

# للعكامة لتدخ مجت دوسيف الكاندهب كوي

أجَمُدُعَبُدالفَتَاجُ ثَمَامُ

الدكتورْعَبُدالبَارِيُ مِحْمَّا لطَّاهِرُ

الجحكذالثالث

جُرِّارُ الْمَتَيِّ الْمِثْرِ لطباعة والنشروالتوزيّع والترجَّ

# 

120شارع الأزهر – ص.ب 161 الغورية ت 932820 - 2741578 الاكر: 2741550

الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م

رقم الإيداع 96/13363 الترقيم الدولي .I.S.B.N 977-5146-21-6

# الباب الحادك عشر

# باب

كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بالغيب ويتركون اللذائذ الفانية ، والمشاهدات الإنسانية ، والمحسوسات الوقتية ، والتجربات المادية بأخبار النبي بَهِلِيَّةٍ ، فكأنهم كانوا يعاينون المغيبات ، ويكذبون المشاهدات .

# بابُ إيمَان الصَّحَابة بالغَيّب

#### عظمة الإيمان

تبشيره عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بالجنة :

أخرج مسلم (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا قعودًا حول رسول الله عليه ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر ، فقام رسول الله عليه من بين أظهرنا ، فأبرغنا ، ففرعنا ، فكنتُ أوَّلَ مَنْ فَزِع ، فخرجتُ أبتغي علينا ، وخشينا أن يُقْتَعلع (١) دوننا ، ففَرِغنا فقُمْنا ، فكنتُ أوَّلَ مَنْ فَزِع ، فخرجتُ أبتغي رسولَ الله عليه حتى أتيت حائطًا (١) للأنصار لبني النجار ، فدرت [ به ] هل أجد له بابًا ؟ فلم أجد ، فإذا ربيع (١) يدخل في جوف حائط من بئر خارجة ، فاحتفزت (٥) [ كما يحتفز الثعلب الله ، قال : « ما شأنك ؟ » قلت : كنت بين أظهرنا ، فقمتَ فأبطأت علينا ، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ، فكنت أول من فزع ، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي ، فقال : « يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه - ، فقال : اذهب بنعليً هاتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة » . فكان أول من لقيني عمر . فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هشرته بالجنة ، فضربني عمر [ بيده ] بين تُديّيً فخررتُ (١) لإستي ، فقال : ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول الله عليه فأجهَشْتُ (١) بالبكاء ، وركبني عمر (١) وإذا هو على إثْرِي ، فقال رسول الله عليه أبي فأبه هنست (١) بالبكاء ، وركبني عمر (١) وأخبرته على إثْرِي ، فقال رسول الله عليه أبه ها فابا هريرة ؟ » قلت : لقيت عمر فأخبرته على إثْرِي ، فقال رسول الله عليه أبه ها فابا هريرة ؟ » قلت : لقيت عمر فأخبرته على إثْرِي ، فقال رسول الله عليه إلى يا أبا هريرة ؟ » قلت : لقيت عمر فأخبرته المناه على إثر ين الله على الله يا أبا هريرة ؟ » قلت : لقيت عمر فأخبرته المناه على المن المن المناه الله على المن يا أبا هريرة ؟ » قلت : لقيت عمر فأخبرته عمر فأخبرته المناه المناه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣١) - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا . (٢) يقتطع دوننا : يصاب بمكروه من عدو .

<sup>(</sup>٣) الحائط : البستان ، وسمى بذلك لأنه حائط لا سقف له .

<sup>(</sup>٤) الربيع : الجدول أو النهر الصغير . (٥) احتفزت : تضاممت ليسعني المدخل .

<sup>(</sup>٦) خررت : سقطت ، ولإستى : هو اسم من أسماء الدبر والمعنى : سقطتُ على المُقْعدَّة .

<sup>(</sup>٧) الجهش : هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولم يبك بعد . وفي صحيح مسلم : أجهشت بكاءً .

<sup>(</sup>٨) ركبني عمر : أي تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة .

بالذي بعثتني به ، فضرب بين ثدييًّ ضربة خررت لإِشتي ، فقال ارجع ، قال<sup>(۱)</sup> رسول الله على الله على ما فعلت ؟ » قال : يا رسول الله – بأبي أنت وأمي – أبعثت أبا هريرة بنعليك ، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال : « نعم » ، قال : فلا تفعل فإنى أخشى أن يتَّكل الناس عليها ، فخلُهم يعملون ، فقال رسول الله عَيِّاتِي « فخلُهم » كذا في جمع الفوائد (۲) .

# تبشيره عليه السلام لمن مات لا يشرك بالله شيئًا بدخول الجنة :

وأخرج الشيخان (٣) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : خرجت ليلة من الليالي ، فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحده وليس معه إنسان ، فقلت (٤) : إنه يكره أن يمشي معه أحد ، قال : فجعلتُ أمشى في ظل القمر ، فالتفتَ فرآني فقال : « من هذا ؟ » ، فقلت : أبو ذر ، جعلني الله فداك (٥) . قال : « يا أبا ذر تعاله » . قال : فمشيتُ معه ساعةً ، فقال (١) : « إنَّ المُكْثِرين هم المقلُّون يومَ القيامةِ ، إلا من أعطاه الله خيرًا (٧) ، فنفح فيه عن يمينه وشماله ، وبين يديه وورائه ، وعمل فيه خيرًا » ، قال : فمشيت [ معه ] ساعة (٨) فقال لي : « اجلس ههنا » . قال : فأجلسني في قاع (٩) حوله حجارة ، فقال لي : « ههنا حتى أرجع إليك » . قال : فانطلق في الحرَّة (١٠) حتى لا أراه ، فلبث عني فأطال اللَّبث ، ثم إني سمعتُهُ يقول وهو مقبل (١١) : « وإن زني وإن سرق » ، قال : فلما جاء فلم أصبر ، فقلت : يا نبي يقول وهو مقبل الله فداك – مَن تُكلِّم في جانب الحرَّة ؟ ما سمعت أحدًا يَرجع (١٢) إليك شيئًا ، قال : « ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرَّة ، فقال : بشّر أمتك من مات لا شيئًا ، قال : « ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرَّة ، فقال : بشّر أمتك من مات لا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: فقال له . (٢) جمع الفوائد (٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري (٦٤٤٣) في كتاب الرقاق - باب ما قدّم من ماله فهو له ، ومسلم في كتاب الزكاة - باب الترغيب في الصدقة .
 (٤) في الصحيحين : قال : فظننت أنه يكره .

<sup>(</sup>٥) في الصحيحين : فداءك . (٦) في صحيح البخاري : فقال لي .

<sup>(</sup>٧) إلاَّ من أعطاه الله خيرًا . . . قال النووى : المراد بالخير الأول المال ، كقوله تعالى ﴿ وإنه لحبُّ الخير ﴾ أى المال ، والمراد بالخير الثاني : طاعة الله تعالى ، والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير ، ونفح بالحاء المهملة أى ضرب يديه فيه بالعطاء . والنفح : الرمى والضرب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : فخشيت ساعة معه ، وما أثبتناه من الصحيحين .

<sup>(</sup>٩) القاع : المكان المستوى الواسع . (١٠) الحرَّة : الأرض ذات الحجارة السود .

<sup>(</sup>١١) في الصحيحين : سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زني .

<sup>(</sup>١٢) يرجع إليك : يجيبك .

يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ، فقلت : يا جبريل ، وإن زنى وإن سرق (1) ، قال : نعم (1) ، قلت : يا رسول الله وإن سرق وإن زنى ، قال : (1) نعم (1) ، قلت : وإن سرق وإن زنى ، قال : (1) نعم ، وإن شرب الخمر (1) ، كذا في جمع الفوائد(1) قال : وزادا مع الترمذي في أخرى نحوها في المرة الرابعة : (1) على رغم أنف أبي ذر (1) .

#### قصة الأعرابي الذي فقه :

وأخرج ابن عساكر (٣) عن أنس رضي الله عنه أن شيخًا أعرابيًا ، يقال له علقمة ابن عُلاَثة رضي الله عنه ، جاء إلى النبي عَلِيلِيَّ فقال : يا رسول الله إني شيخ كبير ، وإني لا أستطيع أن أتعلم القرآن [ كله ] ، ولكني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (حق اليقين (٤) ) ، فلما مضى (٥) الشيخ قال النبي عَلِيلِيَّم : « فقه الرجل ، أو فقه صاحبكم » ، كذا في الكنز (١) . وأخرجه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ، والدارقطني في « الأفراد »من حديث أنس وإسناده ضعيف جدًا ، كما في الإصابة (٧) .

# حديث عثمان في تحريم من تشقّد على النار:

وأخرج أحمد (^^) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله على النار » . قال (^) عمر يقول : « إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقًا من قلبه إلا حُرِّم على النار » . قال (^) عمر ابن الخطاب : ألا (^\) أحدثك ما هي ؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها (\) أحدثك ما أبا طالب وتعالى محمدًا وأصحابه ، وهي كلمة التقوى التي ألاص (^\) عليها نبي الله على عمه أبا طالب

<sup>(</sup>١) في الصحيحين : وإن سرق وإن زني .

<sup>(</sup>٢) جمع الفوائد : (٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : (١٦٠/١٧) .

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في المختصر .

<sup>(</sup>٥) في المختصر : قَفي .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (١٣٧٣) : (٢٧٨/١) .

<sup>(</sup>٧) الإصابة لابن حجر : (٥٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : (٦٣/١) . (٩) في المسند : فقال له .

<sup>(</sup>١٠) في المسند : أنا .

<sup>(</sup>١١) فيّ المسند : التي أعز اللّه تبارك وتعالى بها محمدًا .

<sup>(</sup>۱۲) ألاُّص : أي أداره عليها وراوده فيها .

 $^{(1)}$ عند الموت ، شهادة أن  $^{(1)}$  إله إلا الله . كذا في المجمع

وأخرجه أيضًا أبو يَعْلي(٢) وابن خُزَيمة وابن حِبّان(٢) والبيهقي وغيرهم ، كما في الكنز(١) .

# تبشيره عليه السلام بالمِخفرة الصحابه الذين تشفدوا معه في علس:

وأخرج أحمد<sup>(٥)</sup> عن يعلي بن شدّاد قال : حدثني أبي شداد رضي الله عنه ، وعبادة ابن الصامت رضي الله عنه حاضر يصدِّقه قال : كنا عند النبي عَلِيَّةٍ فقال : « هل فيكم غريب » – يعني أهل الكتاب ؟ – قلنا : لا يا رسول الله ، فأمر بغلق الباب ، وقال : « ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله » ، فرفعنا أيدينا ساعة ، ثم وضع عَلِيَّةٍ يده ، ثم قال : « الحمد لله ، اللهم ( إنك<sup>(١)</sup> ) بعثتني بهذه الكلمة ، وأمرتني بها ، ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد » ، ثم قال : ( ألا<sup>(٧)</sup> ) أبشروا فإنَّ الله [ عز وجلً ] قد غفر لكم » ، قال الهيثمي (٨) : رواه أحمد والطبراني (٩) والبزار (١٠) ورجاله موثقون . انتهى .

#### تبشيره عليه السلام لأصحابه وهو بالكديد:

وأخرج أحمد (١١) عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بالكُدَيد - أو قال : بقديد - فجعل رجال [ منا ] يستأذنون ( رسول الله على ١٢٠) إلى أهليهم فيأذن لهم ، فقام رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله على أبغض إليهم من الشق الآخر » ، فلم يُر عند ذلك من القوم إلا باكيًا ، فقال رجل : إن الذي يستأذن بعد هذا لسفيه ، فحمد الله وقال خيرًا ، وقال : « أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّى رسول

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١/٥١) .

<sup>(</sup>٢) مسند أبو يعلي الموصلي (٦٤٠) ، (٦٤١) ، (٦٥٦) ، (٦٥٥) : (٢٣/١-٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (٢٠٤) - كتاب الإيمان - باب فرض الإيمان .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (١٤١٥) : (٢٩٤-٢٩٣/١) . (٥) مسند أحمد : (١٢٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) زيادة ليست في المسند . (٧) زيادة ليست في المسند .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١٩/١) ، وانظر أيضًا : (٨١/١٠) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٧١٦٣) : (٢٨٩/٧) .

<sup>(</sup>١٠) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٠) - كتاب الإيمان - باب توحيد الله سبحانه .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : (١٦/٤) . (١٦) زيادة ليست في المسند .

الله صدقًا من قلبه ، ثم يُسدَّد إلَّا سلك في الجنة » ، قال : « وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا ، لا حساب عليهم ولا عذاب ، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلَح من آبائكم وأزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة » . قال الهيشمي(۱) : رواه أحمد وعند ابن ماجه(۲) بعضه ورجاله موثّقون . ا ه .

وأخرجه أيضًا الدارمي وابن خزيمة وابن حِبًان<sup>(٣)</sup> والطبراني<sup>(٤)</sup> بطوله ، كما في الكنز<sup>(٥)</sup> وفي روايتهم فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن الذي يستأذنك عن شيء بعدها لسفيه .

# تكفير الشهادة لمن حلف كأذبًا :

وعند الطبراني عن ابن الزبير مرفوعًا أن رجلًا حلف باللّه الذي لا إله إلا هو كاذبًا فغفر له ، قال الهيثمي<sup>(٩)</sup> : ورجاله رجال الصحيح .

#### خروج أهل الشهادة من النار:

وأخرج الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْتُم : « إذا اجتمع

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: (٢٠/١) ، وانظر أيضًا : (٤٠٨/١٠) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٤٢٨٥) - كتاب الزهد - باب صفة أمة محمد عليه .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (٢١٢) - كتاب الإيمان - باب فرض الإيمان - ذكر كتبة الله جل وعلا الجنة وإيجابها لمن آمن به .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٥٦-٥٥٦) : (٥/٩٤-٥١) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٠١٤٧) : (٤٧٨-٤٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (٨٣/١٠) . (٧) مسند أبي يعلي الموصلي (٣٣٦٨) : (١٠٤/٦-١٠٥) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية : (٨٨/٢) . (٩) مجمع الزوائد : (٨٣/١٠) .

أهل النار في النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأُخِذْنا بها، فسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأُخرجوا، فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنًا مسلمين فنخرج كما خرجوا»، قال: ثم قرأ رسول الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ الرَّ تِلْكَ مَايَتُ السَّيْنِ فَوَدُوا الله عَلَيْنَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (١). ورواه ابن ألكيتَ وَقُرْءَانِ مُبِينِ فَي رُبُما يُوذُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (١). ورواه ابن أبي حاتم نحوه وفيه البسملة عوض الاستعادة.

وعند الطبراني عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا « أن ناسًا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم ، فيقول لهم أهل اللّات والعزّى : ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار ، فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة ، فيبرؤون من حَرْقهم كما يبرأ القمر من خسوفه ، ويدخلون الجنة ويسمَّون فيها الجهنميين » .

وأخرجه الطبراني أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسياق آخر نحوه ، وفي رواية : « فيسمون في الجنة الجهنميين ، من أجل سواد في وجوههم ، فيقولون : يا رب أذهب عنا هذا الاسم ، فيأمرهم فيغتسلون في نهر [ في ] الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم » . كذا في التفسير (٢) لابن كثير .

# نجاة جماعة من أهل الشهادة من النار:

وأخرج الحاكم (٢) عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «يُدرس (٤) الإسلام كما يدرس وشي الثوب ، لا يُدري ما صيام ولا صدقة ولا نسك ، ويُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة ، فلا يبقى في الأرض منه آية ، ويبقى طوائف من الناس ، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها » ، فقال صلة (٥) : فما تغني عنهم لا إله إلا الله ، لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك ؟! فأعرض عنه حذيفة رضى الله عنه ، فردد عليه ثلاثًا ، كل ذلك يُعرض

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الآيتان (١-٢) . (٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٢-١٥) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٦/٤ ٥٥ ) - كتاب الفتنُ والملاحمُ .

 <sup>(</sup>٤) يدرس: تزول معالمه . (٥) هو صلة بن زفر أحد رواة الحديث الذين يروون عن حذيفة .

عنه ، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلةً تنجيهم من النار ، تنجيهم من النار ، تنجيهم من النار ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه ، وقال الذهبي : على شرط مسلم .

# أقوال على وأبي الدرداء وابن مسعود في الشهادة وأهلها:

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه قال : أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل، أشد الناس حبًا وتعظيمًا لحرمة أهل لا إله إلا الله . كذا في الكنز(١) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن أبا سعد بن منبه أعتق مائة مُحَرَّر . فقال: إن مائة مُحَرَّر من مال رجل لكثير، وإن شئت أنبأتك بما هو أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله عز وجل.

وأخرجه ابن أبي الدنياً موقوفًا بإسناد حسن عن سالم بن أبي الجعد قال : قيل لأبي الدرداء : إن رجلًا أعتق - فذكر نحوه ، كما في الترغيب(٢) .

وأخرج الطبراني  $^{(2)}$  عن عبد الله – يعني ابن مسعود – رضي الله عنه قال : إنَّ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإنَّ الله يُؤتي المال من يحب ومن لا يحب ، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب ، فإذا أحب الله عبدًا أعطاه الإيمان ، فمن ضَنَّ  $^{(0)}$  بالمال أن ينفقه ، وهاب العدو أن يجاهده ، والليل أن يكابده ، فليكثر من قول لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله . قال الهيشمي  $^{(1)}$ : رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رجال الصحيح . انتهى . وقال المنذري في الترغيب  $^{(2)}$ : رواته ثقات وليس في أصلي رَفْعُه – انتهى

# مجالس الإيمان

رغبة عبد الله بن رواحة رضى الله عنه في مالس الإيمان:

أخرج أحمد (٨) بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان عبد الله بن رواحة

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٤٣٤) : (٢٠٠/١) . (٢) حلية الأولياء : (٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : (٢٢٨/٢) . (١) المعجم الكبير ( ٨٩٩٠ ) : ( ٢٢٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ضنُّ : بخل .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (٩/١٠)

 <sup>(</sup>۷) الترغيب والترهيب : (۲۰۰/۲) .
 (۸) مسند أحمد : (۲۰۰/۳) .

رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحاب (١) رسول الله عليه قال: تعالَ نؤمن بربنا ساعة ، فقال ذات يوم لرجل ، فغضب الرجل ، فجاء إلى النبي عليه ، فقال : يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ، فقال النبي عليه : « يرحم الله ابن رواحة إنَّه يحب المجالس التي تتباهى (٢) بها الملائكة [عليهم السلام] » . كذا في الترغيب (٢) .

وقال الحافظ ابن كثير في البداية (3): هذا حديث غريب جدًا ، وقال البيهقي بإسناده عن عطاء بن يسار : أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له : تعالَ حتى نؤمن ساعة ، قال : أولسنا بمؤمنين ؟ قال : بلى ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانًا ، وقد روى الحافظ أبو القاسم اللألكائي [ من حديث أبي اليمان عن صفوان عن سليم ] عن شريح بن عبيد أن عبد الله ابن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قُمْ بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر . وهذا مرسل من هذين الوجهين . انتهى .

وأخرج الطيالسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيدي ، فيقول : تعال نؤمن ساعة ، إن القلب أسرع تقلُّبًا من القِدْر إذا استجمعت غليانُها (°) .

وعند ابن عساكر عنه قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقيني ، قال لي : يا عُويمر اجلس نتذاكر ساعة ، فنجلس فنتذاكر ، ثم يقول : هذا مجلس الإيمان ، مَثَلُ الإيمان مَثَلُ عميصك ، بينا أنك قد نرعته إذ نرعته ، القلب أسرع تقلُّبًا من القدر إذا استجمعت غليانها . كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> .

# رغبة عمر ومعاذ رضي الله عنهما في مالس الإيمان:

وأخرج ابن أبي شيبة واللألكائي في السنة عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : كان عمر ممّا يأخذُ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول : قم بنا نزداد إيمانًا ، فيذكرون اللّه عزَّ وجلَّ . كذا في الكنز(٧) .

<sup>(</sup>١) في المسند : من أصحابه . (٢) في المسند : تباهى .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب للمنذري : (٢٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٤)البداية والنهاية : (٢٥٨/٤) . (٥) كنز العمال (١٧٠٠) : (٣٩٧/١) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (١٧٠١) : (٣٩٧/١) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٩٢١) : (٢٤٠/٢) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن الأسود بن هلال قال : كنا نمشي مع معاذ رضي الله عنه فقال لنا : اجلسوا بنا نؤمن ساعة .

# تجديد الإيمان

أخرج أحمد (٢) والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « جدِّدوا إيمانكم » ، قيل : يا رسول الله وكيف نجدِّد إيماننا ؟ قال : « أكثروا من قول لا إله إلا الله » . قال الهيثمي (٢) : رجال أحمد ثقات ، وقال المنذري في الترغيب (٤) : إسناد أحمد حسن .

# تكديب التجربات والهشاهدات

# قصة الرجل الذي استطلق بطنه :

أخرج الشيخان (°) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى رسول الله عنه أن رجلًا جاء إلى رسول الله على أخرج الشيخ فقال : إن أخي استطلق (١) بطنه ، فقال : « اسقِه عسلًا » ، فذهب فاسقه جاء فقال : يا رسول الله سقيته عسلًا فما زاده إلا استطلاقًا ، فقال عسلًا » ، فذهب فسقاه عسلًا » ، فذهب فسقاه عسلًا » ، فذهب فسقه عسلًا » ، فذهب فسقاه بالمناس با

#### قصة عبد الله بن مسعود مع زوجته :

وأخرج أحمد (^) عن زينب ، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق ، كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، قالت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح ، وعندي عجوز ترقيني من الحمرة (٩) ،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (١/ ٢٣٥). (٢) مسند أحمد: (٣٥٩/٢).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٨٢/١) . (٤) الترغيب والترهيب: (٢٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري (٧١٦) - في كتاب الطب - باب دواء المبطون ، ومسلم (٢٢١٧) في كتاب الطب - باب التداوى بسقي العسل . وأخرجه أيضًا الترمذي (٢٠٨٢) في كتاب الطب - باب ما جاء في التداوى بالعسل ، وأحمد : (١٩/٣) .

<sup>(</sup>٦) استطلق بطنه : أي كثر خروج ما فيه ، يريد الإسهال .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير : (٧٥/٢) . (٨) مسند أحمد : (٣٨١/١) .

<sup>(</sup>٩) الحمرة : مرض وبائي يحدث بقعًا حمراء في الجلد .

فأد حلتها تحت السرير ، قالت : فدخل فجلس إلى جانبي ، فرأى في عنقي خيطًا ، فقال : ما هذا الخيط ؟ قالت قلت : خيط رُقي لي في ، [ قالت : ] فأخذه فقطعه ، ثم قال : إن أل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله على يقل : « إن الرقى والتمائم (١) والتّولة (٢) شرك » ، قالت قلت له : لم تقول هذا ، وقد كانت عيني تقذف ، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها ، فكان إذا رقاها سكنت ؟ فقال : إنما ذاك (٣) من الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كفَّ عنها ، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي عَلَيْنَ : « أذهب الباس ربَّ الناس ، اشفِ وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقمًا » . كذا في التفسير (١) لابن كثير .

#### قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته:

وأخرج الدارقطني (°) عن عكرمة قال : كان ابن رواحة رضي الله عنه مضطجعًا إلى جنب امرأته ، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه ، فقامت وحرجت فرأته على جاريته ، فرجعت إلى البيت ، فأخذت الشفرة ، ثم خرجت ، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة ، فقال : مَهْيَم (١) ؟ فقالت : مَهْيَم ؟ لو أدركتك حيت رأيتك لَوَجَأْتُ (٧) بين كتفيك بهذه الشفرة ! قال : وأين رأيتني ؟ قالت : رأيتك على الجارية ، فقال : ما رأيتني ، وقد نهى رسول الله عَلَيْتُهُ أَن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب : قالت : فاقرأ ، فقال :

أتانا رسولُ اللّه يتلو كتابَه كما لاحَ مشهورٌ من الفجر ساطعُ أتى بالهدى بعدَ العمى فقلوبُنا به موقناتٌ أنَّ ما قال واقعُ يبيتُ يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجعُ فقالت: آمنت بالله وكذَّبت البصر، ثم غدا على رسول الله على فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجذه على .

 <sup>(</sup>١) التمائم : جمع تميمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام .
 (٢) التولة : هى ما تضعه المرأة من التمائم لتحبب إلى زوجها .

<sup>(</sup>٣) في المسند: إنما ذلك عمل الشيطان.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: (٤٩٤/٢)

<sup>(°)</sup> سنن الدارقطني ( ١٢٠/١ ) - كتاب الطهارة - باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن . (٦) مهيم : أي ما أمركم وشأنكم . (٧) وجأت : طعنت .

وأخرجه الدارقطني(١) أيضًا من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دخل عبد الله بن رواحة رضى الله عنه فذكر نحوه وقال : إن رسول الله ﷺ نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ، قال في التعليق المغني<sup>(٢)</sup> : فيه سلمة بن وهرام ، وثَّقه ابن معين وأبو زُرعة وضعَّفه أبو داود . انتهى .

# قصة عبر رضي الله عنه مع النبي عليه السلام يوم الحديبية :

وأخرج البخاري (٣) في التفسير عن حبيب بن أبي ثابت قالت : أتيت أبا وائل أسأله فقال : كنا بصفِّين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يُدعون إلى كتاب الله ؟ فقال على بن أبي طالب رضى الله عنه : نعم ، فقال سهل بن مُخنيف (٤) رضى الله عنه : اتَّهموا أنفسكم ، فلقد رأيتُنا يوم الحديبية - يعني الصلح الذي كان بين النبي ﷺ والمشركين - ولو نرى قتالًا لقاتلنا ، فجاء عمر رضي الله عنه فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فقال : « بلى » قال : ففيم<sup>(٥)</sup> نُعطي<sup>(١)</sup> الدَّنيَّة في ديننا ونرجع وَلَّا يحكم اللَّه بيننا ؟! فقال ﷺ : ﴿ يَا ابنِ الخطابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ وَلَنْ يَضِيعَني اللَّه أبدًا » ، فرجع متغيظًا فلم يصبر(٢) ، حتى جاء أبا بكر رضي اللَّه عنه ، فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال : يا ابن الخطاب إنَّه رسول اللَّه ولن يضيعه الله أبدًا ، فنزلت سورة الفتح .

وقد رواه البخاري<sup>(٨)</sup> أيضًا في مواضع أخر ، ومسلم<sup>(٩)</sup> والنسائي من طرق أُخر [ عن

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني (١٢١/١) - كتاب الطهارة - باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن .

<sup>(</sup>٢) التعليق المغنى على الدارقطني : (١٢١/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخَّاري (٤٨٤٤) - كتاب التفسير - باب ﴿ إِذْ بِيابِعُونِكُ تَحْتَ الشَّجْرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر العسقلاني في الفتح: قوله ( وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم ) أي في هذا الرأى ، لأن كثيرًا منهم أنكروا التحكيم وقالوا : لا حكم إلا لله ، فقال علي : كلمة حق أريد بها بأطل ، وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة على ، وأن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة ، وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية ، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من (٥) في ابن كثير : أفيم . الصلح ، ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي عليه فيه . (٧) في ابن كثير : فلم يرجع . (٦) في الصحيح: أعطى .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣١٨٢) في كتاب الجزية والموادعة - باب (١٨) ، وفي كتاب الشروط

<sup>(</sup>٢٧٣٢،٢٧٣١) – باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . (٩) صحيح مسلم (١٧٨٥) - كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية في الحديبية .

أبي وائل سفيان بن سلمة ] عن سهل بن محنيف به ، وفي بعض ألفاظه : يا أيُّها الناس اتَّهموا الرَّي ، فلقد رأيتُني يوم أبي جندل() ولو أقدر على أن أردّ على رسول الله عَلَيْقٍ أمره لردته ، وفي رواية : فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله عَلَيْقٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه . كذا في التفسير(٢) لابن كثير .

وقد تقدم الحديث بطوله في « باب الدعوة إلى الله » في قصة صلح الحديبية عن البخاري (٣) من طريق الميشور بن مَحْرَمةً رضي الله عنه ومروان ، وفيه : قال أبو جندل : أي معشر المسلمين ، أُرَدُ إلى المشركين وقد جئت مُسْلِمًا ؟! ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عُذَب عذابًا شديدًا في الله - [ قال ] فقال عمر رضي الله عنه : فأتيتُ رسول الله على الحق وعدونًا الله على الحق وعدونًا على الباطل ؟ قال : « بلى » ، قلت : ألست نبيً الله حقًا ؟ قال : « بلى » ، قلت : ألسنا على الحق وعدونًا على الباطل ؟ قال : « بلى » ، قلت : أولست (٤) كنت تحدثنا أنَّا سنأتي البيت فنطوفُ به ؟ قال : « بلى ، فأخبرتُك أن نأتيه العام ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فإنك آتيه فنطوفُ به ؟ قال : بلى ، فأحبرتُك أن نأتيه العام ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فإنك آتيه ومطَّوف به » . قال : فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله على على الباطل ؟ قال : بلى ، قال قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : أيها الرجل إنه لرسولُ الله [ عَيَالَيْهَ ] ، وليس يعصي حقًا ؟ قال : بلى ، فال : بلى ، أفالله إنّه لعلى الحق ، قلت : أليس كان يحدثنا أنا ومطوف به ، قال عمر : فعملت لذلك أعنات تأتيه العام ؟ فقلت : لا ، قال : فإنك أتيه ومطّوف به ، قال عمر : فعملت لذلك أعمالًا (٢) .

<sup>(</sup>١) يوم أبي جندل : هو يوم الحديبية .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر : (۲۰۰/٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٧٣٢،٢٧٣١) - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد .

<sup>(</sup>٤) في الصحيح : أو ليس .

<sup>(</sup>٥) الغرز : ركاب الجمل إذا كان من الجلد ، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه .

 <sup>(</sup>٦) أعمالًا : أى من الذهاب والحجئ والسؤال والجواب ، ولم يكن ذلك شكًا من عمر ، بل طلبًا لكشف
 ما خفى عليه ، وحثًا على إذلال الكفار ، لما عرف من قوته في نصرة الدين .

# فرحه عليه السلام بنزول القرآن عليه بالمغفرة والفتح مرجعه من الحديبية

وأخرج أحمد (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي عَيَالَة : 
﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ (٢) مَرْجِعَه من الحديبية ، قال النبي عَيَالَة : 
﴿ لَقد أَنزلت عليَّ الليلة آية أحب إليَّ ممَّا على الأرض » ، ثم قرأها عليهم النبي ، فقالوا : 
هنيمًا مريمًا يا نبي الله ، بينَّ الله عز وجل ما يفعل بك ، فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه عَيَالَة : 
﴿ لِيُدَخِلُ النَّمْوِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْتَ بَعَرِى مِن تَعَنِّمُ الْأَنْهَالُ ﴾ . (٢) 
﴿ لِيُدَخِلُ النَّمْوِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ مِنْتُ الله عن الله عن الله على النبي عَيَالَة موجعه من الحديبية وقد حِيلَ بينهم وأخرجه الشيخان (٤) عن أنس قال : نزلت على النبي عَيَالَة والحزن ، فقال : ﴿ لقد أُنزلت عليّ وبين نُسُكِهم ، فنَحَر الهدْيَ بالحديبية ، وأصحابُه مخالطُو الكآبة والحزن ، فقال : ﴿ لقد أُنزلت عليّ وبين نُسُكِهم ، فنَحَر الهدْيَ بالحديبية ، وأصحابُه مخالطُو الكآبة والحزن ، فقال : ﴿ لقد أُنزلت عليّ وَين نَشْكِهم ، فنَحَر الهدْيَ بالحديبية ، وأصحابُه مخالطُو الكآبة والحزن ، فقال : «لقد أُنزلت عليّ ومن الدنيا جميعًا » ، فقرأ ﴿ إِنَا فَتَحَا لُكَ فَتَحَا مُبِينًا لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَنْكِ كَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ كَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ – إلى قوله ﴿ عَزِيزًا ﴾ (٨) فقال أصحابه : هنيمًا لك – فذكر نحوه .

وأخرج أحمد (٩) عن مجمّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه – وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن – قال : شهدنا الحديبية ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يُنفرون الأباعر ، فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أُوحِيَ إلى رسول الله عِلَيِّ ، فخرجنا مع الناس نوجف (١٠) ، فإذا رسول الله عِلَيِّ على راحلته عند كُراع الغميم (١١) ، فاجتمع الناس عليه (١٠) ، فقرأ عليهم ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴾ قال : فقال رجلٌ من أصحاب رسول الله : أي رسول الله أَوْفَتْحِ هو ؟ قال عَيِّ : « إي ، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » ،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (١٩٧/٣) ، وانظر أيضًا : (٢٥٢،٢١٥،١٧٣،١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري (٤١٧٢) - كتاب المغازى - باب غزوة الحديبة ، ومسلم ( ١٧٨٦ ) في كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية ، وأخرج الحديث أيضًا الترمذي (٣٢٦٣) في كتاب تفسير القرآن - باب : ومن سورة الفتح .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير : (١٨٣/٤) . (٦) تفسير الطبرى : (٤٤/٢٦) .

 <sup>(</sup>٧) سورة الفتح : الآية (١) .
 (٨) سورة الفتح : الآيات (١-٣) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : (٤٢٠/٣) . (١٠) نوجف : من الإيجاف وهو الإسراع في السير .

<sup>(</sup>١١) كراع الغميم : اسم موضع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>١٢) في المسند : واجتمع الناس إليه .

فذكر الحديث . ورواه أبو داود<sup>(۱)</sup> في الجهاد ، كما في التفسير<sup>(۲)</sup> لابن كثير .

وأخرج البخاري (٣) عن البراء رضي الله عنه قال : تَعُدُّون أنتم الفتحَ فَتْحَ مكةً ، وقد كان فتحُ مكةً فتحُا ، ونحن نَعُدُّ الفتحَ بَيْعةَ الرَّضْوَانِ يومَ الحُدَيْبِيَة - فذكر الحديث ، كما في التفسير (٤) لابن كثير . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٥) عن البراء نحوه ، وعن جابر قال : ما كنا نَعُد الفتح إلا يوم الحديبية .

## قصة نيل مصر في عهد عبر رضي الله عنه :

وأخرج الحافظ أبو القاسم اللألكائي في السنّة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لمّا فُتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وكان أميرًا بها حين دخل بؤنة من أشهر العجم – فقالوا: أيها الأمير ، إنَّ لنيلنا هذا شنَّة لا يجري إلا بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلّت من هذا الشهر ، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها ، فأرضينا أبَويَها وجعلنا عليها من الحُيُي والثيّاب أفضلَ ما يكون ، ثم ألقيناها في النيل ، فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، فأقاموا بؤنة (١) والنيل لا يجري(٧) حتى همُّوا بالجلاء ، فكتب(٨) عمرو رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك ، فكتب إليه عمر ، إنك قد أصبتَ بالذي فعلتَ ، وقد بعثُ إليك ببطاقة داخل كتابي هذا ، فألقها في النيل – فذكر الحديث كما سيأتي في «باب التأييدات الغيبية » في تسخير البحار وفي آخره : فألقى البطاقة في النيل ، فأصبحوا السبت وقد أجرى النيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة ، قد قطع الله تلك الشنة عن أهل مصر الى اليوم . كما في التفسير (٩) لابن كثير . وأخرجه أيضًا ابن عساكر (١٠) وأبو الشيخ وغيرهما .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٧٣٦) - كتاب الجهاد - باب فيمن أسهم له سهمًا .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤١٥٠) - كتاب المغازى - باب غزوة الحديبية .

<sup>(</sup>٤) تفسير آبن كثير : (١٨٢/٤) . (٥) تفسير الطبرى : (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) في ابن عساكر ": فأقاموا بؤنه وأبيب ومِشرى . وهي من أشهر القبط .

<sup>(</sup>٧) في ابن عساكر : لا يجرى قليلًا ولا كثيرًا .

<sup>(</sup>٨) في ابن كثير : فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن کثير : (٤٦٤/٣) .

<sup>(</sup>١٠) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : (٣٤٨/١٨) .

## تقدّم العلاء بن الحضرمي البحر بالمسلمين :

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن سَهْم بن مِنْجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ، فسرنا حتى أتينا دارِين (٢) والبحر بيننا وبينهم ، فقال : يا عليم ، يا حليم ، يا علي ، يا عظيم ، إنا عبيدك ، وفي سبيلك ، نقاتل عدوك ، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً ، فتقحّم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا (٣) الماء ، فخرجنا إليهم .

وأخرجه<sup>(٤)</sup> أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وزاد : فلما رآنا ابن مُكَعْبِر – عامل كسرى – قال : لا والله لا نقاتل هؤلاء !! ثم قعد في السفينة فلحق بفارس .

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (°) عن أبي هريرة والطبراني (٢) عنه ، وابن أبي الدنيا عن سَهْم بن مِنْجاب ، والبيهقي عن أنس رضى الله عنه ، كما ستأتي أحاديث هؤلاء في تسخير البحار ، وستأتي أحاديث عبور سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دجلة يوم القادسية ، وفيه قول محجر بن عدي رضي الله عنه : ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو إلا هذه النطفة - يعني دجلة - ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ كِنْبَا مُوجًا الله عنه ، فلما أقحم أقحم الناس ، فلما رآهم العدو قالوا : ديوانه (٨) فهربوا ، أخرجه ابن أبي حاتم عن حبيب بن ظِبيان .

# طرد تهيم الداري لنار خرجت في الحرة :

وأخرج أبو نعيم في الدلائل<sup>(٩)</sup> عن معاوية بن حَوْمَل فذكر الحديث<sup>(١٠)</sup> وفيه : خرجت نارٌ بالحرة ، فجاء عمر رضي الله عنه إلى تميم رضي الله عنه ، فقال : قُمْ إلى هذه النار ،

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء : (٧/١) . (٢) دارين : جزيرة في الخليج العربي .

<sup>(</sup>٣) لبودنا : جمع لبد . وهو ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٨/١) . (٥) دلائلَ النبوة لأبي نعيم : (٤٧٥) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٦٧) : (٩٥/١٨) . (٧) سورة آل عمران : من الآية (١٤٥) .

<sup>(</sup>٨) أى جن ، وفي بعض الروايات : وقال بعضهم لبعض إنكم واللّه ما تقاتلون الإنس ، وما تقاتلون إلا الجن فانهزموا .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة : (٥٨٣) .

<sup>(</sup>١٠) هو « قدمت المدينة فذهب في تميم الداري إلى طعامه ، فأكلت أكلًا شديدًا ، وما شبعت من شدة الجوع ، فقد كنت أقمت في المسجد ثلاثًا لا أطعم شيئًا ، فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحرة . . .

فقال: يا أمير المؤمنين من أنا ؟ وما أنا ؟ فلم يزل به حتى قام معه ، قال: وتبعتهما فانطلقا إلى النار ، قال: فجعل يحوشُها بيده هكذا حتى دخلت الشّعب ودخل تميم خلفها ، وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم يره!!. وأخرجه البيهقي والبَغَوي كما سيأتي في « التأييدات الغيبية في إطاعة النيران ».

#### ما رأى عليه السلام حين ضرب الصخرة يوم الخندق وما بشر به أصحابه:

وأخرج النسائي (١) عن أبي سكينة - رجل من البحرين (٢) - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال : لما أمر رسول الله ﷺ بحفر الخندق ، عرضت لهم صخرةٌ حالت بينهم وبين الحفر ، فقام النبي ﷺ وأخذ المعول (٣) ، ووضع رداءه ناحية الحندق وقال : ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَرِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) ، فندر (٥) ثُلُث الحجر ، وسلمان الفارسي رضي الله عنه قائم ينظر ، فبرق مع ضربة رسول الله ﷺ برقة ، ثم ضرب الثانية وقال : ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، فندر الثالثة الآخر ، وبرقت برقة فرآها سلمان . ثم ضرب الثالثة وقال : ﴿ وتَمَت كلمة ربك صدقًا وعدلًا تميزً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم » ، فندر الثلث الباقي ، وخرج رسول الله ﷺ فأخذ رداءه وجلس .

فقال سلمان : يا رسول الله رأيتك حين ضربتُ ، لا (١) تضرب ضربة إلا كانت معها برقة ، قال [ له ] رسول الله ﷺ : « يا سلمان رأيتَ ذلك؟ » ، قال : إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله ، قال : « فإني حين ضربتُ الضربة الأولى رُفعتْ لي مدائن كسرى وما حولها ، ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينيَّ » ، فقال له من حضرهُ من أصحابه : يا رسول الله ادعُ الله أن يفتحها علينا ، ويغنّمنا ذراريهم (٧) ، ونخرب(٨) بأيدينا بلادهم ، فدعا [ رسول الله عَيِّا ] بذلك . قال : « ثم ضربتُ الضربةَ الثانية ، فرُفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعينيَّ » ، قالوا : يا رسول الله ادعُ الله أن يفتحها علينا ، ويغنّمنا ذراريهم(١) ،

 <sup>(</sup>۱) سنن النسائى - كتاب الجهاد - باب غزو الترك والحبشة .

<sup>(</sup>٣) المعول : أداة لحفر الأرض .

<sup>(</sup>٥) ندر : سقط .

<sup>(</sup>٧) في السنن : ديارهم .

<sup>(</sup>٩) في السنن : ديارهم .

<sup>(</sup>٢) في النسائى: المحرَّرين .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : من الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٦) في السنن : ما تضرب .

<sup>(</sup>٨) في السنن : ويُخرُّب .

ونخرب<sup>(۱)</sup> بأيدينا بلادهم ، فدعا [ رسول الله ﷺ بذلك ] ، ثم قال : ثم ضربتُ (الضربة<sup>(۲)</sup>) الثالثة ، فَرَفِعتْ لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيًّ » ، ثم <sup>(۳)</sup> قال رسول الله ﷺ : « دَعُوا الحبشة ما ودعوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم » . قال ابن كثير في البداية <sup>(٤)</sup> : هكذا رواه النسائي مطوّلًا ، وإنما روى منه أبو داود : « دعوا الحبشة ما ودعوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم » انتهى .

وأخرج ابن جرير (٥) عن عمرو بن عوف المزني - فذكر حديثًا فيه : فجاء [ النبي عَلَيْهُ ] فأخذ المعول من سلمان ، فضرب الصخرة ضربة صدّعها ، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها (١) - يعني [ لابتي ] المدينة - حتى كأنها (٧) مصباح في جوف ليل (٨) مظلم ، فكبّر رسول الله عَلَيْهُ تكبير فتح وكبر المسلمون ، ثم ضربها [ رسول الله عَلَيْهُ ] الثانية فكذلك ، ثم الثالثة فكذلك ، وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله عَلَيْهُ ، وسألوه عن ذلك النور ، فقال : « لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ، ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم ، كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء ، كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها أضاءت قصور المسلمون وقالوا : الحمد لله موعود صادق ، قال : ولمّا طلعت الأحزاب قال المؤمنون : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلّا عَبُونَا وَلَا فَتِح لكم ، وأنتم تحفرون الحندق لا تستطيعون أن تبرزوا ؟! فنزل فيهم : كسرى ، وأنها تفتح لكم ، وأنتم تحفرون الحندق لا تستطيعون أن تبرزوا ؟! فنزل فيهم : كسرى ، وأنها تفتح لكم ، وأنتم تحفرون الحندق لا تستطيعون أن تبرزوا ؟! فنزل فيهم : كسرى ، وأنها تفتح لكم ، وأنتم تحفرون الحديث غريب .

<sup>(</sup>١) في السنن : ويُخَرِّب . (٢) زيادة ليست في سنن النسائي .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في السنن . (٤) البداية والنهاية : (١٠٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى : (١٩/٢٥) ، وانظر تفسير الطبرى : (٨٦-٨٥/٢١) .

<sup>(</sup>٦) لابتيها : حرتيها ، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود .

<sup>(</sup>٧) في الطبري : حتى لكأن . (٨) في الطبري : بيت .

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب : من الآية (٢٢) . (١٠) سورة الأحزاب : الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية : (١٠٠/٤) ، وعنه نقل المصنّف حديث ابن جرير الذي أورده ابن كثير مختصرًا .

**١٤٣٦** حياة الصحابة (٣)

وقد أخرجه الطبراني في حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كما سيأتي في « التأييدات الغيبية » في بركة طعامهم في المغازي ، فقال رسول الله عليه : « دعوني فأكون أول من ضربها » ، فقال : « بسم الله » ، فضربها فوقعت فلقة ثائمها ، فقال : « الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة » ، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة ، فقال : « الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة » ، فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يَعِدُنا قصور فارس والروم ؟! قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن أحمد ابن حنبل ونُعيم العنبري وهما ثقتان . انتهى .

#### شرب خالد السم وقول نصراني في الصحابة:

وسيأتي في « التأييدات الغيبية » في ذهاب أثر السم شربُ خالد رضي الله عنه السمَّ وقوله : لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها ، وقول عمرو (٢) : والله يا معشر العرب لتملكنَّ ما أردتم ما دام منكم أحد أيها القرن ، وقوله لأهل الحيرة : لم أر كاليوم أمرًا أوضح إقبالًا !! .

# أقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن النصر ليس بالكثرة:

وسيأتي في «أسباب النصرة » قول ثابت بن أقرم رضي الله عنه : يا أبا هريرة ، كأنك ترى جموعًا كثيرة ؟ قلت : نعم ، قال : إنك لم تشهد بدرًا معنا ، إنّا لم ننصر بالكثرة . وقول خالد حين قال له رجل : ما أكثر الروم وأقل المسلمين ؟! فقال : ما أقل الروم وأكثر المسلمين ؟! إنما تكثر الجنود بالنصر ، وتقل بالخذلان ، لا بعدد الرجال ، والله لوددت أن الأشقر (٣) براء ، وأنهم أضعفوا في العدد . وكتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى عمرو ابن العاص رضي الله عنه أما بعد : فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجموع ، وإن الله لم ينصرنا مع نبيه علي بكثرة عدد ولا بكثرة جنود ، وقد كنا نغزو مع رسول الله علي ، وما معنا إلا فرسان ، وإن نحن إلا نتعاقب (٤) الإبل ، وكنا يوم أحد مع رسول الله علي من خالفنا .

وقد تقدم ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في تنفيذ جيش أُسامة رضي الله عنه حين

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: (١٣٢/٦) . (٢) هو عمرو بن عبد المسيح ، نصراني من أهل الحيرة .

<sup>(</sup>٣) الأشقر : اسم فرس خالد . ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَاحَدًا بَعَدَ الآخر .

انتفضت عليه العرب من كل جانب ، وارتدت العرب قاطبة ، ونجم (١) النفاق ، واشرأبت (٢) اليهودية والنصرانية ، والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ، لفقد نبيهم على واشرأبت (٢) اليهودية والنصرانية ، والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ، لفقد نبيهم أمرًا - : أنا أحبس جيشًا بعثه رسول الله على إلى من أن أحبس جيشًا بعثه رسول الله والذي نفسي بيده لأن تميل على العرب أحب إلى من أن أحبس جيشًا بعثه رسول الله على المرت به ، ثم اغرُ حيث أمرك رسول الله على الله على الله من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة ، فإن الله سيكفي ما تركت .

وتقدَّم في « يوم مؤتة » قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، حين اجتمع العدو مائتى ألف : يا قومُ والله إنَّ التي تكرهون لَلَّتي خرجتم تطلبون : الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإنما هي إحدى الحسنيّين : إما ظهور ، وإما شهادة . فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، وكم من قصص الصحابة في هذا الموضوع منتشرة مسطورة في هذا الكتاب وفي كتب الأحاديث والمفازى والسيّير ، فلا نطيل الكتاب بذكرها وتكرارها .

#### حقيقة الإيمان وكماله

# قوله عليه السلام للحارث بن مالك : كيف أصبحت ؟ وجواب الحارث :

أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال : إنَّ رسول الله عَلَيْ دخل المسجد والحارث بن مالك رضي الله عنه راقد ، فحركه برجله وقال : « ارفع رأسك » فرفع رأسه ، فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، فقال النبي عَلَيْ : « كيف أصبحت يا حارث ابن مالك ؟ » ، قال : أصبحت يا رسول الله مؤمنًا حقًّا ، قال : « إنَّ لكل حق حقيقة فما حقيقة ما تقول ؟ » قال : عزفت (٣) عن الدنيا ، وأظمأت نهاري ، وأسهرت ليلي ، وكأني أنظر إلى عرش ربي ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون ، وإلى أهل النار يتعاوون ، فقال له النبي عليه : « أنت امرؤ نور الله قلبك (٤) ، عرفت فالزم »(٥) .

<sup>(</sup>١) نجم : ظهر وانتشر .

<sup>(</sup>٢) اشرأبت : أطلت برأسها ومدت عنقها .

 <sup>(</sup>٣) عزفت : أى منعتها وصرفتها .
 (٤) في كنز العمال : قلبه .

<sup>(</sup>٥) الحديث أورده علاء الدين على المتقى الهندي في كنز العمال (٣٦٩٨٩) : (٣٥٢/١٣) .

وأخرجه العسكري في « الأمثال » عن أنس نحوه إلا أنّه سماه حارثة بن النعمان ، وفي روايته : فقال : « أبصرتَ فالْزمْ » ثم قال : « عبد نوَّر اللّه الإيمان في قلبه » ، فقال : يا نبي اللّه ، ادع اللّه لي بالشهادة ، فدعا له ، قال : فتُودي يومًا : يا خيل اللّه اركبي ، فكان أول فارس استشهد . كذا في منتخب (١) الكنز .

وأخرجه ابن النجار عن أنس قال: بينما رسول الله عَلَيْتُ يمشي، إذ استقبله شاب من الأنصار، فقال له النبي عَلِيْتُ : «كيف أصبحت يا حارثُ ؟ »، قال: أصبحت مؤمنًا بالله حقًا، فقال: « انظر ما تقول فإنَّ لكل قول حقيقة »، قال: يا رسول الله، عَزَفَتُ - فذكر نحو حديث العسكري مع الزيادة في آخره (٢)، كما في المنتخب(٢).

وأخرجه ابن المبارك في الزهد  $^{(1)}$  عن صالح بن مسمار نحو سياق ابن عساكر ، وفي رواية: قال: « إنَّ لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » قال الحافظ في الإصابة  $^{(0)}$ : وهو مُغضل ، وكذا أخرجه عبد الرزاق  $^{(1)}$  عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان ، وأخرجه في التفسير عن يزيد السلمي وجاء موصولاً – فذكر حديث أنس المذكور ، وقال : أخرجه الطبراني وابن منده ، ورواه البيهقي في الشُّعَب  $^{(V)}$  من طريق يوسف بن عطية الصفَّار وهو ضعيف جدًا . وقال البيهقي : هذا منكر ، وقد خبط فيه يوسف فقال مرّة : الحارث ، وقال مرّة : حارثة ، وقال ابن صاعد : هذا الحديث لا يثبت موصولاً . انتهى مختصرًا .

<sup>(</sup>١) انظر مختصر كنز العمال : (١٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) ونصه « عزفت نفسى عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأظمأت نهارى ، فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها ، وإلى أهل النار كيف يتعاوون فيها ، قال : أبصرت فالزم ، عبد نور الله الإيمان في قلبه ، فقال : يا رسول الله : ادع لي بالشهادة . فدعا له رسول الله عيرات ، فنودى يومًا في الحيل ، فكان أول فارس ركب ، وأول فارس استشهد ، قال : فبلغ ذلك أمه ، فجاءت إلى رسول الله عيرات ، فقالت : يا رسول الله : إن يكن في الجنة لم أبك ولم أحزن ، وإن يكن في الجنة لم أبك ولم أحزن ، وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا ، فقال : يا أم حارث أو حارثة : « إنها ليست بجنة ، ولكنها جنة في جنّات ، والحارث في الفردوس الأعلى ، فرجعت وهي تضحك وتقول : بخ بخ » .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (١٦١/٥) ، وانظر كنز العمال (٣٦٩٩١) : (٣٥٣/١٣) .

<sup>(</sup>٤) الزهد (٣١٤): (٣١٠) . (٥) الإصابة لابن حجر : (٢٨٩/١) .

<sup>(</sup>٦) المصنف ( ٢٠١١٤ ) – كتاب الجامع – باب الإيمان والإسلام .

<sup>(</sup>٧) شعب الإيمان ( ١٠٥٩٠ ، ١٠٥٩١ ) .

وأخرجه البزَّار (۱) عن أنس ، قال الهيثمي (۱) : وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به ، والطبراني (۱) عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مرّ بالنبي (۱) عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مرّ بالنبي (۱) علي قال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ فذكر نحو حديث ابن عساكر ، قال الهيثمي (۱) : وفيه ابن لهيعة ، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه .

#### قوله عليه السلام لمعاذ: ليف أصبحت وجواب معاذ:

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله عني ، فقال : « كيف أصبحت يا معاذ ؟ » قال : أصبحت مؤمنًا بالله تعالى ، قال : « إنَّ لكل قول مصداقًا ، ولكل حق حقيقة ، فما مصداق ما تقول ؟ » قال : يا نبي الله ، ما أصبحت صباحًا قط إلا ظننت أنِّي لا أمسي ، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أنِّي لا أتبعها أخرى ، وكأني أنظر إلى ظننت أنِّي لا أتبعها أخرى ، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تُدعى إلى كتابها ، معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله ، وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة ، قال : « عَرَفْتَ فَالرَّمْ » .

# قولك عليه السلام لسويد بن الحارث وأصابه : ما أنتم ؟ وجوابهم :

وقد تقدَّم في « باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله » من حديث سويد بن الحارث (٧) رضي الله عنه قال : وفدت على رسول الله عليه سبع من قومي ، فلما دخلنا عليه وكلَّمناه فأعجبه ما رأى من سَمْتنا (٨) وزيِّنا ، فقال : « ما أنتم ؟ » قلنا : مؤمنون ، فتبسَّم رسول الله علي ، وقال : « إنَّ لكل قول حقيقة وما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ » . قال سويد فقلنا : خمس عشرة خصلة : خمس منها أمرتنا رسلُك أن نؤمن بها ، وخمس منها أمرتنا رسلُك أن نعمل بها ، وخمس منها تخلقنا بها في الجاهلية ، فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئًا - فذكر الحديث في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والقدر خيره وشره ، وأركان الإسلام والأخلاق الطيبة .

# قصة منافق جاء إلى النبي عليه السلام ليستغفر له فاستغفر له :

وأخرج أبو نُعيم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٢) – كتاب الإيمان – باب حقيقة الإيمان وكماله (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (٥٧/١) . (٣) المعجم الكبير (٣٣٦٧) : (٢٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم : برسول اللّه . (٥) مجمع الزوائد : (٧/١) .

<sup>(</sup>٦) حُلية الأُوليَاء : (٢٤٢/١) . (٧) الحديث أخرجه أبو نَعيم في حلية الأُولياء : (٢٧٩/٩) .

<sup>(</sup>٨) سمتنا : حسن هيئتنا .

جاءه حرملة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ، أحد بني حارثة ، فجلس بين يدي رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله الإيمان ههنا ، وأشار بيده إلى لسانه ، والنفاق ههنا ، ووضع يده على صدره ، ولا يذكر الله إلا قليلا ، فسكت رسول الله ﷺ ورد ذلك حرملة ، فأخذ رسول الله ﷺ بطرف لسان حرملة ، فقال : « اللهم اجعل له لسانًا صادقًا ، وقلبًا شاكرًا ، وارزقه حبي وحب من يحبني ، وصير أمره إلى خير » ، فقال له حرملة : يا رسول الله ﷺ : الله إن لي إخوانًا منافقين كنت فيهم رأسًا ، أفلا أدلُك عليهم ؟ فقال رسول الله ﷺ : « من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك ، ومن أصر على ذلك فالله أولى به » كذا في الكنز (١) . وأخرجه الطبراني (٢) وإسناده لا بأس به ، وأخرجه ابن مَنْدَه أيضًا ، وروينا في فوائد هشام بن عمار رواية أحمد بن سليمان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه ، كذا في الإصابة (٣) .

# الميهان بذات الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالك الثار صحابي من قراءة سورة الإخلاص :

أخرج البيهقي في الأسماء (٤) والصفات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا على سرية ، فكان يقرأ لأصحابه في صلواتهم ، فيختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال : « سلوه لأي شيء يصنع هذا ؟! » ، فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، فأنا أحب أن أقرأها ، فقال رسول الله ﷺ : « أخبروه انَّ الله عَلَيْ وجل يحبّه » . وأخرجه الشيخان (٥) عن عائشة ، كما قال البيهقي .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٠٤٤٥) : (٢٦٨-٢٦٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٣٤٧٥) : (٥/٤) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (١٠/٩) رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضًا القضاعي في مسند الشهاب (٩٣٤) من حديث هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد عن بن جابر عن شيخ ببيروت يكني أبا عمر عن أم الدرداء .

<sup>(</sup>٣) الإصابة : (٣٢٠/١) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقى في الأسماء والصفات ( ٦١) في باب جماع أبواب ذكر الأسماء التى تتبع نفى التشبيه عن الله تعالى جده ، وبرقم ( ٦٠٩) في باب جماع أبواب ما يجوز تسمية الله سبحانه ووصفه به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٣٧٥) في كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد اللّه ، ومسلم (٨١٣) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة قل هو اللّه أحد .

# تصديقه عليه السلام لحر يعودي تككم عن الله سبحانه :

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله على نقال: يا محمد - أو يا رسول الله - إنَّ الله جعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والحبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الحلق على أصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك، قال: فضحك النبي على شخص حتى بدت نواجذه، تصديقًا لقول الحبر، ثم قال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ مُنهُ يَوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وأخرجه الشيخان (٢) في صحيحيهما كما قال البيهقي.

# حديث أنس وأبي ذر في كيف يحشر الناس:

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله عنه أن نبي الله على رجليه على : كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » . وأخرجه الشيخان (٥) وأحمد (١) والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم نحوه عن أنس ، كما في الكنز (٧) .

وأخرج أحمد<sup>(٨)</sup> عن حذيفة بن أُسيد قال : قام أبو ذر رضي الله عنه فقال : يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا<sup>(٩)</sup>، فإنَّ الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون<sup>(١٠)</sup> على ثلاثة أفواج :

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (٧٣٣ ) - باب ما ذكر في الأصابع.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : من الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤١٤) ٧٥١٣،٧٤٥١) في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ﴿ لما خلقت يبدي ﴾ ، وباب قول الله تعالى ﴿ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ ، وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، وفي كتاب التفسير (٤٨١١) - سورة الزمر . وأخرجه مسلم (٢٧٨٦) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات ( ١٠٦٨ ) - باب إعادة الخلق .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٦٠) في كتاب التفسير - سورة الفرقان ، وفي كتاب الرقاق (٢٥٢٣) - باب الحشر ، ومسلم في صحيحه (٢٨٠٦) في كتاب صفات المنافقين - باب يحشر الكافر على وجهه . (٦) مسند أحمد : (٣٦٣،٣٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٩٧٩٨) : (٢٦٦/١٤) ، وانظر أيضًا (٣٩٥٢٤) : (٣٥٠/١٤) .

 <sup>(</sup>٨) مسند أحمد : (٥/١٦٤) .
 (٩) في المسند : ولا تختلفوا .

 <sup>(</sup>١٠) المراد حشرهم إلى الشام قبل قيام الساعة ، كما جاء في الحديث و إنكم تحشرون رجالًا وركبانًا وتجرون على وجوهكم ههنا ، وأومى بيده نحو الشام .

فوج راكبين طاعمين كاسين ، وفوج يمشون ويسعون ، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار ، فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهما ، فما بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال : « يلقي الله عز وجل الآفة على الظَّهر(١) حتى لا يبقي ظهر ، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف(٢) ذات القتب(٦) فلا يقدر عليها » . كذا في التفسير(١) لابن كثير . وأخرجه الحاكم(٥) عن حذيفة عن أبي ذر نحوه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع ولم يخرّجاه ، وقال الذهبي : الوليد قد روى له مسلم متابعة ، واحتج به النّسائي .

# أمره عليه السلام أصحابه بأن يقولوا ما شاء الله وحده لا شريك له:

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (٦) عن الطفيل بن عبد الله رضي الله عنه - وكان أخا عائشة رضي الله عنها لأمها - أنه رأى فيما يرى النائم أنه لقي رهطًا من النصارى ، فقال : نعم القوم أنتم ، لولا أنكم تزعمون أن المسيح ابن الله ، قال : [و] أنتم القوم لولا تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ، ثم لقي رهطًا من اليهود فقال : أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عُزَيْرًا ابن الله ، قال : وأنتم قوم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ، قال : فأتى النبي عَلَيْ فقصها عليه ، فقال على الله عند رأى ما بلغكم فلا تقولوها ، ولكن فحمد الله تعالى وأثني عليه ثم قال : «إنْ أخاكم قد رأى ما بلغكم فلا تقولوها ، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده لا شريك له » .

وعنده (٧) أيضًا عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأى رجل من المسلمين في النوم أنه لقي رجلًا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله ومحمد، فذكر ذلك للنبي على قال: « إنّي كنت لأكرهها لكم، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ».

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (٨) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء

<sup>(</sup>١) الظهر : دواب الركوب . (٢) الشارف : الناقة المسنة .

 <sup>(</sup>٣) القتب : البرذعة .
 (٤) تفسير ابن كثير : (٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٦٤/٤) - كتاب الأهوال

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات ( ٢٩٢ ) - باب قول الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الأسماء والصفات ( ٢٩١ ) – باب قول الله عز وجل ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الأسماء والصفات ( ٢٩٣ ) – باب قول اللّه عز وجل ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه ﴾ : .

رجل إلى رسول الله ﷺ يكلِّمه في بعض الأمر ، فقال الرجل لرسول الله ﷺ : ما شاء اللَّه وشئت ، فقال رسول اللَّه عَيَّاتُهِ : ﴿ أَجعلتنبي للَّه عدلًا ؟ بل شاء اللَّه وحده ﴾ .

# سؤال يهودي النبي عليه السلام عن المشيئة وجوابه له :

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات(١) عن الأوزاعي قال : أتبي النَّبي ﷺ يهودي فسأله عن المشيئة ، فقال : « المشيئة لله تعالى » . قال : فإنى أشاء أن أقوم ، قال : « قد شاء اللَّه أن تقوم » ، قال : فإني أشاء أن أقعد ، قال : « فقد شاء اللَّه أن تقعد » ، قال : فإنبي أشاء أن أقطع هذه النخلة ، قال : « فقد شاء الله أن تقطعها » ، قال : فإنبي أشاء أن أتركها ، قال : « فقد شاء الله أن تتركها » . قال : فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : لُقِّنتْ حجتك كما لُقِّنها إبراهيم عليه السلام ، قال : ونزل القرآن فقال : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةِ (٢) أَوْ تَرَكْنُتُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فِيإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾(٢). قال البيهقي(؛) : هذا وإنْ كان مرسلًا فما قبله من الموصلات في معناه يؤكده . انتهى .

### نومه عليه السلام وأصحابه عن الصلاة بالمشيئة:

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (°) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية نزل منزلًا فعرَّس<sup>(١)</sup> فيه ، فقال : « من يحرسنا ؟ » فقال عبد الله : أنا أنا ، فقال : « أنت » مرتين أو ثلاثًا – يعني أنك تنام – ثم قال ﷺ : « أنت لها » فحرست ، فلما كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله ﷺ فنمت ، فلم نستيقظ إلا بحرِّ الشمس على ظهورنا ، فقام رسول الله عَلِيَّتِهِ فصنع كما كان يصنع ، ثم صلَّى الصبح ، ثم قال : « إن اللَّه تعالى لو شاء لم تناموا عنها ، ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم فهكذا » أي لمن نام أو نسى .

وعنده(٧) أيضًا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه في حديث الميضأة(٨) قال :

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ( ٢٩٦ ) - باب قول الله عز وجل ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من لينة : أي من نخلة ناعمة . (٣) سورة الحشر : الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات : ( ٣٦٧/١ ) : والكتاب بتحقيق عبد الله بن محمد الحاشدى .

<sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات ( ٢٨٩ ) – باب قول اللَّه عز وجل ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) عرّس: نزل آخر الليل. (٧) الأسماء والصفات: ( ١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٨) الميضأة : مكان الوضوء .

فقال النبي عَيَالَةِ : « إِنَّ الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردِّها حين شاء » ؟ فقضَوا حوائجهم ، فتوضأوا إلى أن ابيضت - يعني الشمس - ثم قام فصلَّى ، وأخرجه البخاري(١) في الصحيح بهذا الإسناد ، كما قال البيهقي .

# سؤال يهودي عمر بن الخطاب عن آية ﴿ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (٢) وابن المنذر وابن خسرو - وهو لفظه - عن طارق ابن شهاب قال : جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : أرأيت قوله تعالى : ﴿ وَجَنَةٍ عَرَضُهُا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٢) ، فأين النار ؟ فقال عمر لأصحاب محمد عَيِّكَ : أجيبوه ، فلم يكن عندهم فيها شيء ، فقال عمر : أرأيت النهار إذا جاء الليل يملأ الأرض فأين الآخر ؟ قال : حيث شاء الله ، فقال عمر : والنار حيث شاء الله ، فقال اليهودي : والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين إنها لفي كتاب الله المنزّل (٤) كما قلت . كذا في الكنز (٥)

# المجدة على لرجل يقول في المشيئة :

وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : قيل لعلي : إنَّ ههنا رجلًا يتكلم في المشيئة ، فقال له علي : يا عبد الله خَلَقَكَ الله كما يشاء أو كما شئت ؟ قال : بل كما شاء ، قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء ، قال : فيدخلك حيث شئت شاء ، قال : فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء ، قال : والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . كذا في التفسير (1) لابن كثير .

# قوله عليه السلام لأصابه : ليس ذلكم النفاق :

وأخرج البزار(٧) في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله إنا نكون

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥) في كتاب مواقيت الصلاة - باب الأذان بعد ذهاب الوقت ، وبرقم
 (٧٤٧١) في كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى (تحقيق محمود محمد شاكر): (٢١١/٧-٢١١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : من الآية (١٣٣) . ﴿ ٤) المنزل : يقصد التوراة .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٩٧٨٥) : (٦٥٦/١٤) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٢١١/٣) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار عن زوائد البزار (٥٢) – كتاب الإيمان – باب ما جاء في الوسوسة .

عندك على حال ، فإذا فارقناك كنَّا على غيره ، قال : «كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا في السر والعلانية ، قال : « ليس ذلكم النفاق » . كذا في التفسير(١) لابن كثير .

#### قصته عليه السلام مع أعرابي في شان الحساب:

وأخرج ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي عَيِّلِيَّم قال : من يحاسب الحلقَ يوم القيامة يا رسول الله ؟ فقال النبي عَلِيَّةٍ : « الله عز وجل » ، فقال الأعرابي : نجونا وربِّ الكعبة ! فقال : « وكيف يا أعرابي ؟ » فقال : إن الكريم إذا قدر عفا . كذا في الكنز<sup>(۲)</sup> .

#### قصة معاد حين بعثه عبر ساعيًا :

وأخرج عبد الرزاق ، والمحاملي في أماليه عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث معاذًا رضي الله عنه ساعيًا على بني كِلاب ، فقسم فيهم حتى لم يَدَع شيئًا ، حتى جاء بجِلْسِه (٢) الذي خرج به يحمله على رقبته ، فقالت له امرأته : أين ما جئت به مما يأتي به العمالُ عُراضة (٤) أهليهم ؟ فقال : كان معي ضاغط (٥) ، فقالت : قد كنت أمينًا عند رسول الله عَلَيْ وأبي بكر رضي الله عنه ، فبعث عمر رضي الله عنه معك ضاغطًا ! فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر ، فبلغ ذلك عمر فدعا معاذًا ، فقال : أنا بعثت معك ضاغطًا ؟ فقال : لم أجد شيئًا أعتذر به إليها إلا ذلك ، فضحك عمر وأعطاه شيئًا ، فقال : أرضها به ، قال ابن جرير : قول معاذ : الضاغط - يريد به ربه عز وجل . كذا في الكنز (١) .

#### حديث عائشة في قصة المجادلة:

وأخرج الإمام أحمد (٧) عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله [ الذي ] وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة إلى النبي علية تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٣٩٧/٤) . (٢) كنز العمال (٣٩٧٤٩) : (٢١٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) الحلس : الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت القتب .

<sup>(</sup>٤) عراضة : هدية القادم من سفره . (٥) الضاغط : الأمين الحافظ .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٧٥٠٦) : (٣٠/١٣) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد بن حنبل : (٤٦/٦) ، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١٨٨) في المقدمة .

تقول ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى ثَجُكِدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ﴾ (١) إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا . كذا في التفسير(١) لابن كثير . وأخرجه البيهقى في الأسماء والصفات(٢) .

وفي رواية لابن أبي حاتم كما في التفسير<sup>(1)</sup> لابن كثير عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ، ويخفى عليَّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ، وهى تقول : يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبرتْ سني وانقطع ولدي ظاهر<sup>(٥)</sup> مني . اللهمَّ إني أشكو إليك . قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي

# أقوال أبي بكر رضي الله عنه في الإيهان بالله سبحانه :

وأخرج البخاري في تاريخه وعثمان الدارمي في « الردَّ على الجهمية » والأصبهاني في « الحجة » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما قُبض رسول الله عليه قال أبو بكر رضي الله عنه : أيها الناسُ ، إنْ كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد ماتَ ، وإن كان إلهكم الذي تعبدون في السماء، فإن إلهكم لم يمت ، ثم تلا ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ (٧) - الآية ، قال ابن كثير : رجال إسناده ثقات . كذا في الكنز (٨) .

وقد تقدَّم في « اجتماع الصحابة على أبي بكر الصدِّيق » خطبة أبي بكر وفيها : إنّ الله عمَّر محمدًا ﷺ وأبقاه حتى أقام دين الله ، وأظهر أمر الله ، وبلَّغ رسالة الله ، وجاهد في سبيل الله ، ثم توفّاه الله على ذلك ، وقد ترككم على الطريقة ، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء ، فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت ، ومن كان يعبد محمدًا وينزله إلهًا ، فقد هلك إلهه ، فاتقوا الله أيها الناس ، واعتصموا بدينكم ، وتوكّلوا على ربكم ، فإن دين الله قائم ، وإن كلمة الله تامة ، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه ، وإن كتاب

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : من الآية (١) . (٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٣١٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات ( ٣٨٥ ) - باب ما جاء في إثبات صفة السمع .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم : (٣١٨/٤) . (٥) أى قال لها أنت على كظهر أمى .

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة : من الآية (١) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : من الآية (١٤٤) . (٨) كنز العمال (١٨٧٦٧) : (٣٣٩/٧) .

الله بين أظهرنا ، وهو النور والشفاء ، وبه هدى الله محمدًا عَلَيْق ، وفيه حلال الله وحرامه ، والله لا نبالي من أجلب<sup>(۱)</sup> علينا من خلق الله ، وإن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله عَلَيْق . أخرجه البيهقي عن عروة بن الزبير .

# قول عائشة حين ماتت امراة وهي ساجدة في بيتها :

وأخرج الحاكم (٢) عن علقمة عن أمه أن امراة دخلت بيت عائشة رضي الله عنها ، فصلّت عند بيت النبي عَيِّكَ وهي صحيحة ، فسجدت فلم ترفع رأسها حتى ماتت ، فقالت عائشة : الحمد لله الذي يحيي ويميت ، إن في هذه لعبرة لي في عبد الرحمن بن أبي بكر ، رَقَد في مُقِيل له قَاله ، فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد مات ، فدخل نفس عائشة تُهمة أن يكون صُنع به شرٌ ، أو عُجُّل عليه فدفن وهو حجٌ ، فرأت أنه عبرة لها وذهب ما كان في نفسها من ذلك .

# الإيمان بالملائكة

# قول على في طغيات الماء والريح يوم نوح ويوم عاد على الملكين :

أخرج ابن جرير (٣) عن علي رضي الله عنه قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك ، إلا يوم نوح عليه السلام ، فإنه أُذن للماء دون الخرَّان ، فطغى الماء على الحزّان فخرج ، فذلك قوله : ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَا أُنَ ﴾ (١) ، ولم ينزل شيء من الريح إلَّا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد ، فإنه أُذن لها دون الحزّان ، فخرجت فذلك قوله : ﴿ بِرِيج صَرَصَرٍ عَالَيَ إِلَى اللهِ عَلَى الحَرّان . كذا في الكنز(١) .

# قول سلمان عند الموت : إنَّ لي زوارًا يدخلون علي:

وأخرج ابن سعد(٧) عن الشَّعبي عن الجزُّل عن امرأة سلمان رضي اللَّه عنهما بُقيرة ، أنه

<sup>(</sup>١) أجلب : تجمَّع وتألُّب واستعان بغيره على حربنا .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٤٧٦/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهما . (٣/٢٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة : من الآية (١١) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٤٦٧٩) : (٤١/٢) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد : (٩٢/٤) .

لما حضرته الوفاة - يعني سلمان - دعاني وهو في عِليَّة (١) له لها أربعة أبواب ، فقال : افتحي هذه الأبواب يا بُقيرة ، فإنَّ لي اليوم زُوّارًا لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون عليَّ . ثم دعا بِمشك له ، فقال : أديفيه (٢) في تنور ، ففعلت ، ثم قال : انضحيه حول فراشي ثم انزلي فامكثي فسوف تطَّلعين فتري على فراشي ، فاطَّلعت فإذا هو قد أُخذ روحه ، فكأنما هو نائم على فراشه ونحوًا من هذا .

وعنده (٢) أيضًا عن الشَّعبي قال : لما حضرت سلمان الوفاة قال لصاحبة منزله : هَلُمِّي خبيَّك الذي استخبأتك ، قالت : فجئته بصرّة مِسْك . قال : فقال : ائتني بقدح فيه ماء ، فنثر المسك فيه ثم ماثه (٤) بيده ، ثم قال : انضحيه حولي فإنه يحضرني خَلْق من خلق الله يجدون الربح ولا يأكلون الطعام ، ثم اجفئي (٥) عليَّ الباب وانزلي . قالت : ففعلت ، وجلست هنية ، فسمعت هسهسة (٦) ، قالت : ثم صعدت فإذا هو قد مات .

وعنده (٧) أيضًا عن عطاء بن السائب فذكره مختصرًا وفيه : فإنه يحضرني الليلة ملائكة يجدون الريح ولا يأكلون الطعام . وسيأتي بعض قصص الباب في «باب التأييدات الغيبية في المدد بالملائكة».

#### الإيمان بالقدر

# قوله عليه السلام لعائشة حين حضر جنازة صبي من الأنصار :

أخرج مسلم (^) عن عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ النبي ﷺ إلى جنازة صبى من الأنصار ، فقلت : يا رسول الله ، طوبى له عصفور من عصافير الجنة !! لم يعمل السوء ولم يُدُركه !! فقال رسول الله عِلَيِّ : « أو غير ذلك يا عائشة ، إنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم ، كذا في التفسير (٩) لابن كثير .

<sup>(</sup>١) عِليَّة : غرفة . (٢) أديفيه : بليه بالماء واخلطيه .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد : (٩٢/٤) . (٤) ماثه : أذابه .

<sup>(</sup>٥) اجفئي : أغلقي . (٦) هسهسة : همس خفيف وصوت خفي .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: (٩٢/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب القدر – باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وأبو داود (٤٧١٣) في كتاب السنة – باب في ذرارى المشركين ، والنسائي في كتاب الجنائز – باب على الصبيان ، وابن ماجه (٨٢) في المقدمة ، وأحمد في مسنده : (٢٠٨،٤١/٦) .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم : (٢٦٨/٢) .

#### وصية عبادة بن الصامت لابنه بالإيهان بالقدر خيره وشره:

وأخرج الإِمام أحمد (١) عن الوليد بن عبادة قال : دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل (٢) فيه الموت ، فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي ، فقال : أجلسوني ، فلما أجلسوه قال : يا بني إنك (٣) لم تُطعم الإِيمان ولم تبلغ حقّ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره . [ قال ] : قلت : يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك . يا بني إني سمعت رسول الله علي يقول : « إنَّ أول ما خلق الله [ تبارك وتعالى ] القلم ، ثم قال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » ، يا بني إنْ متَّ ولستَ على ذلك دخلت النار . وأخرجه (٤) الترمذي عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال : حسن صحيح غريب كما في التفسير (٥) لابن كثير .

# بكاء أحد الأصحاب وهو يهوت لأنه لا يدرى ما قدر الله له :

وأخرج أتحمد (1) عن أبي نضرة أن رجلًا من أصحاب النبي عَيِّكَ ، يقال له أبو عبد الله رضي الله عنه ، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي ، فقالوا له : ما يبكيك ؟ ألم يقل لك رسول الله عَلِيَّةِ : « خذ من شاربك ثم أقرره حتى تلقاني » . قال : بلى ، ولكن سمعت رسول الله عَلِيَّةِ يقول : « إنَّ الله عز وجل قبض قبضة بيمينه ، فقال : هذه لهذه ولا أبالي ، وقبض قبضة أخرى – يعني بيده الأخرى – فقال : هذه لهذه ولا أبالي » ، فلا أدري في أيِّ القبضتين أنا ، قال الهيثمي (٧) : رجاله رجال الصحيح .

#### بكاء معاذ حين حضره الموت لأنه لا يدري ما قدر الله له :

وأخرج الطبراني(^) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : لما أن حضره الموت بكى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٣١٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) أتخايل : أظن وأتوهّم . (٣) في المسند : لن .

<sup>(</sup>٢) عدين مدعن رقوعم . (٤) سنن الترمذي (٢١٥٥) - كتاب القدر ، وأخرجه أيضًا أبو داود (٤٧٠٠) في كتاب السنة – باب في القدر .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (٢٦٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (١٧٦/٤) ، (٦٨/٥) . (٧) مجمع الزوائد : (١٨٦/٧) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٣٦٥) : (١٧٢/٢٠) .

فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : واللَّه لا أبكى جزعًا من الموت ولا [ على ] دنيا أخلُّفها بعدي، ولكني سمعت رسول اللّه ﷺ يقول : ﴿ إَنَّمَا هَمَا قَبَضَتَانَ : فَقَبَضَةَ فَي النَّارِ ، وقبضة في الجنة » ، ولا أدري في أيِّ القبضتين أكون . قال الهيثمي(١) وفيه البراء بن عبد اللَّه الغنوي وهو ضعيف ، والحسن لم يدرك معاذًا .

# قول ابن عباس فيهن تككم في القدر:

وأخرج أحمد (٢) عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قيلَ له أن رجلًا قدم علينا يكذّب بالقدر ، فقال : دلُّوني عليه – وهو يومئذ قد عمى - قالوا : وما تصنع به يا أبا عباس ؟ قال : والذي نفسى بيده ، لئن أستمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقتُّها !! فإني سمعتُ رسول اللَّه عَلَيْكَ يقول: « كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج<sup>(٣)</sup> ، تصطفق<sup>(٤)</sup> ألياتهن<sup>(٥)</sup> مشركات ، هذا أول شرك هذه الأمة ، والذي نفسي بيده لينتهينٌ بهم سوء رأيهم ، حتى يخرجوا الله من أن يكون قدَّر خيرًا ، كما أخرجوه من أن يكون قدَّر شرًا » .

وعند ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح قال : أتيت ابن عباس وهو ينزع من ماء زمزم، وقد ابتلت أسافل ثيابه ، فقلت له : قد تُكُلِّم في القدر ، فقال : أوَقَد فعلوها ؟ قلت: نعم ، قال : فوالله ما نزلت هذه الآية إلَّا فيهم ﴿ ذُوثُواً مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ (١) أولئك شرار هذه الأمة ، فلا تعودوا مرضاهم ، ولا تصلُّوا على موتاهم ، إن رأيت أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعيّ هاتين . كذا في التفسير (٧) لابن كثير .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لوددتُ أنَّ عندي رجلًا من أهل القدر فُوجأت (٩) رأسه ! قالوا : ولم ذَاك ؟ قال : لأن الله تعالى خلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء ، دفَّتاه ياقوتة حمراء ، قلمه نور ، وكتابه نور ، وعرضه ما بين

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٨٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : (٣٣٠/١) .

<sup>(</sup>٣) الخزرج : لعل المراد به اسم صنم من أصنام العرب .

<sup>(</sup>٤) تصطفق : تتحرك .

<sup>(</sup>٥) ألياتهن : أعجازهن . (٧) تفسير القرآن العظيم : (٢٦٧/٤) . (٦) سورة القمر : الآيتان (٤٨–٤٩) .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء : (١/٣٢٥) . (٩) فوجأت راسه : ضربت رأسه .

السماء والأرض ، ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة ، يخلق بكل نظرة ، ويحيى ويميت ، ويعز ويذل ، ويفعل ما يشاء .

## مقاطعة ابن عبر لصديق له تكلّم في القدر:

وأخرج أحمد (١) عن نافع قال : كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه ، فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر ، فإياك أن تكتب إليًّ : فإني سمعت رسول الله عَلِي يقول : « سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر » . وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل به ، كما في التفسير (١) لابن كثير .

# قول على في القدر وفيهن تكلُّم فيه :

وأخرج ابن عبد البر في العلم عن النُتَّال بن سَبْرة قال : قيل لعلي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إنّ ههنا قومًا يقولون : إنَّ الله [ تعالى ] لا يعلم ما يكونُ حتى يكونَ ، فقال : ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا هذا ؟! قيل يتأوَّلون القرآن في قوله : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَا المُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ (٣) فقال على : من لم يعلم هلك ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : يا أيها الناس تعلموا العلم ، واعملوا به وعلموه ، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني ، بلغني أنَّ قومًا يقولون : إنَّ الله لا يعلم ما يكون حتى يكون ، لقوله : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ المُجْهِدِينَ ﴾ ، وإنما قوله ﴿ حَتَّى نَعْلَمُ ﴾ ، يقولُ : حتى نرى من كتب عليه الجهادُ والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما يقولُ : حتى نرى من كتب عليه الجهادُ والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيتُ عليه . كذا في الكنز (٤٠) .

وتقدّم في « التوكل » قول علي رضي الله عنه : إنَّه لا يكون في الأرض شيء حتى يُقضى في السماء ، وليس من أحد إلَّا وقد وُكُل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه<sup>(٥)</sup> حتى يجيء قدره ، فإذا جاء قدره خَلَيا بينه وبين قدره ، وإنَّ عليَّ من الله جُنَّةً حصينة ، فإذا جاء أجلي كُشف عني ، وإنه لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . أخرجه أبو داود في القدر .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٩٠/٢) . (٢) تفسير القرآن العظيم : (٢٦٨/٤) .

 <sup>(</sup>٣) سورة محمد : الآية (٣١) .
 (٤) كنز العمال (٤٦٠٢) : (٥٠٤-٥٠٤) .

<sup>(</sup>٥) يكلآنه : يحفظانه ويحميانه .

## ما كان يُنشد عهر على المنبر في القدر:

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات<sup>(١)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثيرًا ما يخطب ، كان يقول على المنبر :

خفّص عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس بآتيك مأمورُها ولا قاصرٌ عنك مأمورُها المياعة

ما قَالِه عليه السلام حين نزلت ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُرِّ ﴾ :

أخرج ابن أبى شيبة والطبراني (٢) وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ (٢) قال النبي عَلِيَّةٍ : ﴿ كيف أنعم وصاحب القَرْنُ (٤) قد التقم القرن ، وحنى (٥) جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » ، فقال أصحاب النبي عَلِيَّةٍ : فكيف نقول ؟ قال : ﴿ قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا » ، كذا في الكنز (٦) . وقال : وهو حسن ، وأخرجه الباوردي (٢) عن الأرقم بن أبي الأرقم نحوه ، وفي رواية : فلما سمعه أصحاب رسول الله عَيِّلَةِ اشتدُّ ذلك عليهم وقالوا : يا رسول الله كيف نصنع ؟ قال : ﴿ قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

## خوف سودة اليهانية من خروج الدجال

وقد تقدّم في « معاشرة النساء » قول حفصة لسودة رضي الله عنهما : يا سودة خرج الأعور ، قالت : أين اختبىء ؟ الأعور ، قالت : نعم ! ففزعت فزعًا شديدًا ، فجعلت تنتفض ، قالت : أين اختبىء ؟ قالت : عليك بالخيمة – خيمة لهم من سعف (^) يختبئون فيها – فذهبت فاختبأت فيها ، وفيها القذر ونسيج العنكبوت ، فذكر الحديث وفيه : فذهب – أي رسول الله – فإذا سودة تُزعد ، فقال لها : « يا سودة مالك ؟ » ، قالت : يا رسول الله خرج الأعور ! قال :

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ( ٧٢٨ ) - باب ما ذكر في اليمين والكف : .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٢٦٧٠ ، ١٢٦٧١ ) : ( ١٢٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر : الآية (٨) . ﴿ (٤) القرنُ : هو الصور ، وصاحبه إسرافيل .

<sup>(</sup>٥) حنى جبهته : أمالها . (٦) كنز العمال (٣٩٧٤٣) : (١٤/ ٢٥- ٢٢٦) .

 <sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٩٧٤٤) : (٢٢٦/١٤) .
 (٨) السعف : أغصان النخيل .

«ما خرج وليخرجنَّ ، ما خرج وليخرجنَّ » ، فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت ، وأخرجه أبو يعلي<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۲)</sup> عن رزينة رضي الله عنها مولاة رسول الله عليه الله عليه .

## قول الصديقُ وابن عباس في الدجال:

وأخرج ابن أبي شيبة <sup>(٣)</sup> عن سعيد بن المسيّب قال : قال أبو بكر رضي اللّه عنه : هل بالعراق أرض يقال لها خراسان ؟ قالوا : نعم ، قال : فإن الدَّجال يخرج منها<sup>(٤)</sup> .

وعند نُعيم بن حماد في « الفتن » عن أبي بكر الصدِّيق قال : يخرج الدجال من مَرُو من يهوديتها(<sup>٥)</sup> . كذا في الكنز<sup>(٦)</sup> .

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم ، فقال : ما نمت الليلة حتى أصبحت ، قلت : لم ؟ قال : قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب ، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق  $^{(V)}$  ، فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس ، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . كذا في التفسير  $^{(\Lambda)}$  لابن كثير ، وأخرجه الحاكم  $^{(P)}$  عن ابن أبي مُليكة نحوه غير أن في روايته : فخشيت أن يكون الدجال قد طَرَق ، قال الحاكم  $^{(P)}$  عن ابن أبي مُليكة نحوه غير أن في روايته وافقه الذهبي .

#### الإيمان بما هو كائن في القبر والبرزخ

## قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو على فراش الموت:

أخرج أحمد في « الزهد » عن عبادة بن نَسيّ قال : لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها : اغسلي ثوبيًّ هذين وكفنيني بهما ، فإنما أبوك أحد

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى الموصلي (۷۱٦٠) : (۹۰–۹۰) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٧٠٦) : (٢٧٨/٢٤) ، وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٣١٦/٤) – باب عشرة النساء . وقال رواه أبو يعلي والطبراني إلا أنه قال . . . . وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>٣) المصنف ( ٢٥٤/٨ ) - كتأب الفتن - ما ذكر في فتنة الدجَّال .

<sup>(</sup>٤) انظر كنز العمال (٣٩٦٨٣) : (٩٩/١٤) . (٥) اسم محلة لليهود هناك .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٩٦٨٤) : (٩٩/١٤) .

<sup>(</sup>٧) طرق : أتى . (٨) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (١٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم ( ٤٥٩/٤) - كتاب الفتن والملاحم .

رجلين : إمَّا مكسو أحسن الكسوة ، أو مسلوب أسوأ السلب . كذا في المنتخب<sup>(۱)</sup> . وعنده<sup>(۲)</sup> أيضًا وابن سعد والدغولي عن عائشة قالت : لما محضر أبو بكر قلت :

لعمرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت<sup>(٦)</sup> يومًا وضاقَ بها الصدر فقال أبو بكر: لا تقولى هكذا يا بنية ، ولكن قولي : ﴿ وَجَآءَتُ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنّهُ تَحِيدُ ﴾ (٤) وقال : انظروا ثوبيَّ هذين فاغسلوهما ، ثم كفّنوني فيهما ، لأن الحيَّ أحوج إلى الجديد من الميت ، إنما هو للمهلة (٥) .

وعند أبي يعلي<sup>(١)</sup> والدغولي والبيهقي<sup>(٧)</sup> عن عائشة قالت : لما اشتدَّ مرض أبي بكر بكيت ، وأغمى عليه ، فقلت :

من لا ينزال دمُعُه مُقَنَعًا (^) فيإنه من دمعه مدفوق فأفاق فقال: ليس كما قلت يا بنية ، ولكن ﴿ وَجَآءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالَّمْقِ وَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَجِيدُ ﴾ . ثم قال: أيُّ يوم توفي رسول الله عَلَيْتُه ؟ فقلت: يوم الاثنين ، فقال: أي يوم هذا ؟ فقلت: يوم الاثنين ، قال: فإني أرجو من الله ما بيني وبين هذا الليل ، فمات ليلة الثلاثاء ، وقال: في كم كُفِّن رسول الله عَلَيْتُم ؟ فقلت: كفَّناه في ثلاثة أثواب سَحُولية (٩) الثلاثاء ، وقال: في كم كُفِّن رسول الله عَلَيْتُم ؟ فقلت: كفَّناه في ثلاثة أثواب سَحُولية (١٠) بيض مُحدُد ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وبه ردع (١٠) من زعفران ، واجعلوا معه ثوبين جديدين ، فقلت: إنه خَلَق ، فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، إنما هو للمهلة ، كذا في المنتخب (١١) . وفي سياق ابن سعد (١٦): إنما يصير إلى الصديد وإلى البلى .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٣٦٣/٤) . (٢) الزهد للإمام أحمد : (١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الحشرجة : تردد صوت النفس عند الموت ، وهو الغرغرة في الصدر .

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى الموصلي (١٥٤١) : (٢٩/٧-٤٣١) .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي (٣٩٩/٣) - كتاب الجنائز - باب جماع أبواب عدد الكفن .

<sup>(</sup>٨) مقنعًا : كامنًا . (٩) سحولية : منسوبة إلى سحول وهي قرية باليمن .

<sup>(</sup>١٠) الؤدُّع : اللطخ بالزعفران ، يقال : بالثوب رَدْع من زعفران : أى شيء يسيرٌ في مواضع شتى .

<sup>(</sup>١١) منتخب كنز العمال : (٣٦٢/٤) .

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات الكبرى لابن سعد : (۳۰۹/۳) .

#### قول عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت:

وأخرج ابن سعد (١) عن يحيى بن أبي راشد البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ، قال لابنه : يا بني إذا حضرتني الوفاة فاحرفني ، واجعلْ ركبتيك في صُلْبي ، وضع يدك اليمنى على جبيني ، ويدك اليسرى على ذَقَني ، فإذا قُبضت فأغمضني ، واقصدوا في كفني ، [ فإنَّه إن يكن لي عند الله خير أبدلني خيرًا منه ، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي ، واقصدوا في حفرتي ] ، فإنه إن يكن لي عند الله خير وسَّع لي فيها مدّ بصري ، وإن كنت على غير ذلك ضيقها عليَّ حتى تختلف أضلاعي ، ولا تُخرِجنَّ معى امرأة ، ولا تزكُوني بما ليس فيّ ، فإنَّ الله هو أعلم بي ، وإذا خرجتم بي فأسرعوا في المشي ، فإنه إن يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير خرجتم بي فأسرعوا في المشي ، فإنه إن يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي ، وإذا كنت على غير ذلك كنتم قد ألقيتم عن رقابكم شرًّا تحملونه .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « القبور » عن يحيى نحوه كما في المنتخب (٢) . وقد تقدَّم في جعل الأمر شورى بين المستصلحين له » قول عمر ، حين عرف أنه الموت ، قال : الآن لو أنَّ لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطَّلَع ، وقوله لابنه : ألصق خدي بالأرض يا عبد اللّه بن عمر فوضعته من فخذي على ساقي ، فقال : ألصق خدي بالأرض ، فترك ليته وخده حتى وقع بالأرض ، فقال : ويلك وويل أمك يا عمر إن لم يغفر اللّه لك يا عمر !! ثم قبض رحمه اللّه . أخرجه الطبراني في حديث طويل عن ابن عمر رضي اللّه عنما وحسَّن إسناده الهيثمي (٣) .

#### بكاء عثمان رضي الله عنه حينها كان يقف على القبور:

وتقدّم في البكاء عن هانىء قال : كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبلّ لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتذكر القبر فتبكي ، فذكر الحديث ، أخرجه الترمذي وحسّنه .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: (۳٥٨/٣).

<sup>(</sup>۲) منتخب كنز العمال (۲۷/٤) ، وانظر الكنز (۳۲۰۳۵) : (۲۷٦/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٧٦/٩) .

#### قول حديفة رضى الله عنه وهو على فراش الموت :

وأخرج البخاري في الأدب<sup>(۱)</sup> عن خالد بن الربيع قال : لما ثقل حذيفة رضي الله عنه سمع بذلك رهطه والأنصار ، فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح ، فقال : أي ساعة هذه ؟ قلنا : جوف الليل أو عند الصبح ، قال : أعوذ بالله من صباح النار ! قال : جئتم بما أكفن به ؟ قلنا : نعم ، قال : لا تغالوا بالأكفان ، فإنه إنْ يكن لي عند الله خير بُدّلت به خيرًا منه ، وإن كانت الأخرى شلِبت سلبًا سريعًا .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي وائل قال : لما ثقل حذيفة ، أتاه أناس من بني عبس فأخبرني خالد بن الربيع العبسي ، قال : أتيناه وهو بالمدائن حتى دخلنا عليه جوف الليل – فذكر نحوه ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بمعناه مختصرًا .

وعند أبي نعيم في الحلية (٤) عن صلة بن زُفَر أن حذيفة بعثني وأبا مسعود ، فابتعنا له كفتًا مُحلَّة عَصْب (٥) بثلاثمائة درهم ، فقال : أرياني ما ابتعتما لي ، فأريناه فقال : ما هذا لي بكفن ، إنما يكفى ريطتان (٦) بيضاوان ليس معهما قميص ، فإني لا أُترك إلا قليلًا حتى أُبدل خيرًا منهما أو شرًا منهما ، فابتعنا له ريطتين بيضاوين . وعنده (٧) أيضًا عن أبي مسعود مختصرًا ، وفي روايته : ما تصنعون بهذا ؟ إن كان صاحبكم صالحًا ليبدللُّ الله تعالى به ، وإن كان غير ذلك ليترامنُ به رَجَواها (٨) إلى يوم القيامة .

وأخرجه الحاكم (٩) عن قيس بن أبي حازم نحوه ، وفي روايته : وإن كان غير ذلك ليضربنَّ الله به وجهه يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد للبخاري (٤٩٦) – باب العيادة جوف الليل ، وانظر : فضل الله الصمد : (٥٨٥/١) (٢) حلية الأولياء : (٢/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٨٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (١/٣٨٣) .
 (٥) العشب : برود يمنية مخططة .
 (٢) بماتان : (٢.٧٠٠) .

<sup>(</sup>٦) ريطتان : ملاءتان . (٧) حلية الأولياء : (١/٢٨٢) .

 <sup>(</sup>٨) الرجا: ناحية كل شيء ، وخصَّ بعضُهم به ناحية البثر من أعلاها إلى أسفلها وحافتيها .
 (٩) مستدرك الحاكم (٣٨٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

#### قول أبي موسى رضي الله عنه وهو يحتضر:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (۱) عن الضحاك بن عبد الرحمن ، قال : دعا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فتيانه حين حضرته الوفاة ، فقال : اذهبوا واحفروا وأوسعوا وأعمقوا ، فجاؤوا فقالوا : قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا ، فقال : والله إنها لإحدى المنزلتين : إما ليوسعنَّ عليَّ قبرى ، حتى تكونَ كُلُّ زاوية منه أربعين ذراعًا ، ثم ليفتحنَّ لي باب إلى الجنة فلأنظرنَّ إلى أزواجي ومنازلي ، وما أعد الله تعالى لي من الكرامة ، ثم لأكوننَّ أهدى إلى منزلي مني اليوم إلى بيتي ، ثم ليصيبني من ريحها ورَوْحها حتى أُبعث . ولئن كانت الأخرى – ونعوذ بالله منها – ليضيقنَّ عليَّ قبري ، حتى يكون في أضيق من القناة (۲) في الزج (۳) ، ثم ليفتحنَّ لي باب من أبواب جهنم ، فلأنظرنَّ إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي ، ثم لأكوننَّ إلى مقعدي من جهنم أهدى مني اليوم إلى بيتي ، ثم ليصيبني من سمومها ثم أبعث .

#### تهنى أسيد بن حضير أن يكون في أحد أحوال ثلاثة :

وأخرج أبو نُعيم والبيهقي (٤) وابن عساكر(٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أسيد بن حُضَير رضي الله عنه من أفاضل الناس ، وكان يقول : لو أني أكون كما أكون على حال من أحوال ثلاثة ، لكنت من أهل الجنة ، وما شككت في ذلك : حين أقرأ القرآن ، وحين أسمعه يُقرأ ، وإذا سمعت خطبة رسول الله عَيَّاتِي ، وإذا شهدت جنازة ، وما شهدت جنازة قط فحدثتُ نفسي سوى ما هو مفعول بها ، وما هي صائرة إليه . كذا في المنتخب(١) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) القناة : الرمح ، وقيل كل عصا مستوية أو معوجة فهي قناة .

<sup>(</sup>٣) الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٩٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور : (٣٩٧/٤) .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : (١٣٨/٥) ، وانظر كنز العمال (٣٦٨١٧) : (٢٧٩/١٣) .

#### الإيمان بالأخرة

#### وصفه عليه الصلاة والسلام للجنة :

أخرج أحمد (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقّت قلوبنا ، وكنا من أهل الآخرة ، فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا ، وشيمنا النساء والأولاد ، قال ﷺ : « [ لو تكونون ، أو قال ] لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي ، لصافحتكم الملائكة بأكفهم ، ولزارتكم في بيوتكم ، ولو لم تذنبوا لجاء الله عزّ وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم » . [ قال ] قلنا : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال ﷺ : « لبنة ذهب ولبنة فضة ، وملاطها(٢) المسك الأذفر (٦) ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وترابها الزعفران ، من يدخلها ينعم ولا يبأس ، ويخلد ولا يموت ، لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه . ثلاثة لا تردُ دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ، وتُفتح لها أبواب السماوات ، ويقول الرب تبارك وتعالى : ﴿ وعزتي الأنصرنك ولو بعد حين ﴾ . وروى الترمذي (٤) وابن ماجه بعضه ، كما وتفسير (٥) لابن كثير .

#### قصة فاطهة مع أبيها على حين ذهبت اليه للدنيا ورجعت من عنده بالأخرة :

وأخرج أبو الشيخ في جزء من حديثه عن سويد بن غَفَلة قال: أصابت عليًا رضي الله عنه خصاصة (١) ، فقال لفاطمة رضي الله عنها: لو أتيتِ النبي ﷺ فسألته ، فأتنه وكان عنده أُمُّ أيمن رضي الله عنها ، فدقَّتِ البابَ ، فقال النبي ﷺ لأم أيمن : « إنَّ هذا لَدَقُ فاطمة ، ولقد أتتنا في ساعة ما عوَّدتنا أن تأتينا في مثلها » ، فقالت (٢) : يا رسول الله هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيغ والتحميد ، ما طعامنا ؟ قال : « والذي بعثني بالحق ما اقتبس (٨)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد : (۳۰۷-۳۰۰) ، وأخرج الحديث أيضًا الطبراني في المعجم الكبير ( ۳۹۷/۱۰ ) وأبو نعيم في صفة الجنة ( ۹٦ ) : ( ۱۳٤/۱ ) . .

<sup>(</sup>٢) الملاط: الطين الذي يجعل بين سافى البناء ويملط به الحائط.

<sup>(</sup>٣) الأذفر: الطيب الرائحة.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٥٢٦) - كتاب صفة الجنة - باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها . وقال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى ، وليس هو عندى بمتصل .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم : (٤٩/٤) . (٦) الخصاصة : الفقر والحاجة .

<sup>(</sup>٧) أى فاطمة . ( الأقتباس : إيقاد النار .

في بيت آل محمد منذ ثلاثين يومًا ، ولقد أتتنا أعُنزٌ ، فإن شئتِ أمرنا لك بخمسة أعنز ، وإن شئت علمتك خمس كلمات التي علمنيهنَّ جبريل » ، فقالت : بل علّمني الخمس كلمات التي علمنيهنَّ جبريل » ويا أخر الآخرين ، ويا ذا القوة المتين ، ويا راحم المساكين ، ويا أرحم الراحمين » فانصرفتْ ، فدخلت على عليّ ، فقال : ما وراءك ؟ فقالت : ذهبت من عندك للدنيا ، وأتيتك بالآخرة ، فقال : خير أيامك . كذا في الكنز (۱) وقال : ولم أرّ في رواته من مجرح إلا أن صورته صورة المرسل ، فإن كان سويد سمعه من علي فهو متصل .

## قول أبي موسى في سبب صد الناس عن الأخرة :

وأخرج أبونعيم في الحلية (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع أبي موسى رضي الله عنه في مسير له ، فسمع الناس يتحدَّثون ، فسمع فصاحة فقال : ما لى يا أنس ؟ هلمّ فلنذكر ربنا ، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفريَ الأديم (٣) بلسانه ! ثم قال لي : يا أنس ما أبطأ بالناس عن الآخرة وما ثبَّرهم (٤) عنها ؟ قال : قلت : الشهوات والشيطان ، قال : لا والله ، ولكن عُجِّلت لهم الدنيا وأُخرت الآخرة ، ولو عاينوا ما عَدَلوا وما ميّلوا (٥) .

# الإيهان بها هو كائن يوم القيامة : رجاؤه عليه السلام أن تكون أمته نصف أهل الجنة

أخرج الترمذي (١) - وصححه - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : لما نزلت ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِن َ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴿ يَكُونُكُمْ اللَّهِ وَهُو فِي سَفْر ، فقال : إلى قوله ﴿ وَلِكِكَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (١) قال : أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر ، فقال : « أتدرون أي يوم ذلك ؟ » . قالوا : اللّه ورسوله أعلم ، قال : « ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار ، قال : يارب وما بَعْثُ النار ؟ قال : « تسعمائة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » ،

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (٥٠٢٢) : (٦٢٩-٦٦٩) . (٢) حلية الأولياء : (١/٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) يفرى الأديم : يشق الجلد ، وهو كناية عن الفصاحة . (٤) ثبرهم : صدهم ومنعهم .

<sup>(</sup>٥) أي عن الآخرة .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣١٦٨) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الحج . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٧) سورة الحج : الآيتان (١-٢) .

[ قال : ] فأنشأ المسلمون يبكون ، فقال رسول الله ﷺ : « قاربوا وسدِّدوا (۱) ، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية » ، قال : « فيؤخذ العدَدُ من الجاهلية ، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين ، وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرَّقْمة (۲) في ذراع الدابة ، أو كالشامة (۱) في جنب البعير » ، ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ، فكبروا ، ثم قال : ولا فكبَروا ، ثم قال : ولا أدري ، أقال الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام أحمد (١) وابن أبي حاتم .

وعند البخاري (٥) في تفسير هذه الآية ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : قال النبي على الله عنه ، قال : قال النبي على الله عنه و القيامة : يا آدم فيقول : لبيك ربنا وسعديك ، فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تُخرِج من ذريتك بَعْنًا إلى النار ، قال : يا رب وما بَعْث النار ؟ قال : من كل ألفِ – أُراه قال : تسعمائة وتسعة وتسعون – فحينئذ تضعُ الحاملُ حملها ويشيبُ الوليدُ . ﴿ وَرَبِي النّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (١) ، فشق ذلك على الناس حتى تغيّرت وجوههم ، فقال النبي عليه : « من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعون ، ومنكم واحذ ، أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأبيض ، ثم قال « ثلث أهل الجنة » فكبرنا ، وقد رواه ثم قال « ثلث أهل الجنة » فكبرنا ، ثم قال : « شطر أهل الجنة » ، فكبرنا ، وقد رواه البخاري أيضًا في غير هذا الموضع ومسلم (٧) والنسائي في تفسيره . كذا في التفسير (٨) لابن كثير ، وأخرجه الحاكم (٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وفي روايته : فشقً لابن كثير ، وأخرجه الحاكم (٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وفي روايته : فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم الكآبة والحزن .

<sup>(</sup>١) أي الزموا السداد والعدل في الأقوال والأعمال ، فإن فاتكم الأعمال فقاربوا .

<sup>(</sup>٢ُ) الرقمة : العلامة . قال أهل اللغة : الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عَضَده ، وقيل هي الدائرة في ذراعيه .

<sup>(</sup>٣) الشامة : الخال والعلامة في الجسد . (٤) مسند أحمد : (٤٣٥-٤٣٢/٤) .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه البخاري (٤٧٤١) في كتاب التفسير - باب : وترى الناس سكارى ، وبرقم

<sup>(</sup>٦٥٣٠) في كتاب الرقاق - باب قوله ﴿ إِنْ زَلْزِلَةُ السَّاعَةُ شَيَّءَ عَظِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج : من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢٢٢) - كتاب الإيمان - باب قوله « يقول الله لآدم أخرج بعث النار » . (٨) تفسير القرآن العظيم : (٣٠٤/٣) . (٩) مستدرك الحاكم (٦٨/٤) - كتاب الأهوال .

#### سؤال الزبير عليه السلام عن بعض أحوال الآخرة وجوابه:

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴾ (١) قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة (٢) ؟ قال عليه : «نعم»، قال رضي الله عنه: إن الأمر إذّا لشديد!! وكذا رواه الإمام أحمد (٢) وعنده زيادة: ولما نزلت ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَهِ نِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١) قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله أيُ نعيم نُسأل عنه ؟ وإنما نعيمنا الأسودان: التمر والماء؟! [قال: «أما إن ذلك سيكون»] (٥) ، وقد روى هذه الزيادة الترمذي (٢) وحسّنه ، وابن ماجة (٧).

وعند أحمد (^^) عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لمّا نزلت هذه السورة على رسول الله عليه ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ يَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ وَيَّكُمْ مَيَّتُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُونَ ﴿ يَكُمْ اللّهِ عَنه اللّه عنه : أيْ رسول الله ، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال يَهِي : « نعم ، ليكررن عليكم حتى يُؤدَّى إلى كل ذي حق حقّه » . قال الزبير رضي الله عنه : والله إن الأمر لشديد !! ورواه الترمذي (١٠) وقال : حسن صحيح . كذا في التفسير (١١) لابن كثير . وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢١) نحوه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرُجاه .

# بكا، عبد الله بن رواحة لتذكُّره آيةً في شأن جهنم :

وأخرج عبد الرزاق عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضعًا رأسه في حجر امرأته ، فبكى فبكت امرأته . قال : ما يبكيك ؟ قالت : رأيتك تبكى فبكت ، قال : إنى ذكرت قول الله عز وجل ﴿ وَإِن يِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۗ ﴾ (١٣) فلا أدري

<sup>(</sup>٢) أي نختصم في الآخرة كما اختصمنا في الدنيا .

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية (٣١) .
 (٣) مسند أحمد : (١٦٤/١) .

<sup>(</sup>٤) سورة التكاثر : الآية (٨) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المسند .

ر) ر. (٦) سنن الترمذي (٣٣٥٦) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التكاثر .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (٤١٥٨) - كتاب الزهد - باب معيشة أصحاب النبي علي .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : (١٦٧/١) . (٩) سورة الزمر : الآيتان (٣٠-٣١) .

<sup>. (</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٢٣٦) – كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة الزمر .

<sup>(</sup>١١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٢/٤) .

<sup>(</sup>١٢) مستدرك الحاكم (٧٢/٤) - كتاب الأهوال . (١٣) سورة مريم : من الآية (٧١) .

أنجو منها أم لا ؟ وفي رواية : وكان مريضًا . كذا في التفسير(١) لابن كثير . طلب عبادة من أهله وجيرانه الاقتصاص منه حين حضره الموت :

وأخرج البيهقي  $^{(1)}$  وابن عساكر $^{(7)}$  عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال : لمَّا

حضرت عبادة رضى الله عنه الوفاة قال: أخرجوا [ فراشي إلى صحن الدار ، ثم قال: اجمعوا لي ] (1) موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي ، فجمعوا له فقال: إنَّ يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا ، وأول ليلة من الآخرة ، وإني لا أدري لعله قد فرط (٥) مني إليكم أو بلساني شيء وهو والذى نفسي بيده القصاص يوم القيامة ، وأحرّج (١) إلى أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني من قبل أن تخرج نفسي ، فقالوا: بل كنت والدّا وكنت مؤدبًا - قال: وما قال لخادم سوءًا قط - فقال: أعفوتم (٧) ما كان من ذلك ؟ قالوا: نعم ، قال: اللهمّ اشهد ، ثم قال: أمّا لا ، فاحفظوا وصيتي: أحرّج على إنسان منكم يبكي علي ، فإذا خرجتْ نفسي فتوضأوا وأحسنوا الوضوء ، ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجدًا فيصلي ، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه ، فإنَّ الله تعالى قال: ليدخل كل إنسان منكم مسجدًا فيصلي ، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه ، فإنَّ الله تعالى قال: تحتى أرجوانًا (٩) . كذا في الكنز (١٠) .

#### تحوف عبر من حساب الأخرة:

وقد تقدّم في « الاحتياط عن الإنفاق على نفسه من بيت المال » قول عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين استقرضه أربعة آلاف درهم ، فقال للرسول: قل له: يأخذها من بيت المال ثم ليردها ، فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال ، شق ذلك عليه ، فلقيه عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال ، فإن مت قبل أن تجيء قلتم: أخذها أمير المؤمنين دعوها له ، وأؤخذ بها يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم : (١٣٢/٣) . (٢) شعب الإيمان ( ٩٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : (٣١٠/١١) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل وأثبتناه من شعب الإيمان وكنز العمال ومختصر تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) فرط : أي سبق وتقدم . (٦) أحرّج : حرَّج الشي : حرمه .

<sup>(</sup>٧) في المختصر : أغفرتم لي . (٨) سورة البقرة : من الآيتين (٤٥) ، (١٥٣) .

<sup>(</sup>٩) الأرجوان : شجر له نُور أحمر ، وكل لون يشبهه فهو أرجوان .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٣٧٤٤٣) : (١٣/٥٥٥) .

#### بكاء أبي هريرة ومعاوية حين سبعا حديثًا في الأخرة :

وسيأتي في « التأثر بعلم الله تعالى ، وعلم رسوله ﷺ » نشغ أبي هريرة رضي الله عنه نَشْغة (۱) شديدة ، وسقوطه على وجهه ، حتى أسنده شَفيُ الأصبحي طويلًا حين ذكر قضاء الله تبارك وتعالى في القارىء ، وصاحب المال ، والذي قُتل في سبيل الله ، وبكاء معاوية رضى الله عنه بكاءًا شديدًا حين سمع هذا الحديث حتى ظنُّوا أنَّه هالك .

#### الإيمان بالشفاعة

## قوله عليه السلام : إن شفاعتي لمن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا :

أخرج البغوي وابن عساكر (٢) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : عرَّس (٣) بنا رسول الله عليّ ، فتوسَّد كُلُ إنسان منا ذراع راحلته ، فانتبهت في بعض الليل ، فإذا أنا لا أرى رسول الله عليّ عند راحلته ، فأفزعني ذلك ، فانطلقت ألتمس رسول الله على ، أذا بمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ، وإذا هما قد أفزعهما ما أفزعني ، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا هزيزًا بأعلى الوادى كهزيز (٤) الرحى ، فأخبرناه بما كان من أمرنا ، فقال نبي الله على الله قالية آت من ربي عز وجل فخيّرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة » ، فقلت : أنشدك الله يا نبي الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتي » ، فالطقنا مع رسول الله على بين النه عنه فرغوا حين فقدوا نبي الله على الله يا نبي الله عنه عنه وين أن يدخل نصف أمتي الجنة ، فاخترت الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة ، فاما انضمُوا الشفاعة » ، فقالوا له : ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك ، فلما انضمُوا عليه ، قال نبي الله على الله على الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك ، فلما انضمُوا عليه ، قال نبي الله على الكنه على الكنور (٥) .

## دعوته عليه السلام لأمته عند ربُّه هي الشفاعة لمم :

وأخرج البغوي وابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي اللّه عنه

<sup>(</sup>١) النشغة : الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشى .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاریخ دمشق لابن منظور : (٣٥١/١٩) . (٣) عرَّس بنا : نزل لیلًا .

<sup>(</sup>٤) صوت الرحيّ عند دورانها . (٥) كنز العمال (٣٧٩٥٢) : (٣٣٦-٦٣١) .

قال: انطلقت إلى رسول الله علية في وفد ثقيف ، فأنخنا بالباب وما في الناس أبغضُ إلينا من رجل دخلنا عليه ، من رجل نلجُ عليه ، فما خرجنا حتى ما في الناس أحد أحب إلينا من رجل دخلنا عليه ، فقال قائل منا : يا رسول الله ، ألا سألت ربك مُلكًا كملك سليمان عليه السلام ، فضحك رسول الله علية الله على الله على الله على الله على الله أفضل من ملك سليمان ، إنَّ الله لم يبعث نبيًا إلا أعطاه دعوة ، فمنهم من اتخذها - وفي لفظ : اتخذ بها - دنيا فأعطيها ، ومنهم من دعا على قومه لما عصوه فأهلكوا بها ، وإنَّ الله أعطاني دعوة اختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . قال البغوي : لا أعلم روى ابن أبي عقيل غير هذا الحديث وهو غريب لم يحدِّث به إلا من هذا الوجه . كذا في الكنز (۱) ، وأخرجه البخاري والحارث (۲) بن أبي أسامة ، كما في الإصابة (۳) .

## قوله عليه السلام : نعم الرجل أنا لشرار أمتي :

وأخرج الشيرازي في « الألقاب » وابن النجار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله على على الرجل أنا ليشرار أمتي » ، فقال له رجل من مزينة : يا رسول الله أنت لشرارهم فكيف لخيارهم ؟ قال : « خيار أمتي يدخلون الجنة بأعمالهم ، وشرار أمتي ينتظرون شفاعتي ، إلا إنها مباحة يوم القيامة لجميع أمتي إلا رجل ينتقص أصحابي » . كذا في الكنز (٤٠) .

# فول علي في أرجى آية في كتاب الله :

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : «أشفعُ لأمتي حتى يناديني ربي فيقول : أرضيت يا محمد ؟ فأقول : نعم رضيت » ، ثم أقبل علي فقال : إنكم تقولون يا معشر العراق : إنّ أرجَى آية في كتاب الله ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا نَقَ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ (٥) ، قلت : إنا لنقول ذلك ، قال : ولكنّا أهل البيت نقول : إنّ أرجَى آية في كتاب الله ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رُبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (١) وهي الشفاعة . كذا في الكنز (٧) .

<sup>0.7</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الإصابة : والحرث بن أبي أسامة .

<sup>(</sup>٤) كُنْز العمال (٣٩٧٧٥) : (٤ /٦٣٥/١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الضحى : الآية (٥) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٩٧٥٧) : (٦٣٦/١٤) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة لابن حجر : (٤١١/٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : الآية (٥٣) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٩٧٥٩) : (٦٣٧/١٤) .

#### قول بريدة في أمر الشفاعة أمام معاوية :

وأخرج أحمد (۱) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فإذا رجل يتكلم ، فقال بريدة : يا معاوية تأذن لي في الكلام ؟ فقال : نعم - وهو يرى أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخر - فقال بريدة : سمعت رسول الله على يقول : « إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة » ، قال : فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها على رضى الله عنه ؟! كذا في التفسير (۱) لابن كثير .

#### جواب جابر بن عبد الله لمن كنَّب بالشفاعة :

وأخرج ابن مردویه عن طَلْق بن حبیب قال : كنت من أشد الناس تكذیبًا بالشفاعة ، حتى لقیت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، فقرأت علیه كل آیة أقدر علیها ، یذكر الله فیها خلود أهل النار ، فقال : یا طَلْق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فهُذّبوا ثم أخرجوا منها ، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه ، فقال : صُمَّتا إن لم أكن سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « يخرجون من النار بعدما دخلوا » ، ونحن نقرأ كما قرأت .

وعند ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدِّث، فحدِّث أن ناسًا يخرجون من النار قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد على إلى التوعمون أن الله يخرج أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد على إلى أنسًا من النار، والله يقول: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنّارِ وَمَا هُم بِحَرْمِينَ الله يخرج مِنهَا من النار، والله يقول: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَعْرُجُوا مِنَ ٱلنّارِ وَمَا هُم إِعْرَمِينَ الله يخرج مِنهَا من النار، فقرأ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُوالُو أَن لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشَاهُم مَعْمُ لِيقَتَدُوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيلَة فَى حتى بلغ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (أن المراقق القرآن ؟ قلت: بلي، قد جمعته، قال: أليس الله يقول: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيلِ فَتَهَجَدّ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقَامًا بخطاياهم في النار ما شاء لا يَحْمُونًا الله تعالى يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار ما شاء لا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٥/٣٤٧) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : (٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآيتان (٣٦-٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : من الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : الآية (٧٩) .

يكلمهم ، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم ، قال : فلم أعُدُ بعد ذلك إلى أن أكذُّب به . كذا في التفسير(١) لابن كثير .

#### الإيمان بالجنة والنار

## تصور الصحابة الجنة في مبلسه عليه السلام وكأنهم يرونها رأي العين :

أخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن حنظلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه - وكان من كُتَّاب النبي عَلِيلَةٍ ، فقال : كنّا عند النبي عَلِيلَةٍ فذكرنا الجنة والنار حتى كأنًا رأي عين ، فقمت إلى أهلى وولدي فضحكْتُ ولعبت ، فذكرت الذي كنّا فيه ، فخرجت فلقيتُ أبا بكر رضي الله عنه ، فقلت : نافقتُ يا أبا بكر !! قال : وما ذاك ؟ قلت : نكونُ عند النبي عَلِيلَةٍ يذكّرنا الجنة والنار كأنّا رأي عين ، فإذا خرجنا من عنده عافسنا (٢) الأزواج والأولاد والصيعات فنسينا ، فقال أبو بكر : إنّا لنفعل ذلك ، فأتيتُ النبي عَلِيلَةٍ فذكرت له ذلك ، فقال : « يا حنظلة ، لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فراشكم وفي الطريق . يا حنظلة ، ساعة وساعة » . كذا في الكنر(٣) .

#### تحديثه عليه السلام وأصحابه عن اليوم الأخر:

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أكرينا [ في الحديث ] (ئ) ذات ليلة عند رسول الله على ثم غدونا عليه فقال : ( عُرضت عليَّ الأنبياء وأتباعها بأممها ، فيمر عليَّ النبي ... (٥) والنبي في العصابة ، والنبي في الثلاثة ، والنبي معه أحد » – وتلا قتادة هذه الآية : ﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ (١) – قال : ( حتى مرّ عليَّ موسى بن عمران عليه السلام في كبكبة (٧) من بني إسرائيل » . قال : ( قلت : ربٌ من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل » ؟ قال : ( قلت : ربٌ فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك في الظّراب (٨) ، قال : فإذا وجوه الرجال ، قال : قال :

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) عافسنا : لاعبنا ولامسنا . (٣) كنز العمال (١٦٩٦) : (١٩٥/٣-٣٩٦) .

<sup>(</sup>٤) من النهاية لابن الأثير . وأكرينا في الحديث أى أطلناه وأخرناه .

 <sup>(</sup>٥) يباض في الأصل وفي ابن كثير . وجاء في المسند : عرضت على الأنبياء الليلة بأممها ، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة ، والنبي ومعه العصابة ، والنبي ومعه النفر ، والنبي وليس معه أحد .

<sup>(</sup>٦) سورة هود : من الآية (٧٨) . (٧) كبكبة : جماعة .

<sup>(</sup>٨) الطِّراب : الجبال الصغار .

أرضيت ؟ قلت : قد رضيت ربِّ ، قال : انظر إلى الأفق عن يسارك ، فإذا وجوه الرجال ، قال : أرضيت ؟ قلت : قد رضيت ربِّ ، قال : فإنَّ مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب » . قال : وأنشأ عُكاشة بن محصن من بني أسد رضي الله عنه - قال سعيد : وكان بدريًا - قال : يا نبئَ اللّه ادعُ اللّه أن يجعلني منهم ، فقال : « اللهمَّ اجعله منهم » قال : أنشأ رجل آخر قال : يا نبي اللّه ادُّعُ اللّه أن يجعلني منهم ، فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال فقال رسول اللّه عِيْلِيُّم : « فإن استطعتم – فداكم أبي وأمي – أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا ، وإلَّا فكونوا من أصحاب الظِّراب ، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق ، فإنى قد رأيت ناسًا كثيرًا قد ناشبوا (١) أحوالهم » ، ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ، فكبَّرنا ، ثم قال : « إنيِّ لأرجو أن تكونوا ثُلُث أهل الجنة » ، قال : فكبَّرنا ، قال : « إنِّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » ، قال : فكبَّرنا ، قال : ثم تلا رسول اللَّه ﷺ هذه الآية : ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِدِينَ ﴾(٢) - قال : فقلنا بيننا : مَن هؤلاء السبعون ألفًا ؟ فقلنا : هم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا ، قال فبلغه ذلك فقال : « بل هم الذين لا يكتوون(٣) ، ولا يسترقون(<sup>١)</sup> ، ولا يتطيَّرون<sup>(٥)</sup> ، وعلى ربهم يتوكُّلون » . وكذا رواه ابن جرير ، وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح<sup>(٦)</sup> وغيرها . كذا في التفسير<sup>(٧)</sup> لابن كثير ، وأخرجه الحاكم في المستدرك(٨) عن عبد الله بن مسعود بطوله نحوه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه بهذه السياقة ، وقال الذهبي : صحيح .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وابن كثير . وفي مسند أحمد : « فإني قد رأيت ناسا يتهاوشون » أى يختلطون . (۲) سورة الواقعة : الآيتان (۳۹–٤٠) . (۳) الكي نوع من العلاج عند العرب .

<sup>(</sup>٤) لا يسترقون : لا يعملون بالرقى التي كانت شائعة في الجاهلية .

<sup>(</sup>٥) لا يتطيرون: لا يتشاءمون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٥٧٠٥) عن ابن عباس في كتاب الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره ، وبرقم (٢٥٥١) في كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ، ومسلم (٢٠٥١) عن ابن عباس في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ، والترمذي (٢٤٤٦) عن ابن عباس في كتاب صفة القيامة ، وأحمد في مسنده عن ابن عباس : (٢٧١/١) ، وعن ابن مسعود : (٢/١٠) والطبراني في المعجم الكبير (٣٧٦٦) : (٦/١٠) .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم : (٢٩٣/٤) . (٨) مستدرك الحاكم (٧٧/٤-٥٧٨) - كتاب الأهوال .

#### سؤال الأعراب النبي عليه السلام عن شجر الجنة :

وأخرج ابن النجار عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقولون : إنَّ الله لينفعنا بالاعراب ومسائلهم ، قال : أقبل أعرابي يومًا فقال : يا رسول الله ، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : « وما هي ؟ » قال : السَّدْر فإن له شوكًا مؤذيًا ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : « أليس الله تعالى يقول : ﴿ فِي سِدِرٍ تَحْشُودٍ ﴾ (١) ، خضد (٢) الله شوكه ، فجعل مكان كل شوكة ثمرة ، فإنها لتنبت ثمرًا ، ففتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام ، ما فيها لون يشبه الآخر » .

## سؤال أعرابي النبي عليه السلام عن فالهة الجنة وجوابه :

وأخرج الإمام أحمد (٥) عن عتبة بن عبد الشلَمي قال : جاء أعرابي إلى رسول الله وأليه فسأله عن الحوض وذَكر الجنة ، ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة ؟ قال : « نعم ، وفيها شجرة تدعى طوبى » ، قال : فذكر شيئًا لا أدري ما هو ، قال : أيُّ شجر أرضنا تشبه ؟ قال : « ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك » ، فقال النبي والله : « أتيت الشام ؟ » قال : لا ، قال : « تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها » ، قال : ما عظم العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع (١) لا يفتر » ، قال : ما عظم أصلها ؟ قال : « لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا » ، قال : فيها عنب ؟ قال : « نعم » ، قال : فما عظم الحبّة ، قال : « هل ذبح أبوك تيسًا من قال : فيها عنب ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيسًا من

(٣) الملبود : الممتلىء باللحم .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) خضد : قطع .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم : (٢٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (١٨٣/٤-١٨٨) ، وفيه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٦) الأبقع : ما خالط بياضه لون آخر .

غنمه قط عظيمًا ؟ » ، قال : نعم ، قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أُمك ، فقال : اتخذي لنا منه دلوًا ؟ » ، قال : نعم ، قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » . كذا في التفسير (١) لابن كثير .

## موت رجل حبشي في مجلسه عليه السلام حينها سمح وصف الجنة :

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول اللَّه ﷺ ، قال له رسول اللَّه ﷺ : « سَلْ واستفهم » فقال : يا رسول اللَّه فُضُّلتم علينا بالصور والألوان والنبوة ، أفرأيت إن آمنتُ بما آمنتَ به ، وعملتُ بما عملتَ به ، إني لكائن معك في الجنة ؟ قال : « نعم ، والذي نفسي بيده ، إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام » ، ثم قال رسول الله على : « من قال : لا إله إلا الله ، كان له بها عهد عند الله ، ومن قال : سبحان الله وبحمده ، كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة » ، فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : «إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو لوضع على جبل لأثقله ، فتقوم النعمة - أو نعم الله - فتكاد تستنفد ذلك كله ، إلَّا أن يتغمده اللَّه برحمته » ، ونزلت هذه السورة ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِيثٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴾ (٢) ، فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة ؟ قال : « نعم » ، فاستبكى حتى فاضت نفسه (٣٠) . قال ابن عمر : ولقد رأيت رسول الله عليه يدليه في حفرته بيده . كذا في التفسير(١) لابن كثير. وفي تفسيره (°) أيضًا : قال عبد الله بن وَهْب : أخبرنا ابن زيد أن رسول الله ﷺ قرأ هذه السورة ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنْسَنَ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ ، وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود ، فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه ، فقال رسول اللَّه ﷺ : « أخرج نفسَ صاحبكم - أو قال : أخيكم - الشوقُ إلى الجنة » . مرسل غريب . انتهى .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : الآيات (١-٢٠) .

<sup>(</sup>٣) فاضت نفسه: أي مات.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم : (٤/٧٥) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم: (٤٥٣/٤).

#### تبشير على لعمر بالجنة وهو يحتضر:

وأخرج ابن عساكر عن أبي مطر قال : سمعت عليًا رضي الله عنه يقول : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجأه أبو لؤلؤة وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أبكاني خبر السماء ، أيُذهب بي إلى الجنة أم إلى النار ؟ فقلت له : أبشر بالجنة ، فإني سمعت رسول الله علي يقول ما لا أحصيه ، يقول : « سيّدا كهول الجنة أبو بكر وعمر وانعما » ، فقال : أشاهدُ أنت لي يا عليّ بالجنة ؟ قلت : نعم ، وأنت يا حسنُ فاشهد على أبيك أن رسول الله علي الله علي قال : « إن عمر من أهل الجنة » . كذا في المنتخب (١)

## بكاء عبر عند ذكر الجنة :

وقد تقدَّم في زهد عمر قوله في ضيافة له: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال عمر بن الوليد: لهم الجنة ، فاغرورقت<sup>(۲)</sup> عينا عمر ، وقال: لئن كان حظُنا من هذا الحطام<sup>(۳)</sup> وذهبوا بالجنة لقد بانوا بونًا عظيمًا!! أخرجه عبد ابن حميد وغيره عن قتادة .

## رجاء سعد بن أبي وقاص بدخول الجنة وهو يحتضر:

وأخرج ابن سعد (٤) عن مصعب بن سعد قال : كان رأس أبي في حِجْري وهو يقضي ، قال : فدمعت عينايَ فنظر إليَّ فقال : ما يبكيك أي بُني ؟ فقلت : لمكانك وما أرى بك ، قال : فلا تبك عليً ، فإن الله لا يعذبني أبدًا ، وإنيٍّ من أهل الجنة ، إنَّ الله يدين المؤمنين بحسناتهم ما عملوا لله ، قال : وأما الكفار فيخفّف عنهم بحسناتهم ، فإذا يفدت قال : ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له .

## جزع عمرو بن العاص وهو يحتضر خوفًا مما بعد الموت:

وأخرج ابن سعد (٥) عن ابن شماسة المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص رضي الله

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٤٣٨/٤) . وانظر كنز العمال (٣٦٠٨٤) : (٧٠٠/١٢) .

<sup>(</sup>٢) اغرورقت : دمعت . (٣) الحطام : أي متاع الدنيا من مال كثير أو قليل .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد: (١٤٧/٣) . (٥) الطبقات الكبرى: (٢٥٨/٤) .

عنه وهو في سياقة(١) الموت ، فحوَّل وجهه إلى الحائط يبكي طويلًا ، وابنه يقول له : ما يبكيك؟ أما بشَّرك رسول الله ﷺ بكذا ، أما بشَّرك بكذا؟ - قال : وهو في ذلك يبكى ووجهه إلى الحائط – قال : ثم أقبل بوجهه إلينا فقال : إنَّ أفضل ممَّا تعد عليَّ شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ ، ولكني قد كنت على أطباق ثلاث (٢) : قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إليَّ من رسول الله عِليَّة ، ولا أحب إليَّ من أن استمكن منه فأقتله ، فلو متُّ على تلك الطبقة لكنت من أهل النار . ثم جعل الله الإسلام في قلبي ، فأتيت رسول اللّه ﷺ لأبايعه ، فقلت : ابسط يمينك أبايعك يا رسول اللّه ، قال : فبسط يده ، ثم إنيّ قبضت يدي ، فقال : « ما لك يا عمرو ؟ » . قال : فقلت : أردت أن أشترط، فقال: « تشترط ماذا ؟ » ، فقلت: أشترط أن يُغفر لي ، فقال: « أما علمت يا عمرو أنَّ الإسلام يهدم (٣) ما كان قبله ، وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله » ، فقد رأيتني ما من الناس أحد أحبُّ إليَّ من رسول اللَّه ﷺ ، ولا أجلُّ في عيني منه ، ولو سئلت أن أنعته ما أطقت ، لأني لم أكن أطيق أن أملأ عينيَّ إجلالًا له ، فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة . ثم ولينا أشياء بعد ، فلست أدري ما أنا فيها أو ما حالي فيها . فإذا أنا متُّ فلا تصحبني نائحةٌ ولا نار ، فإذا دفنتموني فسنُّوا (٤) عليَّ التراب سنًا ، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا عند قبري قدر ما يُنحر جزور ويُقسم لحمها ، فإني أستأنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي . وأخرجه مسلم(°) بسند ابن سعد بسياقه نحوه .

وأخرج أحمد  $^{(1)}$  عن عبد الرحمن بن شماسة قال : لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله : لم تبكي ؟ أجزعًا على الموت ؟ فقال : لا والله ، ولكن مما بعد الموت  $^{(V)}$ !! فقال له : قد كنت على خير ، فجعل يذكّره صحبة رسول الله وفتوحه الشام ،

<sup>(</sup>١) سياقة الموت : أي حال حضور الموت .

<sup>(</sup>٢) أطباق : أحوال .

<sup>(</sup>٣) يهدم ما كان قبله : أي يسقطه ويمحو اثره .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : فشنُّوا ، قال النووى : قال القاضى : إنَّه بالمعجمة والمهملة ، قال : وهو الصب ، وقيل بالمهملة : الصب في سهولة . وبالمعجمة التفريق .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٢١) - كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والفتح .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (١٩٩/٤) . (٧) ليست في المسند .

فقال عمرو: تركتَ أفضل من ذلك كله: شهادة أن لا إله إلا الله، فذكره مختصرًا وزاد في آخره: فإذا متُ فلا تبكينَ عليَّ (باكية (۱))، ولا يتبعني مادح ولا نار، وشدّوا عليّ إزاري، فإني مخاصم، وشنّوا(۱) عليَّ التراب شنًا، فإن جنبي الأيمن ليس أحق بالتراب من جنبي الأيسر، ولا تجعلنَّ في قبري خشبة ولا حجرًا. كذا في البداية (۱) وقال: وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه وفيه زيادات على هذا السياق أي سياق أحمد، وفي رواية: أنه بعد هذا حوّل وجهه إلى الجدار، وجعل يقول: اللهمُّ أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك. وفي رواية: أنه وضع يده على موضع الغل (۱) من عنقه، ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمُّ لا قويٌ فأنتصر، ولا بريءٌ فأعتذر، ولا مستنكرُ بل مستغر، لا إله إلا أنت، فلم يزل يردِّدها حتى مات رضي الله عنه. انتهى، وأخرج ابن سعد (٥) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما – فذكر الحديث فيما أوصاه عمرو وفي سعد (٥) عن عبد اللهمُّ إنَّكُ أمرتنا فركبنا، ونهيتنا فأضعنا، فلا بريءٌ فأعتذر، ولا عزيز أنتصر، ولكن لا إله إلا الله – ما زال يقولها حتى مات.

#### ما تقدَّم من أقوال بعض الصحابة في الإيهان بالجنة والنار:

وقد تقدَّم في « النصرة » ما قالت الأنصار حين قال النبي ﷺ : « قد وفيتم لنا بالذي كان عليكم ، فإن شئتم أن تطيب أنفسكم بنصيبكم من خيبر ، وتطيب [ لكم ] ثماركم فعلتم » ، قالوا : إنَّه قد كان لك علينا شروط ، ولنا عليك شرط بأن لنا الجنة ، فقد فعلنا الذي سألتنا بأن لنا شرطنا ، قال : « فذاكم لكم » . رواه البرّار (١٦) .

وتقدَّم في « باب الجهاد » قول عمير بن الحُمام رضي الله عنه حين حرَّض رسول الله على قتال يوم بدر : بخِ(۲) بخِ !! أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ، قال : ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . وفي رواية أخرى :

<sup>(</sup>١) ليست في المسند . (٢) في المسند : وسنُّوا علىّ التراب سنًّا .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : (٢٦/٨) . (٤) الغُلل : طوق من حديد يوضع في العنق .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (٢٦٠/٤).

<sup>(</sup>٦) كشف للأستار عن زوائد البزار (٢٧٩٤) - كتاب علامات النبوة - مناقب الأنصار ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : (٤٠/١٠) ، وقال : رواه البزار من طريقين ، وفيهما مجالد ، وفيه خلاف ، وبقية رجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٧) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة .

فقال رسول الله عَيْنِكُمْ : « ما يحملك على قول : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله ، إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : « فإنك من أهلها » قال : فأخرج تمرات من قَرْنه (١) فجعل يأكل منهن، ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها حياة طويلة !! قال : فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه .

وتقدَّم في « الطعن والجراحة » في الجهاد قول أنس بن النضر رضي الله عنه : والها لريح الجنة أجده دون أحد !! فقاتلهم حتى قتل حتى قتل ، وقول سعد بن خيثمة رضي الله عنه في « رغبة الصحابة في القتل في سبيل الله » : لو كان غير الجنة لآثرتك به ، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا ، حين قال له أبوه : لا بدّ لأحدنا من أن يقيم ، وقول سعد ابن الربيع رضي الله عنه في يوم أحد : قل له : يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة ، حين قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه إنَّ رسول الله عنه أي يوم بر معونة : فرتُ « أخبرني كيف تجدك ؟ » ، وقول حرّام بن ملحان رضي الله عنه في يوم بر معونة : فرتُ وربٌ الكعبة ، يعني بالجنة .

وقول عمار رضي الله عنه في « شجاعة عمار » : يا هاشم تقدَّم ، الجنة تحت ظلال السيوف ، والموت في أطراف الأسنَّة ، وقد فتحت أبواب الجنة ، وتزينت الحور العين ، اليوم ألقى الأحبّة محمدًا وحزبه ، ثم حملا هو وهاشم فقتلا ، وقوله أيضًا في شجاعته : يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرُّون ؟ أنا عمار بن ياسر ، أمن الجنة تفرُّون ؟ أنا عمار بن ياسر ، أمن الجنة تفرُون ؟ أنا عمار بن ياسر ، هَلُمَّ إليَّ . وقول ابن عمر رضي الله عنهما في « الإنكار من قبول الإمارة » : فما حدَّثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ ، ذهبت أن أقول : يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه ، فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه - يعني حين قال معاوية رضي الله عنه في دُومة الجندل : من يطمع في هذا الأمر ويرجوه ؟ .

وقول سعيد بن عامر رضي الله عنه حين تصدَّق وقالوا: إن لأهلك عليك حقًا ، وإن لأصهارك عليك حقًا : ما أنا بمستأثر عليهم ولا بملتمس رضى أحد من الناس لطلب الحور العين ، لو اطَّلعتْ خَيْرَةٌ من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس ، وفي رواية أخرى : أنَّه قال لامرأته : على رِسْلك (٢) ، إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب،

<sup>(</sup>١) قرنه : جعبته . (٢) على رِسُلكِ : تمهُّلي .

ما أحب أني صُددت عنهم وإنَّ لي الدنيا وما فيها ، لو أن خيرة من خيرات الحسان اطَّلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض ، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ، ولنصيف<sup>(1)</sup> تُكسى خير من الدنيا وما فيها ، فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك لهنَّ من أن أدعهنَّ لك ، قال : فسمحتُّ ورضيتُ .

وقول امرأة من الأنصار في « الصبر على الأمراض : لا والله يا رسول الله ، بل أصبر ثلاثًا ، ولا أجعل والله لجنته خطرًا(٢) ، حين قال رسول الله ﷺ : « أَيُّهما أحب إليك : أن أدعو لك فيكشف عنك – أي الحمى – ، أو تصبري وتجب لك الجنة » .

وقول أبي الدرداء رضي الله عنه : أشتهي الجنة ، حين اشتكي وقال له أصحابه : ما تشتهي ؟ .

وقول أم حارثة رضي الله عنهما في « الصبر على موت الأولاد » حين قتل ولدها يوم بدر : يا رسول الله أخبرني عن حارثة ، فإن كان في الجنة صبرت ، وإلا فليرينَّ الله ما أصنع – يعني من النياح وكانت لم تُحرَّم بعد – وفي رواية أخرى فقالت : يا رسول الله إن يكن في الجنة لم أبكِ ولم أحزن ، وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا ، فقال : «يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنة في جنات ، والحارث في الفردوس الأعلى » ، فرجعت وهي تضحك وتقول : بخ بخ يا حارث !! .

#### بكاء عائشة عند ذكرها النار وما قاله عليه السلام لها:

<sup>(</sup>١) النصيف : الخمَار . (٢) خطرًا : مثيلًا .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٧٨/٤) - كتاب الأهوال : ، وأخرجه أحمد : (١١٠/٦) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يُقتضيها السياق ، وجاءت في حديث أحمد عن عائشة : قالت : قلّت يا رسول اللّه هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : يا عائشة ، أما عند ثلاث فلا . أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف . . .

إذا وُضع بين ظهري جهنم ، حافتاه (١) كلاليب (٢) كثيرة وحسك (٦) كثير ، يحبس الله بها من شاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا » . قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ ، إسناده على شرط الشيخين لولا إرسالٌ فيه بين الحسن وعائشة ، وكذا قال الذهبي .

# موت شیخ کبیر وفتی عند ذکر جهنم :

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد العزيز - يعني ابن أبي روَّاد - قال : بلغني أنَّ رسول اللَّه عَيْنِ لَا هَذَهُ الآية ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٤) ، وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ ، فقال الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلُّها » ، قال : فوقع الشيخ مغشيًا عليه فوضع النبي ﷺ يده على فؤاده فإذا هو حيٌّ ، فناداه فقال : « يا شيخ قل لا إله إلا الله » ، فقالها فبشُّره بالجنة ، قال : فقال أصحابه : يا رسول الله أمن بيننا ؟ قال : « نعم يقول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (°) » ، هذا حديث مرسل غريب . كذا في التفسير<sup>(١)</sup> لابن كثير .

وأخرج الحاكم بمعناه مختصرًا من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما وصحَّحه كما تقدُّم في « الخوف » ، وفي روايته : فخرَّ فتي مغشيًا عليه – بدل الشيخ ، وقد تقدُّم في « الخوف » قصة فتى في الأنصار دخلته خشية الله فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت ، فأتاه النبي ﷺ ، فلما نظر إلى الشاب قام فاعتنقه وخرَّ ميتًا ، فقال النبي عَلَيْهِ : « جهزوا صاحبكم فإن الفَرَق(٧) من النار فلذ(٨) كبده » . أخرجه الحاكم وصحُّحه عن سهل وابن أبي الدنيا وغيره حذيفة رضي الله عنه .

#### ما تقدُّم من أقوال بعض الصحابة في الخوف من النار:

وقد تقدم قصة تقلّب شدّاد بن أوس على فراشه وقوله : اللُّهم إن النار أذهبت منى النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح . وتقدُّم بعض قصص الباب في « بكاء النبي عَلِيْتُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) حافتاه : جانباه .

<sup>(</sup>٢) كلاليب : جمع كلّوب : وهي حديدة معوجة الرأس .

<sup>(</sup>٣) الحسك : جمع حَسَكةٍ ، وهي شوكة صلبة . (٤) سورة التحريم : من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم : (٣٩١/٤) . (٥) سورة إبراهيم : من الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) الفرق : الخوف والفزع . (٨) فلذ: قطع.

وتقدَّم في « يوم مؤتة » بكاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقوله : أما والله ما بي حبُّ الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًا ﴾(١) ، فلست أدرى كيف لي بالصَّدَر (٢) بعد الورود .

#### اليقين بها وعد الله تبارك وتغالد

#### يقين أبي بكر رضي الله عنه بها وعد الله في حرب الروم والفرس :

أخرج الترمذي(٣) عن نيار بن مُكرَم الأسلمي رضي الله عنه قال : لما نزلت ﴿ الَّمَرَ ﴿ الَّهُ اللَّهُ عَن غُلِمَتِ ٱلرُّومُ ۗ إِنَّ إِنَّ اَلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِمُونٌ ﴿ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ (٤) فكانت فارس يوم نزلت هذه الآيةُ قاهرين الروم ، فكان المسلمون يحبُّون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب ، وفي ذلك قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَبِـذِ يَفْـرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونُ ﴿ لَيْ بَنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّةُ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (°) ، وكانت قريش تحب ظهور فارس ، لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببَعْث ، فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح [ في نواحى مكة ] ﴿ الَّمَرَ ﴿ إِلِّكُمْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ ﴿ إِنَّ أَذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونٌ ﴿ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ ﴾ ، فقال ناس من قریش لأبی بكر : فذاك بیننا وبینك ، زعم صاحبكم أن الرَّوم ستغلب فارس فی بضع سنين ، أفلا نُراهنك على ذلك ؟ قال : بلى وذلك قبل تحريم الرَّهان – فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان<sup>(١)</sup> ، وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين ؟ فسمٌ بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه ، قالوا : فسموا بينهم ست سنين ، قال : فمضت ست السنين قبل أن يظهروا ، فأخذ المشركون رهن أبي بكر ، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس ، قال : فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين ، قال : لأن الله يقول : ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ ، قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي ، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزُّناد .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : (٧١) . (٢) الصَّدر : الرجوع .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣١٩٤) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الروم .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : الآيتان (١-٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : الآيتان (٤-٥) . (٦) تواضعوا الرهان : أي اتفقوا .

وعند ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه قال : لمَّا نزلت ﴿ الْمَهُ فَيْكِ الرُّومُ اللهِ عَلَيْ فِي آذَنَى اَلاَّرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ . قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ، يزعم أن الروم تغلب فارس !! قال : صدق صاحبي ، قالوا : هل لك أن نخاطرك (١) ؟ فجعل بينه وبينهم أجلًا ، فحلَّ الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ، فبلغ ذلك النبي عَيِّلِيَّهِ وساءه ذلك وكرهه ، وقال لأبي بكر : « ما دعاك إلى هذا ؟ » ، قال : تصديقًا لله ولرسوله ، قال : « تعرَّضْ لهم ، وأعظم لهم الخطر ، واجعله إلى بضع سنين » ، فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم في العود ؟ فإن العود أحمد ، قالوا : نعم ، فلم شخص تلك السنون حتى غلب الروم فارس ، وربطوا خيولهم بالمدائن ، وبنوا الرومية ، فجاء أبو بكر إلى النبي عَيِّلِيَّم ، فقال : « هذا السُّحْت » . قال : « تصدَّق به » . وأخرجه الإمام أحمد (٢) والترمذي - وحسَّنه - والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه مختصرًا ، كما في التفسير (٣) لابن كثير .

# يقين كعب بن عدي بها وعد الله به من اظهار دينهُ :

وأخرج البغوي عن كعب بن عدي رضي الله عنه قال : أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي على النبي على الإسلام فأسلمنا ، ثم انصرفنا إلى الحيرة ، فلم نلبث أن جاءتنا وفاة رسول الله على ، فارتاب أصحابي وقالوا : لو كان نبيًا لم يمت ، فقلت : فقد مات الأنبياء قبله ، فثبتُ على الإسلام ، ثم خرجت أريد المدينة ، فمررت براهب كنا لا نقطع أمرًا دونه ، فجئت إليه فقلت : أخبرني عن أمر أردته لَقح (٤) في صدري منه شيء ، قال : ائت باسمك من الأشياء ، فأتيته بكعب ، قال : ألقيه في هذا الشَّعَر – لشعر أخرجه – فألقيت الكعب فيه ، فإذا بصفة النبي على كما رأيته ، وإذا موته في الحين الذي مات فيه ، فأشتدت بصيرتي في إيماني ، فقدمت على أبي بكر رضي الله عنه فأعلمته وأقمت عنده ، ووجهني إلى المقوقس ورجعت ، ثم وجهني عمر رضي الله عنه أيضًا فقدمت عليه بكتابه بعد وقعة اليرموك ولم أعلم بها ، فقال لي : علمتَ أن الروم قتلت العرب وهزمتهم ؟ بعد وقعة اليرموك ولم أقلت : لأنَّ الله وعد نبيه ليظهره على الدين كله ، وليس يخلف الميعاد ، قال : فإن العرب قتلت الروم والله قتلة عاد !! وإنَّ نبيكم قد صدق ، ثم سألني عن الميعاد ، قال : فإن العرب قتلت الروم والله قتلة عاد !! وإنَّ نبيكم قد صدق ، ثم سألني عن

(٤) لقح : نبت وظهر .

<sup>(</sup>۱) الخطر: ما يراهن عليه . (۲) مسند أحمد : (۳۰٤،۲۷٦/۱) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم : (٢٢/٣-٤٢٣) .

وجوه الصحابة فأهدى لهم ، وقلت له : إنَّ العباس رضي الله عنه عمَّه حي فتصله ، قال كعب : وكنت شريكًا لعمر بن الخطاب ، فلما فرض الديوان فرض لي في بني عديِّ ابن كعب . وقال البغوي : لا أعلم لكعب بن عدي غيره ، وهكذا أخرجه ابن قانع عن البغوي ، ولكنه اقتصر منه إلى قوله : مات الأنبياء قبله ، وابن شاهين ، وأبو نُعيم ، وابن السَّكن بطوله ، وأخرجه ابن يونس في « تاريخ مصر » من وجه آخر عن كعب بطوله ، كما في الإصابة (١) .

## أقوال أبي بكر وعمر وسعد في اليقين بها وعد الله من نصر المؤمنين :

وقد تقدَّم قول أبي بكر رضي الله عنه في « قتال أهل الردَّة » : والله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز الله لنا [ وعده ] ، ويفي لنا عهده ، فيقتل من قتل منا شهيدًا في الجنة ، ويبقى من بقي منا خليفة الله في أرضه ووارث عباده ، [ قضى الله ] الحق ، فإن الله تعالى قال وليس لقوله خلف : ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٢) .

وتقدم قول عمر رضي الله عنه في تحريضه على الجهاد : أين الطرّاء المهاجرون عن موعود الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها ، فإنه قال : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٣) ، والله مظهر دينه ، ومعزّ ناصره ، ومولي أهله مواريث الأمم ، أين عباد الله الصالحون ؟ .

وقول سعد رضي الله عنه في ترغيبه على الجهاد : إنَّ الله هو الحق ، لا شريك له في الملك ، وليس لقوله خُلْف ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرَ أَنَّ ٱلأَرْضَ مِرْثُهَا عِبَكِدِى ٱلصَّكِيمُونَ ﴾ (\*) إنَّ هذا ميراثكم وموعود ربكم ، وقد أباحها لكم من ثلاث حجج (°) ، فأنتم تطمعون منها ، وتأكلون منها ، وتقتلون أهله ، وتَجْبونهم (¹)

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر: (٢٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النور : من الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : من الآية (٣٣) ، والفتح من الآية (٢٨) ، والصف : من الآية (٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : الآية (١٠٥) .

<sup>(</sup>٥) حجج : سنوات .

<sup>(</sup>٦) تجبونهم : من الجباية وهي أخذ شيء من أموالهم جزية يدفعونها .

وتسبونه (۱) إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام(۲) منكم ، وقد جاءكم منهم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعيانهم ، وخيار كل قبيلة وعز من ورائكم ، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة ، جمع الله لكم الدنيا والآخرة . إ هـ مختصرًا .

## اليقين بما أخبر به رسول الله عَلَيْتُ

#### تصديق خريبة بن ثابت للنبي عليه السلام في خصومته مع الأعرابي :

أخرج ابن سعد (٣) عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي عَيِّلِيَّةٍ ابناع فرسًا من رجل من الأعراب ، فاستتبعه رسول الله ليعطيه ثمنه ، فأسرع النبي عَيِّلِيَّةٍ المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يلقون الأعرابي في يساومونه الفرس ولا يشعرون أنَّ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله عَيِّلِيّةٍ ، فقال : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلَّا بعته ، فقام النبي عَيِّلِيَّةٍ حين سمع قول الأعرابي حتى أتاه الأعرابي ، فقال رسول الله عَيِّلِيّة : « ألستُ قد ابتعته منك ؟ » ، فقال الأعرابي : لا والله ، ما بعتكه ، فقال رسول الله عَيِّلِيّة : « بلى ، قد ابتعته منك » ، فطفق الأعرابي يقول : هلمَّ شهيدًا الناس يلوذون بالنبي عَيِّلِيَّةٍ وبالأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلمَّ شهيدًا اليقول إلا حقًا !! حتى جاء حزيمة بن ثابت رضي الله عنه ، فاستمع تراجع رسول الله عَيِّلِيْ لم يكن وتراجع الأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول : هلمَّ شهيدًا يشهد أني بايعتك ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل رسول الله عَيِّلِيَّ على خزيمة بن ثابت ، فقال : « بم تشهد ؟ » ، فقال : بتصديقك يا رسول الله إلى فجعل رسول الله عَيِّلِيَّ شهادة خزيمة شهادة حزيمة شهادة حزيمة شهادة حزيمة شهادة حزيمة شهادة حزيمة شهادة حزيمة شهادة وخلين . وأخرجه أبو داود (٤) عن عمارة بن خزيمة عن عمه نحوه .

وعند ابن سعد(٥) أيضًا عن محمد بن عمارة بن خزيمة قال : قال رسول اللَّه عَلَيْكُ : « يا

<sup>(</sup>١) أي تأخذون نساءهم وأطفالهم سبيا .

<sup>(</sup>٢) يريد أهل المعارك السابقة التي سبقت معركة القادسية وأحرزوا فيها النصر على الفرس.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٣٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٦٠٧) - كتاب الأقضية - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، وأخرجه أحمد في المسند : (٥/٥ ٢- ٢١٦) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (٣٧٩/٤).

خزيمة بم تشهد ولم تكن معنا ؟ » ، قال : يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بم تقول ؟! فجعل رسول الله يَهِلِيَّةٍ شهادته شهادة رجلين ، وفي رواية أخرى عنده قال : أعلم أنك لا تقول إلا حقًا ، قد آمناك على أفضل من ذلك على ديننا ، فأجاز شهادته .

# تصديق أبي بكر للنبي عليه السلام في قصة الإسراء :

وأخرج البيهقي (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أُسري برسول الله على إلى المسجد الأقصى أصبح يحدِّث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدّقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا : هل لك في صاحبك ، يزعم أنه أُسري به الليلة إلى بيت المقدس ؟ فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا : فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم ، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه في خبر السماء في غَدُوة أو رَوْحة ، فلذلك سمي أبو بكر الصديق . كذا في التفسير (٢) لابن كثير .

وأخرجه أبو نعيم عن عائشة نحوه ، وفي روايته : فارتد ناس ممَّن كان آمن به وصدَّق ناس وفتنوا ، قال أبو نعيم : وفيه محمد بن كثير المصِّيصي ، ضعَّفه أحمد جدًا ، وقال ابن معين : صدوق ، وقال النَّسائي وغيره : ليس بالقوي ، كما في المنتخب<sup>(٣)</sup> .

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث أنس رضي الله عنه قصة ليلة الإسراء بطولها ، وفيه : فلما سمع المشركون قوله ، أتوا أبا بكر فقالوا : يا أبا بكر هل لك في صاحبك ، يخبر أنه أتى في ليلته هذه مُسيرة شهر ، ورجع في ليلته ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه - فذكر نحوه ، كما في التفسير<sup>(٤)</sup> لابن كثير .

#### تصديق عبر للنبي عليه السلام فيها أخبر به عن هلاك الأمم:

وأخرج الحافظ أبو يعلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قلَّ الجراد في سنة

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٣٦١/٢) - باب الإسراء برسول الله ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٦٢/٣ ) -كتاب معرفة الصحابة - أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : (٢١/٣) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٣٥٣/٤) . وانظر كنز العمال (٣٥٦٥٧) : (٥٠٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم: (٧/٣).

من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها ، فسأل عنه فلم يخبر بشيء ، فاغتم لذلك فأرسل راكبًا إلى كذا ، وآخر إلى الشام ، وآخر إلى العراق ، يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قِبَل اليمن بقبضة من جراد ، فألقاها بين يديه ، فلما رآها كبّر ثلاثًا ، ثم قال : سمعت رسول الله عَيِّكِ يقول : « خلق الله عز وجل ألف أمة ، منها ستمائة في البحر ، وأربعمائة في البر ، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد ، فإذا هلكت تتابعت مثل النّظام(١) إذا قُطع سِلكُه »(٢) . كذا في التفسير(٣) لابن كثير .

#### يقين على فيها أخبره به عليه السلام في شأن مقتله :

وأخرج ابن أحمد في زوائده ، وابن أبي شيبة والبزار (٤) والحارث وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل (٥) ، وابن عساكر (٢) عن فضالة بن أبى فضالة الأنصاري قال : خرجت مع أبي إلى ينبع عائدًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكان مريضًا بها حتى تُقُل ، فقال له أبي : ما يقيمك بهذا المنزل ؟ ولو متَّ لم يَلِك إلا أعراب جهينة ؟! احتمل حتى تأتي المدينة ، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلُّوا عليك ، وكان أبو فضالة رضي الله عنه من أصحاب بدر ، فقال علي : إني لست ميتًا من وجعي هذا ، إنَّ رسول الله يَهِلِيَّ عهد إليَّ أن لا أموت حتى أؤمَّر ، ثم تختضب هذه ، يعني لحيته ، من دم هذه ، يعني هامته ، كذا في منتخب الكنز (٧) وقال : ورجاله ثقات .

وأخرج الحميدي(^) والبزَّار(٩) وأبو يَعْلى(١٠) وابن حِبَّان(١١) والحاكم وغيرهم عن علي

<sup>(</sup>١) النظام: الطوق أو العقد . (٢) السلك: خيط الطوق .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم: (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) كشفُ الأُستار عن زوائدُ البرّار (٢٥٦٨)- كتاب علامات النبوة - مناقب على بن أبي طالب -باب في قتله .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٤٣٨/٦) – باب ما روى في إخباره بتأمير على : .

 <sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: (٨٦/١٨)، وأخرج الحديث أحمد في مسنده: (١٠٢/١)،
 وابن سعد في الطبقات: (٣٤/٣)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٣٦/٩-١٣٦).

<sup>(</sup>٧) منتخب كنز العمال : (٥٩/٥) . (٨) مسند الحميدى (٥٣) .

<sup>(</sup>٩) كشفُ الأُستَار عن زوائدُ البرَّار (٧١٥٪) - كتاب علاماتُ النبوة - مناقب على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أبي يعلى الموصلي (۹۱٪) : (٤٩١/١) .

<sup>(</sup>١١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٧٢٣) - كتاب التاريخ - باب إخباره ﷺ عمّا يكون في أمته من الفتن والحوادث .

رضي الله عنه قال : أتاني عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه ، وقد أدخلت رجلي في الغرز<sup>(۱)</sup> ، فقال لي : أين تريد ؟ فقلت : العراق ، فقال : أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذُباب<sup>(۲)</sup> السيف ، قال علي : واثمُ الله ، لقد سمعت النبي ﷺ قبله يقوله . كذا في المنتخب<sup>(۲)</sup> .

وأخرج ابن عدي وابن عساكر<sup>(٤)</sup> عن معاوية بن جرير<sup>(٥)</sup> الحضرمي قال : عَرَضَ عليِّ الحيل ، فمر عليه ابن مُلْجَم فسأله عن اسمه أو قال نسبه ، فانتمى إلى غير أبيه ، فقال له : كذبت ، حتى انتسب إلى أبيه ، فقال : صدقت ، أما إن رسول الله عَيِّلِيَّ حدثني أن قاتلي شبهُ اليهود وهو يهودى فامْضِه . كذا في المنتخب<sup>(١)</sup> .

وعند عبد الرزاق وابن سعد ووكيع في « الغُرر » عن عَبِيدة قال : كان علي إذا رأى ابن مُلْجَم قال :

أريد حياته ويريد قتلي عِذِيرك من خليلك من مُراد<sup>(۷)</sup> كذا في المنتخب<sup>(۸)</sup>.

وعند ابن سعد وأبي نُعَيم عن أبي الطفيل قال : كنت عند علي بن أبي طالب ، فأتاه عبد الرحمن بن مُلْجَم ، فأمر له بعطائه ثم قال : ما يحبس أشقاها أن يخضبها من أعلاها ، يخضب هذه من هذه - وأومأ إلى لحيته - ثم قال علي :

أشدد حيازيمك (٩) للموت فإن الموت آتيكا

<sup>(</sup>١) الغرز : ركاب البعير .

<sup>(</sup>٢) ذُباب السيف : طرف السيف الذي يضرب به .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٦٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق لابن منظور : (۸۸/۱۸) .

<sup>(</sup>٥) في المختصر : مجوين .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : (٦٢/٥) .

<sup>(</sup>٧) مراد : قبيلة ابن ملجم قاتل على .

<sup>(</sup>٨) منتخب كنز العمال : (٦١/٥) .

<sup>(</sup>٩) حيازيمك : جمع حيزوم وهو الصدر ، وهذا الكلام كناية عن التشمّر للأمر والاستعداد له كما في لسان العرب لابن منظور .

ولا تجزع من القتل إذا حَلَّ بواديكا كذا في المنتخب (١).

#### يقين عمار فيما أخبره به عليه السلام في شأن مقتله :

وأخرج ابن عساكر <sup>(۲)</sup> عن أم عمار - حاضنة لعمار - رضي الله عنه قالت : اشتكى عمار فقال : لا أموت في مرضي هذا ، حدثني حبيبي رسول الله ﷺ أني لا أموت إلا قتيلًا بين فتين مؤمنتين . كذا في المنتخب<sup>(۲)</sup> .

وقد تقدَّم في « رغبة الصحابة في القتل في سبيل الله » قول عمار : عهد إليَّ رسول الله علي يوم صِفِّين حين كان الله عِلَيْتِهِ أَنَّ آخر زادك من الدنيا ضَياح<sup>(٤)</sup> من لبن ، ومجيئه إلى علي يوم صِفِّين حين كان يقاتل فلا يُقتل ، وقوله : يا أمير المؤمنين ، يوم كذا وكذا – قال ذلك ثلاث مرات – ، ثم أتى بلبن فشربه ، ثم قال : إنَّ رسول الله عَلِيَّةِ قال إن هذه آخر شربة أشربها من الدنيا ، ثم قال حتى قُتل .

وأخرج أبو يعلي<sup>(°)</sup> وابن عساكر<sup>(۱)</sup> عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عن ابنة هشام ابن الوليد بن المغيرة، وكانت تمرُّض عمارًا ، قالت : جاء معاوية رضي الله عنه إلى عمار يعوده، فلما خرج من عنده قال : اللهمَّ لا تجعل منيته بأيدينا ، فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « تقتل عمارًا الفئة الباغية » . كذا في منتخب الكنز (٧) .

#### يقين أبي در فيها أخبره به عليه السلام في شأن موته :

وأخرج ابن سعد(^) عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه أنَّه لما حضر أبا ذر رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٥٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور : (٢١٨/١٨) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٢٤٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) الضّياح: اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى الموصلي : (١٩٩٠) ، (٧١٧٥) ، (٣٤٤١) ، (٣٣٤١) ، (٧٣٦٤) .

<sup>(</sup>٦) مختصر تاریخ دمشق : (۲۱۹/۱۸) .

<sup>(</sup>٧) منتخب كنز العمال : (٢٤٧/٥) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى : (٢٣٣/٤) . وأخرجه احمد (١٦٦/٥) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :

<sup>(</sup>٣٣١/٩) ونسبه لأحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، ورواه ابن الأثير في ﴿ أَسَدَّ الْغَابَةِ ﴾ (٣٥٨/١) .

الموتُ بكت امرأته ، فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي لأنه لا يَدَان(١) لي بتغييبك ، وليس لى ثوب يسعك ، قال : فلا تبكى ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول لنفر أنا فيهم: « ليموتن منكم رجل بفلاة من الأرض ، تشهدُه عصابة من المؤمنين » ، وليس من أولئك النفر رجل إلا قد مات في قرية وجماعة من المسلمين ، وأنا الذي أموت بفلاة ، واللَّه مَا كَذَبِثُ ولا كُذِبِثُ ، فأبصري الطريق ، فقالت : أنَّى وقد انقطع الحج ، وتقطُّعت الطرق ؟! فكانت تشدُّ إلى كثيب(٢) تقوم عليه تنظر ، ثم ترجع إليه فتمرِّضه ، ثم ترجع إلى الكثيب ، فبينا هي كذلك إذا هي بنفر تخدُّ بهم رواحلهم كأنهم الرِّخَم(٣) على رحالهم ، فألاحت بثوبها ، فأقبلوا حتى وقفوا عليها . قالوا : ما لك ؟ قالت : امرؤ من المسلمين يموت تكفِّنونه ؟ قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذر ، ففدُّوه بآبائهم وأمهاتهم ، ووضعوا السياط في نحورها(٤) ، يستبقون إليه حتى جاؤوه ، فقال : أبشروا ، فحدَّ ثهم الحديث الذي قال رسول الله عَلِيْتُهِ ، ثم قال : إني سمعت رسول الله عَلِيْتُهُ يقول : « لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيحتسبان ويصبران فيريان النار » أنتم تسمعون ، لو كان لي ثوب يسعني كفنًا ، لم أُكفَّن إلا في ثوب هو لي ، أو لامرأتي ثوب يسعني لم أكفَّن إلا في ثوبها ، فأنشدكم اللّه والإسلام أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرًا ، أو عريفًا<sup>(ه)</sup> ، أو نقيبًا(١٦) ، أو بريدًا ، فكل القوم قد كان قارف(٢) بعض ذلك إلا فتى من الأنصار ، قال : أنا أكفنك فإني لم أصب مما ذكرت شيئًا ، أكفنك في ردائي هذا الذي عليٌّ ، وفي ثوبين في عيبتي(^) من غَزْلِ أمي حاكتهما لي ، قال : أنت فكفني . قال : فكفُّنه الأنصاري في النفر الذين شهدوه ، منهم : حجر بن الأدبر ، ومالك الأشتر ، في نفر كلهم كيان ، وأخرجه أبو نعيم <sup>(٩)</sup> عن أم ذرٌ نحوه ، كما في المنتخب<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) لا يدان لي : أي لا طاقة لي ولا قدرة .

<sup>(</sup>٢) كثيب : تُل من رمل .

<sup>(</sup>٣) الرَّخم : جمع رجمة ، وهو طائر أبقع على شكل النسر خلقة ، إلَّا أنه مبقّع بسواد وبياض .

<sup>(</sup>٤) أي نحور روآحلهم .

<sup>(</sup>٥) العريف : القيم بأمور الجماعة أو القبيلة يلى أمورهم ويتعرف الأمير منه على أحوالهم .

<sup>(</sup>٦) النقيب : هو المقدم على القوم يتعرف أخبارهم ويفتش عن أحوالهم .

<sup>(</sup>٧) قارف : أصاب .

<sup>(</sup>٨) العيبة : ما يجعل في الثياب .

<sup>(</sup>٩)حلية الأولياء : (١٩ -١٦٠) . (١٠) منتخب كنز العمال : (٥٧/٥) .

وعند ابن سعد (۱) أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما نفي عثمان رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه إلى الرَّبذة ، وأصابه بها قدره ، ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه ، فأوصاهما : أن اغسلاني ، وكفّناني ، وضعاني على قارعة الطريق ، فأول ركب يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله على فأعينونا على دفنه ، فلما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق ، وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عُمَّارًا(۱) ، فلم يَرُعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق ، قد كادت الإبل أن تطأها ، فقام إليه الغلام فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله على فأعينونا على دفنه ، فاستهلَّ عبد الله يبكي ، ويقول : صدق رسول الله على وحدك ، وتموت رحدك ، وتبعث وحدك » وتبعث وحدك » ثم نزل هو وأصحابه فواروه ، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله على اله على الله على

# يقين خُرَيم بن أوس فيها أخبر عليه السلام في شان الشيها، بين نفيلة :

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (٣) عن محميد بن منهب قال قال جدي خُرَيم بن أوس رضي الله عنه : هاجرت إلى النبي عَلَيْ وقدمت عليه مُنصرفة من تبوك ، فأسلمتُ فسمعته يقول : « هذه الحيرة البيضاء قد رُفعت لي ، وهذه الشيماء بنت نفيلة (٤) الأزدية على بغلة شهباء معتجرة (٥) وبخمار أسود » ، فقلت : يا رسول الله إنْ نحن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصفُ فهي لي ؟ قال : « هي لك » ، قال : ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طبيء ، فأقبلنا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه نريد الحيرة ، فلما دخلناها كان أول من تلقّانا الشيماء بنت نفيلة كما قال رسول الله على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود ، فتعلّقتُ بها ، فقلت : هذه وصفَها لي رسول الله على أنصاريان رضي الله عنهما ، فسلّمها فكانت البيئة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان رضي الله عنهما ، فسلّمها إلى خالد ، ونزل إليها أخوها عبدُ المسيح بن نفيلة يريد الصلح ، فقال : يغنيها ، فقلت : لا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : (٢٣٤/٤) . وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي (٧٧/٢-٧٨) .

<sup>(</sup>٢) عمّارًا : يطلبون أداء العمرة .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٤٦٩) : (٥٤٠) ، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٧/-٢٦٩) ، ونقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية : (٢٧/٥–٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم الكبير ومجمع الزوائد : بُقَيْلة .

<sup>(</sup>٥) معتجرة : متلففة .

لا أنقصها والله من عشر مائة ، فأعطاني ألف درهم وسلمتها إليه ، فقالوا لي : لو قلت : مائة ألف لدفعها إليك ، فقلت : ما كنت أحسب أنَّ عددًا أكثر من عشر مائة ، وأخرجه الطبراني (١) عن حميد بطوله ، كما في الإصابة(٢) ، وأخرجه البخاري عن حميد مختصرًا وابن منده بطوله ، وقال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، تفرَّد به زكريا بن يحيى عن زَخْر [ ابن حصن ] . كذا في الإصابة(٢) .

## يقين المغيرة بن شعبة فيها أخبر بك عليه السلام من النصر والظُّفر لأصابه :

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (٤) عن جبير بن حَيَّة قال : أرسل بندارفان العِلج (٥) : أن أرسلوا إليَّ معاشر العرب رجلًا منكم نكلُمه ، فاختار الناس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال جبير : فأنا أنظر إليه طويل الشَّعَر أعور ، فأتاه فلما رجع سألناه ما قال له ؟ فقال لنا : حمدت الله وأثنيت عليه ، وقلت : إنا كنا لأبعد الناس دارًا ، وأشد الناس جوعًا ، وأعظم الناس شقاء ، وأبعد الناس من كل خير ، حتى بعث الله إلينا رسولًا ، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة ، فلم نزل نعرفُ من ربِّنا عز وجل منذ جاءنا رسول الله عليلية الفلاح والنصر حتى أتيناكم ، وإنّا والله لنرى ملكًا وعيشًا ، لا نرجع عنه إلى الشقاء أبدًا ، حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم . الحديث .

وعند البيهقي في الأسماء والصفات (٢) عن جبير بن حيّة فذكر الحديث الطويل في بعث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه إلى أهل الأهواز ، وأنهم سألوا أن يُحْرِجَ إليهم رجلًا ، فأحرج المغيرة بن شعبة ، فقال ترجمان القوم : ما أنتم ؟ فقال المغيرة : نحن ناس من العرب كنّا في شقاء شديد وبلاء طويل ، نمص الجلد والنوى من الجوع ، ونلبس الوبر والشّعر ، ونعبد الشجر والحجر ، فبينا نحن كذلك ، إذ بعث رب السماوات ورب الأرض إلينا نبيًا من أنفسنا ، نعرف أباه وأمه ، فأمرنا نبينا رسول ربنا عليه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٤١٦٨) : (٢١٤-٢١٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة: (٤٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة : (٣٧١/٣) . (٤) دلائل النبوة (٤٧٥) : ص (٤٤٥-٥٤٥) .

<sup>(</sup>٥) العلج: الرجل القوى من كفار العجم.

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات - باب قول الله عز وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يَكُلُمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مَنْ وَرَاءَ حجاب ﴾ .

وحده ، أو تؤدُّوا الجزية ، وأخبرنا نبينا رسول اللَّه ﷺ عن رسالة ربنا أنه من قُتل منَّا صار إلى جنة ، ونعيم لم ير مثله قط ، ومن بقى منا ملك رقابكم . ورواه البخاري(١) في الصحيح كما قال البيهقي ، وأخرجه أبو نعيم في الدلائل(٢) عن بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حيّة نحوه ، ولعله سقط « عن » في رواية عن جبير بن حية .

### يقين أبي الدرداء فيها أخبر به عليه السلام من حفظ الله سبحانه لمن قال للهات :

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (٣) عن طَلْق قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ، فقال : يا أبا الدرداء احترق بيتك ، قال : ما احترق !! ثم جاء آخر فقال : مثل ذلك ، فقال : ما احترق !! ثم جاء آخر فقال مثل ذلك ، فقال : ما احترق !! ثم جاء آخر فقال: يا أبا الدرداء ، انبعثت النار حتى انتهت إلى بيتك طفئت ، قال: قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل [ ذاك ] !! قال : يا أبا الدرداء ما ندري أي<sup>(١)</sup> كلامك أعجب؟ قولك : ما احترق ، أو قولك : قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذاك !! قال : ذاك كلمات سمعتها من رسول الله ﷺ ، من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى ـ يمسى : « اللهمَّ أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ، ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم ، أعلمُ أنَّ اللَّه على ـ كل شيء قدير ، وأن اللَّه قد أحاط بكل شيء علمًا . اللهم إنِّي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إنَّ ربي على صراط مستقيم » .

### ما تقدَّم من كلام الصحابة رضي الله عنهم في اليقين بأخباره عليه السلام:

وقد تقدّم قول عدي بن حاتم رضي اللّه عنه في باب الدعوة : والذي نفسي بيده لتكونزُّ الثالثة ، لأن رسول اللَّه ﷺ قد قالها ، وقول هشام بن العاص وغيره لجبلة ابن الأيهم في إرسال الصحابة الجماعة للدعوة : ومجلسك هذا – فوالله – لنأخذنَّه منك ، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله ، أخبرنا بذلك نبينا محمد ﷺ ، وقول على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣١٦٠) - كتاب الجزية والموادعة – باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم (٤٧٦) : ص (٥٤٥–٤٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات - باب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

<sup>(</sup>٤) في الأسماء والصفات : أن .

رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في اهتمام أبي بكر بإرسال الجيوش إلى الشام : أرى أنك إن سرت إليهم بنفسك ، أو بعثت إليهم ، نُصرت عليهم إن شاء الله ، فقال : بشَّرك الله بخير ، ومن أين علمت ذلك ؟ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « لا يزال هذا الدين ظاهرًا على كل من ناوأه (١) حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون » ، فقال : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث ، لقد سررتني به سَرَّك الله .

وسيأتي في « التأييدات الغيبية » قول ابن عمر رضي الله عنهما حين أخذ بأذن الأسد ، فعركها (٢) ونحّاه عن الطريق : ما كذب عليك رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما يُسلّط على ابن آدم ما خافه ابن آدم ، ولو أن ابن آدم لم يخف إلّا الله لم يسلط عليه غيره » .

#### اليقين بهجازاة الأعمال

### يقين ابي بكر بها أخبره به عليه السلام من مجازة الأعمال :

أخرج ابن أبي شيبة وابن راهوية وعبد بن محمَيد والحاكم (٣) وغيرهم عن أبي أسماء قال : بينما أبو بكر رضي الله عنه يتغدَّى مع رسول الله ﷺ إذ أنزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (١) ، فأمسك أبو بكر وقال : يا رسول الله أكل ما عملناه من سوء رأيناه ؟ فقال : « ما ترون ممّا تكرهون فذاك مما تجزون به ، ويُؤخِّر الحير لأهله في الآخرة » .

وعند ابن مردويه من طريق أبي إدريس الخولاني فقال رسول الله عَلِيَّةِ : « يا أبا بكر ، أرأيت ما رأيت ممَّا تكره فهو من مثاقيل الشر ، ويُدَّخر لك مثاقيل الخير حتى تُوفًاه يوم القيامة ، وتصديق ذلك في كتاب الله : ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (٥) . كذا في الكنز(١) وقال : وأورده الحافظ ابن حجر في أطرافه في مسند أبي بكر .

<sup>(</sup>۱) ناوأه: عاداه. (۲) عركها: دلكها.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٥٣٢/٢ - ٥٣٥) - كتاب التفسير – تفسير سورة الزلزلة ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (٤)سورة الزلزلة : الآيتان ( $(-\Lambda)$ ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية (٣٠).
 (٦) كنز العمال (٤٧١٠): (٣٠).

وأخرج عبد بن محميد (١) والترمذي (٢) وابن المنذر عن أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت عند رسول الله ﷺ فأنزلت هذه الآية ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّهُ الْيُجَرّ بِهِ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيرًا ﴾ (٢) فقال رسول الله ﷺ : « يا أبا بكر ألا أُقرئك آية أُنزلت علي ؟ قلت : بلي يا رسول الله [ قال : ] فأقرأنيها ، فلا أعلم إلا أنّي وجدت في ظهري انقصامًا (١) ، فتمطّأت لها ، فقال رسول الله ﷺ : « ما شأنك ؟ يا أبا بكر » ، قلت : يا رسول الله [ بأبي أنت وأمي ] ، وأينا لم يعمل سوءًا ، وإنا لمجزيون بما عملنا ؟ فقال رسول الله : « أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب ، وأما الآخرون فيجمع الله ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة » . قال الترمذي : غريب وفي إسناده مقال ، وموسى بن عبيدة يُضعَف في الحديث [ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ] ، ومولى ابن سبّاع مجهول ، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح .

وعند أحمد (٥) وابن المنذر وأبي يَعْلي (١) وابن حِبّان (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) وغيرهم عن أبي بكر الصدِّيق أنه قال: يا رسول الله ، كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِزَ بِهِ عَلَى اللهِ يَكِلِيُّ : ﴿ غفر الله لك يا أَبُو اللهِ يَكِلِيُّ : ﴿ غفر الله لك يا أبا بكر !! ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء (١٠)؟ ألست تُنكب ؟ » قال : بلى ، قال : ﴿ فهي ما تجزون به في الدنيا » . كذا في كنز العمال (١١) .

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص (٣١) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٠٣٩) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية (١٢٣) . (٤) انقصامًا : انكسارًا .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (١١/١) .

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى الموصلي (٩٨-١٠١) : (١٠١/١) .

 <sup>(</sup>٧) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٩١٠) - كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم (٧٤/٣-٧٥) - كتاب معرفة الصحابة - أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما (٩) سنن البيهقي - كتاب الجنائز - باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصبيه من الأمراض .

<sup>(</sup>١٠) اللأواء : الشدة والمشقة . (١١) كنز العمال (٤٣٠٨) ، (٤٣١٠) : (٣٨١–٣٨١) .

### يقين عمر بن الخطاب في مجازاة الأعمال:

وأخرج ابن راهويه عن محمد بن المنتشر قال : قال رجل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : إني لأعرف أشدَّ آية في كتاب الله ، فأهوى عمر فضربه بالدِرَّة ، فقال : ما لك نَقُّبت عنها حتى علمتها ؟ ، فانصرفَ حتى كان الغد ، فقال له عمر : الآية التي ذكرت بالأمس، فقال : ﴿ مَن يَعْمَلُ شُوَّءًا يُجْرَز بِدِ. ﴾ ، فما منّا أحد يعمل سوءًا إلا مُجزي به ، فقال عمر . لبثنا حين نزلتْ ما ينفعنا طعام ولا شراب ، حتى أنزل الله بعد ذلك ورخُّص ، وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَكُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾(١). كذا في الكنز(١).

#### يقين عمرو بن سمرة وعمرات بن حصين بالجزاء :

وأخرج ابن ماجه(٢) عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه رضى الله عنه أن عمرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس رضي الله عنه جاء إلى النبي عَلِيْتُم ، فقال : يا رسول الله إنى سرقت جملًا لبني فلان فطهّرني ، فأرسل إليهم النبي عَلِيَّتُم ، فقالوا إنا افتقدنا جملًا لنا ، فأمر به فقُطعت يده 7 قال ثعلبة : أنا انظر إليه حين وقعت يده ]( عن وهو يقول : الحمد لله الذي طهّرني (°) منكِ (٦) ، أردتِ أن تدخلي جسدي النار . كذا في التفسير(٧) لابن كثير.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : دخل عليه بعض أصحابه – وقد كان ابتُلي في جسده – فقال له بعضهم : إنا لنبأس لك لما نرى فيك ، قال : فلا تبتئس بما تري ، فإن ما ترى بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كُثيرٍ ﴾ (^). كذا في التفسير<sup>(٩)</sup> لابن كثير.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (١١٠) . (٢) كنز العمال (٤٣١٥) : (٣٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٥٨٨) - كتاب الحدود - باب السارق يعترف.

<sup>(</sup>٥) طهرني : أي بإقامة الحد على . (٤) سقط من الأصل وأثبتناه من سنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم: (٦/٢٥). (٦) منك : خطاب لليد .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم: (١١٦/٤). (۸) سورة الشورى : الآية (۳۰) .

### ما تقدَّم عن إيهان أبي بكر ورجل من الصحابة بالجزاء:

وقد تقدَّم عن أحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية عن أبي ضمرة ، يعني ابن حبيب ابن ضمرة ، قال : حضرت الوفاة ابنًا لأبي بكر رضي الله عنه ، فجعل الفتى ينظر إلى وسادة ، فلمّا توفي قالوا لأبي بكر : رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة ، فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير أو ستة دنانير ، فضرب أبو بكر بيده على الأخرى يرجِّع يقول : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، ما أحسب جلدك يتسع لها . كذا في الكنز (١) وقال : وله حكم الرفع لأنه إخبار عن حال البرزخ .

وقد تقدَّم في « شتم المسلم » قول رسول الله ﷺ لرجل جاء إليه ، وسأله عن مماليكه : « إذا كان يوم القيامة يُحْسَبُ ما خانوك وعصَوْك وكذَّبوك ، وعقابك إياهم ، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا ، لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك إياهم [ دون ذنوبهم كان فضلًا لك ، وإن كان عقابك إياهم ] ( ) فوق ذنوبهم ، اقتص لهم منك الفضلُ » ، [ قال : ] فتنجَّى الرجل وجعل يهتف ويبكي ، فقال له رسول الله ﷺ : « أما تقرأ قول الله ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَان عَمَال الله ، ما أجد لي ولهؤلاء خيرًا من مُفارقتهم ، وَشَقَالَ ﴾ ( ) الآية ؟ فقال الرجل : يا رسول الله ، ما أجد لي ولهؤلاء خيرًا من مُفارقتهم ، أشهدُكُ أنهم كلهم أحرار . أخرجه الترمذي ( ) عن عائشة رضي الله عنها ورجالهما ثقات .

### قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

# تحمل الصحابة أية ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ :

أخرج أحمد<sup>(°)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله عَلَيْتُم ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواً مَا فِي ٱللَّهِ عَلَى صَلْمَ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمُ بِدِ ٱللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَإِن تُبَدُّواً مَا فِي ٱللَّهُ عَلَى صَلِّمِ فَيَدِيرُ ﴾ (١) اشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله عَلَيْتُ ، ثم جثوا (٧) على الركب ، وقالوا : يا رسول الله

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٨٥٤١٠) : (٧١٣/٣) . (٢) سقط من الأصل وأثبتناه من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : من الآية (٤٧) .

 <sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣١٦٥) - كتاب تفسير القرآن - باب : ومن سورة الأنبياء عليهم السلام .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٤١٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية (٢٨٤) . (٧) جثوا : جلسوا على الركب .

وعند أحمد (٥) أيضًا عن مجاهد قال : دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما ، فقلت : يا أبا عباس ، كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما ، فقرأ هذه الآية فبكى ، قال : آية آية ؟ قلت : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » . قال ابن عباس : إنَّ هذه آية حين أنزلت غمّت أصحاب رسول الله على أغما شديدًا ، وغاظتهم غيظًا شديدًا – يعني وقالوا : يا رسول الله : هلكنا – إنا كنا نؤاخذ بما تكلَّمنا وبما نعمل ، فأما قلوبنا فليست بأيدينا ، فقال لهم رسول الله على : « قولوا : سمعنا وأطعنا » ( فقالوا : سمعنا وأطعنا ) (١ ) ، قال : فنسختها هذه الآية ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن ﴾ – إلى فسمختها هذه الآية ﴿ فَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن السَّعُهَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتَ ﴾ ، فتُجُوز لهم عن حديث النفس ، وأُخذوا بالأعمال .

وعنده أيضًا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرًا وفيه: فقال رسول الله عليه : « قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا » ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم ، وأخرجه مسلم (٧) نحوه وابن جرير من طرق أخرى عن ابن عباس ، وهذه طرق صحيحة عن ابن عباس ، كما في التفسير (٨) لابن كثير .

<sup>(</sup>١) ذلَّت : لانت ودرجت بسهولة . (٢) سورة البقرة : الآية (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : من الآية (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٢٥) - كتاب الإيمان - باب بيان أن سبحانه وتعالى لم يكلف إلّا ما يطاق .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٣٣٢/١) . (٦) ليست في المسند .

 <sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٢٦) - كتاب الإيمان - باب بيان أن سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق .
 (٨) تفسير القرآن العظيم : (٣٣٨/١) .

# ما فعل الصحابة عندما نزلت ﴿ وَلَا يَلْبِسُوّا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾:

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله رضي الله عنه قال : لمّا نزلت ﴿ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَـنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (١) شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : وأيُّنا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لِيسَ كما تظنون ، إنما قال لابنه : ﴿ يَنْبُنَى لَا نُشْرِكِ بِاللّهِ إِلَى الشِّرْكِ الشِّرِكِ وَاللّهِ المِخاري(٣) .

وعند ابن مردويه عنه قال : لمَّا نزلت ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُوَا ۚ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قال رسول الله ﷺ : « قيل لي : أنت منهم » . كذا في التفسير (؛) لابن كثير .

# ما فعلت نساء الصحابة حين نزلت ﴿ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِينٌّ ﴾

وأخرج ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ لنساء قريش لفضلًا، وإنيِّ والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقًا لكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل!! لقد أُنزلت سورة النور ﴿ وَلْيَضَرِيْنَ مِحْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ (٥) انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المرجَل (٢) فاعتجرت به (٧)، تصديقًا وإيمانًا على أنزل الله من كتابه، فأصبحنَ وراء رسول الله عَلَيْ معتجرات، كأنَّ على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود (٨) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. كذا في التفسير (٩) لابن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : من الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : الآية (١٣) .

<sup>(</sup>n) صحيح البخاري (n) - كتاب الإيمان - باب ظلم دون ظلم . وأخرجه في كتاب الأنبياء بأرقام (n) صحيح البخاري (٣٢) - كتاب التفسير برقم (٤٧٧٦) - سورة لقمان . وفي كتاب استتابة المرتدين برقم (١٩٣٨) - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ، وبرقم (١٩٣٧) - باب ما جاء في المتأولين . (٤) تفسير القرآن العظيم : (١٩٣٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : من الآية (٣١) . (٦) المرط : كساء من صوف ونحوه ، والمرحل الذي فيه نقش

<sup>(</sup>٧) اعتجرت به : تلففت به .

<sup>(</sup>٨) سنن أَسى داود (٤١٠٠) - كتاب اللباس - باب في قوله تعالى ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم : (٢٨٤/٣) .

### قصة شيخ كبير أكثر من الذنوب وقصة أبي فروة أيضًا:

وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال : جاء شيخ كبير هرم ، قد سقط حاجباه على عينيه ، فقال : يا رسول الله على رجل غَدَر وفجر ، ولم يدع حاجَة ولا داجة إلا اقتطفها ييمينه ، لو قُسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم(١) ، فهل له من توبة ؟! فقال النبي عَلَيْتُ : « أأسلمت ؟ » ، فقال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، فقال النبي عَلِيْتُ : « فإن الله غافر لك غَدَراتك وفجراتك ، ومبدّل سيئاتك حسنات ما كنت كذلك » ، فقال : يا رسول الله وغَدَراتي وفَجَراتي ؟! ، فقال : هوغدارتك وفجراتي ؟! ، فقال :

وأخرج الطبراني من حديث أبي فروة رضي الله عنه أنه أتى رسول الله عيلية ، فقال : أرأيت رجلًا عمل الذنوب كلَّها ، ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : «أسلمت ؟ » فقال : نعم ، قال : « فافعل الخيرات ، واترك السيئات ، فيجعلها الله لك خيرات كلَّها » ، قال : وغَدَارتي وفَجَراتي ؟ ، قال : « نعم » ، فما زال يكبِّر حتى توارَى . كذا في التفسير (٢) لابن كثير .

### قصة امرأة مذنبة مع أبي هريرة :

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءتني امرأة فقالت : هل لي من توبة ؟ إني زنيت وولدت وقتلته ، فقلت : لا ، ولا نَعِمَتِ العين ولا كرامة !! فقامت وهي تدعو بالحسرة ، ثم صلَّتُ مع النبي ﷺ الصبح ، فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها ، فقال رسول الله ﷺ : « بئسما قلت !! أما كنت تقرأ هذه الآية » : ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَ ﴾ - إلى قوله : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ (٣) الآية ؟ فقرأتها عليها فخرّت ساجدة ، وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجًا . هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وفي رجاله من لا يُعرف . وقد رواه ابن جرير [ من حديث إبراهيم بن المنذر الحرامي ] بسنده نحوه .

وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : يا حسرتا أنحلق هذا الحسن للنار؟! . وعنده

<sup>(</sup>١) أوبقتهم : أهلكتهم .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : الآيات (٦٨-٧٠) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : (٣٢٨/٣) .

أنه لمّا رجع من عند رسول الله ﷺ تطلّبها في جميع دور المدينة فلم يجدها ، فلما كان من الليلة المقبلة جاءته فأخبرها بما قال له رسول الله ﷺ فخرّت ساجدة ، وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجًا وتوبة ممّا عملت ، وأعتقت جارية كانت معها وابنتها ، وتابت إلى الله عز وجل . كذا في التفسير (١) لابن كثير .

# ما فعل شعراء النبي عليه السلام حين نزلت ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴾ :

وأخرج ابن إسحاق عن أبي الحسن - مولى تميم الداري رضي الله عنه - قال : لمّا نزلت ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَيِّعُهُمُ الْفَاوُرنَ ﴾ (٢) جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة و كعب ابن مالك رضي الله عنهم إلى رسول الله عيناته وهم يبكون ، قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنّا شعراء ، فتلا النبي عِلَيْ : ﴿ إِلّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ . قال : «أنتم » ﴿ وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ (٣) . قال : «أنتم » ﴿ وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ (٣) . قال : «أنتم » . وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الحسن - مولى بني نوفل - بمعناه ولم يذكر كعبًا ، كما في التفسير (١) لابن كثير ، وأخرجه الحاكم (٥) عن أبي الحسن بسياق ابن أبي حاتم .

### حقيقة قبة لقاء الله وحقيقة كراهية ذلك :

وأخرج أحمد (٢) عن عطاء بن السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، رأيت شيخًا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة ، فسمعته يقول : حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله عين يقول : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » ، قال : فأكبَّ القوم يبكون ، فقال : ما يبكيكم ؟ فقالوا : إنا نكره الموت ، قال : ليس ذلك ، ولكنه إذا احتُضر ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُمَّرِينُ لَهِ فَقَالُوا : إنا نكره الموت ، قال : ليس ذلك ، ولكنه إذا احتُضر ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُمَّرِينُ لَهُ فَرَتُ وَمِل الله عز وجل للقائه أحب ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينُ اللهُ عَنْ مَعِيمٍ الله عز وجل ، والله عز وجل للقائه أحب ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينُ اللهُ عَنْ مَعِيمٍ اللهِ وَنَصَالِيهُ جَمِيمٍ ﴾ (٨) ،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم : (٣٢٨/٣) . (٢) سورة الشعراء : الآية (٢٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : من الآية (٢٢٧) . (١) تفسير القرآن العظيم : (٣٥٤/٣) .

<sup>(°)</sup> مستدرك الحاكم (٤٨٨/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه . (٦) مسند أحمد : (٢٦-٢٥٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة : الآيتان (٨٨–٨٩) . (٨) سورة الواقعة الآية (٩٣–٩٣) .

فإذا بُشِّر بذلك كره لقاء الله ، والله تعالى للقائه أكره . كذا في التفسير(١) لابن كثير . بكاء الصديق حين نزلت ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ ﴾ :

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لمَّا نزلت ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالُمَا ﴾ (٢) وأبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه قاعد ، فبكى حين أُنزلت ، فقال له رسول الله ﷺ : « ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » قال : يبكيني هذه السورة ، فقال له رسول الله ﷺ : « لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم ، لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر الله لكم ، خلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم » . كذا في التفسير (٣) لابن كثير .

### ما أخبر به عليه السلام عمر عما سيجري معه في القبر:

وأخرج ابن أبي داود في « البَعْث » وأبو الشيخ في « السنّة » ، والحاكم في « الكُنى » ، والبيهقي في « كتاب عذاب القبر » ، والأصبهاني في « الحجة » وغيرهم عن عمر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله عليه عنه : « يا عمر ، كيف أنت إذا كنت في أربع أذرع من الأرض في ذراعين ، ورأيت مُنْكرًا وَنكيرًا ؟ » فقلت : يا رسول الله وما منكر ونكير ؟ قال : « فتّانا القبر ، يبحثان ( على القبر بأنيابهما ، ويطآن في أشعارهما ، أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، معهما مرزبة ( الو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، معهما مرزبة ( الله عليه عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها ، هي أيسر عليهما من عصاي هذه - وبيد رسول الله عليه عُصيّة يحرّ كها - فامتحناك ، فإن تعاييت ( الله وأنا على حالي هذه ، قال : « نعم » ، قال : إذن أكفيكهما . كذا في الكنز ( ) . وأخرجه سعيد بن منصور نحوه ، وزاد عبد الواحد المقدسي في كتابه « التبصير » فقال عليه : « والذي بعثني بالحق نبيًا ، لقد أخبرني جبريل أنهما يأتيانك فيسألانك فتقول أنت : الله ربي فمن ربكما ؟ ومحمد نبيي فمن نبيكما ؟ والإسلام ديني فما دينكما ؟ فيقولان : واعجباه !! ما ندرى : نحن أرسلنا إليك ، أم أنت أرسلت إلينا » . كما في الرياض النضرة . نحن أرسلنا إليك ، أم أنت أرسلت إلينا » . كما في الرياض النضرة . نحن نحن أرسلنا إليك ، أم أنت أرسلت إلينا » . كما في الرياض النضرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة : الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) يبحثان : يحفران .

<sup>(</sup>٦) تعاييت : عجزت عن الجواب .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم : (٤٥٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) مرزبة : مطرقة كبيرة .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤٢٩٤٦) : (٧٤١/١٥) .

### قول عمر في قوة إيبان عثبان رضي الله عنهها:

وأخرج ابن عساكر عن أبي بحريّة الكِندي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه خرج ذات يوم ، فإذا هو بمجلس فيه عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ، فقال : معكم رجل لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد لوسعهم - يريد عثمان بن عفان - . كذا في المنتخب (١) .

## ما تقدم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في قوة الإيهان :

وقد تقدّم في « صفة الصحابة » قول ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل : هل كان أصحاب النبي عِيليّة يضحكون ؟ قال : نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال .

وقول عمار رضي الله عنه في « تحمل الشدائد » : أجد قلبي مطمئنًا بالإيمان ، حين قال له رسول الله ﷺ : « كيف تجد قلبك ؟ » أي عندما أخذه المشركون فلم يتركوه حتى ذكر آلهتهم بخير ، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢) ، وابن سعد عن أبي عبيدة ، وهكذا أخرجه عنه ابن جرير والبيهقي كما في التفسير (٣) لابن كثير .

وقول أبي بكر رضي الله عنه في « الاستخلاف » : أبربي تخوّفوني ؟ أقول : اللهمُّ استخلفت عليهم خير أهلك ، وفي رواية أخرى : لأنا أعلم بالله وبعمر منكما .

وقول علي رضي الله عنه في « رغبة الصحابة في الإِنقاق » : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده ، عندما أراد الصدقة على السائل ، وقالت فاطمة رضي الله عنها : إنما تركتُ ستة دراهم للدقيق .

وقول عامر بن ربيعة رضى اللَّه عنه « في ردِّ المال » : لا حاجة لي في قطيعتك ، نزلت

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٨/٥) .

 <sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (١٤٠/١) .
 (٤) سورة الطلاق : من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم : (٥٨٧/٢) .

اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴾ (١) . وتقدّم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أسيد بن محضير رضي الله عنه من أفاضل الناس ، فكان يقول : لو أني أكون كما أكون محل حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة ، وما شككت في ذلك : حين أقرأ القرآن وحين أسمعه ، إذا سمعت خطبة رسول الله علياتي ، وإذا شهدت جنازة ، فما شهدت جنازة قطّ فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه . أخرجه الحاكم (٢) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . وقال الذهبي : صحيح .

(١) سورة الأنبياء : الآية (١) .

 <sup>(</sup>۱) سوره الحبية . أمية (۱) .
 (۲) مستدرك الحاكم (۲۸۸/۳) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر أسيد بن حضير الأنصاري .

# الباب الثاني عشر

# باث

# اجتماع الصَّمَابةِ عَلى الصَّلَوَات

كيف كان النبي ﷺ وأصحابه يجتمعون على الصلوات في المساجد ، ويرغبون فيها ويرغبون إليها ، ويفهمون من انتقالها الانتقال من أمر إلى أمر ، ومن عمل إلى عمل !! وكيف كانوا يتركون أشغالهم بما يؤمرون من الأعمال التي فيها تقوية الإيمان وصفاته ، ونشر العلم وأعماله ، وإحياء الذكر وإقامة الدعاء بشرائطه ، فكأنهم كانوا لا يلتفتون إلى ظاهر الأشكال ، ولا يستفيدون إلا من خالقها والمتصرّف فيها !! .

# بابُ اجّهَاع الصَّمَابةِ عَلَم الصَّلَوَات ترغيب النبي عَيِّا في الصلاة

حديث عثبان وسلهان رضي الله عنهها في ذلك :

أخرج أحمد (١) بإسناد حسن وأبو يَعْلَي والبرّار عن الحارث مولى عثمان رضي الله عنه قال : جلس عثمان رضي الله عنه يومًا وجلسنا معه ، فجاء المؤذن ، فدعا بماء في إناء - أظنه يكون فيه مُدِ (٢) - فتوضأ ، ثم قال : رأيت رسول الله عَيْلِيَّهِ يتوضأ وُضوئي هذا ، ثم قال : سبنها وبين الظهر عُفر له ما كان بينها وبين الصبح ، ثم صلّى المغرب غُفر له ما كان بينها وبين الظهر ، ثم صلّى المغرب غُفر له ما كان بينها وبين الظهر ، ثم صلّى المغرب عُفر له ما كان بينها وبين الظهر ، ثم صلّى المغرب ، ثم لعله يبيت بينها وبين العصر ، ثم صلّى العشاء غُفر له ما كان بينها وبين المغرب ، ثم لعله يبيت يتمرغ (٣) ليلته ، ثم إن قام فتوضأ فصلّى غُفر له ما بينها وبين صلاة العشاء ، وهن الحسنات يندهبن السيئات » ، قالوا : هذه الحسنات ، فما الباقيات الصالحات يا عثمان ؟ قال : هي : يذهبن السيئات » ، قالوا : هذه الحسنات ، فما الباقيات الصالحات يا عثمان ؟ قال : هي ذي الترغيب (٤) ، وقال الهيثمي (٥) : رواه أحمد وأبو يَعْلَي والبرّار ورجاله رجال الصحيح في الترغيب (١٤) ، وقال الهيثمي (٥) : رواه أحمد وأبو يَعْلَي والبرّار ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن عفان وهو ثقة وفي الصحيح بعضه . انتهى .

وأخرج أحمد (1) والنسائي والطبراني (٧) عن أبي عثمان قال : كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة ، فأخذ غصنًا منها يابسًا فهزه حتى تحاتُ (٨) ورقه ، ثم قال : يا أبا عثمان ألا تسألني لِمَ أفعل هذا ؟ قلت : ولِمَ تفعله ؟ قال : هكذا فعل بي رسول الله على وأنا معه تحت شجرة ، فأخذ منها غصنًا يابسًا فهزّه حتى تحاتُ ورقه ، فقال : « يا سلمان ألا تسألني لِمَ أفعل هذا ؟ » قلت : ولِمَ تفعله ؟ قال : « إنَّ المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلّى الصلوات الخمس ، تحاتُّت خطاياه كما يتحاتُّ هذا الورق ، وقال :

<sup>(</sup>١)مسند أحمد : (٧١/١) .

<sup>(</sup>٣) يتمرغ: كناية عن التقلب في الإثم.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١٥١٦) : (٢/٧٥٦) .

<sup>(</sup>٢) المد : ضرب من المكاييل ، وهو ربع الصاع .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (١٤٠/١ - ١٤١) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (٤٣٧/٥ -٤٣٨) .

<sup>(</sup>٨) تحات : تحرّك وسقط .

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱلْیَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ یُذَهِبْنَ ٱلسَّیِّعَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِکْرَیٰ لِللَّاکِرِینَ ﴾ (۱) . قال المنذري في الترغیب (۲) : ورواة أحمد محتج بهم في الصحیح إلا على بن زید . إ هـ .

### قصة الأخوين اللذين مات أحدهما شهيدًا وأُخر الآخر:

وأخرج أحمد (١٠٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رجلان من بَلِيّ - حيّ من قُضاعة - أسلما مع رسول الله يَوَالِين ، فاستشهد أحدهما وأُخّر الآخر سنة ، قال طلحة ابن عبيد الله : ( فرأيت المؤخّر منهما أُدخل الجنة قبل الشهيد )(١١) فتعجبت لذلك ، فأصبحت

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية (١١٤) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: (١٣٩/١-١٤)، وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد: (٢٩٨/١)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير، وفي إسناد أحمد على بن زيد وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (١٧٧/١) ، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٤) غمر : كثير الماء . (٥) يقتحم : ينزل .

<sup>(</sup>٦) الدرن : الوسخ . (٧) مجمع الزوائد : (١/ ٢٩٧/) .

<sup>(</sup>٨) موطأ مالك - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (١٤٢/١) . (١٠) مسند أحمد : (٣٣٣/١) .

<sup>(</sup>١١) في المسند : فأريت الجنة ، فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد .

فذكرت ذلك للنبي عَلِيلَةٍ – أو ذُكر لرسول اللّه عَلِيلَةٍ – فقال رسول اللّه عَلِيلَةِ : « أليس قد صام بعده رمضان ، وصلّى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سَنَة » . قال في الترغيب (١) : رواه أحمد (٢) بإسناد حسن ، ورواه ابن ماجه (٣) وابن حبان في صحيحه (٤) والبيهقي (٥) كلّهم عن طلحة بنحوه أطول منه ، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره : « فَلمَا بينهما أبعد مما بين السماء والأرض » .

### قوله عليه السلام لرجل عن الصلاة : إنها كفارة ذنبك :

وأخرج الطبراني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عَيِّلِيٍّ في المسجد ننتظر الصلاة ، فقام رجل فقال : إني أصبت ذنبًا فأعرض عنه ، فلما قضى النبي عَلِيلِيٍّ : « أليس قد صليت معنا هذه الصلاة ، قام الرجل فأعاد القول ، فقال النبي عَلِيلِيٍّ : « أيس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور ؟ » قال : بلى ، قال : « فإنها كفارة ذنبك » ، قال الهيثمي (١) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط والحارث ضعيف . إ ه .

## قوله عليه السلام لرجل سأله عن أفضل الأعمال:

وأخرج أحمد (٧) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْتُ يَسِالُه (٨) عن أفضل الأعمال ، فقال رسول عَلِيْتُ : « الصلاة » ، قال : ثم مَهُ ؟ قال : الصلاة ، قال : ثم [ قال ] مَهُ ؟ قال : الصلاة - ثلاث مرات ، [ قال : ] فلما غلب عليه ، قال رسول الله عَلَيْتُ : « الجهاد في سبيل الله » ، قال الرجل : فإنّ لي وَالِدَيْن ، فقال رسول الله عَلِيْتُ : « آمرك بالوالدين خيرًا » ، قال : والذي بعثك بالحق نبيًا لأجاهدنَّ ولأتركنَّهما ، قال رسول الله عَلَيْتُ : «أنت أعلم » ، قال الهيثمي (٩) : وفيه ابن لَهيعة وهو ضعيف ، وقد حسَّن له الترمذي وبقية رجاله رجال الصحيح . إ ه ، وأخرجه أيضًا ابن ضعيف ، وقد حسَّن له الترمذي وبقية رجاله رجال الصحيح . إ ه ، وأخرجه أيضًا ابن

 <sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب : (۲/۱).
 (۲) مسند أحمد : (۱۹۳/۱) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٩٢٥) - كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٩٨٢) - كتاب الجنائز - باب فصل في أعمار هذه الأمة: (٢٤٨/٧) - ٢٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي (٣٧١/٣-٣٧٢) - كتاب الجنائز - باب طوبي لمن طال عمره وحسن عمله .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوآئد : (٣٠١/١) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : (١٧٢/٢) .(٩) مجمع الزوائد : (١٠١/١) .

<sup>(</sup>٨) في المسند : فسأله .

حِبّان(١) في صحيحه ، كما في الترغيب(٢) .

### قوله عليه السلام لمن أدى اركان الإسلام : أنت من الصديقين والشهداء

وأخرج البزّار (٣) ، وابن خزيمة وابن حِبّان (١) في صحيحهما - واللفظ لابن حِبّان - عن عمرو ابن مرّة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله عَلَيْكُ : أرأيت إن شَهِدتُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وأديت الزكاة ، وصمت رمضان وقمته ، فممّن أنا ؟ قال: « من الصدّيقين والشهداء » . كذا في الترغيب (٥) .

#### وصيته عليه السلام بالصلاة حين حضرته الوفاة :

وأخرج البيهقي<sup>(٢)</sup> عن أنس رضي الله عنه قال : كانت عامة وصية رسول الله عَيْكُمْ حين حضره الوفاة (٢) : « الصلاة ، وما ملكت أيمانكم » ، حتى جعل يغرغر بها [ في صدره ] وما يفصح (٨) بها لسانه . وقد رواه النسائي وابن ماجه (٩) .

وعند أحمد (١٠٠ من حديثه قال : كانت عامة وصية رسول الله على حين حضره الموت : « الصلاة ، وما ملكت أيمانكم » ، حتى جعل رسول الله على يغرغر بها في صدره ، وما يكاد يفيض بها لسانه .

ومن حديث علي (١١) رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله ﷺ أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضلّ أمته من بعده ، قال : فخشيت أن تفوتني نفسه ، قال : قلت : إني أحفظ وأعى ، قال : « أوصى بالصلاة ، والزكاة ، وما ملكت أيمانكم » . كذا في البداية (١٢) .

وأخرجه أيضًا ابن سعد(١٣) عن أنس مثله . وأخرج أيضًا عن علي رضي الله عنه نحوه

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٧٢٢) - كتاب الصلاة - باب فضل الصلوات الخمس .

<sup>(</sup>٢) الترغيب وِالترهيب : (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البرّار (٢٥) - كتاب الإيمان – باب قواعد الدين .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣٤٣٨) - كتاب الصوم - باب فضل رمضان .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (١٣٩/١) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٢٠٥/٧) – باب ما يؤثر عنه ﷺ من ألفاظه في مرض موته .

<sup>(</sup>٧) في الدلائل : الموت . (٨) في الدلائل : وما يفيض .

<sup>(</sup>٩) سَنَنَ ابنَ مَاجِه (٢٦٩٧) - كتاب الوصايا - باب هلُّ أوصى رسول اللَّه عَيْلِكُم .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد: (١١٧/٣) . (١١) أخرجه أحمد في المسند: (١٠/٩) .

<sup>(</sup>١٢) البداية والنهاية : (٧٣٨/٥) . (١٣) الطبقات الكبرى : (٢٤٣/٢) .

وزاد: فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم ، قال كذلك حتى فاضت نفسه ، وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله حتى فاضت نفسه ، من شهد بهما محرّم على النار. وعند أحمد والبخاري في الأدب وأبي داود (١) وابن ماجه وابن جرير -وصحّحه - وأبي يَعْلي (١) والبيهقي عن علي قال : كان آخر كلام النبي عَلِيْتُهُ: «الصلاة ، الصلاة ، واتّقوا الله فيما ملكت أيمانكم » . كذا في الكنز (١) .

# ترغيب أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم في الصلاة

# قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة :

أخرج الحكيم<sup>(؛)</sup> عن أبي بكر رضي الله عنه قال : الصلاة أمان الله في الأرض . وأخرج ابن سعد عن أبي المليح قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : لا إسلام لمن لم يصلٌ ، كذا في الكنز<sup>(ه)</sup> .

# أقوال زيد وحديفة وابن عمر وابن عمرو في الصلاة :

وأخرج عبد الرزاق<sup>(١)</sup> عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : صلاة الرجل في بيته نور ، وإذا قام الرجل إلى الصلاة عُلِّقت خطاياه فوقه ، فلا يسجد سجدة إلا كفَّر الله عنه بها خطيئته .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(٧)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه قال : إنَّ العبد إذا توضأ فأحسن وُضوءه ، ثم قام إلى الصلاة استقبله الله بوجهه يناجيه ، فلم يصرفه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت يمينًا أو شمالًا .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الصلاة حسنة ، لا أبالي من شاركني فيها . كذا في الكنز<sup>(٨)</sup> .

وأخرج ابن عساكر(٩) عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : ما من مسلم يأتي زيارة من

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٥١٥٦) - كتاب الأدب - باب في حق المملوك .

<sup>(</sup>٢) مسند أُني يعلي (٩٦) : (٤٤٧/١) . (٣) كنز العمّال (١٧٩٥٦) : (٦٠/٧) .

<sup>(</sup>٤) أورد الحديث علاء الدين على المتقى في كنز العمال (٢١٦١٧) : (٤/٨) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢١٦١٩) : (٤/٨) . (٦) مصنف عبد الرزاق (١٤٩) : (١٤٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر كنز العمال (٢١٦٣٢) : (٨/٨) . (٨) كنز العمال (٢١٦٣٧) : (٩/٨) .

<sup>(</sup>٩) انظر كنز العمال (٢١٦٣٨) : (٩/٨) وكلمة ( زيارة ) لعلها مصحفة عن دياوة ، وهي ما ارتفع من الأرض .

الأرض أو مسجدًا بُني بأحجاره فصلّى فيه إلا قالت الأرض: صلّى للّه في أرضه ، وأشهد لك يوم تلقاه .

وعند عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> عنه قال : خرجت في عنق آدم عليه السلام شأفة<sup>(۲)</sup> – يعني بَبُرة – فصلّى صلاة فانحدرت إلى الحقو<sup>(۳)</sup> ، ثم صلّى صلاة فانحدرت إلى الكعب ، ثم صلّى صلاة فانحدرت إلى الإبهام ، ثم صلّى صلاة فذهبت . كذا في الكنز<sup>(1)</sup> .

# أقوال ابن مسعود وسلهان وأبي موسى في الصلاة :

وأخرج أبو نُعيم في الحلية<sup>(٥)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما دمتَ في صلاة فأنت تقرع باب الملِك ، ومن يقرع باب الملِك يُفتح له .

وعند عبد الرزاق عنه قال : احملوا حوائجكم على المكتوبة .

وعنده(٦) أيضًا عنه قال : الصلوات كفَّارات لما بينهن ما اجتُنبت الكبائر .

وعند ابن عساكر عنه قال : الصلواتُ كفاراتٌ لما بعدَهن ، إن آدم خرجتْ به شأفةٌ في إبهام رجله ، ثم ارتفعت إلى أصل قدميه ، ثم ارتفعت إلى أصل حقويه ، ثم ارتفعت إلى أصل عنقه ، فقام فصلَّى فنزلت عن منكبيه ، ثم صلَّى فنزلت إلى حقويه ، ثم صلَّى فنزلت إلى ركبتيه ، ثم صلَّى فنزلت إلى ركبتيه ، ثم صلَّى فنزلت إلى وكبتيه ، ثم صلَّى فنزلت إلى ولكنز (٧) .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(^)</sup> عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : إنَّ العبد إذا قام إلى الصلاة وُضعت خطاياه على رأسه ، فلا يفرغ من صلاته حتى تتفرق عنه كما تتفرق عنه عُذوق<sup>(٩)</sup> النخلة تساقط يمينًا وشمالًا .

وعند ابن زنجويه(١٠) عنه قال : إذا صلّى العبد اجتمعت خطاياه فوق رأسه ، فإذا سجد

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٤٦) : (٧/١-٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الشأفة : قرحة تَخْرِج في أسفل القدم فتقطع أو تكوى فتذهب . (٣) الحقو : الحصر . (٥) كان العدال (١٠/١٠ : (١٠/١) . (١٠/١) . (١٠/١) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (۲۱٦٤٠) : (۱۰/۸) . (٥) حلية الاولياء : (۱۳۰/۱) . (٦) كنز العمال (۲۱٦٣٩) : (۱۳۰/۸) . (٦) مصنف عبد الرزاق (۱٤٧) : (٤٨/١) . (٧)

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (١٤٤) : (١٤١ - ٤٧) . (٩) العذوق : العرجون .

<sup>(</sup>١٠) أورده صاحب كنز العمال (٢١٦٣٥) : (٨/٨) .

تحاتَّت كما يتحاتُّ ورق الشجر .

وعنده (١) أيضًا عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان ينظر اجتهاده ، فقام يصلّي من آخر الليل ، فكأنه لم ير الذي كان يظُنَّ ، فذكر له ذلك ، فقال سلمان : حافظوا على الصلوات الحمس فإنهنَّ كفارات لهذه الجراحات مالم يُصب المقتلة ، فإذا أمسى الناسُ كانوا على ثلاث منازل : فمنهم من له ولا عليه ، ومنهم من عليه ولا له ، ومنهم من لا له ولا عليه ، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلّي حتى أصبح فذلك له ولا عليه ، ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي ، فذلك عليه ولا له ، ورجل صلّى العشاء ونام ، فذلك لا له ولا عليه ، فإياك والحقحقة (٢)!! وعليك بالقصد وداوم ، كذا في الكنز (٣) . وأخرجه الطبراني في الكبير (٤) عن طارق بن شهاب نحوه ورجاله موثّقون ، كما قال الهيشمى (٥) .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(١)</sup> عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : نُحرِّقُ على أنفسنا ، فإذا صلينا كفرت الصلاة ما قبلها ، ثم نحرق على أنفسنا فإذا صلينا كفرت الصلاة ما قبلها . كذا في الكنو<sup>(٧)</sup> .

#### رغبة النبي عِينِ في الصلاة وشدة امتمامه بها

### قوله عليه السلام : جُعلت قرة عيني في الصلاة ، وقول جبريل فيها :

أخرج أحمد<sup>(٨)</sup> والنَّسائي<sup>(٩)</sup> عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال : « حُبِّب إلىَّ الطيب ، والنساء ، وجعلت قُرّة عيني في الصلاة » .

وعند أحمد (١٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال لرسول الله عليه : قد حُبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت ، كذا في البداية (١١) . وأخرجه الطبراني أيضًا في

<sup>(</sup>١) يقصد عبد الرزاق ، وقد أخرجه في مصنفه (١٤٨) :(١٨٨١) .

<sup>(</sup>٢) الحقحقة : أشد السير . (٣) كنز العمال (٢١٦٣٦) : (٩/٨) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٦٠٥١) : (٢١٧/٦) ، ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية (١٨٩/١–١٩٠) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٣٠/١) . (٦) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٠) : (٢٦/١) .

<sup>(</sup>۷) كنز العمال (۲۱۹۰۱) : (۱۲/۸) . (۸) مسند أحمد : (۲۸۵،۱۹۹،۱۲۸/۳) .

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي - كتاب عشرة النساء - باب حب النساء .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (٢٩٦،٢٥٥،٢٤٥/١) . (١١) البداية والنهاية : (٥٨/٦) .

الكبير عن ابن عباس نحوه ، قال الهيثمي (1) : وفيه علي بن يزيد ، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى .

#### قوله عليه السلام : إن شهوتي في قيام الليل :

وأخرج الطبراني (٢) في الكبير عن ابن عباس أن النبي عَيِّلَيَّهِ كان جالسًا ذات يوم والناس حوله ، فقال : « إنَّ الله جعل لكل نبي شهوة وإنَّ شهوتي في قيام [ هذا ] الليل ، إذا قمت فلا يصلينَّ أحد خلفي ، وإنَّ الله جعل لكل نبي طُعْمة وإن طعمتي هذا الخُمُس ، إذا قضيت (٣) فهو لولاة الأمر من بعدي » . قال الهيثمي (٤) : وفيه إسحاق بن عبد الله ابن كيُسان عن أبيه ، وإسحاق ليّنه أبو حاتم ، وأبوه وثّقه ابن حِبّان وضعّفه أبو حاتم وغيره . انتهى .

### أقوال الصحابة في قيامه عليه السلام الليل:

وهكذا أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي مجمّيفة رضي الله عنه . وعنده أيضًا في الصغير والأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه عن البيل حتى ورم قدماه - فذكر نحوه . وعنده أيضًا في الأوسط عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه يقوم الليل حتى تفطر (١٠) قدماه - فذكر نحوه ، كما في المجمع (١١)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (۲۷۰/۲) . (۲) المعجم الكبير (١٢٥٥٢) : (٨٤/١٢) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم: قبضت . (٤) مجمع الزوائد: (٢٧١/٢) .

<sup>(</sup>٥) كُنْر العمال (١٨٥٨١) : (١٨٠/٧) . (٦) مسند أبي يعلي الموصلي (٢٩٠٠) : (٢٨٠/٥) .

<sup>(</sup>٧) كشف الْأستارُ عن زوائد البزار (٣٣٨٠) - كتاب علامات النبوة - باب في عبادته : .

<sup>(</sup>A) كشف الأستار (٢٣٨١) - كتاب علامات النبوة - باب في عبادته .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (۲۷۱/۲) . (١٠)

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد: (٢٧١/٢).

وعند الشيخين<sup>(۱)</sup> عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه ، فقلت له : لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك – فذكر نحوه . وعن المغيرة<sup>(۲)</sup> رضى الله عنه نحوه ، كما في الرياض .

وعند ابن النجار(٣) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقوم حتى تزلع(٢) رجلاه .

وعنده أيضًا عن أنس قال: تعبد رسول الله ﷺ حتى صار كالشن البالي ( عبد الله الله على الله على الله على الله على هذا ؟ أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال : « بلى ، أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟! » . كذا في الكنز ( ٦ ) .

وأخرجا<sup>(٨)</sup> أيضًا عن عبد الله رضي الله عنه قال : صلَّيت مع النبي ﷺ ذات ليلة ، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء ، قلنا : ما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه . كذا في صفة الصفوة .

وأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قام ليلة حتى أصبح ، يقرأ هذه الآية ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيدُ ﴾ (٩) كذا في البداية (١٠) .

<sup>(</sup>١) حديث عائشة أخرجه البخاري (٤٨٣٧) في كتاب التفسير - سورة الفتح - باب : ﴿ إِنَا فَتَعَنَا لَكَ فَتُحَامِينًا ﴾ ، ومسلم (٢٨٢٠) - في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة .

<sup>(</sup>٢) وأخرج البخاري حديث المغيرة بن شعبة برقم (١١٣٠) في كتاب التهجد – باب قيام النبي ﷺ الليل، وبرقم (٤٨٣٦) في كتاب التفسير ، وبرقم (٦٤٧١) في كتاب الرقاق – باب الصبر عن محارم اللّه ، وأخرجه مسلم (٢٨١٩) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (١٨٥٧٥) : (١٧٨/٧) . (٤) تزلع : تشقق .

<sup>(</sup>٥) الشن البالي : القربة الخلقة . (٦) كنز العمال (١٨٥٨٠) : (١٧٩/٧) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٩٧٢) في كتاب الصوم – باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره ، ومسلم في كتاب الصيام – باب صيام النبي ﷺ في غيرُ رمضان .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٧٧٣) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .
 (٩) سورة المائدة : الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية : (٦/٨٥) .

وأخرج أبو يعلي (١) عن أنس رضي الله عنه قال : وجد رسول الله عَلَيْقِ شيئًا ، فلما أصبح قيل : يا رسول الله إنَّ أثر الوجع عليك بيِّن ، قال : « إني على ما ترون قد قرأت البارحة السبع الطُّول » ، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (٢) .

### قصة حديفة معه عليه السلام في قيام الليل:

وأخرج مسلم (٣) عن حذيفة رضي الله عنه قال: صلّيت مع النبي عَلِيّ ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يصلّي بها في ركعة (٥) ، البقرة ، فقلت : يصلّي بها في ركعة (١ ، ثم مضى ، فقلت : يصلّي بها في ركعة فمضى فقلت : يركع بها ، فافتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مُترسّلًا ، إذا مر بآية فيها تسبيخ سبّح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوّد تعوّد ، ثم ركع فجعل يقول : « سبحان ربي العظيم » ، فكان ركوعه نحوًا من قيامه ، ثم قال : « سمع الله لمن حمده » ، ثم قام طويلًا قريبًا ممّا ركع ، ثم سجد ، فقال : « سبحان ربي الأعلى » ، فكان سجوده قريبًا من قيامه ، انفرد بإخراجه مسلم ، وسورة النساء في هذا الحديث مقدّمة على آل عمران ، وكذلك هي في مصحف ابن مسعود . كذا في صفة الصفوة .

وعند الطبراني عنه قال: أتيت رسول الله عَلِيْتُ وهو يصلِّي فصليّت بصلاته من ورائه وهو لا يعلم ، فاستفتح البقرة حتى ظننت أنه سيركع ، ثم مضى – قال سِنان: لا أعلمه إلا قال: صلى أربع ركعات كان ركوعه مثل قيامه – قال: فذكرت ذلك للنبي عَلِيَّة ، فقال: « ألّا أعلمتني » قال حذيفة: والذي بعثك بالحق نبيًا إني لأجده في ظهري حتى الساعة!! قال: « لو أعلم أنك ورائي لحقّفت ». قال الهيثمي<sup>(۱)</sup> وفيه سِنان بن هارون البرجمي ، قال ابن معين: سِنان بن هارون أخو سيف وسِنان أحسنهما حالًا ، وقال مرة: سِنان أوثق من سيف ، وضعّفه غير ابن معين. انتهى .

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى الموصلي (٣٤٤٤) : (١٦٤/٦) . (٢) مجمع الزوائد : (٢٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٧٧٢) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللها.

<sup>(</sup>٤) فقلت : أي في نفسي ، يعني ظننت أنه يركع عند مائة آية .

 <sup>(</sup>٥) فقلت يصلى بها في ركعة : معناه ظننت أنه يسلم بها ، فَيقسمها ركعتين ، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها . وهي ركعتان .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (٢٧٥/٢) .

### حديث عائشة في قراءته عليه السلام في قيام الليل:

وأخرج أحمد (١) عن عائشة رضي الله عنها أنها ذُكر لها أن ناسًا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين ، فقالت : أولئك قرؤا ولم يقرؤا ، كنت أقوم مع رسول الله عَلَيْتُ ليلة التمام ، فكان يقرأ بالبقرة (٢) ، وآل عمران والنساء ، فلا يمرُ بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ ، ولا يمرُ بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورَغِب إليه . قال الهيثمي (٣) : رواه أحمد وجاء عنده في رواية : يقرأ أحدهما القرآن مرتين أو ثلاثًا – وأبو يعلي ، وفيه ابن لَهيعة وفيه كلام . انتهى .

### أمره عليه السلام في مرضه بأن يصلِّي أبو بكر بالناس:

وأخرج البخاري<sup>(٤)</sup> عن الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لمّا مرض النبي عَلَيْكُ مرضه الذي مات فيه، فحضرتِ الصلاة فأذَّن بلال، فقال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس » ، فقيل له: إنّ أبا بكر رجل أسيف<sup>(٥)</sup> ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلِّي بالناس ، وأعاد فأعادوا له ، فأعاد الثالثة فقال: « إنكنَّ صواحبُ يوسف!! مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس » ، فخرج أبو بكر [ فصلَّى ] ، فوجد النبي عَلِيْكُ في نفسه خِفَّة ، فخرج يُهادَى (١) بين رجلين ، كأني أنظر إلى رجليه تخطَّان من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخَّر فأوماً إليه النبي عَلِيْكُ أنْ مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه . وعنده (٧) أيضًا من وجه آخر عنها قالت: لقد عاودت (٨) رسول الله عَلَيْ في ذلك ، وما حملني على معاودته إلّا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر ، وإلّا أنّي علمت أنه لن يقوم مقام أحد إلّا تشاءم الناس به ، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر إلى غيره .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (١/٦ ، ١١٩) .

<sup>(</sup>٢) في المسند : يقرأ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٢٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٦٤) - كتاب الأذان - باب حد المريض أن يشهد الجماعة .

<sup>(</sup>٥) أسيف : رقيق القلب سريع البكاء .

<sup>(</sup>٦) يهادى : يعتمد على الرجلين متمايلًا في مشيه من شدة الضعف .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤٤٤٥) - كتاب المُغازي - باب مرض النبي عليه ووفاته .

<sup>(</sup>٨) في الصحيح: راجعت.

وعند مسلم (١) عنها قالت : قلت : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ، فلو أمرت غير أبي بكر ، قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأوَّل من يقوم في مقام رسول الله عَلَيْتُه ، قالت : فراجعتُه مرتين أو ثلاثًا ، قال : « ليصل بالناس أبو بكر ، فإنكن صواحب يوسف » . كذا في البداية (٢).

وأخرج أحمد (٣) عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تعدثيني عن مرض رسول الله عليه ؟ فقالت: بلى ، ثقل برسول الله عليه وجعه ، فقال: «أصلًى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب (٤) » ففعلنا ، قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء (٥) فأغمي عليه ثم أفاق ، فقال: «أصلّى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب » ، ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال: «أصلّى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب » ، ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال: «أصلّى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال: «أصلّى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، قالت: والناس عكوف (٢) في المسجد ينتظرون رسول الله عليه أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلّي بالناس ، وكان أبو بكر رجلًا رقيقًا ، فقال: يا عمر صلّ بالناس ، فقال: أنت أحق بذلك ، فصلّى بهم تلك الأيام ، فذكر خروجه كما تقدم ، كذا في البداية (٢) . وأخرجه أيضًا البيهقي (١) بهم تلك الأيام ، فذكر خروجه كما تقدم ، كذا في البداية (٢) . وأخرجه أيضًا البيهقي (١) وابن سعد (١) نحوه .

فرح المسلمين برؤيته عليه السلام حين نظر اليهم وأبو بكر يصلِّي بهم : وأخرج البخاري(١١) عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ......

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : (٥/٣٣) . (٣) مسند أحمد : (٢/٥١/٦ ، ٢/٥١) .

<sup>(</sup>٤) المخضب إناء يغسل فيه الثياب . (٥) ينوء : ينهض .

<sup>(</sup>٦) عكوف : جلوس . (٧) البداية والنهاية : (٣٣/٥) .

 <sup>(</sup>٨) سنن البيهقي(١٥١/٨) - كتاب قتال أهل البغى - باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلًا للخلافة بعده .

 <sup>(</sup>٩) كنز العمال : (١٨٨٣٨) : (٢٦٨-٢٦٨) .

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري (٦٨٠) - كتاب الأذان – باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

في وجع النبي عَلِيَّةِ الذي توفي فيه ، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة ، فكشف النبي عَلِيَّةِ ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم ، كأن وجهه ورقة مصحف ، [ ثم ] تبسَّم يضحك ، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي عَلِيَّةِ ، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ، وظن أن النبي عَلِيَّةٍ خارج إلى الصلاة ، فأشار إلينا عَلِيَّةٍ أن أتمُّوا صلاتكم ، وأرخى الستر وتوفي من يومه عَلِيَّةٍ .

وعنده (۱) أيضًا من وجه آخر عنه قال : لم يخرج النبي عَيِّلِيَّةٍ ثلاثًا ، فأقيمت الصلاة فلاهب أبو بكر يتقدم ، فقال نبي الله : « عليكم بالحجاب » ، فرفعه فلما وضح وجه النبي عَيِّلِيَّةٍ من فظونا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي عَيِّلِيَّةٍ حين وضح لنا ، فأوماً النبي عَيِّلِيَّةٍ بيده إلى أبي بكر أن يتقدَّم ، وأرخى النبي الحجاب ، فلم يُقْدر (۱) عليه حتى مات عَيِّلِيَّةٍ . ورواه مسلم (۱) ، كذا في البداية (۱) ، وأخرج أيضًا أبو يَعْلي (۱) وابن عساكر وابن خُرَيمة وأحمد (۱) عن أنس بمعناه بألفاظ مختلفة ، كما في الكنز (۱) والمجمع (۱) والبيهقي (۱) وابن سعد (۱) أيضًا بمعناه .

رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة وشدة اهتمامهم بها

### انتباه عمر من إغمائه حين نودي عليه بالصلاة:

أخرج الطبراني في الأوسط عن المِسْوَر بن مَخْرَمة قال : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجّى فقلت : كيف ترونه ؟ قالوا : كما ترى ، قلت : أيقظوه بالصلاة ، فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة ، فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين ، فقال : ها الله إذًا ! ولا حق (١١) في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلّى وإن جرحه ليثعب (١٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٨١) - كتاب الأذان - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

<sup>(</sup>٢) من القدر: أي لم يقدّر له أن يصلي بنا.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤١٩) - كتاب الصّلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : (٢٢٥/٥) .

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى الموصلي (٣٩٢٤) : (٧/٥٧-٢٦) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (١٦٣/٣) . (٧) كنز العمال (١٨٨٢٣) : (٢٦٢/٧) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: (١٨١/٥).

<sup>(</sup>٩) سنن البيهقي (٢/٨٥١) - كتاب قتال أهل البغى - باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلًا للخلافة بعده .

<sup>(</sup>١١) لعل الصواب : لاحظّ . (١٢) يثعب : يجرى .

دمًا ، قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح . إ ه. .

وأخرجه ابن سُعد<sup>(۲)</sup> عن المسور أنَّ عمر لمَّا طُعن جعل يُغمى عليه ، فقيل : إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة ، فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين ، الصلاة قد صُلِّيت ، فانتبه فقال : الصلاة ها الله إذًا !! ولا حظَّ في الإسلام – فذكر مثله .

### إحياء عثمان الليل لله في ركعة يجمع فيها القرآن:

وأخرج الطبراني<sup>(٣)</sup> عن محمد بن مسكين قال : قالت امرأة عثمان رضي الله عنه حين أطافوا به : تريدون قتله ؟! إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيى الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن . وإسناده حسن كما قال الهيثمي<sup>(٤)</sup> .

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية<sup>(٥)</sup> عن محمد بن سِيرين مثله إلا أن في روايته : حين أطافوا به يريدون قتله .

وعنده (١) أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قالت امرأة عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين قتلوه : لقد قتلتموه وإنَّه ليحيى الليلة بالقرآن في ركعة ؟! قال أبو نُعيم : كذا قال أنس بن سيرين - انتهى .

وأخرج أبو نَعيم في الحلية (٧) عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: قال أبي: لأغلبنَّ الليلة على المقام (٨)، قال: فبما صلّيت العَتَمة تخلَّصت إلى المقام حتى قمت فيه، قال: فبينا أن قائم إذا رجل وضع يده بين كتفيّ، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: فبدأ بأمِّ القرآن فقرأ حتى ختم القرآن، فركع وسجد، ثم أخذ نعليه فلا أدري أصلّى قبل ذلك شيقًا أم لا.

وعند ابن المبارك في الزهد وابن سعد وابن أبي شيبة وابن منيع والطحاوي والدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : رأيت عثمان عند المقام ذات ليلة قد تقدَّم ، فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف . كذا في المنتخب<sup>(٩)</sup> وقال : سنده حسن . وعند ابن سعد (١٠) عن عطاء بن أبي رباح أن عثمان صلّى بالناس ، فقام خلف المقام

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١/٢٩٥) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٣٠) : (٨٧/١) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٧/١) .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء : (١/٥٦-٥٧) .

<sup>(</sup>٩) منتخب كنز العمال : (٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: (٣٥٠/٣).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (٧/١) .

<sup>(</sup>٨) يريد مقام إبراهيم عليه السلام في جوار الكعبة .

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى: (٧٥/٣).

فجمع كتاب الله في ركعة كانت وِتْره ، وعن محمد بن سيرين أن عثمان كان يحيى الليل فيختم القرآن في ركعة . كذا في المنتخب(١) .

### رفض ابن عباس ترك الصلاة لمداواة بصره بعد أن عبي :

وأخرج الحاكم (٢)عن المسيّب بن رافع قال : لما كُفَّ بصرُ ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له : إنك إن صبرت لي سبعًا ، لم تصلِّ إلا مستلقيًا تومىء إيماءً ، داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى ، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب محمد عَلِي كل يقول : أرأيت إن متَّ في السبع كيف تصنع بالصلاة ؟! فترك عينه ولم يداوها .

وعند البزار (٣) والطبراني (٤) عن ابن عباس قال : لما قام بصري (٥) قيل [ له ] : نداويك وتدع الصلاة أيامًا ، قال : V ، إنَّ رسول الله عَيْنَةٍ قال : V من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان V . قال الهيثمي (١) : رواه البرّار والطبراني في الكبير ، وفيه سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عنه أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي وسعدان بن يزيد . قلت : وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى . وعند الطبراني في الكبير (٧) عن علي بن أبي جميلة والأوزاعي قالا : كان [ على ابن ] (٨) عبد الله بن عباس يسجد كل يوم ألف سجدة ، قال الهيثمي (٩) : وإسناده منقطع – إ ه .

### رغبة عبد الله بن مسعود في الصلاة:

وأخرج الطبراني  $^{(11)}$  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يكاد يصوم  $^{(11)}$  ،

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٣/٥٤٥ - ٣٤٥) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر وفاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٤٣) - كتاب الصلاة - باب في ترك الصلاة .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١١٧٨٢) : (٢٩٤/١١) .

<sup>(</sup>٥) أى ذهب نظر العين وإبصارها وبقيت هي في موضعها صحيحة .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (١/ ٢٩٥/١) . (٧) المعجم الكبير (١٠٦٤٧) : (٢٧٥/١٠) .

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل ومن مجمع الزوائد ، وأثبتناه من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (٢٥٨/٢) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٢٨٨٩) ، (٨٨٧٥) : (١٧٥/١-١٧٦). (١١) أي نفلًا.

وقال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة ، والصلاة أحب إليَّ من الصيام ، فإنْ صام صام ثلاثة أيام من الشهر ، قال الهيثمي (١): رجاله رجال الصحيح وفي بعض طرقه: ولم يكن يصلِّي الضحي . انتهى . وأخرجه أيضًا ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود كان يقلُّ الصوم ، فقيل له ، فقال : إني إذا صمت ، فذكر مثله ، كما في الكنز (١) .

وأخرجه ابن سعد $^{(7)}$  عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ما رأيت فقيهًا أقل صومًا من عبد الله بن مسعود ، فقيل له : لم لا تصوم ؟ فقال : إني أختار الصلاة عن الصوم ، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة .

### رغبة سالم مولى أبي حديفة في الصلاة:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن مسروق قال : كنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في سفر ، فآوانا الليل إلى بستان حَرْث (١) فنزلنا فيه ، فقام أبو موسى من الليل يصلّي – فذكر من حسن صوته ومن حسن قراءته – قال : وجعل لا يمر بشيء إلا قاله ، ثم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وأنت المؤمن تحب المؤمن ، وأنت المهيمن وتحب المهيمن، وأنت الصادق تحب الصادق .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٧)</sup> عن أبي عثمان النَّهْدي قال : تضيَّفت أبا هريرة رضي اللّه عنه سبع ليالٍ ، فكان هو وخادمه وامرأته يعتقبون <sup>(٨)</sup> الليل أثلاثًا .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : (۲/۲۰٪) . (۲) كنز العمال (۲۱٦٤١) ، (۱۰/۸) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٣/٥٥١).

 <sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٣/٥٧٥-٢٢٦) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه : .
 (٥) حلية الأولياء : (٢٥٩/١) .

 <sup>(</sup>A) يعتقبون : يتناوبون في القيام إلى الصلاة .

# رغبة أبي طلحة الأنصاري ورجل أنصاري آخر في الصلاة:

وأخرج مالك (١) عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلّي في (حائط له) (٢) فطار دُبْسِيّ (٣) ، فطفق يتردد يلتمس مخرجًا فلا يجد ، فأعجبه ذلك فجعل يُتبعُه بصرَه ساعة ، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدرى كم صلّى ، فقال : لقد أصابني في مالى هذا فتنة ، فجاء إلى رسول الله عَيْلِيّ فذكر له الذي أصابه في صلاته (٤) وقال : يا رسول الله هو صدقة [ لله ] فضعه حيث شئت . كذا في الترغيب (١) وقال : وعبد الله بن أبي بكر لم يدرك القصة .

وأخرج مالك (٧) أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلًا من الأنصار كان يصلِّي في حائط له بالقُف - واد من أودية المدينة - في زمان النَّمر ، والنخل قد ذُلَّلت ، فهي مطوَّقة بشمرها ، فنظر إليها ، فأعجبه ما رأي من ثمرها ، ثم رجع إلى صلاته ، فإذا هو لا يدري كم صلَّى ، فقال : لقد أصابني في مالي هذا فتنة ، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه - وهو يومئذ خليفة - فذكر له ذلك وقال : هو صدقة فاجعله في سبيل الخير ، فباعه عثمان ابن عفان بخمسين ألفًا ، فسمِّى ذلك المال الخمسين . كذا في الأوجز .

### رغبة ابن الزبير وعدي بن حاتم بالصلاة :

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (^) عن أسماء رضي الله عنها قالت : كان ابن الزبير صوّام النهار ، وكان يسمى حمام المسجد .

وأخرج ابن عساكر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ما جاء وقت صلاة قط إلّا وقد أخذت لها أُهبتها ، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> ، وأخرجه ابن المبارك ، كما في الإصابة<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٦٩) - كتاب الصلاة - باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : حائطه . والحائط : البستان .

<sup>(</sup>٣) دُبَسَى : طائر يشبه اليمامة ، وقيل هو اليمامة نفسها .

 <sup>(</sup>٤) في الموطأ : في حائطه من الفتنة .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (١٨٧/١) .

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٧٠) - كتاب الصلاة - باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء: (١/ ٣٣٥) . (٩) كنز العمال (٣٧٤٤٨) : (٣١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>١٠) الإصابة : (٢/٨٢٤) .

#### بناء الهسجد

# حديث أبي هريرة وطُلْق بن على في بناء المسجد النبوي :

أخرج أحمد (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسجد، ورسول الله على الاحمال الصحيح (٣). انتهى .

وأخرج أحمد والطبراني (٤) عن طَلْق بن علي رضي الله عنه قال : بنيت المسجد مع رسول الله عَيِّلِيَّ فكان يقول : « قرِّب اليمامي (٥) إلى الطين ، فإنه أحسنكُم له مسًا ، وأشدكم منكبًا ». قال الهيثمي (١) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثّقون - إه. وعند أحمد (٧) أيضًا عنه قال : جئت إلى النبي عَيِّلِيَّ وأصحابه يبنون المسجد ، قال : فكأنه لم يعجبه عملهم ، قال : فأخذت المسحاة (٨) فخلطت بها الطين ، قال : فكأنه أعجبه أخذي المسحاة وعملي، فقال : « دعوا الحنفي (٩) والطين ، فإنه أضبطكم للطين » قال الهيثمي (١٠) : وفيه أيوب بن عتبة واختلف في ثقته .

# اجتهاد زوجة عبد الله بن أبي أوفى في بناء المسجد النبوي

وأخرج البزّار (١١) عن ابن أبي أوفَى رضي الله عنه قال : لما توفيت امرأته جعل يقول : احملوها وارغبوا في حملها ، فإنها كانت تحمل ومواليها بالليل حجارة المسجد الذي أسس

 <sup>(</sup>٣) المعروف أن أبا هريرة أسلم بعد بناء المسجد النبوى ، فقد هاجر إلى المدينة سنة ٧ هـ ، فلعله كان يبني مع المسلمين شيئًا قد تهدم من المسجد .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٤٢) : (٣٣٢/٨) .

<sup>(</sup>٥) اليمامي : يقصد طلق بن عبد الله اليمامي ، نسبة إلى اليمامة .

 <sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (٩/٢). والحديث لم أره في المسند، وقد أخرجه ابن حبّان (١١٢٢) في كتاب الطهارة – باب نواقض الوضوء، والدارقطني (١٤٨/١، ١٤٩))، والبيهقي في السنن (١٣٥/١)، وفي الدلائل (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٧) الحديث لم يروه أحمد في مسنده ، وإنما هو عند الطبراني في المعجم الكبير (٨٢٥٤) : (٣٣٥/٨)

<sup>(</sup>٨) المسحاة : المجرفة من الحديد . (٩) نسبة إلى بني حنيفة ، وطلق بن على منهم .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (٩/٢).

<sup>(</sup>١١) كشفُ الأستار عن زوائد البزار (٤٠٦) – كتاب الصلاة – باب الإعانة في بناء المسجد .

على التقوى ، وكنا نحمل بالنهار حجربن حجرين . قال الهيثمي <sup>(۱)</sup> : وفيه أبو مالك النخعى وهو ضعيف – إ هـ .

### رغبة النبي في أن يكون مسجده تعريش موسى عليهما السلام:

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قالت الأنصار لي : متى يصلًى رسول الله على إلى هذا الجريد ؟! فجمعوا له دنانير ، فأتوا بها النبي على ، فقالوا : نصلح هذا المسجد ونزينه ، فقال : « ليس لي رغبة عن أخي موسى عليه السلام عريش (٢) كعريش موسى » . قال الهيثمي (٣) : وفيه عيسى بن سنان ضعّفه أحمد وغيره ووثّقه العجلى وابن حبان وابن خراش في رواية - إ هـ .

وعند البيهقي في الدلائل (٤) عنه أن الأنصار جمعوا مالًا فأتوا به النبي عَلَيْتُ فقالوا : يا رسول الله ابن بهذا المسجد وزيّنه ، إلى متى نصلي تحت هذا الجريد ؟! فقال : « ما بي رغبة عن أخي موسى ، عريش كعريش موسى » . وروى البيهقي عن الحسن في بيان عريش موسى قال : « إذا رفع يده بلغ العريش » - يعني السقف - . وعن ابن شهاب : كانت سواريُّ (٥) المسجد في عهد رسول الله عَنِينَ جذوعًا من جذوع النخل ، وكان سقفه جريدًا وخوصًا ليس على السقف كثير طين ، إذا كان المطر امتلاً المسجد طينًا ، إنما هو كهيئة العريش .

#### سجوده عليه السلام في الماء والطين في مسجده :

وفي الصحيح<sup>(1)</sup> في ليلة القدر : « وإني أُريثُ<sup>(۷)</sup> أني أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف مع رسول الله ﷺ فليرجع » فرجعنا ، وما نري في السماء قَرَعة<sup>(۸)</sup> ، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد – وكان من جريد النخل – وأقيمت الصلاة

<sup>.</sup> کل ما یستظل به .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٦/١) . (٢) دلائا النبية (٢/٢٥) : ما حاء في

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٢/٢) : ما جاء في بناء مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) السوارى : جمع سارية وهي الأسطوانة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري (٦٦٩) في كتاب الأذان - باب هل يصلى الإمام بمن حضر ، وبرقم (٨١٣) باب السجود على الأنف والسجود على الطين ، وأخرجه أيضًا في كتاب فضل ليلة القدر (٢٠١٦) - باب التماس ليلة القدر ، وبرقم (٢٠١٨) باب تحرى ليلة القدر ، وفي كتاب الاعتكاف (٢٠٢٦) باب الاعتكاف وخروج النبي عليه صبيحة عشرين ، وبرقم (٢٠٤٠) باب من خرج من اعتكافه عند الصبح . (٧) أي في المنام . (٨) قزعة : قطعة رقيقة من السحاب .

فرأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين ، حتى رأيت أثر الطين في جبهته . كذا في وفاء الوفاء (١) .

### رفضه عليه السلام أن يبنى مسجده على بنيان الشام:

وأخرج ابن زَبالة (٢) عن خالد بن مَعدان قال : خرج رسول الله عَيِّلِيَّةِ على عبد الله ابن رواحة وأبي الدرداء رضي الله عنهما ومعهما قصبة يَدْرَعان بها المسجد ، فقال : « ما تصنعان ؟ » ، فقالا : أردنا أن نبني مسجد رسول الله عَيِّلِيَّةٍ على بنيان الشام ، فيقسم ذلك علي الأنصار ، فقال : « هاتياها » ، فأخذ القصبة منهما ، ثم مشى بها حتى أتى الباب فدحا بها (٢) ، وقال : « كلا ، ثُمام (٤) وخشيبات ، وظُلَّة كظُّلة موسى ، والأمر أقرب من فدحا بها (٢) ، وما ظلَّة موسى ؟ قال : « إذا قام أصاب رأسه السقف » كذا في وفاء الوفاء .

### توسيع المسجد النبوي في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما:

وأخرج أحمد عن نافع أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من الأُسطوانة إلى المقصورة (°) ، وقال عمر : لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ينبغي أن نزيد في مسجدنا » ما زدت .

وأخرج البخاري<sup>(1)</sup> وأبو داود<sup>(۷)</sup> عن نافع أن عبد الله - يعني ابن عمر رضي الله عنهما - أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله عنه شيئًا باللبن ، وسقفه الجريدُ ، وعُمُدُه خشبُ النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئًا ، وزاد فيه عمر رضي الله عنه ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله عنه الله عنه وأعاد عُمُدَه خشبًا ، ثم غيّره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبني جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة (١٠) ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفَه بالساج (٩) .

<sup>(</sup>۱) من أول عبارة وعند البيهقي في الدلائل منقول من وفاء الوفا بأخبار دار المصطفي للسمهودى : (۲) انظر وفاء الوفاء : (۳۳۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) دحابها: رمى بها وألقاها . (٤) ثمام : نبت ضعيف قصير لا يطول .

<sup>(</sup>٥) المقصورة : غرفة صغيرة كانت للخطيب في زمن بني أمية ، والمراد هنا مكانها .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦٤٦) - كتاب الصلاة - باب بنيان المسجد.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٤٥١) – كتاب الصلاة – باب في بناء المساجد .

<sup>(</sup>٨) القصة : الجص . (٩) الساج : شجرة عظيم صلب الحشب .

وأخرج أبو داود (١) أيضًا - وسكت عليه - عن عطية عن ابن عمر قال : إن مسجد النبي عِلَيْقِ كانت سواريه على عهد رسول الله عِلَيْقِ من جذوع النخل ، أعلاه مُظلَّل بجريد النخل ، ثم إنَّها نَخِرت (٢) في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ، ثم إنَّها نخرت في خلافة عثمان رضي الله عنه فبناها بالآجر ، فلم تزل ثابتة حتى الآن .

وفي صحيح مسلم (٢) عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك ، وأحبُوا أن يدعه على هيئته ، فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من بنى مسجدًا لله بنى الله له في الجنة مثله » .

وروى يحيى (٤) عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما ولي عثمان بن عفان سنة أربع وعشرين ، كلَّمه الناس أن يزيد في مسجدهم ، وشكُوا إليه ضيقه يوم الجمعة ، حتى إنهم ليصلُّون في الرحاب ، فشاور فيه عثمان أهل الرأي من أصحاب رسول الله عليه ، ثم قال : أيها الناس إني قلا ويزيد فيه ، فصلّى الظهر بالناس ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إني قلا أردت أن أهدم مسجد رسول الله عليه وأزيد فيه ، وأشهد لسمعت رسول الله عليه يقول : « من بن لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة » ، وقد كان لي فيه سَلَف وإمام سبقني وتقدمني عمر بن الخطاب ، كان قد زاد فيه وبناه ، وقد شاورت أهل الرأى من أصحاب رسول الله عليه ، فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسيعه ، فحسَّن الناس يومئذ ذلك ودعوا له ، فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك على هدمه وبنائه وتوسيعه ، فحسَّن الناس يومئذ ذلك ودعوا له ، فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه ، وكان رجلًا يصوم الدهر ، ويصلِّي الليل ، وكان لا يخرج من المسجد ، وأمر بالقصَّة المنخولة تعمل ببطن نخل ، وكان أول عمله في شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين ، وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة ثلاثين ، فكان عمله عشرة أشهر . كذا في وفاء الوفاء .

خطُّه عليه السلام لقبيلة جهينة مسجدًا في المدينة :

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير<sup>(٥)</sup> عن جابر بن أسامة الجهني رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٥٢) - كتاب الصلاة - باب في بناء المساجد . (٢) نخرت : بليت وتفتتت .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل بناء المساجد والحث عليها .

<sup>(</sup>٤) انظر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفي : (٥٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٧٨٦) : (١٩٤/١-١٩٤)

لقيت رسول الله عَلِيَّةِ في أصحابه بالسوق ، فقلت (١): أين يريد رسول الله عَلِيَّةِ ؟ قالوا: يريد أن يخط لقومك مسجدًا، قال : فأتيت وقد خطَّ لهم مسجدًا، وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة ، قال الهيثمي (٢): وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه - انتهى .

وأخرجه أبو نُعيم عن جابر بن أسامة الجهني نحوه . كما في الكنز<sup>(٣)</sup> والبَاوَرْدي عن أسامة الحنفي مثله ، كما في الكنز<sup>(١)</sup> .

### كتاب عمر إلى أمراء الأمصار ببناء المساجد:

وأخرج ابن عساكر عن عثمان بن عطاء قال: لما افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدًا، ويتخذ للقبائل مسجدًا، فإذا كان يوم الجمعة انضمُّوا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو على الكوفة بمثل ذلك، وكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو على مصر بمثل ذلك، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يبدوا<sup>(٥)</sup> إلى القرى، وأن ينزلوا المدائن، وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدًا واحدًا، ولا يتخذ القبائل مساجد<sup>(١)</sup> كما اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر، وكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده. كذا في الكنز<sup>(٧)</sup>.

#### تنظيف المساجد وتطهيرها

### أمره عليه السلام ببناء المساجد في البيوت وتطهيرها:

أخرج أحمد (^) عن عروة بن الزبير عمّن حدّثه من أصحاب رسول الله عِلَيْقٍ قال : كان رسول الله عِلَيْقٍ قال : كان رسول الله عِلَيْقٍ يأمرنا أن نصنع المساجد (٩) في دورنا ، وأن نصلح صنعتها ونطهّرها ، قال الهيثمي (١٠) : رواه أحمد وإسناده صحيح . إ هـ .

وعند أبي داود(١١١) والترمذي(١٢) وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر

(٢) مجمع الزوائد: (١٥/٢).

(١) في المعجم: فسألت أصحاب رسول الله.

(٣) كنز العمال (٢٣١٣٤) : (٨/٨٣) . (٤) كنز العمال (٢٣١٣٧) : (٣٢٨/٨) .

(o) يبدُّو : وبدا القوم : خرجوا إلى باديتهم . (٦) المساجد : أي أماكن للصلاة .

(٧) كنز العمال (٢٣٠٧٥): (٣١٣/٨). (٨) مسند أحمد : (٣٧١/٥).

(٩) يقصد أماكن للصلاة . (١٠) مجمع الزوائد : (١١/٢) .

(١١) سنن أبي داود (٤٥٥) – كتاب الصلاة – باب اتخاذ المساَّجد في الدور .

(١٢) سنن الترمذي (٩٤) - كتاب أبواب الجمعة - ما ذكر في تطييب المساجد .

رسول الله عَلَيْتُ ببناء المسجد (١) في الدور ، وأن يُنظَّف ويُطيَّب (٢) . كذا في المشكاة . وويت عليه السلام المرأة التي كانت تنظف المسجد في الجنة بعد أن ماتت :

وأخرج الطبراني (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد ، فتوفيت فلم يُؤذَن (٤) النبي عَيَالِيَّهِ بدفنها ، فقال النبي عَيَالِيَّهِ : « إذا مات لكم ميت فآذنوني » ، وصلى عليها (٥) وقال : « إني رأيتها في الجنة [ لما كانت ] تلقط القذي من المسجد » قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الكبير وقال في تراجم النساء (٧) : الجرقاء السوداء كانت تميط الأذى عن مسجد رسول الله عِيَالِيَّةِ ، وذكر بعد هذا الكلام إسنادًا عن أنس رضي الله عنه قال : فذكر الحديث ورجال إسناد أنس رجال الصحيح ، وإسناد ابن عبر وهو وَهَم . انتهى .

#### تجهير عمر رضي الله عنه للمسجد النبوي:

وأخرج أبو يعلى (^) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يجمّر (^) المسجد مسجد رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كل جمعة . قال الهيثمي ( ' ' ) : وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وتُقه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به .

المشي إلك المساجد

قصة الأنصاري الذي كان يسعَى إلى المسجد من بيته البعيد:

أخرج أحمد(١١) ومسلم(١٢) والدارمي(١٣) وأبو عَوانة(١٤) وابن خزيمة(١١) وابن حِبّان(٢١)

(٦) مجمع الزوائد: (١٠/٢).

(١٠) مجمع الزوائد : (١١/٢) .

<sup>(</sup>١) في أبي داود والترمذي : المساجد . ﴿ (٢) في أبي داود والترمذي : تنظُّف وتطيُّب .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١١٦٠٧) : (٢٣٨/١١) . ﴿ وَإِنَّ لَا يُؤْذُنُ : لَمْ يَخْبُرُ بِذَلْكُ .

<sup>(</sup>٥) اى صلاة الغائب .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير: (٢٠٦/٢٤). (٨) مسند أبي يعلي الموصلي (١٩٠): (١/ ).

<sup>(</sup>٩) يجمّر : ينخره بالطيب .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : (١٣/٥) . (١٢) صحيح مسلم (٦٦٣) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد .

<sup>(</sup>۱۳) سنن الدارمي : (۲۹٤/۱) .

<sup>(</sup>۱٤) مسند أبي عوانة : (۳۸۹/۱) .

<sup>(</sup>۱۵) صحيح ابن خزيمة (۱۵۰۰) .

<sup>(</sup>١٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٠٤٠، ٢٠٤١) - كتاب الصلاة - باب الإمامة والجماعة .

عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجلٌ لا أعلم رجلٌ أبعد من المسجد منه ، وكان لا تخطِئهُ صلاةً ، فقيل له : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ، قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي !! فقال رسول الله عَلَيْكِينَ : « قد جمع الله لك ذلك كله » .

وعند الطيالسي ومسلم وابن ماجه عنه قال : كان رجلٌ من الأنصار بيتُه أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله ﷺ فتوجَّعتُ له ، فقلت له : يا فلان لو أنك المتريتَ حمارًا يقيك من الرمضاء (١) ، ويقيك من هوامٌ (١) الأرض ، قال : أمّا واللهِ ما أحب أن بيتي مُطنَّب (١) ببيت محمد ﷺ ، فحملت به حِمْلا (١) حتى أتيتُ نبي الله ﷺ فأخبرته ، فدعاه فقال له مثل ذلك ، وذكر [ له ] أنه يرجو في أثره (٥) الأجر ، فقال له النبي أليسيّ : « إنَّ لك ما احتسبت » . وأخرجه أيضًا أبو داود (١) والحميدي بمعناه ، وفي رواية الحميدي : « إنَّ له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد درجة » . كذا في الكنز (٧) .

#### مقاربته عليه السلام الخطافي سيره إلى المسجد:

وأخرج الطبراني (^) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع النبي عَلَيْكُم ونحن نريد الصلاة ، فكان يقارب الخطا ، فقال : « أتدرون لم أقارب الخطا ؟ » ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة » ، قال الهيثمي (٩) : رواه الطبراني في الكبير ، وله في رواية أخرى (١٠٠) : « إنما فعلت هذا لتكثير خطاي في طلب الصلاة » ، وفيه الضحاك بن نَبراس وهو ضعيف ، ورواه موقوفًا على زيد ابن ثابت ورجاله رجال الصحيح . انتهى .

<sup>(</sup>١) الرمضاء : الحر الشديد . (٢) هوام الأرض : أي حشرات الأرض .

<sup>(</sup>٣) مطنَّب : أى مُشدود بالأطناب ، يعني ما أحُب أن يُكُونُ بيتى إلى جانبُ بيته ، لأني أحتسب عند اللّه كثرة خطاى من بيتى إلى المسجد .

<sup>(</sup>٤) فحملت به حملًا: عظم على وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمَّني ذلك ، وليس المراد الحمل على الظهر.

<sup>(</sup>٥) أى في ممشاه .

<sup>(</sup>٦) سنن أُبي داود (٥٥٧) - كتاب الصلاة - باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٢٢٨١٢–٢٢٨١) : (٨٦٥٨ ، ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٤٧٩٩) : (١١٨/٥) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٤٧٩٨) : (١١٧/٥) .

#### مقاربة أنس بن مالك الخطى في السير إلى المسجد :

وأخرج الطبراني في الكبير (۱) عن ثابت قال : كنت أمشي مع أنس بن مالك رضي الله عنه بالزاوية (۲) إذ سمع الأذان [ فنزل ونزلت معه ، فلما أن استوى على الأرض مشى بي ] ثم قارب في الخطاحتى دخلت المسجد ، ثم قال : أتدري يا ثابت لم مشيت بك هذه المشية [ حتى دخلت المسجد ؟ إن النبي عَلَيْتُ مشى بي هذه المشية ، وقال : « أتدرى لم مشيت بك هذه المشية ] قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « ليكثر عدد الخطا في طلب الصلاة » قال الهيثمي (۲) : وقد رواه أنس عن زيد بن ثابت والله أعلم ، وفيه الضحاك بن نَبراس وهو ضعيف . انتهى .

#### سعى ابن مسعود إلى الصلاة :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> عن رجل من طيّيء عن أبيه أن ابن مسعود رضي اللّه عنه خرج إلى المسجد ، فجعل يهرول<sup>(٥)</sup> فقيل له : أتفعل هذا وأنت تنهى عنه ؟ قال : إنما أردت حدَّ الصلاة : التكبيرة الأولى ، وفيه من لم يُسمَّ كما تراه .

وعنده (١) أيضًا فيه عن سَلَمة بن كُهيل أن ابن مسعود سعى إلى الصلاة فقيل له ، فقال : أو ليس أحقَّ ما سعيتم (١) إليه الصلاة . وسَلَمة لم يسمع من ابن مسعود ، كما قال الهيثمي (٨) .

#### نعيه عليه السلام عن الإسراع إلى الصلاة:

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أي قتادة رضي الله عنه قال : بينما نحن نصلًي مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة (١) رجال خلفة ، فلما قضى صلاته قال : « ما شأنكم ؟ »

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير : (٤٧٩٧) : (١١٧/٥) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٢) الزاوية : اسم موضع في البصرة .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٩٢٦٠ ، ٩٢٦٠) : (٩/٩٥٦-٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) يهرول : يسرع في مشيه .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٩٣٦٠) : (٢٧٢/٩) .

<sup>(</sup>٧) في المعجم الكبير : سعيت .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٣٢/٢ ) . (٩) جلبة : اختلاط أصوات وصياح .

قالوا : أسرعنا إلى الصلاة ، قال : « فلا تفعلوا ، ليصلٌ أحدكم ما أدرك ، وليقضِ ما فاته » ورجاله رجال الصحيح وهو متفق عليه بلفظ : « وما سبقكم فأتمُّوا » كما قال الهيثمي (١٠) .

#### لماذا بنيت المساجد وماذا كانوا يفغلون فيها

#### إنكار الصحابة على أعرابي بال في المسجد وموقفه عليه السلام منه:

## قصته عليه السلام مع الذين جلسوا يذكرون الله في المسجد:

وأخرج مسلم (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج معاوية رضي الله عنه على حُلْقة في المسجد فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكُرُ الله ، قال : آلله ! ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : [ والله ] ما أجلسنا إلا ذاك ، قال : أما إني لم أستحلفكم تُهْمَة لكم ، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ﷺ أقلَّ عنه حديثًا مني ، وإنَّ رسول الله ﷺ خرج على حَلقة من أصحابه ، فقال : « ما أجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومَنَّ به علينا ، فقال « آلله ! ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » قالوا : والله ما أجلسنا إلَّا ذاك ، قال : « أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أنَّ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٣١/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٨٥) - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد .

<sup>(</sup>٣) مه مه : كلمة زجر بمعنى : اسكت .

<sup>(</sup>٤) لا تزرموه : أى لا تقطعوا عليه بوله . (٥) شنَّه : صبَّه .

 <sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢٧٠٢) (٤٢) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب الاستغفار والاستكثار فيه .

الله يباهي بكم الملائكة (١) » ، كذا في رياض الصالحين . وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي(١) كما في جمع الفوائد(٣) .

# قصته عليه السلام مع النفر الثلاثة ، وجلوسه إلى أصحاب القرآن

وأخرج الشيخان<sup>(٤)</sup> عن أبي واقدِ الحارث بن عوف رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْهُ يَبْ يَعْمُ الله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ والما الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ والما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ، كذا في رياض فاستحيى فاستحيى الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ، كذا في رياض الصالحين . وأخرجه أيضًا مالك<sup>(٥)</sup> والترمذي<sup>(١)</sup> ، كما في جمع الفوائد<sup>(٧)</sup> .

وأخرج ابن منده عن أبي القمراء رضي الله عنه قال : كنا في مسجد رسول الله عَلَيْهِ حَلَقًا نتحدث إذ خرج علينا رسول الله عَلَيْهِ من بعض مُجَره ، فنظر إلى الحلَق ، ثم جلس إلى أصحاب القرآن ، فقال : « بهذا المجلس أمرت » ، كذا في الإصابة (^) ، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٩) ، وأخرجه أيضًا أبو عمرو الداني في طبقات القرّاء ، كما في الكنز (٠٠) .

## قول علي رضي الله عنه في قراء القرآن :

وأخرج الطبراني في الأوسط عن كليب بن شهاب قال : سمع علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) أى يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٤٩/٤) - كتاب آداب القضأة - كيف يستخلف الحاكم .

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد : (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري (٦٦) في كتاب العلم - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ، وبرقم (٤٧٤) في كتاب الصلاة - باب الحلق والجلوس في المسجد ، وأخرجه مسلم (٢١٧٦) في كتاب السلام - باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها .

<sup>(</sup>٥) مُوطأً مالك – كتاب السلام – باب جامع السلام .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٧٢٤) - كتاب الاستئذان - باب (٢٩) . (٧) جمع الفوائد : (٢١/١) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال : (٤٠٤٠) : (٢٩٣/٢) .

رضي الله عنه ضجة في المسجد ، يقرؤون القرآن ويقرِئونه ، فقال : طوبى لهؤلاء !! هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله عَيْقِينِهِ . كذا في المجمع<sup>(١)</sup> . وأخرجه ابن منبع بنحوه ، كما في الكنز<sup>(٢)</sup> .

وعند البزّار كما في المجمع (٣) عن كليب أيضًا قال : كان علي في المسجد - أحسبه قال : مسجد الكوفة - فسمع صيحة شديدة فقال : ما هؤلاء ؟ فقال : قوم يقرؤون القرآن أو يتعلمون القرآن ، فقال : أما إنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه . قال الهيثمي (١) : وفيه إسناد الطبراني حفص بن سليمان الغاضري وهو متروك ، ووثقه أحمد في رواية ، وضعّفه في غيرها ، وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو ضعيف

## قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أهل السوق :

وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه مر بسوق المدينة فوقف عليها ، فقال : يا أهل السوق ، ما أعجزكم ؟ قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : ذاك ميراث رسول الله عليلية يُقسم وأنتم ههنا !! ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه ؟ قالوا : وأين هو ؟ قال : في المسجد ، فخرجوا سراعًا ، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا ، فقال لهم : ما لكم ؟ فقالوا : يا أبا هريرة قد أتينا المسجد ، فدخلنا فيه لم نرّ فيه شيئًا يُقسم !! فقال لهم أبو هريرة : وما رأيتم في المسجد أحدًا ؟ قالوا : بلى ، رأينا قومًا يصلون ، وقومًا يقرؤون القرآن ، وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام ، فقال لهم أبو هريرة : ويحكم !! فذاك ميراث محمد عَيِّاتِينَ . كذا في الترغيب(٥) .

## ثناء عمر رضي الله عنه على أهل المجالس في المساجد :

وأخرج المروزي وابن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال : قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام ، فسألني عن الناس ، فقال : لعلَّ الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر ، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم ، قلت : لا ، ولكنها مجالس شتَّى يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه ، قال : لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك . كذا في الكنز(١) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٦٦/٧) .

<sup>(</sup>۳) مجمع الزوائد : (۱۹۲/۷) .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٦١/١) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٠٢٥) : (٢٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (١٦٦/٧) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٩٣٥٨): (٢٥٤/١٠).

#### انطلاقه عليه السلام من المسجد مع أصمابه إلى يهود:

وأخرج الشيخان (١) وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد يومًا خرج النبي عَيِّلِيَّم ، فقال : « انطلقوا إلى اليهود » ، فقال : « أسلموا تسلموا » ، فقال : « ذلك قد بلَّغت ، فقال : « ذلك أريد ، أسلموا تسلموا » ، فقال : قد بلَّغت ، فقال : « ذلك أريد » ثم قالها الثالثة ، ثم قال : « اعلموا أنَّ الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض ، فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه ، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله » . كذا في جمع (١) الفوائد .

#### وضعه عليه السلام سعد بن معاذ في المسجد حين جرح يوم الخندق:

وأخرج الشيخان (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق ، رماه رجل من قريش يقال له حِبّان بن العَرِقة ، رماه في الأكحل (٤) ، فضرب عليه النبي على النبي على السجد ليعودُهُ من قريب ، فلما رجع [ رسول الله ] على المنه من الحندق ، وضع السلاح واغتسل ، فأتاه جبريل [ عليه السلام ] ، وهو ينفض رأسه من الغبار ، فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعته !! اخرج إليهم فقال [ النبي ] على الغبار ، فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعته !! وحرج إليهم فقال النبي على على الغبار ، فأين ؟ » فأشار إلى بني قريظة ، فأتاهم [ رسول الله ] على النساء والذرية ، الحكم إلى سعد ، قال فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتِلة (٥) ، وأن تُسبى النساء والذرية ، وأن تُسبى النساء والذرية ، وأن تُقسَم أموالهم . قال هشام : فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدًا قال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذّبوا رسولك

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري (۳۱٦۷) في كتاب الجزية والموادعة - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ، وبرقم (۲۹۶۶) في كتاب الإكراه باب في بيع المكره ونحوه ، وبرقم (۲۹۶۸) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا ، وأخرجه مسلم (۱۷۳۵) في كتاب الجهاد والسير - باب إجلاء اليهود من الحجاز ، وأخرجه أبو داود (۳۰۰۳) في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة .

<sup>(</sup>٢) جمع الفوائد : (٤٤/٢) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري (٢١٢٢) في كتاب المغازي - باب مرجع النبي عليه من الأحزاب ،
 ومسلم (١٧٦٩) (٦٧) في كتاب الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب .

<sup>(</sup>٤) الأكحل : هو عرق في وسط الذراع ، إذا قطع لم يرقأ الدم .

 <sup>(</sup>٥) المقاتلة : الذين يأخذون في القتال .

وأخرجوه ، اللهمَّ فإني أظن أنك قد وضعتَ الحربَ بيننا وبينهم ، فإن كان بقي من حرب قريش شيء ، فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت قد وضعتَ الحرب فافجرها (١) ، واجعل موتتي فيها ، فانفجرت من لَبَّته(٢) فلم يرعهم(٣) - وفي المسجد خيمة من بني غِفار - إلا الدم يسيل إليهم ، فقالوا : ياأهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قَبِلكم ، فإذا سعدٌ يغذو(٤) جرحه دمًا ، فمات منها . كذا في جمع الفوائد(٥) .

#### نوم أهل الصفة وأبي ذر وبعض الصحابة في المسجد:

وأخرج ابن سعد في الطبقات (٦) عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط قال : كان أهل الصفة ناسًا من أصحاب رسول اللَّه عِيِّلِيِّم لا منازل لهم ، فكانوا ينامون على عهد رسول اللَّه عِيَّلِيِّم في المسجد ويظلون فيه ، ما لهم مأوى غيره ، فكان رسول الله عِيْلِيْرٍ يدعوهم إليه بالليل إذا تعشَّى ، فيفرقهم على أصحابه ، وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله ﷺ حتى جاء الله بالغني .

وأخرج أحمد(٧) عن أسماء - يعني بنت يزيد - أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يخدم رسول الله ﷺ ، فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد ، وكان هو بيته يضطجع فيه ، فدخل رسول الله ﷺ ليلة فوجد أبا ذر [ نائمًا ] منجدلًا (^) في المسجد ، فنكته رسول الله عَيْلِيَّةِ برجله حتى استوى جالسًا ، فقال له رسول الله عَلِيَّةِ : « أَلا أَراك نائمًا ؟ » ، قال أبو ذر : يا رسول الله فأين أنام ؟ وهل لي بيت غيره ؟ فذكر الحديث في أمر الخلافة . قال الهيثمي (٩) : رواه أحمد ، والطبراني (١٠) روى بعضه في الكبير ، وفيه شَهْر بن حَوْشب وفيه كلام وقد وُثُق.

وعند الطبراني في الأوسط عن أبي ذر أنه كان يخدم النبي عَلِيَّةٍ ، فإذا فرغ من خدمته أتى المسجد فاضطجع فيه . وفيه شُهْر أيضًا ، كما قال الهيثمي ، وقد تقدّمت قصص أبي ذر وغيره من الصحابة في النوم في المسجد في ضيافة الأضياف .

<sup>(</sup>١) أي الجراحة .

<sup>(</sup>٣) فلم يرعهم : أي لم يفجأهم ويأتيهم بغتة .

<sup>(</sup>٥) جمع الفوائد : (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : (٤٥٧/٦) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) لبته : النحر .

<sup>(</sup>٤) يغذو : يسيل .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) منجدلًا : أي ملقى على الأرض .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (١٦٢٣: (١٤٨/٢) .

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن الحسن أنه سئل عن القائلة (١) في المسجد ، فقال : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد . كذا في الكنز(٢) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا ونحن شباب نبيت في عهد رسول الله ﷺ في المسجد . وعنده أيضًا عنه قال : كنا نجمّع (٢) ثم نرجع فنقيل . كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن سعد<sup>(۰)</sup> عن الزُّهري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه ، فإنه أجدر أن لا يمل جلوسه .

وأخرج عبد الرزاق عن خليد أبي إسحاق قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النوم في المسجد فقال : إن كنت تنام لصلاة وطواف فلا بأس . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> .

## فزع الرسول عليه السلام إلى المسجد عند اشتداد الريح والكسوف :

وأخرج ابن أبي الدنيا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْنَ إذا كانت ليلة ريح شديدة ، كان مفزعه (٧) إلى المسجد حتى تسكن الريح ، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر ، كان مفزعه إلى المصلَّى ، كذا في الكنز (٨) وقال : وسنده حسن .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (<sup>1)</sup> عن عطاء أن يعلي بن أمية رضي الله عنه كانت له صحبة ، فكان يقعد في المسجد الساعة ، فينوى بها الاعتكاف .

## إنزاله عليه السلام وفد ثقيف في المسجد:

وأخرج الطبراني في الكبير (١٠) عن عطية بن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدم وفد [ من ] ثقيف على رسول الله ﷺ في رمضان ، فضرب لهم قبة في المسجد ،

<sup>(</sup>١) القائلة : النوم في وقت الظهيرة . (٢) كنز العمال (٢٣١١٩) : (٣٣٣/٨) .

<sup>(</sup>٣) نجمّع: نحضر صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٣١١٥ ، ٣٣١١٦ ) : (٣٢٣–٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : (٢٩٤/٣) ، وانظر كنز العمال (٢٣١١٨) : (٣٢٣/٨) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٣١١٤) : (٣٢٢/٨) . (٧) مفزعةً : ملجأه .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٢٣٥٣٣) : (٤٣٠/٨) . (٩) حلية الأولياء : (٣٢١/٣) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٤٤٨) : (١٦٩/١٧) .

فلما أسلموا صاموامعه. قال الهيشمي (١): وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلِّس وقد عنعنه. انتهى. وعند أحمد (٢) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عنه أن زلهم المسجد، ليكون أرق لقلوبهم – فذكر الحديث كما تقدَّم في قصة إسلام ثقيف في باب ( الدعوة إلى الله وإلى رسوله ».

# ما كان يفعله عليه السلام وأصابه في المسجد غير العبادة والذكر:

وعند أحمد<sup>(°)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ - يعني - أُتي بفضيخ<sup>(۱)</sup> في مسجد الفضيخ فشربه ، فلذلك شمّى .

وعند أبي يعلي (٧) عنه أن النبي عَيِّكُ أُتي بِجَرَّ فضيخ بُشرٍ - وهو في مسجد الفضيخ - فشربه ، فلذلك سُمي مسجد الفضيخ . قال الهيثمي (٨) : وفيه عبد الله بن نافع ، ضعَّفه البخاري وأبو حاتم والنسائي ، وقال ابن معين : يُكتب حديثه . انتهى .

وقد تقدمت قصص قسم الطعام والمال في « باب إنفاق الأموال » ، وقصة بيعة عثمان رضي الله عنه في المسجد في « باب البيعة » ، وبيعة أي بكر رضي الله عنه في المسجد « في باب اجتماع الكلمة » ، وقصة دعوة ضمام رضي الله عنه وإسلامه في المسجد ، وقصة إسلام كعب بن زهير رضي الله عنه وإنشاده القصيدة المعروفة في المسجد في « باب الدعوة إلى الله » ، وجلوس أصحاب الشورى للمشورة في المسجد في « باب اجتماع الكلمة » ، وقعود الصحابة مع رسول الله على بالغدوات في المسجد في « باب إنفاق

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : (٢١٨/٤) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٣) شواء : ما شوى من اللحم وغيره .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (١٠٦/٢) .

<sup>(</sup>r) الفضيخ : عصيرُ العنب ، وهو أيضًا شراب يتخذ من البُشر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار ومسجد الفضيخ يبعد عن الحرم النبوى حوالى ثلاثة كيلو مترات ، شرقى مسجد قباء .

<sup>(</sup>۷) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۵۷۳۳ ) : ( ۱۰۱ / ۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: (٢١/٢) .

المال » ، وجلوس عمر رضي الله عنه في المسجد لحاجة الناس بعد الصلوات في « الخوف على بسط الدنيا » ، وبكاء أبي بكر والصحابة في المسجد على فراقه عَلِيَّةٍ في « باب التعلُّق بحبٌ الله وحب رسوله عِلِيَّةٍ » .

## هاذا كان النبك عَنِيَّ وأصحابه يكرهون فحد المساجد

## كراهيته عليه السلام الاحتباء في المسجد:

أخرج أحمد (١) عن مولى لأبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : بينا أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله على إذ دخلنا المسجد ، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا (٢) مشبكًا أصابعه بعضها في بعض ، فأشار إليه رسول الله على ، فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله على ، فالله على ، فالتفت [ رسول الله على الله

## كراهيته عليه السلام أن يدخل المسجد مَن أكل الثوم أو البصل

وأخرج الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : لما افتتح رسول الله عليه وأخرج الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عليه على الله على الثوم فجعلوا يأكلونه ، فقال رسول الله على الله على الأوسط من رواية البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا (١٠) » ، قال الهيثمي (٥) : رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي القاسم مولى أبي بكر ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله موثّقون . انتهى .

وأخرج مسلم  $^{(1)}$  والنسائي  $^{(2)}$  وابن ماجه  $^{(1)}$  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أُراهما إلا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٤٣-٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) محتبيًا : أي ضم رجليه إلى بطنه بثوبه أو بيديه .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) لعله مسجدًا اتخذه النبي علية في معسكره يوم خيبر .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٥٦٧) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي – كتاب المساجد – باب من يخرج من المسجد .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (٣٣٦٣) في كتاب الأطعمة – باب أكل الثوم والبصل والكرات ، وفي كتاب إقامة الصلاة (١٠١٤) – باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد .

خبيئتين : البصل والثوم ، لقد رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد ، أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا (١) . كذا في الترغيب(٢)

#### كراهيته عليه السلام التنخم في المسجد:

وأخرج الشيخان (٣) وأبو داود (١) – واللفظ له – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما رسول الله عَلِيَّةِ يخطب يومًا ، إذ رأى نخامة (٥) في قبلة المسجد ، فتغيَّظ على الناس ثم حكَّها ، قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران فلطَّخه به ، وقال : « إن الله عز وجل قِبَل وجهِ أَخدِكم إذا صلَّى ، فلا يبصق بين يديه » .

وعند ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد: ثم أقبل على الناس مغضبًا ، فقال: « أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ؟ إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ». كذا في الترغيب (٦).

وأخرج عبد الرزاق <sup>(۷)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن المسجد لينزوي<sup>(۸)</sup> من النُّخَامة كما تنزوي البَضْعة <sup>(۹)</sup> أو الجلدة في النار . كذا في الكنز<sup>(۱۰)</sup> .

### كراهيته عليه السلام وأصحابه سلّ السيف في المسجد:

وأخرج البغوي وابن السَّكَن والطبراني(١١) وغيرهم عن جابر أن بُنَّة الجهني رضي اللَّه

<sup>(</sup>۱) يريد أن من أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ . (۲) الترغيب والترهيب : (۱۳٤/۱) . (۳) أخرجه البخاري (۸-۱۳٤۸) في كتاب الصلاة - باب حك المخاط بالحصى من المسجد ، وفي

<sup>(</sup>۱) الحرجة البحاري (۷۰۳) - باب هل يلتفت لأمر ينزل له أو يرى شيئًا أو بصافًا ، وفي كتاب العمل في الصلاة (۷۵۳) - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ، وفي كتاب الأدب (۲۱۱۰) - باب ما يجوز من البصاق وأخرجه مسلم (۷۶۷) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهى عن البصاق في المسجد .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٤٧٩) - كتاب الصلاة - باب في كراهية البزاق في المسجد .

<sup>(</sup>٥) النخامة : بزقة تخرج من أقصى الحلق . (٦) الترغيب والترهيب : (١٢/١١) .

<sup>(</sup>٧) المصنف ( ١٦٩١ ) - كتاب الصلاة \_ باب الرجل يفترى على الجماعة

 <sup>(</sup>۸) ينزوى : ينضم وينقبض . وقيل أراد أهل المسجد وهم الملائكة .

<sup>(</sup>٩) البضعة : بالفتح ، القطعة من اللحم .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٢٣٠٩٢) : (٣١٧/٨) .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (١٩٠) : (٣٠/٢) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد (٣٤٧/٣) والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه ابن لهيعة وفيه لين ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

عنه أخبره أن رسول الله ﷺ رأى قومًا - وفي لفظ: مرّ على قوم - في المسجد يتعاطون سيفًا بينهم مسلولًا ، فقال: « لعن الله من فعل هذا أو لَمْ أَنْهَ - وفي لفظ: أو لم أنهكم عن هذا ؟ إذا سلَّ أحدُكم السيف فإذا أراد أن يدفعه إلى صاحبه فليغمِدْه ثم ليعطه إياه » . كذا في الكنر(١) .

وأخرج عبد الرزاق (٢) عن سليمان بن موسى قال : سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن سلَّ السيف في المسجد ، فقال : قد كنا نكره ذلك ، وقد كان رجل يتصدَّق بالنبل في المسجد فأمره النبي عَلِيلِيم لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعًا . كذا في الكنز(٣) .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبيد الله قال: كنا عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسجد، فقلَّب رجل نبلًا، فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول الله عنه عن تقليب السلاح في المسجد، قال الهيثمي (أ): وفيه أبو البلاد ضعَّفه أبو حاتم.

#### كراهيته عليه السلام وأصابه نشدان الضالة في المسجد:

وأخرج مسلم<sup>(°)</sup> والنّسائي وابن ماجه<sup>(۱)</sup> عن بُريدة رضي اللّه عنه أن رجلًا نشد<sup>(۷)</sup> في المسجد ، فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له<sup>(۸)</sup> » . كذا في الترغيب<sup>(۹)</sup> .

وأخرج الطبراني في الكبير (١٠) عن ابن سيرين أو غيره قال : سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلًا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهره (١١) ، وقال : قد نُهينا عن هذا ، وابن

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٢٣١٢٤) : (٣٢٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبد الرزاق (١٧٣٣) كتاب الصلاة - باب السلاح يدخل به المسجد .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٣١٢٧) : (٣/٥/٨) . (٤) مجمع الزوائد : (٢٦/٢) .

 <sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٥٦٩): (٨٠، ٨٠) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهى عن نشد
 الضالة في المسجد.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٧٦٥) - كتاب المساجد والجماعات - باب النهى عن إنشاد الضوال في المسجد (٧) نشد : طلب ضالته .

<sup>(</sup>٨) معناه أن المساجد بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (١٢٣/١) . (١٠) المعجم الكبير (٩٢٦٨) : (٣٦٩٠) .

<sup>(</sup>۱۱) انتهره : زجره .

سيرين لم يسمع من ابن مسعود . كذا في الترغيب(١) .

وأخرج عبد الرزاق (٢) عن ابن سيرين قال : سمع أُبيّ بن كعب رضي الله عنه رجلًا يعتري (٣) ضالته في المسجد فعضَهُ (١٠) ، فقال : يا أبا المنذر ما كنت فاحشًا ، قال : إنا أُمرنا بذلك . كذا في الكنز (٥) .

#### كراهية عمر رفع العبوت واللغط وإنشاد الشعر في المسجد:

وأخرج البخاري<sup>(1)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> عن السائب بن يزيد قال : كنت نائمًا في المسجد فحصبني<sup>(۸)</sup> رجل ، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : اذهب فأتني بهذين ، فجئته بهما ، فقال : من أنتما ؟ قالا : من أهل البلد فجئته بهما ، فقال : لو كنتُما من أهل البلد لأوجعتكما !! ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله على ؟ .

وعند إبراهيم بن سعد في نسخته وابن المبارك عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال : سمع عمر بن الخطاب صوت رجل في المسجد فقال : أتدري أين أنت ؟ أتدري أين أنت ؟ كره الصوت ، كذا في الكنز (٩) .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup> وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادي في المسجد : إياكم واللغط<sup>(۱۱)</sup> . وفي لفظ نادى بأعلى صوته : اجتنبوا اللغو في المسجد .

وعند عبد الرزاق (١٠٠ وابن أبي شيبة عنه أن عمر نهى عن اللغط في المسجد ، وقال :

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (١٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٧١٥) كتاب الصلاة - باب اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد : .

<sup>(</sup>٣) يعترى : يقصد ويطلب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فغضبه ، والصواب ما أثبتناه من المصنف ، وعضَة : شتمه صريحًا .

<sup>(</sup>٥) كُنز العمال (٣١٧/٨) : (٣١٧/٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤٧٠) - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت في المسجد .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي (٤٤٧/٢) - كتاب الصلاة - باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد .

<sup>(</sup>۸) حصبنی : رمانی بالحصباء . (۹) کنز العمال (۲۳۰۸۷) : (۲۱۶/۸)

<sup>(</sup>١٠) المصنف (١٧١٣) : كتاب الصلاة - باب اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد .

<sup>(</sup>١١) اللغط : الصوت والضجَّة .

<sup>(</sup>١٢) المصنف (١٧١١) : كتاب الصلاة - باب اللغظ ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد .

إن مسجدنا هذا لا تُرفع فيه الأصوات . كذا في الكنز(١) .

وأخرج مالك<sup>(٢)</sup> والبيهقي عن سالم أن عمر بن الخطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء ، فكان يقول : من أراد أن يلغط أو ينشد شعرًا أو يرفع صوتًا ، فليخرج إلى هذه الرحبة . كذا في الكنز<sup>(٣)</sup> .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(٤)</sup> عن طارق بن شهاب قال : أُتي عمر بن الخطاب برجل في شيء فقال : أخرجاه من المسجد فاضرباه . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

#### كراهية ابن مسعود اسناد الظهر إلى قبلة المسجد:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قومًا قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد بين أذان الفجر والإقامة ، فقال : لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها ، قال الهيثمي<sup>(۷)</sup> : ورجاله موثّقون .

## كراهية حابس الطائي الصلاة في مقدم المسجد من السحر:

وأخرج أحمد (^^) والطبراني في الكبير (^) عن عبد الله بن عامر الألهاني قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي رضي الله عنه من السَّحَر - وقد أدرك النبي ﷺ - فرأى الناس يصلُّون في مقدم المسجد، فقال: مراؤن وربِّ الكعبة، أرعِبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم، فقال: إن الملائكة تصلِّى في مقدَّم المسجد من السَّحَر. قال الهيثمي (١٠٠): وفيه عبد الله بن عامر الألهاني ولم أجد من ذكره، وأخرجه أيضًا ابن عساكر وأبو نعيم كما في الكنز (١١)، وأخرجه ابن سعد (١٢).

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۳۰۸۱ ، ۲۳۰۸۲) : (۱۸/۳۱) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر – باب جامع الصلاة .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٣٠٨٥) : (٣١٦/٨) .

<sup>(</sup>٤) المصنَّف (١٧٠٦) : كتاب الصلاة - باب هل تقام الحدود في المسجد .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٣٠٨٨) : (٣١٦/٨) . (٦) المعجم الكبير (٨٩٤٤) : (١٩١/٩-١٩١) .

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد : (۲۳/۲) .
 (۸) مسند أحمد : (۲۳/۲) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٣٥٦٤) : (٣٢/٤) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : (١٦/٢) . (١٦/٢) كنز العمال (٢٣١٣٤) : (٣٢٧/٨)

<sup>(</sup>١٢) الطبقات الكبرى: (٢١/٧ - ٤٣٢).

#### كراهية ابن مسعود الصلاة خلف كل أسطوانة في المسجد:

وأخرج الطبراني<sup>(۱)</sup> عن مرّة الهمداني قال : حدثت نفسي أن أصلّي خلف كل سارية من مسجد الكوفة ركعتين ، فبينا أنا أصلي إذ أنا <sup>(۲)</sup> بابن مسعود رضي الله عنه في المسجد ، فأتيته لأخبره بأمري ، فسبقني رجل فأخبره بالذي أصنع ، فقال ابن مسعود : لو يعلم أنّ الله جُل وعزَّ عند أدنى سارية ما جاوزها حتى يقضى صلاته . قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .

### اهتمام النبج علي وأصحابه بالأذان

## رفضه عِن اتخاذ الناقوس والبوق للإعلام بالصلاة قبل الاهتداء للأذان:

أخرج أبو داود (٤) عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : اهتم النبي على الخرج أبو داود (٤) عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : الصلاة ، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا ، فلم يعجبه ذلك ، قال : فذكر له القُنْع (٥) - يعني الشَّبُور ، وقال زياد : شبور اليهود - فلم يعجبه ذلك ، وقال : « هو من أمر اليهود » ، قال : فذكر له الناقوس ، فقال : « هو من أمر النصارى » ، فانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو مهتم لِهَمٌ رسول الله عن أري الأذان في منامه - فذكر الحديث .

وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن زيد قال : اهتم رسول الله على الأذان بالصلاة ، وكان إذا جاء وقت الصلاة صعد برجل فيشير بيده ، فمن رآه جاء ، ومن لم يره لم يعلم بالصلاة ، فاهتم لذلك همّا شديدًا ، فقال له بعض القوم : يا رسول الله لو أمرت بالناقوس ، فقال رسول الله على : « فعل النصارى ؟ لا » ، فقالوا : لو أمرت بالبوق فنفخ فيه ، فقال : « فعل اليهود ؟ لا » ، فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اهتمام رسول الله على على الله على وأنا بين النائم واليقظان ، فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٩٦٤) : (١٩٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) في المعجم : أتانا . (٣) مجمع الزوائد : (١٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٤٩٨) - كتاب الصلاة - باب بدء الأذان .

<sup>(</sup>٥) القُنع : هو الذي ينفخ ليخرج منه صوت .

وعنده أيضًا عن أنس رضي الله عنه قال : كانت الصلاة إذا حَضَرتْ على عهد رسول الله عَيِّلِيَّةٍ سعى رجل في الطريق فنادى : الصلاة ، الصلاة ، فاشتد ذلك على الناس ، وقالوا : لو اتخذنا ناقوسًا - فذكر الحديث . كذا في الكنز (١) .

## المناداة بالصلاة جامعة في عهده عليه السلام قبل الاهتداء للأذان

وأخرج ابن سعد (٢) عن نافع بن جبير وعروة وزيد بن أسلم وسعيد بن المسيّب قالوا: كان الناس في عهد النبي عَيِّلِيَّةٍ قبل أن يُؤمر بالأذان ، ينادي منادي النبي عَيِّلِيَّةٍ : الصلاة جامعة ، فيجتمع الناس ، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان ، وكان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قد أهمه أمر الأذان ، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة ، فقال بعضهم : البوق ، وقال بعضهم : الناقوس - فذكر الحديث وفي آخره : قالوا : وأذَّن بالأذان ، وبقي يُنادي في الناس : الصلاة جامعة للأمر يحدث، فيحضرون له يُخبرون به مثل فتح يقرأ ، أو أمر يؤمرون به ، فينادى : الصلاة جامعة وإن كان في غير وقت صلاة .

## أذان سعد القَرَظ للنبي عليه السلام في قباء:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن سعد القَرَظ رضي الله عنه أن النبي عَلَيْم كان أي ساعة أتى قُباء أذَّن بلال رضي الله عنه بالأذان ، لأن يُعلم الناس أن رسول الله عَلَيْم قد جاء ، فيتجمعوا <sup>(٤)</sup> إليه ، فأتى يومًا وليس معه بلال فنظر زنوج <sup>(٥)</sup> بعضهم إلى بعض ، فرقي سعد رضي الله عنه في عذق <sup>(١)</sup> فأذَّن بالأذان ؛ فقال له رسول الله عَلَيْم : « ما حملك على أن تؤذن يا سعد ؟ » قال : بأبي وأمي رأيتك في قلّة من الناس ولم أز بلالاً معك ، ورأيت هؤلاء الزنوج ينظر بعضهم إلى بعض وينظرون إليك ، فخشيت عليك منهم فأذَّنت ، قال : « أصبت يا سعد ، إذا لم تر بلالاً معي فأذَّن » ، فأذن سعد بن عمّار وهو ضعيف .

(٥) هم عبيد لأهل قباء .

(٧) مجمع الزوائد : (٣٣٦/١) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٢١٤٣) ، (٣٣١٨) ، (٣٣١/٨) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد : (٢٤٦/١) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢٥٤٥) : (٦/٠٤-٤١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فتجمعوا .

<sup>(</sup>٦) عَذَق : نخلة .

## أقوال بعض الصحابة في الأذات والمؤذِّنين :

وأخرج البيهقي في شُعَب الإيمان عن أبي الوقاص رضي الله عنه قال : سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين ، وهو (١) فما بين الأذان والإقامة كالمتشحط (١) في دمه في سبيل الله ، قال : وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لو كنت مؤذّنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد . قال : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كنت مؤذّنا لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا صيام النهار ، سمعت رسول الله عنول الله عنول اللهم اغفر للمؤذّنين ، اللهم اغفر للمؤذّنين » ، فقلت : تركتنا يا رسول الله ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف !! قال : « كلا يا عمر إنّه سيأتي على الناس زمان يتركون [ الأذان ] على ضعفائهم ، وتلك لحوم حرَّمَها الله على النار : لحوم المؤذّنين » قال : وقالت عائشة رضي الله عنها لهم : هذه الآية ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّى مِن المُسْلِمِينَ ﴾ (٢) قالت : هو المؤذّن ، فإذا قال : حيَّ على الصلاة ، فقد دعا الى الله ، وإذا صلَّى فقد عمل صالحاً ، وإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فهو من المسلمين . كذا في الكنز . وأخرجه أبو الشيخ عن الرصافي في « كتاب الأذان » مثله ، كما في الكنز .

وعند ابن زنجويه عن أبي معشر قال : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لو كنت مؤذّنًا لم أبال أن لا أحج ولا أعتمر إلا حجّة الإِسلام ، ولو كانت الملائكة نزولًا (°) ما غلبهم أحد على الأذان ، كذا في الكنز(¹) .

وأخرج عبد الرزاق (٧) وابن أبي شيبة (٨) وابن سعد والبيهقي (٩) عن قيس بن أبي حازم قال : قدمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : من مؤذّنكم ؟ فقلنا : عبيدنا وموالينا ، فقال : إنّ ذلك بكم لنقص شديد لو أطقتُ الأذان مع (١١) الخِلِّفي (١١) لأذنت ، كذا في الكنز (١٢)

<sup>(</sup>٢) أي المتفرغ فيه ، والمراد أنه كالشهيد .

<sup>(</sup>١) يقصد المؤذن.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٣١٥٨) : (٣٣٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٣١٥٧) : (٣٣٨/٨) .

<sup>(</sup>٥) أى ينزلون إلى الأرض .

<sup>(</sup>٧) المصنف لعبد الرزاق (١٨٦٩) ، (١٨٧١) : كتاب الصلاة - باب فضل الأذان .

<sup>(</sup>٨) المصنف لابن أبي شيبة (١/٥٥٥) كتاب الأذان والإقامة - في فضل الأذان وثوابة .

<sup>(</sup>٩) سنن البيهقي (٢٦/١) . - كتاب الصلاة - باب لا يؤذن إلَّا عدلٌ ثقة .

<sup>(</sup>١١) الخلِّيفي : أي الخلافة .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : من ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۲) كُنز العمال (۲۳۱۶۰) : (۳۳۹/۸) .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه قال: ندمت أن لا أكون طلبت إلى رسول الله عليه في الأوسط عن علي رضي الله عنه قال الهيثمي (١): وفيه الحارث وهو ضعيف وأخرج الطبراني في الكبير (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنو كم عميانكم ، قال : [ وأحسبه قال : ] ولا قراؤكم ، قال الهيثمي (٣) : ورجاله ثقات قول ابن عمر لرجل يتخنّى في أذانه وياخذ عليه اللجر:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> عن يحيى البكّاء قال : قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما : إنّي لأحبك في الله ، فقال ابن عمر : لكني أُبغضك في الله ، قال : ولِمَ ؟ قال : إنّك تتغنّى في أذانك ، وتأخذ عليه أجرًا . قال الهيثمي<sup>(٥)</sup> : وفيه يحيى البكّاء ، ضعّفه أحمد وأبو زُرعة وأبو حاتم وأبو داود ، ووثّقه يحيى بن سعيد القَطَّان ، وقال محمد بن سعيد : كان ثقة إن شاء الله .

### أمره عليه السلام وأبي بكر بقتال القبائل التي لا يسمح فيها الأذان

وأخرج ابن عساكر عن خالد بن سعيد عن أبيه قال : بعث النبي عَلَيْكَ خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه إلى اليمن ، فقال : « إن مررت بقرية فلم تسمع أذانًا فاسبهم » ، فمرّ ببني زُبيد فلم يسمع أذانًا فسباهم ، فأتاه عمرو بن معديكرب فكلّمه ، فوهبهم له خالد ، كذا في الكنز .

وأخرج البيهقي (٢) عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردّة : إذا غشيتم دارًا فإن سمعتم بها أذانًا [ بالصلاة ] ، فكفُوا حتى تسألوهم ماذ تنقمون (٧) ، فإن لم تسمعوا أذانًا فشنُوها غارة ، واقتلوا ، وحرّقوا ، وأنهكوا (٨) في القتل والجراح ، لا يُرى بكم وَهْن لموت نبيكم عَلِيّةٍ .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۹۲۲۹-۹۲۲۹) : (۲۰۹/۹) ، وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۱۸) ، وابن أبي شيبة (7/4) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٣٠٥٩) : (٢٦٤/١٢) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي (٧٨/٨) كتاب قتال أهل البغى – باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا .

<sup>(</sup>٧) في السنن : نقموا . (٨) أنهكوا : بالغوا .

وعند عبد الرزاق عن الزهري قال : لما بعث أبو بكر الصديق لقتال أهل الردة قال : يُتوا (١) فأينما سمعتم فيها الأذان فكفُّوا عنها فإن الأذان شعار الإيمان . كذا في الكنز<sup>(٢)</sup> .

### انتظار النبي ﷺ وأدىمابه الصلاة

#### هديه عليه السلام في هذا الأمر:

أخرج أبو داود<sup>(٣)</sup> عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلًا جلس لم يصلً ، وإذا رآهم جماعة صلًى .

وعند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان ينتظر ما سمع وَقْع نعل . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

#### انتظار الصحابة الصلاة حتى ذهب نصف الليل:

وأخرج ابن أبي شيبة (°) – ورجاله ثقات – عن عمر رضي الله عنه قال : جهز رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عنه بنحوه . كذا في الكنز (١) . أيضًا وابن جرير عن جابر رضي الله عنه بنحوه . كذا في الكنز (١) .

#### قوله عليه السلام لمن جلس بعد المغرب وبعد الظهر ينتظر الصلاة الثانية :

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : صلّى رسول الله عَيِّلِيَّمِ المغرب، فرجع من رجع وعقب (٢) من عقَّب، فخرج رسول الله عَيِّلِيَّ فقال : « هذا ربكم فتح بابًا من أبواب السماء يباهى بكم الملائكة ، يقول : عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى » . كذا في الكنز (٨) .

<sup>(</sup>١) بيتوا : تبييت العدو ، هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة ، وهو البيات .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (١٤١٦٠) : (٦٥٩/٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٥٤٥) - كتاب الصَّلاة - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٢٨٤٠) ، (٢٢٨٥١) : (٢٦٤/٨) .

<sup>(</sup>٥) المصنف ( ٤٤٠/١ ) - كتاب الصلاة - من قال من انتظر الصلاة فهو في صلاة

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢١٨٤١ ، ٢١٨٤٤ ، ٢١٨٤٥) : (٨/٥٥) .

<sup>(</sup>٧) التعقيب في الصلاة : الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة ، أو هو انتظار الصلاة بعد الصلاة .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٢٢٨٢٤) : (٢٦٠/٨) .

وأخرجه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> عن ابن عمرو رضي لله عنهما بنحوه ورواته ثقات ، كما في الترغيب<sup>(۲)</sup> .

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أُمامة النَّقَفي قال : خرج معاوية رضي الله عنه حين صلَّى الظهر فقال : مكانَكم حتى آتيكم ، فخرج علينا وقد تردّى (٢) ، فلمّا صلّى العصر قال : ألا أحدثكم شيئًا فعله رسول الله ﷺ ؟ قلنا : بلى ، قال : فإنَّهم صلَّوا معه الأولى ثم جلسوا ، فخرج عليهم فقال : « ما برحتم بعد ؟ » قالوا : لا ، قال : « لو رأيتم ربكم فتح بابًا من السماء فأرى مجلسكم ملائكته ، يباهي بكم وأنتم ترقبون الصلاة » . كذا في المجمع (٤) .

## قوله عليه السلام لمن انتظر صلاة العشاء إلى شطر الليل:

وأخرج البخاري<sup>(°)</sup> عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أخَّر ليلةً صلاة العشاء إلى شطر الليل ، ثم أقبل بوجهه بعدما صلَّى فقال : « صلَّى النّاس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها » .

وعنده (١) أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا « إنَّ أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ،والملائكة تقول: اللهمَّ اغفر له ، اللهمَّ ارحمه ، ما لم يقم من مصلَّه أو يحدث » .

وفي رواية لمسلم<sup>(٧)</sup> وأبي داود<sup>(٨)</sup> قال : « لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلَّه ، ينتظر الصلاة ، والملائكة تقول<sup>(٩)</sup> : اللهمَّ اغفر له ، اللهمَّ ارحمه ، حتى ينصرف أو يحدث »

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٨٠١) – كتاب المساجد والجماعات – باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (١٦٠/١) . (٣) تردِّي : لبس .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٣٧/٢) . ٣٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٦١) في كتاب الأذان – باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وبرقم (٨٤٦) في كتاب الأذان – باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٤٧) في كتاب الأذان – باب فضل صلاة الجماعة ، وبرقم (٦٥٩) في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفي كتاب البيوع (٢١١٩) باب ما ذكر في الأسواق .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٦٤٩) (٢٧٤) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود (٤٧١) - كتاب الصلاة - باب في فضل القعود في المسجد .

<sup>(</sup>٩) في الصحيح والسنن : تقول الملائكة .

قيل: وما يحدث ؟ قال: يفسو أو يضرط. كذا في الترغيب(١).

#### ترغيبه عليه السلام في انتظار الصلاة:

وأخرج ابن حِبّان في صحيحه (٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيِّلَةٍ : « أَلَا أُدلُكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويكفّر به الذنوب ؟ » ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « إسبائ الوضوء على المكروهات ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاة ، فذلكم الرّباطُ » . كذا في الترغيب .

## فول أبي هريرة في المرابطة في عهده عليه السلام :

وأخرج الحاكم (٣) - وقال : صحيح الإسناد - عن داود بن صالح قال : قال لي أبو سلمة : يا ابن أخي تدري في أي شيء نزلت ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ (٤) ؟ قلت : لا، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : لم يكن في زمان النبي عَلَيْكُ غزو يرابط فيه ، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة . كذا في الترغيب (٥) .

## قول انس في نزول ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُونَهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ :

وأخرج الترمذي (١) - وصحّحه - عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ ﴾ (٧) نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العَتَمة (٨) . كذا في التغيب(١) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (١٦٠/١) .

<sup>(</sup>٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٠٣٩) - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء (٣١٤/٣) وأخرجه عن أبي هريرة مسلم (٢٠١) في كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ، والنسائي (٨٩/١) في الطهارة - باب الفضل في إسباغ الوضوء ، والبيهقي في السنن (١٨٢/١) ، وأحمد: (٢٣٥/٢) ، ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢ / ٣٠١ ) - كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : من الآية ( ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (١٦٢/١) .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣١٩٦) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة السجدة .

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة : من الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٨) العتمة: أي صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (١٦٠/١) .

#### تأكيد الجماعة واللمتمام بها

#### اهتهامه عليه السلام بالجهاعة وعدم ترخيصه للأعبى بتركها

أخرج أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عمرو ابن أم مكتوم (٤) رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أنا ضرير شاسع (٥) الدار ، ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلِّي في بيتي ؟ قال : « أتسمع النداء ؟ » قال : نعم ، قال : « ما أجد لك رخصة » .

وفي رواية لأحمد<sup>(۱)</sup> عنه أن رسول الله عَيِّكِ أَتَى المسجدُ فرأى في القوم رقة <sup>(۷)</sup> فقال : « إني لأهمُ أن أجعل للناس إمامًا ، ثم أخرَجَ فلا أقدر على إنسان يتخلَّف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه » ، فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله إنَّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا ، ولا أقدر على قائد كل ساعة ، أيسعني أن أصلِّي في بيتي ؟ قال : « أتسمع الإقامة ؟ » قال : نعم ، قال : « فأتها » . كذا في الترغيب<sup>(۸)</sup> .

#### قول عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل في الجاعة :

وأخرج مسلم (٩) وأبو داود (١٠) والنسائي (١١) وابن ماجه (١٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله تعالى شرع لنبيكم ﷺ شُنَ الهُدَى وإنهُنَّ من سنن الهدى ، ولو أنكم صلَّيتم في يُهُوتكم كما يُصلِّى هذا المتخلِّفُ في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٤٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٥٥٢) - كتاب الصلاة - باب التشديد في ترك الجماعة .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٧٩٢) - كتاب المساجد والجماعات - بابّ التغليظ في التخلف عن الجماعة .

<sup>(</sup>٤) هو المعروف باسم عبد الله بن أم مكتوم . ﴿ ٥) شاسع الدار : بعيد الدار .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (٤٢٣/٣) . (٧) رقة : قِلَة .

<sup>(</sup>۸) الترغیب والترهیب : (۱/۷۱-۱۰۸) .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (٢٥٤) (٢٥٧) - كتاب المساجد ومواضع الصلوات - باب صلاة الجماعة من سنن العدى .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود (٥٥٠) - كتاب الصلاة - باب في التشديد في ترك الجماعة .

<sup>(</sup>١١) سنن النَّسائي - كتاب الإمامة - باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن .

<sup>(</sup>١٢) سنن ابن ماجه (٧٧٧) - كتاب المساجد والجماعات - باب المشي إلى الصلاة .

نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهَّر فيحسن الطَّهُور ، ثم يعْمدُ إلى مسجدِ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويرفعُهُ بها درجة ، ويَحطُّ عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يُؤتي به يُهادَى (۱) بين الرجلين حتى يقام في الصف .

وفي رواية : لقد رأيتنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض، إنْ كان الرجل ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة ، وقال : إن رسول الله ﷺ علَّمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذَّن فيه . كذا في الترغيب(٢) .

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق<sup>(٣)</sup> والضياء في المختارة بطوله نحوه ، كما في الكنز<sup>(٤)</sup> . وأخرجه الطيالسي أيضًا نحوه وزاد : وإني لا أجد منكم أحدًا إلا له مسجد يصلِّي فيه في بيته ، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم ، لتركتم سنة نبيكم .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية<sup>(٥)</sup> عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : من سرَّه أن يأتي الله عز وجل آمنًا فليأت هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، فإنهن من سنن الهدى ومما سنَّه لكم نبيكم عَيِّاتُهِ ، ولا يقل : إنَّ لى مصلىُ في بيتي فأصلى فيه ، فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم عَيِّاتُهِ لضللتم .

#### إساءة الصحابة الظن فيهن ترك الجهاعة في الفجر والعشاء:

وأخرج الطبراني (١) وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن . كذا في الترغيب (١) ، وأخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عمر نحوه ، كما في الكنز (١) والبرّار (٩) كما في المجمع (١٠) وقال : ورجال الطبراني موثّقون .

<sup>(</sup>١) يهادى : أى يمسكه رجلان من جانبه بعضديه ، ويعتمد عليهما .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (١٥٠/١) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٩٧٩) : كتاب الصلاة - باب شهود الجماعة .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢١٦٤٥) : (٨/١٠١٠) . (٥) حلية الأولياء : (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٣٠٨٠) : (٢٧١/١٢) . (٧) الترغيب والترهيب : (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۲۲۸۰۹) : (۲۰۰۸) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزار (٤٦٢) - كتاب الصلاة - باب فيمن يتخلف عن الجماعة

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (٤٠/٢).

#### قول عمر فيمن شغله قيام الليل عن جماعة الفجر:

وأخرج مالك(١) عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقَد سليمان بن أبي حَثْمة في صلاة الصبح ، وأن عمر غَدا إلى السوق - ومسكن سُليمان بين المسجد والسوق(٢) - فمرَّ على الشَّفَاء أم سليمان رضي الله عنهما فقال لها : لم أرَّ سليمان في الصبح ، فقالت له : إنه بات يصلِّي فغلبته عيناه ، فقال عمر : لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إليَّ من أن أقوم ليلة . كذا في الترغيب(٢)

وعند عبد الرزاق<sup>(١)</sup> عن ابن أبي مُليكة قال: جاءت الشَّفَاء - إحدى نساء بني عدي بن كعب - عمر في رمضان فقال: ما لي لم أرّ أبا حَثْمة - لزوجها - شهد الصبح ؟ قالت: يا أمير المؤمنين دأب<sup>(٥)</sup> ليلته فكسل أن يخرج، فصلَّى الصبح ثم رقد، فقال: والله لو شهدها لكان أحبّ إلىً من دأبه<sup>(١)</sup> ليلته.

وعنده  $(^{\vee})$  أيضًا عن الشّفاء بنت عبد اللّه قالت : دخل عليَّ بيتي عمر بن الخطاب ، فوجد عندي رجلين نائمين فقال : وما شأن هذين ما شهدا معنا الصلاة ؟ قلت : يا أمير المؤمنين صلّيا مع الناس وكان ذلك في رمضان فلم يزالا يصليان حتى أصبحا وصلّيا الصبح وناما ، فقال عمر : لأن أصلى الصبح في جماعة أحب إليَّ من أن أصلى ليلة حتى أصبح . كذا في كنز العمال  $(^{\wedge})$ .

### قول أبي الدرداء في الجهاعة وفعل ابن عبر إذا فاتته العشاء في جماعة :

وأخرج البخاري<sup>(٩)</sup> عن أم الدرداء قالت : دخل عليَّ أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مُغْضَبٌ فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من أمر أُمّة محمد عَلِيكُمْ شيئًا إلَّا أنَّهم يصلُّون جميعًا (١٠) .

<sup>(</sup>١) الموطأ - كتاب صلاة الجماعة - باب ما جاء في العتمة والصبح .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : بين السوق والمسجد النبوى . ﴿ (٣) الترغيب والترهيب : (١٥٥/١) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٢٠١٠) : كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة في جماعة .

<sup>(</sup>٥) دأب : جد وتعب . (٦) في المصنف : دوؤبه .

<sup>(</sup>٧) المصنف (٢٠١١) : كتاب الصلاة – باب فضل الصلاة في جماعة .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۲۲۷۹۲ ، ۲۲۷۹۷) : ۲۸۳۸۷) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري (٦٥٠) - كتاب الأذان - باب فضل صلاة الفجر في جماعة .

<sup>(</sup>۱۰) أي مجتمعين .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيى بقية ليلته ، وقال بشر بن موسى : أحيى ليلته ، وأخرجه الطبراني أيضًا . وعند البيهقي : إذا فاتته صلاة في جماعة صلّى إلى الصلاة الأخرى ، كما في الإصابة (٢) .

## خروج الحارث بن حسان لصلاة الفجر ليلة زواجه ، وقوله لمن عاتبه :

وأخرج الطبراني في الكبير (٣) بإسناد حسن عن عنبسه بن الأزهر قال: تزوج الحارث ابن حسان رضي الله عنه ، وكانت له صحبة ، وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدَّر (٤) أيامًا فلا يخرج لصلاة الغداة ، فقيل له : أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة ؟ قال : والله إنَّ امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع (٥) لامرأة سوء . كذا في مجمع الزوائد (٢) .

#### تسوية الصفوف وترتيبها

#### اهتمامه عليه السلام بتسويه صفوف أصحابه في الصلاة:

أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الترغيب (٧) . فتختلف قلوبكم ، إنَّ الله وملائكته يصلُّون على الصف الأول » . كذا في الترغيب (٧) .

وعند أبي داود (^) بإسناد حسن عن البراء قال : كان رسول الله عَيِّلِيَّ يتخلَّل الصَّف من ناحية إلى ناحية عسح صدورنا ومناكبنا ، ويقول : « لا تختلفوا » . فذكر نحوه كذا في الترغيب (٩) .

وأخرج مسلم(١٠) والأربعة(١١) إلا الترمذي عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٠٣/١) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : (٣٤٩/٢) . (٣) المعجم الكبير (٣٣٢٤) : (٣٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) تخدّر : قعد أيامًا في البيت لا يخرج منه . والحدر : البيت .

<sup>(</sup>٥) في الطبراني : جميع . (٦) مجمع الزوائد : (١/٢) .

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب : (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود (٦٦٤) - كتاب الصلاة - باب تسويه الصفوف .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (١٧٦/١) .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم (٤٣٠) - كتاب الصلاة - باب الأمر السكون في الصلاة .

<sup>(</sup>١١) وأخرجَه النسائي (٩٢/٢) في كتاب الإمامة - باب حث الإمام علي رص الصفوف ، وأبو داود (٦٦١) في كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف ، وابن ماجه (٩٩٢) في كتاب إقامة الصلاة والسنة

ر (۱۷۰) عني عديد . فيها - باب إقامة الصفوف .

خرج علينا رسول الله عَيِّلَيْهِ فقال : « ألا تَصُفُّون كما تَصُفُّ الملائكة عند ربِّها ؟ » ، فقلنا : يا رسول الله وكيف تَصُفُّ الملائكة عند ربها ؟ قال : « يتمُّون الصفوف الأُوّل ويتراصُّون في الصف » . كذا في الترغيب (١) .

وعند أبي داود وابن ماجه عن جابر [ بن سمرة ] رضي الله عنه قال : صلَّينا مع رسول الله مِيْكِيْمٍ فأوماً إلينا أن نجلس فجلسنا ، فقال : « ما يمنعكم أن تصفوا كما تصف الملائكة » فذكر نحوه . كما في الكنز<sup>(٢)</sup> .

وأخرج مالك والستة (٢) خلا البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه يكثر كنا يسوِّي صفوفنا حتى كأنما يسوِّي بها القِدَاح (٤) حتى رآنا أنّا قد عَقْلنا عنه ، ثم خرج يومًا فقام حتَّى كاد يكبِّر ، فرأى رجلًا باديًا صدُره من الصف . فقال : « عبادَ الله لتُسَوُنَّ صفوفكم أو ليخالِفَنَّ الله بين وجوهكم » . وفي رواية عند أبي داود (٥) وابن حِبّان (١) في صحيحه قال : فرأيت الرجل يلزَق (٧) منكبه بمنكب صاحبه ، وركبته بركبه صاحبه ، وركبته بركبه صاحبه ، وكعبه . كذا في الترغيب (٨) .

### أمر عبر وعثمان وعلى بتسوية الصفوف قبل التكبير:

وأخرج مالك(٩) وعبد الرزاق(١٠) والبيهقي عن نافع أن عمر رضي الله عنه كان يأمر

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب: (۱/۱۷۳) . (۲) كنز العمال (۲۳۰۲) : (۲۹۸-۲۹۷) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم (٤٣٦) (١٢٨) في كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها ، والنسائي (٨٩/٢) في كتاب الإمامة - باب كيف يقوم الإمام الصفوف ، وأبو داود (٣٦٣) في كتاب الصلاة - باب ما جاء في إقامة الصلاة - باب تسوية الصفوف ، والترمذي (٢٢٧) في كتاب الصلاة - باب إقامة الصفوف .
 الصفوف ، وابن ماجه (٩٩٤) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب إقامة الصفوف .

وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق (٢٤٣٩) ، وأحمد (٧٦/٤-٤٧٧) ، والبيهقي في السنّن (٢١/٢) ، وأخرجه البخاري مختصرًا (٧١٧) في كتاب الأذان – باب تسويه الصفوف .

<sup>(</sup>٤) القداح : هي خشب السهام حين تنحت وتبرى ، والمعنى أنه عَيَالِيَّم كان يبالغ في تسوية الصفوف ، حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٦٦٢) - كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف .

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢١٧٦) - كتاب الصلاة - باب فرض متابعة الإمام .

<sup>(</sup>٧) يلزق : يلصق . (٨) الترغيب والترهيب : (١٧٦/١) .

 <sup>(</sup>٩) الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب ما جاء في تسوية الصفوف .
 (١٠) المصنف (٢٤٣٨) : كتاب الصلاة - باب الصفوف .

بتسوية الصفوف ، فإذا جاؤوا فأخبروه أن قد استوت كبُّر .

وعند عبد الرزاق <sup>(۱)</sup> عن أبي عثمان النَّهدي قال : كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ويقول : تقدَّم يا فلان ، وتقدَّم يا فلان ، وأُراه قال : لا يزال قوم يستأخرون حتى يؤخرهم الله .

وعنده (۲) أيضًا عنه قال : رأيت عمر إذا تقدَّم إلى الصلاة ينظر إلى المناكب والأقدام . كذا في الكنز<sup>(۳)</sup> .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : كان عمر ابن الخطاب إذا اقيمت الصلاة قال : استووا ، تقدم يا فلان ، وتأخر يا فلان ، أقيموا صفوفكم ، يريد الله بكم هَدْيَ الملائكة ثم يتلو ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ (أ) . كذا في الكنز (٥) .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقيمت الصلاة ، وأنا أكلمه في أن يَفْرِض لي ، فلم أزل أكلمه وهو يسوِّي الحصباء بنعليه ، حتى جاء رجال قد وكلّهم بتسوية الصفوف ، فأخبروه أنَّ الصفوف قد استوت ، فقال : استو في الصف ، ثم كبَّر ، كذا في الكنز<sup>(۸)</sup> .

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال : استووا تستو قلوبكم ، وتراصوا تراحموا . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

#### قول ابن مسعود في تسوية الصفوف :

وأخرج أحمد(١٠) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لقد رأيتنا وما تقام

<sup>(</sup>١) المصنف ( ٢٤٥٩ ) - كتاب الصلاة - باب من ينبغي أن يكون في الصف الأول .

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢٤٣٦) : كتاب الصلاة - باب الصفوف .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٢٩٩٣ ، ٢٢٢٩٥ ، ٢٢٩٩٦) : (٨٦٦٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : الآيتان (١٦٥ ، ١٦٦) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٢٩٩٧) : (٢٩٦/٨ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٦) المصنف (٢٤٠٨) : كتاب الصلاة - باب مسح الحصا . .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي (٢٢/٢) - كتاب الصلاة - باب لّا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه .

<sup>(</sup>٨) كنز العمالُ (۲۲۹۹۸) : (۲۹۷/۸) . (٩) كنز العمال (۲۲۹۹۹) : (۲۹۷/۸) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (١٩/١) .

الصلاة حتى تَكَاملَ بنا الصفوف ، قال الهيثمي(١) : رجاله رجال الصحيح .

وعند الطبراني (7) عنه قال : إن الله وملائكته يصلُّون على الذين يتقدَّمون الصفوف بصلاتهم – يعني الصف الأول المقدَّم – وفيه رجل لم يُسمَّ ، كما قال الهيثمي (7) .

## قوله عليه السلام وقول ابن عباس في الصف الأول :

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد العزيز بن رُفيع : حدثني عامر بن مسعود القرشي وزاحمني بمكة أيام ابن الزبير رضي الله عنهما عند المقام في الصف الأول قال : قلت له : أكان يقال في الصف الأول خير ؟ قال : أجل الصف والله ، لقد قال رسول الله علية : (\* لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفّوا فيه إلا بقرعة أو سُهْمة » . قال الهيثمي (\*) : رجاله ثقات إلا أن عامرًا اختُلف في صحبته .

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير (°) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عليكم بالصف الأول ، وعليكم بالميمنة منه ، وإياكم والصفّ بين السواري ، قال الهيثمي<sup>(١)</sup> : وفيه إسماعيل بن مسلم المكّي وهو ضعيف .

# قوله عليه السلام : لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار

وأخرج الحاكم في المستدرك (٧) عن قيس بن عبادة ، قال شهدت المدينة ، فلما أقيمت الصلاة تقدَّمت فقمت في الصف الأول ، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشقَّ الصفوف ثم تقدم ، وخرج معه رجل آدمُ خفيف اللحية فنظر في وجوه القوم ، فلما رآني دفعني وقام مكاني ، واشتد ذلك علي ، فلما انصرف التفت إليَّ ، فقال : لا يسؤك ولا يحزنك ، أشق عليك ؟ إني سمعت رسول الله عليه يقول : « لا يقوم في الصف الأول إلا يلهاجرون والأنصار » ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أبيّ بن كعب رضي الله عنه : قال الحاكم ووافقه الذهبي : هذا حديث تفرّد به الحكم عن قتادة وهو صحيح الإسناد .

مجمع الزوائد : (۹۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٩٢٩٢) : (٢٦٠/٩) ، وأخرجه عبد الرزاق (٢٤٥٤) : (٥٢/٢) .

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٩٢/٢) .
 (٤) مجمع الزوائد : (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢٠٠٤) : (٣٥٧/١١) . (٦) مجمع الزوائد : (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٣٠٣/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب أبي بن كعب رضى الله عنه .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١) بسند آخر عن قيس قال : بينما أنا أصلي في مسجد المدينة في الصف المقدّم ، إذ جاء رجل من خلفي ، فجذبني جذبة فنحّاني وقام مقامي ، فلما سلّم التفت إليّ فإذا هو أبيّ بن كعب ، فقال : يا فتى لا يسؤّلُ الله ، إن هذا عهد من النبي عليّه إلينا - فذكر الحديث .

#### اشتغال الإمام بحوائج المسلمين بعد الإقامة

#### اشتغاله عليه السلام بذلك :

أخرج عبد الرزاق (٢) عن أسامة بن عمير رضي الله عنه قال : كانت الصلاة تقام ، فيكلِّم الرجل النبي عَلِيْكَةٍ في حاجةٍ تكون له ، فيقومُ بينه وبين القبلة ، فما يزال قائمًا يكلِّمه فربما رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي عَلِيكِ . كذا في الكنز<sup>(٣)</sup> . وأخرجه عبد الرزاق أيضًا وأبو الشيخ في « الأذان » عن أنس رضي الله عنه مثله ، كما في الكنز<sup>(٤)</sup> .

وعند ابن عساكر عن أنس أن الصلاة كانت تُقام بعشاء الآخرة ، فيقوم النبي عَيَّلِيَّ مع الرجل يُكلِّمه حتى يرقد طوائفُ من الصحابة ، ثم ينتبهون إلى الصلاة . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج أبو الشيخ في « الأذان » عن عروة قال : كان النبي ﷺ بعدما يقيم المؤذن ويسكتون يُكلَّم في الحاجة فيقضيها . قال : وقال أنس بن مالك : وكان له عودٌ يستمسِكُ عليه ،كذا في الكنز (٦) .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد(٢) عن أنس قال : كان النبي ﷺ رحيمًا ، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده ، وأقيمت الصلاة ، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال : إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها ، فقام معه حتى فرغ من حاجته ، ثم أقبل فصلى

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٢) المصنّف (١٩٣١) : كتاب الصلاة - باب مكث الإمام بعد الإقامة .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٢٦٢٤) : (٨/١٦-٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٣٢٩٤) : (٣٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٣٢٩٨) : (٨/٢٦) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٣٢٩٥) : (٣٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٧) الأدب المفرد ( ٢٧٨ ) – باب سخاوة النفس .

#### اشتغال عمر وعثمان في ذلك :

وأخرج أبو الربيع الزَّهراني عن أبي عثمان النَّهْدي قال : إنْ كانت الصلاة لتقام ، فيعرض لعمر رضي الله عنه الرجل فيكلمه ، حتى ربما جلس بعضنا من طول القيام . كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> .

وأخرج عبد الرزاق  $(^{7})$  عن موسى بن طلحة قال : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة ، وهو يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم ، كذا في الكنز  $(^{7})$  ، وأخرجه ابن سعد  $(^{4})$  عن موسى نحوه ، وقد تقدَّم في « تسوية الصفوف » عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : كنت مع عثمان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه - الحديث .

## الإمامة والاقتداء في عهد النبي علية وأدعابه رضي الله عنهم

#### قول أبي سفيان في طاعة الصحابة للنبي عليه السلام حينها رأهم يصلون

أخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عكرمة ، فذكر الحديث بطوله في صلح الحديبية وفتح مكة ، وفيه : فقال له : «يا أبا سفيان أسلم تسلم » ، فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وذهب به العباس رضي الله عنه إلى منزله ، فلما أصبحوا ثار الناس لطهورهم ، فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل ما للناس ؟ أمروا بشيء ؟ قال : لا ، ولكنهم قاموا إلى الصلاة ، فأمرَهُ العباس فتوضاً ، ثم ذهب به إلى رسول الله علياتية ، فلما دخل رسول الله علياتية الصلاة كبّر فكبّر الناس ، ثم ركع وركعوا ، ثم رفع فرفعوا ، فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ههنا ومن ههنا ، ولا فارس الأكارة ، ولا الروة ذات القرون(١) بأطوع قوم جمعهم من ههنا ومن ههنا ، ولا فارس الأكارة ، ولا الروة ذات القرون(١) بأطوع

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۲۰٤٠) : (۲۰۰/۸) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : أبن حبان وهو خطأ والصواب ما أثبتناه ، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٨٤) : (٢١٥/٣) ، وقال : أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٢٦٣١) : (٢١٦/٨) ، وعزى الحديث إلى عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (٩/٣).

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه بطوله ابن أبي شيبة في المصنف ( ٥٢٧/٨ - ٥٣٣ ) - كتاب المغازى - حديث فتح مكة .

<sup>(</sup>٦) القرون : جمع قرن وهو الجيل من الناس .

منهم له ، قال أبو سفيان : يا أبا الفضل ، أصبح ابن أخيك عظيم الملك ، فقال له العباس : إنه ليس بمُلْك ولكنها نبوة . كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> .

وعند الطبراني في الصغير (٢) والكبير (٣) عن ميمونة رضي الله عنها فذكرت الحديث في غزوة الفتح وفيه : وقام رسول الله على يتوضأ ، وابتدر المسلمون وُضوءه ينتضحونه (٤) في وجوههم ، فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا ، فقال : [إنه] ليس بمُلْك ولكنها النبوة ، وفي ذلك يرغبون ، قال الهيثمي (٥) : وفيه يحيى ابن سليمان بن نَصْلة وهو ضعيف . وقال ابن كثير في البداية (١) : وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس ، ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة ، خاف وقال للعباس : ما بالهم ؟ قال: إنَّهم [قد] سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاة ، فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده : قال : يا عباس ما يأمرهم بشيئ إلَّا فعلوه ؟ قال : نعم ، والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . انتهى .

#### صلاة المسلمين خلف أبي بكر بأمر النبي عليه السلام:

وقد تقدّم في « رغبة النبي عَلِي في الصلاة » في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره: فأرسل رسول الله على أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلّي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقًا ، فقال: يا عمر صلّ بالناس ، فقال: أنت أحق بذلك ، فصلّى بهم تلك الأيام ، وفي حديثها عند البخاري ، فقال: « مُروا أبا بكر فليصلّ بالناس » ، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي بالناس ، وأعاد فأعادوا له ، فأعاد الثالثة فقال: « إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فيلصلٌ بالناس » .

وأخرج أحمد (٧) عن عبد الله بن زَمْعة رضي الله عنه قال : لما استُعزّ (<sup>٨)</sup> برسول الله عنه قال : ها مروا من المسلمين دعا بلالٌ رضى لله عنه للصلاة ، فقال : « مروا من

کنز العمال (۳۰۱۹۰) : (۲۰۱/۱۰-۲۷۰) .
 کنز العمال (۳۰۱۹۰) : (۲۰۱/۱۰-۲۷۰) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٠٥٢) : (٣٣/٢٣ -٤٣٥) . (١) أي يرشونه .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٦٤/٧) . (٦) البداية والنهاية : (٢٩١/٤) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : (٣٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٨) استُعز : اشتد به المرض وأشرف على الموت .

يصلِّي بالناس » قال : فخرجت فإذا عمر رضي الله عنه في الناس ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبًا ، فقلت : قم يا عمر فصلٌ بالناس ، قال : فقام فلما كبُر عمر سمع رسول الله علم عنه غائبًا ، فقلت : قم يا عمر وصلٌ بالناس ، قال رسول الله علم علم عمر رجلًا مُجْهِرًا (١) ، فقال رسول الله علم الله علم الله وكان عمر رجلًا مُجْهِرًا قال والمسلمون !! » قال : فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلّى عمر تلك الصلاة فصلّى بالناس ، [ قال ] وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر : ويحك !! ماذا صنعت يا ابن زمعة ؟ والله ما ظننت حين أمرتنى إلا أن رسول الله أمرني (٢)بذلك !! لولا ذلك ما صلّيت [ بالناس ] ، قال : قلت : والله ما أمرني رسول الله الله ، ولكن حين لم أرّ أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة . وهكذا رواه أبو داود (٣) ، كما في البداية (٤) . قلت : وهكذا أخرجه الحاكم (٥) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه .

وعند أبي داود (١) كما في البداية (٧) في هذا الحديث قال : لما سمع النبي عَيِّلِيَّم صوت عمر قال ابن زمعة : خرج النبي عَلِيَّ حتى أُطلَع رأسه من حجرته ثم قال : « لا ، لا ، لا يصلي للناس إلا ابن أبي قُحافة » . يقول ذلك مُغْضبًا . وقد تقدّم في « تقديم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة » قولُ أبي عبيدة رضي الله عنه : ما كنت لأتقدَّم بين يدي رجل أمره رسول الله عنه أن يؤمنا فأمَّنا حتى مات ، وقولُ علي والزبير رضي الله عنهما : إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله عليه الصاحب الغار ، وثاني اثنين ، وإنا لنعرف شرفه وكِبَره ، ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة بالناس وهو حيّ .

### قول عبر وعلى في إمامة أبي بكر رضي الله عنهم :

وأخرج النَّسائي(^^) عن ابن مسعود رضي اللّه عنه لما قُبض النبي عِلِيِّتُ قالت الأنصار : منا

<sup>(</sup>١) صاحب صوت جهير .

<sup>(</sup>٢) في المسند : أمرك ، وفي الحاكم : أمر .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤٤٦٠) - كتاب السنّة - باب في استخلاف أبي بكر رضي اللّه عنه .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : (٢٣٢/٥) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٦٤٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن زمعة بن الأسود .

<sup>(ُ</sup>٢) سنن أبي داود (٤٦٦١) - كتاب السنة – باب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : (٢٣٢/٥) .

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي (٧٤/٢) - كتاب الإمامة - باب ذكر الإمامة والجماعة وإمامة أهل العلم والفضل .

أمير ومنكم أمير ، فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال : ألستم تعلمون أن النبي عليه قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . كذا في جمع الفوائد(١) ، وذكر في منتخب الكنز(١) عن علي رضي الله عنه قال : لقد أمر النبي عليه أبا بكر أن يصلي بالناس ، وإني لشاهد وما أنا بغائب وما بي مرض ، فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي عليه للنبا .

#### قول سلهان الفارسي في إمامة العرب:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) عن أبي ليلى الكِندي قال : أقبل سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشر راكبًا - أو اثني عشر راكبًا - من أصحاب محمد ﷺ ، فلما حضرت الصلاة قالوا : تقدّم يا أبا عبد الله ، قال : إنَّا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم ، إنَّ الله تعالى هدانا بكم ، قال : فتقدَّم رجل من القوم فصلًى أربع ركعات ، فلما سلَّم قال سلمان : ما لنا وللمربَّعة ، إنما كان يكفينا نصف المربَّعة ونحن إلى الرخصة أَحوج ، قال عبد الرزاق : يعني في السفر . وأخرجه الطبراني (٤) في الكبير . وأبو ليلى ضعَّفه ابن معين ، كما قال الهيثمي (٥) .

#### اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالموالي :

وأخرج عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> عن أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا سعيد مولى بني أسيد رضي الله عنه صنع طعامًا ، ثم دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم فحضرت الصلاة ، فتقدم أبو ذر ليصلّى بهم ، فقال له حذيفة : وراءك ، ربُّ البيت أحقُّ بالإمامة ، فقال له أبو ذر : كذلك يا ابن مسعود ؟ قال : نعم ، فتأخر أبو ذر ، قال أبو سعيد : فقلّموني وأنا مملوك فأممتهم .

<sup>(</sup>١) جمع الفوائد : (٢٠٦/٢) . (٢) منتخب كنز العمال : (٣٥٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: (١٨٩/١). والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٤٢٨٣) في باب الصلاة في السفر (٢٠٠/٥)، وأخرجه البيهقي (١٤٤/٣) من طريق عبد الرزاق في كتاب الصلاة -باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٦٠٥٣) : (٢١٧/٦-٢١٨) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) المصنف (٣٨١٨) - كتاب الصلاة - باب الرجل يؤتي في ربعه .

وعنده (١) أيضًا عن نافع قال : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ، ولعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هناك أرض ، وإمام ذلك المسجد مولى ، فجاء ابن عمر يشهد الصلاة، فقال المولى : تقدم فصلٌ ، فقال ابن عمر : أنت أحق أن تصلي في مسجدك ، فصلٌ المولى . كذا في الكنز (٢) .

وأخرج البزّار (٣) عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال : كنا في منزل قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما ، ومعنا ناس من أصحاب النبي عَيَّاتُهُم ، فقال له : تقدّم ، فقال : ما كنت لأفعل ، فقال عبد الله بن حنظلة : قال رسول الله عَيَّاتُهُم : « الرجل أحق بصدر فراشه ، وأحق بصدر دابته ، وأحق أن يؤم في بيته » ، فأمر مولى له فتقدَّم فصلًى ، وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ، قال الهيثمي (٤) : وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ووثَّقه يعقوب بن شيبة وابن حبان .

#### صلاة ابن مسعود خلف أبي موسى في بيته :

وأخرج أحمد (°) عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في منزله ، فحضرت الصلاة ، فقال أبو موسى : تقدّم يا أبا عبد الله ، فإنك أقدم سنّا وأعلم ، قال : [V] بل تقدم أنت ، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق ، قال : فتقدّم أبو موسى فخلع نعليه ، فلما سلّم قال له : ما أردت إلى خلعهما ؟ أبالوادى المقدس أنت ؟ [V] لقد رأيت رسول الله يَوْلِيَّهُ يصلى في الخفين والنعلين [V] قال الهيثمي [V] : رواه أحمد وفيه رجل لم يسمَّ ، ورواه الطبراني متصلاً برجال ثقات [V] انتهى . وأخرجه الطبراني [V] عن إبراهيم مختصرًا ورجاله رجال الصحيح كما قال

 <sup>(</sup>١) المصتف (٣٨٥٠) - كتاب الصلاة - باب الإمام يؤتى في مسجده . وأخرج الحديث أيضًا البيهقي
 (٣٢٦/٣) في كتاب الصلاة - باب الإمام الراتب أولى من الزائر .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٢٨٤٥ ، ٢٢٨٥٨) : (٢٦٤/٨ ، ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (٤٧٠) – كتاب الصلاة – باب لا يؤم الرجل في بيته .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>ه) مسند أحمد : (٤٦١/١) . وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (٩٢٦٢) : (٩/٥٥) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المسند ليست في الأصلُّ ولا في مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٦٦/٢) . (٨) المعجم الكبير (٨٤٩٣) : (٩٠-٨٩/٩) .

الهيثمي، وفي حديثه : فقال له عبد الله : لقد علمت أنَّ من السنة أن يتقدم صاحب البيت، فأبى أبو موسى حتى تقدم مولى لأحدهما .

# صلاة فرات بن حيان في مسجده خلف حنظلة بن الربيع لأمره عِليَّ بذلك :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن قيس بن زهير رضي الله عنه قال : انطلقت<sup>(۲)</sup> مع حنظلة بن الربيع رضي الله عنه إلى مسجد فرات بن حيان رضي لله عنه ، فحضرت الصلاة ، فقال له : تقدَّم ، فقال : ما كنت لأتقدّمك وأنت أكبر مني سنًا ، وأقدم مني هجرة ، والمسجد مسجدكم ، فقال فرات : سمعت رسول الله عَيِّلِيَّ يقول فيك شيئًا ، لا أتقدمك أبدًا ، قال : أشهدته يوم أتيتُه يوم الطائف فبعثني عينًا (<sup>۲)</sup> ؟ قال : نعم ، فتقدّم حنظلة فصلّى بهم ، فقال فرات : يا بني عِجل إني إنما قدَّمت هذا أن رسول الله عَيِّلِيَّ بعثه عينًا إلى الطائف ، فجاءه فأخبره الجبر فقال : « صدقتَ ارجع إلى منزلك ، فإنك قد سهرت الليلة » ، فلما ولَّى قال لنا : « ائتموا بهذا وأشباهه » . قال الهيثمي (<sup>٤)</sup> : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثّقون - إ ه ، ورواه أيضًا أبو يَعْلى والبغوي وابن عساكر عن قيس نحوه . كما في الكنز (°) .

# استخلاف أمير مكة ابن أبرى على الصلاة بالناس وثناء عمر على فعله :

وأخرج أبو يعلي (1) في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة ، فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة رضي الله عنه [ وسمّي بعم يقال له نافع ] ، فقال: من استخلفت على أهل مكة ؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى ، قال : عَمدت إلى رجل من الموالى فاستخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله قال : عَمدت إلى رجل من الموالى فاستخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله عَمدت إلى رجل من الموالى فاستخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله يونع ، وجدته أقرأهم لكتاب الله ، ومكة أرض محتضرة (٧) ، فأحببت أن يسمعوا كتاب الله من رجل حسن القراءة ، قال : نِعمَ ما رأيت [ إن الله يرفع بالقرآن أقوامًا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٣٣) : (٨٣٨) : (٣٢٣-٣٢٣) . (٢) في المعجم : انطلقنا .

<sup>(</sup>٣) عينًا: جاسوسًا. (٤) مجمع الزوائد: (٦٥/٢).

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٧٠٠٠) : (٣٦٠-٣٥٩) .

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى الموصلي (٢١١) : (١٨٦/١-١٨٧) وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٧) محتضرة : أى يحضرها الناس من العرب والعجم .

ويضع بالقرآن أقوامًا ] إن عبد الرحمن بن أبزى ممَّن يرفعه الله بالقرآن . كذا في منتخب الكنز (١) تأخير المسور إمامًا لا يفصح بكلامه ورضى عمر بذلك :

وأخرج عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣) عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : اجتمعت جماعة في بعض ماء حول مكة [ قال حسبت أنه قال : بأعلى الوادى ههنا – قال : ] (٤) وفي الحج ، فحانت الصلاة ، فتقدَّم رجل من آل أبي السائب المخزومي رضي الله عنه أعجمي اللسان (٥) ، فأخَّره المِسْوَر بن مَخْرمة رضي الله عنه وقدَّم غيره ، وتعيَّن (٢) عمر ابن الحطاب فلم يعرِّفه بشيء حتى جاء المدينة ، فلما جاء المدينة عرَّفه بذلك ، فقال المِسْوَر: أنظرني يا أمير المؤمنين ، إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحجاج (٧) قراءته ، فيأخذ (٨) بعجمته ، فقال : أو هنالك ذهبت ؟ قال : نعم ، قال: أصبت ، كذا في الكنز (٩) .

#### قول طلحة بن عبيد الله لجاعة صلَّى بهم : أرضيتم بصلاتي :

وأخرج الطبراني (١٠) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلّى بقوم فلما انصرف قال : إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدَّم (١١) ، أرضيتم بصلاتي ؟ قالوا : نعم ، ومن يكره ذلك يا حواريَّ (١٢) رسول الله عَلَيْتُ ، قال : إني سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول : « أيما رجل أمّ قومًا وهم له كارهون لم تَجُوُّ (١٦) صلاته أذنيه » . قال الهيثمي (١٤) : رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب الطَّلْحي ، قال فيه أبو زرعة : عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال صاحب الميزان : صاحبُ مناكير وقد وُثِّق .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٢١٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) المصنف (٣٨٥٢) كتاب الصلاة - باب الإمام يقرأ القرآن به أعجمية .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي (٨٩/٣) - كتاب الصلاة - باب كراهية إمامة الأعجمي واللسان .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل وأثبتناه من المصنف . (٥) أى لا يفصح بكلامه .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل والمصنف ، ولعل الصواب : تغيُّب ، وفي سنن البيهقي : فبلغ .

<sup>(</sup>٧) في المصنف : الحاجّ .

<sup>(</sup>٨) أي يأخذ قراءة القرآن منه على هذا النحو من العجمة .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٢٢٨٣٨) : (٨٦٣/٨) . (١٠) المعجم الكبير (٢١٠) : (١١٥/١) .

<sup>(</sup>١١) في المعجم : أتقدمكم ، أفرضيتم . (١٢) أى من خاصة أصحابه .

<sup>(</sup>۱۳) لم تتجاوز . (۱۸) مجمع الزوائد : (۱۸) .

#### فالفة أنس لعمر بن عبد العزيز وقالفة أبي أيوب لمروان في الصلاة

وأخرج أحمد<sup>(۱)</sup> عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر : ما يحملك على هذا ؟ فقال : إني رأيت رسول الله عَيِّلَةٍ يصلِّي صلاة ، متى توافقها أصلِّي معك ، ومتى تخالفها أصلِّي وأنقلب إلى أهلي ، قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : رواه أحمد ورجاله ثقات .

وأخرج الطبراني<sup>(٣)</sup> عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان يخالف<sup>(١)</sup> مروان بن الحكم في صلاته ، فقال له مروان : ما يحملك على هذا ؟ قال : إني رأيت النبي ﷺ يصلى صلاة ، إن وافقته وافقتك ، وإن خالفته صلَّيت وانقلبت إلى أهلي . قال الهيثمي<sup>(٥)</sup> : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

#### قول أبي هريرة وأنس وعدي في صلاة الصحابة خلفه عليه السلام:

وأخرج أحمد (٢) عن أبي جابر الوالدي قال : قلت لأبي هريرة رضي الله عنه : أهكذا كان رسول الله ﷺ يصلّي بكم ؟ قال : وما أنكرتم(٧) من صلاتي ؟ قلت : أردت أن أسأل عن ذلك ، قال : نعم ، وأوجز ، قال : وكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويَصلُ إلى الصفّ ، قال الهيثمي(٨) : رواه أحمد . وله في رواية : رأيت أبا هريرة صلّى صلاة تجوّز فيها ، رواه أحمد وروى أبو يعلى الأول ورجالهما ثقات .

وأخرج أحمد (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لقد كنا نصلًى مع رسول الله عنه قال الهيثمي (١٠) : رواه أحمد ورجاله وقات .

وأخرج الطبراني(١١) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنَّه خرج إلى مجلسهم ، فأقيمت

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (١٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٣٩٩٣) : (١٥٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (٣٣٦/٢ ، ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (٢١/٢) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم : خالف .

<sup>(</sup>٧) في المسند : وما أنكرت .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : (١٥٨/٣) .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (٢٢٢) : (٩٢/٩٣-٩٤) .

الصلاة ، فتقدم إمامهم فأطال الصلاة في الجلوس<sup>(۱)</sup> ، فلما انصرف قال : من أمنا منكم فليتم الركوع والسجود ، فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة ، فلما حضرت الصلاة تقدَّم عدي بن حاتم ، وأتم الركوع والسجود وتجوَّز في الصلاة ، فلما انصرف قال : هكذا كنا نصلَّي خلف رسول الله علَيْلَةِ . قال الهيثمي<sup>(۱)</sup> : رواه الطبراني في الكبير بطوله وهو عند الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> باختصار ورجال الحديثين ثقات . انتهى .

#### بكاء النبي ﷺ وأصحابه في الصلاة

#### بكاؤه عليه السلام في الصلاة:

<sup>(</sup>١) في المعجم: والجلوس. (٢) مجمع الزوائد: (٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (٢٥٧/٤) . (٤) مسند أبي يعلي الموصلي (٤٧٠٩) : (١٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٨٩/٢).

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٢٠) - كتاب الرقائق - باب التوبة (٣٨٦/٢).

<sup>(</sup>٧) في ابن حبان : رأيته . (٨) في ابن حبان : كان .

<sup>(</sup>٩) في ابن حبان : لأحب . (٩) في ابن حبان : سؤك .

<sup>(</sup>١١) في ابن حبان : قالت : ثم بكي فلم يزل يبكي .

<sup>(</sup>۱۲) يعلمه .

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١) الآية كلَّها ، كذا في الترغيب (٢) .

وأخرج أبو داود<sup>(۱)</sup> عن مُطَرِّف عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي وفي صدره أزيز<sup>(١)</sup> كأزيز الرَّحَى من البكاء . وعند النسائي<sup>(١)</sup> : ولجوفه أزيز كأزيز المرجَل<sup>(١)</sup> ، يعنى يبكى . كذا في الترغيب<sup>(٧)</sup> .

وأخرجه أيضًا الترمذي في الشمائل ، قال الحافظ : وإسناده قوي وصحَّحه ابن خزيمة (^) وابن حِبّان (٩) والحاكم (١٠) .

#### بكاء عمر رضي الله عنه في الصلاة:

وأخرج عبد الرزاق (١١) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح ، وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ :﴿ إِنَّمَا آَشُكُواْ بَنْيِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وعند أبي نُعيم في الحلية (١٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صلّيت خلف عمر فسمعت حنينه (١٥) من وراء ثلاثة صفوف .

(١) سور ة آل عمران : من الآية (١٩٠) . (٢) الترغيب والترهيب : (٢٢٠/٢) .

(٣) سنن أبي داود (٩٠٤) - كتاب الصلاة - باب البكاء في الصلاة .

(٤) أزيز : صوت .

(٥) سنن النسائي (١٣١٣) - كتاب السهو - باب البكاء في الصلاة .

(٦) المرجل: القدر.

(٧) الترغيب والترهيب : (١٨٧/١) . (٨) صحيح ابن خزيمة (٩٠٠) :

 (٩) أخرجه ابن حبان (٦٦٥) في كتاب الرقائق – باب الخوف والتقوى ، وبرقم (٧٥٣) في باب قراءة القرآن .

(١٠) مستدرك الحاكم (٢٦٤/١) - كتاب الصلاة .

وأخرج الحديث أيضًا : أحمد في مسنده : (٢٥/٤ ، ٢٦) ، والبيهقي في سننه (٢٥١/٢) ، والبغوى في شرح السنة (٧٢٩) .

. (١١) المصنف ( ٢٧١٦) - كتاب الصلاة - باب القراءة في صلاة الصبح .

(١٢) سورة يوسف : من الآية (٨٦) ، والبث : الغم الكثير .

(۱۳) منتخب كنز العمال : (۳۸۷/٤) .

(١٤) حلية الأولياء : (٣/١) . (١٥) الحنين : صوت فيه حزن وتوجّع .

#### الخشوع والخذبوع في الديلة

#### خشوع أبي بكر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما :

أخرج أحمد في الزهد عن سهل بن سعد قال : كان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته . كذا في منتخب الكنز<sup>(۱)</sup> .

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقوم في الصلاة كأنه عود ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك ، قال مجاهد : هو الخشوع في الصلاة . كذا في منتخب الكنز(٢) .

وأخرجه أبو نُعَيم في الحلية (٣) بإسناد صحيح ، كما في الإصابة (٤) عن مجاهد قال: كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود ، وكان يقال : ذلك من الخشوع في الصلاة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٥) عن ابن المنكدر قال : لو رأيتَ ابن الزبير وهو يصلّي لقلتَ : غصنُ شجرة يصفّقها الريح ، إن المنجنيق ليقع ههنا وههنا ما يبالي .

وعنده (۱) أيضًا عن عطاء قال : كان ابن الزبير إذا صلَّى كأنه كعب راتب (<sup>۷)</sup> . وأخرجه الطبراني في الكبير نحوه . قال الهيثمي (<sup>۸)</sup> : ورجاله رجال الصحيح .

#### خشوع ابن عبر وابن مسعود رضي الله عنهما في الصلاة:

وأخرج ابن سعد (٩) عن زيد بن عبد الله الشيباني قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إذا مشى إلى الصلاة دبّ دبيًا لو أن نملة مشت معه قلت لا يسبقها .

وأخرج ابن سعد<sup>(۱۱)</sup> عن واسع بن حِبّان قال : كان ابن عمر يحب أن يستقبل كلُّ

<sup>(</sup>۱) منتخب كنز العمال : (٣٤٧/٤) ، والحديث ليس في كتاب الزهد . وإنما في المسند : (٥) منتخب عن سهل بن سعد ، وقد عزاه صاحب المنتخب إلى المسند .

<sup>(</sup>۲) منتخب كنز العمال : (۳/۰/۳) . (۳) حلية الأولياء : (۳/۰۳۳) .

 <sup>(</sup>٤) الإصابة لابن حجر : (١٠/٢) .
 (٥) حلية الأولياء : (١٠/٣١) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (٣٣٥/١) .

<sup>(</sup>٧) الكعب : ما بيبن الأنبوبتين من القصب ، والراتب : الثابت الذي لا يتحرك .

<sup>(</sup>۸) مجمع الزوائد : (۱۳٦/۲) . (۹) الطبقات الكبرى : (۱۰٤/٤) .

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى: (۱۰۷/٤).

شيء منه القبلة إذا صلَّى ، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية <sup>(١)</sup> عن طاووس قال : ما رأيت مصليًا كهيئة عبد اللّه بن عمر أشد استقبالًا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه .

وعنده (٢) أيضًا عن أبي بُرْدة قال : صلّيت إلى جنب ابن عمر فسمعته حين سجد وهو يقول : اللهم اجعلك أحب شيء إلى ، وأخشى شيء عندى ، وسمعته يقول في سجوده : ربّ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ، وقال : ما صلّيت منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون كفّارة .

وأخرج الطبراني في الكبير عن الأعمش قال : كان عبد الله رضي الله عنه إذا صلَّى كأنه ثوب مُلقىً . قال الهيثمي<sup>(٣)</sup> : ورجاله موثَّقون ، والأعمش لم يدرك ابن مسعود .

#### زجر أبي بكر رضي الله عنه لزوجته أم رومان لميلها في الصلاة :

وأخرج ابن عدي وأبو نعيم في الحلية (٤) وابن عساكر عن أم رومان قالت : رآني أبو بكر رضي الله عنه أميل في الصلاة ، فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي ، ثم قال : سمعت رسول الله عَيْلِيَّةٍ يقول : ﴿ إِذَا قَامَ أَحدكم في الصلاة فليسكُن أطرافه ، ولا يميِّل ميل اليهود ، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة » . كذا في الكنز (٥) .

#### اهتمام النبي ﷺ بالسنن الرواتب

#### قول عائشة رضي الله عنها في سنن النبي عليه السلام:

أخرج مسلم (١) عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ﷺ من التطوع (٧) ، فقالت : كان يصلّي قبل الظهر أربعًا في بيتي ، ثم يخرج فيصلّي بالناس ، ثم يرجع (٨) إلى بيتي فيصلي ركعتين . وكان يصلّي بالناس بالمغرب ، ثم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (٣٠٤/١) . (٣) مجمع الزوائد : (١٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٣٠٤/٩) . (٥) كنز العمال (٢٢٥٣٥) : (١٩٩/٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٧٣٠) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا .

<sup>(</sup>٧) في الصحيح : عن تطوعه .

<sup>(</sup>٨) في الصحيح: يدخل ، وإلى بيتي: ليست في الصحيح.

يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بهم العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلِّي ركعتين. وكان يصلِّي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلِّي ليلَّا طويلًا قائمًا وليلَّا طويلًا جالسًا ، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر صلَّى ركعتين ( ثم يخرج فيصلِّي بالناس صلاة الفجر ) $^{(1)}$ انفرد بإخراجه مسلم . كذا في صفة الصفوة ، وأخرجه أبو داود والترمذي بعضه كما في جمع الفوائد (٢).

#### شدة اهتمامه عليه السلام بصلاة ركعتين قبل صلاة الصبح:

وأخرج الشيخان(٣) وغيرهماعن عائشة : قالت : لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا (٤) منه على ركعتي الفجر . وفي رواية لابن خزيمة : قالت : ما رأيت رسول اللَّه ﷺ إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة . كذا في الترغيب<sup>(٥)</sup>.

وأخرج البخاري(٢) عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة .

وأخرج أبو داود (٧) عن بلال رضى الله عنه أنه أتى رسول الله عِلِيَّةٍ ليؤذِنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالًا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح ، فأصبح جدًا ، فقام بلال فآذنه بالصلاة ، وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله ﷺ ، فلما خرج صلَّى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًا ، وأنه <sup>(٨)</sup> أبطأ عليه بالخروج ، فقال: « إني كنت ركعت ركعتي الفجر » ، فقال : يا رسول لله ﷺ إنك أصبحت جدًا ، قال : « لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما » . وإسناده حسن كما قال النووي في رياض الصالحين.

<sup>(</sup>٢) جمع الفوائد : (١١٠/١) . (١) ليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري (١١٦٣) في كتاب التهجُّد - باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سمَّاهما تطوُّعًا ، ومسلم (٧٢٤) (٩٣) ، (٩٤) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر (٤) تعاهدًا: محافظة.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١١٨٢) - كتاب التهجد - باب الركعتين قبل الظُّهر .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (١٢٥٧) - • كتاب الصلاة - باب في تخفيفها أي ركعتي الفجر .

<sup>(</sup>٨) أى النبي عَلِيْكُم .

#### شدة اهتمامه عليه السلام لصلاة أربع ركعات قبل فريضة الظهر

وأخرج ابن ماجه (١) عن قابوس عن أبيه قال : أرسل أبي إلى عائشة : أى صلاة رسول الله عليه كان أحب إليه أن يواظب عليها ؟ قالت : كان يصلًي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود . وقابوس هو ابن أبي ظَبيان وُثُق وصحَّح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم ، ولكن المُرسَل إلى عائشة مبهم . كذا في الترغيب(٢) .

وأخرج أحمد<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(١)</sup> عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله عليه البواب كان يصلّي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ، وقال : « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يضعَد لي فيها عمل صالح » . قال الترمذي : حديث حسن غريب . كذا في الترغيب<sup>(٥)</sup> .

وأخرج الترمذي<sup>(١)</sup> عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي عَلِيْكِيْ يصلِّي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين .

وأخرج أيضًا (<sup>٧)</sup> عن عائشة رضي الله عنها - وحسَّنه - أن النبي ﷺ كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها .

وأخرج الطبراني في الكبير (^) والأوسط عن أبي أيوب رضي الله عنه لمَّا نزل رسول الله عليَّ ، رأيته يديم أربعًا قبل الظهر ، وقال : « إنه إذا زالتِ الشمسُ فتحتْ أبواب السماء ، فلا يغلق منها باب حتى تُصلَّى الظهر ، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير » . كذا في الترغيب (٩) ، والكنز (١٠) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (١٥٦) - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في الأربع الركعات قبل الظهر

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (٤/١/٣) ، وأخرجه عن أبي أيوب الأنصاري : (٤٢٠،٤١٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٤٧٨) - كتاب أبواب الوتر ّ- باب ما جاء في الصلاة عند الزوال .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٤٢٤) - كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٤٢٦) - كتاب أبواب الصلاة .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٤٠٣٥) : (١٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٢١٧٦٧) : (٤٠/٨) .

#### صلاته عليه السلام قبل العصر وبعد المغرب:

وأخرج الترمذي (١) - وحسَّنه - عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ يصلِّي قبل العصر أربع ركعات ، يَفْصِلُ بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المقرَّبين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين .

وأخرج أبو داود (٢) عن علي أن النبي على كان يصلِّي قبل العصر ركعتين ، وإسناده صحيح كما في الرياض . وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط عن ميمونة رضى الله عنها مثل حديث على . كما في المجمع (٣) .

وأخرج الطبرني في الكبير<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة حتى يتصدع (°) أهل المسجد . قال الهيثمي<sup>(١)</sup> : وفيه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني وهو ضعيف .

#### اهتمام أصحاب النبك علية بالسنى الرواتب

#### اهتمام عمر رضي الله عنه بالسنة قبل الصبح وقبل الظهر:

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن سعيد بن جبير قال : قال عمر رضي الله عنه في ركعتين قبل الفجر : لهما أحب إليَّ من مُحمْر النَّعَم . كذا في الكنز (٨) .

وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه دخل على عمر بن الخطاب وهو يصلّي قبل الظهر فقال : ما هذه الصلاة ؟ قال : إنها تُعَدُّ من صلاة الليل<sup>(٩)</sup> .

وعند ابن أبي شيبة (١٠) عن عبد الله بن عتبة قال : صلَّيت مع عمر أربع ركعات قبل الظهر في بيته . كذا في الكنز(١١) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤٢٩) - كتاب أبواب الصلاة - ما جاء في الأربع قبل العصر .

<sup>(</sup>٢ُ) سنن أبي داود (١٢٧١) - كتاب الصلاة - باب الصلاة قبَّل العصر .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٢٣٢٣) : (١٢/١٢–١٣) .

<sup>(</sup>٥) يتصدُّع : يتفرّق . (٦) مجمع الزوائد : (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) المصنف ( ١٤٤/٢ ) - كتاب صلاة التطوع والإمامة - في ركعتي الفجر

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۲۲۰۲٥) : (۸۸/۸) . (۹) كنز العمال (۲۱۷۵٤) : (۳۸/۸) .

<sup>(</sup>١٠) المصنف (١٠٤/٢) - كتاب صلاة التطوع والإمامة - في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها .

<sup>(</sup>١١) كنز العمال (٢١٧٥٣) : (٣٨/٨).

#### اهتمام على وابن مسعود رضي الله عنهما بالسنة قبل الظهر:

وأخرج ابن أبي شيبة (١) عن حذيفة بن أُسِيد قال : رأيت علي بن أبي طالب رضي الله علم الله عنه . كذا في الكنز (١) .

وأخرج الطبراني (٣) في الكبير عن عبد الله بن يزيد قال : حدثني أوصل الناس بعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا زالت الشمس قام فركع أربع ركعات يقرأ فيهن بسورتين من المينن ، فإذا تجاوب المؤذنون شدَّ عليه ثيابه ، ثم خرج إلى الصلاة . قال الهيثمي (٤) : وفيه راو لم يُسمَّ .

وعنده (٥) أيضًا عن الأسود ومُرَّة ومسروق قالوا: قال عبد الله: ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار كفضل صلاة الليل من صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. قال الهيثمي (١): وفيه بشير بن الوليد الكِندي ، وثَّقه جماعة وفيه كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى ، وقال المنذري في ترغيبه (٧): وهو موقوف لا بأس به .

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : ما كانوا يعدِلون شيئًا من صلاة النهار بصلاة الليل إلا أربعًا قبل الظهر ، فإنهم كانوا يرون أنهن بمنزلتهن من الليل . كذا في الكنز (^) .

#### اهتهام البراء وابن عهر بالسنة قبل الظهر:

وأخرج ابن جرير عن البراء رضي الله عنه أنه كان يصلّي قبل الظهر أربعًا . وعن ابن عمر رضى الله عنهما مثله . كما في الكنز (٩) .

<sup>(</sup>١) المصنف ( ٢ / ١٠٦ ) - كتاب صلاة التطوع والإمامه – الأربع قبل الظهر يطولن أو يخففن .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢١٧٥٥) : (٣٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٩٤٤٥): (٢٨٧/٩). وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٢٥) في باب التطوع قبل الصلاة وبعدها.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (۲۲۱/۲) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٩٤٤٦) : (٢٨٧/٩) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (٢٢١/٢) . (٧) الترغيب والترهيب : (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۲۱۷٦٠) : (۳۹/۸) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٢١٧٥٦) : (٣٩/٨) .

وأخرج أيضًا عن ابن عمر أنه كان إذا زالت الشمس يأتي المسجد ، فيصلِّي ثنتي عشرة ركعة قبل الظهر ثم يقعد<sup>(۱)</sup> .

وعن نافع أن ابن عمر كان يصلِّي قبل الظهر ثمانَ ركعات ويصلِّي بعدها أربعًا . كذا في الكنز<sup>(۲)</sup> .

اهتهام علي بالسنة قبل العصر واهتهامه وابن عهر بالسنة بين المغرب والعشاء :

وعند ابن جرير عنه قال: رحم الله من صلَّى قبل العصر أربعًا ، كذا في الكنز<sup>(1)</sup> . وأخرج ابن أبي شيبة <sup>(٥)</sup> عن أبي فاختة عن علي أنه ذكر أن ما بين المغرب والعشاء صلاة الغَفْلة ، فقال على : في الغَفْلة وقعتم . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> .

وأخرج ابن زنجوية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من ركع بعد المغرب أربع ركعات كان كالمعقّب غزوة بعد غزوة . كذا في الكنز<sup>(٧)</sup> .

#### اهتمام النبي علية وأصحابه بصلاة التهجد

#### قول عائشة في اهتهامه عليه السلام بقيام الليل:

أخرج أبو داود (^) وابن خُزَيمة عن عبد [ الله ] بن أبي قيس قال : قالت عائشة رضي الله عنها : لا تَدَعْ قيام الليل ، فإن رسول الله ﷺ كان لا يدعه ، وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعدًا . كذا في الترغيب (٩) .

 <sup>(</sup>۱) کنز العمال (۲۱۷۹۳) : (۳۹/۸) . (۲) کنز العمال (۲۱۷۹۲) : (۳۹/۸) . (۳۹/۸)

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢١٨٠١) : (٤٧/٨) . (٤) كنز العمال (٢١٨٠٠) : (٢٤٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) المصنف ( ١٠٣/٢ ) - كتاب صلاة التطوع والإمامة - في الصلاة بين المغرب والعشاء .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢١٨٣٣) : (٥٣/٨) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٢١٨٣٧) : (٥٤/٨) . وأخرج الحديث أيضًا البيهقي في سننه (٢/٥٠٠) .

<sup>(</sup>٨) سنن أمي داود (١٣٠٧) - كتاب الصلاة - بآب قيام الليل . وأخرجه أحمّد في مسنده : (٢٤٩/٦)

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (٢٢٠/١) .

#### قول جابر في فرض قيام الليل ثم نزول الرخصة :

وأخرج البزّار (۱) عن جابر رضي اللّه عنه قال : كُتب علينا قيام الليل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ وَاللَّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### سؤال سعد بن هشام عائشة عن وتره عليه السلام وجوابها:

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (٥) عن سعد بن هشام أنه طلَّق امرأته ، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا (١) له بها ، ويجعله في الكُراع(٢) والسلاح ، ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقي رهطًا من قومه فحدِّثوه أنّ رهطًا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله على أنه و أليس لكم في أسوة حسنة ؟ » فنهاهم عن ذلك فأشهدَهم على رجعتها (٨) ، ثم رجع إلينا ، فأخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر ، فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله على الله على الله عنهما فسأله عن الوتر ، رضي الله عنها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك ، قال : فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها ، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين (١) ، فأبت فيهما إلا مضيًا ، فأقسمتُ عليه ، فجاء معي فدخلنا عليها ، فقالت : حكيم ؟ وعرفته ، قال : بعم [ أو بلي ] ، قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد (١٠) بن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر ، قالت : فترحمت عليه وقالت : يعم المرء كان عامرًا ! قلت : يا أم المؤمنين أنبيني عن خلق رسول الله علي ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالت : فإن خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فإن خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فإن خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فإن خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فإن خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فان خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول قالت : فان خلق رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول الله علي كلي المؤلية كان عامرًا إلي قيام رسول الله علي كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول الله علي كلي المؤلية كان عامرًا إلي قيام رسول الله علي كلي المؤلية كان عامرًا إلي قيام رسول الله علي كلي المؤلية كلي المؤلية كلي عامرًا إلي عامرًا إلي قيام رسول الله علي كلي المؤلية كان عامرًا إلي عامرًا إلي كلي عامرًا إلي عامر المؤلية كلي المؤلية كلي المؤلية كلي المؤلية كلي عامر الله كلي قيام رسول الله كلي المؤلية كلي

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزّار (٧١٧) - كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل : الآيتان (١-٢) . (٣) سورة المزمل : من الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٢٥١/٢) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٥٣/٦) . وأخرجه النسائي (١٩٩/٢) في قيام الليل .

 <sup>(</sup>٦) العقار : الضيعة والنخل والأرض ونحوه .

<sup>(</sup>٨) أى أشهد سعد بن هشام قومه بإرجاع زوجته المطلقة .

<sup>(</sup>٩) الشيعتان : جماعة على وجماعة معاوية .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : سعيد ، والصواب ما أثبتناه من المسند وصحيح مسلم .

الله عَلَيْتُهِ ، قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله عَلِيْتُهِ ، قالت : ألست تقرأ هذه السورة : ﴿ يَاأَيُّمَا ٱلْمُزَّيِّلُ ﴾ ؟ قلت : بلى ، قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام رسول الله عَلَيْتُهُ وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعًا من بعد فريضة (١) .

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وِثر رسول الله عَلَيْتُهُ فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وِثر رسول الله عَلَيْتُهُ ، قالت : كنا نُعِد له سواكه وطَهوره فيبعثه الله [ عز وجل ] لما يشاء أن يعثه من الليل ، فيتسوّك ثم يتوضأ ، ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربَّه تعالى ويدعو [ ويستغفر ] ، ثم ينهض وما يسلم ثم ، ( يقوم ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ، ثم يدعوه ) (٢) ، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ،ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسنَّ رسول الله عَلِيْتُهُ وأخذ اللحمّ (٣) أوتر بسبع ، ثم صلّى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك تسع يا بني ، وكان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا فتلك تسع يا بني ، وكان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا فتلك عَلِيْتُهُ قرأ القرآن كلّه في ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان . فأتيت الله عَلِيْسُ فرأ القرآن كلّه في ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها ، فقال : صدقتْ ، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة . وقد أخرجه مسلم في صحيحه (١٤) بنحوه . كذا في التفسير لابن كثير (٥) .

### قول ابن عباس في وتر الصحابة لمَّا نزلت سورة المزمل :

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عُباس قال : لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان ، وكان بين أولها وآخرها سنة . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في المسند : فريضته .

<sup>(</sup>٢) في المسند : ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو .

<sup>(</sup>٣) أُخَّذ اللحم: أَى كَثْر .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٧٤٦) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، وأخرجه البيهقي (٤٤٩/٢) في كتاب الصلاة باب في قيام الليل ، وفي (٢٩/٣) باب من أوتر بسبع أو بتسع .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم : (٤٣٥/٤) . (٦) كنز العمال (٢٣٤٢٧) : (٣٩٨/٨) .

#### تهجد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

وأخرج ابن أبي شيبة <sup>(۱)</sup> عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه كان يوتر أول الليل ، وكان إذا قام يصلِّي صلَّي ركعتين ركعتين . كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> .

وأخرج مالك (٣) والبيهقي عن أسلم قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلّي من الليل ما شاء الله أن يصلّي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ، ثم يقول لهم : الصلاة ، ويتلوا هذه الآية ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِللَّقَوْمَ ﴾ (٤) كذا في منتخب الكنز(٥) .

وأخرج الطبراني (1) – ورجاله ثقات – كما قال الهيثمي (٧) عن الحسن أن عثمان ابن أبي العاص تزوّج امرأة من نساء عمر بن الخطاب فقال : والله ما نكحتها حين نكحتها رغبة في مال ولا ولد ، ولكن أحببت أن تخبرني عن ليل عمر ، فسألها : كيف كانت صلاة عمر بالليل ؟ قالت : كان يصلي العَتَمة (٨) ، ثم يأمر أن نضع عند رأسه تَوْرًا (١) من ماء [ و ] نغطيه ، ويتعارّ (١٠) من الليل فيضع يده في الماء فيمسح وجهه ويديه ثم يذكر الله ما شاء أن يذكر ، ثم يتعارّ مرارًا حتى يأتي على الساعة التي يقوم فيها لصلاته ، فقال ابن بيدة : من حدّثك ؟ فقال : حدثتني بنت عثمان بن أبي العاص ، فقال : ثقة [ والله ] .

وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيّب قال : كان عمر بن الخطاب يحب الصلاة في كبد الليل - يعنى وسط الليل - كذا في الكنز (١١) .

#### تهجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

وأخرج أبو نُعيم في الحلية(١٢) بسند جيد كما في الإصابة(١٣) عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١٨٦/٢ ) - كتاب صلاة التطوع والإمامة – من قال يصلى شفعًا ولا يشفع وتره .

<sup>(</sup>۲) كنز العمال (۲۳۳۸۹) : (۳۸۹/۸) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ - (٧) كتاب صلاة الليل - (١) باب ما جاء في صلاة الليل .

<sup>(</sup>٤) سورة طه : الآية (١٣٢) . (٥) منتخب كنز العمال (٣٨٠/٤) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (٧٣/٩) . (٧) المعجم الكبير (٨٣٣٥) : (٤٣/٩) .

<sup>(</sup>٨) أى صلاة العشاء . (٩) التور : الإناء .

<sup>(</sup>۱۰) يتعار : يستيقظ . (۱۰) كنز العمال (۲۳۳۹٤) : (۲۳۰۸) .

<sup>(</sup>١٢) حلية الأولياء: (٣٠١–٣٠٤) . (١٣) الإصابة : (٣٩٤/٢) .

رضي الله عنهما أنه كان يحيى الليل صلاة ، ثم يقول : يا نافع أشحَوْنا ؟ فيقول : لا ، فيعاود الصلاة ، ثم يقول : يا نافع أشحَوْنا ؟ فيقول : نعم ، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح ، وأخرجه الطبراني (١) مثله ، ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة .

وأخرج أبو نعيم(٢) أيضًا عن محمد قال : كان ابن عمر كلما استيقظ من الليل صلّى .

وعنده (٣) أيضًا عن أبي غالب قال : كان ابن عمر ينزل علينا بمكة فكان يتهجَّد من الليل ، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح : يا أبا غالب ألا تقوم فتصلِّي ؟ ولو تقرأ بثلث القرآن ، فقلت : إن سورة الإخلاص ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن .

# تهجد ابن مسعود وسلهان رضي الله عنهها :

وأخرج الطبراني  $^{(4)}$  عن علقمة بن قيس قال : بتُّ مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة ، فقام  $^{(0)}$  أول الليل ، ثم قام يصلي ، فكان يقرأ قراءة الإِمام في مسجد حيَّه ، يرتل ولا يرجِّع  $^{(1)}$  ، يسمع من حوله ولا يرفع  $^{(2)}$  صوته ، حتى لم يبق من الغَلَس  $^{(1)}$  إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ، ثم أوتر . قال الهيثمي  $^{(1)}$  : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح – انتهى .

وأخرج الطبراني (١٠) عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده . قال : فقام يصلِّي من آخر الليل ، فكأنه لم يرّ الذي كان يظن ، فذكر ذلك له فقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات (١١) ما

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٣٠٤٣) : (٢٦٠/١٢) . (٢) حلية الأولياء : (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٣) الحلية : (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٩٤٠٤) : (٢٨٠/٩) . (٥) كذا في المعجم ، ولعله فنام .

<sup>(</sup>٦) ولا يرُجّع : أَيُ لا يردُّد القُراءة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ولا يرجّع ، والصواب ما أثبتناه من المعجم .

<sup>(</sup>٨) الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (٢٢٦/٢) .

<sup>(</sup>١٠) المعجّم الكبير (٦٠٥١) : (٢١٧/٦) ، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق برقم (١٤٨) في باب ما يُكفّر الوضوء والصلاة ، وبرقم (٤٧٣٧) في باب الصلاة من الليل .

<sup>(</sup>١١) الجارحات : الذنوب .

لم تُصَب المقتَلة ، فإذا صلَّى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل : منهم من عليه ولا له ، ومنهم من له ولا عليه ، ومنهم من لا له ولا عليه [ فأما الذي عليه ولا له ] (١) ، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه في المعاصي ، فذلك عليه ولا له ، ومن له ولا عليه ، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه ، ومن لا له ولا عليه ، فرجل صلّى ثم نام ، فلا له ولا عليه . إياك والحقحقة <sup>(٢)</sup> ، وعليك بالقصد والدوام (٣) . قال المنذري في ترغيبه(٤) : رواه الطبراني في الكبير موقوفًا بإسناد لا بأس به ورفعه جماعة . انتهى .

# اهتمام النبج ع الله وأصحابه بالنوافل بين طلوع الشهس وزوالها حديث أم هاني، وعائشة في صلاته الضحي عليه السلام :

أخرج الشيخان (°) عن أم هانيء - فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها - قالت : ذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل ، فلما فرغ من غسله صلَّى ثماني ركعات وذلمك ضحيّ . كذا في الرياض .

وأخرج مسلم(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضحي أربعًا ويزيد ما شاء الله .كذا في الرياض .

# حديث أنس وعبد الله بن أبي أوفى في صلاته عليه السلام الضحي :

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله على يصلي الضحي ست ركعات ، فما تركتهن بعد . قال الهيثمي(٧) : وفيه سعيد ابن

<sup>(</sup>١) زيادة من المصنّف لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) الحقحقة : أشد السير ، وقيل هو أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه . قال في النهاية : وهو إشارة إلى . الرفق في العبادة (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ودوام ، وما أثبتناه من المعجم . ﴿ ٤) الترغيب والترهيب : (٢٢٠/١-٢٢١) . (٥) أخرجه البخاري (٢٨٠) في كتاب الغسل - باب التستر في الغسل عند الناس ، وبرقم (٣٥٧) في

كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، وبرقم (٣١٧١) في كتاب الجزية والموادعة – باب أمان النساء وجوارُهنّ ، وبرقم (٦١٥٨) في كتاب الأدب ، وأخرجهٌ مسلم (٧١٩)

<sup>(</sup>٨٢) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة الضحي .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٧١٧) (٧٩) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة الضحى (٧) مجمع الزوائد : (٣٣٧/٢) .

مسلم الأموي ، ضعَّفه البخاري وابن معين وجماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطىء - إ هـ .

وهكذا أخرج الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن ، كما قال الهيثمي<sup>(١)</sup> عن أم هانيء أن النبي عليه دخل عليها يوم الفتح فصلًى الضحى ست ركعات .

وأخرج البزّار (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلَّى الضحى ركعتين ، فقالت له امرأته : إنما صليت ركعتين ، فقال : إن رسول الله ﷺ صلاها ركعتين ، حين بُشُر بالفتح ، وحين بُشُر برأس أبي جهل . قال الهيثمي (٢) : رواه البزّار والطبراني في الكبير ببعضه ، وفيه شعثاء ولم أجد من وثَّقها ولا جَرّحها ، وروى ابن ماجه : الصلاة حين بُشُر برأس أبي جهل فقط . انتهى .

# حديث ابن عباس عن أم هاني، في صلاته عليه السلام الضحى :

وأخرج الطبراني في الكبير (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت أمرُ بهذه الآية فما أدري ما هي . قوله ﴿ بِالْمَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ (٥) حتى حدثتني أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها : أن رسول الله عليه الله عنها ، فدعا بوضوء في بحفْنة كأني أنظر إلى أثر العجين فيها ، فتوضأ ثم صلَّى الضحى ، ثم قال : « يا أم هانيء هذه صلاة الإشراق » . قال الهيثمي (٦) : وفيه حجّاج بن نصير ، ضعفه ابن المديني وجماعة ، ووثقه ابن معين وابن حِبّان وهو في الصحيح بغير سياقه – انتهى .

# حثُّه عليه السلام على صلاة الضحى وتبيينه فضلها :

وأخرج أبو يعلي<sup>(٧)</sup> عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : بعث رسول اللّه ﷺ بَعْثًا فَطُّ أَسْرَع كُرةً فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكُرَّة<sup>(٨)</sup> ، فقال رجل : يا رسول اللّه ما رأينا بَعْثًا قط أسرع كرة

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٧٤٨) - كتاب الصلاة - باب صلاة الشكر .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٢٣٨/٢) . (٤) المعجم الكبير ( ٩٨٦ ) : ( ٤٠٦/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة ص : من الآية (١٨) . (٦) مجمع الزوائد : (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلي الموصلي (٦٤٧٣) ، (٥٥٥٩) : (١١/٣٦ ، ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٨) الكرة: العودة.

ولا أعظم غنيمة من هذا البَعْث ، فقال : « ألا أخبركم بأسرع كرّة منهم وأعظم غنيمة ، رجل توضأ فأحسن الوضوء ، ثم عمّد إلى المسجد فصلَّى فيه الغداة ، ثم عقَّ بصلاة الضحوة ، فقد أسرع الكرّة وأعظم الغنيمة » . قال المنذري في الترغيب (١) : رواه أبو يعلي – ورجال إسناده رجال الصحيح – والبرّار وابن حِبّان(٢) في صحيحه ، وبيَّن البرّار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه ، وقد روى هذا الحديث الترمذي في الدّعُوات من جامعه من حديث عمر رضي الله عنه . انتهى . وأخرجه أيضًا أحمد( $^{(1)}$ ) من رواية ابن لَهيعة والطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . كما في الترغيب .

#### صلاة على وابن عباس وسعد الضحى:

وأخرج الطبراني في جزء مَنْ اسمه عطاء عن عطاءٍ أبي محمد قال : رأيت عليًا رضي الله عنه يصلِّي الضحي في المسجد . كذا في الكنز (١٤) .

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلّي الضحي يومًا ويدعها عشرة . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج ابن جرير عن عائشة بنت سعد قالت : كان سعد رضي الله عنه يسبّح سبحة الضحى ثمان ركعات . كذا في الكنز (7) .

#### اللمتهام بالنوافل بين الظهر والعصر

أخرج الطبراني في الكبير عن الشَّغبي قال : كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يصلِّي الضحى ويصلي ما بين الظهر والعصر مع عقبة (٧) من الليل طويلة . قال الهيثمي (٨) : وفيه رجل لم يُسمَّ .

وأخرج أبو نعبم في الحلية (<sup>٩)</sup> عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحيى بين الظهر إلى العصر .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٥٣٥) - كتاب الصلاة - فضل صلاة الضحى .

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد : (۱۲۰/۲) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٣٤٣٦) : (٨/٠٠٨) . (٥) كنز العمال (٢٣٤٤٤) : (٨/٥٠٨) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٣٤٦٢) : (٤٠٦/٨) . (٧) العقبة : النوبة .

<sup>(</sup>۱) تنز العقال (۱) ۱۲۰۱) . (۱) (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1)

#### اللمتمام بالنوافل بين المغرب والعشاء

#### صلاته عليه السلام بين المغرب والعشاء وصلاة عمار أيضًا:

أخرج النَّسائي بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه قال : أتيت النبي عَيِّلِيٍّ فصلَّيت معه المغرب فصلَّى إلى العشاء . كذا في الترغيب<sup>(۱)</sup> .

وأخرج الطبراني في الثلاثة عن محمد بن عمار بن ياسر قال : رأيت عمّار بن ياسر رضي الله عنهما يصلِّي بعد المغرب ست ركعات ، وقال : رأيت حبيبي رسول الله علي يصلِّي بعد المغرب ست ركعات غفرت له يصلِّي بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » .قال الطبراني : تفرّد به صالح بن قَطَن البخاري ، وقال المنذري في ترغيبه (٢) : وصالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل – إ ه .

#### صلاة ابن مسعود وابن عباس بين المغرب والعشاء:

وأخرج الطبراني (٣) في الكبير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ساعة ما أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فيها إلا وجدته يصلِّي ، ما بين المغرب والعشاء ، فسألت عبد الله فقلت : ساعة ما أتيتك فيها إلا وجدتك تصلِّي فيها ، قال : إنها ساعة غَفْلة . قال الهيثمي (٤) : وفيه لَيْث بن أبي سُليم وفيه كلام .

وعنده (°) أيضًا عن الأسود بن يزيد قال : قال عبد الله بن مسعود : نِعْم ساعة الغفلة - يعنى الصلاة فيما بين المغرب والعشاء - قال الهيثمي (١) : وفيه جابر الجُعْفي وفيه كلام كثير .

وأخرج ابن زنجويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الملائكة لتحفُّ بالذين يصلُّون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوَّابين . كذا في الكنز<sup>(٧)</sup> .

#### الاهتمام بالنوافل عند دخول المنزل والخروج منه

أخرج ابن المبارك في الزهد(٨) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : تزوَّج

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٠٥/١) . (٢) الترغيب والترهيب : (٢٠٥/١) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: (٩٤٤٩): (٢٨٨/٩). (٤) مجمع الزوائد: (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٩٤٥٠) : (٢٨٨/٩) . (٦) مجمع الزوائد : (٢٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٢١٨٣٩) : (٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٨) الزهد لابن المبارك (١٢٨٣) : ص (٤٥٤) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

رجل امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، فسألها عن صنيعه ، فقالت : كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلَّى ركعتين لا يدع ذلك [ أبدا ] . كذا في الإِصابة (١٠) .

#### صلاة التراويح

#### ترغيبه عليه السلام بصلاة التراويح:

أخرج مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول: « من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ماتقدم من ذنبه » . كذا في الرياض ، وذكره في جمع الفوائد عن الستة وزاد: فتوفي [رسول الله] ﷺ والأمر على ذلك ، [ ثم كان الأمر على ذلك ] في خلافة أبي بكر رضى الله عنه وصَدْرًا من خلافة عمر رضى الله عنه [ على ذلك ] .

# صلاة أبي بن كعب بالناس التراويح في عهده عليه السلام وفي عهد عمر:

وأخرج أبو داود (٢) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله على الناس ليس في رمضان وهم يصلُّون في ناحية المسجد ، فقال : « ما هؤلاء ؟ » ، قيل له : هؤلاء ناس معهم قرآن (٤) ، وأُبيّ بن كعب يصلِّي بهم وهم يصلُّون بصلاته ، فقال : « أصابوا ونِعمّا صنعوا » . كذا في جمع الفوائد .

وأخرج مالك (٥) والبخاري (١) وابن خُزيمة وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، [ ويُصلى الرجل ] فيصلّى بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أُبي ابن كعب . ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نِعْمَتِ

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر : (٣٠٧-٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧٥٩) (٧٧٤) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٣٧٧) - كتاب الصلاة - باب في قيام شهر رمضان .

<sup>(</sup>٤) أي لا يحفظون من القرآن .

<sup>(</sup>٥) الموطأ – كتاب الصلاة في رمضان – باب ما جاء في قيام رمضان .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٠١٠) - كتاب صلاة التراويح - باب فضل من قام رمضان .

البدعة هذه !! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون – يريد آخر الليل – وكان الناس يقومون أوله . كذا في الكنز وجمع الفوائد .

وأخرج ابن سعد (۱) عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فيرقًا في المسجد في رمضان ههنا وههنا ، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتًا ، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني ؟ أما والله لئن استطعتُ لأغيرنَّ هذا ، قال : فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أُبيَّ بن كعب فصلًى بهم ، ثم قام في آخر الصفوف ، فقال : لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي .

#### تنوير عبر المساجد لتصلِّي فيها التراويح ودعاء على له بذلك :

وأخرج ابن شاهين عن أبي إسحاق الهَمْداني قال : خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان ، والقناديل تزهرُ (7) وكتاب الله يتلى ، فقال : نوّر الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نوَّرت مساجد الله تعالى بالقرآن . كذا في الكنز(7) . وأخرجه الخطيب في أماليه عن أبي إسحاق الهَمْداني وابن عساكر عن إسماعيل بن زياد بمعناه مختصرًا . كما في منتخب الكنز(4) .

#### امامة أُذِي وتهيم الداري وسليهان بن أبي حثمة بالناس في التراويح

وأخرج الفِريابي والبيهقي (°) عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان : الرجال على أبي بن كعب رضي الله عنه ، والنساء على سليمان ابن أبي حثمة . كذا في الكنز(١) .

وأخرج ابن سعد(٧): عن عمر بن عبد الله العَنْسي أن أُبَيُّ بن كعب وتميمًا الداري رضي الله عنهما كانا يقومان في مقام النبي عليه السلام يصلِّيان بالرجال ، وأن سليمان ابن أبي حثْمة كان يقوم بالنساء في رَحبة(٨) المسجد ، فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٣٤٧٧) : (٨/١١) .

<sup>(</sup>۲) تزهر : تضيء .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال : (٣٨٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي (٤٩٤/٢) - كتاب الصلاة - باب قيام شهر رمضان .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٣٤٦٧) : (٤٠٨/٨) . (٧) الطبقات الكبرى : (٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٨) رحبة : مكان خارج المسجد بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

جمع الرجال والنساء على قارىء واحد سليمان بن أبي حثمة ، وكان يأمر بالنساء فيُحبَسن حتى يمضى الرجال ثم يُوسَلن .

وأخرج البيهقي (١) عن عَرْفَجة [ الثقفي ] قال : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا ، قال عرفجة : فكنت أنا إمام النساء . كذا في الكنز(٢) .

#### صلاة أُبِّي بنسوته إمامًا في التراويح في بيته :

وأخرج أبو يعلي (٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء أُبيّ بن كعب رضي الله عنه إلى رسول الله عَيْنِ ، فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء - يعني في رمضان - قال : « وما ذاك يا أُبي ؟ » قال : نسوة في داري . قلن : إنَّا لا نقرأ القرآن في رمضان - قال : فصلَّتُ بهن ثمان ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا(٤) ولم يقل شيئًا . قال الهيثمي(٥) : رواه أبو يَغلي والطبراني بنحوه في الأوسط وإسناده حسن .

#### صللة التوبة

أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله على الله عنه الله الجنة ؟ إني الله عنه المنابع عنه عنه الله عنه الله

#### صلاة الحاحة

صلاة أنس رضي الله عنه من أجل الحاجة وانقضاء حاجته :

أخرج ابن سعد(^) عن ثُمامة بن عبد الله قال : جاء أنسًا رضى الله عنه أكَّارُ(٩) بستانه

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٤٩٤/٢) - كتاب الصلاة - باب قيام شهر رمضان .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٣٤٧٨) : (٤١٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلي الموصلي (١٨٠١) : (٣٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) أي التي رضي عنها رسول الله ﷺ . (٥) مجمع الزوائد : (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) الخشخشة : حركة لها صوت . (٧) الترغيب والترهيب : (١/١) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى : (٢١/٧) . (٩) الأكار : الذي يحرث الأرض ويسقيها .

في الصيف ، فشكى العطش ، فدعا (١) بماء فتوضأ وصلًى ، ثم قال : هل ترى شيئًا ؟ فقال : ما أرى شيئًا ، قال : فدخل فصلًى ثم قال في الثالثة أو في الرابعة : انظر ، قال : أرى مثل جناح الطير من السحاب ، قال : فجعل يصلّي ويدعو حتى دخل عليه القيّم ، فقال : قد استوت السماء ومطرت ، قال : اركب الفرس الذي بعث به بِشْر بن شَغاف ، فانظر أين بلغ المطر ؟ قال : فركبه فنظر ، قال : فإذا المطر لم يتجاوز قصور المسيّرين ولا قصر الغضبان .

# صلاته عليه السلام من أجل شفاء علي ، وشفاء علي بذلك :

أخرج ابن أبي عاصم وابن جرير - وصحَّحه - والطبراني في الأوسط وابن شاهين في السنة عن علي رضي الله عنه قال : وجعت وجعًا فأتيت النبي عَلِيَّ ، فأقامني في مكانه وقام يصلّي وألقى عليَّ طرف ثوبه ، ثم قال : « برئت يا ابن أبي طالب فلا بأس عليك ، ما سألت الله لي شيئًا إلا أعطانيه ، غير أنه قيل لي : سألت الله لي يعدك » ، [ فقمت ] فكأني ما اشتكيت . كذا في المنتخب (٢) .

#### استجابة دعاء الصحابي أبي معلق حين أراد لص قتله :

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب « مُجَابي الدعوة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رجل من أصحاب رسول الله على يُكنى أبا معلق ، وكان تاجرًا يتَّجر بمال له ولغيره ، وكان له نُشك وورع ، فخرج مرة فلقيه لصَّ متقنّع في السلاح ، فقال : ضَعْ متاعك فإني قاتلك ، قال : شأنك بالمال ، قال : لست أريد إلا دمك ، قال : فذرني أصلٌ ، قال : صلٌ ما بدا لك . فتوضأ ثم صلَّى فكان من دعائه : يا ودود يا ذا العرش الجيد ، يا فعالًا لما يريد ، أسألك بعرّتك التي لا تُرام ، وملكك الذي لا يُضام ، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص ، يا مغيث أغنني ، قالها ثلاثًا ، فإذا هو بفارس بيده حربة رافعها بين أذني رأسه ، فطعن اللصَّ فقتله ، ثم أقبل على التاجر ، فقال : من أنت ؟ فقد أغاثني الله بك ، قال : إني مَلك من أهل السماء الرابعة ، لما دعوت من أنت ؟ فقد أغاثني الله بك ، قال : إني مَلك من أهل السماء ضبّة ، ثم دعوت شائنًا فقيل : دعاء مكروب ، فسألتُ الله أن يوليني قتْله ، ثم قال : أبشر واعلم أنه من توضأ وصلًى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء ، استجيب له مكروبًا ، أو غير مكروب ، وأخرجه أبو موسى في كتاب الوظائف بتمامه . كذا في الإصابة (٣) .

(١) أي أنس. (٢) منتخب كنز العمال : (٥/٣٤) . (٣) الإصابة لابن حجر : (١٨٢/٤) .

. •

# الباب الثالث عشر

# بــابُـ رَغْبَة الصَّمَابَة في العِلم وترغيبهم به

كيف كان النبي ﷺ وأصحابه يرغبون في العلم الإِلهي ويرغبون فيه ، ويعلّمون ويتعلّمون ما فيه من الإيمان والعمل ، ويشتغلون به في السفر والحضر والعسر واليسر ، وكيف كانوا يعتنون بتعليم الأضياف الواردين في المدينة المنوَّرة على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية ، وكيف كانوا يجمعون بين العلم والجهاد والكسب ويرسلون الأفراد إلى البلدان لنشر العلم ، وكيف يهتمون بتحصيل أوصاف توجب قبول العلم .

# بائ بائ بائ بائ بائة الصَّحَابَة في العِلْم وَتَرغيبهم به ترغيب النبي سَيِّةٍ في العِلْم

#### ترحيبه عليه السلام بصفوات بن عشال الذي جاء يطلب العلم:

أخرج أحمد (١) والطبراني (٢) بإسناد جيد - واللفظ له - وابن حِبّان (٣) في صحيحه والحاكم - وقال : صحيح الإِسناد - عن صَفوان بن عسّال المُرادي رضي الله عنه قال : أتيت النبي عَلِيّةٍ وهو في المسجد متكىء على بُرْد له أحمر ، فقلت له : يا رسول الله : إني جئت أطلب العلم ، فقال : « مرحبًا بطالب العلم ، إن طالب العلم تحفّه الملائكة [ وتظله ] بأجنحتها ، ثم يركب بعضهم بعضًا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب » . كذا في الترغيب (١) .

#### في: قبيصة إلى النبي عليه السلام لطلب العلم وقول النبي له:

وأخرج أحمد (٥) عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال : أتيت النبي عليه فقال [ لي يا قبيصة ] : « ما جاء بك ؟ » قلت : كبر سني ، ورقَّ عظمي ، فأتيتك لتعلَّمني ما ينفعني الله [ عز وجلَّ ] به ، قال : « ما مررتَ بحجر ولا شجر ولا مَدَر (١) إلا استغفر لك . يا قبيصة إذا صلّيت الصبح ، فقل ثلاثًا : سبحان الله العظيم وبحمده ، تُعافَ من العمى والجُذام والفالج . يا قبيصة قل : اللهم إني أسألك مما عندك ، وأفض عليَّ من فضلك ، وأنشر عليَّ من رحمتك ، وأنزل عليَّ من بركتك » . كذا في جمع الفوائد (١) . قال المنذري والهيثمي : وفيه رجل لم يُسمَّ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (٢٤١-٢٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير : (٩١/١) . والمعجم الكبير (٧٣٤٧) : (٥٤/٨) .

 <sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٣١٩ ، ١٣٢١ ، ١٣٢٥) - كتاب الطهارة - باب
 المسح على الخفين وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (١/٥٤) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٦) المدر: الطين المتماسك.

<sup>(</sup>٧) جمع الفوائد : (٢١/١) .

# اخباره عليه السلام بأن طلب العلم يكفِّر الذنوب :

وأخرج الترمذي (١) مختصرًا والطبراني في الكبير(٢) - واللفظ له - عن سَخْبَرة رضي الله عنه قال : مرَّ رجلان على رسول الله عَيِّلِيَّ وهو [ جالس وهو ] (٢) يذكّر فقال : « اجلسا فإنكما على خير » ، فلما قام رسول الله عَيِّلِيَّ وتفرّق عنه أصحابه ، قاما فقالا : يا رسول الله إنك قلت لنا : « إجلسا فإنكما على خير » ، ألنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : « ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفّارة ما تقدم » . كذا في الترغيب(١) .

#### قوله عليه السلام في فضل العالم على العابد:

وأخرج الترمذي (°) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : ذُكر لرسول الله على العابد رجلان : أحدهما عابد ، والآخر عالم ، فقال رسول الله على العابد كفضلي على أدناكم » ثم قال رسول الله على الله على الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين ] حتى النملة في مجمعرها وحتى الحوت ليصلُّون على معلم الناس الحير » .

وأخرجه الدارمي<sup>(١)</sup> عن مكحول مرسلًا ولم يذكر رجلان وقال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » ثم تلا هذه الآية ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـُّوُأً ﴾ (٧) وسرد الحديث إلى آخره .

وأخرج الدارمي (٨) أيضًا عن الحسن مرسلًا قال : سئل رسول الله ﷺ عن رجلين كانا في بني إسرائيل ، أحدهما كان عالمًا يصلِّي المكتوبة ، ثم يجلس فيعلَّم الناس الخير ، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل ؟ قال رسول الله ﷺ : « فضل هذا العالم الذي

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٦٤٨) - كتاب العلم - باب فضل العلم .

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (١٦٦٥): (١٣٨/٧). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٣/١). وقال: رواه الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ومن الترغيب وأثبتناها من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (٥٥/١) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٢٦٨٥) - كتاب العلم - باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي (٨٨/١) - المقدمة - باب من قال العلم : الخشية وتقوى الله .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر : من الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارمي (٩٧/١) - المقدمة - باب في فضل العلم والعالم .

يصلِّي المكتوبة ، ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم » . كذا في المشكاة .

#### ترغيبه علية السلام في طلب العلم

وأخرج مسلم (١) عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله عَلَيْتُ ونحن في الصَّفَّة ، فقال : « أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحان (٢) أو العَقِيق (٣) فيأتي بناقتين كُوماوين (٤) في غير إثم ولا قطع رَحِم ؟ » ، فقلنا : يا رسول الله كلنا (٥) نحب ذلك ، قال : « أفلا يغدو أحدُكم إلى المسجد ، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل » . كذا في المشكاة . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١) وفي رواية : « فيتعلم أو يقرأ » .

## قوله عليه السلام لرجل محرف اشتكى أخًا له يطلب العلم:

وأخرج الترمذي (٧) ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان أخوان على عهد رسول الله على أحدهما يحترف ، والآخر يلزم رسول الله على ويتعلم منه (٨) ، فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله على ا

#### ترغيب أدىماب النبي ﷺ في العلم

# ترغيب على في العلم وحديث لُهَيل بن زياد عنه في هذا الأمر

أخرج الَّلاَّلكائي عن أبي الطفيل قال : كان علي رضي الله عنه يقول : إن أولى الناس

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٨٠٣) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه .

<sup>(</sup>٢) بطحان : اسم موضع بقرب المدينة . (٣) العقيق : واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٤) كوماوين : الكوماء من الإبل العظيمة السنام .

<sup>(</sup>٥) ليست في الصحيح . (٦) حلية الأولياء : (٣٤١/١) .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمّذي (٣٣٤٥) - كتاب الزهد - باب في التوكل على الله .

<sup>(</sup>٨) في السنن : فكان أحدهما يأتي النبي ﷺ والآخر يحترف فشكَّى .... .

<sup>(</sup>٩) جمع الفوائد : (۲۰/۱) . (١٠) جامع بيان العلم وفضله : (٩٥/١) .

<sup>(</sup>١١) مستدرك الحاكم (٩٤/١) - كتاب العلم .

بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به ، ثم يتلو هذه الآية ﴿ إِنَ أَوْلَى اَلْنَاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبَى ﴾(١) يعني محمدًا ﷺ والذين اتَّبعوه ، فلا تغيُّروا ، فإنما ولئ محمد من أطاع الله ، وعدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته . كذا في الكنز(٢) .

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية (٣) عن كُمَيل بن زياد قال : أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ، فأخرجني إلى ناحية الجبَّان<sup>(١)</sup> ، فلما أصحرنا <sup>(٠)</sup> جلس ، ثم تنفُّس ، ثم قال: يا كُمَيل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها ، احفظ مأأقول لك ، الناس ثلاثة : فعالم رَبّانيّ ، ومتعلّم على سبيل نجاة ، وهَمَج رَعَاع<sup>(١)</sup> أتباع كل ناعق<sup>(٧)</sup> يميلون مع كل ريح ، لم يستضيؤا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، العلم يزكو على العمل ، والمال تَنقصه النفقة ، ومحبة العالم دين يدان بها ، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة(^) بعد موته ، وصنيعة المال تزول بزواله ، مات خُزّان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة ، وأمثالهم في القوب موجودة ، هاهْ !! إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره -علمًا لو أصبت له حَمَلة(٩) ؟! بلى أصبتُه لَقِنًا (١٠) غير مأمون عليه ، يستعمل آلة الدين للدنيا ، يستظهر بحجج اللّه على كتابه وبنعمه على عباده ، أو منقادًا(١١) لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ، يقتدح(١٢) الشكُّ في قلبه بأول عارض من شبهة ، لا ذا ولا ذاك(١٣) ، أو منهوم(١٤) باللذات ، سلس القيادة للشهوات ، أو مغريّ بجمع الأموال والادّخار ، وليسا من دعاة الدين ، أقرب شبهًا بهما الأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم

(٥) أصحرنا : دخلنا في الصحراء .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (١٦٤٦) : (١/٣٧٩).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : من الآية (٦٨) . (٤) الجبَّان والجبانة : الصحراء والمقابر أيضًا . (٣) حلية الأولياء : (٧٩/١) .

<sup>(</sup>٦) همج رعاع : رزالة الناس وغوغائهم .

<sup>(</sup>٨) الأحدوثة : الذكر .

<sup>(</sup>٧) ناعق : صائح . (٩) أى لو وجدت له من يأخذه عني ويحمله بأمانة حتى يؤديه إلى الناس .

<sup>(</sup>١٠) اللقن : الذكى السريع الفهم .

<sup>(</sup>١١) أي يطلب العلم من غيره تقليدًا من غير وعي ولا فهم .

<sup>(</sup>۱۲) يقتدح : يظهر .

<sup>(</sup>١٣) لا ذا ولا ذاك :أي من حملة العمل ، فالأول سريع الفهم غير أنه غير أمين على علمه يسخره لهواه، والثاني مقلد سقيم الفهم .

<sup>(</sup>١٤) منهوم : مولع .

بموت حامليه ، اللهمُّ بلي لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، لئلا تبطل حجج الله وييِّناته ، أولئك هم الأقلُّون عددًا ، الأعظمون عند الله قَدْرًا ، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدُّوها إلى نظرائهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ، فاستلانوا ما استوعر(١) منه المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدانِ أرواحُها معلقةٌ بالمنظر الأعلى ، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه ، هاه هاه !! شوقًا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك ، إذا شئت فقم ، وأخرجه أيضًا ابن الأنباري في « المصاحف » ، والمُرهبي في « العلم » ، ونصر في « الحجة » ، وابن عساكر ، كما في الكنز(٢) بنحوه مع اختلاف يسير في ألفاظه وزيادة ، وقد ذكر ابن عبد البَرُّ طرفًا منه في كتابه جامع بيان (٢) العلم ، ثم قال : هو حديث مشهور عند أهل العلم عن الإسناد لشهرته عندهم . انتهى .

#### ترغيب معاذ بن جبل في العلم:

وأخرج أبو نعيم في الحلية<sup>(٤)</sup> عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال : تعلّموا العلم ، فإنَّ تعلمه لله تعالى خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة ، وبذله لأهله قربة ، لأنه معالم الحلال والحرام ، ومنار أهل الجنة ، والأنس في الوحشة ، والصاحب في الغربة ، والمحدِّث في الخلوة ، والدليل على السرّاء والضرّاء ، والسلاح على الأعداء ، والرِّيْن عند الأخِلَّاء ، يرفع اللَّه تعالى به أقوامًا ويجعلهم في الخير قادة و أئمة ، تُقتبس آثارهم ، ويُقتدى بفعالهم ، ويُنتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خُلَّتهم(°) ، وبأجنحتها تمسحهم ، يستغفر لهم كل رطب ويابس ، حتى الحيتان في البحر وهوائه ، وسباع البر وأنعامه ، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ، ومصباح الأبصار من الظُّلَم ، يبلغ [ العبد ]<sup>(١)</sup> بالعلم منازل الأخيار والدرجة العليا في الدنيا والآخرة ، والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام ، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام ، [ وهو ] (V) إمام العمل والعمل تابعه ، يُلهمه السعداء ويُحرمه الأشقياء .

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(٨) عن معاذ مرفوعًا مثله ، ثم قال : هو حديث

<sup>(</sup>١) استوعروا : استصعبوا .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم : (١١٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) خلّتهم : صداقتهم .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الترغيب .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٩٣٩١) : (٢/٦٦-٢٦٣) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٢٣٩/١) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الترغيب والترهيب .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم : (١/٥٥) .

حسن جدًا ، ولكن ليس له إسناد قوي ، ورويناه من طرق شتى موقوفًا ، ثم ذكر بعض أسانيد الموقوف ، ثم قال : وذَكر الحديث بحاله سواءً موقوفًا على معاذ . وقال المنذري في الترغيب(١) : كذا قال ورَفْعُه غريب جدًا .

#### ترغيب عبد الله بن مسعود في العلم:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم(٢) عن هارون بن رباب قال : كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : اغدُ عالمًا أو متعلمًا ، ولا تغدُ فيما بين ذلك ، فإنَّما بين ذلك جاهل أو مجهًل ، وإنَّ الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضى لما يصنع .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه (٣) عن زيد قال : قال عبد اللّه : اغدُ عالمًا أو متعلّمًا ، ولا تَقْدُ إِمّعه (٤) بين ذلك . قال أبو يوسف : قال أهل العلم : الإمعة أهل الرأي .

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(°)</sup> عن ابن مسعود قال : يا أيها الناس<sup>(۲)</sup> عليكم بالعلم قبل أن يُقبض ، وقبضه ذهاب أهله ، وعليكم بالعلم ، فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر إلى ما عنده ، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطُّع<sup>(۷)</sup> والتعمق ، وعليكم بالعتيق<sup>(۸)</sup> ، فإنه سيجيء قوم يتلون كتاب الله ينبذونه وراء ظهروهم . قال الهيثمي<sup>(۹)</sup> : وأبو قِلَابة لم يسمع من ابن مسعود إ هـ .

وأخرج طرفًا منه عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قِلابة عن ابن مسعود كما في جامع ابن عبد البر(١٠٠) وأخرجه أيضًا ابن عبد البرّ فيه من طريق شقيق عن ابن مسعود .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه(١١) عن أبي الأحوص قال : قال عبد اللّه : إنّ الرجل لا يولد عالمًا وإنما العلم بالتعلم .

وأخرج الطبراني في الكبير(١٢) عن عبد الله قال : أُغْدُ عالمًا أو متعلِّمًا ولا تَغْدُ بين ذلك،

```
(١) جامع بيان العلم : ( ١/٥٥ ) .
```

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم: (٢/١).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم : (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٦) يا أيها الناس: زيادة ليست في المعجم الكبير . (٧) التنطع : التشدد والمغالاة .

<sup>(</sup>٨) العتيق : القديم . والمقصود ما كان عليه أصحاب النبي عليه .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (١٢٦/١) . (١٠) جامع بيان العلم: (٨٧/١) .

<sup>(</sup>١١) جامع بيان العلم : (١٠٠/١) . (١٢) للعجم الكبير (٨٧٥٢) : (٨٠٥٩) .

فإن لم تفعل فأحبُّ العلماء ولا تبغضهم . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود .

#### ترغيب أبي الدرداء في العلم:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه (٢) عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي اللّه عنه قال : كن عالمًا أو متعلمًا أو محبًا أو متبعًا ، ولا تكن الخامس فتهلك . قال قلت للحسن : وما الخامس ؟ قال : المبتدع .

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية(٢) عن الضحاك قال : قال أبو الدرداء : يا أهل دمشق ، أنتم الإخوان في الدين ، والجيران في الدار ، والأنصار على الأعداء ، ما يمنعكم من مودَّتي ، وإنما مؤنتي على غيركم ، ما لي أرى علماءكم يذهبون ، وجهَّالكم لا يتعلمون ، وأراكم قد أقبلتم على ما تُكُفِّل لكم به<sup>(٤)</sup> ، وتركتم ما أُمرتم به ؟ ألَا إنَّ قومًا بنَوا شديدًا ، وجمعوا كثيرًا ، وأمُّلوا بعيدًا ، فأصبح بنيانهم قبورًا ، وأملهم غرورًا ، وجمعهم بُورًا ، ألَّا فتعلُّموا وعلَّموا ، فإن العالم والمتعلِّم في الأجر سواء ، ولا خير في الناس بعدهما .

وعنده(٥) أيضًا عن حسان قال : قال أبو الدرداء لأهل دمشق : أرضيتم بأن شبعتم من خبز البر عامًا فعامًا ؟ لا يُذكر الله تعالى في ناديكم(١) ، ما بال علمائكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ؟ لو شاء علماؤكم لازدادوا ، ولو التمسه جهالكم لوجدوه ، خذوا الذي لكم(٧) بالذي عليكم(^) ، فوالذي نفسى بيده ما هلكت أمة إلا باتِّباعها هواها وتزكيتها أنفسها .

وعنده(٩) أيضًا عن معاوية بن قُرة عن أبيه عن أبي الدرداء قال : تعلَّموا قبل أن يرفع العلم ، إنَّ رفع العلم ذهاب العلماء ، إن العالم والمتعلم في الأجر سواء ، وإنما الناس رجلان: عالم ومتعلِّم ، ولا خير فيما بين ذلك .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه (١٠) عن عبد الرحمن بن مسعود الفَزَاري أن أبا الدرداء

(٣) حلية الأولياء : (٢١٣/١) .

(٥) حلية الأولياء :(٢٢٢/١) . (٧) أي من الرزق .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: (١٢٢/١) .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم : (٢٨/١) .

 <sup>(</sup>٤) أى الرزق

<sup>(</sup>٦) ناديكم : مجلسكم .

 <sup>(</sup>A) أى بأداء الفرائض ومنها تعلم العلم .

<sup>(</sup>١٠) جامع بيان العلم وفضله : (٣٢/١) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : (٢١٣/١) .

قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلَّمه أو يعلِّمه إلا كُتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانمًا .

وعنده(١) أيضًا عن ابن أبي الهذيل قال : قال أبو الدرداء : من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد ، فقد نقص عقله ورأيه .

وعنده (٢) أيضًا عن رجاء بن حَيْوة عنه قال : العلم بالتعلُّم .

## ترغيب أبي ذر وأبي هريرة بالعلم:

وأخرج البزار ( $^{7}$ ) عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا : لَبابُ ( $^{1}$ )  $_{1}$  من العلم  $_{2}$  يتعلَّمه الرجل أحب إليَّ من ألف ركعة تطوّعًا . وقالا : قال رسول الله  $_{2}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{$ 

#### ترغيب ابن عباس في العلم:

وأخرج ابن زنجويه عن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تجيء مسجدًا، فتعلّم فيه القرآن والفقه في الدين - أو قال: السنة. كذا في الكنز(٧).

وعند ابن عبد البر في جامع بيان العلم (^)عن علي الأزدي قال : سألت ابن عباس عن الجهاد فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد ؟ تبني مسجدًا ، تعلَّم فيه القرآن وسنن النبي عَلِيلَةٍ والفقه في الدين .

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم : (٣١/١) . (٢)جامع بيان العلم : (١٠٠/١) .

 <sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٣٨) - كتاب العلم - باب فضل العالم والمتعلم ، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من البرار .

٠ (٥) الترغيب والترهيب : (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) أى لمسألة من مسائل العلم .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٢٩٣٧٨) : (١٠/١٠٥) .

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم : (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم : (٦٢/١) .

وعنده أيضًا عنه قال : معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر .

#### ترغيب صفوان بن عشال في العلم:

وأخرج الطبراني في الأوسط عن زِرِّ بن مُبيش قال : غدوت على صفوان بن عسّال المرادي رضي الله عنه ، فقال : ما غدا بك يا زِرِّ ؟ قلت : ألتمس العلم ، قال : اغدُ عالمًا أو متعلّمًا ولا تَغْدُ بين ذلك . قال الهيثمي (١) : وفيه حفص بن سليمان وثقه أحمد وضعفه جماعة كثيرون – انتهى .

وعنده أيضًا في الكبير  $^{(7)}$  عن صفوان قال : من خرج  $^{(7)}$  من بيته ابتغاء العلم ، فإن الملائكة تضع أجنحتها للمتعلم والعالم . قال الهيثمي  $^{(4)}$  : وفيه عبد الكريم بن أبي الحُارق وهو ضعيف . انتهى .

#### رغبة أصماب النبي عَيِّيَّ في العلم

#### قول معاد عند موته في رغبته في العلم:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٥) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال : انظروا أصبحنا ؟ فأتي فقيل : لم تُصبح ، فقال : انظروا أصبحنا ؟ فأتي فقيل له : لم تُصبح ، حتى أتي في بعض ذلك ، فقيل : قد أصبحت ، قال : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ، مرحبًا بالموت مرحبًا ، زائر مُغِبِّ (١) ، حبيب جاء على فاقة ، اللهمَّ إنِّي قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك ، اللهمَّ إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ، ولكن لظمأ الهواجر (٧) ، ومكابدة الساعات ، ومزاحمة العلماء بالركب عند حَلَق الذكر (٨) . وذكره ابن عبد البرّ في جامع بيان (٩) العلم بلا إسناد .

#### رغبة أبي الدرداء في العلم:

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية(١٠٠ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : لولا ثلاث خِلال

- (٢) المعجم الكبير (٧٣٥٠) : (٨/٥٥) .
  - (٤) مجمع الزوائد : (١٢٣/١) .
    - (٦) مغب : جاء بعد غيبوبة .
  - (٨) حلق الذكر: حلقات العلم.
  - (١٠) حلية الأولياء : (٢١٢/١) .

<sup>. (</sup> 

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم : فإنه من يخرج . (٤) مجمع الزوا

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٢٣٩/١) .

<sup>(</sup>٧) الهواجر : جمع هاجرة وهي شدة الحر .

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم : (١/١٥) .

لأحببت أن لا أبقى في الدنيا ، فقلت : وما هنّ ؟ فقال : لولا وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار يكون تقدمة لحياتي<sup>(١)</sup> ، وظمأ الهواجر ، ومقاعدة<sup>(٢)</sup> أقوام ينتقون الكلام كما تُنتقى الفاكهة – فذكر الحديث .

#### رغبة عبد الله بن عباس في طلب العلم:

وأخرج البزّار(١٢) عن ابن عباس قال : لما فُتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا ، وأقبلتُ على عمر رضى الله عنه ، فكان عامة حديثه عن عمر . قال الهيثمي(١٣) : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) أي حياتي في الآخرة . (٢) أي مجالسة .

<sup>(</sup>٣)مستدرك ألحاكم (١٠٦/١) - كتاب العلم . (٤) قائل : من القيلولة وهو النوم وقت الظهر .

<sup>(</sup>٥) يسفى : يذر ويحمل .

<sup>(</sup>٦) سنن الدرامي – المقدمة – باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه .

 <sup>(</sup>٧) الإصابة لابن حجر: (٢/١٣١-٣٣٢).
 (٨) المعجم الكبير (١٠٩٥٢): (١٠٩٥٢).

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (٢٧٧٩) . (١٠) جامع بيان العلم : (٨٥/١) .

<sup>(</sup>۱۱) الطبقات الكبرى: (۱۸۲/٤).

<sup>(</sup>١٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٦٢) - كتاب العلم - باب اغتنام خلوة العالم .

<sup>(</sup>١٣) مجمع الزوائد: (١٦١/١).

#### رغبة أبي هريرة في العلم:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك ؟ » فقلت : أسألك أن تعلّمني ممّا علمك الله ، قال : فنزعت نَمرة (٢) على ظهري ، فبسطتها بيني وبينه ، حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها ، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه ، قال : « اجمعها فصرّها إليك » ، فأصبحت لا أسقط حرفًا ممّا حدثني .

وعند البخاري (٣) عن أبي هريرة قال: يقولون: إن أبا هريرة يُكْثِر الحديث!! والله(٤) الموعِد!! ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدُّثون مثل أحاديثه ؟! وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلُهُم الصَّفْق (٥) بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلُهُم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينًا ألزم رسول الله على ملء بطني، فأحضُرُ حين يغيبون، وأعي (١) حين ينسون، وقال النبي عَلِيَّة يومًا: «لن يَشط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره، فينسَى من مقالتي شيئًا أبدًا»، فبسطت نجرة ليس عليَّ ثوب غيرُها، حتى قضَى النبي عَلِيَّة مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيتُ من تلك مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثتكم شيئًا أبدًا، ﴿ إِنَّ النَّرِينَ وَالمُدَى ﴾ [٧].

وأخرج البخاري (^) أيضًا عن أبي هريرة قال : إنّ الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة !! وإني كنت ألزمُ رسول الله عَلَيْ لِشبَع بطني ، حين لا آكل الخمير ، ولا ألبسُ الحرير ، ولا يخدُمني فلانٌ وفلانة ، وكنت ألصِقُ بطني بالحصباء من الجوع ، وإن كنت لأستقري الرجل الآية هي معى لكي ينقلب بي فيطعمني ، وكان خيرَ الناس للمساكين

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٨١/١) . (٢) النمرة : كل كساء مخطط .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري (٢٣٥٠) في كتاب الحرث والمزارعة - باب ما جاء في الغرس ، وفي كتاب العلم برقم (١١٨) - باب حفظ العلم ، وفي كتاب البيوع (٢٠٤٧) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٤٥) - باب الحجة على من قال إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة

<sup>(</sup>٤)والله الموعد: أى أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبًا ويحاسب من ظن بي ظن السوء. (٥) الصفق: البيع.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآيتان (١٥٩–١٦٠) .

 <sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري (٣٧٠٨) في كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب جعفر بن أبي طالب ،
 وفي كتاب الأطعمة (٤٣٢٥) - باب الحلوى والعسل .

جعفرُ بن أبي طالب ، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته ، حتى إنْ كان ليخرج إلينا العُكَّة (١) التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها . كذا في الترغيب(٢) .

### حقيقة الخلم هما الدي يقع عليه اسم الغلم مطلقًا

### ما روي عنه عليه السلام في حقيقة العلم:

أخرج الشيخان (٣) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه على المعني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث (٤) الكثير أصاب أرضًا ، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب (٥) الكثير ، وكانت منها أجادب (٢) أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان (٧) لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هُذَى الله الذي أُرسلتُ به » . كذا في المشكاة .

وأخرج مسلم (^^) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الله عنه الله عنه الله في أمته حواريُّون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدُون بأمره ، ثم إنَّها تخلُف من بعدهم خُلُوف (٩) ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . كذا في المشكاة .

<sup>(</sup>١) العكة : وعاء السمن والعسل .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (١٢٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخّاري ( ٧٩ ) في كتاب العلم – باب فضل من تعلم وعلَّم ، ومسلم (٢٢٨٢) في كتاب الفضائل – باب بيان ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم .

<sup>(</sup>٤) الغيث : المطر الكثير .

 <sup>(</sup>٥) الكلأ والعشب: العشب والكلأ والحشيش كلها أسماء للنبات ، لكن الحشيش مختص باليابس .
 والعشب والكلا ( مقصور ) مختصان بالرطب ، والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب .

<sup>(</sup>٦) الأجادب : هي الأرض التي لا تنبت كلاً ، وقيل هي الأرض التيّ تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب

<sup>(</sup>٧) قيعان : جمع قاع ، وهي الأرض المستوية ، وقيل الملساء ، وقيل التي لا نبات فيها .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم (٥٠) - كتاب الإيمان - بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان .

<sup>(</sup>٩) الخلوف : جمع خلف ، وهو الخالف بشر ، وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير .

وأخرج أبو داود (١) وابن ماجه (٢) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عنهما أو فريضة عادلة ، وما رسول الله ﷺ : « العلم ثلاثة : آيةٌ مُحْكمة (٣) ، أو سُنة (٤) قائمة ، أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فَصْل » . كذا في المشكاة ، وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (٥) نحوه .

وعنده (<sup>۱)</sup> أيضًا عن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعًا : « تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسكتم بهما : كتابَ الله ، وسنة نبيه ﷺ » .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه دخل المسجد فرأى جمعًا من الناس على رجل ، فقال : « وما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله رجل علّامة ، قال : « وما العلّامة ؟ » قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ، وأعلم الناس بعربية ، وأعلم الناس بشعر ، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب ، فقال رسول الله عليه : « هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر » .

### قول ابن عمر وابن عباس في حقيقة العلم:

وأخرج ابن عبد البر<sup>(^)</sup> في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : العلم ثلاثة أشياء : كتاب ناطق ، وشئة ماضية ، ولا أدري .

وأخرج ابن عساكر بسند حسن عن مجاهد قال : بينا نحنُ جلوسٌ أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما : عطاء ، وطاووس ، وعكرمة ، إذ جاء رجل وابن عباس قائم يصلّي ، فقال : هل من مُفْتِ ؟ فقلت : سَلْ ، فقال : إنىّ كلما بُلْتُ تبعه الماء الدافق(١٠) ، فقلنا :

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٨٨٥) - كتاب الفرائض - باب ما جاء في تعليم الفرائض .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٥٤) - المقدمة - باب اجتناب الرأى والقياس.

<sup>(</sup>٣) محكمة : أي غير منسوخة . (٤) سنة قائمة : أي صحيحة .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٢٣/٢) . (٦) جامع بيان العلم وفضله : (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٧)جامع بيان العلم وفضله : (٢٣/٢) . (٨) جامع بيان العلم وفضله : (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم وفضله : (٢٦/٢) . (١٠) الماء الدافق : أي المنبي .

الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم ، فقلنا : عليك الغسل ، فولًى الرجل وهو يرجِّع (۱) وعجَّل ابن عباس في صلاته ، فلما سلَّم قال : يا عكرمة على بالرجل ، فأتاه به ، ثم أقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا : V ، قال : فمن سنة رسول الله عَلَيْتُ ؟ قلنا : V ، فعن من ؟ قلنا : عن رأينا ، فقال : لذلك يقول رسول الله عَلِيَّة : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ، ثم أقبل على الرجل فقال : أرأيت إذا كان منك هل تجدُ شهوة في قلبك ؟ قال : V ، قال : فهل تجد خَدَرًا V في جسدك ؟ قال : V ، قال : إنّما هذا بَوْدة V يجزيك V ، منه الوضوء V . كذا في كنز العمال V .

# الإنكار والتشديد علك من اشتغل في علم آخر غير ما جاء به النبك على انكاره عليه السلام على قوم فِعل ذلك :

أخرج ابن عبد البرّ في جامع (٢) بيان العلم عن عمرو بن يحيى بن جعدة قال : أُتي النبي عَلِيْ بكتاب في كتف ، فقال : « كفى بقوم حمقًا – أو ضلالة – أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم » ، فأنزل الله عز وجل ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَكَ الْكِتَبُ يُتَكِي عَلَيْهِمْ ﴾ (٨) .

# انكار عمر على من نسخ كتاب دانيال وقصته مع النبي في هذا الأمر:

وأخرج أبو يعلي عن خالد بن عُرْفُطة قال: كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه إذ أُتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال: نعم، فضربه بعصًا معه، فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس، فجلس فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلنَّبِينِ ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًا لَمَا الله الرحمن الرحيم ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلنَّبِينِ ﴾ إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًا لَمَا الله الرحمن الرحيم ﴿ الله الرحمن الرحيم ﴿ الله المَصن بِمَا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ هَذَا ٱلْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الله عليه ثلاثًا وضربه ثلاثًا، فقال الرجل: ما لي يا أمير

<sup>(</sup>١) يرجُّع : أي يقول إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) الحدر : الفتور .

<sup>(</sup>٥) لأنه من اصحاب الأعذار .

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضله : (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف : الآيات (١-٣) .

<sup>(</sup>٣) بردة : برد . (٤) يجزيك : أي يكفيك .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٧٠٨٣) : (٩/٤٨٤) .

<sup>(</sup>٨) سورة العنكبوت : من الآية (٥١) .

المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتب دانيال(١) ، قال: مُزني بأمرك أتبعه ، قال: انطلق فامحه بالحميم(٢) والصوف الأبيض ، ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحدًا من الناس ، فلغن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدًا من الناس لأنهكنّك(٢) عقوبة . ثم قال له: اجلس ، فجلس بين يديه ، قال: انطلقت أنا فانتسخت(٤) كتابًا من أهل الكتاب ، ثم جئت به في أديم (٥) ، فقال لي رسول الله عليّة : « ما هذا الذي في يدك يا عمر ؟ » فقلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد علمًا إلى علمنا ، فغضب رسول الله عليّة حتى احمرت وجنتاه(١) ، ثم نودي بالصلاة جامعة ، فقالت الأنصار : أغضب نبيكم عليّة ، السلاح السلاح السلاح السلاح ، فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله عليّة ، فقال : « يا أيها الناس ، إني قد أوتيت جوامع الكلِم وخواتمه واختصر لي اختصارًا ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ، فلا تتهوّكوا(٢) ، ولا يغرنكم المتهوّكون . قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بالله ربّا ، وبالإسلام دينًا ، وبك رسولًا ، ثم نزل رسول الله عليه . وأخرجه أيضًا ابن المنذر وبالإسلام دينًا ، وبك رسولًا ، ثم نزل رسول الله عليه . وأخرجه أيضًا ابن المنذر عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعّفه أحمد وجماعة . انتهى . وأخرجه أيضًا ابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي ونصر المقدسي وسعيد بن منصور ، كما في الكنز(١) . وأخرجه عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النَخعي مختصرًا مقتصرًا على الموقوف ، كما في الكنز .

# مر رواية جابر في إنكاره عليه السلام على عمر نسخ بعض ما في التوراة :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (١٠) من طريق ابن أبي شيبة بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي النبي على بكتاب أصابه من بعض الكتب (١١) ، فقال يا رسول الله : إني أصبت كتابًا حسنًا من بعض أهل الكتاب ، قال : فغضب وقال : « أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء ، فيحدثونكم بحق فتكذّبوا به ، أو بباطل فتصدّقوا به ، والذي

<sup>(</sup>١) يذكر العهد القديم أن دانيال نبي من الأنبياء اليهود .

 <sup>(</sup>۲) الماء الجار .
 (۳) الماء الجار .

<sup>(</sup>٤) انتسخت : كتبت . (٥) الأديم : الجلد .

<sup>(</sup>٦) وجنتاه : خداه .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (١٦٢٥) : (٣٧١-٣٧٠) . (١٠) جامع بيان العلم وفضله : (٢/٢) .

<sup>(</sup>١١) في المسند : من بعض أهل الكتب .

نفسي بيده لو أنَّ موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني » ،وأخرجه أيضًا أحمد (١) وأبو يَعْلَى والبرِّار (٢) عن جابر نحوه ، قال الهيثمي (٣) : وفيه مجالد بن سعيد ضعَّفه أحمد ويحبى بن سعيّد وغيرهما .

وأخرجه (٤) أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عليه من الله عليه الله إلى مررت بأخ لي من بني قريظة ، فكتب لي جوامع من التوراة ، ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغيّر وجه رسول الله عليه ، قال عبد الله عليه ابن ثابت - : فقلت : الا ترى ما بوجه رسول الله عليه ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد عليه رسولا ، قال : فسُرِّي (٥) عن رسول الله عليه ، قال : والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين » . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء بنحوه ، كما في المجمع .

# انكار عمر على رجل قال له : أصبت كتاباً فيه كلام معجب :

وأخرج نصر المقدسي عن ميمون بن مِهران قال : أتى عمر بن الخطاب رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنا لما فتحنا المدائن أصبتُ كتابًا فيه كلام معجب ، قال : أمن كتاب الله ؟ قلت (٧) : لا ، فدعا بالدِرَّة فجعل يضرِبُه بها ، وقرأ ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْمَكِنَبِ ٱلْمَبِينِ ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَلَيْنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴾ ، ثم قال : إنّا أَنزَلْنَهُ قُرُّهَ نَا عَرَبِيًا ﴾ – إلى قوله ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَلَيْنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴾ ، ثم قال : إنّا هلك من كان قبلكم بأنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفهم ، وتركوا التوراة والإنجيل حتى دَرَسا وذهب ما فيهما من العلم . كذا في الكنز (^) .

# انكار ابن مسعود وابن عباس على سؤال أهل الكتاب:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم<sup>(٩)</sup> عن محرّيث بن ظُهير قال : قال عبد اللّه ابن مسعود رضي اللّه عنه : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُّوا .

- (١) مسند أحمد : (٣٨٧/٣) .
- (٢) كشف الأستار عن زوائد البزَّار (١٢٤) كتاب العلم باب اتباع رسول اللَّه ﷺ .
- (٤) مسند أحمد : (١٧٤/١) . (١٧٤/١)
  - (٣) مجمع الزوائد : (١٧٤/١) .
  - (٥) شَرَّى : أَي زال عنه ما كان من الغضب . (٦) مجمع الزوائد : (١٧٣/١) .
- (٧) كذا في الأصل وفي كنز العمال . (٨) كنز العمال (١٦٣١): (٣٧٤-٣٧٤) .
  - (٩) جامع بيان العلم وفضله : (٢/٤٤) .

إنْ تكذُّبوا الحق أو تصدّقوا بباطل ، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عن مُحرَيث نحوه .

وعن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله وزاد في هذا الحديث : أنه قال : إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ (١) كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه . قاله ابن عبد البرّ في جامعه (٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (٣) نحو السياق الأول ورجاله موثقون ، كما قال الهيثمي (٤) .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه ﷺ بين أظهركم أحدث الكتب عهدًا بربه ، غَضٌّ لم يُشَب ؟! ألم يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدَّلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم ، فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا ؟! ألا ينهاكم العلم الندي جاءكم عن مسألتهم ؟! والله ما رأينا رجلًا منهم قطٌّ يسألكم عمّا أنزل الله إليكم !! .

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ، وعندكم كتاب الله ، أقرب الكتب عهدًا بالله ، تقرؤونه غضًّا لم يُشَب . كذا في جامع ابن عبد البرّ .

# التأثر بعلم الله تعالد وعلم رسوله علية

# تأثر أبي هريرة ومعاوية بحديث للنبي عليه السلام :

أخرج الترمذي (٢) عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المدائني (٧) أن عقبة بن مسلم حدَّثه : أن شُفَيًا الأصبَحي حدَّثه أنه دخل المدينة ، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه النَّاسُ ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة رضي الله عنه ، قال : فدنَوتُ منه حتى قعدتُ بين يديه وهو يحدِّثُ الناس ، فلما سكتَ وخلا ، قلت له : أسألك (٨) بحقٌ ، وبحقٌ لمّ حدَّثني حديثًا سمعته من رسول الله عَلَيْتُهُ وعلِمْتُه ، فقال أبو هريرة : أفعلُ ، لأُحدِّثنَّك حديثًا كدَّثنيه رسول الله عَلَيْتُهُ وعلِمْتُهُ ، ثم نَشغ (٩) أبو هريرة نَشْغة ، فمكثنا قليلا ثم أفاق

<sup>(</sup>١) ما واطأ : ما وافق .

<sup>: (</sup>٤٢/٢) . (٣) المعجم الكبير (٩٧٥٩) : (٣٥٤/٩) .

<sup>(</sup>۲) جامع بیان العلم وفضله : (۲/۲۶) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (١٩٢/١) .

 <sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٣٨٢) - كتاب الزهد - باب ما جاء في الرّياء والسمعة .
 (٧) في الترغيب والترهيب : المديني

 <sup>(</sup>٧) في الترغيب والترهيب : المديني
 (٩) نشغ : أى شهق حتى كاد يغمى عليه .

حَدَّثنيه رسول اللّه عَلِيِّ عَقَائتُهُ وعلِمْتُهُ ، ثم نَشغ (١١ أبو هريرة نَشْغة ، فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال : لأحدثنَّك حديثًا حدَّثنيه رسول اللَّه ﷺ في هذا البيت ، ما معنا أحدُّ غيري وغيره ، ثم نَشغَ أبو هريرة نَشْغة شديدة ، ثم أفاق ومسح على وجهه ، فقال : أفعل ، لأحدثنَّك حديثًا حدَّثنيه رسول اللّه عِيْكِيم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشع أبو هريرة نشعة شديدة (٢) ثم مال حارًا(٢) على وجهه فأسندتُهُ طويلًا ، ثم أفاق فقال : حدّثني رسول اللَّه ﷺ : ﴿ أَن اللَّه تعالَى إذا كان يوم القيامة ينزِلُ إلى العباد ليقضي بينهم وكل أُمَّةٍ جاثية ، فأول من يُدعى <sup>(١)</sup> به رجل جمع القرآن ورجل قُتل<sup>(٥)</sup> في سبيل الله ، ورجل كثير المال ، فيقول الله للقارىء : ألم أعلِّمك ما أنزلتُ على رسولى ؟ قال : بلى يا ربِّ ، قال : فماذا عملتَ فيما عُلِّمْتَ ؟ قال : كنت أقومُ به آناءَ الليل وآناء النهار ، فيقول اللَّه له : كَذَبْت ، وتقول الملائكة له : كذبتَ ، ويقول اللَّه له : بل أردت أن يُقالَ : فلاَّن قارىء ، فقد قيل ذلك ، ويؤتى بصاحب المال ، فيقول الله له : ألم أُوسِّعْ عليكم حتَّى لم أدعْك تحتائج إلى أحدٍ ؟ قال : بلي يا ربّ ، قال : فماذا عملت فيما آتيتُك ؟ قال : كنت أصلُ الرَّحَمَ وأتصدَّقُ ، فيقول الله له : كذبتَ ، وتقول [له ] الملائكة : كذبتَ ، ويقول الله [ تعالى ] : بل أردت أن يقال : فلانٌ جوادٌ ، وقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قُتل في سبيل اللَّه ، فيقول اللَّه له : فيماذا قُتلتَ ؟ فيقول : أُمرتُ بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتُ ، فيقول اللَّه [ تعالى ] له : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ، ويقول اللَّه : بل أردت أن يقال : فلان جريء ، فقد قيل ذلك » ، ثم ضرَب رسول الله ﷺ على ركبتي فقال : « يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَر بهم النارُ يوم القيامة » .

قال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عقبة [ بن مُشلم ] أن شُفيًا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا . قال أبو عثمان : وحدّثني العلاءُ بن أبي حكيم أنه كان سيّافًا لمعاوية ، قال : فدخل عليه رجل ، فأخبره بهذا عن أبي هريرة ، فقال معاوية : قد فُعل بهؤلاء هذا ، فكيف بمن بقي من الناس ؟! ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هالِك وقلنا : قد جاءنا هذا الرجل بشرّ ، ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه ، وقال : صدق الله ورسوله عَلَيْتُهُمْ فَهُمَ أَلَمُ مُن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهُما نُونِيَ إِلْتَهِمْ أَعَمَالُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لاَ

<sup>(</sup>١) نشغ : أي شهقٍ حتى كاد يغمي عليه . (٢) في السنن : أخرى .

<sup>(</sup>٥) في السنن : يقتتل .

يُبْخَسُونَ (إِنَّ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُّ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَا صَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وقال المنذري في الترغيب(٢) : ورواه ابن خُرَيمة في صحيحه نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو حرفين ، وابن حبان في صحيحه(٢) بلفظ الترمذي . انتهى بتغيير يسير .

# بكاء ابن عمر لحديث سبعه من ابن عمرو عن النبي عليه السلام :

وأخرج أحمد (<sup>†)</sup> - ورواته رواة الصحيح - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدّثا، ثم مضى عبد الله بن عمر و ، وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: « من كان في قلبه مثقال حبة [ من خردل ] من كِبْر كبّه الله لوجهه (<sup>(0)</sup> في النار » . كذا في الترغيب (<sup>(1)</sup> .

# بكاء ابن رواحه حين نزلت ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَنَّيْعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴾:

وأخرج الحاكم (٢) عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن عبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت رضي الله عنهما أتيا رسول الله ﷺ حين نزلت طسم الشعراء يبكيان وهو يقرأ عليهم ﴿ وَاَلشَّعَرَاءُ يَلِّيَعُهُمُ الْفَاوُينَ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَعَمِلُواْ اَلصَّلْاِحَاتِ ﴾ قال : « أنتم » ﴿ وَيَكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا ﴾ قال : « أنتم » . ﴿ وَاَنتَصَدُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ قال : « أنتم » .

# بكاء أهل اليمن حين سمعوا القرآن أيام أبي بكر:

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية (٨) عن أبي صالح قال : لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا القرآن جعلوا يبكون . [ قال ] فقال أبو بكر : هكذا كنًّا ، ثم قَسَت

<sup>(</sup>۱) سورة هود : الآيتان (۱۵–۱۲) . (۲) الترغيب والترهيب : (۲۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٠٨) - كتاب البر والإحسان - باب الإخلاص وأعمال السر. وأخرج الحديث أيضًا بألفاظ مختلفة : البغوي في شرح السنة (٤١١٣) ، ومسلم (١٩٠٥) في كتاب الإمارة - باب من قاتل للرياء والسمعة ، والنسائي (٢٣/٦) في كتاب الجهاد ، باب من قاتل ليقال فلان جرئ ، والبيهقي في السنن (١٦٨/٩) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (٢١٥/٢) . (٥) في المسند : أكيه الله على .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (١٨/٤) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٤٨٨/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب حسان بن ثابت الأنصاري .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء : (٣٣/١٦) .

القلوب . وقال أبو نُعَيم (١) في معنى قست القلوب : قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالى . كذا في الكنز (٢) .

# التهديد على عالم لا يعلم وعلى جاهل لا يتعلم :

أخرج ابن راهوَيه والبخاري في الوحدان وابن السُّكِّن وابن منده والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر والباوَرْدي وابن مردويه عن أَثِزَى الحزاعي رضى الله عنه والد عبد الرحمن قال : خطب رسول الله ﷺ ذان يوم ، فأثنى على طوائف من المسلمين خيرًا ، ثم قال : «ما بال أقوام لا يفقّهون جيرانهم ولا يعلّمونهم ولا يفطّنونهم (٢) ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوال لا يتعلَّمون من جيرانهم ولا يتفقَّهون ولا يتفطَّنون ؟ والله ليعلمنَّ أقوامٌ جيرانهم ويفطِّنونهم ويفقُّهونهم ويأمرونهم وينهونهم ، وليتعلمنَّ قوم من جيرانهم ويتفطُّنون ويتفقُّهون أو لأعاجلنُّهم بالعقوبة في دار الدنيا » ثم نزل فدخل بيته . فقال قوم : من تراه عَنَى بهؤلاء ؟ فقالوا : نراه عنى الأشعريين ، هم قوم فقهاء ولهم جيران مجفاة (٤) ، من أهل المياه والأعراب ، فبلغ ذلك الأشعريين فأُتوا رسول اللَّه ﷺ فقالوا : يا رسول اللَّه ذكرتَ قومًا بخير ، وذكرتنا بشر فما بالنا ؟ فقال : ليعلمنَّ قوم جيرانهم وليفقهنهم وليفطُّنَّنهم وليأمرنهم ولينهينُّهم ، وليتعلمنَّ قوم من جيرانهم ويتفطُّنون ويتفقُّهون ، أو لأعاجلنَّهم بالعقوبة في دار الدنيا » فقالوا : يا رسول الله أنفطِّن غيرَنا ؟ فأعاد قوله عليهم وأعادوا قولهم : أَنفطُّن غيرنا ؟ فقال : ذلك أيضًا ، قالوا : فأمهلنا سنة ، فأمهلهم سنة ليفقُّهوهم ويعلُّموهم ويفطُّنوهم ، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِيَ إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (الله عَنْ الله عَنْ مُنكِرِ فَعَلُوهُ لِبَشَى مَا كَانُوا يَفْعَلُوكَ ﴾ (٥) ، قال ابن السَّكُن : ماله (٦) غيره ، وإسناده صالح . كذا في الكنز (٧) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٤/١) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٠٩٧) : (٣١٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) في الكنز : ولا يعظونهم .

<sup>(</sup>٤) أي غلاظ الطباع .

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة : الآيتان (٧٨-٢٩) .

<sup>(</sup>٦) أى أبزى الخزاعي .

<sup>(</sup>V) كنز العمال (٨٤٥٧) : (٦٨٤-٥٦٨) .

#### من يرد العلم والإيمان يؤته الله

### أقوال معاد في هذا الأمر لمن بكي عليه حين حضره الموت :

أخرج أبو نُعَيم في الحلية (١) عن عبد الله بن سلمة قال : جاء رجل إلى معاذ رضي الله تعالى عنه فجعل يبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فقال : والله ما أبكى لقرابة بيني وبينك ، ولا لدنيا كنت أصيبها منك ، ولكن كنت أصيب منك علمًا ، فأخاف أن يكون قد انقطع ، قال : فلا تبك فإنه من من يرد العلم والإيمان يؤته الله تعالى كما آتى إبراهيم عليه السلام ، ولم يكن يومئذ علم ولا إيمان .

وعند ابن عساكر (٢) وَسَيْف كما في الكنز (٣) عن الحارث بن عميرة قال : لما حضر معاذًا الوفاة بكى مَنْ حوله ، فقال : ما يبكيكم ؟ قالوا : نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك ، قال : إنَّ العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة ، ومن ابتغاهما وجدهما : الكتاب والسنة ، فاعرضوا على الكتاب كلَّ الكلام ، ولا تعرضوه على شيء من الكلام ، وابتغوا العلم عند عمر وعثمان وعلي ، فإن فقد تموهم فابتغوا عند أربعة : عويمر وابن ما الذي كان يهوديًا فأسلم رضي الله عنهم ، فإني سمعت مسعود ، وسلمان ، وابن سَلَام الذي كان يهوديًا فأسلم رضي الله عنهم ، فإني سمعت رسول الله على عن جاء به ، كائنًا من كان به .

وأخرج الحاكم (٥) عن يزيد بن عميرة قال : لمّا مرض معاذ بن جبل مرضه الذي قُبض فيه ، كان يُغشى عليه أحيانًا ويُفيق أحيانًا ، حتى غُشي عليه غشية ظنّنا أنه قد قُبض ، ثم أفاق وأنا مقابله أبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ قلت : والله لا أبكي على دنيا كنت أنالها منك ، ولا على نسب بيني وبينك ، ولكن أبكي على العلم والحكم الذي أسمع منك يذهب ، قال : فلا تبكِ فإن العلم والإيمان مكانهما ، من ابتغاهما وجدهما فابتغه حيث ابتغاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فإنه سأل الله تعالى وهو لا يعلم ، وتلا ﴿ إِنِّ ذَاهِبُ إِنَّ ذَاهِبُ لَيْ رَقِي سَيَهْدِين ﴾ (١) ، وابتغه بعدي عند أربعة نفر ، وإن لم تجده عند واحد منهم ، فسل

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء : (۲۳٤/۱) . (۲) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : (۳۸۰/۲۶) .

<sup>(</sup>٣)كنز العمال (٨٤٥٧) : (٦٨٤/٣–٦٨٥) . (٤) هو أبو الدرداء .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٤/٦٦/٤) - كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات : الآية (٩٩) .

عن الناس أعيانه: عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وسلمان ، وعويمر أبو الدرداء ، وإياك وزَيْغة الحكيم وحكم المنافق ، قال قلت : وكيف لي أن أعلم زَيْغَة الحكيم قال : كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان الرجل ، فلا يحملها ولا يتأمل منه ، فإن المنافق قد يقول الحق ، فخذ العلم أنَّى جاءك ، فإن على الحق نورًا ، وإياك ومُعضِلات الأمور . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه .

وعند ابن عساكر أيضًا عن عمرو بن ميمون قال : قدم معاذ بن جبل ونحن باليمن فقال : يا أهل اليمن ، أسلموا تسلموا ، إني رسول رسول الله عَلَيْتُ إليكم . قال عمرو : فوقع له في قلبي حبٌ ، فلم أفارقه حتى مات ، فلما حضره الموت بكيت ، فقال معاذ ما يكيك ؟ قلت : أبكي على العلم الذي يذهب معك ، فقال : إنَّ العلم والإيمان ثابتان إلى يوم القيامة ، فذكر الحديث . كما في الكنز (۱) .

### تغلم الإيمان والغلم والغمل مغًا

### أقوال ابن عمر وجندب بن عبد الله وعلي رضي الله عنهم في هذه الأمر:

أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يُؤتى الإيمان قبل القرآن ، وتنزل السورة على محمد علي الله ، فيتعلَّم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تَعلَّمون أنتم القرآن ، ثم لقد رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان ، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ، ما يدري ما آمره ولا زاجره ، وما ينبغي أن يقف عنده منه ، وينثره نثر الدَّقَل (٢) . قال الهيشمي (٣) : رجاله رجال الصحيح ا ه .

وأخرج ابن ماجه (٢) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان حَزاوِرَة (٥) ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا .

وأخرج العسكري وابن مردويه - وسنده حسن - عن علي رضي الله عنه قال : كانت

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٧٥٠٣) : (٣١/٥٨٥-٤٨٦) . (٢) الدَّقَل : ردئ التمر ويابسه .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٦٥/١) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبن ماجه (٦١) - المقدمة - باب في الإيمان .

<sup>(</sup>٥) الحزاورة : جمع الحزَوَّر ، وهو الغلام إذا اشتد وقوى وحزم .

السورة إذا نزلت على عهد رسول الله ﷺ أو الآية أو أكثر ، زادت المؤمنين إيمانًا وخشوعًا، ونهتهم فانتَهوا . كذا في الكنز(١).

# كيف كانت الصحابة تتعلُّم الآيات فلا يجاوزونها حتى يتعلَّموا العمل بها :

وأخرج أحمد (٢) عن أبي عبد الرحمن - يعني الشلّمي - قال : حدَّثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي عَلِيْكِ أنهم كانوا يقترئون من رسول اللّه عَلِيْكِ عشر آيات ، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل ، قالوا : فعلّمنا العلم والعمل . قال الهيثمي (٢) : وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره . انتهى ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي نحوه ، كما في الكنز (٤) وأخرجه ابن سعد (٥) عن أبي عبد الرحمن نحوه وزاد : فكنا نتعلم القرآن والعمل به ، وإنه سيرث القرآن قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم (١) ، بل لا يجاوز ههنا - ووضع يده على الحلق - .

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنَّا إذا تعلَّمنا من النبي ﷺ عشر آيات من القرآن ، لم نتعلُّم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيه ، فقيل لشَرِيك : مِنَ العمل ؟ قال : نعم . كذا في الكنز (٧) .

الأخد من الغلم قدر ما يحتاج إليه في أمر دينه

#### قول سلمان لرجل عبسى في هذا الأمر:

أخرج أبو نعيم في الحلية (٨) عن حفص بن عمر السَّعْدي عن عمه قال : قال سلمان لحذيفة رضي الله عنهما : يا أخا بني عبس إنَّ العلم كثير والعمر قليل (٩) ، فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ، ودع ما سواه فلا تعانه .

وعنده(١٠٠ أيضًا عن أبي التبختري قال : صحب سلمان [ رضي الله عنه ] رجلٌ من بني

(٢) مسند أحمد : (٥/٠/٥) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۱٦) : (۳٤٧/۲) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٦٥/١) . (٤) كنز العمال (٤١٥) : (٣٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : (١٧٢/٦) .

<sup>(</sup>٦) تراقيهم : جمع ترقوة : وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤٢١٣) : (٣٤٧-٣٤٦/٢) . (٨) حلية الأولياء : (١٨٩/١) .

<sup>(</sup>٩) في الحلية : قصير . (١٠) حلية الأولياء : (١٨٨/١) .

عَبْس قال : فشرب من دجلة شَوْبة ، فقال له سلمان : عُدْ فاشرب ، قال : قد رويت ، قال : أَتْرى شَوْبتك هذه نقصت منها ؟ قال : كذلك العلم لا يَنقص فخذ من العلم ما ينفعك .

# قول ابن عبر لرجل كتب اليه يسأله عن العلم:

وأخرج ابن عساكر(۱) عن محمد بن أبي قَيْلة أن رجلًا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم ، فكتب إليه ابن عمر : إنك كتبت تسألني عن العلم ، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك ، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين ، خفيف الظهر من دمائهم ، خميص البطن (۱) من أموالهم ، لازمًا لجماعتهم ، فافعل . كذا في الكنز (۱) .

#### تغليم الدين والإسلام والفرائض

### تعليهه عليه الصلاة والسلام أبا رفاعة الدين :

أخرج مسلم (٤) عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال : انتهبتُ إلى النبي ﷺ وهو يخطُبُ ، قال : ققلتُ : يا رسول الله ، رجلٌ غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما ديئهُ ، قال : فأقبل عليَّ رسول الله ﷺ وترك خطبتهُ حتى انتهى إليَّ ، فأتي بكرسيِّ حسبِتُ قوائمه حديدًا ، قال : فقعد عليه رسول الله ﷺ ، وجعل يعلَّمني ممَّا علمه الله ، ثم أتى خطبته فأتم آخرها . وأخرجه البخاري في الأدب (٥) نحوه ، والنَّسائي في « الزينة » كما في «ذخائر المواريث » والطبراني وأبو نعيم كما في كنز العمال (١) .

#### تعليهه عليه السلام الدين لأعرابي ولفروة بن مسيك ولوفد بهراء:

وأخرج ابن جرير عن جرير قال : جاء أعرابي إلى النبي عَلِيَّةٍ فقال : علمني الإسلام ،

<sup>(</sup>١) مختصر تارخ دمشق : ( ۱۳ / ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) خميص البطّن : ضامره .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩٣٨٠) : (٢٥٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٨٧٦) - كتاب الجمعة - باب حديث التعليم في الخطبة .

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد البخاري ( ١١٦٤ ) - باب الجلوس على السرير .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٩٥٣١) : (٣٠٥/١٠) .

قال : « تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتحب للناس ما تحب لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك » . كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن سعد<sup>(۲)</sup> عن محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت قال : قدم فَرُوة بن مُسَيك المُرادى رضي الله عنه وافدًا على رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، مفارقًا لملوك كِندة ومتابعًا للنبي عَلِيَّةٍ ، فنزل على سعد بن عبادة رضي الله عنه ، وكان يتعلم القرآن وفرائض الإِسلام وشرائعه – فذكر الحديث .

وأخرج (٣) أيضًا عن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت : قدم وفد بَهْراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلًا ، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو رضي الله عنه ببني بجديلة ، فخرج إليهم المقداد فرحَّب بهم ، وأنزلهم في منزل من الدار ، وأتوا النبي عَيِّلِيِّ فأسلموا ، وتعلَّموا الفرائض ، وأقاموا أيامًا ، ثم جاؤا رسول الله عليه يودعونه فأمر بجوائزهم ، وانصرفوا إلى أهلهم .

# / تعليم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الدين :

وأحرج عبد الرزاق <sup>(+)</sup> وابن أبي شيبة وابن جرير ورُسْته في « الإِيمان » عن ابن سيرين قال : إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعلِّمان الناس الإِسلام : تعبدُ الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة التي افترض الله عليك لوقتها ، فإن في تفريطها (<sup>()</sup> الهَلكة ، وتؤدِّي الزكاة طيبةً بها نفسك ، وتصوم رمضان ، وتسمع وتطيع لمن وُلِّي الأمر . كذا في الكنز (<sup>()</sup>).

وأخرج البيهقي والأصبهاني في « الحجة » عن الحسن قال : جاء أعرابي إلى عمر رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ، علّمني الدين ، قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٣٥٧) : (٢٧٩/١) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: (۳۲۷/۱).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٣٣١/١).

<sup>(</sup>٤) المصنّف لعبد الرزّاق (٢٦٠٨٣) - كتاب الجامع - باب السمع والطاعة .

<sup>(</sup>٥) التفريط : التقصير .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (١٣٦٥) : (٢٧٦/١) .

رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ، وعليك بالعلانية ، وإياك والسر ، وإياك وكل شيء يُستحى منه ، فإنك إن لقيت الله فقل : أمرني بهذا عمر(١)

وأخرجه أيضًا ابن عدي والبيهقي واللَّألكائي عن الحسن قال : جاء أعرابي إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين علمني الدين – فذكر مثله ، وزاد في آخره : ثم قال : يا عبد الله خُذ بهذا ، فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك (7) ، قال البيهقي : قال البخاري : هذا مرسل لأن الحسن لم يدرك عمر . كذا في الكنز(7) .

وأخرج ابن عساكر عن الحسن قال: أتى عمرَ بن الخطاب رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية ، وإن لي أشغالًا ، فأوصني بأمر يكون لي ثقة وأبلغ به ، فقال: أعقل وأرني يدك ، فأعطاه يده فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ،وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتحج وتعتمر وتطيع ، وعليك بالعلانية ،وإياك والسر ، وعليك بكل شيء إذا ذُكر ونشر لم تستحي منه ولم يفضحك ، وإياك وكل شيء إذا ذُكر ونشر استحيت وفضحك ، فقال: يا أمير المؤمنين أعمل بهن ، فإذا لقيت ربي أقول: أخبرني بهن عمر ابن الخطاب ، فقال: خذهن ، فإذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك . كذا في الكنز (أ) .

#### تعليم الصلاة

#### تعليه عليه السلام الصلاة لأصحابه:

أخرج الطبراني في الكبير (°) والبزّار(٢) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه إذا أسلم الرجل كان أولَ ما يعلمنا الصلاة - أو قال : علَّمه الصلاة . قال الهيثمي(۷) : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) أورد الحديث المتقى الهندي في كنز العمال (١٣٦٦) : (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال (١٣٦٨) : (٢/٢٦-٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٤٤١٩١) : (١٦/ ١٥٦) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٨١٨٦) : (٣١٧/٨) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٣٨) - كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٢٩٣/١) .

وأخرج أبو نُعَيم عن الحكَم بن عمير قال: كان رسول الله ﷺ يعلَّمنا: « إذا قمتم إلى الصلاة فكبِّروا ، وارفعوا أيديكم ولا تجوزوا آذانكم ، وقولوا : سبحانك اللهمَّ وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك » . كذا في الكنز(١) .

# ﴿ تعليهه عليه السلام وأبي بكر وعبر وابن مسعود التشقُّد :

وأخرج مسدَّد والطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يعلِّمنا التَّشهُّد على المنبر كما يعلِّم المعلِّم الغلمانَ في المكتب . كذا في الكنز<sup>(٢)</sup> .

وأخرج الدارقطني (٢) - وحسّنه - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أخذ عمر بن الخطاب رضى الله عليه أخذ بيده فعلمه الخطاب رضى الله عليه أخذ بيده فعلمه التشهّد: التحيات لله ، الصلوات الطيبات المباركات لله . كذا في الكنز (٤) .

وأخرج مالك (٥) والشافعي والطحاوي وعبد الرزاق (١) وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر ، وهو يعلّم الناس التشهّد ، يقول : قولوا : التحيات للّه – فذكره .

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله عَلِيْنَ يعلمنا التشهُّد كما يعلُّمنا السورة من القرآن(٧) . وعنده أيضًا عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظه(٨) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۹۳۹) : (۲۹۱/۷) . وأخرج الحديث أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۹۰) : (۲۱۸/۳) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : (۲۰۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٢٣٥) : (١٤٩/٨) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/١٥٣) - كتاب الصلاة - باب صفة التشهد ووجوبه .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٢٣٣٦) : (١٥٠-١٤٩/٨) .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك - كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة .

<sup>(</sup>٦) المصنف لعبد الرزاق (٣٠٦٧) كتاب الصلاة - باب التشهد: (٢٠٢/٢) ، وأخرجه البيهقي (٢/ ١٤٤) - كتاب الصلاة - باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم .

<sup>(</sup>٧) الْمصنف(٣٢٨/١) - كتاب الصلاة - من كان يعلم التشهد ويأمَّر بتعليمه ، وأورده صاحب كنز العمال (٢٢٣٤٦) : (٨/٢٨) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٢٢٣٥١) : (١٥٣/٨) .

وعنده أيضًا عن ابن مسعود قال : علمني رسول اللّه ﷺ التشهُّد كفِّي بين كفَّيه ، كما يعلمني السورة من القرآن – فذكر التشهُّد (١) .

وعند العسكري في الأمثال عنه <sup>(۲)</sup> قال : كان رسول الله ﷺ يعلَّمنا فواتح الكلم – أو جوامع الكلم وفواتحه – فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة ، ثم ذكر التشهُّد<sup>(۳)</sup> .

وعند ابن النجار عن الأسود قال : كان عبد الله يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن ، فيأخذُ علينا فيه الألف والواو<sup>(٤)</sup> . كذا في كنز العمال .

#### تعليم حذيفة الصلاة لرجل لا يتقنها:

وأخرج عبد الرزاق<sup>(٥)</sup> وابن أبي شيبة والبخاري<sup>(١)</sup> والنسائي<sup>(٧)</sup> عن زيد بن وَهْب قال : دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد ، فإذا رجل يصلّي لا يتمُّ الركوع والسجود ، فلما انصرف قال له حذيفة : مُذْ كم هذه صلاتك ؟ قال : مذ أربعين سنة ، فقال حذيفة : ما صلّيت مذ أربعين سنة ، ولو مت وهذه صلاتك متَّ على غير الفطرة التي فُطر عليها محمد عليه ، ثم أقبل عليه يعلمه ، فقال : إنَّ الرجل ليخفِّف الصلاة ويتم الركوع والسجود . كذا في الكنز<sup>(٨)</sup> .

#### تعليم الأدكار والأدعية

# تعليهه عليه السلام عليًا الأذكار والأدعية :

أخرج ابن النجار عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال لي :« أعطيك

(۲) أي عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۲۳۰۰) : (۱۰۳/۸) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٢٣٤٩) : (١٥٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٢٣٥٥) : (١٥٤/٨) وأخرج الحديث ابن أبي شيبة (٣٢٨/١) في كتاب الصلاة -من كان يعلم التشهيد ويأمر بتعليمه .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٣٧٣٢ ، ٣٧٣٣) كتاب الصلاة - باب الرجل يصلى صلاة لا يكملها كتاب الصلاة .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري مختصرًا (٣٨٩) في كتاب الصلاة - باب إذا لم يتم السجود .وفى كتاب الأذان برقم (٧٩١) - باب إذا لم يتم الركوع ، وبرقم (٨٠٨) - باب إذا لم بتم السجود .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٥٨/٣) - كتاب السهو - باب تطفيف الصلاة .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۲۲۰٤۲) : (۲۰۰/۸) .

خمسة آلاف شاق أو أعلمك خمس كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك ؟ » ، فقلت : يا رسول الله خمسة آلاف شاة كثير ولكن علّمني ، فقال : « قل : اللهمَّ اغفر لي ذنبي ، ووسِّع لي خُلُقي ، وطيب لي كُسبي ، وقنِّعني بما رزقتني ، ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني » . كذا في الكنز(١) .

### تعليم على عبد الله بن جعفر الأذكار والادعية :

وأخرج النَّسائي (٢) وأبو نُعيم عن عبد الله بن جعفر أنه كان يعلِّم بناته هؤلاء الكلمات، ويأمرهنَّ بهنَّ ، ويذكر أنه تلقاهنُّ عن علي [ بن أبي طالب ] ، وأن عليًا قال : إنَّ رسول الله عليًا كان يقولهن إذا كُربه أمر واشتد به : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحانه ، تبارك الله رب العالمين ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » . كذا في الكنز (٦) .

وأخرج الخرائطي في « مكارم الأخلاق » – وسنده حسن – عن عبد الله بن جعفر قال : قال لي علي : يا ابن أخي ، إني معلّمك كلمات سمعتهن من رسول الله علي من قالهن عند وفاته دخل الجنة : « لا إله إلا الله الحليم الكريم – ثلاث مرات – الحمد لله رب العالمين – ثلاث مرات – تبارك الذي بيده الملك يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » . كذا في الكنز (٤) .

#### تعليهه عليه السلام بعض أصحابه بعض الاذكار والأدعية :

وأخرج الطبراني<sup>(°)</sup> عن سعد بن مجنّادة رضي الله عنه قال : كنت في أول من أتى النبي عليه من أهل الطائف ، فخرجت من (أعلى الطائف )<sup>(۱)</sup> من السَّراة غُدُوة ، فأتيت منى عند العصر ، فتصاعدت (<sup>۷)</sup> في الجبل ، ثم هبطت فأتيت النبي عليه فأسلمت ، وعلمني في الحجب الأرضُ زِلْزَالهَا ﴾ وعلَّمنى هؤلاء الكلمات :

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٨٣٤) ، (٥٠٦١) : (٦٨٢ ، ٦٨٢) .

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم والليلة ( ٦٣٤ - ٦٣٧ )- ما يقوله عند الكرب إذا نزل به .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٩٩٣) : (٢٠٤/١) . (٤) كنز العمال (٤٢٨٠٩) : (٧٠٤/١٥) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٥٤٨٣) : (١/٦) . (٦) في المعجم : أهلي .

<sup>(</sup>٧) في المعجم: فصاعدت.

«سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » وقال : « هنُّ الباقيات الصالحات» . كذا في التفسير(١) لابن كثير .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْقِ يعلَّمنا إذا أصبحنا يقول : « أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، وسنة نبينا محمد عَلِيَّ وملة إبراهيم [ أبينا ] (٢) حنيفًا وما كان من المشركين » ، وإذا أمسى مثل ذلك . كذا في الكنز (٣) .

وأخرج ابن جرير عن سعد رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يعلّمنا هذه الكلمات تعليم (٤) المكتّب الغلمان الكتابة : « اللهمّ إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أُردَّ إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر » . كذا في الكنز (٥) . أ حرص لبن رم عُلَمًا ب : بر موات ، باب ، بعموز سمُمَنَّ المسلم ١٨٥/١١ كذا في الكنز (٥) . أ حرص لبن رم عُلَمًا ب : بر موات ، باب ، بعموز سمُمَنَّ المسلم (٢٩٧٠)

وأخرج أبو نُعيم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي ﷺ فعرف علمهم الصلاة على الميت : « اللهمَّ اغفر لإخواننا وأخواتنا ، وأصلح ذات بيننا ، وألَّف بين قلوبنا . اللهمَّ هذا عبدك فلان بن فلان ولا نعلم إلا خيرًا ، وأنت أعلم به منا ، فاغفر لنا وله » فقلت – وأنا أصغر القوم – : فإن لم أعلم خيرًا ؟ قال : « فلا تقل إلا ما تعلم » . كذا في الكنز (٦) .

وأخرج الطبراني في الدعاء والديلمي - وسنده حسن - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يعلِّمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان : « اللهمَّ سلَّمني لرمضان ، وسلَّم رمضان لي ، وسلَّمه لي متقبلًا » . كذا في الكنز (٧) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (٨٦/٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الكنز .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٩٥٦) : (٦٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : تعلم ، والصواب ما أثبتناه من كنز العمال .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٥٠٩٠٥) : (٦٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٤٢٨٤٤) : (١٥/٧١٧) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٢٤٢٧٧) : (٨٤/٨) .

# تعليم علي الصلاة على النبي عليه السلام:

وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في عوالي سعيد بن منصور عن سلامة الكِندي قال : كان علي رضي الله عنه يعلُّم الناس الصلاة على النبي عَلِيلِيٌّ يقول : اللهمُّ داحيَ المدحوَّات (١) ، وبارىء المسموكات(٢) ، وجبارَ [ أهل ] (٣) القلوب على فطرتها(<sup>١)</sup> شقيُّها وسعيدها ، اجعل شرائفُ صلواتك ، ونوامي بركاتك ، ورأفة تحنُّنك على محمد عبدك ورسولك ، الحاتم لما سبق ، والفاتح لما أُغلق ، والمعلن الحق بالحق(°) والدامغ (٦) لجَيْشات (٧) الأباطيل ، كما محمّل فاضطلع(^) بأمرك بطاعتك ، مستوفرًا (٩) في مرضاتك غير نكِل(١٠) عن قَدَم(١١) ، ولا وَهِن في عزم(١٢) ، واعتا لوحيك ، حافظًا لعهدك ، ماضيًا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسًا لقابس(١٣) ، به هُدِيت القلوب بعد خوضات الفتن والإِثم ، [وأبهج] موضحاتِ الأعلام ، ومنيرات (١٤) الإسلام ، ونائرات (١٥) الأحكام ، فهو أمينُك المأمون ، وخازن علمك المخزون ، وشهيدك يوم الدين ، وبعيثك نعمة ، ورسولك بالحق [ رحمة ] ، اللهمَّ افسح له مفسحًا في عَدْنك ، واجزه مضاعَفات الخير من فضلك ، مهنَّاتٍ غير مكدِّرات ، من فوز ثوابك المعلول(١٦) وجزيل عطائك المخزون ، اللهمُّ أعل على [ بناء ] الناس بناءه ، وأكرم مثواه لديك ونُزُله ، وأتمم له نوره ، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضى المقالة ، ذا منطق عدل ، وكلام فصل ، وحجة وبرهان [ عظيم ] . كذا في الكنز(١٧) . قال ابن كثير في تفسيره(١٨) : هذا مشهور من كلام على رضي الله عنه ، وقد تكلُّم عليه ابن قتيبة في مُشكل الحديث ، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس الكفوي

<sup>(</sup>١) المدحوَّات : الأرضون . (٢) المسموكات : السموات السبع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكنز . خطراتها .

<sup>(</sup>٥) في الكنز : والمعين على الحق بالحق . (٦) الدَّامغ : الماحق .

<sup>(</sup>٧) الجيشات : جمع جيشة وهي المرة من جاش إذا ارتفع وأربي .

<sup>(</sup>۱۰) نکل: محجم.

<sup>(</sup>١١) القَدَم : بفتح القاف والدال المرتبة في الخير . (١٢) الوهن : الضعف .

<sup>(</sup>١٣) أى حتى أظهر نورًا من الحق لطالب الهدى .

<sup>(</sup>١٤) في الكنز : مسرَّات . (١٥) الواضحات البينات .

<sup>(</sup>١٦) يريد أن عطاء الله مضاعف يعلى به عبادة مرة بعد مرّة .

<sup>(</sup>١٧) كنز العمال (٣٩٨٩) : (٢٧٠/٢-٢٧١) . (١٨) تفسير القرآن العظيم : (٣٩٨٩) .

في جزءِ جَمَعة في فضل الصلاة على النبي ﷺ ، إلا أن في إسناده نظرًا ، وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر . انتهى .

#### تهليم الأضياف الواردين إلك المدينة الطيبة

# أمره عليه السلام أصحابه بتعليم وفد عبد القيس:

أخرج الإمام أحمد (١) عن شهاب بن عبّاد أنه سمع بعض وفد عبد قيس وهو يقول: قدمنا على رسول الله عليه فاشتد فرحهم بنا ، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا ، فرحّب بنا النبي عليه ودعا لنا ثم نظر إلينا ، فقال : « من سيّدكم وزعيمكم ؟ » ، فأشرنا جميعًا إلى المنذر بن عائذ ، فقال النبي عليه : « أهذا الأشج ؟ » فكان أول يوم وُضع عليه هذا الاسم لضربة بوجهه بحافر حمار ، فقلنا : نعم يا رسول الله ، فتخلّف بعد القوم فعقل رواحلهم وضمَّ متاعهم ، ثم أخرج عيبته (٢) فألقى عنه ثياب السفر ، ولبس من صالح ثيابه ، ثم أقبل إلى النبي عليه وقد بسط النبي عليه رجله واتكا ، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا : ههنا يا أشج ، فقال النبي عليه واستوى قاعدًا وقبض رجله - : « ههنا يا أشج » ، فقعد عن يمين النبي عليه واستوى قاعدًا فرحب به وألطفه ، ثم سأل عن بلاده ، وسمّى له قرية الصفا والمُشقَّر ، وغير ذلك من قرى هَجَر ، فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لأنت أعلم بأسماء قرانا منا !! فقال : « إني قد وَطئت بلادكم وفُسح لي فيها » والله على الأنصار فقال : « يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم ، فإنهم أشباهكم في الإسلام ، وأشبه شيء بكم أشعارًا (٣) وأبشارًا ، أسلموا طائعين غير مكرَهين ولا في الوروين إذ أبي قوم أن يسلموا حتى قتلوا » .

فلما أن (٤) قال : « كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم ؟ » قالوا : خير إخوان ، ألانوا فرشنا ، وأطابوا مطعمنا ، وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربّنا وسنة نبينا على مأعجبت (٥) النبي يَهِلِيَّةٍ وفرح بها ، ثم أقبل علينا رجلًا رجلًا يعرضنا على ما تعلمنا

<sup>(</sup>٢) العيبة : هي ما يجعل المسافر فيه الثياب .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل شعارًا.

<sup>(</sup>٤) كُذًا في الأصل وفي المسند ، وفي الترغيب والترهيب للمنذري ومجمع الزوائد للهيثمي : قال فلمًّا أصبحوا ، وهو الأظهر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فأعجب.

وعُلِّمنا ، فمنَّا من تعلم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والسنَّة والسنتين ، – فذكر الحديث بطوله . قال المنذري في الترغيب(١) : وهذا الحديث بطوله رواه أحمد بإسناد صحيح ، وقال الهيثمي <sup>(٢)</sup> : ورجاله ثقات .

وأخرج عبد الرزاق(٣) عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلِيْتُهِ فَقَالَ : جَاءَكُم وَفَدَ عَبِدَ القيسِ ، ولا نرى شيئًا ، فمكثنا ساعة فإذا ( هم ) قد جاؤا ، فسلَّموا على النبي ﷺ ، فقال لهم النبي ﷺ : « أبقيَ معكم شيء من تمركم - أو قال : من زادكم ؟ » قالوا : نعم ، فأمر بيطع (٤) فبسط ، ثم صبُّوا فيه بقية تمر كان معهم ، فجمع النبي ﷺ أصحابه وجعل يقول لهم : « تسمُّون هذا التمر البَّرْنَّ » ، وهذه كذا ، وهذه كذا - لألوان التمر ، قالوا : نعم ، ثم أمر بكل رجل منهم رجلًا من المسلمين ينزله عنده ويقرئه [ القرآن ] (°) ويعلمه الصلاة ، فمكثوا جمعة ، ثم دعاهم فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفهموا<sup>(١)</sup> ، فحولهم إلى غيره ، ثم تركهم جمعة أخرى ، ثم دعاهم فوجدهم قد قرأوا وتفهموا(٧) ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد اشتقنا إلى بلادنا ، وقد علم الله خيرًا وفقهنا ، فقال : « ارجعوا إلى بلادكم » . قالوا : لو سألنا رسول الله عن شراب نشربه بأرضنا - فذكر الحديث في النهي عن الانتباذ<sup>(٨)</sup> في الدُّبّاء<sup>(٩)</sup> والتَّقير<sup>(١١)</sup> والحنتم <sup>(١١)</sup>. كذا في الكنز(١٢).

#### أخذ الهلم في السفر

### تعليهه عليه ألسلام أمور الدين في سفره في حجة الوداع:

أخرج أحمد(١٣) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُهِ مكث في المدينة تسع سنين

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٤٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) المصنّف (١٦٩٣٠) - كتاب الأشربة . (٢) مجمع الزوائد : (١٧٨/٨) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المصنّف لعبد الرزاق . (٤) نطع بساط من جلد .

<sup>(</sup>٧) في المصنف : وتفقهوا . (٦) في المصنف : يفقهوا .

<sup>(</sup>٩) الدُّباء : هو القرع اليابس ، أى الوعاء منه . (٨) الانتباذ : عمل النبيذ .

<sup>(</sup>١٠) النقير : جذع ينقر وسطه .

<sup>(</sup>١١) الحنتم : الواحَّدة : حنتمة ، وقد اختلف فيه ، فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر ، والثاني أنها

الجرار كلها ، والثالث : أنها جرار يؤتى بها من مصر مُقيِّرات الأجواف .

<sup>(</sup>۱۳) مسند أحمد : (۳۲۰/۳) . (۱۲) كنز العمال (۱۳۸٤) : (۳۲/٥) .

لم يحجّ ، ثم أُذِّن في الناس : أن رسول اللّه ﷺ حاج في هذا العام . قال : فنزل المدينة بشر كثير ، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليه ويفعل ما يفعل ، فخرج رسول الله عليه لخمس بقينَ من ذي القَعدة ، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نَفِست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله عليه عليه : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلي ثم استثفري (١) بثوب ، ثم أهلِّي(٢) » ، فخرج رسول الله عَلَيْةٍ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلّ بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ولبَّى الناس – والناس يزيدون ذا المعارج – ونحوه من الكلام ، والنبي عَيِّالِيَّةٍ يسمع فلم يقل لهم شيئًا ، فنظرت مدّ بصري بين يدي رسول اللّه عَلَيْهِ مِن راكب وماش ، ومن خلفه كذلك(٣) ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن شماله مثل ذلك . قال جابر : ورسول اللَّه ﷺ بين أظهرنا عليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملناه - فذكر الحديث ، كما في البداية (٤) . وسيأتي ما علَّمهم النبي عَلِيْتٍ في سفر الحج في خطباته عَلِيَّةٍ في الحج ، وقد تقدُّم بعض ما يتعلق بهذا الباب في التعليم في الجهاد .

#### قصة جابر الغاضري في طلبه العلم في سفره عليه السلام:

وأخرج أبو نعيم عن جابر بن الأزرق الغاضري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله على راحلة ومتاع ، فلم أزل أسايره إلى جانبه حتى بلغنا فنزل إلى قبة من أَدَم <sup>(٥)</sup> فدخلها ، فقام على بابه أكثر من ثلاثين رجلًا معهم السياط ، فدنوت فإذا رجل يدفعني فقلت : لئن دفعتني لأدفعنَّك ولئن ضربتني لأضربنَّك !! فقال : يا أشر الرجال !! فقلت : واللَّه أنت شرُّ منى ، قال : كيف ؟ قلت : جئت من أقطار اليمن لكيما أسمع من النبي عليه ، ثم أرجع فأحدث مَنْ ورائي ثم أنت تمنعني ؟! قال : صدقت نعم والله لأنا شر منك ، ثم ركب النبي ﷺ فتعلُّقه الناس من عند العقبة من مِنِّي حتى كثروا عليه ، يسألونه ولا يكاد واحد يصل إليه من كثرتهم ، فجاءه رجل مقصِّر شعره فقال : صلِّ عليَّ يا رسول اللَّه فقال : « صلَّى الله على المحلِّقين » ثم قال : صلُّ عليَّ ، فقال : « صلَّى الله على المحلِّقين » ثم قال :

<sup>(</sup>١) استنفرى : شدى على موضع الدم بقطعة من قماش محشوة قطنًا .

<sup>(</sup>٣) في المسند: مثل ذلك. (٢) أهلِّي : ارفعي الصوت بالتلبية .

<sup>(</sup>٥) أدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . (٤) البداية والنهاية : (١٤٦/٥) .

صلِّ عليَّ ، فقال : « صلَّى اللَّه على المُحلِّقين » فقال ثلاث مرات ثم انطلق فحلق رأسه ، فلا أرى إِلَّا رجلًا محلوقًا . كذا في الكنز(١) . وأخرجه ابن منده وقال : غريب لا يُعرف إلا بهذا الإسناد ، كما في الإصابة(٢) .

# تفسير ابن جرير لقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾:

وقال ابن جرير(٣) بعدما ذكر الأقوال المختلفة في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةً ﴾ - الآية : وأما قوله : ﴿ لِيَـنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجُعُوٓا إِلَيْهِمْ ﴾ (٤) فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : ليتفقُّه الطائفة النافرة(°) بما تُعاين من نصر الله أهلَ دينه وأصحابَ رسوله على أهل عداوته والكفر به ، فَيَفْقَه بذلك من معاينته حقيقة علم أمرِ الإِسلام ، وظهورِه على الأديان من لم يكن فقهه ، ولينذروا قومهم ، فيحذِّروهم أن ينزل بهم من بأس الله مثلُ الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم ، لعلهم يحذرون ، يقول : لعلّ قومهم إذا هم حذّروهم ما عاينوا من ذلك يحذرون فيؤمنون بالله ورسوله حذرًا أن ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم . انتهى .

#### الجمع بين الجهاد والغلم

### قول أبي سعيد في جمع الصحابة بين الغزو والعلم:

أخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال : كنا نغزو وندعُ الرجل والرجلين لحديث رسول اللّه ﷺ ، فنجيء من غَزاتنا فيحدَّثونا بما حدَّث به رسول اللَّه ﷺ ، فنحدِّث به نقول : قال رسول اللَّه ﷺ . كذا في الكنز (١) .

### الجمع بين الكسب والعلم

# حديث أنس في جمع الصحابة بين الكسب والعلم:

أخرج أبو نعيم في الحلية(١٧) عن ثابت الثبناني قال : ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه

- (١) كنز العمال (١٢٧٤٢) : (٥/٢٣٧-٢٣٨) . (٢) الإصابة لابن حجر : (٢١١/١) .
  - (٤) التوبة : من الآية (١٢٢) . (٣) تفسير الطبري : (١/١١) .
- (٦) كنز العمال ( ٢٩٤٩٣) : (٢٩٦/١٠) . (٥) أى التي نفرت إلى الجهاد .
   (٧) حلية الأولياء : (١٢٣/١) .

سبعين رجلًا من الأنصار ، كانوا إذا جنّهم الليل آووا إلى مَعْلَم (١) لهم بالمدينة ، يبيتون يدرسون القرآن ، فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب (٢) من الماء ، ومن كانت عنده سَعة أصابوا الشاة فأصلحوها ، فكانت تصبح معلقة بحُجَر رسول الله علي الله عنه بعثهم رسول الله على الله عنه ، فكان فيهم خالي حرّام بن مَلحان رضي الله عنه ، فأتوا على حيّ من بني سُلَيم ، فقال حرام لأميرهم : ألا أخبر هؤلاء أنَّا لسنا إياهم نريد ، فيخلُّوا وجوهنا ؟ قالوا : نعم ، فأتاهم فقال لهم ذلك ، فاستقبله رجل برمح فأنفذه به ، فلما وجد حرام مسَّ الرمح في جوفه ، قال : الله أكبر فرب الكعبة !! فانطرَوا عليهم فما بقي منهم مخبر ، فما رأيت رسول الله على الغَداة رفع يديه وجد عليهم .

وعند ابن سعد (٤) عن ثابت عن أنس قال : جاء ناس إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقالوا : ابعث معنا رجالًا يعلمونا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصار ؛ يقال لهم القرّاء فيهم خالي حَرام ، كانوا يقرؤون القرآن ، ويتدارسون بالليل ويتعلمون ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصُّفة والفقراء ، فبعثهم النبي عَيِّلِيَّةٍ إليهم ، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ، فقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . قال : وأتى رجل حرامًا - خال أنس - من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه ، فقال حرام : فزت ورب الكعبة !! فقال رسول الله عِلِيَّة لِإخوانه : « إنَّ إخوانكم قد قُتلوا ، وإنهم قالوا : اللهمَّ بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا » .

# تناوب عمر وجاره الأنصارى على طلب العلم:

وأخرج البخاري <sup>(°)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا

<sup>(</sup>١) معلم : مكان معلّم . (١) استعذب : طلب الماء العذب .

<sup>(</sup>٣) وجد : حزن . (٤) الطبقات الكبرى : (٣) ٥١٤/١٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٨٩) - كتاب العلم - باب التناوب في العلم .

نتناوب النزول على رسول اللَّه عَلِيْكُم ، ينزل يومًا وأنزل يومًا ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا ، فقال : أَتُمَّ هو ؟ ففزعت فخرجت إليه فقال : قد حدث أمر عظيم . . قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ، فقلت : طلَّقكنَّ رسول الله ؟ قالت : لا أدري ، ثم دخلتُ على النبي عَلِيلِتُهِ فقلت وأنا قائم : أطلَّقْتَ نساءك ؟ قال : « لا » . فقلت: الله أكبر.

# قول البراء : ليس كلنا سمح حديث رسول الله عَلَيْهُ :

وأخرج الحاكم في المستدرك (١) عن البراء رضي الله عنه قال : ليس كلُّنا سمع حديث رسول الله ﷺ ، كانت لنا ضَيعة وأشغال ، ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذُ فيحدُّث الشاهدُ الغائبَ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أيضًا الحاكم في « معرفة علوم الحديث » عن البراء قال : ما كلُّ الحديث سمعناه من رسول الله ﷺ ، كان يحدثنا أصحابنا ، وكنا مشتغلين في رعاية  $|V_{ij}|$  ، وأخرجه أحمد $^{(7)}$  ورجاله رجال الصحيح ، كما قال الهيثمي $^{(7)}$  ، وأخرجه أبو نعيم بمعناه ، كما في الكنز(١) .

# قول طلحة بن عبيد الله : كنا نأتي نبى الله عَيْلٌ طرفي النهار :

وأخرج الحاكم في المستدرك (°) عن أبي أنس مالك بن أبي عامر قال : كنت عند طلحة بن عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه فدخل عليه رجل فقال : يا أبا محمد ، واللَّه ما ندري : هذا اليماني أعلم برسول الله عليه ما أنتم ؟! تقوَّل (١) على رسول الله عليه ما لم يقل ؟ -يعني أبا هريرة رضي الله عنه ، فقال طلحة : والله ما يُشكُ (٧) أنه سمع من رسول الله عَلَيْكُ ما لم نسمع ، وعلم ما لم نعلم ، إنا كنا قومًا أغنياء لنا بيوت وأهلون ، كنا نأتي نبي الله طرفي النهار ثم نرجع ، وكان أبو هريرة مسكينًا لا مال له ولا أهل ولا ولد ، إنما كانت يده

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (١٢٧/١) - كتاب العلم . (٢) مسند أحمد : (٢٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٩٤٦٣) : (٢٨٨/١٠) . (٣) مجمع الزوائد : (١٥٤/١) . (٥) مستدرك الحاكم (٥١١/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر أبي هريرة الدوسي رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٧) كذا بالمستدرك ، ولعل الصواب : نشك . (٦) تقوَّل : ابتدع كذبًا .

مع يد النبي عَلِيْكُ ، وكان يدور معه حيث ما دار ، ولا نشكُ أنه قد علم ما لم نعلم ، وسمع ما لم نسمع ، ولم يتَّهمه أحدٌ منا أنه تقوَّل على رسول الله عِلِيَّةِ ما لم يقل . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه .

# الكسب : الدين فبل الكسب

أخرج الترمذي<sup>(١)</sup> عن عمر رضي الله عنه قال : لا يبع في سوقنا هذا إلا من [ قد ] تفقّه في الدين . كذا في الكنز <sup>(٢)</sup> .

### تغليم الرجل أهله

# قول على في تفسير ﴿ فُوا أَنفُسَكُم وَأَعْلِيكُو نَارًا ﴾ :

أخرج الحاكم - وصحَّحه - على شرطهما عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (٣) قال : علَّموا [ أنفسكم ] وأهليكم الخير . كذا في الترغيب (١) . وأخرجه الطبري في تفسيره (٥) بلفظ : علَّموهم أدبوهم .

# أمره عليه السلام بتعليم الأهل:

وأخرج البخاري في الأدب (٢) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : أتينا النبي عليه ونحن شَبَبَة (٢) متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا ، فأخبرناه - وكان رفيقًا رحيمًا - فقال : « ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم ، وصلُوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم » .

# تغلم الرجل لسان الأعداء وغيرم للضرورة الدينية

# أمره عليه السلام زيدًا بتعلم لغة اليهود:

أخرج أبو يعلي وابن عساكر (^) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أتي بي النبي

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤٨٧) - كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٩٨٦٤) : (١٢٥/٤) . (٣) سورة التحريم : الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (٧٢/١) . (٥) تفسير الطبري : (١٠٧/٢٨) .

<sup>(</sup>٢) الأُدُّبِ المُفْرِدُ لَلْبِخَارِيُ ( ٢١٣ ) - باب الرجل راع في أهله . (٧) أي شباب . (٨) مختصر تارخ دمشق (٩/١٥) ، وانظر الخبر : الإصابة (١١/١٥) ، وسير أعلام النبلاء : (٢٨/٢) .

عَلِيْكُ مَقْدَمه المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ! هذا غلامٌ من بني النجار ، وقد قرأ مما أُنزل عليك سبع عشرة سورة ، فقرأت على رسول الله عَلِيْنِهِ فأعجبه ذلك ، فقال : « يا زيد تعلَّم لي كتابَ يهود ، فإني والله ما آمن يهودَ على كتابي » فتعلّمتُه ، فما مضى لي نصفُ شهر حتى حَذَقْتُهُ ، فكنت أكتب لرسول الله عَلِيْنَةٍ إذا كتب إليهم وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه (١)

وعندهما أيضًا وابن أبي داود عن زيد قال : قال لي رسول الله عَلِيَّةٍ : « أتحسن السريانية فإنها تأتيني كتب؟ » قلت : لا ، قال : « فتعلَّمُها » فتعلمتها في سبعة عشر يومًا (٢٠) .

وعند ابن أبي داود وابن عساكر أيضًا عن زيد قال : قال لي رسول الله عَيِّلِيَّةِ : « إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد ، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية - أو قال : السريانية » ، فقلت : نعم ، فتعلمتُها في سبع عشرة ليلة . كذا في منتخب الكنز (٣) . وأخرجه ابن سعد (٤) عن زيد نحوه .

#### معرفة ابن الزبير لغات غلمانه :

وأخرج الحاكم في المستدرك (°) وأبو نعيم في الحلية (۱) عن عمر بن قيس قال : كان الزبير لابن الزبير رضي الله عنه مائة غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى ، فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته ، فكنتُ إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلتُ : هذا رجل لم يرد الله طرفة عين ، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلتُ : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين .

# أمِر عمر بتعلم علم النجوم والأنساب:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(۷)</sup> عن عمر رضي الله عنه قال : تعلَّموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال (١٨٥/٥) ، وانظر كنز العمال (٣٧٠٥٦) : (٣٩٥/١٣) .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال (١٨٥/٥) ، وكنز العمال (٣٧٠٦٠) : (٢٩٦/١٣) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال (١٨٥/٥) ، وكنز العمال (٣٧٠٥٩) : (٢٩٦/١٣) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٩/٣) ٥٤ ) كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (٣٣٤/١) .

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضله : (٣٨/٢) .

وعند هنّاد عنه قال : تعلَّموا من النجوم ما تهتدون بها ، وتعلَّموا من الأنساب ما تتواصلون بها . كذا في الكنز (١) .

# أمر علي ابا الأسود الدؤلي برسم الرفع والنصب والخفض للقرآن :

وأخرج البيهقي وابن عساكر وابن النجار عن صَعصَعة بن صَوْحان قال : جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب ، فقال : يا أمير المؤمنين كيف تقرأ هذا الحرف : لا يأكله إلا الخاطون ، كلِّ والله يخطو ، فتبسم علي وقال : ﴿ لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا اَلْخَلِمُونَ ﴾ (٢) قال : صدقت يا أمير المؤمنين ، ما كان الله ليُسلم عبده ، ثم التفت على إلى أبي الأسود الدُّوَلي ، فقال : إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافّة ، فضع للناس شيئًا يستدلون به على صلاح ألسنتهم ، فرسم له الرفع والنصب والخفض . كذا في الكنز (٣) .

### ترك الإمام رجلًا من أصحابه للتعليم:

أخرج الحاكم (٤) عن عروة قال : كان رسول الله ﷺ استخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه على أهل مكة حين خرج إلى محنين ، وأمره رسول الله ﷺ أن يعلم الناس القرآن ، وأن يفقههم في الدين ، ثم صَدَر رسول الله ﷺ عامدًا إلى المدينة ، وخلَّف معاذ بن جبل على أهل مكة . وأخرجه ابن سعد (٥) عن مجاهد أن رسول الله ﷺ خلَّف معاذ بن جبل بمكة حين توجَّه إلى محنين ، يفقه أهل مكة ويقرئهم القرآن .

هل يحبس الإمام رجلًا مِن أصحابه عن الخروج في سبيل الله للغلم

### ريد بن ثابت في المدينة لتعليم الناس :

أخرج ابن سعد<sup>(١)</sup> عن القاسم قال : كان عمر يستخلف زيد بن ثابت في كل سفر يسافره ، وكان يفرق الناس في البلدان ، ويوجهه في الأمور المهمة ، ويُطلب إليه الرجال

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۹٤٣٠) : (۲۷٤/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩٤٥٧) : (٢٨٤/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٢٧٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: (١٧٤/٤).

المسمّون فيقال له: زيد بن ثابت ، فيقول: لم يسقط عليُّ (١) مكان زيد ، ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عنده فيما يحدث لهم ما لا يجدون عند غيره .

وعنده (٢) أيضًا عن سالم بن عبد الله قال : كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم مات زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فقلت : مات عالم الناس اليوم ، فقال ابن عمر : يرحمه الله اليوم ، فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحَبْرَها ، فرَّقهم عمر في البلدان ونهاهم أن يفتوا برأيهم ، وجلس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهل المدينة وغيرهم من الطُّرّاء : يعني القُدَّام (٣).

# تعليم زيد الناس في خلافة عثمان ، وقول عمر في خروج معاذ للشام

وعند ابن الأنباري عن أبي عبد الرحمن الشّلَمي أنه قرأ على عثمان رضي الله عنه ، قال : فقال لي : إنك إذن تشغّلني عن النظر في أمور الناس ، فامض إلى زيد بن ثابت ، فإنه أفرغ لهذا الأمر فاقرأ عليه ، فإن قراءتي وقراءته واحدة ، ليس بيني وبينه فيها تحلاف . كذا في منتخب الكنز (٤)

وقد تقدّم ما أخرجه ابن سعد عن كعب رضي الله عنه قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : خرج معاذ رضي الله عنه إلى الشام ، لقد أخلّ خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به ، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى عليّ ، وقال : رجل أراد وجهّا يريد الشهادة فلا أحبسه – فذكر الحديث .

#### إرسال الصحابة إلك البلدان للتغليم

### ارساله عليه السلام جماعة من اصحابه إلى عُضَل والقارَة:

أخرج الحاكم <sup>(٥)</sup> عن عاصم بن عمر [ بن قتادة ] أن ناسًا من مُضَل والقَارَة – وهما حيّان من جَديِلة<sup>(١)</sup> – أتّوا النبي عَيِّلِيَّةِ بعد أحد فقالوا : إنَّ بأرضنا إسلامًا ، فابعث معنا نفرًا

<sup>(</sup>١) أي لم أغفل عنه ولم أجهل مكانه ولا مكانته . (٢) الطبقات الكبرى : (١٧٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) أي الذين يقدمون إلى المدينة .

<sup>(</sup>٤)منتخب كنز العمال : (١٨٤/٥) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٢٢٢/٣) – كتاب معرفة الصحابة – ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد .

 <sup>(</sup>٦)كذا بالمستدرك ، والمعروف أن عضل والقارة حيان من بني الهون بن خزيمة وهي قبيلة مضريّة ، في حين أن جديلة قبيلة يمانية .

من أصحابك يقرئوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام ، فبعث رسول الله ﷺ معهم ستة نفر منهم مَوثَدَ بن أبي مرثد رضي الله عنه حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو أميرهم – فذكر قصة أصحاب الرَّجِيع مختصرًا .

#### إرساله عليه السلام عليًا وابا عبيدة إلى اليمن:

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: أتى النبيَّ عَلِيْكُم ناس من اليمن ، فقالوا: ابعث فينا من يفقهنا في الدين ، ويعلمنا السُّنَ ، ويحكم فينا بكتاب الله ، فقال النبي عَلِيْكُم : «انطلق يا علي إلى أهل اليمن ، ففقههم في الدين ، وعلمهم السُّنَ ، واحكم فيهم بكتاب الله » ، فقلت : إنَّ أهل اليمن قوم طَغَام (١) يأتوني من القضاء بما لا علم لي به ، فضرب النبي عَلِيْنُم على صدري ، ثم قال : « اذهب فإنَّ الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك » ، فما شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة . كذا في منتخب الكنز(٢) .

وأخرج الحاكم (٢) في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله بطلح فقالوا: ابعث معنا رجلًا يعلمنا القرآن ، فأخذ بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فأرسله معهم ، وقال : « هذا أمين هذه الأمة » . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه بذكر القرآن ، ووافقه الذهبي وقال : وأخرجه مسلم بدون ذكر القرآن . وأخرجه ابن سعد أن أهل اليمن سألوه أن يبعث معهم رجلًا يعلمهم السنة والإسلام

#### ارساله عليه السلام عمرو بن حزم وأبا موسى ومعاذاً إلى اليهن :

وأخرج ابن أي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله على عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ، ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم ، فكتب له كتابًا وعهدًا ، وأمره فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ا

<sup>(</sup>١) الطغام : أرازل الطير والسباع ، فأطلق على أرازل الناس والحمقى منهم تشبيهًا لهم بضعاف الطير .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال : (٣٧-٣٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٢٦٧/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب أبي عبيدة بن الجراح.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (٢٩٩/٣).

وأخرج أبو نعيم في الحلية<sup>(٣)</sup> عن أبي موسى أن رسول الله بعث معاذًا وأبا موسى رضي الله [ تعالى ] عنهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلِّما الناس القرآن .

# إرساله عليه السلام عهارًا ( لى حيٍّ من قيس :

وأخرج البرّار(<sup>1)</sup> والطبراني في الكبير عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني رسول الله عليّا إلى حيّ من قيس أعلمهم شرائع الإسلام ، [قال]: فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية ، طامحة أبصارهم ، ليس لهم هم إلّا شاة أو بعير ، فانصرفت إلى رسول الله علي فقال : « يا عمار ما عملت ؟ » فقصصت عليه قصة القوم ، وأخبرته بما فيهم من السّهوة (°) ، فقال : « يا عمّار ، ألا أخبرك بأعجب منهم ، قوم علموا ما جهل أولئك ثم سَهُوا كسهوهم » . كذا في الترغيب (۱) .

# / إرسال عبر عبارًا وابن مسعود إلى الكوفة وإرساله عبران إلى البصرة:

وأخرج ابن سعد (٧) عن حارثة بن المُضَرِّب قال : قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : أمَّا بعد ، فإنِّي بعثت إليكم عمارًا أميرًا وعبد الله معلَّمًا ووزيرًا ، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ﷺ ، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما ، وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسى أثرة .

وأخرج ابن سعد (٨) عن أبي الأسود الدؤلي قال : قدمت البصرة وبها عمران ابن

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : (٣/٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : من الآية (١) .

<sup>(</sup>٣) حليّة الأولياء : (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٧٧) - كتاب العلم - باب من علم العلم ثم عمل بغيره - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٥/١) : رواه البزّار والطبراني في الكبير ، وفيه عباد بن أحمد العزرمي ، قال الدارقطني : متروك .

<sup>(</sup>٥) السهوة : الأرض اللينة التربة ، والمراد المعصية ، شبهت بها في سهولتها على مرتكبها .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: (٧٨/١) . (٧) الطبقات الكبرى: (٧/٦) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى : (١٠/٧) .

الحصين أبو النُّجَيد رضي اللّه عنهما ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه يفقه أهل البصرة .

# ارسال عمر معادًا وعبادة وأبا الدرداء إلى الشام:

وأخرج ابن سعد(١) والحاكم عن محمد بن كعب القرظي قال : جمع القرآن في زمان النبي ﷺ خمسة من الأنصار : معاذ بن جبل ، وعبادةُ بن الصامت ، وأبيّ بن كعب ، وأبو أيوب ، وأبو الدرداء رضي الله عنهم ، فلما كان زمان عمر بن الخطاب كتب إليه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما : إنَّ أهل الشام قد كثروا ورَبَلوا<sup>(٢)</sup> ، وملأوا المدائن ، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم ، فأعنِّي(٣) يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم ، فدعا عمر أولئك الخمسة ، فقال لهم : إنَّ إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ، ويفقِّههم في الدين فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم ، إن أحببتم فاستهموا ، وإن انتدب منكم ثلاثة فليخرجوا ، فقال : ما كنا لنُساهم . هذا شيخ كبير – لأبي أيوب - وأما هذا فسقيم - لأبيّ بن كعب - فخرج معاذ بن جبل ، وعبادة ، وأبو الدرداء ، فقال عمر : ابدأوا بحمص : فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة فمنهم من يُلَقّن<sup>(٤)</sup> ، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس ، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحدٌ إلى دمشق، والآخر إلى فلسطين. فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضُوا من الناس أقام بها عبادة ، ورجع أبو الدرداء إلى دمشق ، ومعاذ إلى فلسطين ، فأما معاذ فمات عام طاعون عَمَواس ، وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بها ، وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> ، وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير(1) عن محمد بن كعب بالسياق المذكور مختصرًا.

### الرحلة في طلب العلم

رحلة جابر إلى الشام وإلى مصر ليسمح حديثين عن النبي عليه السلام :

أخرج أحمد (<sup>٧)</sup> والطبراني في الكبير عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر

(٢) دبلوا : كثروا .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى : (۱۷۲/٤) .

<sup>(</sup>٣) في الكنز : فأعِنّ . (٤)يلقن : يفهم سريعًا .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤٧٦٥) : (٢٧٥-٥٧٨) . (٦) التاريخ الصغير : (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : (٤٩٥/٣) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه . ً

ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه عن رسول الله عَلَيْتُهُ، فاشتريت بعيرًا ثم شددت [ عليه ] رحلي، فسرت إليه شهرًا حتى قدمت [ عليه ] الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله ؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله عَلَيْتُهُ في القِصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ في القِصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن العباد - عُراة غُولًا(۱) بُهُما ؟ قال: قلنا وما بُهُما ؟ قال: ليس معهم شيء - ثم يناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرْب: أنا الديّان، أنا المالك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل البنار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، ولأحد من أهل الجنة عن حتى أقضيه منه ولا ينبغي لأحد عن أهل الجيشمي(۱): وعبد الله بن محمد ضعيف – انتهى . وأخرجه البخاري في الأدب قال الهيشمي(۱): وعبد الله بن محمد ضعيف – انتهى . وأخرجه ابن عبد البر في جامع(٥) بيان العلم بطوله ، وأخرجه الحاكم في المستدرك(١) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بطوله وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المستدرك(١) من طريق عبد الله بن محمد علي المستدرك الله عن جابر بطوله وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المستدرك المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي المناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح علي الله عبد الله بن محمد علي عبد الله بن محمد علي عبد الله بن محمد علي الله بن محمد علي الله عبد الله بن محمد علي الله عبد الله بن محمد علي الله بن محمد علي الله عبد الله بن محمد علي الله عبد الله بن محمد علي الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد اله بن عبد الله بن

قال الحافظ<sup>(۷)</sup>: وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين ، وتمَّام في فوائده من طريق الحجّاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان يبلغني عن النبي عليه حديث في القصاص ، وكان صاحب الحديث بمصر ، فاشتريت بعيرًا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل .... فذكر نحوه ، وإسناده صالح . وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنْسي [ وهو بالنون الساكنة ] (^) عن

<sup>(</sup>١) غُرلًا : غير مختونين .

 <sup>(</sup>٢)في الأصل : الحسنات ، وما أثبتناه مأخوذ من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٣٣/١) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري : (٢٠٩/١) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٩٣/١) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (٧٤/٤) - كتاب الأهوال .

<sup>(</sup>۷) فتح الباري : (۲۰۹/۱) . (۸) زيادة من الفتح .

جابر . قال : بلغني حديث في القصاص .... فذكر الحديث نحوه ، وفي إسناده ضعف . انتهي .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن مَسلمة بن مُخَلَّد قال : بينا أنا على مصر إذ أتى البواب ، فقال : إن أعرابيًا على الباب على بعير يستأذن ، فقلت : من أنت ؟ قال : جابر ابن عبد الله الأنصاري ، قال : فأشرفت عليه ، فقلت : أنزل إليك أو تصعد ؟ فقال : لا تنزل ولا أصعد ، حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله على الله على المؤمن جئت أسمعه ، قلت : سمعت رسول الله على يقول : « من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤدة » فضرب بعيره راجعًا . قال الهيثمي (١) : وفيه أبو سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش في رواية ، وضعّفه أحمد والبخاري ويحيى بن مَعِين .

وأخرج أحمد (٢) عن عبد الملك بن عمير عن منيب (٣) عن عمه قال : بلغ رجلًا من أصحاب النبي عليه أنه يحد عن النبي عليه أنه قال : «من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة » ، ورحل (٤) إليه وهو بمصر ، فسأله عن الحديث . قال نعم سمعت رسول الله عليه يقول : « من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة » . قال : فقال وأنا قد سمعته من رسول الله عليه عليه أن على الهيثمي (٥) : ومنيب هذا إن كان ابن عبد الله فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره فإني لم أز من ذكره .

# رحلة أبي أيوب إلى مصر ليسبح حديثًا من عقبة بن عامر :

وقال ابن جريج: وركب أبو أيوب رضي الله عنه إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى مصر، قال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةً إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةً يقول في ستر المسلم؟ فقال: سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةً يقول في عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة ». فرجع يقول: « من ستر مؤمنًا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة ». فرجع إلى المدينة فما حلَّ رَحْله حتى تحدَّث بهذا الحديث، رواه أحمد (١) هكذا منقطع الإسناد –

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) في المسند : مسبب .

<sup>(</sup>٤) في المسند : فرحل .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٣٤/١) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : (١٥٩/٤) .

انتهى ما قاله الهيثمي (١) . قلت : وقال ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (٢) : وروى سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال : سمعت شيخًا من أهل المدينة – قال سفيان : هو أبو سعيد الأعمى – يحدِّث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر ، فلما قدم مصر أخبروا عقبة ، فخر ج إليه – فذكر معنى ما ذكره أحمد وفي آخره : فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حَلَّ رَحْله .

### رحلة عقبة بن عامر إلى مسلمة بن قلَّد ورحلة صحابي إلى فضالة بن عبيد :

وأخرج الطبراني (٣) عن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مُخَلَّد وكان بينه وبين البواب شيء ، فسمع صوته فأذن له ، فقال : إني لم آتك زائرًا ، جئتك لحاجة ، أتذكر يوم قال رسول الله عليه يوم القيامة ؟ » قال : نعم ، قال : لهذا جئت . قال الهيثمي (٤) : رواه الطبراني في الكبير هكذا ، وفي الأوسط عن محمد بن سيرين قال : خرج عقبة بن عامر فذكره مختصرًا ، رجال الكبير رجال الصحيح . انتهى .

وأخرج أبو داود (٥) من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلًا من الصحابة رحل إلى فَضَالة ابن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر في حديث (٢) كذا في فتح الباري (٧) . وأخرجه الدارمي (٨) من طريق عبد الله مثله ، وزاد بعد قوله وهو بمصر : فقدم عليه وهو بمد (٩) لناقة له ، فقال : مرحبًا ، قال : أما إني لم آتك زائرًا ، ولكن سمعتُ أنا وأنت حديثًا من رسول الله عليه وهو ؟ قال : كذا وكذا .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : (۱۳۲۸) . (۲) جامع بیان العلم وفضله : (۹۳/۱) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٩٦٢) : (٣٤٩/١٧) . (٤) مجمع الزوائد : (١٣٤/١) .

<sup>(</sup>٥)سنن أبي داود (٤١٦٠) – كتاب الترجل .

<sup>(</sup>٦) أى من أجل سماع حديث ، نصه : ( ... فقال : أما إني لم آتك زائرًا ، ولكني سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول الله عليه رجوت أن يكون عندك منه علم ، قال : وما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال فمالي أراك شعنًا وأنت أمير الأرض ، قال : وإن رسول الله عليه عليه كن ينهانا عن كثير من الإرفاة . قال : فمالي لا أرى عليك حذاء ؟ قال كان النبي عليه أمرنا أن نحتفي أحيانًا .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري : (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارمي - المقدمة - باب الرحلة في طلب العلم .

<sup>(</sup>٩) يمد لناقته : يعلفها .

رحلة عبيد الله بن عدي إلى على وقول ابن مسعود في الرحلة في طلب العلم:

وأخرج الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال : بلغني حديث عن علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره ، فرحلت حتى قدمت عليه العراق . كذا في الفتح (۱) ، وأخرجه ابن عساكر عن عبيد الله نحوه ، كما في كنز العمال(۲) وزاد : فسألته عن الحديث فحدّثني وأخذ عليَّ عهدًا أن لا أخبر به أحدًا ، ولوددت لو لم يفعل فأحدُّثكموه ، وسيأتي قول ابن مسعود رضي الله عنه : لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه ، رواه البخاري . وعند ابن عساكر : لو أعلم أحدًا تبلّغنيه الإبل هو أعلم بما نزل على محمد عرفي لقصدته حتى أزداد علمًا إلى علمي .

أخذ الغلم من أهله والثقات وما حال الغلم إذا كان عند غير أهله ارساله عليه السلام أبا ثعلبة الذي عبيدة ليتعلم منه ، وامتداحه إياه :

أخرج ابن عساكر عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله عليه فقلت: يا رسول الله الله على الله عنه رسول الله ادفعني إلى أبي عبيدة بن الجارح رضي الله عنه ثم قال: « دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأدبك » . كذا في الكنز (٢) .

وأخرج الطبراني (٤) عن أبي ثعلبة مثله وزاد : فأتيت [ أبا عبيدة بن الجراح ] وهو وبشير ابن سعد أبو النعمان [ ابن بشير ] رضي الله عنه يتحدّثان ، فلما رَأياني سكتا ، فقلت : يا أبا عبيدة والله ما هكذا حدثني رسول الله ﷺ ، قال : فاجلس حتى نحدثك ، فقال : قال رسول الله ﷺ : « إن فيكم النبوة ، ثم تكون خِلافةٌ على مِنهاج النبوة ، ثم تكون ملكًا وجَبْرية » . قال الهيثمي (٥) : وفيه رجل لم يُسمَّ ورجل مجهول أيضًا . انتهى .

إخباره عليه السلام بأن من أشراط الساعة أن يُلتمس العلم من غير أهله :

وأخرج ابن عساكر وابن النجار عن أنس رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله متى

<sup>(</sup>١) فتح الباري : (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٩٤٨٥) : (٢٩٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٧٥٧٢) : (٦١٥/١٣) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣٦٨) : (١٥٧/١) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (١٨٩/٥).

يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : « إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم » . قلت : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إذا ظهر الإرهاق (١) في خياركم ، والفاحشة في شراركم ، وتحوّل الملك في صِغاركم ، والفقه في رُذَالكم(٢) » . كذا في الكنز(٣) . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم(٤) عن أنس نحوه ، وفي روايته : « والفقه في أرذالكم » . وفي لفظ آخر عنده عنه : « والعلم في أرذالكم » .

وعنده (٥) أيضًا عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال : سئل رسول الله على عن أشراط الساعة فقال : « إن من أشراطها أن يُلتمس العلم عند الأصاغر » . وأخرجه الطبراني (٦) عن أبي أمية نحوه . قال الهيثمي (٧) : وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

## / أقوال عمر وابن مسعود في أخذ العلم عن الألابر:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (^) عن هلال الوزان [ عن عبد الله بن عُكَيم ] قال : كان عمر رضي الله عنه يقول : ألا إن أصدق القيل قيل الله ، وأحسن الهَدْي هَدْي محمد عَلَيْكُمْ ، وشر الأمور مُحدثاتها ، ألا إنَّ الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم .

وعنده (٩) أيضًا عن بلال بن يحيى أن عمر بن الخطاب قال : قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم ، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير ، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا .

وأخرج الطبراني في الكبير (١٠) والأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد علي ومن أكابرهم ، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قال الهيشمي (١١): ورجاله موثّقون - إ ه .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله : (١٥٧/١) . (٥) جامع بيان العلم وفضله : (١٥٧/١) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٩٠٨) : (٣٦١/٢٢) . (٧) مجمع الزوائد : (١٣٥/١) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله : (١٥٨/١) . (٩) جامع بيان العلم وفضله : (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٨٥٩٠) : (١١٤/٩) ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٤٤٦ ، ٢٠٤٨٣) – باب نقص الإسلام ونقص الناس ، وباب العلم .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد: (١١/٥١١).

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم(١) عن ابن مسعود نحوه . وعنده(٢) أيضًا عنه قال : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا .

وعنده (٢) عنه قال : إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم ، فإذا كان العلم في صغاركم سفَّه الصغير الكبير .

# تهذير معاوية وعمر من أخذ العلم عن غير أهله :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (٤) عن معاوية رضي اللّه عنه قال : إن أغرى (٥) الضلالة لَرَجل يقرأ القرآن فلا يفقّه فيه ، فيعلمه الصبى والعبد والمراة والأمة فيجادلون به أهل العلم .

وأخرج<sup>(۲)</sup> أيضًا عن أبي حازم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ، ولا من فاسق بيِّنٌ فسقه ، ولكني أخاف عليها رجلًا قد يقرأ القرآن حتى أزلقه (۲) بلسانه ، ثم تأوله على غير تأويله .

## وصيه عقبة بن عامر أولاده بأن لا يقبلوا الحديث إلا من ثقة :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(^)</sup> عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كما حضرته الوفاة قال: يا بَنيَّ إني أنهاكم عن ثلاث فاحتفظوا بها: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا من ثقة ، ولا تَدِينوا<sup>(٩)</sup> ولو<sup>(١)</sup> لبستم العباء ، ولا تكتبوا شعرًا تشغلوا به قلوبكم عن القرآن. قال الهيثمي<sup>(١)</sup>: وفي إسناده ابن لهيعة ويحتمل في هذا على ضعفه .

# خطبة عمر بالجابية في أخذ العلم عن علماء الصحابة :

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطب عمر ابن

(٢) جامع بيان العلم وفضله : (١٥٨/١-٩٥١)

(٦) جامع بيان العلم وفضله : (١٩٤/٢) .

(٨) المعجم الكبير (٧٣٧) : (٢٦٨/١٧) .

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله : (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله : (١/٩٥١) . ﴿ ٤) جامع بيان العلم وفضله : (١٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) أغرى : ألصق .

<sup>(</sup>٧) قرأه بطلاقه وفصاحة .

<sup>(</sup>٩) أي لا تستدينوا .

<sup>(</sup>١٠) في المعجم الكبير : وإن ، والعباء : ضرب من الأكسية واسع .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد: (١٤٠/١).

الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية وقال: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أُبيّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإنَّ الله جعلني له يسأل عن المال فليأتني، فإنَّ الله جعلني له واليًا وقاسمًا. قال الهيثمي<sup>(۱)</sup>: وفيه سليمان بن داود بن الحصين لم أزَ من ذكره. إه.

## الترحيب والتبشير لطالب الغلم

## ترحيبه عليه السلام بصفوات بن عشال المرادي:

أخرج الطبراني<sup>(۲)</sup> وأحمد<sup>(۳)</sup> عن صفوان بن عسّال المرادي رضي الله عنه قال : أتيت النبي عَيِّكِيِّةٍ وهو في المسجد متكىء على بُؤد له أحمر ، فقلت له : يا رسول الله إني جئت أطلب العلم ، فقال : « مرحبًا بطالب العلم » • فذكر الحديث كما تقدّم في أول الباب .

# ترحيب أبي سعيد الخدري بطلاب العلم:

وأخرج الترمذي<sup>(٤)</sup> عن أبي هارون قال : كنا نأتي أبا سعيد رضي الله عنه ، فيقول : مرحبًا بوصيَّة رسول الله عِلِيَّةِ . إنَّ النبي عَلِيَّةٍ قال : « إنَّ الناس لكم تبع ، وإن رجالًا يأتونكم من أقطار الأرض<sup>(٥)</sup> يتفقهون في الدين ، وإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا » .

وعنده (١) أيضًا عنه عن أبي سعيد مرفوعًا : « يأتيكم رجالٌ من قِبَل المشرق يتعلّمون ، فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًا » قال : فكان أبو سعيد إذا رآنا قال : مرحبًا بوصية رسول الله عِلِيَّةِ ، وأخرجه ابن ماجه (٢) عنه عن أبي سعيد بمعناه مختصرًا .

وأخرجه الحاكم<sup>(٨)</sup> أيضًا من طريق أبي نَضْرة عن أبي سعيد مختصرًا ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ثابت ووافقه الذهبي وقال : لا علّة له .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١/٥١٥) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير : (٩١/١) ، والمعجم الكبير (٧٣٤٧) : (٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (٢٤١-٢٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٦٥٠) - كتاب العلم - باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم .

<sup>(</sup>٥) في السنن : الأرضيين .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٦٥١) - كتاب العلم - باب ما جاء في الاستيصاء بمن طلب العلم .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (٢٤٧ ، ٢٤٩) - المقدمة -باب الوصاة بطلبة العلم .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم (٨٨/١) - كتاب العلم .

وأخرجه ابن جرير وابن عساكر بالسياق الأول عند الترمذي وزاد : « وعلموهم ممّا علمكم الله » ، وفي لفظ : « سيأتيكم قوم من أطراف الأرضين يسألونكم عن الدين ، فإذا جاؤوكم فأوسعوا لهم ، واستوصوا بهم خيرًا ، وعلموهم (١) » ، وفي لفظ : عند ابن عساكر : « فعلموهم ثم قولوا : مرحبًا مرحبًا ادنُوا » كما في الكنز (١) .

وأخرج ابن النجار عن أبي سعيد أنه كان إذا أتاه هؤلاء الأحداث قال : مرحبًا بوصية رسول الله ﷺ ، أمرنا رسول الله ﷺ أن نوسّع لهم في المجلس ، ونفقههم الحديث ، فإنكم خلوفنا والمحدِّثون بعدنا ، وكان مما يقول للحَدَث : إذا أنت لم تفهم الشيء استفهمينه ، فإنك أن تقوم وقد فهمته أحب إليَّ من أن تقوم ولم تفهمه . كذا في الكنز (٢)

## ترحيب ابي هريرة بطلاب العلم:

أخرج ابن ماجه (٤) عن إسماعيل قال : دخلنا على الحسن (٥) نعوده حتى ملأنا البيت ، فقبض رجليه ثم قال : دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ، ثم قال : دخلنا على رسول الله على نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه ، فلما رآنا قبض رجليه ، ثم قال : « إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرخبوا بهم وحيوهم وعلموهم » . قال : فأدركنا والله أقوامًا ما رخبوا بنا ولا حيّؤنا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا .

#### تبسم أبي الدرداء في تحديثه الناس:

وأخرج أحمد (٢) والطبراني في الكبير عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء رضي الله عنه لا يحدِّث حديثًا (٢) إلا تبسم فيه ، فقلت له : إني أخشى أن يُحمِّقك الناس ، فقال : كان رسول الله عَلِيْكُ لا يحدِّث بحديث إلا تبسَّم فيه . قال الهيثمي (٨) : وفيه حبيب ابن عمرو ، قال الدارقطني : مجهول .

کنز العمال (۲۹۰۳۶) : (۲۰۱/۱۰) . (۲) کنز العمال (۲۹۰۳۰) : (۳۰٦/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩٥٣٣) : (٣٠٦/١٠) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢٤٨) – المقدمة – باب الوصاة بطلبة العلم .

<sup>(</sup>٥) هو الحسن البصري . (٦) مسند أحمد : (١٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٧) في المسند : بحديث . (٨) مجمع الزوائد : (١٣١/١) .

#### هجالس الغلم وهجالسة الغلماء

#### ترغيبه عليه السلام بهجالس العلم وجلوس أصابه حوله حلقًا:

أخرج أبو يعلي (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله أيُّ جلسائنا خير ؟ قال : « من ذكَّركم الله رؤيتُه ، وزاد في علمكم منطقُه ، وذكَّركم بالآخرة عمله ». قال المنذري(٢) : رواته رواة الصحيح إلَّا مبارك بن حسان .

وأخرج البزّار<sup>(٣)</sup> عن قُرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حِلَقا . وفيه سعيد بن سلام كذَّبه (٤) أحمد .

#### الس السحابة بعد صلاة السبح:

وعن يزيد الرّقاشي قال: كان أنس رضي اللّه عنه مما يقول لنا إذا حدثنا: هذا الحديث، إنه والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك يعني يقعد أحدكم فيجتمعون حوله فيخطب، إنما كانوا(٥) إذا صلّوا الغَداة قعدوا حِلَقًا حِلقًا يقرؤون القرآن، ويتعلمون الفرائض والسنن. ويزيد الرقّاشي ضعيف. كذا في مجمع الزوائد(٢).

#### جلوسه عليه السلام في عبلس ضم فقراء من أصابه :

وأخرج البيهقي (٧) عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : كنت في عصابة من المهاجرين جالسًا معهم ، وإنَّ بعضهم ليستتر ببعض من العُري ، وقارىء لنا يقرأ علينا ، فكنّا نسمع إلى كتاب الله ، فقال رسول الله بيالية : « الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر معهم نفسي » . قال : فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم ، قال : فما عرف رسول الله يهالية أحدًا منهم غيري ، فقال رسول الله يهالية: « أبشروا معاشر صعاليك (٨) المهاجرين بالنور يوم القيامة ، تدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم ، وذلك

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٤٣٧) : (٣٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب (٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٥٧) – كتاب العلم – باب كيف الجلوس عند العالم :

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الهيثمي في مجمع الزوائد : (١٣٢/١) ، ولعل عبارة : قال الهيثمي : سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٥) أى الصحابة . (٦) مجمع الزوائد : (١٣٢/١) .

<sup>(</sup>٧) شعب الإيمان ( ١٠٤٩٢ ) . (٨) صعاليك : فقراء .

خمسمائة عام » . كذا في البداية(١) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية(٢) أطول منه .

## تفضيله عليه السلام الجلوس في مجلس العلم على الجلوس في مجلس الذكر:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (٣) عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن يتعلّمون الله على المجلسين يدعون اللّه ويرغبون إليه ، والآخر يتعلّمون الفقه ويعلّمونه ، فقال رسول اللّه : « كلا المجلسين على خير ، وأحدهما أفضل من الآخر صاحبه . أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وأما هؤلاء فيتعلّمون ويعلّمون الجاهل ، وإنما بعثت معلّمًا » ، [ ثم أقبل فجلس معهم ] ، وأخرجه الدارمي نحوه .

## ﴿ جلوس أبي موسى وعمر ليلًا في مجلس علم :

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي موسى أن أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد العشاء ، فقال له عمر : ما جاء بك ؟ قال : جئت أتحدّث إليك ، قال : هذه الساعة ؟ قال : إنه فقه ، فجلس عمر فتحدثا طويلاً ، ثم إن أبا موسى قال : الصلاة يا أمير المؤمنين قال : إنا في صلاة . كذا في الكنز (ئ) .

## قصة جندب البجلي مع أبي بن لعب في طلب العلم :

وأخرج ابن سعد<sup>(٥)</sup> عن مجندُب بن عبد الله البَجلي قال : أتيت المدينة ابتغاء العلم ، فدخلت مسجد رسول الله على الله على الله الناس فيه حِلَق يتحدثون ، فجعلت أمضي الحِلَق حتى أتيت حُلْقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنما قدم من سفر ، قال : فسمعته يقول : هلك أصحاب العُقدة (٢) ورب الكعبة ، ولا آسى عليهم – أحسبه قال مرارًا – قال : فجلست إليه ، فتحدث بما قُضي له ثم قام ، قال : فسألت عنه بعد ما قام ، قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا سيد المسلمين أيّ بن كعب رضي الله عنه . قال : فتبعته حتى أتى منزله ، فإذا هو رَثُ المنزل ، رَثُ الهيئة ، فإذا رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه بعضًا ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : (٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله : (٥٠/١) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (١٠٥/٣).

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء : (۳٤٢/۱) .
 (٤) كنز العمال (٢٩٣٥١) : (٢٥٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٦) أي أصحاب الولايات على الأمصار .

فسلمتُ عليه فرد عليَّ السلام ، ثم سألني ممّن أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : أكثر مني سؤالًا ، قال : لمّا قال ذلك غضبت ، قال : فجثوت على ركبتي ورفعت يديَّ هكذا - وصفَّ حيال وجهه - فاستقبلت القبلة ، قال : قلت : اللهم نشكوهم إليك ، إنا ننفق نفقاتِنا ، ونُنصب (۱) أبداننا ، ونرحل مطايانا ابتغاءَ العلم ، فإذا لقيناهم تجهموا(۲) لنا وقالوا لنا ، قال : فبكى أُبيّ وجعل يترضّاني ويقول : ويحك لم أذهب هناك ، لم أذهب هناك ، مقال : ثم قال : اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمنَّ بما سمعتُ من رسول الله عليه لا أخاف فيه لومة لائم ، قال : لمّا قال ذلك انصرفتُ عنه ، وجعلتُ أنتظر الجمعة ، فلما كان يوم الخميس خرجتُ لبعض حاجتي فإذا السكك غاصة من الناس ، لا أجد سكة إلا يلقاني فيها الناس . قال قلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : إنا نحسبك غريبًا ، قال : قلت : أجل ، قالوا : مات سيد المسلمين أُبيّ بن كعب ، قال جندب : فلقيت أبا قال : قلدت : أجل ، قالوا : مات سيد المسلمين أُبيّ بن كعب ، قال جندب : فلقيت أبا موسى بالعراق فحدثته حديث أبيّ ، قال : والهفاه (۲) ، لو بقى حتى تبلغنا مقالته .

#### تحديث عمران بن حصين في مسجد البصرة :

وأخرج ابن سعد<sup>(٤)</sup> عن هلال بن يِسَاف قال : قدمت البصرة فدخلت المسجد ، فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية ، مستند إلى أسطوانة في حلقة يحدثهم ، فسألت من هذا ؟ قالوا : عمران بن حصين رضى الله عنهما .

# تجمح المسلمين على باب ابن عباس وتعليمه إياهم جميع مسائل العلم:

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٥) عن أبي صالح قال : لقد رأيت من ابن عباس رضي الله عنهما مجلسًا لو أن جميع قريش فحُرَت به لكان لها فحرًا ، لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق ، فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب ، قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه ، فقال لي : ضع لي وضوءًا ، قال : فتوضأ وجلس وقال : اخرج وقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل ، قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا ، حتى ملأوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شيء إلاً

<sup>(</sup>١) نُتعب . (٢) لقونا في غلظة وجفوة .

<sup>(</sup>٣) والهفاه : واحسرتاه . (٤) الطّبقات الكبرى : (٢٩١/٤) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٣/ ٣٢ - ٣٢١) .

أخبرهم به ، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر ، ثم قال : إخوانكم ، فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل ، قال : فخرجت فآذنتهم ، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر ، ثم قال : إخوانكم ، فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل ، فخرجت فقلت لهم ، قال : فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله ، ثم قال : إخوانكم ، فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أردا أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل ، قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله ، ثم قال : إخوانكم ، فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل ، قال : فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . قال أبو صالح : فلو أن قريشًا كلها وفخرت بذلك لكان فخرًا ، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس . وأخرجه الحاكم (١) بنحوه . فخرت بذلك لكان فخرًا ، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس . وأخرجه الحاكم (١) بنحوه .

#### ثناء ابن مسعود علي عالس العلم:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم المجلس [ المجلس<sup>(۳)</sup> ] الذي تذكر<sup>(٤)</sup> فيه الحكمة. وإسناده حسن ، كما قال الهيثمي<sup>(٥)</sup>. وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(۱)</sup> بلفظ: نعم المجلس مجلس تُنشر فيه الحكمة ، وتُرجى فيه الرحمة .

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة . قال الهيثمي(٢) : ذكر هذا في حديث طويل ورجاله موثَّقون .

#### قول أبي جحيفة وأبي الدرداء في هذا الأمر:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه (^) عن أبي جحيفة رضي اللّه عنه قال : كان يقال :

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٥٣٨/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨٩٢٥) : (١٨٨/٩) . (٣) زيادة من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٤) في المعجم: تنتشر. (٥) مجمع الزوائد: (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله : (١/٥٠-٥١) . (٧) مجمع الزوائد : (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله : (١٢٦/١) .

جالس الكبراء ، وخالل<sup>(١)</sup> العلماء ، وخالط الحكماء .

وعنده<sup>(۲)</sup> عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم . وأخرجه أبو نعيم في الحلية<sup>(۳)</sup> عن أبي الدرداء مثله وزاد : ومجلشه .

#### احترام هجلس الغلم وتغظيهه

# غضب سهل بن سعد الساعدي على من تلقى في مجلسه :

أخرج الطبراني في الكبير (ئ) عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله على الله على الله على بعض يتحدثون ، فغضب ثم قال : انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله على عما رأت عيناي وسمعت أذناي ، وبعضهم يقبل (١) على بعض ، أما والله لأخرجن من بين أظهر كم و(٧) لا أرجع إليكم أبدًا !! قلت له : أين تذهب ؟ قال : أذهب فأجاهد في سبيل الله ، قلت : ما لك (١) جهاد ، وما تستطيع أن تضرب بالسيف ، وما تستطيع أن تطعن بالرمح ، قال : يا أبا حازم أذهب فأكون في الصف فيأتيني سهم عائر (١٠) أو حجر فيرزقني الله الشهادة [ قال : فذهب لعمرى فما رجع إلا مطعونًا ] . قال الهيثمي (١١) : فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف .

#### أداب العلماء والطالبين

# حسن منطقه عليه السلام مع فتى طلب منه أن يسمح له بالزني :

أخرج أحمد(١٣) والطبراني (١٣) عن أبي أُمامة رضي الله عنه أن فتى من قريش أتى النبي عَلِيْتُهِ ، فقال : يا رسول الله ائذن لى في الزنى ، فأقبل القوم عليه وزجروه ، فقالوا : مه ، مَهْ ، فقال : « ادْنُه » فدنا منه قريبًا ، فقال : « أتحبه لأمك ؟ » قال : لا والله جعلنى الله

<sup>(</sup>١) خالل : صادق .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله : (١٢٧/١) . (٣) حلية الأولياء : (٢١١/١) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٥٦٥٦) : (١٠٨/٦) . (٥) في المعجم : مقبل .

<sup>(</sup>٦) في المعجم : مقبل . (٧) في المعجم : ثم .

 <sup>(</sup>٨) في المعجم : بك .
 (٩) في المعجم : فرس .

<sup>(</sup>١٠) أَى لا يَعْرَف من رمى به . (١١) مُجمع الزوائد : (١/٥٥١) .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أحمد: (٥/٦٥ - ٢٥٧). (١٣) المعجم الكبير (٧٦٧٩، ٧٦٧٩): (١٦٣، ١٦٢/٨).

فداك ، قال : « ولا الناس يحبونه لأمهاتهم » ، قال : « أفتحبه لابنتك ؟ » قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : « ولا الناس يحبونه لبناتهم » ، قال : « أفتحبه لأختك ؟ » قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : « ولا الناس يحبونه لأخواتهم » ، قال : « أتحبه لعمتك ؟ » قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : « ولا الناس يحبونه لعماتهم » قال : « أتحبه لخالتك ؟ » ، قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : « ولا الناس يحبونه لخالاتهم » ، قال : فوضع يده عليه وقال : « واللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه » ، قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت « اللهم أغفر ذنبه ، وطهر قال الميثمي (١) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

## تكلمه عليه السلام ثلاثًا لكي يفهم عنه :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> عن أبي أمامة أن النبي ﷺ كان إذا تكلَّم تكلَّم ثلاثًا لكي يُفهم عنه . وإسناده حسن ، كما قال الهيثمي<sup>(٣)</sup> .

## أمر عائشة ابن أبي السائب بإلتزام ثلاثة أمور في تعليمه

وأخرج أحمد ( $^{4}$ ) عن الشّغبي قال : قالت عائشة لابن أبي السائب قاصٌ أهل المدينة : ثلاثًا لَتتابعني عليهن أو لأناجزَّ الك $^{(\circ)}$  ، فقال : وما هن بل أتابعك ( $^{(\circ)}$ ) أنا يا أم المؤمنين ، قالت : اجتنب السجع في الدعاء ، فإن رسول الله عَيِّلِيَّهُ وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك ، وقصّ على الناس في كل جمعة مرة ، فإن أبيت فثنتين ، فإن أبيت فثلاثًا ، ولا تُملَّ الناس هذا الكتاب ( $^{(\circ)}$ ) ، ولا أُلفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم ، ولكن اتركهم فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدَّتهم . قال الهيثمي ( $^{(\circ)}$ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يَعْلي بنحوه .

#### أدب ابن مسعود في التعليم:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم(٩) عن شقيق بن سَلَمة قال : خرج علينا عبد الله

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٢٩/١) .

<sup>(</sup>٥) أناجزنُّك : أخاصمك .

<sup>(</sup>٧) أي القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم وفضله : (١٠٥/١) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨٠٩٥) : (٨/٨٨) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (٢١٧/٦) .

<sup>(</sup>٦) في المسند : بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: (١٩١/١).

ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأخبرُ بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية مللكم ، وإن رسول الله ﷺ كان يتخوّلنا(١) بالموعظة مخافة السآمة علينا .

وعند الطبراني في الكبير (7) عن الأعمش أن ابن مسعود مرّ برجل يذكّر قومًا ، فقال : يا مذكّر لا تقنّط الناس . ورجاله رجال الصحيح ، ولكن الأعمش لم يدرك ابن مسعود ، كما قال الهيثمي(7) .

## وصف علي للفقيه الحقيقي :

وأخرج ابن الضَريس وأبو نعيم في الحلية (أ) وابن عساكر وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال : ألا أنبئكم بالفقيه حقّ الفقيه ؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله تعالى ، ولم يؤمنهم مكر الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقّه ، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم – وفي لفظ : ولا ورع فيه – ولا خير في قراءة ليس فيها تدبّر . كذا في كنز العمال (أ) ، وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم (1) مرفوعًا نحوه ثم قال : لا يأتي هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه وأكثرهم يوقفونه على على – انتهى .

# قولك عليه السلام لمعاذ وأبي موسى حين أرسلهما إلى اليبن :

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله عَيَّاتَتُم معاذ ابن جبل وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن ، فقال: « تساندا وتطاوعا ، وبشرا ولا تنفّرا » فخطب الناس معاذ ، فحثَهم على الإسلام والتفقه والقرآن ، وقال: أخبركم بأهل الجنة وأهل النار: إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة ، وإذا ذكر بشر فهومن أهل النار. قال الهيشمي (٧): ورجال موثّقون.

<sup>(</sup>١) يتخولنا : يتعهدنا .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨٦٣٥) : (١٢٧/٩) ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٥٥٨) في كتاب الجامع – باب الرخص والشدائد .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٩١/١) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٧٧/١) . (٥) كنز العمال (٢٩٣٨٧) : (٢٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله : (٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٦٦/١) .

# قول أبي سعيد في مالس الصحابة وقول ابن عمر في العالم الحق:

وأخرج الحاكم<sup>(۱)</sup> عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : أصحابُ النبي ﷺ إذا جلسوا كان حديثهم – يعني الفقه – إلى أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلًا بقراءة سورة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا يكون الرجل من العلم بمكان حتى لا يحسد من فوقه ، ولا يحقر من دونه ، ولا يبتغي بالعلم ثمنًا .

# صر قول عمر في أداب العالم:

حمات العالم والمشكم

وأخرح ابن عبد البر في جامع العلم (٢) عن عمر رضي الله عنه قال : تعلَّموا العلم وعلَّموه الناس ، وتعلَّموا له الوقار والسكينة ، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ، ولا تكونوا جبابرة (٤) العلماء ، فلا يقوم جهلكم بعلمكم (٥) ، وأخرجه أحمد في الزهد (١) والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم ، كما في الكنز (٧) وفي نقله : علمكم بجهلكم .

# قول على في آداب المتعلم:

وأخرج المُرهبي وابن عبد البرّ في العلم (^) عن علي رضي اللّه عنه قال : إنَّ من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تعنته (٩) في الجواب ، وأن لا تلح عليه إذا أعرض ، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل ، ولا تشير إليه بيدك ، وأن لا تغمزه بعينيك ، وأن لا تسأل في مجلسه ، وأن لا تطلب زلته ، وإن زل تأنيت أوبته (١١) وقبلت فيئته (١١) ، وأن لا تقول : قال فلان خلاف قولك ، وأن لا تفشى له سرًا ، وأن لا تغتاب عنده أحدًا ، وأن تحفظه شاهدًا وغائبًا ، وأن تعمَّ القوم بالسلام وأن تخصه بالتحية ، وأن تجلس بين يديه ، وإن

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٩٤/١) - كتاب العلم .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (٣٠٦/١) . (٣) جامع بيان العلم وفضله: (١٣٥/١) .

<sup>(</sup>٤) في كنز العمال : من جبابرة .

<sup>(</sup>٥) فيُّ الزهد لأحمد بن حنبل : ولا يقوم علمكم مع جهلكم .

<sup>(</sup>r) الزهد للإمام أحمد: (۱٤٩) . (۷) كنز العمال (۲۹۳٤۸) : (۲۰۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله : (١٢٩/١) . (٩) تعنته : تشق عليه .

<sup>(</sup>١٠) أوبته: رجعته . (١١) فيئته: رجعته وعودته إلى الصواب .

كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ، وأن لا تملَّ من طول صحبته ، وإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها منفعة ، وإن العالم بمنزلة الصائم المجاهد في سبيل الله ، فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثُلمة لا تُسدّ إلى يوم القيامة ، وطالب العلم يشيِّعه سبعون ألف من مقرّبي السماء . كذا في الكنز (١) والمنتخب(٢) . وأخرجه الخطيب في الجامع عن على بمعناه مختصرًا . كما في الكنز (١) .

#### أدب ثابت البنائي مع أستاذه أنس:

وأخرج أبو يَعْلَي  $^{(1)}$  عن جميلة أم ولد أنس بن مالك رضي الله عنه قالت : كان ثابت  $^{(0)}$  إذا أتى أنسًا قال $^{(1)}$  : يا جارية هاتى لي طيبًا أمسح يدي ، فإن ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبّل يدي . قال الهيثمى $^{(1)}$  : وجميلة هذه لم أر من ترجمها .

# ر أدب ابن عباس مع عمر وهيبته له :

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(۸)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال : مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلَّا هيبته ، حتى تخلَّف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مَرِّ الظَهْران لحاجته ، فلما جاء وخلوت به قلت : يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ، ما يمنعني إلَّا هيبة لك ، قال : فلا تفعل ، إذا أردت أن تسأل فسلني ، فإن كان منه عندي علم أخبرتك وإلَّا قلت : لا أعلم ، فسألتَ من يعلم ، قلت : من المرأتان اللتان ذكرهما (٩) أنهما تظاهَرَتا على رسول الله عَلَيْتٍ ؟ قال : عائشة وحفصة – فذكر الحديث بطوله .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۹۰۲۰) : (۳۰۳-۳۰۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال : (٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : (١٠/٥٥٧) .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعلى الموصلي (٣٤٩٣) : (٢١٢/٦) .

<sup>(</sup>٥) هو ثابت البناني تلميذ أنس .

<sup>(</sup>٦) ای انس

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله : (١١٢/١) .

<sup>(</sup>٩) أي الله تعالى ، ولعل الصواب : ذُكِر أنهما .

#### هيبة سعيد بن المسيب لسعد بن أبي وقاص:

وأخرج أيضًا (١) عن سعيد بن المسيّب قال : قلت لسعد بن مالك (٢) رضي الله عنه - : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك ، فقال : لا تهبني يا ابن أخي ، إذا علمتَ أن عندي علمًا فسلني عنه ، قال قلت : قول رسول الله علي رضي الله عنه في غزوة تبوك حين خلّفه ؟ فقال سعد : قال رسول الله علي أما ترضَى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » ، وأخرجه ابن سعد (٣) عن سعيد نحوه مع زيادات .

#### قول جبير بن مطعم في سؤال : لا علم لي :

وأخرج ابن سعد عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب قال : مرّ جبير بن مُطْعم رضي الله عنه على ماء فسألوهُ عن فريضة ، فقال : لا علم لي ، ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها ، فأرسلوا معه فأتى عمر رضي الله عنه فسأله ، فقال : من سرّه أن يكون فقيهًا عالمًا فليفعل كما فعل جبير بن مُطْعِم ، سئل عما لا يعلم ، فقال : الله أعلم . كذا في الكنز (1)

#### أدب ابن عبر في تعليه :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (٥) عن مجاهد قال : سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن فريضة (٦) من الصلب فقال : لا أدري ، فقيل له : ما يمنعك أن تجيبه ؟ فقال : سئل ابن عمر عمًّا لا يدري فقال : لا أدرى .

وعند ابن سعد(٧) عن عروة قال : سئل ابن عمر عن شيء فقال : لا علم لي به ، فلما أدبر الرجل قال لنفسه : سئل ابن عمر عما لا علم له به ، فقال : لا علم لي به .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم(^) عن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر أربعة

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله : (١١٢/١) . (٢) هو سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ۲۹۰۰۸ ) : ( ۲۹۹/۱۰ - ۳۰۰ ) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) أى فريضة من فرائض الميراث ، فعلم الميراث يسمَّى علم الفرائض .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى : (٤٤/٤) ، وأخرجه الدارمي (١٨) في المقدمة – باب في الذي يفتى الناس في كل ما يستفتى .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله: (٧/٥٥).

وثلاثين شهرًا ، فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول : لا أدرى ، ثم يلتفت إليَّ فيقول : أتدرى ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم .

وأخرج ابن سعد (١) عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه ، حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته ، قال : فقال له : يرحمك الله أما سمعت مسألتي ؟ قال : بلى ، ولكنكم كأنكم تَرَوْن أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه ، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك ، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به .

## أقوال ابن مسعود وعلى وابن عباس في قوله العالم : لا أعلم :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم ، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه ﷺ : ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا فِنَ الْمُنْكُونِينَ ﴾ (۲) .

وأخرج سعد بن نصر عن عبد الله بن بشير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال : لا علم لي بها ، ثم قال : وابردها على الكبد ، سُئلت عمّا لا أعلم فقلت : لا أعلم . كذا في الكنز (3) . وأخرجه الدارمي(3) عن أبي البّختري وزاذان عن على مقتصرًا على قوله كما في الكنز (3) .

وأخرج أبو داود في تصنيفه لحديث مالك عن يحيى بن سعيد قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا ترك العالم « لا أعلم » فقد أصيبت مقاتله .

وعن مالك قال : كان ابن عباس يقول : إذا أخطأ العالم [ لا أدري ] أُصيبت مقاتله . كذا في جامع بيان العلم(٧) .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى : (۱۹۸/۶) . (۲) جامع بيان العلم وفضله : (۱۰/۲) وأخرجه الدرامي ( ۱۷۳ ) في المقدمة – باب في الذي يفتي الناس في كل ما يسفتي .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : الآية (٨٦) . (٤) كنز العمال (٢٩٥١٨) : (٣٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي (١٧٨/١) - المقدمة - باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (١٩٥٤٥) : (٣٠٨/١٠) . (٧) جامع بيان العلم وفضله : (٧٤/٥) .

أدب عمر وعلى وعثمان في التعليم:

وأخرج ابن السمعاني عن مكحول قال : كان عمر رضي اللَّه عنه يحدُّث الناس ، فإذا 11414 رآهم قد تنابُّوا (١) وملُّوا أخذ بهم في غراس الشجر . كذا في الكنز(٢) .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم(٣) عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر ابن می نیهده الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي الغُصَّة – يعني ميسحا آرا قيس بن الحصين الحارثي \* - فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال ، فقامت امرأة من صف 16014 الرهميُّ الجوم النساء طويلة فيها فطس(٤) ، فقالت : ما ذاك لك !! قال : ولم ؟ قالت : لأن اللَّه عز وجل يقول : ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا ﴾ (٥) ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامعه(٦) عن محمد بن كعب القرظي قال : سأل رجل عليّا رضي اللَّه عنه عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس كذلك يا أمير المؤمنين ، ولكن كذا وكذا ، فقال على رضي الله عنه : أصبتَ وأخطأت ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴾ (٧) . وأخرجه ابن جرير بلفظه ، كما في الكنز<sup>(^)</sup> .

وأخرج الخطيب في رواة مالك عن سعيد بن المسيِّب أن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضى الله عنهما كانا يتنازعان في المسألة بينهما ، حتى يقول الناظر إليهما لا يجتمعان أبدًا ، فما يفترقان إلَّا على أحسنه وأجمله . كذا في الكنز(٩) . سسيا ت العالم ا کیلا ف

(٦) جامع بيان العلم وفضله : (١٣١/١) .

(۸) كنز العمال (۲۹۰۱۷) : (۳۰۱/۱۰) .

<sup>(</sup>١) تنابوا : ارتفعت أصواتهم .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٩٥٠٦) : (٢٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله : (١٣١/١) .

<sup>(</sup>٤) فطس : انخفاض في قصبة الأنف وانفراشها .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : من الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : من الآية (٧٦) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٢٩٥١٣) : (٣٠١/١٠) .

ه هو قيس بن حصين بن يزيد ، من مدحج ، وفد على النبي ﷺ وأسلم مع قومه من بني الحارث ، وروى أنهم لما شهدوا شهادة الحق . قال لهم ﷺ : ما الذي تغلبون به الناس وتقهرونهم . قالوا : لم نقل فنذل ، ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ، ونجتمع ولا نتفرق ، ولا نبدأ بظلم أحد ، ونصبر عند البأس فقالَ عَلِيْتُم : صدقت .

## ترك الرجل مذبوره هجلس الغلم لتمدُّنل الجهاعة الغلم

## قصة عقبة بن عامر مع قومه حين قدموا على النبي عليه السلام :

أخرج ابن عساكر (١) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : جئت في اثني عشر راكبًا حتى حللنا برسول الله علي ، فقال أصحابي : من يرعى لنا إبلنا وننطلق فنقتبس من نبي الله علي ، فإذا راح ورحنا أقبسناه (٢) مما سمعنا من رسول الله علي ؟ ففعلت ذلك أيامًا ، ثم فكرت في نفسي فقلت : لعلي مغبون !! يسمع أصحابي ما لم أسمع ، ويتعلمون ما لم أتعلم من نبي الله علي ، فحضرت يومًا فسمعت رجلًا يقول : قال نبي الله علي : « من توضأ وضوءًا كاملًا كان من خطيئته كيوم ولدته أمه » ، فعجبت (٣) لذلك ، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : فكيف لو سمعت الكلام الأول كنت أشد عجبًا ؟ فقلت : اردد علي - جعلني الله فداك - قال : قال رسول الله علي : « من مات لا يشرك بالله شيئًا فتح علي - جعلني الله فداك - قال : قال رسول الله علي : « من مات لا يشرك بالله شيئًا فتح الله علي فله أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ، ولها ثمانية أبواب » ، [ قال : ] فخرج علينا رسول الله علي فقال : « أواحد (١٠) قلت الرابعة قلت : يا نبي الله بأبي أنت وأمي لم تصرف وجهك عني ؟ فأقبل علي فقال : « أواحد (١٠) أحب إليك أم اثنا عشر ؟ » فلما رأيت ذلك رجعت إلى أصحابي . كذا في الكنز (٥) ، أحب إليك أم اثنا عشر ؟ » فلما رأيت ذلك رجعت إلى أصحابي . كذا في الكنز (٥) ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١) .

## قصة عثمان بن أبي العاص مع قومه حين قدموا على النبي عليه السلام :

وأخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على رسول الله على أله على الله على أله على الله على النبي على أله على النبي على النبي على والله على النبي على والله على النبي على وكره التخلّف عنه ، قال عثمان : وكنت أصغرهم فقلت : إن شئتم أمسكت لكم على أنَّ عليكم عهد الله لتمسكنَّ لي إذا خرجتم ، قالوا : فذلك لك ، فدخلوا عليه ، ثم خرجوا فقالوا : انطلق بنا ، قلت : أين ؟ قالوا : إلى أهلك ، فقلت : خرجت من أهلي حتى إذا حللتُ بباب النبي على أرجع ولا

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : (٩٧/١٧)

<sup>(</sup>٢) أى أعلمناه إياه . (٣) في مختصر تاريخ دمشق : فتعجبت .

<sup>(</sup>٤) في مختصر تاريخ دمشق : واحد . (٥) كُنز العمال (١٤٤٤) : (٣٠٣-٣٠٢/١)

<sup>(</sup>٦) حلَّية الأولياء : (٣٠٧/٩) .

أدخل عليه وقد أعطيتموني ما قد علمتم ؟! قالوا: فاعجَل فإنا قد كفيناك المسألة ، فلم ندع شيئًا إلا سألناه ، فدخلت فقلت : يا رسول الله ادعُ الله أن يفقهني في الدين ويعلمني ، قال : « ماذا قلت ؟ » فأعدت عليه القول ، فقال : « لقد سألني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك ، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من يقدم عليك من قومك » - فذكر الحديث . قال الهيثمي (١) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، غير حكيم بن حكيم بن عيّاد وقد وثّق ، وفي رواية أخرى مختصرة قال فيها : فدخلت على رسول الله عيّات فسألته مُصْحَفًا كان عنده فأعطانيه . انتهى .

# مدارسة العلم ومداكرته وما ينبغي من السؤال وما لا ينبغي

# مذاكرة الصحابة العلم في مجلسه عليه السلام وأسئلتهم إياه :

أخرج أبو يَعْلَي<sup>(۲)</sup> عن أنس رضي الله عنه قال : كنا قعودًا مع نبي اللّه عَيْلِيّةٍ – فعسى أن يكون قال : ستين رجلًا – فيحدِّثنا ، ثم يدخل لحاجته فنراجعه بيننا ، هذا ثم هذا ، فنقوم كأنما زُرع في قلوبنا . قال الهيثمي<sup>(۳)</sup> : وفيه يزيد الرَّقَّاشي وهو ضعيف .

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ إذا صلَّى الفجر انحرفنا إليه ، فمنا من يسأله عن القرآن ، ومنا من يسأله عن الفرائض ، ومنا من يسأله عن الرؤيا . قال الهيثمي<sup>(٤)</sup> : وفيه محمد بن عمر الرومي ضعَّفه أبو داود وأبو زُرعة ووثَّقه ابن حبان – إ هـ .

## قول فضالة بن عبيد لأصابه في هذا الأمر:

وأخرج الطبراني في الكبير (°) عن فَضَالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه أصحابه قال : تدارسوا وأبشروا وزيدوا – زادكم الله خيرًا وأحبكم وأحب من يحبكم – ردُّوا علينا المسائل ، فإن أجر آخرها كأجر أولها ، واخلِطوا حديثكم بالاستغفار . قال الهيثمي(١) ورجاله موثَّقون .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٣٧١/٩) .

<sup>(</sup>٢)مسند أبي يعلي الموصلي (٤٠٩١) : (١٣١/٧) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٦١/١) . (٤) مجمع الزوائد : (١٦١/١) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٧٦٧) : (٢٩٩/١٨) . (٦) مجمع الزوائد : (١٦١/١) .

# أقوال أبي سعيد وعلي وابن مسعود وابن عباس في مذاكرة العلم :

وأخرجه الحاكم (٢) وابن عبد البرّ في جامع العلم(١) عن أبي سعيد قال : تذاكروا الحديث فإن مذاكرة الحديث تُهيج الحديث .

وأخرج الحاكم(°) عن علي رضي الله عنه قال : تذاكروا الحديث فإنكم إلَّا تفعلوا يندرس . وأخرجه ابن أبي شيبة ، كما في جامع العلم<sup>(١)</sup> عن علي مثله وزاد في أوله : تزاوروا ، وفي روايته : يُدرس [ علمكم ] .

وأخرج الحاكم (٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته .

وعند ابن عبد البرّ في العلم  $^{(\Lambda)}$  عن ابن مسعود قال : الدراسة صلاة .

وعنده(٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من إحيائها .

# سؤال عمر عليًا عن ثلاث مسائل وفرحه بجوابه :

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا أبا الحسن ربما شهدت وغبنا ، وربما شهدنا وغبت ، ثلاث أسألك عنهن هل عندك منهن علم ؟ قال علي : وما هن ؟ قال : ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيْنَ اللَّهُ عَنِيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ : « إِنَّ الأرواح في الهوى أجناد مجنّدة تلتقي فتشام (١٠) ، فما تعارف على الله عَيْنَا : « إِنَّ الأرواح في الهوى أجناد مجنّدة تلتقي فتشام (١٠) ، فما تعارف

(٢) مجمع الزوائد : (١٦١/١) .

(٤) جامع بيان العلم وفضله : (١/١١/١) .

(٦) جامع بيان العلم وفضله : (١٠١/١) .

(٨) جامع بيان العلم وفضله : (٢٢/١) .

(١٠) تشام : أي تتقارب وتتعارف .

<sup>(</sup>١) أي اكتب لنا الحديث.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٩٤/١) - كتاب العلم . (٣)

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٩٥/١) - كتاب

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (١/٩٥) - كتاب العلم .

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم وفضله : (٢٤/١) .

منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » ، قال : واحدة ، وقال : الرجل يحدِّث الحديث إذ نسبه إذ ذكره ، قال علي : سمعت رسول الله علي يقول : « ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر ، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء ، وبينا الرجل يحدِّث الحديث إذ علته سحابة فنسي إذ تجلَّت عنه فذكر » قال عمر : اثنتان ، قال : والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب ، قال : نعم ، قال : سمعت رسول الله علي يقول : « ما من عبد ولا أمة ينام فيستثقل نومًا إلا عرج بروحه إلى العرش ، فالتي لا تستيقظ إلا عند العرش فتلك الرؤيا التي تصدق ، والتي تستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب » ، فقال عمر : ثلاث كنت في طلبهن ، فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت . قال الهيثمي (۱) : وفيه أزهر بن عبد الله ، قال العقيلي : حديثه غير محفوظ عن ابن عجلان ، وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفًا ، وبقية رجاله موثّقون – انتهى .

# ر سؤال عمر ابن عباس عن اختلاف هذه الامة :

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي والخطيب في الجامع عن إبراهيم التَّيْمي قال : خَلاَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم ، فجعل يحدُّث نفسه ، فأرسل إلى ابن عباس الوفاية ومني الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحدٌ ، ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟ قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنَّا أُنزِل علينا القرآن ، فقرأناه وعلمنا فيما نزل ، وانه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكل قوم فيه رأي ، فإذا وكتالفوا اقتتلوا ، فزيره (٢) عمر وانتهره وانصرف ابن عباس ، ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ثم قال : إيهًا أُعِدُ . كذا في الكنز (٣) .

# ر سؤال عبر أصحابه عن معنى آيةٍ وإعجابه بجواب ابن عباس :

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : قرأت الليلة آية أسهرتني ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيـلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ (<sup>4)</sup> ما عنى ؟ فقال بعض القوم : الله أعلم ، فقال : إنّى أعلم أن الله أعلم ، ولكن إنما سألت إن كان عند أحد

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٦٢/١) .

 <sup>(</sup>۲) زبره : أغلظ له القول وزجره .
 (٤) سورة البقرة : من الآية (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤١٦٧) : (٣٣٣/٢) .

منكم علم ، وسمع فيها بشيء أن يخبر بما سمع ، فسكتوا ، فرآني وأنا أهمس(١) ، قال : قل يا ابن أخي ولا تحقِر نفسك ، قلت : عني بها العمل ، قال : وما عني بها العمل ؟ قلت ﴿ لُولِهِ شيء أُلقي في رُوعي(٢) فقلته ، فتركني وأقبل وهو يفسرها ، صدقت يا ابن أخي عَنَى بها العمل ، ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنة (٣) إذا كبر سنه وكثرت عياله ، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة ، صدقت يا ابن أخي ، وأخرجه أيضًا ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم (<sup>1)</sup> بمعناه مختصرًا ، كما في الكَنز<sup>(٥)</sup> وصحَّحه الحاكم<sup>(١)</sup> على شرط الشيخين .

# سؤال عبر ابن عباس عها عنته سورة النصر:

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأبو يعلي وابن جرير وابن المنذر والطبراني<sup>(٧)</sup> وابن مردويه وأبو نُعَيم والبيهقي (^) معًا في الدلائل عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : لم تدخل هذا الفتي معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنَّه ثمن [ قد (1) ] علمِتم ، فدعاهم ذات يوم ودعاني ، وما رأيته دعاني يومثذِ إلا ليُريَهِم مني ، فقال : ما تقولون في قوله تعالَى : ﴿ إِذَا جَكَآءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــَّةُ ﴾(١٠) ؟ حتى ختم السورة ، فقال بعضهم : أمرنا الله أن نحمده ونستغفره إذا جاء نصر الله وفتح علينا ، وقال بعضهم : لا ندري ، وبعضهم لم يقل شيئًا ، فقال لي : يا ابن عباس أكذلك تقول ؟ قلت : لا ، قال : فما تقول ؟ قلت : هو أَجَلُ رسول الله ﷺ أعلَمه الله ، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس [ يدخلون ] (١١) ، والفتح ( فتح (١١٠ ) مكة ، فذلك علامة أجلك ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّكُم كَانَ تَوَّابًّا ﴾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم . كذا في الكنز(١٣) .

<sup>(</sup>٢) روعي : قلبي . (١) الهمس: الكلام الخفى لا يكاد يفهم.

<sup>(</sup>٣) في الكنز : جنته .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٣/٢٥) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤٢٢٨) : (٣٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم . (٣/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١٠٦١٧) : (١٠٤/١٠) .

<sup>(</sup>٨) دلائل لنبوة ( ١٤٤٦/٥) - باب ما جاء في نعى النبي ﷺ نفسه ، والحديث أخرجه البخاري ( ٤٩٧٠ ) في كتاب التفسير - باب قوله فسبِّح بحمد ربك واستغفر .

<sup>(</sup>١٠) سورة النصر : آية (١) . (٩) زيادة من الكنز .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: في . (١١) سقط من الأصل وأثبتناه من الكنز .

<sup>(</sup>۱۳) كنز العمال (٤٧٢٤) : (١٨٥-٩٨٥) .

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (١) نحوه . وأخرجه الحاكم (٢) عن ابن عباس قال : كان عمر رضي الله عنه يسألني مع أصحاب النبي ﷺ ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتساله – فذكر نحوه مختصرًا ، ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

# مذاكرة عمر وابن عباس في آية وفي شان علي :

وأخرج الزبير بن بكار في الموققيات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله عز وجل : ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا كَا تَسْتَكُوا عَنَ الله الله الله عنه عن قول الله عز وجل الله الماجرين في أنسابهم شيء ، فقالوا يومًا : والله لودِدنا أنَّ الله أنزل قرآنًا في نسبنا ، فأنزل الله ما قرأت ، ثم قال لي : إنَّ صاحبكم هذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، إن وُلِّي زهد ، ولكن أخشى على معمد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، إن وُلِّي زهد ، ولكن أخشى على معمد أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، إن وُلِّي زهد ، ولكن أخشى معمد تقول : إنَّه ما غير ولا بدَّل ولا أسخط(٤) رسول الله علي الم صحبته ؟ فقال : ولا بنت المعمر الله على معمية آدم عليه السلام الله عن معمية آدم عليه السلام أبي جهل وهو يريد أن يخطبها على فاطمة ؟ قلت : قال الله في معمية آدم عليه السلام أبي المعامل الله يغزم على إسخاط رسول الله عليها ، ولكن أله العالم بأمر الله ، فإذا نبته عليها رجع وأناب ، فقال : يا ابن عباس من ظنَّ أنه يَرِدُ بحوركم فيغوص المعمر حتى بلغ قعرها ، فقد ظن عجرًا . كذا في المنتخب(١) .

# سوال ابن عمر عائشة عن حديث يرويه أبو هريرة في الجنائز :

وأخرج مسلم  $(^{\vee})$  عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدّثه عن أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خَبَّاب  $(^{\wedge})$  – صاحب المقصورة – فقال : يا عبد الله بن عمر ألا تسمعُ ما يقول أبو هريرة !! [ يقول  $]^{(P)}$  إنه سمع رسول الله  $\frac{1}{2}$  يقول :

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣١٧/١) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٥٣٩/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : من الآية (١٠١) . (١) أسخط : أغضب .

 <sup>(</sup>٥) سورة طه : من الآية (١١٥) .
 (٦) منتخب كنز العمال : (٢٢٩/٥) .
 (٧) صحيح مسلم (٩٤٥) (٦٥) - كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها .

<sup>(</sup>٨) هو خباب أبو السائب قيل له صحبة . (٩) ليست في الصحيح .

«من خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها واتَّبعها (١) حتى تُدفن كان له قيراطان من أَجْرٍ ، كل قيراط مثل أُحُد ، ومن صلَّى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد » ، «فأرسل ابن عمر خبّابًا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة ، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت (٢) ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى (٣) المسجد يقلبها في يده حتى رجع [ إليه الرسول ] (٤) ، فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ، ثم قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . كذا في الترغيب (٥) .

وأخرجه الحاكم (٢) عن الوليد بن عبد الرحمن بسياق آخر بمعناه وزاد : فقال أبو هريرة : إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله على غرس ولا صَفْق بالأسواق ، إنما كنت أطلب من رسول الله على كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها ، فقال ابن عمر : يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله على وأعلمنا بحديثه . وبهذا السياق أخرجه ابن سعد (٢) عن الوليد إلّا أنه لم يذكر قول ابن عمر . قال الحاكم (٨) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه .

#### قول ابن عباس في قلة أسئلة الصحابة له عليه السلام:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(٩)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت قومًا [كانوا] خيرًا من أصحاب رسول الله ﷺ ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ، كلهن في القرآن [ منهن ] : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهِ مِ النَّهَ وَ الْمَعْرَامِ ﴾ و ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهَ مِ النَّهُ وَ الْمَعْرَامِ ﴾ و ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهَ مِ النَّهُ وَ وَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ و ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَ ﴿ وَيَسْتَلُونَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَ ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: ثم أتبعها.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح : ما قالت .

<sup>(</sup>٣) في الصحيح: حصباء.

<sup>(</sup>٤)سقط من الأصل وأثبتناه من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (١٧٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر أبي هريرة الدوسي .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: (٣٣٢/٤).

<sup>(</sup>٨) المستدرك : (١١/٣) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١٢٢٨٨) : (٤٥٤/١١) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

كان النبي إذا آذاه قومه خرج [ هو ] من بين أظهرهم يعبد الله فيها حتى يموت ، قال الهيثمي (١) : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط ، وبقية رجاله ثقات . انتهى ، وأخرجه البزّار كما في الإتقان .

#### سؤال نساء الأنصار عن الدين وسؤال أم سليم له علي عن الاحتلام:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(٢)</sup> عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : نعم النساء نساء الأنصار ، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقّهن فيه .

وأخرج أحمد (٣) عن أم سُلَيم رضي الله عنها قالت: كنت مجاورة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ ققالت أم سُلَيم: يا عنها زوج النبي ﷺ فقالت أم سُلَيم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها جامعها (١) في المنام أتغتسل ؟ فقالت أم سُلَيم: إن الله لا تربت يداك أم سُلَيم! فضحكت النساء عند رسول الله ﷺ، فقالت أم سُلَيم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنّا (٥) إن نسأل النبي ﷺ عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء، فقال النبي [ لأمّ سَلَمة: « بل أنت ] تربت يداك، [ نعم ] يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء »، فقالت أم سَلَمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء ؟ فقال النبي ﷺ: « فأنّى يشبهها ولدها ؟ هن شقائق (١) الرجال ». قال الهيثمي (١) : وهو في الصحيح باختصار وفي إسناد أحمد انقطاع بين أم سُلَيم وإسحاق [ بن عبد الله بن أبي طلحة ] (١).

### ما كان ينتج عن كثرة السؤال وإنكار ابن مسعود على ذلك :

وأخرج البزّار(٩) عن سعد رضي اللّه عنه قال : كان الناس يتساءلون عن الشيء من أمر النبي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله: (٨٨/١).

<sup>(</sup>٣)مسند أحمد : (٣٧٧/٦) . وما بين المعقوفتين زيادة من المسند .

<sup>(</sup>٤) في المسند : يجامعها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ولنا .

<sup>(</sup>٦) شَقَائق الرجال : نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٦٥/١) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من المجمع .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٩٨) – كتاب العلم – باب سبب النهي عن كثرة السؤال .

النبي (١) عَلِيْكُمْ [ أو ] يسألون رسول الله عَيِّلِيْمُ وهو حلال فلا يزالون يسألون فيه (٢) حتى يُحرم عليهم . قال الهيثمي (٢) : وفيه قيس بن الربيع وثَّقه شُعبة وسفيان وضعّفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما – انتهى .

وأخرج البزَّار<sup>(ئ)</sup> عن جابر رضي الله عنه قال : ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال . قال الهيثمي<sup>(°)</sup> : ورجاله ثقات .

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يومًا وأكثروا عليه فقال: يا حار بن قيس – للحارث بن قيس – ما تراهم يريدون إلى ما يسألون [ عنه ] قال: ليتعلَّموه<sup>(٧)</sup> ثم يتركوه ، قال: صدقت والذي لا إله غيره . قال الهيثمي<sup>(٨)</sup>: ورجاله موثقون .

### انكار الصحابة على السؤال فيها لم يكن :

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(٩)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : يا أيها الناس لا تسألوا عمّا لم يكن .

وعنده(١٠٠) أيضًا عن طاووس [ عن أبيه ] قال : قال عمر : إنه لا يحلُّ لأحد أن يسأل عمّا لم يكن ، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن .

وأخرج أيضًا (١١) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول: أَنَول أم لا ؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه ، وإن يكن وقع تكلَّم فيه ، قال : وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعتْ ؟ فيُقال له : يا أبا سعيد ما وقعت ولكنا نُعدُّها ، فيقول : دعوها . فإن كانت وقعت أخبرهم .

<sup>(</sup>۱) عند البزار : رسول الله . (۲) عند البزار : عنه .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٩٩) - كتاب العلم - باب سبب النهي عن كثرة السؤال .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨٧٦٢) : (١٥٢/٩) . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٧) في المعجم: ليعلموه . (٨) مجمع الزوائد: (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم وفضله : (١٤٣/٢) .

<sup>(</sup>١٠) جامع بيان العلم وفضله : (١٤٢/٢) . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>١١) جامع بيان العلم وفضله : (١٤٢/٢) .

وعن مسروق (١) قال : سألت أُبِيّ بن كعب رضي الله عنه عن مسألة فقال : أكانت هذه بعد ؟ قلت : V ، قال : فأجمّني (٢) حتى تكون . وأخرجه ابن سعد (٣) عن مسروق وزاد : قال : فأجمّنا حتى يكون ، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا .

وأخرج ابن سعد (١) عن عامر قال : سئل عمار رضي الله عنه عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا ، قال : فدعونا حتى يكون ، فإذا كان تجشَّمناها (١) لكم . تعلم القرآن وتعليمه وقراءته علام القهم

#### ترغيبه عليه السلام لرجل أخبره أنه اشترى وربح بتعلم القرآن:

أخرج الطبراني (٢) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، اشتريت مَقْسم (٧) بني فلان فربحت فيه كذا وكذا ، قال : « ألا أنبئك بما هو أكثر منه ربحًا ؟ » . قال : وهل يوجد ؟ قال : « رجل تعلَّم عشر آيات » ، فذهب الرجل فتعلّم عشر آيات ، فأتى النبي ﷺ فأخبره . قال الهيثمي (٨) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح .

### تعليهه عليه السلام أبيُّ بن لعب فضل سورة الفاتحة :

وأخرج البيهقي عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الا أعلم الم الله عليه التران مثلها ؟ » . أكلمك سورةً ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ؟ » . قلت : بلى ، قال : « إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تَعَلَّمها » ، فقام رسول الله عليه وقمت معه ، فجعل يحدثني ويدي في يده ، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها ، فلما دنوت من الباب ، قلت : يا رسول الله ، السورة التي وعدتني ؟ قال : « كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ » ، فقرأت فاتحة الكتاب ، فقال : « هي هي ، قرأت فاتحة الكتاب ، فقال : « هي هي ، وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْمَظِيمَ ﴾ (٩) الذي أعطيت » . كذا في الكنز ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله : (١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٥٠٠/٣).

<sup>(</sup>٥) تجشمنا : تكلفنا بحثها لكم .

<sup>(</sup>٧) مقسم : نصیب .

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر : الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) أجمني : أرحني .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨٠١٢) : (٢٦٠/٨) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١٦٥/٧) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٤٠٥٣): (٢٩٨/٢).

## تعليهه عليه السلام اهل الصفَّة :

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن أنس رضي الله عنه قال : أقبل أبو طلحة رضي الله عنه يومًا فإذا النبي ﷺ قائم يقرىء أصحاب الصُّفَّة ، على بطنه فصيل (٢) من حجر يقيم به صلبه من الجوع .

#### قراءة أبي موسى القرآن على قوم وسهاعه عليه السلام له :

وأخرج أبو يعلي (٣) عن أنس رضي الله عنه قال: قعد أبو موسى رضي الله عنه في بيته واجتمع إليه ناس ، فأنشأ يقرأ عليهم القرآن ، قال : فأتى رسول الله ﷺ رجل ، فقال : يا رسول الله الله الا أعجّبك من أبي موسى [ أنه ] قعد في بيت ، واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن ، فقال رسول الله ﷺ : « أتستطيع أن تقعدني [ من ] حيث لا يراني أحد منهم ؟ » قال : نعم ، قال : فخرج رسول الله ﷺ . قال : فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد ، فسمع قراءة أبي موسى ، فقال : « إنه يقرأ على مزمار من مزامير آل داود » . قال الهيثمي (٤) : رواه أبو يعلي وإسناده حسن - إ هد . وأخرجه ابن عساكر مثله ، كما في الكنز (٠) .

## تعليم أبي موسى القرآن في جامع البصرة:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٨) عن أبي رجاء العُطاردي قال : كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد ، مسجد البصرة يقعد حلقًا (٩) ، فكأني أنظر إليه بين بُردين

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٤٢/١) . (٢) الفصيل من الحجر : قطعة منه .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلي الموصلي (٤٠٩٦) : (١٣٣/٧–١٣٥) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٣٦٠/٩) . (٥) كنز العمال (٣٧٥٦٠) : (٦١٠-٦٠٩) .

 <sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (١٠٨/٤) .
 (٧) كيّس : عاقل ، وفي الطبقات : كبير .

أبيضين يقرئني القرآن ، ومنه أخذت هذه السورة ﴿ آقَرَأُ بِالسِّرِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾<sup>(١)</sup> قال أبو رجاءً : فكانت أول سورة أُنزلت على محمد رسول الله ﷺ .

#### حفظ على القرآن بعد وفاته عليه السلام:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن علي رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله عليه التسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن.

#### تعلم ابن عمر سورة البقرة في أربع سنين :

وأخرج ابن سعد<sup>(٣)</sup> عن ميمون أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم سورة البقرة في أربع سنين .

## قراءة سلمان سورة يوسف على الناس في مسجد المدائن:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن عُبَيد بن أبي الجُعْد عن رجل من أشجع قال : سمع الناس بالمدائن أن سلمان رضي الله عنه في المسجد ، فأتوه فجعلوا يثوبون (٥) إليه حتى الجتمع إليه نحو من ألف ، قال : فقام فجعل يقول : اجلسوا اجلسوا ، فلما جلسوا فتح سورة يوسف يقرؤها ، فجعلوا يتصدَّعون (١) ويذهبون حتى بقي نحو من مائة ، فغضب وقال : الزخرفَ من القول أردتم !! ثم قرأت عليكم كتاب الله فذهبتم !! .

#### تعليم ابن مسعود القرآن للناس وترغيبه بذلك:

وأخرج الطبراني<sup>(۷)</sup> عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرىء<sup>(۸)</sup> الرجل الآية ثم يقول : لهي خير ممّا طلعت عليه الشمس – أو ممّا على الأرض من شيء – حتى يقول ذلك في القرآن كله ، وفي رواية<sup>(۹)</sup> : كان ابن مسعود إذا أصبح أتاه الناس في داره ، فيقول : على مكانكم ، ثم يمر بالذين يقرئهم القرآن فيقول : أيا<sup>(۱)</sup> فلان بأي سورة أتيت ؟

<sup>(</sup>١) سورة العلق : الآية (١) . (٢) حلية الأولياء : (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (١٦٤/٤). (٤) حلية الأولياء: (٢٠٣/١).

 <sup>(</sup>٥) يثوبون : يرجعون .
 (٦) يتصدعون : يتفرقون .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٨٦٦٣) : (٩/٩١) . (٨) في المعجم : أنه كان يقرأ للرجل .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٨٦٦٢) : (١٣٥/٩) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>١٠) في المعجم : أبا فلان .

فيخبره ، [ فيقول : ] في أي آية ، [ فيخبره ] فيفتح عليه الآية التي تليها ، ثم يقول : تعلَّمها فإنَّها خير لك ممّا بين السماء والأرض ، قال : فيظن (١) الرجل [ أنه ] ليس في القرآن [ آية ] خير منها ، ثم يمر بالآخر (٢) فيقول له (٣) : مثل ذلك حتى يقول ذلك لكلَّهم . قال الهيثمي (١) : رواه كله الطبراني ورجال الجميع ثقات .

وأُخرج البزّار (°) عن ابن مسعود أنه كان يقول : فعليكم بهذا القرآن فإنه مأدبة الله ، فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل ، فإنما العلم بالتعلم . قال الهيثمي (٦) : رواه البزّار في حديث طويل ورجاله موثّقون . إ هـ .

وعند أي نُعَيم في الحلية (٧) عن ابن مسعود قال : إنَّ هذا القرآن مأدبة الله ، فمن استطاع أن يتعلَّم منه شيئًا فليفعل ، فإن أصفر (٨) البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء ، وإنَّ البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له ، وإنَّ الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة .

# أمر عمر رجلًا بالانصراف عن بابه لتعلم القرآن :

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : كان رجل يكثر غشيان باب عمر رضي الله عنه ، فقال له : اذهب فتعلم كتاب الله ، فذهب الرجل ففقده عمر ثم لقيه فكأنه عاتبه ، فقال : وجدت في كتاب الله ما أغناني عن باب عمر . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

# اي قدر من القرآن ينبغي لكل مسلم أن يتعلَّم:

أخرج عبد الرزاق عن عمر قال: لا بد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهن: سورتين لصلاة الصبح، وسورتين للمغرب، وسورتين لصلاة العشاء. كذا في الكنز (١٠٠٠). وأخرج الحاكم والبيهقي عن المشور بن مَحْرَمة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: تعلموا

<sup>(</sup>١) في الأصل : فنظر ، والصواب ما أثبتناه من المعجم . (٢) في الأصل : الأخرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : آية ، والصواب ما أثبتناه من المعجم .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (١٦٧/٧) . وأخرج الحديث أيضًا عبد الرزاق في المصنف (٩٩٢) في باب تعليم القرآن وفضله .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٥٨) - كتاب العلم - باب العمل بالتعلم .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (١٢٩/١) . (٧) حلية الأولياء : (١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٨) أصفر البيوت : أخلاها . (٩) كنز العمال (٤٠١٥) : (٢٨٤/٢) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٤٠١٦) : (٢٨٤/٢) .

SANCE OF SANCE

سورة البقرة ، وسورة النساء ، وسورة المائدة ، وسورة الحج ، وسورة النور ، فإن فيهنَّ الفرائض ('') . وعند أبي عبيد (<sup>۲)</sup> عن حارثة بن مُضَرِّب قال : كتب إلينا عمر أن تعلَّموا سورة النساء والأحزاب والنور . وعنه أيضًا وسعيد بن منصور وأبي الشيخ والبيهقي عن عمر قال : تعلَّموا سورة براءة ، وعلَّموا نساءكم سورة النور ، وحلوهنَّ الفضة (<sup>۳)</sup> . كذا في الكنز .

#### ماذا يفعل من شقّ عليه القرآن :

أخرج عبد الغافر بن سلامة الحمصي في تاريخه عن أبي ريحانة رضي الله عنه - صاحب النبي ﷺ - قال: أتيت رسول الله ﷺ فشكوت إليه تفلُت (أ) القرآن ومشقته علي ، فقال: « لا تحمل عليه ما لا تطيق ، وعليك بالسجود » قال عميرة: قدم أبو ريحانة عسقلان وكان يكثر السجود . كذا في الإصابة (٥) .

#### رجيح الاشتغال بالقرآن:

أخرج الحاكم (٢) عن قَرَظة بن كعب رضي الله عنه قال : خرجنا نريد العراق ، فمشي معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى صِرار (٧) ، فتوضاً ، ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا : نعم ، نحن أصحاب رسول الله عِيلية مشيت معنا ، قال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي (٨) بالقرآن كدوي النحل ، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم ، جردوا (١) القرآن ، وأقلُوا الرواية عن رسول الله عَيلية ، وامضوا وأنا شريككم ، فلما قدم قَرَظة قالوا : بحد ثنا ، قال : نهانا ابن الخطاب . قال الحاكم . هذا حديث صحيح الإسناد ، له طرق تجمع ويذاكر بها ، وقَرَظة بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول الله عَيلية ، وأما سائر رواته فقد احتجا(١٠) به - انتهى . ووافقه الذهبي فقال : صحيح وله طرق - إ ه .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٠١٤) : (٣١٥/٢) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤٠٩٥) : (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٠٩٦) : (٣١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) التفلُّت : التخلص من الشيء فجأة .

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر : (٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١٠٢/١) - كتاب العلم .

<sup>(</sup>٧) صرار : بئر قديمة على ثلاثة أميال من طريق العراق ، وقيل موضع .

<sup>(</sup>۸) دوی : صوت لیس بالعالی .

<sup>(</sup>٩) جردوا القرآن : لا تخلطوه بغيره .

<sup>(</sup>۱۰) أي البخاري مسلم .

وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(۱)</sup>: عن قَرَظة مثله ، وفي روايته : فلا تصدُّوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جوِّدوا القرآن . وفي رواية أخرى عنده<sup>(۲)</sup> : ثم قال لنا : أتدرون لم خرجت معكم ؟ قلنا : أردت أن تشيّعنا وتكرمنا ، قال : إن مع ذلك لحاجة خرجت لها ، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي – فذكر الحديث مثله . وأخرجه ابن سعد <sup>(۱)</sup> بسياق ابن عبد البرّ إلّا أن في روايته : جرّدوا القرآن .

التشديد علم من سأل عن متشابه القرآن

## عقوبة عمر لصبيخ لسؤاله عن متشابه القرآن :

أخرج الدارمي<sup>(۱)</sup> وابن عبد الحكم وابن عساكر عن مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن صبيغًا العراقي جعل يسأل عن أشياء عن القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال : أين الرجل ؟ فقال : في الرَّحٰل ، قال عمر : أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة ، فأتاه ، فقال له عمر : عمَّ تسأل ، فحدَّثه ، فأرسل عمر إليَّ يطلب الجريد ، فضربه بها حتى ترك ظهره دَبرة (٥) ، ثم تركه حتى برأ ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ ، ثم دعا به ليعود به ، فقال صبيغ : يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً ، وإن كنت تريد [ أن ] تداويني فقد والله برأتُ ، فأذن له إلى أرضه ، وكتب له إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين ، فاشتد ذلك على الرجل ، فكتب أن ائذن للناس في مجالسته .

وعند الدارمي<sup>(۱)</sup> أيضًا وابن الأنباري وغيرهما عن سليمان بن يَسَار أن رجلًا من بني تميم يقال له صَبِيغ بن عِشل قدم المدينة ، وكان عنده كتب ، فكان يسأل عن متشابه القرآن ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليه ، وقد أعد له عراجين<sup>(۷)</sup> النخل ، فلما دخل عليه قال :

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله : (۱۲۰/۲) .

<sup>(</sup>۲) جامع بيان العلم وفضله : (۱۲۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٧/٦).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي (١/٥٥) - المقدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع .

<sup>(</sup>ه) أى أصبح بها جروح .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي (٤/١) ) – المقدمة – باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع .

<sup>(</sup>٧) عراجين : جَمع عرجون وهم أصل العذق الذي يعوج ويبقي على النخل يابسًا بعد أن تقطع عنه الشماريخ .

من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ، قال عمر : وأنا عبد الله عمر ، وأوماً إليه فجعل يضربه بتلك العراجين ، فما زال يضربه حتى شبخه ، وجعل الدم يسيل على وجهه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين ، والله فقد ذهب الذي أجد في رأسي . كذا في الكنز(۱) . وأخرجه أيضًا الخطيب وابن عساكر من طريق أنس والسائب بن يزيد وأبي عثمان النهدي مطولًا ومختصرًا ، وفي رواية أبي عثمان : وكتب إلينا عمر لا تجالسوه ، قال : فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا ، وأخرجه الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف عن المسيّب قال : جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات - الحديث ، وأخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح وفيه : فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم ، وأخرجه الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن سعيد من هذا الوجه . كذا في الإصابة (۲) .

# ما جرى بين عبر وناس قدموا من مصر في هذا الأمر:

وأخرج ابن جرير عن الحسن أن ناسًا لقوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر ، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يُعْمل بها ولا يُعمل [ بها ] ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك ، فقدم وقدموا معه ، فلقي عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن ناسًا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يُعمل بها ولا يعمل بها ، فأحبُوا أن يلقوك في ذلك ، فقال: أنشدك بالله وبحق ذلك ، فقال: أفتل : أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله ؟ فقال: نعم ، فقال: فهل أحصيته في نفسك ؟ قال: لا ، قال: فهل أحصيته في لفظك ، هل لا ، قال: فهل أحصيته في لفظك ، هل أحصيته في أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ، قال: ثكلت عمر أمه !! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ قد علم ربنا أنّه سيكون لنا سيئات ، وتلا ﴿ إِن تَجَتَّ بِنُوا يَقيم الناس على كتاب الله ؟ قد علم ربنا أنّه سيكون لنا سيئات ، وتلا ﴿ إِن تَجَتَّ بِنُوا يَقيم الناس على كتاب الله ؟ قد علم ربنا أنّه سيكون لنا سيئات ، وتلا ﴿ إِن تَجَتَّ بِنُوا علم أهل المدينة فيما قدمتم ؟ قالوا: لا ، قال: لو علموا لوعظتُ بكم . كذا في الكنز (٤) . علم أهل المدينة فيما قدمتم ؟ قالوا: لا ، قال: لو علموا لوعظتُ بكم . كذا في الكنز (٤) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤١٧٠) : (٣٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة لابن حجر : (١٩٨/٢-١٩٩) .

<sup>(</sup>٣) النساء : الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٤١٥٩) : (٣٣٠/٢) .

#### كراهبة أخذ الأجر علك تغليم القرآن وتغلمه

## قوله عليه السلام لعبادة وأبي في هذا الشأن :

أخرج الطبراني والحاكم (١) والبيهقي(٢) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله عِيْلِيَّ يُشغل، فإذا قدم الرجل مهاجرًا على رسول الله عِيْلِيِّ دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن ، فدفع إلى رسول الله عليه رجلًا كان معى في البيت أعشِّيه عشاء البيت ، وكنت أقرئه القرآن ، فانصرف إلى أهله ، فرأى أنَّ عليه حقًا ، فأهدى إلىَّ قوسًا لم أرَّ أجود منها عودًا ولا أحسن منها عطفًا ، فأتيت رسول الله عِلِيِّةِ فقلت : ما ترى يا رسول الله ؟ فقال : « جمرة بين كتفيك إن تعلقتها أو قال : تقلدتها » . كذا في الكنز<sup>(٣)</sup> . قال الحاكم(٤) بعد ما أخرجه بنحوه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ، ووافقه الذهبي .

وأخرج عبد بن حميد(°) عن أيي بن كعب رضى الله عنه أنه علَّم رجلًا سورةً من القرآن ، فأهدى إليه ثوبًا أو [ قال : ] خميصة (١٦) ، [ قال : ] فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: « إنك [ أخذته أو قال: إنك ] إن أخذته أُلبست ثوبًا من النار » . قال في الكنز(٧): رواته ثقات . إ هـ . وأخرجه أيضًا ابن ماجه(^) والرُوياني والبيهقي(٩) - وضعُّفه - وسعيد ابن منصور عنه قال : علَّمتُ رجلًا القرآن فأهدى إليَّ قوسًا - فذكره بنحوه . كما في الكنة (١٠) .

وأخرج البغوي وابن عساكر عن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال : أقرأني أُبيّ ابن كعب رضى الله عنه القرآن ، فأهديتُ له قوسًا فغدا إلى النبي ﷺ متقلَّدها ، فقال له النبي

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٣٥٦/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (١٢٥/٦) - كتاب الجهاد - باب من كره أخذ الأجرة عليه .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: (٣٥٦/٣). (٣) كنز العمال (٤٢٠٠) : (٣٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) المنتخب من مسند عبد بن حميد : (٩١) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٦) الخميصة : ثوب من الخز أو من صوف مُعْلم .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤١٩٤) : (٣٤٢/٢) . (٨) سنن ابن ماجة (٢١٥٨) - كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن .

<sup>(</sup>٩) سنن البيهقي (١٢٦/٦) - كتاب الإجاره - باب من كره أُخذُ الأُجرُة عليه ( أَى القرآن ) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (١٩٣) : (٣٤٢/٢) .

عَلَيْكَ : « من سلَّمك هذه القوس يا أُبِيّ ؟ » ، فقال : الطفيل بن عمرو الدَّوْسي أقرأته القرآن ، فقال له رسول الله عَلَيْمَ : « تقلَّدُها شلُوة (۱) من جهنم » ، فقال : يا رسول الله إنا نأكل من طعامهم ، فقال : « أما طعامٌ صُنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله ، وأما ما صنع لك فإنك إن أكلته فإنما تأكل بخلاقك (۱) » . قال البغوي : حديث غريب . كذا في الكنز (۱) . وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه ، وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ، ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل – قاله الهيثمي (١) .

قوله عليه السلام لعوف بن مالك ولرجل من أصابه في هذا الشأن أيضًا:

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه كان معه رجل يعلمه القرآن ، فأهدى له قوسًا ، فذكر ذلك للنبي عَلِيَّتِي فقال : « أتريد أن تلقَى الله يا عوف وبين كتفيك جمرة من جهنم » . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> . وذكره الهيثمي في المجمع<sup>(٧)</sup> عنه فيه أطول منه وقال : وفيه محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وهو ضعيف – انتهى .

وأخرج الطبراني في الكبير عن المثنَّى بن وائل قال : أتيت عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه فمسح رأسي ، ووضعت يدي على ذراعه ، فسأله رجل عن أجر المعلم ، فقال : دخل على رسول الله عَلَيْ رجل متنكب قوسًا ، فأعجبت النبي عَلِيَةٍ فقال : « ما أجود قوسك ! أشتريتها ؟ » قال : لا ، ولكن أهداها إليَّ رجل أقرأت ابنه القرآن ، قال : « فتحب أن يقلِّدُك الله قوسًا من نار ؟ » قال : لا ، قال : « فردُوها » . قال الهيثمي (^) : المتنَّى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدًا منهما ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) الشِّلُو : العضو ، والمراد قطعة من جهنم . (٢) بخلاقك : أي بحظك من الدين .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤١٩٩) : (٣٤٤-٣٤٣/) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٩٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٩٦): (٣/١٨)، ونصه « أنه كان معه رجل يعلمه القرآن ، فقال لرسول الله عليه : صاحبى الذي رأيته معى اشترى قوسًا وأهداها إلى أفآخذها منه ، فقال له النبي ريالية : لا ، ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول عاد إليه ، فقال يا رسول الله عليه آخذها ؟ قال : لا ، ثم مكث حتى كان رأس الحول فقال : آخذ تلك القوس يا رسول الله ؟ قال : لا .... فقال رسول الله عليه : أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٤٢١٤) : (٣٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (٩٦/٤) .

# ر كراهية عهر أخذ الأجر على القرأن:

وأخرج أبو عبيدة وغيره عن أسير بن عمرو قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سعدًا رضي الله عنه قال : من قرأ القرآن ألحقته في العين(١) ، فقال عمر : أفٍ ، أفٍ ، أيُعطى على كتاب الله عز وجل ؟! كذا في الكنز(١) .

وأخرج أبو عبيد عن سعد بن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله : أن أعطِ الناس على تعلم القرآن ، فكتب إليه إنك كتبت أن أعطِ الناس على تعلم القرآن ، فتعلمه من ليست له رغبة إلا رغبة الجند ، فكتب إليه أن أعطِ الناس على المودة والصحابة . كذا في الكنز (٢٠) .

وأخرج الخطيب في الجامع عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : يا أهل العلم والقرآن ، لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنًا ، فتسبِقَكم الرُّناة إلى الجنة . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> . خوف الاختلاف عند ظهور القرآن في الناس

# خوف ابن عباس وقصته مع عبر في ذلك :

أخرج الحاكم (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت قاعدًا عند عمر ابن الحظاب رضي الله عنه إذ جاءه كتابٌ أن أهل الكوفة قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا ، فكبّر رحمه الله ، فقلت : اختلفوا ، فقال : أف ! وما يدريك ؟ قال : فغضب ، فأتيت منزلي ، قال : فأرسل إليَّ بعد ذلك فاعتللت (١) له ، فقال : عزمت عليك إلَّا جئت ، فأتيته فقال : كنت قلتَ شيئًا . قلتُ : أستغفر الله لا أعود إلى شيء بعدها ، فقال : عزمت عليك إلّا أعدت علي الذي قلت . قلتُ : قلتُ كتب إليَّ أنه قد قرأ القرآن كذا وكذا ، فقلتُ : اختلفوا ، قال : ومن أي شيء عرفت ؟ قلتُ : قرأتُ ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي الْحَيَوْقِ الدَّيْنَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ عَلَى النهيت إلى ﴿ وَاللّهُ لاَ يُحِبُكَ قَوْلُمُ فِي النّه على الله المَا الفساد ﴾ (١٠) الفساد ﴾ (١٤) في الله الفساد ﴾ (١٤) في الله الفساد القرآن ، ثم قرأت ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ انّقِ الله المَا أَنّقِ الله المَّذَةُ الْمِزّةُ الْمِزْةُ الْمِزْةُ وَاللهُ لَا يُعْبِ الله المَا المَا الله المَا اللهُ المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا المَا الله المَا المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا ا

<sup>(</sup>۱) العين : تطلق على عدة معان منها : السيد ، وكان سعد رضي اللَّه عنه يعتبر من قرأ القرآن بمنزلة الفارس المجاهد يقسم له في الفيء ، وفي منتخب كنز العمال : ألفين ومعنى ألحقته في ألفين أى يصبح عطاؤه ألفين .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤١٧٨) : (٣٣٦/٢) . (٤) كنز العمال (٤١٧٩) : (٣٣٦/٢)

<sup>(</sup>٥) مستَّدرك الحاكم (٣/٠٤٠) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) اعتللت : اعتذرت . (٧) سورة البقرة : الآيتان (٢٠٥ ، ٢٠٠) .

بِٱلْإِنْدُ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيلْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْغِنَاءَ مَهْكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفُ إِلْعِبَادِ ﴾(١) قال: صدقت والذي نفسى بيده. قال الحاكم(٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

# \_\_\_قصة أخرى لابن عباس في خوفه من هذا الأمر:

وعنده(٣) أيضًا عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : بينما ابن عباس مع عمر رضي الله عنهم وهو آخذ بيده ، فقال عمر : أرى القرآن قد ظهر في الناس ، فقلت : ما أحب ذاك يا أمير المؤمنين ، قال : فاجتذب يده من يدي وقال : لِمَ ؟ قلت : لأنهم متى يقرؤا يتقرُّوا(٢٠) ، ومتى ما يتقرُّوا اختلفوا ، ومتى ما يختلفوا يضرب بعضهم رقاب بعض ، فقال : فجلس عني وتركني ، فظللت عنه بيوم لا يعلمه إلا الله ، ثم أتاني رسوله الظهر ، فقال : أجث أمير المؤمنين ، فأتيته فقال : كيف قلتَ ؟ فأعدت مقالتي ، قال عمر رضي الله عنه : إن كنت لأكتمها الناس.

# مواعظ أصحاب النبج عَيَّةٍ لقرّاء القرآن

مركما مركما موصطف عمر بن الخطاب : منز المركما و الله عنه الله عنه إلى معرم الخطاب رضي الله عنه إلى الحراب رضي الله عنه إلى إَطْرِيهِ ۚ أُمْرَاءُ الأجناد : أن ارفعوا إليَّ كل من حمل القرآن ، حتى أَلحقهم في الشرف من العطاء ، لَوْضُومُ مِنْ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَّمُونَ الناس . فكتب إليه الأشعري رضي اللَّه عنه أنه بلغ مَنْ قِبَلى مُرَامِ مُعْمِرُهِ مُعْمَن حمل القرآن ثلاثمائة وبضع رجال ، فكتب عمر إليهم :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر إلى عبد الله بن قيس ومن معه من حَمَلة القرآن . سلام عليكم ، أما بعد : فإنَّ هذا القرآن كائن لكم أجرًا وكائن لكم شرفًا وذخرًا ، ُ فاتبعوه ولا يتبعنَّكم ، فإنَّه من اتبعه القرآن زُخَّ<sup>ره)</sup> في قفاه حتى يقذفه في النار ، ومن تبع القرآن ورد به القرآن جنّات الفردوس ، فليكوننَّ لكم شافعًا إن استطعتم ، ولا يكوننَّ بكم ماحلًا(٢) ، فإنه من شفع له القرآن دخل الجنة ، ومن محل به القرآن دخل النار . واعلموا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان (٢٠٦ ، ٢٠٧) . (٢) المستدرك : (١/٣٥) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) يتقرُّوا : يتتبعوا . (٥) زخ : دفع ورمي . (٦) الماحل: الخصم المجادل.

أن هذا القرآن ينابيع الهدى وزهرة العلم ، وهو أحدثُ الكتب عهدًا بالرحمن ، به يفتح الله أعينًا عميًا ، وآذانا صمًا ، وقلوبًا غلفًا . واعلموا أن العبد إذا قام من الليل ، فتسوَّك وتوضأ ثم كبَّر وقرأ ، وضع الملك فاه على فيه ، ويقول : اتلُ اتلُ فقد طبتُ وطاب لك ، وإن توضأ ولم يتسوك حفظ عليه ولم يعدُ ذلك . ألا وإن قراءة القرآن مع الصلاة كنز مكنون وخير موضوع ، فاستكثروا منه ما استطعتم ، فإن الصلاة نور ، والزكاة برهان ، والصبر ضياء ، والصوم مجنَّة ، القرآن حجة لكم أو عليكم ، فأكرموا القرآن ولا تهينوه ، فإنّ الله مكرمٌ من أكرمه ومهينٌ من أهانه ، واعلموا أنه من تلاه وحفظه وعمل به واتبع ما فيه كانت له عند الله دعوة مستجابة ، إن شاء عجُلها له في دنياه ، وإلا كانت له ذخرًا في الآخرة ، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . كذا في الكنز(١) .

### موعظة أبي موسى الأشعري

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي كنانة عن أبي موسى أنه جمع الذين قرؤا القرآن فإذا هم قريب من ثلاثمائة ، فعظَّم القرآن ، وقال : إنْ هذا القرآن كائن لكم أجرًا ، وكائن عليكم وزرًا ، فاتَّبعوا القرآن ولا يتَّبعنكم القرآن ، فإنّه من اتَّبع القرآن هبط به على رياض الجنة ، ومن تبعه القرآن زَخَّ في قفاه فقذفه في النار .

وعنده (٣) أيضًا عن أبي الأسود الديلي [ عن أبيه ] قال : جمع أبو موسى القرَّاء فقال : لا تُدخلوا عليَّ إلَّا من جمع القرآن ، قال : فدخلنا عليه زهاء ثلاثمائة ، فوعظنا وقال : أنتم قرّاء أهل البلد فلا يطولنَّ عليكم الأمد ، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب ، ثم قال : لقد نزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طويلًا وتشديدًا ، حفظت منها آية : لو كان لابن آدم واديان من ذهب لالتمس واديًا ثالثًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ونزلت سورة كنّا نشبهها بالمسبّحات أولها : سبّح لله ، حفظت آية كانت فيها : ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ عنها الله عنها الله عنها واديًا ثالون عنها عنها الله من قُولُوك مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (٤) ، فتكتب شهادة في أعناقكم ، ثم تسألون عنها يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤٠١٩) : (٢٨٥/٢-٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (٢٥٧/١) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١/٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف : الآية (٢) .

## موعظة عبد الله بن مسعود:

وأخرج ابن عساكر (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتاه ناس من أهل الكوفة ، فقرأ عليهم السلام ، وأمرهم بتقوى الله [ عز وجلّ ] ، وأن لا يختلفوا في القرآن ، ولا يتنازعوا (٢) فيه ، فإنه لا يَختلف ولا يُنسى ولا ينفد لكثرة الردّ ، أفلا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وفرائضها وأمرَ الله فيها ؟ ولو كان شيء من الحرفين (٢) يأتي بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع لذلك كله ، وإني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس ، ولو أعلم أحدًا تُبلغنيه الإبل هو أعلم بما نزل على محمد على القورة كل عام مرة ، فغرض عام توفي [ فيه ] مرتين ، رسول الله على كان يُعرض عليه القرآن كل عام مرة ، فغرض عام توفي [ فيه ] مرتين ، فكنت إذا قرأت عليه أخبرني أني محسن ، فمن قرأ على قراءتي فلا يَدَعُها رغبة عنها ، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعه رغبة عنه ، فإن من جحد بحرف منه جحد به كله . كذا في الكنز (١٠) .

وأخرجه الإِمام أحمد (٥) عن رجل من هَمْدان من أصحاب عبد الله قال : لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال : والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن – فذكر الحديث بطوله . وفي روايته : إنَّ هذا القرآن لا يختلف ولا يَسْتَشِنُ (٢) ولا يتفَه (٧) لكثرة الرد . وأخرجه الطبراني . قال الهيثمي (٨) : وفيه من لم يُسمَّ وبقية رجاله رجال الصحيح .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٩) عن ابن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يُفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون (١٠٠)، وينبغي لحمل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا، حكيمًا حليمًا، عليمًا سكيتًا، ولا ينبغي لحامل

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ ابن عساكر : (٥٨/١٤) . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وكنز العمال : يتنازعون ، والصواب ما أثبتناه من ابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) أي : القرائتين . (٤) كنز العمال (٢١٦) : (٣٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (١/٥٠٥) . (٦) لا يستشن : ُلا يخلَق أو يبلي .

<sup>(</sup>٧) لا يضعف تأثيره . (٨) مجمع الزوائد : (٧/١٥٣/٧) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : (١٣٠/١) . (١٠) الاختيال : الكبر .

يكون جافيًا ولا غافلًا ولا صحَّابا(١) ولا صيَّاحًا ولا حديدًا(٢) .

وعنده (٢) أيضًا عنه قال : إن استطعت أن تكون أنت المحدَّث وإذا سمعت الله يقول ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فأرْعِها سمعَك ، فإنه خير يأمر به أو شرينهى عنه . المشتغال بأحاديث رسول الله ﷺ وما ينبغه لمن يشتغل بها

### سؤال أعرابي النبي عليه السلام عن الساعة وهو يحدُّث:

أخرج البخاري<sup>(١)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي عَلِيْكِم في مجلس يحدِّث القوم جاءه أعرابي ، فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول الله عَلِيْكِم يحدِّث ، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال ، وقال بعضهم: بل لم يسمع ، حتى إذا قضى حديثه قال: « أين » – أراه السائل عن الساعة ؟ – قال: ها أنا يا رسول الله ، قال: « فإذا صُيّعت الأمانة فانتظر الساعة » ، قال: كيف إضاعتها ؟ قال: « إذا وُسِّد (°) الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » .

# تبليغ وابصة حديث النبي رَبِي الله المتثالاً المره في خطبة الوداع :

وأخرج البزّار (١) عن وابصة أنّه كان يقوم للناس بالرّقّة في المسجد الأعظم يوم الفطر ويوم النحر ، فقال : إني شهدت رسول الله عليّة في حجة الوداع وهو يخطب الناس ، وقال : « يا أيّها الناس أيّ شيء أحرم ؟ » قالوا : هذا ، قال : « أيّها الناس ، أيّ بلد أحرم ؟ » قالوا : هذا ، قال : « فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم . هل بلغت ؟ » قال الناس : نعم ، فرفع يديه عليّة إلى السماء فقال : « اللهمّ اشهد » ، ثم قال : « يا أيها الناس ، ليبلّغ الشاهد منكم الغائب » ، فادنوا(٢) نبلغكم كما قال لنا رسول الله عليّة . قال الهيشمي (٨) : ورجاله موثّقون .

<sup>(</sup>١) الصحَّاب : الكثير الصياح . (٢) الحديد : سريع الغضب .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٩) - كتاب العلم - باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل .

<sup>(</sup>٥) ۇسد : أسند .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٤٥) - كتاب العلم - باب التبليغ .

<sup>(</sup>٧) ادنوا : اقربوا . (٨) مجمع الزوائد : (١٣٩/١) .

## أمر أبي أمامة أصحابه بالتبليغ عنه :

وأخرج الطبراني (١) عن مكحول قال : دخلت أنا وابن أبي زكريا وسليمان بن حبيب على أبي أمامة رضي الله عنه بحمص ، فسلمنا عليه ، فقال : إنَّ مجلسكم هذا من إبلاغ (٢) الله لكم واحتجاجه عليكم ، وإن رسول الله عليه قد بلَّغ فبلَغوا ، وفي رواية (٣) عن سليم بن عامر قال : كنَّا نجلس إلى أبي أمامة فيحدثنا حديثًا كثيرًا عن رسول الله على الما الميثمي (١) : رواهما الطبراني في الكبير وإسنادهما حسن .

# دعاؤه عليه السلام لمن يروون أحاديثه ويعلمونها الناس:

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: « اللهمَّ ارحم خلفائي » . قلنا : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : « الذين يأتون من بعدي ، ويروون أحاديثي ويعلَّمونها الناس » . كذا في الترغيب ( ) . وأخرجه أيضًا ابن النجار والخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيرهما كما في الكنز ( ) .

# تحديث أبي هريرة في المسجد النبوي قبل صلاة الجمعة :

وأخرج الحاكم (٧) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائمًا ويقول : حدَّثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق ﷺ ، فلا يزال يحدُّث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ، ووافقه الذهبي .

## المربع عبر وعثبان وعلى من رواية الحديث:

وأخرج أحمد وابن عدي والعُقيلي وأبو نعيم في المعرفة عن أسلم قال : كنا إذا قلنا لعمر رضي الله عنه : حدِّثنا عن رسول الله ﷺ قال : أخاف أن أزيد حرفًا أو أنقص حرفًا ، إنَّ رسول الله ﷺ قال : « من كذب عليَّ متعمدًا فهو في النار » . كذا في الكنز(^) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢٦١٤) : (١٣٥/٨) . (٢) في الأصل : بلاغ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٧٦٧٣) : (٨/١٦) . (٤) مجمع الزوائد : (١٤٠/١) .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (١/٦٤) . (٦) كنز العمال (٢٩٤٨٨) : (٢٩٤/١٠) . (٢٩٥٠)

 <sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٢/٣) ٥) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه .
 (٨) كنز العمال (٢٩٤٧٦) : (٢٩٢/١٠) .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الرحمن بن حاطب قال : ما رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله على كان إذا حدث أتم عديثًا ولا أحسن من عثمان رضي الله عنه إلا أنه كان رجلًا يهاب الحديث . كذا في المنتخب(١) .

وعند أحمد (٢) وأبي يَعْلَي والبزّار (٣) عن عثمان أنه كان يقول : ما يمنعني أن أحدِّث عن رسول الله عليه أن لا أكون أوعَى (٤) أصحابه عنه ، ولكني أشهد لَسَمعته يقول : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدَه من النار » . وفي رواية أخرى عندهم عنه مرفوعًا : « من قال علي كذبًا فليتبوأ بيتًا في النار » . قال الهيثمي (٥) : هو حديث رجاله رجال الصحيح والطريق الأول فيها عبد الرحمن بن أبي الزّناد وهو ضعيف وقد وثق – انتهى .

وأخرج الشيخان<sup>(٢)</sup> وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال : إذا حدَّتكم عن رسول الله فلأن أخر<sup>(۲)</sup> من السماء أحبّ إليَّ من أن أقول ما لم يقل ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنَّ الحرب خُدْعة . كذا في الكنز<sup>(۸)</sup> .

### تحرج ابن مسعود من رواية الحديث:

وأخرج الحاكم (٩) عن عمرو بن ميمون قال : كان عبد الله رضي الله عنه تأتي عليه السنة لا يحدّث عن رسول الله علي بحديث فعلته السنة لا يحدّث عن رسول الله علي بحديث فعلته كآبة ، وجعل العرق يتحادر (١٠) على جبهته ، ويقول : نحو هذا أو قريبًا من هذا . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم (١١) عن مسروق عن عبد الله أنه حدّث يومًا بحديث ، فقال : سمعت رسول الله علي ، ثم أرعد وأرعدت ثيابه ، وقال : أو نحو هذا أو شبه هذا . وأخرجه ابن سعد (١١) عن عمرو بمعناه وعن مسروق نحوه .

<sup>(</sup>۱) منتخب كنز العمال : (٩/٥) . (۲) مسند أحمد : (٦٥/١) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستّار عن زوائد البزار (٢٠٥) - كتاب العلم - باب التحذير من الكذب على رسول الله على الله على

<sup>(</sup>٦) الْحَدَيث أخرجه البخاريُ (٣٦١١) في كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام ، وأخرج مسلم جزءًا منه في كتاب الجهاد . (٧) أخر : أسقط .

<sup>(</sup>A) كنز العمال (٣٩٤٩٢) : (١٩/ ٢٩٦ - ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم (٣١٤/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١) جامع بيان العلم وفضله : (٧٩/١) . (١٢) الطبقات الكبرى : (١٥٦/٣) .

# قول أبي الدردا، وأنس وابن عمر في روايتهم الحديث : نحو هذا او شبه هذا :

وأخرج الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن أبي إدريس الخَوْلاني قال: رأيت أبا الدرداء إذا فرّغ من الحديث عن رسول الله عِيَّاتِيَّ قال: هذا أو نحوه أو شكله. كذا في مجمع الزوائد(١)، وأخرجه ابن عبد البرّ في الجامع(٢) عن ربيعة بن زيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان - فذكر نحوه، وفي حديثه: اللهمُّ إن لم يكن هذا فشكله وأخرجه أبو يعلي والروياني وابن عساكر عن أبي الدرداء نحوه، كما في الكنز(٣).

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(۱)</sup> عن محمد بن سيرين قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدّث عن رسول الله على الله على الله عنه أذا حدّث عن رسول الله على (۱) والحاكم عن ابن سيرين قال : كان أنس قليل الحديث عن رسول الله على الذر (۱) والحاكم عن ابن سيرين قال : كان أنس قليل الحديث عن رسول الله على الكنز (۱) .

وأخرج ابن سعد<sup>(٨)</sup> عن أبي جعفر محمد بن علي قال : لم يكن من أصحاب رسول الله ﷺ أحد أحذَرَ إذا سمع من رسول الله ﷺ شيئًا ألا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا ولا من عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وعنده (٩) أيضًا عن الشَّعْبي قال : جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدِّث عن رسول الله ﷺ شيئًا .

### ثقة عبران بن خُهَسِن في حفظه الحديث وروايته :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۱۰)</sup> عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : سمعت من رسول الله ﷺ أحاديث سمعتها وحفظتها ما يمنعني أن أحدِّث بها إلا أنَّ أصحابي يخالفوني فيها . قال الهيثمي<sup>(۱۱)</sup> : ورجاله موثَّقون .

وعند أحمد(١٢) عن مُطَرِّف قال : قال لي عمران بن الحصين : أيْ مُطَرِّف ، واللَّهِ إنْ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : (۱/۱) . (۲) جامع بیان العلم وفضله : (۷۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩٥٣٠) : (٣٠٥/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) جامع بیان العلم وفضله : (۲۹/۱) . (٥) مسند أحمد : (۲۳٥/۳) .
 (٦) مسند أبي يعلي الموصلي (۲۸۳۹) : (۲۲۷/٥) . (٧) كنز العمال (۲۹٤٩٥) : (۲۹۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى: (١٤٤/٤) . (٩) الطبقات الكبرى: (١٤٥/٤) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (١٩٥) : (١٠٥/١٨) . (١١) مجمع الزوائد : (١/١١) .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أحمد : (۲۳/۶) .

كنت لأرى أني لو شئت حدّثت عن رسول الله ﷺ يومين متتابعين لا أعيد حديثًا ، ثم لقد زادني بُطّاً عن ذلك وكراهية له ، أن رجالًا من أصحاب محمد عَيْنَ أو بعض أصحاب محمد بَوْلِيِّ شهدتُ كما شهدوا ، وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث [ ما هي كما يقولون ، ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير فأخاف أن يشبه لي كما ](١) شُبِّه لهم . فكان أحيانًا يقول : لو حدّثتكم أني سمعت نبي الله عليه عليه يقول : كذا وكذا رأيت أني قد صَدَقت ، وأحيانًا يعزم يقول : سمعت نبي الله ﷺ يقول كذا وكذا . قال الهيثمي(٢) : وفيه أبو هارون الغنوي لم أرَ من ترجمه .

### تهيُّب صهيب أن يقول: قال رسول الله عَلِيُّ :

وأخرج ابن سعد(٢) وابن عساكر عن سلمان بن أبي عبد الله قال : سمعت صهيبًا رضى الله عنه قال : والله لا أحدثكم تعمُّدًا أقول : قال رسول الله ﷺ ، ولكن تعالوا أحدثُكم عن مغازيه ما شهدت وما رأيت ، أما أن أقول : قال رسول الله عِين ، فلا . كذا في المنتخب<sup>(٤)</sup>.

### تحديث واثلة بن الأسقع الأحاديث بالمعنى:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم(٥) عن مكحول قال : دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، فقلنا : يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله عِيْلِيٍّ ، ليس فيه وَهَم ولا زيادة ولا نقصان ، قال : هل قرأ أحد منكم من القرآن الليلة شيئًا ؟ فقلنا : نعم ، وما نحن بالحافطين له حتى إنَّا لنزيد الواو والألف ، فقال : هذا القرآن مذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه ، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون ، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله ﷺ عسى ألا يكون سمعناها منه إلَّا مرة واحدة ، حَسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى .

# ح إنكار عبر على من أكثر من الحديث من الصحابة :

وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : والله ما مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حتى بعثَ إلى أصحاب رسول الله عليه ، فجمعهم من الآفاق :

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٤١/١) .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال : (٢٠٣/٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٢٢٩/٣).

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٩٧/١) .

عبد الله بن محذافة ، وأبا الدرداء ، وأبا ذر ، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم ، فقال : ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله عَيِّكَ في الآفاق ؟ قالوا : تنهانا(١) ؟ قال : لا ، أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم ، فما فارقوه حتى مات . كذا في الكنز(٢) .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال : بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود ، وأبي مسعود الأنصاري ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله عليه ؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد . قال الهيثمي (٣) هذا أثر منقطع ، وإبراهيم ولد سنة عشرين ، ولم يدرك من حياة عمر إلى ثلاث سنين – انتهى . وأخرجه ابن سعد عن إبراهيم نحوه وذكر أبا ذر بدل أبي مسعود .

## تحرج زيد بن أرقم من رواية الحديث حين كرر:

وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي أوفى قال : كنا إذا أتينا زيد بن أرقم رضي الله عنه فنقول : حدِّثنا عن رسول الله ﷺ ، فيقول : كبرنا ونسينا ، والحديث عن رسول الله ﷺ شديد . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

#### الاعتناء بالغمل فهق الاعتناء بالغلم

### قول معاذ وأبي الدرداء وأنس في هذا الأمر:

وأخرج ابن عدي والخطيب عن معاذ رضي الله عنه وابنُ عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا : تعلّموا ما شئتم أن تعلّموا ، فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلمون . وعند أبي الحسن بن الأخرم المدّيني في أماليه عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : تعلّموا من العلم ما شئتم ، فوالله لا تُؤجروا بجميع العلم حتى تعملوا . كذا في الجامع الصغير . وذكر ابن عبد البرّ في العلم (°) عن مكحول عن عبد الرحمن بن غَنْم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله علي قالوا : كنا نتدارس العلم في مسجد قُباء إذ خرج علينا رسول الله علي فقال : تعلموا - فذكر نحوه (۱) .

<sup>(</sup>١) في الكنز : أنتهانا . (۲) كنز العمال (٢٩٤٧٩) : (٢٩٣-٣٩٣) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١/٩٤١) . (٤) كنز العمال (٢٩٤٨٣) : (٢٩٣/١٠) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) ولفظَّ الحديث : « تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا » .

# \_ قوله عليه السلام لرجل في هذا الأمر وقول عبر :

وأخرج الخطيب في الجامع عن علي رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل ؟ قال « العمل » . ينفي عني حجة العلم ؟ قال « العمل » . وفيه عبد الله بن خِراش وهو ضعيف . كذا في الكنز(١) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : تعلَّموا كتاب الله تُعرفوا به (۲) ، واعملوا به تكونوا من أهله . كذا في الكنز (۲) .

### أقوال على في هذا الأمر:

وأخرج أحمد في « الزهد<sup>(٤)</sup> » وأبو عبيد والدِينَوَري في الغريب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال : تعلَّموا العلم تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، فإنه سيأتي من بعدكم زمان يُنكر فيه الحق تسعة أعشاره<sup>(٥)</sup> ، وإنه لا ينجو فيه إلا كل نُوَمَة (٢) منبتّ (٤) ، وإنما أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ، ليسوا بالعُجُل (٨) المذاييع (١) البُذُر (١٠) . كذا في الكن (١١) .

وذكر ابن عبد البرّ (۱۲) عن علي أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به ، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله ، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيتهم ، تخالف سريرتهم علانيتهم ، ويخالف عملهم علمهم علمهم ، يقعدوون حِلقًا فيباهي بعضهم بعضًا ، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل . وأخرجه الدارقطني [ والخطيب ](۱۳) في الجامع وابن عساكر والنَّرسي عن على مثله . كما في الكنز (۱۵) .

(١٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٢٩٣٦١) : (٢٥٤/١٠) . (٢) أى تصبحوا من حفظته .

 <sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩٣٦٠): (٢٥٤/١٠).
 (٤) الزهد للإمام أحمد: (١٦٢).

 <sup>(</sup>٥) في الزهد : أعشارهم .

<sup>(</sup>٧) منبت : منقطع عن الناس . (٨) العجل : الذين يتعجلون الأمور .

 <sup>(</sup>٩) المذاييع: جمع مذياع، وهو من إذا سمع خبرًا أذاعه وأفشاه قبل أن يتثبت منه، وقيل هو من يذيع الفاحشة ويحب أن تشيع بين الناس.

<sup>(</sup>١٠) البذر: جمع بذور، وهو المكثار المهذار في الكلام.

<sup>(</sup>١١) كنز العمال (٢٩٣٦٥) : (٢٠٦/١٠) . " (١٢) جامع بيان العلم وفضله : (٧/٢) .

<sup>(</sup>۱٤) كنز العمال (۲۹٤۱۹) : (۲۷۲/۱۰) .

### ترغيب ابن مسعود بالجمع بين العمل والعمل:

وأخرج الطبراني (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يا أيها الناس تعلَّموا ، فمن علم فليعمل . قال الهيثمي (٢) : رجاله موثَّقون إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه - انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢) عن علقمة عن عبد الله نحوه . وعن عبد الله بن عُكيم قال : سمعت ابن مسعود في هذا المسجد يبدأ باليمين قبل الكلام ، فقال : ما منكم من أحد إلا أن ربه تعالى سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ، فيقول : يا ابن آدم ما غرّك بي ؟ ابنَ آدم ماذا عملتَ فيما علمتَ .

وعن عدي  $^{(1)}$  بن عدي قال : قال ابن مسعود : ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه !! وويل لمن يعلم ثم لا يعمل – سبع مرات . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم  $^{(0)}$  عن عبد اللّه بن عُكَيم عن ابن مسعود نحو ما تقدم .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(٦)</sup> عن ابن مسعود قال : إنَّ الناس أحسنوا القول كلهم ، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظَّه ، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه .

وعنده (<sup>۷۷)</sup> أيضًا عنه قال : ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس ، وما عمل أحد بما علَّمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده . وأخرج ابن عساكر أيضًا الحديث الأول مثله ، كما فى الكنز<sup>(۸)</sup> .

## خوف أبي الدرداء من أن يقال له يوم القيامة : ما عملت فيها علمت ؟

وأخرج البيهقي عن لقمان - يعني ابن عامر - قال : كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول : إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق ، فيقول لي : يا عويمر فأقول : لبيك ربٌ ، فيقول : ما عملتَ فيما علمتَ . كذا في الترغيب<sup>(٩)</sup> .

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (١٠) عن لقمان بنحوه . وعنده (١١) أيضًا عن أبي الدرداء قال : أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : يا عويمر أعلمتَ أم جهلتَ ؟ فإن قلتُ :

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٧٦٠) : (١٥٢/٩) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١٣١/١) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله : (٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضله : (١٠/٢) .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (٧٧/١) .

<sup>(</sup>١١) حلية الأولياء : (٢١٤/١) .

<sup>. (101</sup> 

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد : (۱٦٤/۱) .
 (٤) حلية الأولياء : (١٣١/١) .

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله : (٦/٢) .

<sup>(</sup>A) كنز العمال (۲۹۰۶۰) : (۳۰۷/۱۰) . د مانگان

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء : (٢١٤/١) .

علمتُ : لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أُخَذَتْ بفريضتها : الآمرة هل ائتمرتَ ؟ والزاجرة هل ازدجرت ؟ وأعوذ باللّه من علم لا ينفع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن أبي الدرداء قال : لا يكون (٢) تقيًا حتى يكون عالمًا ، ولن يكون بالعلم جميلًا حتى يكون به عاملًا . وعنده أيضًا (7) عنه مثل قول ابن مسعود من طريق عدي . وعنده (7) أيضًا عنه قال : إن من شر الناس عند الله عز وجل منزلة يوم القيامة عالمًا لا ينتفع بعلمه .

### ترغيب معاذ وانس بالجهع بين العلم والعمل:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (٥) عن معاذ رضي الله عنه قال : لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه كيف عمل فيه . وعنده (٢) أيضًا عن معاذ قال اعلموا ما شئتم ، إن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٧) عن معاذ مثله .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم  $^{(\Lambda)}$  عن أنس رضي الله عنه قال : تعلّموا ما شئتم أن تعلّموا ، فإن الله لا يأجركم على العلم حتى تعملوا به ، إن العلماء همتهم الوعاية  $^{(P)}$  ، وإن السفهاء همتهم الرواية  $^{(N)}$  .

اتباع السنة واقتداء الساف والإنكار علك البدعة

# ترغيب أُذِي بن كعب رضي الله عنه في ذلك :

أخرج الَّلاَلكائي في السنّة عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه ، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله ، إلا كان مثله كمثل شجرة يَيِس ورقها ، فهي كذلك إذا أصابها ريح شديد

| (٢) اى المرء .                | (١) حلية الاولياء : (٢١٣/١) . |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (٤) حلية الاولياء : (٢٢٣/١) . | (٣) حلية الأولياء : (٢١١/١) . |
| (7/4) · Iall ill and (7)      | and the second second         |

<sup>(</sup>a) جامع بيان العلم: (٣/٢) . (b) جامع بيان العلم: (٦/٢) . (7/٢) . (7/٢)

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء : (۲۳٦/۱) .
 (۸) جامع بيان العلم : (۲۳) .
 (۹) الرواية : الفهم والعمل بالعلم .

فتحاتَ عنها ورقها ، إلا حطَّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ عن تلك الشجرة ورقها ، وإن اقتصادًا في سبيل الله وسنة ، فانظروا أن يكون عملكم إن كان جهادًا أو اقتصادًا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم . كذا في الكنز(۱) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية(۲) نحوه .

# ر ترغيب عبر وابن مسعود رضي الله عنهما في ذلك :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(٣)</sup> عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم المدينة قام خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إنه قد شنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا .

وأخرج ابن عبد البر في العلم (٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقوم يوم الحميس قائمًا ، فيقول : إنما هما اثنان : الهَدْيُ والكلام ، فأفضل الكلام – أو أصدق الكلام – كلام الله ، وأحسن الهَدْي هَدْي محمد عِلَيْكُم ، وشر الأمور محدثاتها ، ألا وكل مُحْدَثة بدعة ، ألا لا يتطاولنَّ عليكم الأمر فتقسو قلوبكم ، ولا يلهينَّكم الأمل فإن كل ما هو آتٍ قريب ، ألا إن بعيدًا ما ليس آتيًا .

وأخرج الحاكم<sup>(°)</sup> عن ابن مسعود قال : الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة . قال الحاكم : هذا حديث مسند صحيح على شرطهما ولم يخرِّجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> ، كما في المجمع<sup>(۷)</sup> .

# ترغيب عبران بن حصين رضي الله عنهما في ذلك :

وأخرج أحمد<sup>(٨)</sup> عن عمران بن مُحصين رضي الله عنهما قال : نزل القرآن وسن رسول الله علي الله علي الله على الله عل

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٦٦٠) : (٣٨٢/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم : (١٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (١٠٣/١) – كتاب العلم .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٠٤٨٨) : (١٠٨٠ - ٢٠٩)

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : (٤٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم : (١٨١/٢) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٧٣/١) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (١٧٣/١) .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم(١) عن عمران بن مُحصَين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق!! أتجد في كتاب الله الظهر أربعًا لا تجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ، ثم قال: أتجد في كتاب الله مفسرًا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك .

# ترغيب ابن مسعود رضي الله عنه بالتألقي باصحاب النبي عليه السلام :

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (٢) عن ابن مسعود قال : من كان منكم متأسّيًا فليتأسّ بأصحاب محمد علي أنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًا ، وأعمقها علمًا ، وأقلها تكلفّا ، وأقومها هديًا ، وأحسنها حالًا ، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه علي الله وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدّم في «صفة الصحابة الكرام».

### ترغيب حديفة القرَّاءَ بأخد طريق من كان قبلهم :

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم (٤) عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: اتَّقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموه يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر عن حذيفة نحوه، كما في الكنز (٥).

# قول سعد بن أبي وقاص لابنه إنا أنهة يُقتدى بنا :

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن مصعب بن سعد قال : كان أبي إذا صلَّى في المسجد تجوَّز<sup>(۷)</sup> وأتم الركوع والسجود ، وإذا صلّى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة ، قلت : يا أبتاه إذا صلَّيت في المسجد تجوَّزت<sup>(۸)</sup> ، وإذا صليت<sup>(۹)</sup> في البيت أطلت ؟ قال : يا بني إنا أثمة يُقتدى بنا . قال الهيثمي<sup>(۱)</sup> : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم : (١٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢)جامع بيان العلم : (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم : (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٣١٧) : (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٨) في المعجم : جوزت .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١/٥٠٥–٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (۲۹٤۲۱) : (۲۱۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٧) تجوّز : خفّف .

<sup>(</sup>٩) في المعجم : خلوت .

### قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا وقوله في حب ابي بكر وعمر

وأخرج الطبراني في الكبير (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم ، [ كل بدعة ضلالة ] (٢) . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح . وعند ابن عبد البرّ في العلم (١) عنه قال : حبُّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السُنّة .

### نهي علي عن الاقتداء بالرجال:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم (٥) عن علي رضي الله عنه قال : إياكم والاستنان بالرجال ، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ، ثم ينقلب لعلم الله فيه ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيموت وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ، فينقلب لعلم الله فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيموت وهو من أهل الجنة ، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء .

# إنكار ابن مسعود على جماعة خالفوا وغيّروا في الذكر:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي البختري قال : أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قومًا يجلسون في المسجد بعد المغرب ، فيهم رجل يقول : كبروا الله كذا وكذا ، وسبحوا الله كذا وكذا ، واحمدوا الله كذا وكذا ، قال عبد الله : فيقولون ؟ قال : نعم ، قال : فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم ، فأتاهم وعليه برنس له ، فجلس فلما سمع ما يقولون قام - وكان رجلًا حديدًا - فقال : أنا عبد الله بن مسعود ، والله الذي لا إله غيره ، لقد جئتم ببدعة ظلمًا ، أو قد فَضَلتُم أصحاب محمد علمًا ، فقال عمرو بن عتبة : يا أبا عبد والله ما جئنا ببدعة ظلمًا ولا فضلنا أصحاب محمد علمًا ، فقال عمرو بن عتبة : يا أبا عبد الرحمن : نستغفر الله ، قال : عليكم بالطريق فالزموه ، فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقًا الرحمن : فينًا وشمالًا لتَصَلَّنُ ضلالًا بعيدًا ، ولئن أخذتم يمينًا وشمالًا لتصلًّن ضلالًا بعيدًا ، ولئن أخذتم يمينًا وشمالًا لتصلًّن ضلالًا بعيدًا . وأخرجه أيضًا من طريق أبي الزعراء ، قال :

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٧٧٠) : (٩/١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٨١/١) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم : (١١٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (٣٨١/٤) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المعجم سقطت من الاصل .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم : (١٨٧/٢) .

جاء المسيِّب بن نُجْبة إلى عبد الله فقال: إني تركت قومًا في المسجد - فذكر نحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير(۱) عن أبي البختري قال : بلغ عبد الله بن مسعود أن قومًا يقعدون بين المغرب والعشاء (۲) ، فذكر نحوه إلا أن في روايته : فقال : لقد جئتم بدعة ظلمًا (۳) ، وإلا فضللنا(۱) أصحاب محمد عليه الله الله على عمرو بن عتبة بن فرقد : أستغفر الله يا ابن مسعود وأتوب إليه ، فأمرهم أن يتفرقوا . قال : ورأى ابن مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقام بينهما(۱) ، فقال : أيتكما كانت قبل صاحبتها ؟ قالت إحداهما : نحن ، فقال للأخرى : قوموا إليها ، فجعلهم واحدة . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط ، وفي بعض طرق الطبراني الصحيحة الختصرة : فجاء عبد الله بن مسعود متقنعًا فقال : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود ، إنكم لأهدى من محمد عليه وأصحابه ، أو إنكم لتعلقون بذَنب ضلالة . انتهى .

وأخرج الطبراني في الكبير(١) أيضًا عن عمرو بن سَلَمة قال : كنا قُعودًا على باب ابن مسعود رضي الله عنه بين المغرب والعشاء ، فأتى أبو موسى رضي الله عنه فقال : اخرج إلينا أبا عبد الرحمن ، فخرج ابن مسعود ، فقال أبا موسى : ما جاء بك هذه الساعة ؟ قال : لا والله إلّا أني رأيت أمرًا ذعرني ، وإنه لخير ولقد ذعرني وإنه لخير ، قوم جلوس في المسجد ورجل يقول [لهم] : سبحوا كذا وكذا ، احمدوا كذا وكذا ، قال : فانطلق عبد الله وانطلقنا معه حتى أتاهم ، فقال : ما أسرع ما ضللتم وأصحاب رسول الله عليه أحياء ، وأزواجه شواب ، وثيابه وآنيته لم تغير . أحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله أن يُحصى حسناتكم . قال الهيثمي(٧) : وفيه مُجالد بن سعيد وثقه النّسائي وضعّفه البخاري وأحمد ابن حنبل ويحيى .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٦٣٠) : (١٢٥/٩) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٣٠) - باب ذكر القصاص .

<sup>(</sup>٣) في المعجم : ببدعة وظلما ، وعند عبد الرزاق : ببدعة ظلماء .

<sup>(</sup>٤) في المعجم والمصنف : أولقد فضلتم .

<sup>(</sup>٥) في المعجم : منهما .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٦٦٣٦) : (١٢٧/٩) . (٧) مجمع الزوائد : (١٨١/١) .

## قول ابن الزبير لابنه حين قعد مع جماعة يذكرون الله ويرعدون:

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال جئت أبي ، فقال : أين كنت ؟ فقلت : وجدت أقوامًا ما رأيت خيرًا منهم ، يذكرون الله تعالى فيُرعد أحدهم حتى يُغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم ، قال : لا تقعد معهم بعدها ، فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيَّ ، فقال : رأيت رسول الله عَلَيْ يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا ، أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر وعمر ؟! فرأيتُ أن ذلك كذلك فتركتهم .

# إنكار صلة بن الحارث وابن مسعود على من قص في المسجد وهو قائم :

وأخرج الطبراني في الكبير (٢) عن أبي صالح سعيد بن عبد الرحمن بن عنز (٣) التُجيبي أنه كان يقص على الناس وهو قائم ، فقال له صلة بن الحارث الغِفاري رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليلية و الله ما تركنا عهد نبينا ، ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا . قال الهيثمي (٤) : وإسناده حسن . إ ه . وأخرجه أيضًا البخاري والبغوي ومحمد بن الربيع الجيزي وابن السَّكَن ، وقال ابن السَّكَن : ليس لصلة غيرُ هذا الحديث . خذا في الإصابة (٥) .

وأخرج الطبراني (٢) عن عمرو بن زرارة قال: وقف عليَّ عبد الله - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه وأنا أقص [ في المسجد (٧) فقال: يا عمرو لقد ابتدعت (٨) بدعة ضلالة ، أو إنك (٩) لأهدى من محمد عليه وأصحابه ؟ ولقد رأيتهم تفرَّقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. قال الهيثمي (١٠): رواه الطبراني في الكبير ، وله إسنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح - انتهى .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (١٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٧٤٠٧) : (٧٤/٨) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي المجمع ، والصواب كما جاء في المعجم الكبير ..... حدثني الحارث بن شداد الصنعانى أن أبا صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أخبره أن سليم بن عنز التجيبي كان ..... ، وذكره ابن حجر في الإصابة (١٩٣/٢) بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: (١٨٩/١) . (٥) الإصابة لابن حجر: (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨٦٣٧) : (١٢٧/٩-١٢٨) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المعجم . (٨) في المعجم : ابتدعتم .

<sup>(</sup>٩) في المعجم: إنكم . (١٠) مجمع الزوائد: (١٨٩/١) .

# اللحتراز عن اتباع الرأح علم غير أصل

# اقوال عبر رضي الله عنه في هذا الأمر:

أخرج ابن عبد البر في جامع العلم (١) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله على الله على الله على الله على الله على المنبر: أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله على الله

وعنده (۲) أيضًا عن صَدَقة بن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن ، أعيتهم أن يحفظوها ، وتفلتت منهم أن يَعُوها (٣) ، واستحيّوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم ، فعارضوا السنن برأيهم ، فإياكم وإياهم .

وَعنده (٤) أَيضًا عن عمر قال : السنة ما سنه الله ورسوله ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة . وأخرج الحديث الأول ابن أبي حاتم والبيهقي أيضًا عن عمر مثله ، كما في الكنز (٥) وزاد ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا ﴾ (١) .

وأُخْرِجُ ابن المُنذر عَنَ عَمرو بن دينار أنْ رجلًا قال لعمر : بما أراك الله(٧) ، قال : مه ، إنما هذه للنبي ﷺ خاصة . كذا في الكنز(٨) .

# قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر:

وأخرج الطبراني (1) عن الشَّعْبي قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه : إياكم وأرأيت ، وأرأيت ، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت وأرأيت ، ولا تقيسوا شيئًا بشيء فتزلُّ قدم بعد ثبوتها ، فإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل : الله أعلم (١٠) ، فإنه ثلث العلم . قال الهيثمي (١١) : والشَّعْبي لم يسمع من ابن مسعود ، وفيه جابر الجُعفي وهو ضعيف . انتهى .

وأخرج الطبراني في الكبير<sup>(١٢)</sup> عن ابن مسعود قال : ما<sup>(١٣)</sup> مَن عام إلا الذي بعده شرّ منه ، ولا عام خير من عام ، ولا أمة خير من أمة ، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم .

(١) جامع بيان العلم وفضله : (١٣٤/٢) .

(٣) أن يعوها : يحفظوها .

(٥) كنز العمال (٢٩٥٠١) : (٢٩٨/١٠) .

(٧) أي احكم بما أراك الله .

(٩) المعجم الكبير (٨٥٥٠) : (٩/١٠٥) .

(١١) مجمع الزوائد : (١٨٠/١) .

(١٣) في المعجم: ليس.

- (٢) جامع بيان العلم : (٢/١٣٥) .
- (٤) جامع بيان العلم: (١٣٦/٢).
- (٦) سورة النجم : من الآية (٢٨) .
- (۸) كنز العمال (۲۹۵۰۲) : (۲۹۸/۱۰) .
  - (١٠) في المعجم : لا أعلم .
- (۱۲) المُعجم الكبير (۱۰٥٨) : (۱۰٥/۹) .

ويحدُث قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فينهدم الإِسلام وينثلم(١) . قال الهيثمي(٢) : وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلف إ هـ . وأخرجه ابن عبد البرّ في العلم $^{(7)}$  بنحوه .

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم(<sup>٤)</sup> عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : إنما هو كتاب اللّه وسنة رسوله ، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته . وأخرج ابن عبد البرّ في العلم(°) عن عطاء عن أبيه قال : سئل بعض أصحاب النبي علية عن شيء ، فقال : إني لأستحي من ربي أن أقول في أمة محمد برأي . اجتهاد أصحاب النبي علية

## قول معاذ للنبي عليه السلام أجتهد رأي ولا آلو:

أخرج أبو داود<sup>(١)</sup> والترمذي<sup>(٧)</sup> والدارمي<sup>(٨)</sup> ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول اللَّه عِيْنِكُ لِمَّا بعثه إلى اليمن قال : ﴿ كَيْفَ تَقْضَي إِذَا عَرْضَ لَكَ قَضَاءٍ ؟ ﴾ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله عليه ، قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأبي ولا آلو<sup>(٩)</sup> ، قال : فضرب رسول اللَّه عِلَيْكُ على صدره ، وقال : « الحمد للَّه الذي وفَّق رسول رسول اللَّه لما يرضى به رسول الله » . كذا في المشكاة .

# الله عنها لله يعلمان :

وأخرج ابن سعد ، وابن عبد البرّ في العلم(١٠) عن محمد بن سيرين قال : لم يكن أحد بعد النبي ﷺ أهيَب لما لا يعلم من أبي بكر رضي اللّه عنه ، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيَب لما لا يعلم من عمر ، وإنَّ أبا بكر نزلت به قضية ، فلم يجد لها في كتاب اللَّه تعالى

<sup>(</sup>١) ينثلم: ينكسر. (٢) مجمع الزوائد : (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله : (١٣٥/٢-١٣٦) . (٤) جامع بيان العلم : (١٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم : (٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣٥٩٣) - كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء .

<sup>(</sup>٧) سنن الترَّمذي (١٣٢٧) - كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضى كيف يقضي .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارمي (٦٠/١) - المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة . (٩) لا آلو : أي لا أقصر .

<sup>(</sup>١٠) جامع بيان العلم وفضله : (١/٢٥) .

أصلًا ولا في السنة أثرًا ، فقال : أجتهد رأيي ، فإن يكن صوابًا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ، وأستغفر الله . كذا في الكنز(١) .

## كتاب عمر إلى شُريح في هذا الأمر:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم(٢) عن الشُّعبي عن شريح أن عمر كتب إليه : إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنَّ فيه رسول اللَّه، فإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه، ولم يسنُّ فيه رسول اللَّه، فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولم يسنَّه رسول الله ﷺ، ولم يتكلُّم فيه أحد، فأيَّ الأمرين شئت فخذ به . وفي رواية أخرَّى عنده(١٣) : فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدُّم ، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ، وما أرى التأخر إلا خيرًا لك .

### قول ابن مسعود رضى الله عنه في الاجتهاد بالرأي :

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(٤)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من عرض له منه قضاء ، فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ، فليقض بما قضي به نبيه ﷺ ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ، ولم يقض به نبيه ﷺ ، فليقض بما قضي به الصالحون ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ، ولم يقض به نبيه ﷺ ، ولم يقض به الصالحون، فليجتهد رأيه فليقر ولا يستحي . وفي رواية أخرى عنده(٥) : فليجتهد رأيه ، ولا يقولنّ إني أرى وأخاف ، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدعوا ما يَريبكم لما لا يَريبكم.

### اجتهاد ابن عباس وأبيُّ رضي الله عنها:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم(٦) عن عبد اللّه بن يزيد قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء ، فإن كان في كتاب الله قال به ، وإن لم يكن في كتاب الله، وكان عن رسول الله عَلَيْتُهِ قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال به ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن

(٢) جامع بيان العلم : (٥٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۹۵۰۰) : (۲۹۸/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم : (٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم : (٥٧/٢) . (٦) جامع بيان العلم : (٥٨-٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم: (٥٧/٢).

رسول الله ﷺ ، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه .

وعنده (۱) أيضًا : عن ابن عباس قال : كنا إذا أتانا الثّبَت (۲) عن علي رضي الله عنه لم نعدل به . وأخرج ابن سعد (۲) الحديث الأول بمعناه .

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(١)</sup> عن مسروق قال : سألت أبيّ بن كعب رضي اللّه عنه عن شيء، فقال : أكان هذا ؟ قلت : لا قال : فأجِمّنا<sup>(٥)</sup> حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا . اللمتياط في الفتوهي وهن كان يفته هن الصحابة

### قول عبد الرحمن بن أبي ليلي في احتياط الصحابة في الفتوى:

وأخرج ابن عبد البرّ في الجامع<sup>(٦)</sup> عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ - أراه قال : في المسجد - فما كان منهم محدِّث إلا ودَّ أن أخاه قد كفاه الحديث ، ولا مُفْتِ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا . وأخرجه ابن سعد<sup>(٧)</sup> عن عبد الرحمن نحوه وزاد : من الأنصار .

### قول ابن مسعود وحذيفة وعمرو في الاحتياط في الفتوى:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (^) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون . وهكذا أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأخرجه الطبراني في الكبير (^) عن ابن مسعود نحوه ورجاله موثّقون ، كما قال الهيثمي (^\) .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (١١) عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يُفتى الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدًا، وأحمق متكلّف. وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم (١٢) عن ابن سيرين قال: قال عمر لأبي مسعود -

<sup>(</sup>٢) الثبت: الحجة والبينة الذي لا يتهم في دينه وأمانته.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم : (٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم : (١٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم : (١٦٥/٢) .

<sup>(</sup>١٠)مجمع الزوائد: (١٨٣/١).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم : (٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) أجِمّنا : أرحنا .

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى : (۱۱۰/٦) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٢٣ ١٨٨ ، ٢٤٨): (٩/٨٨١).

<sup>(</sup>۱۱) جامع بيان العلم : (۱۶۲/۲) .

<sup>(</sup>۱۲) جامع بيان العلم : (۱۲٦/۲) .

رضي الله عنهما - ألم أُنَبًا أنك تفتي الناس ؟ وَلِّ حارَّها مَن تولى قارَّها (١) ، وزاد في رواية أخرى(٢) : ولستَ بأمير(٣) .

## احتياط زيد بن أرقم والبراء من الإجابة على سؤال وَفِعْل في هذا الشأن:

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم  $(^{\circ})$  عن أبي المنهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء ابن عازب رضي الله عنهما عن الصَّرف  $(^{\circ})$  ، فجعل كلما سألت أحدهما قال : سلِ الآخر ، فإنه خير منى وأعلم منى - وذكر الحديث في الصرف .

وأخرج ابن عساكر عن أبي مُحصَين قال: إن أحدهم ليفتي في المسألة ، ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر . كذا في الكنز(١) .

# \_\_\_ فتيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن الناس في زمن النبي عليه السلام:

وأخرج ابن سعد<sup>(٧)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله ﷺ فقال : أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ما أعلم غيرهما .

وعنده أيضًا (^) عن القاسم بن محمد قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يفتون الناس على عهد رسول الله ﷺ .

وعنده (٩) أيضًا عن الفضيل بن أبي عبيد الله [ عن عبد الله ] بن دينار عن أبيه قال : كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممَّن يفتي في عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر وعمر وعثمان بما سمع من النبي ﷺ . وأخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه مثله ، كما في المنتخب (١٠٠) .

## قول أبي موسى عن ابن مسعود : لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم :

وأخرج ابن سعد(١١) عن أبي عطية الهَمْداني قال : كنت جالسًا عند عبد الله ابن

- (١) قارها : باردها : والضمير عائد للفتوي ، والمراد أن يترك ذلك للأمير .
  - (٢) جامع بيان العلم : (١٤٣/٢) .
  - (٣) وذلك في قوله : ( أَلَمَ أَنبأ أَنكَ تَفتي الناس ، ولست بأُمير ) .
    - (٤) جامع بيان العلم : (١٦٦/٢) .
  - (٥) الصَّرف : هو مبادلة النقود ، أي إبدال الذهب بالفضة أو العكس .
- (٦) كنز العمال (٢٩٥٠٧) : (٢٩٩/١٠) . (٧) الطبقات الكبرى : (٣٣٤/٢) .
- (۸) الطبقات الكبرى : (۳۳٥/۲) . (۹) الطبقات الكبرى : (۳٤٠/۲) .
- (١٠) منتخب كنز العمال : (٧٧/٥) . (١١) الطبقات الكبرى : (٣٤٣/٢) .

مسعود رضى الله عنه فأتاه رجل فسأل عن مسألة ، فقال : هل سألت عنها أحدًا غيرى ؟ قال : نعم ، سألت أبا موسى رضى الله عنه وأخبره بقوله : فخالفه عبد الله ثم قام . فقال : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر(١) بين أظهركم .

وعنده(٢) أيضًا عن أبي عمرو الشيباني قال : قال أبو موسى الأشعري : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود . وأخرجه أبو نعَيم في الحلية<sup>(٣)</sup> عن أبي عطية وعامر <sup>"</sup> عن أبي موسى قوله نحوه .

# ما كان يفتي الناس في عهده عليه السلام وفي عهد الخلفاء الراشدين :

وأخرج ابن سعد(٤) عن سهل بن أبي خيثمة قال : كان الذين يفتون على عهد رسول اللَّه ﷺ ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة من الأنصار : عمر وعثمان وعلى وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضى الله عنهم . وعنده (٥) أيضًا عن مسروق قال : كان أصحابَ الفتوى من أصحاب رسول الله ﷺ : وعلي وابن مسعود وزيد وأبيّ بن كعب وأبو موسى الأشعري .

وأخرج ابن سعد<sup>(۱)</sup> عن قبيصة بن ذؤيب بن حَلحَلة قال : كان زيد بن ثابت مترئسًا<sup>(۷)</sup> بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ، في عهد عمر وعثمان وعلى في مُقَامه بالمدينة ، وبعد ذلك خمس سنين حتى ولى معاوية سنة أربعين ، فكان كذلك أيضًا حتى توفى زيد سنة خمس وأربعين .

وأخرج ابن سعد(^) عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يدعوان ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، فيشير مع أهل بدر ، وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات . وأخرج ابن سعد<sup>(٩)</sup> عن زياد بن مِيناء قال : كان ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد اللَّه ، ورافع ابن خديج ، وسلمة بن الأكوع ، وأبو واقد الليثي ، وعبد الله بن بُحَينة مع أشباه لهم من أصحاب رسول اللَّه عَلِيْتُ يفتون بالمدينة ، ويحدثون عن رسول اللَّه عَلِيْتُهُ من لدن توفي

<sup>(</sup>١) يقصد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١٢٩/١) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (٥/١٥٣).

<sup>(</sup>٧) مترئسًا: رئيسًا.

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى: (٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: (۳٤٣/٢). (٤) الطبقات الكبرى: (٣٥٠/٢).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: (٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى: (٣٦٦/٢).

عثمان إلى أن توفوا ، والذين صارت إليهم الفتوى منهم : ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله .

وأخرج ابن سعد (١) عن القاسم [عن أبيه  $]^{(7)}$  قال : كانت عائشة رضي الله عنها قد استقلَّت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهَلُمَّ جرًا إلى أن ماتت يرحمها الله ، وكنت ملازمًا لها مع برّها بي - فذكر الحديث (٢) .

علوم أدحاب النبي علي وردي عنهم

## قول أبي ذر في سعة علم الصحابة:

أخرج أحمد (١) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : لقد تركنا رسول الله عليه وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمًا . قال الهيثمي (٥) : رواه أحمد والطبراني (١) وزاد : فقال النبي عليه : « ما بقي شيء يقرّب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُيِّن لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ، وفي إسناد أحمد من لم يُسمَّ - انتهى . وأخرجه الطبراني عن أبي الدراء مثل حديث أبي ذر عند أحمد . قال الهيثمي (٧) : ورجاله رجال الصحيح - إه . وأخرجه ابن سعد (٨) عن أبي ذر مثله .

# قول عمرو بن العاص فيها وعي عن النبي ، وقول عائشة في علم الصدِّيق :

وأخرج أحمد<sup>(٩)</sup> عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال : عقلت عن رسول اللّه ﷺ أَلف مثل . قال الهيثمي<sup>(١٠)</sup> : وإسناده حسن .

وأخرج البغوي وابن عساكر وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث وفيه : فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بغنَائها (١١) وفصلها ، قالوا : أين يُدفن رسول الله

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: (۳۷٥/۲).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطبقات وهو محمد بن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٣) وَلَفظه : وكنت أجالُس البحر ابنَ عباَّس ، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت ...

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (١٥٣/٥) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (٢٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٦٤٧) : (٢/٥٥١-١٥٦) . (٧) مجمع الزوائد : (٢٦٤/٨) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى : (٣٥٤/٢) . (٩) مسند أحمد : (٢٠٣/٤) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : (٢٦٤/٨) .

<sup>(</sup>١١) تريد أنه يسرع إلى القول الفصل الذي يغني فيها عن سواه .

وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علمًا ، فقال أبو بكر رضي اللّه عنه : سمعت رسول اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ علم اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ علم الله علم الله واختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علمًا ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله والله و

# ें हिए । । । । व्यापन हिंद हैं वर्ष कर :

وأخرج الطبراني عن أبي وائل قال : قال عبد الله رضي الله عنه : لو أنَّ علم عمر رضي الله عنه وضع في كِفَّة الميزان ، ووضع علم أهل الأرض في كِفّة ، لرجح علمه بعلمهم . قال وكيع قال الأعمش : فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم (٢) فذكرته له ، فقال : وما أنكرت من ذلك ؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك ، قال : إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر . قال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة . انتهى . وأخرجه ابن سعد (٤) نحوه .

وأخرج الطبراني<sup>(٥)</sup> في حديث طويل في وفاة عمر عن عبد الله يعني ابن مسعود . قال : إنَّ عمر كان أعلمنا بالله ، وأقرأنا لكتاب الله ، وأفقهنا في <sup>(١)</sup> دين الله . كذا في مجمع الزوائد<sup>(٧)</sup> .

وأخرج ابن سعد<sup>(۸)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه قال : لكأن علم الناس كان مدسوسًا في مجحر مع عمر . وعنده<sup>(۹)</sup> أيضًا عن رجل من أهل المدينة قال : دُفعتُ إلى عمر ابن الخطاب ، فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٣٤٧-٣٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ، المعروف بإبراهيم النخعي ، من كبار التابعين .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٦٩/٩) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٨٨٠٣) : (١٦١/٩) .

<sup>(</sup>٦) في المعجم : لدين الله .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٦٩/٩) .

<sup>(</sup>۸) الطبقات الكبرى: (۳۳٦/۲).

<sup>(</sup>٩) الطبقات : (٣٣٦/٢) .

### قوله ﷺ في على : إنه أكثر اصابي علمًا ، وقول على في علمه بالقرآن :

وأخرج الطبراني (١) عن أبي إسحاق أن عليًا رضي الله عنه لمّا تزوج فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي ﷺ : « لقد زوَّجتُكه وإنه لأول أصحابي سِلْمًا(٢) ، وأكثرهم علمًا ، وأعظمهم حلمًا » . قال الهيثمي (٣) : هو مرسل صحيح الإسناد - إ ه .

وأخرجه الطبراني (٤) وأحمد (٥) عن مَفقِل بن يَسَار - فذكر الحديث وفيه : ( أما ترَضِين أن أزوجك أقدم أمتي سِلْمًا ، وأكثرهم علمًا ، وأعظمهم حلمًا » . قال الهيثمي (١) : وفيه خالد بن طُهْمان وثَّقه أبو حاتم وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

وأخرج ابن سعد (٢) عن علي قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت، وأين نزلت، وعلى من نزلت، إنَّ ربي وهب لي قلبًا عقولًا، ولسانًا طَلْقًا (٨). وعنده (٩) أيضًا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن

#### على عبد الله بن مسعود :

وأخرج ابن سعد(١٠) عن مسروق قال : قال عبد الله : ما أُنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت ، ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلُغه الإبل أو المطايا لأتيتُه .

وعنده (١١) أيضًا عن مسروق قال : لقد جالست أصحاب محمد عَيِّكُ ، فوجدتهم كالإِخاذ (١٢) ، فالإِخاذ يروي الرجل ، والإِخاذ يروي الرجلين ، والإِخاذ يروي العشرة ، والإِخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، فوجدت عبد الله ابن مسعود من ذلك الإخاذ .

وأخرج ابن سعد (١٣٠) عن زيد بن وَهْب قال : أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٥٦) : (٩٤/١) . وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٨٣) في المصنف .

<sup>(</sup>٢) سلمًا : إسلامًا . (٣) مجمع الزوائد : (١٠٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٥٣٨) : (٢٢٩/٢٠) . (٥) مسند أحمد : (٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (١٠١/٩) . (٧) الطبقات الكبرى: (٣٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٨) طلقًا: فصيحًا. (٩) الطبقات: (٣٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى: (٣٤٢/٢) . (١١) الطبقات: (٣٤٣/٢) .

<sup>(</sup>١٢) الإخاذ : مجتمع الماء . (١٣) الطبقات : (٣٤٤/٢) .

فلما رآه مقبلًا ، قال : كُنيف (١) مُلئ فقهًا - وربما قال الأعمش : علمًا - . وعن أسد (٢) ابن وَدَاعة أن عمر ذكر ابن مسعود فقال : كُنيف مليء علمًا ، آثرتُ به أهل القادسية .

### قول على في علم ابن مسعود وأبي موسى وعمار وحديفة وسلمان وفي علمه:

وأخرج ابن سعد (٢) عن أبي البختري قال : أتينا عليًا رضي الله عنه فسألناه عن أصحاب محمد علي ، فقال : عن أيهم ؟ قال : قلنا : حدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلِم القرآن والسنة ثم انتهى ، وكفى بذلك علمًا ، قال : قلنا : حدثنا عن أبي موسى رضي الله عنه قال : صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه ، قال : قلنا : حدثنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ، فقال : مؤمن نسي وإذا ذُكّر ذكر ، قال : قلنا : حدثنا عن عن حذيفة رضي الله عنه ، فقال : أعلم أصحاب محمد على بالمنافقين ، قال : قلنا : حدثنا عن حدثنا عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : وعَى علمًا ثم عجز فيه ، قال : فقلنا : أخبرنا عن سلمان رضي الله عنه ، قال : أدرك العلم الأول والعلم الآخر(٤) ، بحر لا يُنزح قعره ، منا أهل البيت ، قال : قلنا : فأخبرنا عن نفسك يا أمير المؤمنين ، قال : إياها أردتم !! كنت إذا سألتُ (٠٠ أعطيتُ ، وإذا سكتُ ابتدُئتُ (٢) .

### قول ابن مسعود في معاذ بن جبل:

وأخرج ابن سعد (٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ، فقلت : غلط أبو عبد الرحمن ، إنما قال الله تعالى ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٨) ، فأعادها عليً فقال : إنَّ معاذ بن جبل كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ، فعرفتُ أنه تعمَّد الأمر تعمُّدًا فسكتُ ، فقال : أتدري ما الأمة ؟ وما القانت ؟ فقلت : الله أعلم ، فقال : الأمة الذي يعلم الناس الخير ، والقانت : المطيع لله ولرسوله ، وكذلك كان معاذ ، [كان] يعلم الناس الخير ، وكان مطيعًا لله ولرسوله .

(٨) سور النحل : الآية (١٢٠) .

<sup>(</sup>١) كنيف : تصغير كنيف ، وهو الوعاء . (٢) الطبقات : (٣٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات : (٣٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) لعل المقصود بالعلم الأول العلم بالكتب السماوية السابقة والمقصود بالعلم الآخر علم القرآن والسنة .

<sup>(</sup>٥) يقصد سألت النبي على بعليمه . (٦) أي ابتدأ النبي على بعليمه .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى : (٣٤٩/٢) .

### أقوال مسروق في علم الصحابة:

وأخرج ابن سعد (١) عن مسروق قال : شاممت (٢) أصحاب رسول الله على فوجدت علمهم انتهى إلى ستة : إلى عمر ، وعلى ، وعبد الله (٣) ، ومعاذ ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، فشاممت هؤلاء الستة ، فوجدت علمهم انتهى إلى على وعبد الله رضي الله عنهما . وأخرج ابن سعد (٤) عن مسروق قال : قدمتُ المدينة فسألت عن أصحاب النبي على الحلم .

### علم عبد الله بن عباس :

وأخرج ابن سعد<sup>(٥)</sup> عن مسروق قال : قال عبد الله : لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشَّره منا رجل . وزاد النضر في هذا الحديث : نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس .

وأخرج ابن سعد (٢) عن مجاهد قال : كان ابن عباس يسمّى البحر من كثرة علمه . وأخرج ابن سعد (٢) عن ليث بن أبي سُلَيم قال : قلت لطاووس : لزمتَ هذا الغلام - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّهُ ؟! فقال : إني رأيت سبعين من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّهُ إذا تدارؤوا (٨) في شيء صاروا إلى قول ابن عباس . وأخرج ابن سعد (٩) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت أبي يقول : ما رأيت أحدًا أحضَر فهمًا ، ولا ألبَّ لبًا (١٠) ، ولا أكثر علمًا ، ولا أوسعَ حلمًا من ابن عباس ، ولقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه للمعضلات ، ثم يقول : عندك قد جاءتك معضلة ، ثم لا يجاوز قوله ، وإنَّ حوله لأهلُ بدر من المهاجرين والأنصار .

وأخرج ابن سعد(١١) عن أبي الزّناد أن عمر بن الخطاب دخل على ابن عباس يعوده وهو يُحمّ ، فقال عمر : أخلَّ بنا مرضُك ، فاللّه المستعان !! .

وأخرج ابن سعد(١٢) عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال: لقد أُعطى ابن عباس

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: (٣٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٥) الطبقات : (٣٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات : (٣٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات : (٣٦٩/٢) .

<sup>(</sup>١١) الطبقات : (٣٧١/٢) .

<sup>(</sup>٢) شاممت : تفقدت وتتبعت .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٦) الطبقات : (٢/٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٨) تدارؤوا : اختلفوا .

<sup>(</sup>١٠) اللُّب : العقل السليم .

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات : (۲۰/۲۳) .

فهمًا ولَقْنَا(١) وعلمًا ، ما كنت أرى عِمر بن الخطاب يقدِّم عليه أحدًا .

وأخرج ابن سعد(٢) عن محمد بن أبيّ بن كعب قال : سمعت [ أبي ] أبيّ بن كعب رضى اللَّه عنه يقول : وكان عنده ابن عباس رضى اللَّه عنهما فقام فقال : هذا يكون حبر هذه الأمة ، أتى عقلًا وفهمًا ، وقد دعا له رسول الله عِلِيَّةٍ أن يفقهه في الدين .

وأخرج ابن سعد <sup>(٣)</sup> عن طاووس قال . كان ابن عباس رضي الله عنها قد بسق<sup>(٤)</sup> على <sup>.</sup> الناس في العلم كما تبسق النخل السَّحوق(°) على الوَّدِيِّ (١) الصغار .

وأخرج الحاكم(٧) عن أبي وائل قال : حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على +الحج $^{(\Lambda)}$  ، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها ، فقال صاحبى : يا سبحان الله !! ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ لو سمعتْ هذا التركُ لأسلمتْ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ، وفي رواية أخرى(٩) عنده : فجعلت أقول : ما رأيتُ ولا سمعتُ كلام رجل مثله ، لو سمعته فارس والروم لأسلمت !! .

وأخرج ابن سعد(١٠) عن ابن عباس قال : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا فسألني عن مسألة كتب إليه بها يُعلى بن أمية من اليمن وأجبته فيها ، فقال عمر : أشهد أنك تنطق عن بيت نبوة .

وأخرج ابن سعد(١١) عن عطاء قال : كان ناس يأتون ابن عباس للشعر ، وناس للأنساب ،وناس لأيام العرب ووقائعها ، فما منهم من صنف إلَّا يُقبل عليه بما شاء . وأخرج ابن سعد(١٢) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كان ابن عباس قد فات

الناس بخصالي : بعلم ما سبقه ، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ، وحلم وسَيْب ونائل(١٣) ، وما رأيت أحدًا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله ﷺ منه ، ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم منه ، ولا أفقه في رأى منه ، ولا أعلم بشعر ولا عربية ، ولا بتفسير القرآن ، ولا بحساب ولا بفريضة منه ، ولا أعلم بما مضى ، ولا أثقف رأيًا فيما

> (١) لقنا: ذكاء . (٢) الطبقات: (٣٧٠/٢).

(٣) الطبقات الكبرى: (٣٧٠/٢). (٤) بسق : ارتفع .

(٦) الودى : صغار النخل . (٥) السحوق: الطويلة.

(٧) مستدرك الحاكم (٥٣٧/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

(٨) أي أميرًا على الحج .

(٩) مستدرك الحاكم (٥٣٧/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . (١١) الطبقات : (٣٦٧/٢) .

(۱۰) الطبقات الكبرى : (۳۲۹/۲) .

(١٣) السيب والنائل : العطاء والكرم . (١٢) الطبقات : (٣٦٨/٢) . احتيج إليه منه ، ولقد كان يجلس يومًا ما يذكر فيه إلا الفقه ، ويومًا التأويل ، ويومًا المغازي ، ويومًا الشعر ، ويومًا أيام العرب ، وما رأيت عالمًا قطّ جلس إليه إلَّا خضع له ، وما رأيت سائلًا قطُّ سأله إلَّا وجد عنده علمًا .

وأخرج ابن سعد (١) عن ابن عباس قال : كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله عَيْلِيٌّ من المهاجرين والأنصار ، فأسألهم عن مغازي رسول اللّه عِيِّليٍّ وما نزل من القرآن في ذلك ، وكنت لا آتي أحدًا منهم إلا سُرّ بإتياني لقربي من رسول الله عَيْلِيِّ ، فجعلت أسال أبيّ بن كعب يومًا - وكان من الراسخين في العلم - عما نزل من القرآن بالمدينة ، فقال : نزل بها سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة .

وأخرج ابن سعد(٢) عن عكرمة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول : ابن عباس أعلمنا بما مضي ، وأفقهنا فيما نزل ممَّا يأتِ فيه شيء ، قال عكرمة: فأخبرت ابن عباس بقوله ، فقال : إنَّ عنده لعلمًا ، ولقد كان يسأل رسول الله عَلِيلِهِ عن الحلال والحرام.

وأخرج ابن سعد(٣) عن عائشة رضى الله عنها أنها نظرت إلى ابن عباس ومعه الحِلَق ليالي الحج وهو يُسأل عن المناسك ، فقالت : هو أعلم من بقي بالمناسك .

### ما قيل عند موت ابن عباس :

وأخرج ابن سعد<sup>(٤)</sup> عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما يقول حين بلغه موت ابن عباس رضي اللَّه عنهما وصَفَق بإحدى يديه على الأخرى : مات أعلم الناس وأحلم الناس ، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا تُرتق<sup>(٠)</sup>!! .

وأخرج ابن سعد<sup>(١)</sup> عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : لمَّا مات ابن عباس قال رافع ابن خديج رضي الله عنه : مات اليوم من كان يُحتاج إليه مِنْ بين المشرق والمغرب في العلم !! . وأخرج ابن سعد(٧) عن أبي كلثوم قال : لما دُفن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن الحنفية : اليوم مات رباني هذه الأمة .

(٢) الطبقات: (٣٧١/٢). (٤) الطبقات : (٣٧٢/٢) .

(٦) الطبقات : (٣٧٢/٢) .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: (۳۷۱/۲).

<sup>(</sup>٣) الطبقات : (٣١٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) لا ترتق: لا تلتثم.

<sup>(</sup>٧) الطبقات: (٣٦٨/٢).

### علم ابن عمر وعبادة وشداد بن أوس وأبي سعيد :

أخرج ابن سعد(١) عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يعدُّ من فقهاء الأحداث .

وأخرج ابن سعد<sup>(۲)</sup> عن خالد بن مَعْدان قال : لم يبقَ من أصحاب رسول الله عَيَّكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عنهما .

وأخرج ابن سعد (٢) عن حنظلة بن أبي سفيان عن أشياحه قالوا: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله علية أفقه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

### علم أبي هريرة:

وأخرج الحاكم (٤) عن أبي الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم أن مروان دعا أبا هريرة رضي الله عنه فأقعدني خلف السرير ، وجعل يسأله وجعلت أكتب ، حتى إذا كان عند رأس الحول ، دعا به فأقعده وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك ، فما زاد ولا نقص ولا قدَّم ولا أخّر . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ، وقال الذهبي : صحيح .

### علم أم المؤمنين عائشة :

وأخرج ابن سعد<sup>(٥)</sup> عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ما كان أصحاب رسول الله عنها . يشكون في شيء إلاّ سألوا عنه عائشة رضي الله عنها ، فيحدون عندها من ذلك علمًا . وأخرج ابن سعد<sup>(١)</sup> عن قَبِيصة بن ذؤيب قال : كانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله علية .

وعنده (٢) أيضًا عن أبي سَلَمة قال: ما رأيت أحدًا أعلم بسنن رسول الله عَلَيْتُهُ ، ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه ، ولا أعلم بآية فيما نزلت ، ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: (٣٧٣/٢). (٢) الطبقات: (٣٧٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات : (١٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (١٠/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر أبي هريرة الدوسي رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٦) الطبقات : (٣٧٤/٢) . (٧) الطبقات : (٣٧٤/٢) .

وأخرج ابن سعد (١) عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ قال: إي والذي نفسي بيده ، لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله عليه الأكابر يسألونها عن الفرائض. وأخرجه الطبراني (٢) بلفظه وإسناده حسن ، كما قال الهيثمي (٣) .

وأخرج ابن سعد<sup>(4)</sup> عن محمود بن لبيد قال : كان أزواج النبي عَيِّلِيَّة يحفظن من حديث النبي عَيِّلِيَّة كثيرًا ولا مِثْلًا لعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما إلى أن ماتت يرحمها الله ، وكان الأكابر من أصحاب رسول الله على عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن .

وأخرج الطبراني (٥) عن معاوية رضي الله عنه قال : والله ما رأيت خطيبًا قط أبلغ وV أفصح وV أفطن من عائشة . قال الهيثمي (٦) : رجاله رجال الصحيح .

وعنده (۲) أيضًا عن عروة قال : ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة . وإسناده حسن كما ذكر الهيثمي (۸) .

وأخرج البرّار(^) – واللفظ له – وأحمد (^\) والطبراني في الأوسط والكبير (^\) عن عروة قال : قلت لعائشة : إني أفكر في أمرك فأعجب ، أجدك من أفقه الناس ، فقلت  $(^{11})$  : ما يمنعها زوجة رسول الله عَيِّكِ وابنة أبي بكر !! ، وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها ، فقلت : وما يمنعها وأبوها علَّامة قريش !! ولكن أعجب أني وجدتك عالمة بالطب ، فمن أين ؟ فأخذت بيدي ، فقالت : يا عُريَّة ( $(^{11})$ ) إنَّ رسول الله كثرت أسقامه فكانت أطباء العرب والعجم يبعثون له ، فتعلمت ذلك ، وفي رواية أحمد : وكنت أعالجها له ، فمن ثَمَّ . قال الهيثمي ( $(^{11})$ ) : وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري . قال أبو حاتم : مستقيم الحديث وفيه ضعف ، وبقية رجال أحمد والطبراني في الكبير ثقات . انتهى .

<sup>(</sup>۱) الطبقات : (۲/ ۳۷۵) . (۲) المعجم الكبير (۲۹۱) : (۱۸۱/۲۳) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٢٤٢/٩) . (٤) الطيقات الكبرى (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٢٩٦) : ( ١٨٣/٣ - ١٨٤) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (٢٤٢/٩) . (٧) المعجم الكبير (٢٩٦) : ( ١٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (٢٤٢/٩) . (٩) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٦٦٢) – كتاب علامات النبوة – مناقب عائشة زوج رسول الله عليه .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (٦٧/٦) . (١١) المعجم الكبير (٢٩٥) : (٦٧/٦٣ - ١٨٢) .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: فقالت ، والصواب ما أثبتناه منالبزار .

<sup>(</sup>١٣) تصغير عروة . (١٤) مجمع الزوائد : (٢٤٢/٩) .

#### الغلماء الربانيون وعلماء السوء

#### قول ابن مسعود لأصحابه في هذا الأمر:

أخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(۱)</sup> عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت<sup>(۲)</sup>، شرُج الليل، مجدُد القلوب، خُلْقان<sup>(۲)</sup> الثياب، تُعرفون في السماء وتخفَون على أهل الأرض، وأخرجه أبو نعيم في الحلية<sup>(1)</sup> عن علي رضي الله عنه بمعناه، إلا أن في روايته: وتُذكروا به في الأرض، بدل قوله: وتخفون على أهل الأرض.

### قول ابن عباس في العلماء الربانيين :

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٥) عن وَهْب بن مُنبّه قال : أُخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قومًا عند باب بني سهم يختصمون – أظنه قال : في القَدَر – فنهض إليهم وأعطى محجنه (٢) عكرمة ، ووضع إحدى يديه عليه والأخرى على طاووس ، فلما انتهى إليهم أوسعوا له ورحبوا به فلم يجلس ، فقال لهم : انتسبوا لي أعرفكم ، فانتسبوا له – أو من انتسب منهم – فقال : أو ما علمتم أن لله تعالى عبادًا أصمتنهم خشيته من غير بَكمَ ولا عيّ ، وإنَّهم لهم العلماء والفصحاء والطُلقاء (٧) والنبلاء ، العلماء بأيام الله عز وجل ، غير أنهم إذا تذكَّروا عظمة الله عز وجل طاشت لذلك عقولهم ، وانكسرت قلوبهم ، وانقطعت ألسنتهم ،حتى إذا استفاقوا من ذلك ، تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية ، يعدّون أنفسهم مع المفرّطين وإنهم لأكياس أقوياء ، ومع الظالمين والخطّائين ، وإنهم لأبرار برآء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ، ولا يرضون له القليل ، ولا يدلّون عليه بالأعمال ، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجِلون خائفون ، قال : وانصرف عنهم فرجع إلى مجلسه .

(٦) المحجن : عصا معقوفة الرأس .

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) أحلاس البيوت : ملازمي البيوت .

<sup>(</sup>٣) خلقان : جمع خَلَق ، وهو البالي .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٢١٥/١) .

<sup>(</sup>٧) الطلقاء: الفصحاء.

### أقوال ابن مسعود وابن عباس في علماء السوء:

وأخرج ابن عساكر (١) عن ابن مسعود قال : لو أنَّ أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهل لسادوا أهل زمانهم ، ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا ، لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم ، سمعت نبيكم سِيَّا يقول : « من جعل الهموم همًّا واحدًا – همَّ المعاد – كفاه الله سائر الهموم ، ومن شعبته (٢) الهموم أحوال الدنيا (٣) ، لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . كذا في الكنز (٤) . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم (٥) عن ابن مسعود نحوه .

وأخرج ابن عبد البرّ في جامع العلم<sup>(١)</sup> عن سفيان بن عيينة قال : بلغنا عن ابن عباس أنه قال : لو أنَّ حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي ، لأحبهم الله وملائكته والصالحون ، ولهابَهم الناس ، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله ، وهانوا على الناس .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو<sup>(۸)</sup> فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، وتُتخذ سنة ، فإن غُيِّرت يومًا قيل : هذا منكر ؟ قالوا<sup>(۹)</sup> : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلَّت أمناؤكم ، وكثرت أمراؤكم ، وقلَّت فقهاؤكم ، وكثرت قراؤكم ، وتُفقّه لغير الدين ، والتمست الدنيا بعمل الآخرة . كذا في الترغيب (۱۱) . وأخرجه ابن عبد البرّ في العلم (۱۱) بمعناه ، وفي روايته : وتُتخذ سنة مبتدعة يجرى عليها الناس ، فإذا غُيِّر منها شيء قيل : قد غُيِّرت السنة ، وزاد : وقلَّ فقهاؤكم ، وكنَزَ أمراؤكم .

### أقوال أبي ذر ولعب وعلى في طلب العلم للدنيا:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم(١٢) عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : تَعلَّمُنَّ أن هذه

- (۱) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر لابن منظور : (۲٦/۱٤) .
  - (٢) شعبته : فرقته .
  - (٣) في جامع بيان العلم : من شعبته الهموم في أحوال .
- (٤) كُنز العمال (٢٩٥٤١) : (٣٠٨-٣٠٧/١٠) . (٥) جامع بيان العلم وفضله : (١٨٧/١) .
  - (٦) جامع بيان العلم : (١٨٨/١) .
  - (٧) مصنف عبد الرزاق (٢٠٧٤٢) كتاب الفتن .
- (٨) يربو: يكبر. (٩) في الأصل: قال ، وما أثبتناه من المصنّف.
  - (١٠) الترغيب والترهيب : (٦٩/١) . (١١) جامع بيان العلم : (١٨٨/١) .
    - (۱۲) جامع بيان العلم : (۱۸۷/۱) .

الأحاديث التي يُبتغى بها وجه الله تعالى ، لا يتعلمها أحد يريد بها عَرَض الدنيا - أو قال : لا يريد بها إلا عرض الدنيا - فيجد عَرْف(١) الجنة أبدًا .

وعنده (٢) أيضًا عن أبي معن قال: قال عمر لكعب رضي الله عنهما: ما يُذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه ؟ فقال: يذهبه الطمع وتطلُّب الحاجات إلى الناس

وأخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان ، فقال له عمر رضي الله عنه : متى ذلك يا علي ؟ قال : إذا تُفقّه لغير الدين ، وتُعلّم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة . كذا في الترغيب(٣) .

### الله تخوُّف عبر على الأمة من علماء السوء :

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم<sup>(٤)</sup> عن عمر قال : إنَّما أخاف عليكم رجلين : رجل يتأوَّل القرآن على غير تأويله ، ورجل ينافس المُلك على أخيه . وأخرج ابن أبي شيبة الجزء الأول ، -- كما في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج ابن سعد وأبو يعلي عن الحسن قال: لمَّاقدم وفد البصرة على عمر فيهم الأحنف ابن قيس سرَّحهم ، وحبسه عنده حولًا ، ثم قال: هل تدري لم حبستك ؟ إنَّ رسول الله عَيِّلَةٍ حذَّرنا كل منافق عليم اللسان ، وإني تخوفتُ أن تكون منهم ولست منهم إن شاء الله(١) :

وأخرج البيهقي (٢) وابن النجار عن أبي عثمان النَّهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر : إياكم والمنافق العالم ، قالوا : وكيف يكون المنافق عليمًا ؟ قال : يتكلم بالحق ويعمل بالمنكر (٨) .

وعند جعفر الفريابي وأبي يعلي ونصر وابن عساكر عن عمر قال : كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) عرف الجنة : ريحها طيبة .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : (٧٠/١) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٩٤١٢) : (٢٧٠/١٠) .

<sup>(</sup>٧) شعب الإيمان ( ١٧٧٦ ) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال : (٩٢٣٩٧) : (٢٦٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم : (٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله : (١٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٩٢٣٩٤) : (١٠/١٠٥) .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال : (۹۲۳۹۰) : (۲۲۰/۱۰) .

وعند مسدَّد وجعفر الفريابي عن أبي عثمان النَّهْدي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم ، قالوا : وكيف يكون المنافق عليم يا أمير المؤمنين ؟ قال : عالم اللسان ، جاهل القلب والعمل . كذا في الكنز(١)

#### تحذير حذيفة وابن مسعود العلماء من أبواب الأمراء:

وأخرج ابن عبد البرّ في العلم <sup>(۲)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه قال : إياكم ومواقف الفتن ، قيل : وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله ؟ قال : أبواب الأمراء ، يدخل أحدكم على الأمير فيصدِّقه بالكذب ، ويقول له ما ليس فيه .

وعن ابن مسعود<sup>(٣)</sup> رضي الله عنه قال : إنَّ على أبواب السلاطين فتنًا كمبارك الإِبل ، والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينكم مثله – أو قال : مثليه .

#### ذهاب العلم ونسيانه

#### قوله عليه الشلام : « هذا أوان يرفع العلم » ومعنى ذلك :

أخرج الحاكم (٢) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَيِّ نظر إلى السماء يومًا ، فقال : « هذا أوان يُرفع العلم » ، فقال له رجل من الأنصار يقال له ابن لبيد : يا رسول الله كيف يُرفع العلم وقد أُثبت في الكتاب ووعته القلوب ؟ فقال رسول الله عَيِّ : « إنْ كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة » ، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصاري على ما في أيديهم من كتاب الله ، قال : فلقيت شدّاد بن أوس رضي الله عنه فحدَّ ثته بحديث عوف بن مالك ، فقال : صدق عوف ، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع ؟ قلت : بلى ، قال : الخشوع حتى لا ترى خاشعًا . قال الحاكم : هذا صحيح ، وقد احتج الشيخان بجميع رواته ، وكذا قال الذهبي . وأخرجه البرَّار (٥) والطبراني في الكبير (١) عن عوف نحوه ، كما في مجمع (١) الزوائد . وأخرجه ابن عبد البرّ في العلم (٨) بنحوه وفي روايته : نحوه ، كما في مجمع (١) الزوائد . وأخرجه ابن عبد البرّ في العلم (٨) بنحوه وفي روايته :

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۹٤٠٨) : (۲۲۹/۱۰) .

<sup>(</sup>۲) جامع بيان العلم وفضله : (۱۲۷/۱) . (۳) جامع بيان العلم : (۱۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٩٩/١) - كتاب العلم .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٣٢) - كتاب العلم – باب ذهاب العلم وأهله .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٧٥) : (٤٤-٤٣/١٨) . ورواه أحمد : (٢٦/٦-٢٧) .

<sup>(</sup>۷) مجمع الزوائد (۲۰۰/۱) . (۸) جامع بیان العلم : (۱۵۲/۱) .

فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يُرفع عنا يا رسول الله وفينا كتاب الله ، وقد علَّمناه أبناءنا ونساءنا !! . وفي روايته: ثم قال شدّاد: هل تدري ما رفع العلم ؟ قال: قلت: لا أدري ، قال: ذهاب أوعيته ، هل تدري أيُّ العلم يُرفع ؟ قال: قلت: لا أدري ، قال: الحشوع حتى لا يُرى خاشعًا . وأخرجه الحاكم أيضًا من حديث أبي الدرداء وابن لبيد الأنصاري رضي الله عنهما والطبراني في الكبير عن صَفوان بن عَسَّال ووحشي ابن حرب رضي الله عنهما ، كما في المجمع بمعناه . وفي رواية أبي الدرداء: هذا التوراة والإنجيل عند اليهود والنصاري فماذا يغني عنهم ؟ وفي رواية وحشي: ما يرفعون بها رأسًا، وفي رواية ابن لبيد: لم ينتفعوا منه بشيء .

#### قول ابن مسعود وابن عباس في ذهاب العلم وقول ابن عباس حين مات زيد :

وأخرج الطبراني  $^{(1)}$  في الكبير عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : تدرون كيف يُنقص الإِسلام ؟ قالوا : كما يُنقص صبغ الثوب ، وكما ينقص سِمَن الدابة ، وكما ينقص الدرهم من طول الخياء ، قال : إن ذلك لمنه . وأكبرُ من ذلك موت – أو ذهاب – العلماء . قال الهيثمي  $^{(7)}$  : ورجاله موثّقون – إ ه .

وأخرج الطبراني في الكبير (٣) عن سعيد بن المسيّب قال : شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فلما دفن (٤) في قبره قال ابن عباس رضي الله عنهما : يا هؤلاء من سرّه أن يعلم كيف ذهاب العلم ، فهكذا ذهاب العلم ، وأيم الله ، لقد ذهب اليوم علم كثير . قال الهيثمي (٥) : وفيه على بن زيد بن مجدعان وفيه ضعف – إ ه .

وعند ابن سعد  $^{(7)}$  عن عمّار بن أبي عمّار قال : لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى ابن عباس في ظل القصر ، فقال : هكذا ذهاب العلم ، لقد دُفن اليوم علم كثير . وعنده  $^{(Y)}$  أيضًا عن ابن عباس قال : هكذا يذهب العلم ، وأشار بيده إلى قبره ، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٨٩٩١ ) : ( ٢٠٣/٩ )

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٤٧٥١) : (١٠٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) الطبقات : ( ٣٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢)مجمع الزوائد: (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) في المعجم : دلى .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى : ( ٣٦٢/٢ ) .

وعند أحمد في حديث عنه قال : هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ هو ذهاب العلماء من الأرض . كذا في المجمع (١) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن ابن مسعود قال : إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان تَعَلَّمه للخطيئة يعملها . وأخرجه الطبراني في الكبير (٦) ورجاله موثقون إلّا أن القاسم لم يسمع من جده كما قال الهيثمى (٤) ، والمنذري في الترغيب(٥) ، وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال : قال عبد الله : آفة العلم النسيان . كذا في جامع العلم (١) .

## تبليغ العلم وإن لم يعمل به والاستعادة من علم لا ينفح

## قول حديفة في تبليغ العلم:

أخرج البيهقي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا حذيفة رضي الله عنه: إنا محمّلنا هذا العلم ، وإنا نؤديه إليكم وإن كنا لا نعمل به . كذا في الكنز (٧) .

#### تعوَّدُه عليه السلام من علم لا ينفح :

وأخرج الحاكم (^) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْتُ يدعو فيقول : « اللهمَّ إني أعوذ بك من الأربع : من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يُسمع . قال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرِّجاه ، وقال الذهبي : صحيح ، وأخرجه (^) أيضًا من حديث أنس رضى الله عنه وصحّحه على شرط مسلم .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (١٣١/١) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٨٩٣٠) : (١٨٩/٩) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٧٨/١) .

 <sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله : (١٠٨/١) .
 (٧) كنز العمال (٣٦٩٧٠) : (٣٤٦/١٣) .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم (١٠٤/١) - كتاب العلم

<sup>(</sup>٩) المستدرك : (١٠٤/١)

•

# الباب الرابع عشر

# باب

# رَغْبَة الصَّحَابَة في الذِّكر وَتَرغيبهم به

كيف كانت رغبة النبي ﷺ ورغبة أصحابه رضي الله عنهم في ذكر الله تبارك وتعالى ، ومداومتهم عليه في الصباح والمساء والليل والنهار والسفر والحضر ؟ وتحريضهم وترغيبهم على ذلك ، وكيف كانت أذكارهم ؟

#### باب

#### رَغْبَة الصَّابَةَ فِي الدُّكرِ وَتَرغيبهم بُه

## ترغيب النبي ﷺ في ذكر الله تبارك وتعالى

## قوله عليه السلام : ليتخذ أحدثم لسانًا ذاترًا :

أخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن ثوبان رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عَلَيْتُم في مسير نسير ونحن معه ، إذ قال المهاجرون : لو نعلم أيَّ المال خيرًا إذ أُنزل في الذهب والفضة ما أُنزل ، فقال عمر رضي الله عنه : إن شئتم سألت لكم رسول الله عَلَيْتُم عن ذلك ، فقالوا :أجل ، فانطلق إلي رسول الله عَلَيْتُم واتبعته أُوضِع(٢) على قَمُود(٣) لي ، فقال : يا رسول الله إن المهاجرين لمَّا نزل في الذهب والفضة ما نزل ، قالوا : لو علمنا الآن أيُّ المال خير إذ أُنزل في الذهب والفضة ما أُنزل ، فقال : « ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكرًا ، وقلبًا شاكرًا ، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على إيمانه » . وفي رواية أخرى عنه عنده(٤) : « وزوجة تعينه على الآخرة » .

وأخرجه أحمد (°) والترمذي (٢) وحسّنه وابن ماجه (٧) عن ثَوبان بمعناه . وأخرجه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ (٨) الآية ، قال النبي ﷺ : « تبًا للذهب ، وتبًا للفضة » – يقولها ثلاثًا ، قال : فشقَّ ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ، وقالوا : فأيَّ مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه فذكر الحديث بنحوه مختصرًا ، كما في التفسير (٩) لابن كثير .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (٨٢/١) . (٢) أوضع: أسرع .

<sup>(</sup>٣) قعود : جمل .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٨٣/١) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٥/٨٧ ، ٢٨٢ ، ٣٦٦)

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٠٩٤) - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ( ١٨٥٦ ) - كتاب النكاح - باب أفضل النساء

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : من الآية (٣٤) . (٩) تفسير القرآن العظيم : (٣٠١/٣) .

## قوله عليه السلام: سبق المفردون، ومعنى ذلك:

وأخرج مسلم (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيِّالَة يسير في طريق مكة ، فمر على جبل يقال له مجمدان ، فقال : « سيروا هذا مجمدان ، سبق المفرّدون » قالوا : وما المفرّدون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرًا » . وعند الترمذي(٢) : يا رسول الله وما المفرّدون ؟ قال : « المستَهتَرون(١) بذكر الله ، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافًا » . كذا في الترغيب(٤) ، وأخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسياق الترمذي ، كما في المجمع(٥) .

## قوله عليه السلام : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله

أخرج الطبراني (1) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بينما نحن نسير مع رسول الله على الخرج الطبراني (1) عن معاذ بن جبل رضي الله على الله ع

## إخباره عليه السلام ان أفضل عباد الله الذاكرون الله كثيرًا:

أخرج الترمذي (^) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سُئل : أيُّ العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرًا [ والذاكرت ] (\*) » قال : قلت : يا رسول الله ومِنَ الغازي في سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضِب دمًا لكان الذَّاكرون الله كثيرًا أفضل منه درجة » . قال الترمذي : حديث غريب . وأخرجه البيهقي مختصرًا . كذا في الترغيب (١٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٦٧٦) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب الحث على ذكر الله .

 <sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٥٩٦٦) - كتاب الدعوات - باب في العفو والعافية .

<sup>(</sup>٣) الاستهتارِ : الولع بالشيء والإفراط فيه . ﴿ ٤) الترغيب والترهيب (٢٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٧٠/١٠) . (٦) المعجم الكبير (٣٢٦) : (١٧٥/٢٠) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٠/٥٧) .

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٣٣٧٦) - كتابي الدعوات - باب (٥) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من السنن سقطت من الأصل . (١٠) الترغيب والترهيب : (٢٢٨/٢) .

## ذكر الله تعالى أنجى الأعمال من النار وأعظمها أجرًا:

أخرج الطبراني في الصغير<sup>(۱)</sup> والأوسط عن جابر رضي الله عنه رَفَعه إلى النبي عَيِّلْتُهِ قال : « ما عمل آدمى عملًا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى » . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » . قال المنذري<sup>(۱)</sup> والهيثمي<sup>(۱)</sup> : رجالهما رجال الصحيح . وأخرجه الطبراني<sup>(١)</sup> عن معاذ بن جبل نحوه ، كما في المجمع<sup>(٥)</sup> .

وأخرج أحمد (١) عن معاذ بن أنس عن رسول الله ﷺ أن رجلًا سأله فقال : أيُّ الجهاد أعظم أجرًا ؟ قال : « أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا » ، قال فأيُّ الصالحين (١) أعظم أجرًا ؟ قال : « أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا » ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحجُّ والصدقة ، كلُّ ذلك ورسول الله ﷺ يقول : « أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا » ، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما : يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير !! فقال رسول الله ﷺ : «أجل » . قال الهيثمي (١) : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : سأله فقال : أي المجاهدين أعظم أجرًا ؟ وفيه زَبَّان بن فائد وهو ضعيف وقد وثّق ، وكذلك ابن لَهيعة ، وبقية رجال أحمد ثقات . انتهى .

## قوله عليه السلام : لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله :

أخرج الترمذي (٩) عن عبد الله بن بُشر رضي الله عنه أن رجلًا قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت [ عليً ] ، فأخبرني بشيء أتشبُّ (١٠) به ، قال : « لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله ». قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وأخرجه الحاكم (١١) - وقال :

<sup>(</sup>١) المعجم الصغير : (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: (٢٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٧٣/١٠) . (٦) مسند أحمد : (٤٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٧) في المسند : أي الصائمين . (٨) مجمع الزوائد : (٧٤/١٠) .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي (٣٣٧٥) - كتاب الدعاء - باب ما جاء في فضل الذكر .

<sup>(</sup>١٠) أتشبث : أتعلق به وأتمسك .

<sup>(</sup>١١) مستدرك الحاكم (١٩٥/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

صحيح الإسناد - وابن ماجه وابن حِبَّان (١) في صحيحه ، كما في الترغيب (٢) .

وعند الطبراني (٣) عن مالك بن يَخَامِر أن معاذ بن جبل قال لهم : إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله عِيْكِيْمُ أَنْ قلت : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « أن تموت ولسانك رطب من ذكر اللّه » . قال الهيثمي<sup>(٤)</sup> : رواه الطبراني بأسانيد ، وفي هذه الطريق خالد ابن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، وضعُّفه جماعة ووثَّقه أبو زُرعة الدمشقي وغيره ، وبقية رجاله "ثقات . ورواه البرّار من غير طريقه إلا أنه قال : أخبرني بأفضل الأعمال وأقربه إلى الله . وإسناده حسن . انتهى . وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن حِبّان في صحيحه (°) ، كما في الترغيب (١) وابن النجار ، كما في الكنز (٧) .

## ترغيب أصماب النبي ﷺ في الذكر

## ترغيب عبر وعثبان وابن مسعود رضي الله عنهم في الذكر:

أخرج ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال : لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء ، وعليكم بذكر الله<sup>(٨)</sup> .

وعنده أيضًا وأحمد في الزهد(٩) وهتاد عن عمر قال : عليكم بذكر الله فإنه شفاء ، وإياكم وذكر الناس فإنه داء . كذا في الكنز(١٠) .

وأخرج ابن المبارك في الزهد(١١) عن عثمان رضى الله عنه قال : لو أنَّ قلوبنا طهرت لم تَمَلُّ من ذكر الله . كذا في الكنز(١٢)

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أكثروا ذكر الله عز وجل ، ولا

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨١٤) - كتاب الرقائق - باب الاذكار .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢٠٨) : (١٠٦/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٧٤/١٠) .

<sup>(</sup>٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨١٨) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٢٨/٢) . (٧) كنز العمال (٣٩٢٩) : (٢٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر كنز العمال (٣٩١٩) : (٢٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٩) كتاب الزهد للإمام أحمد : (١٥١) . (١٠) كنز العمال (٣٩٢٢) : (٢٤٠/٢) . (١١) الزهد لابن المبارك (١١٣٣) : (٣٩٩) .

<sup>(</sup>۱۲) كنز العمال (٤٠٢٣) : (٢٨٧/٢).

عليك أن لا تصحب أحدًا إلا من أعانك على ذكر الله . كذا في الكنز(١) .

## ترغيب سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما في الذكر:

أخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : لو بات رجل يعطي البيض القيان (٣) ، وبات آخر يتلو كتاب الله عز وجل ويذكر الله تعالى – قال سليمان : كأنه يرى أن الذي يذكر الله أفضل – .

وأخرج أحمد عن حبيب بن عبيد أن رجلًا أتى أبا الدرداء رضي الله عنه ، فقال له : أوصني ، فقال له : اذكر الله عز وجل في السرَّاء يذكرك في الضرَّاء . فإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير . كذا في صفة الصفوة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم ، وأحبُّها إلى مليككم ، وأنماها في درجاتكم ؟ خير من أن تغزوا عدوّكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم، خير من إعطاءالدارهم والدنانير، قالوا: وماهو ياأباالدرداء؟ قال: ذكرالله، وذكرالله أكبر،

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (<sup>1)</sup> عن أبي الدرداء قال : إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك .

## ترغيب معاد وابن عمرو رضي الله عنهم في الذكر:

أخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ما عمل آدمي عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ، قالوا : يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا ، إلا أنْ يضرب بسيفه حتى ينقطع ، لأن الله تعالى يقوله في كتابه : ﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٩٢٦) : (٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٣) أي الإماء البيض واللون والجواري الحسان

<sup>(</sup>٤)حلية الأولياء : (٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : من الآية (٤٥) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حَطْم (١) السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سَحّاً (٢) . كذا في الكنز(٦)

## رغبة النبي ﷺ فح الذكر

# تفضيله عليه السلام ذكر الله على عتق الرقاب:

أخرج أبو يَعْلى (3) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على (3) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على (3) عن أن أعتق أربعة قوم (4) يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أحبُ إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُ إليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا (3) . قال الهيشمي (4) : وفيه محتسب أبو عائذ وثَّقه ابن حبان وضعَّفه غيره .

وعند أحمد وأبي يَعْلَي عن أنس مرفوعًا : « من صلَّى العصر ثم جلس يملي خيرًا حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل » . وفي رواية لأبي يَعْلَي (^) : « لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غُدوة حتى تطلع الشمس أحبُ إليّ مما طلعت عليه الشمس » . قال الهيثمي (٩) : وفي رواية أبي يَعْلَي يزيد الرَّقاشي ضعَّفه الجمهور وقد وُثِّق ، وفي رواية أحمد لم يذكر يزيد الرَّقاشي – إ هه .

# تفضيله عليه السلام الذكر على حمل المجاهدين على الجياد وعلى العتق أيضًا:

أخرج الطبراني في الكبير (١٠) والأوسط بأسانيد ضعيفة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال : « لأن أشهد (١١) الصبح ثم أجلس [ في

<sup>(</sup>١) حطم : كسر . (٢) سحًا : غزيرًا

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٩٢٥) : (٢٤١/٢) .

<sup>(</sup>٤)مسند أبي يعلي الموصلي (٣٣٩٢) : (١١٩/٦) .

<sup>(</sup>٥) (٦) في المسند : أقوام .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد: (١٠٥/١٠)

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلي الموصلي (٤١٢٥) : (١٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (١٠٥/١٠) . (١٠) المعجم الكبير (٦٣٨٥) : (١٠٣/٦) .

<sup>(</sup>١١) في المعجم : أصلي .

مجلس  $J^{(1)}$  فأذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ، أحبُّ إليَّ من أن أحمِل  $J^{(1)}$  على جيادِ الخيل في سبيل الله حتى تطلع الشمس » . كذا في مجمع الزوائد $J^{(1)}$  .

وأخرج البزّار عن العباس بن عبد المطَّلب رضي الله عنه أن رسول الله عَيِّاتِيم قال : « لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبُ إليَّ من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل » . قال الهيثمي (٤) : رواه البزّار والطبراني إلا أنه قال : « لأن أصلي الغداة وأذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ، أحبُ إليَّ من شدُّ على الخيل في سبيل الله حتى تطلع الشمس ، . وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . انتهى .

## تفضيله عليه السلام التسبيح والتحهيد والتهليل والتكبير على ما في الدنيا:

أخرج مسلم (°) والترمذي(<sup>۱)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْلَيَّةِ : « لأن أقول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر أحبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس » . كذا في الترغيب(۷) .

وأخرج أحمد (^^) عن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « لأن أقعد أذكر الله وأكبّره وأَحمده وأسبّحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحبُ إليَّ من أن أعتق رقبتين [ أو أكثر ] من ولد إسماعيل ، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس ، أحبُ إليَّ من أن أُعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل » . وفي رواية : « لأن أذكر الله إلى طلوع الشمس ، أكبّر وأُهلّل وأسبّح أحبُ إليَّ من أن أعتق أربعًا من ولد إسماعيل ، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليًّ من أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل » . قال العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليًّ من أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل » . قال الهيشمي (٩) : رواه كله أحمد والطبراني (١٠) بنحو الرواية الثانية وأسانيده حسنة . انتهى .

<sup>(</sup>١) زيادة من المعجم الكبير . (٢) في المعجم : من شد .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٠٥/١٠) . (٤) مجمع الزوائد : (١٠٦/١٠) .

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلّم (٢٦٩٥) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٥٩٧) - كتاب الدعوات - باب في العفو والعافية . وقال الترمذي : هذ حديث

حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب : (٢٢٤/٢) . (٨) مسند أحمد : (٥/٥٥/ ، ٢٦١) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٨٠١٣): (٨/٢٦-٢٦١).

## رغبة أصماب النبي ﷺ ورضي عنهم في الذكر

#### رغبة ابن مسعود رضى الله عنه في الذكر:

أخرج الطبراني (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أذكر الله عز وجل يومًا إلى الليل ، أحبُّ إليَّ من أن أحمل على جياد الخيل يومًا إلى الليل . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني من طريق القاسم عن جدِّه ابن مسعود ولم يسمع منه .

وعند الطبراني في الكبير(٣) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان عزيزًا على عبد الله بن مسعود أن يتكلُّم [ بعد الفجر ] ( أن إلَّا بذكر الله . قال الهيثمي ( ° ) : وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله ثقات . وفي رواية (١) له : أنه كان يعزُّ عليه أن يُسمَع متكلِّمًا بعد طلوع الفجر إلى أن يصلِّي الصبح – انتهي .

وعنده (٧) أيضًا فيه عن عطاء قال : خرج ابن مسعود على قوم يتحدَّثون بعد الفجر ، فنهاهم عن الحديث وقال : إنما جئتم للصلاة ، فإما أن تصلُّوا ، وإما أن تسكتوا . قال الهيثمي  $^{(\Lambda)}$  : وعطاء لم يسمع من ابن مسعود ، وبقية رجاله ثقات . إ هـ .

## رغبة أبي الدرداء ومعاذ رضي الله عنهما في الذكر:

وأخرج أبو نعيم في الحلية(٩) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : لأن أكبّر اللّه مائة مرة أحب إلى من أن أتصدق بمائة دينار .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١٠) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : لأن أذكر الله تعالى من بُكْرة حتى الليل ، أحب إليَّ من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بُكْرة حتى الليل .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٥٠٨) : (٩٣/٩) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (٧٥/١٠) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٩٤٣٦) : (٢٨٥/٩) ، وأخرجه عبد الرزاق (٤٧٩٧) في المصنف .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٩٤٣٤) : (٢٨٥/٩) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء : (١/٣٥) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (٢١٩/٢) . (٩) حلية الأولياء : (٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٩٤٣٨) : (٢٨٥/٩) .

# رغبة أنس وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم في الذكر:

أخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع أبي موسى في مسير له ، فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة ، فقال : ما لي يا أنس ؟ هَلُمُ فلنذكرُ ربّنا ، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه (٢) – فذكر الحديث كما تقدّم في «الإيمان بالآخرة » .

وأخرج الطبراني (٣) عن معاذ بن عبد الله بن رافع قال : كنت في مجلس فيه عبد الله ابن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي عميرة (١) رضي الله عنهم ، فقال ابن أبي عميرة : سمعت معاذ بن جبل يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : «كلمتان إحداهما ليس لها ناهية(٥) دون العرش ، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض : لا إله إلا الله ، والله أكبر » ، فقال ابن عمر لابن أبي عميرة : أنت سمعته يقول ذلك ؟ قال : نعم ، فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه ، وقال : هما كلمتان نَعْلقهما (١) ونألفهما . قال المنذري في الترغيب(٢) : رواته إلى معاذ بن عبد الله ثقات سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد ، وقال الهيئمي (٨) : ومعاذ بن عبد الله لم أعرفه ، وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات .

وأخرج ابن سعد<sup>(٩)</sup> عن الجُرُيري قال : أحرمَ أنس بن مالك من ذات عرق قال : فما سمعناه متكلِّمًا إلا بذكر الله حتى حلَّ ، قال : فقال له : يا ابن أخي هكذا الإحرام . هجالس كر الله تبارك وتغالف

## فضل أهل مجالس الذكر في يوم القيامة :

أخرج أحمد(١٠) وأبو يَعْلَى وابن حِبّان(١١) في صحيحه والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد

```
(١) حلية الأولياء: (٢٥٩/١). (٢) يفرى الأديم: يشق الجلد، كناية عن الفصاحة.
```

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٣٣٤) : (١٦٠/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم الكبير: عبد الرحمن بن أبي عمرة .

<sup>(</sup>o) أى ليس لها جماعة من الملائكة تنهاها أن تصل إلى العرش .

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب: (۲) ۲۶۹/۳) . (۲) نعلقهما: نحبهما .

 <sup>(</sup>۸) مجمع الزوائد: (۸۲/۱۰) .
 (۹) الطبقات الكبرى: (۲۲/۷) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (١٨/٣) ، ٢٧) .

<sup>(</sup>١١) الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان (٨١٦) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع مَنْ أهل الكَرَم » ، فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : « أهل مجالس الذكر » . كذا في الترغيب(١) . قال الهيثمي(١) : رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن ، وأبو يعلى كذلك .

## قصة بَعثِ أرسله عليه السلام وتفضيله أهل الذكر عليهم :

أخرج ابن زنجويه والترمذي (٣) عن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث بَعْنًا قِبَل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرَّجعة ، فقال رجل ممَّن لم يخرجُ : ما رأينا بَعْنًا أسرعَ رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البَعْث ، فقال النبي ﷺ : « ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة ؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ، ثم جلسوا في مجالسهم يذكرون الله حتى طلعت الشمس ، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة » . وفي لفظ : « أقوام يصلون الصبح ثم يجلسون في مجالسهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس ، ثم يصلون بركعتين ثم يرجعون إلى أهليهم ، فهؤلاء أعجل كرّة وأعظم غنيمة منهم » . قال الترمذي (٤) : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفيه حمّاد بن أبي حميد ضعيف . كذا في الكنز (٥) . وأخرجه البرّار عن أبي هريرة رضي الله عنه : يا رسول الله ما رأينا بَعْنًا . قال الهيثمي (١) : وفيه حُمَيد مولى ابن علقمة وهو ضعيف - إ هـ

# جلوسه عليه السلام مع أهل الذكر بعد نزول ﴿ وَآمْبِرْ نَفْسَكَ ﴾

أخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن سهل بن محنيف رضي الله عنه قال: نزلت على رسول الله على وهو في بعض أبياته: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَـدُوْةِ وَاللهُ عَلَى الله تعالى ، منهم ثائر الرأس وَالفَشِيّ ﴾ (٧) – الآية ، فخرج يلتمسهم ، فوجد قومًا يذكرون الله تعالى ، منهم ثائر الرأس وجاف الجلد(٨) ، وذو الثوب الواحد ، فلما رآهم جلس معهم ، وقال: « الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم » . كذا في التفسير(١) لابن كثير .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٣٣/٢) . (٢) مجمع الزوائد : (٧٦/١٠) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٥٦١) - كتاب الدعوات - باب (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : (٥/٩٥٥) . (٥) كنز العمال (٤٩٨٩) : (٢/٥٥٢) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (١٠٧/١٠) . (٧) سورة الكهفُ : من الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٨) جاف الجلد : غليظه . (٩) تفسير القرآن العظيم : (٨١/٣) .

## جلوسه عليه السلام في مبلس ضم ابن رواحة وقوله لمم:

أخرج الطبراني في الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي عَلَيْقُ بعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وهو يذكّر اصحابه ، فقال رسول الله على الله عنه وهو يذكّر اصحابه ، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ المرني الله أن أصبر نفسي معكم » ، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ ﴾ - إلى قوله ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾ « أما إنه ما جلس يعدّ تهم من الملائكة ، إن سبحوا الله تعالى سبحوه ، وإن حمدوا الله تعالى حمدوه ، وإن كبروه الله تعالى كبروه ، ثم يصعدون إلى الرب جل ثناؤه - وهو أعلم منهم - فيقولون : يا ربنا عبادك سبّحوك فسبّحنا ، وكبّروك فكبّرنا ، وحمدوك فحمدنا ، فيقولون : فيهم فلان وفلان المحمدنا ، فيقول ربنا : يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت لهم ، فيقولون : فيهم فلان وفلان الخطّاء ، فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » . قال الهيثمي : وفيه محمد بن حمّاد الكوفي وهو ضعيف - إ ه .

## جلوسه عليه السلام مع جماعة فيهم سلمان وقوله لمم:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن ثابت البُناني قال : كان سلمان رضي الله عنه في عصابة يذكرون الله عز وجل . قال : فمرَّ النبي عَلِيْ فكقُوا ، فقال : « ما كنتم تقولون ؟ » فقلنا : نذكر الله يا رسول الله ، قال : « قولوا فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم ، فأحببت أن أشارككم فيها » ، ثم قال : « الحمد لله الذي جعل في أمتى من أُمرت أن أصبر نفسي معهم » .

## جلوسه عليه السلام في ملس ذكر وقوله لأهله: ارتعو في رياض الجنة:

أخرج ابن أبي الدنيا وأبو يَعْلي (٢) والبزّار(٣) والطبراني والحاكم(٤) - وصحّحه - والبيهقي عن حابر رضي الله عنه قال: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ، إِنَّ لَلْهُ سَرَايا (٥) من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٣٤٣-٣٤٢) .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى الموصلي (۱۸٦٥) : (۳۹۰/۳) ، (۲۱۳۸) : (٤/ ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستارُ عن زوائد البزار (٣٠٦٤) - كتاب الأذكار – بأب الاجتماع على ذكر الله .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٤/١٩٤-٩٥٥) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل ....

<sup>(</sup>٥) السرايا : جمع سرية وهي طائفة من الجيش .

رياض الجنة »، قالوا: وأين رياض الجنة ؟ قال: « مجالس الذكر ، فاغدُوا أو روحوا في ذكر الله وذكّروه أنفسكم (۱) ، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ، فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإنَّ الله يُنزل العبد منه حيث أنزله من نفسه ». قال المنذري في الترغيب (۲): وفي أسانيدهم كلَّها عمر مولى غُفْرة ويأتي الكلام عليه ، وبقية أسانيدهم ثقات مشهورون محتج بهم ، والحديث حسن – إه. وقال الهيثمي (۳): وفيه عمر بن عبد الله مولى غُفرة ، وقل وقد وثقة غير واحد وضعَفه جماعة ، وبقية رجالهم رجال الصحيح . إه.

وأخرج الطبراني في الصغير عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ كان إذا صلَّى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. قال الهيثمي (٤): رجاله ثقات وهو في الصحيح غير قوله: يذكر الله. إ ه.

## قوله عليه السلام في غنيهة عالس الذكر وقول ابن مسعود فيها

أخرج أحمد (°) والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت : يا رسول الله ، ما غنيمة مجالس الذكر ؟ قال : « غنيمة مجالس الذكر الجنة ، الجنة » . وإسناد أحمد حسن كما قال الهيثمي (٦) والمنذري (٧) .

وأخرج ابن عساكر<sup>(٨)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : مجالس الذكر محياة للعلم ، وتُحدث للقلوب خشوعًا . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

#### كفارة الهجلس

### قوله عليه السلام: كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك:

أخرج ابن أبي الدنيا والنُّسائي(١٠) - واللفظ لهما - والحاكم(١١) والبيهقي عن عائشة

```
(١) في مسند أبي يعلي : وذكَّروه بأنفسكم ، وفي مجمع الزوائد ؛ واذكروه بأنفسكم .
```

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (٢/٢٣٤) . (٣) مجمع الزوائد : (٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (۱۰۷/۱۰) . (٥) مسند أحمد : (١٩٧/ ١٩٠، ١٩٠) .

<sup>(</sup>٨) مختصر تاريخ دمشق : (٦٩/١٤) . (٩) كنز العمال (٣٩٢٧) : (٢٤١/٢) .

<sup>(</sup>١٠) سنن النسائي (٧١/٣) - كتاب السهو - باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم .

<sup>(</sup>١١) مستدرك الحاكم (٥٣٧/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

رضي الله عنها قالت: إن رسول الله على كان إذا جلس مجلسًا أو صلَّى تكلَّم بكلمات ، فسألته عائشة عن الكلمات ، فقال : « إن تكلَّم بخير كان طابَعًا (١) عليهن إلى يوم القيامة ، وإن تكلم بشر(٢) كان كفارة له : سبحانك اللهم وبحمدك لا لله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك »

وعند أبي داود (٣) عن أبي بُرْزة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيْظِيمً يقول بأَخَرةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس : « سبحانك اللهمَّ وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب أليك » ، فقال رجل : يا رسول الله إنَّك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى ، فقال : « كفارةً لما يكونُ في المجلس » .

وأخرجه النَّسائي أيضًا - واللفظ له ، والحاكم (١) ، وصحَّحه ، والطبراني (٥) في الثلاثة مختصرًا بإسناد جيد عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه ، فذكر نحو حديث أبي برزة ، وزاد بعد قوله وأتوب إليك : « عملتُ سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : قلنا : يا رسول الله ، إن هذه كلمات أحدثتهن ، قال : « أجل جاءني جبرائيل فقال : يا محمد هن كفّارات المجلس » . كذا في الترغيب (١) .

## ترغيبه عليه السلام وترغيب ابن عمرو بدعاء كفارة المجلس:

أخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله ، إنَّا إذا قمنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية ، فقال : « إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها على أنفسكم ، فقولوا عند مقامكم : سبحانك اللهمَّ وبحمدك ، نشهد أن لا إله إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك ، يكفِّر عنكم ما أصبتم فيها » قال الهيثمي (٧) : وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>١) طابعًا : خاتمًا .

<sup>(</sup>٢) في سنن النسائي : بغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) سنَّن أبي داود (٤٨٥٩) كتاب الأدب - باب في كفارة المسجد .

<sup>(</sup>٤) مستدركَ الحاكم (٣٧/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٤٥) : (٢٨٧/٤) ، والصغير : (٢٢٢/١) .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٣٧/٢) . (٧) مجمع الزوائد : (١٤٢/١٠) .

وأخرج أبو داود (١) وابن حِبّان(٢) في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال : كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس حق أو مجلس باطل (٣) عند قيامه ثلاث مرات إلَّا كفَّر(٤) بهن عنه ، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلَّا ختم الله له بهن كما يختم بالخاتم على الصحفية : سبحانك اللهمَّ – فذكر مثل حديث عائشة . كذا في الترغيب(٩) .

#### تلاوة القرآن العظيم

#### وصيته عليه السلام لأبي ذر بتلاوة القرآن :

أخرج ابن حِبَّان<sup>(٦)</sup> في حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : « عليك بتقوى الله ، فإنه رأس الأمر كله » ، قلت يا رسول الله زدني ، قال : « عليك بتلاوة القرآن [ وذكر الله ] (٢) ، فإنه نور لك في الأرض ، وذخر لك في السماء » . كذا في الترغيب<sup>(٨)</sup> .

## قراءته عليه السلام كل ليلة حزبًا من القرآن :

أخرج الطيالسي وأحمد<sup>(٩)</sup> وابن جرير والطبراني<sup>(١٠)</sup> وأبو نعيم عن أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه قال : قدمنا وفدَ ثقيف على رسول الله ﷺ ، فنزل الأحلافيون<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٨٥٧) - كتاب الأدب - باب في كفارة المجلس.

<sup>(</sup>٢) الإحسانُ في تقريب صحيح ابن حبان (٥٩٣) - كتابُ البر والإحسان - باب الصحبة والمجالسة .

<sup>(</sup>٣) عند ابن حبان : لغو .

<sup>(</sup>٤) عند ابن حبان : كفَّرتْهُنَّ .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٢٣٧/٢) .

 <sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣٦١) - كتاب البر والإحسان - باب ما جاء في الطاعات وثوابها .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ومن الترغيب وزدناه من ابن حبان .

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : (٣٤٣/٤) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٩٩٥ ) : (٢٢٠/١) .

<sup>(</sup>١١) في المعجم : إُخُواننا من الأُحلاف ، وفي ابن ماجه : الأحلاف ، أى أحلافهم ، وهم الذين دخلوا فيهم بالمعاقدة والأحلافيون هم قسم من أهل الطائف ، والقسم الآخر هم بنو مالك .

على المغيرة بن شعبة ، وأنزل المالكيّين(١) قُبته ، وكان رسول الله على يأتينا ، فيحدّثنا بعد عشاء الآخرة حتى يراوح بين قدميه(٢) من طول القيام ، فكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء(٢) قريش . يقول : «كنا بمكة مستضعفين ، فلما قدمنا المدينة انتصفّنا من القوم ، فكانت سجال الحرب علينا ولنا » . فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه . ثم أتانا فقلنا : يا رسول الله احتبست عنا الليلة من الوقت الذي كنت تأتينا فيه ؟ ، فقال : « إنه طرأ عليّ حزبي من القرآن ، فأحببت أن لا أخرج حتى أقرأه - أو قال : حتى أقضيه - » . فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله عليه عن أحزاب القرآن كيف يحزّبونه ؟ فقالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وعشر وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصّل (١) . كذا في الكنز(٥) . وأخرجه أبو داود(٢) عن أوس بن حذيفة بنحوه مطوّلًا ، وفي روايته : «فكرهت أن أجيء حتى أتمه » .

وأخرج ابن أبي داود في « المصاحف » عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : استأذن رجل على رسول الله ﷺ وهو بين مكة والمدينة ، وقال : « قد فاتني الليلة حزبي من القرآن ، وإنى لا أوثر عليه شيئًا » . كذا في الكنز (٧) .

### رغبة عبر بتلاوة القرآن وطلبه من أبي موسى القراءة واستهاعه لها:

أخرج أبو نعيم في الحلية (^) عن أبي سَلَمة قال : كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه يقول لأبي موسى رضي اللّه عنه : ذكّرنا ربنا عز وجل ، فيقرأ ، وأخرجه ابن سعد<sup>(٩)</sup> عن أبى سَلَمة نحوه .

<sup>(</sup>١) أي بني مالك .

<sup>(</sup>٢) يراوح : أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة .

<sup>(</sup>٣) يحزبون : من التحرّب وهو تجزئته ، واتخاذ كل جزء حزبًا له .

<sup>(</sup>٤) المفصل : وهي سور القرآن التي تبدأ من الحجرات إلى الناس .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤٢١٧) : (٣٤٨/٢) .

 <sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١٣٩٣) - كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن ، وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه
 (١٣٤٥) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤١٣٧) : (٣٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء : (١/٨٥٨) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى: (١٠٩/٤).

وعن حبيب بن أبي مرزوق <sup>(۱)</sup> قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ربما قال لأبي موسى الأشعري : ذكِّرنا ربنا ، فقرأ عليه أبو موسى ، وكان حسن الصوت بالقرآن .

وعن أبي نضرة (٢) قال عمر لأبي موسى : شوّقنا إلى ربنا ، فقرأ ، فقالوا : الصلاة ، فقال عمر : أولسنا في صلاة .

وأخرج ابن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت نشر المصحف فقرأ فيه . كذا في الكنز<sup>(٦)</sup> .

#### رغبة عثمان بن عفان بتلاوة القرآن :

أخرج أحمد في الزهد<sup>(۱)</sup> وابن عساكر عن عثمان رضي الله عنه قال : ما أحب أن يأتي عليَّ يوم ولا ليلة إلَّا أنظر في كتاب الله – يعني القراءة في المصحف – كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> . وعندهما <sup>(۱)</sup> أيضًا عن عثمان قال : لو طَهُرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل . كذا في الكنز<sup>(۷)</sup> .

وعند البيهقي في الأسماء والصفات (^) عن الحسن قال: قال أمير المؤمنين عثمان ابن عفان: لو أن قلوبنا طهرت ما شعبنا من كلام ربنا ، وإنّي لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر في المصحف. وما مات عثمان رضى الله عنه حتى خرّق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه .

#### رغبة ابن مسعود وابن عمر وعكرمة بن أبي جهل بالتلاوة :

أخرج ابن أبي داود في « المصاحف » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أديموا النظر في المصحف . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) الطبقات : (١١٠/٤) . (٢) الطبقات : (١١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٤١٠٨ ) : (٣١٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) الزهد للإمام أحمد : (١٥٩) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤١١٠) : (٣١٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) الزهد : (١٥٩) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤٠٢٢) : (٢٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٨) الأسماء والصفات (٣٢٤) – باب ما روى عن الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين في أن القرآن كلام الله غير مخلوق .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٤١٣٦) : (٣٢٣:٢) .

وأخرج ابن سعد (١) عن حبيب بن الشهيد قال: قيل لنافع: ما كا يصنع ابن عمر رضي الله عنهما في منزله ؟ قال: لا يطيقونه: الوضوء لكل صلاة ، والمصحف فيما بينهما . وأخرج الحاكم (٢) عن ابن أبي مُلَيكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ، ويقول: كلام ربي ، كتاب ربي . قال الذهبي: مرسل . وأخرج ابن أبي داود عن ابن عمر قال: من صلَّى على النبي عَيَالِيَّ كتبت له عشر حسنات، وقال: إذا رجع أحدكم من سوقه إلى منزله فلينشر المصحف فليقرأ ، فإنَّ له بكل حرف عشر حسنات ، أمّا إني لا أقول: ﴿ المَّهِ ﴾ ، ولكن أقول: الألف عشر واللام عشر والميم عشر . وفي إسناديهما تُؤير مولى جعدة بن هبيرة ، كما في الكنز (١٠) .

# قراءة السور من القرآن في الليل والنهار والسفر والحضر وصيته عليه السلام عقبة بن عامر الجهني بتلاوة الإخلاص والمعودتين كل ليلة:

أخرج ابن عساكر (°) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لقيت النبي على الله فقال لي: « يا عقبة بن عامر صِلْ من قطعك ، وأعطِ من حرمك ، واعفُ عمن ظلمك » ، ثم لقيت رسول الله على الله في ثم لقيت رسول الله على الإنجيل ولا في القرآن مثلهن ؟ لا تأتي عليهن ليلة إلا قرأتهن فيها: قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » ، فما أتت علي فيها نيلة منذ أمرني بهن رسول الله على الكرزان .

وأخرج النَّسائي (٢) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه [ كل ليلة ] جمع كفَّيه ، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد ، وقل أعوذ

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: (١٧٠/٤).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٢٤٣/٣) - كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل .

 <sup>(</sup>۳) كنز العمال (٤٠٣٤) : (۲۹۲/۲) . (٤) كنز العمال (٤٠٣٥) : (۲۹۲/۲) .

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر تاريخ دمشق: (٩٨/١٧) . (٦) كنز العمال (٤٠٨٩) : (٣١٢:٢) .

<sup>(</sup>٧) عمل اليوم والليلة (٧٩٣) : ٢٣٤) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

برب الفلق ، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات<sup>(۱)</sup> .

وعند ابن النجار عنها قالت : كان رسول الله على إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد ، والمعودتين جميعًا ، ثم يمسح بهما وجهه وعضديه وصدره وما بلغت يداه من جسده ، قالت عائشة : فلما اشتد مرضه كان يأمرني أن أفعل به . كذا في الكنز<sup>(۲)</sup> وعزاه<sup>(۲)</sup> ، في « جمع الفوائد » (أ) إلى الستة إلا النسائي بمعنى حديث ابن النجار إلا أنه قال : المعوذتين وقل هو الله أحد .

# ماذا كان يقرأ عليه السلام قبل النوم:

أخرج الترمذي<sup>(°)</sup> عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ ﴿ الْهَرْ ۚ الْهَرْ ۚ الْهَرْ الْهَرْ الْهَرْ ﴾ ، و ﴿ تَبَرَكُ الَّذِي بِيَدِهِ اللَّمَلُكُ ﴾ (٦) . قال طَاووس : تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . كذا في جمع الفوائد (٧) .

وأخرج الترمذي<sup>(٨)</sup> وأبو داود <sup>(٩)</sup> عن العِرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عَيِّلَةٍ كان يقرأ المسبِّحات قبل أن ينام إذا اضطجع ، وقال : « إن فيهن آية أفضل من ألف آية » .

وعند الترمذي<sup>(١٠)</sup> عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل (١١) . كذا في جمع الفوائد(١٢) .

وعند الترمذي (۱۳) أيضًا عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله علَّمني شيئًا أقولُه إذا أويْتُ إلى فِراشي ، فقال : « اقرأ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾، فإنها براءة من الشرك » .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۱۹۹۸) : (۱۰) (۲) (۲) (۲) كنز العمال (۱۹۹۹) : (۱۵)(۱۳) .

<sup>(</sup>٣) أى ابن القيم الجوزية . (٤) جمع الفوائد : (٢٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٣٤٠٤) - كتاب الدعوات - باب (٢٢) .

<sup>(</sup>٦) في سنن الترمذي : لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك .

<sup>(</sup>٧) جمع الفوائد : (٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٣٤٠٦) - كتاب الدعوات - باب (٢٢) .

<sup>(</sup>٩) سنن أبى داود (٥٠٥٧) - كتاب الأدب - باب ما يقال عند النوم .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٤٠٥) - كتاب الدعوات - باب (٢٢) .

<sup>(</sup>۱۱) هي سورة الإسراء . (۱۲) جمع الفوائد : (۲٦٠/٢) .

<sup>(</sup>١٣) سنن الترمذي (٣٤٠٣) - كتاب الدعوات - باب (٢٢).

قول ابن مسعود في قراءة « الملك » وقول عبر في قراءة البقرة وأل عبرات والنساء :

أخرج الحاكم (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يُؤتى الرجل في قبره ، فتُؤتى رجلاه فتقول : ليس لكم على ما قِبَلي سبيل ، كان يقرأ سورة الملك ، ثم يُؤتى من قِبَل صدره – أو قال بطنه – فيقول : ليس لكم على ما قِبلي سبيل ، كان يقرأ في سورة الملك ، ثم يُؤتى من قِبَل رأسه فيقول : ليس لكم على ما قِبلي سبيل ، كان يقرأ في سورة الملك ، ثم يُؤتى من قِبَل رأسه فيقول : ليس لكم على ما قِبلي سبيل ، كان يقرأ في سورة الملك ، فهي المانعة تمنع عذاب القبر ، وهي في التوراة سورة الملك ، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب . قال الحاكم : صحيح الإسناد ، وهو في النسائى مختصر : من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله عن بيده المانعة ، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة ، من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب . كذا في الترغيب (٢) . وأخرجه البيهقي في « كتاب عذاب القبر » عن ابن مسعود – بطوله ، كما في الكنز (٢) .

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي في شُعَب الإيمان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كتب من القانتين . كذا في الكنز (٤) .

## تعليهه عليه السلام جبير بن مطعم أن يقرأ السور الخمس الاخيرة من القرآن:

أخرج أبو يَعْلَى (°) عن جبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ : «أتحب يا جبير إذا خرجت في سفر (١) أن تكون من أمثل(٧) أصحابك هيئة وأكثرهم ذادًا ؟ » فقلت : نعم ، بأبي أنت وأمي ، قال : « فاقرأ هذا السور الخمس : وهو قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلْكَ عَرْدُنَ ﴾ ، وهو أَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ ، وهو قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النّاس ﴾ ، وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ، بربّ آلفَا أَعُوذُ بربّ النّاس ﴾ ، وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ،

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٤٩٨/٢ ) - كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : ( ٢٢٣/٢ ) . (٣) كنز العمال ( ٤٠٨٠ ) : ( ٣٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٤٠٦٧ ) : ( ٣٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلي الموصلي (٧٤١٩) : (١٣/ ٤١٤ ) وما بين المعقوفتين زياة منه .

<sup>(</sup>٦) في المسند : إذا خرجت سفرًا . (٧) أمثل : أفضل .

واختم قراءتك بيسم الله الرحمن الرحيم » . قال جبير : وكنت غنيًا كثير المال ، فكنت أخرج [ مع من شاء الله أن أخرج معهم ] في سفر فأكون أبذَّهم (۱) هيئة وأقلهم زادًا ، فما زلت منذ علمنيهن رسول الله عَيِّلِيَّ وقرأت بهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادًا ، حتى أرجع من سفري . قال الهيثمي (۲) : وفيه من لم أعرفهم – إ ه .

# تعليهه عليه السلام عبد الله بن خبيب قراءة الإخلاص والمعودتين في الصباج والمساء :

أخرج أبو داود (٢) والترمذي (٤) والتسائي (٥) بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال : خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي على ليسلّي لنا ، فأدركناه فقال : «قل » ، فلم أقل شيئًا ، ثم قال : «قل » ، فلم أقل شيئًا ، ثم قال : «قل » فقلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : «قل هو الله أحد ، والمعوّذتين ، حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . كذا في « الأذكار » للنووي .

#### قول على في قراءة الإخلاص بعد صلاة الصبح:

أخرج سعيد بن منصور وابن الضَّرِيس عن علي رضي الله عنه قال : من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات في دُبُر صلاة الغداة ، لم يلحق به ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشيطان . كذا في الكنز(١) .

#### قراءة أيات من القرآن في الليل والنهار والسفر والمذبر

### قوله عليه السلام وقول على في قراءة أية الكرسي :

أخرج البيهقي في شُعَب الإِيمان عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّلَةٍ على أعواد هذا المنبر يقول: « من قرأ آية الكرسي دُبُر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه، أمّنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات

<sup>(</sup>١) أبذهم : من البذاذة وهي التواضع في اللباس (٢) مجمع الزوائد : (١٣٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٥٠٨٢) - كتاب الأدب - باب ما يقال إذا أصبح .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٥٧٥) - كتاب الدعوات - باب (١١٧) .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٨/ ٥٠) - كتاب الاستعاذة . (٦) كنز العمال (٤٠٨٨) : (٢١١/٢) .

حوله » . قال البيهقي : إسناده ضعيف . كذا في الكنز(١) .

وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم عن علي قال : ما أرى رجلًا ولد في الإسلام أو أدرك عقله يبيت أبدًا حتى يقرأ هذه الآية ﴿ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكَوْمُ ﴾ (٢) ولو تعلمون ما هي ؟! إنما أُعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ، ولم يُعطها أحد قبل نبيكم ، وما بتُ ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات ، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة ، وفي وتري ، وحين آخذ مضجعي من فراشي . كذا في الكنز (٣) .

## قول على وعثمان وابن مسعود في قراءة آيات من البقرة وآل عمران :

أخرج الدارمي<sup>(٤)</sup> ومسدِّد ومحمد بن نصر وابن الضريس وابن مردويه عن علي قال : ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة ، فإنهن من كنز تحت العرش . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج الدارمي<sup>(٢)</sup> عن عثمان رضي الله عنه قال : من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة . كذا في الكنز<sup>(٧)</sup> .

وأخرج الطبراني (^) عن الشَّغبي قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود رضي الله عنه : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في بيت ، لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح : أربعَ آيات من أولها ، وآية الكرسي ، وآيتين بعدها وخواتيمها . قال الهيثمي (٩) : رجاله رجال الصحيح إلا أن الشَّغبي لم يسمع من ابن مسعود . انتهى .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤٠٥٦) : (٣٠٠/٢) . (٢) سورة البقرة : من الآية ( ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٠٥٨) : (٣٠١/٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي (٤٤٩/٢) - كتاب فضائل القرآن - باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤٠٦٥) : (٣٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي (٢/٢٥) - كتاب فضائل القرآن - باب في فضل آل عمران .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤٠٦٦) : (٣٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٨٦٧٣) : (١٣٧/٩) . وأخرجه الدارمي (٤٤٨/٢) في كتاب فضائل القرآن – باب فضائل أول سورة البقرة وآية الكرسي .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (١١٨/١٠).

## قصة أبي بن كعب مع جنئ في شأن آية الكرسي :

أخرج النسائي (١) والحاكم (٢) والطبراني (٣) وأبو نعيم (١) والبيهقي (٥) معًا في الدلائل وسعيد بن منصور وغيرهم عن أُبيّ بن كعب رضي اللّه عنه أنه كان له جَرين (٢) فيه تمر ، وكان يتعاهده فوجده ينقص ، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم ، قال : فسلَّمتُ فردَّ السلام ، فقلت : ما أنت ؟ جنِّي أم إنسيُ ؟ فقال : جنِّي ، فقلت : ناولني يدك ، فناولني يده ، فإذا يده كلب وشعره شعر كلب ، فقلت : هكذا خلق الجن ، قال : لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هم أشدمني ، قلت : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغنا أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك ، قلت : فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية ، آية الكرسي التي في سورة البقرة ، من قالها حين يمسي أُجير منا حتى يمسي . فلما أصبح أُبيّ غدا إلى رسول حتى يصبح ، ومن قالها حين يصبح أُجير منا حتى يمسي . فلما أصبح أُبيّ غدا إلى رسول اللّه علي فأخبره ، فقال : « صدق الخبيث » . كذا في الكنز (٧) . وقال الهيشمي (٨) : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

#### قصة عبد الله بن بسر مع جماعة من الجن وماذا قرأ عليهم من القرآن :

أخرج الطبراني عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال : خرجت من حمص ، فآواني<sup>(١)</sup> الليل إلى البقيعة ، فحضرني من أهل الأرض<sup>(١١)</sup> ، فقرأت هذه الآية من سورة الأعراف ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١١) إلى آخر الآية ، فقال الأعراف ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١١) إلى آخر الآية ، فقال بعضهم لبعض : احرسوه الآن حتى يصبح ، فلما أصبحت ركبت دابتي . قال الهيثمي (١٢) : وفيه المسيّب بن واضح وقد وثقة غير واحد وضعّفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح – انتهى .

(٦) الجرين : موضع تجفيف التمر .

(٩) في المجمع: فأداني.

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة للنسائي : (٩٦١) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٦٢/١) - كتاب فضائل القرآن - أخبار في فضل سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٥٤١) : (٢٠١/١) .(٤) دلائل النبوة لأبي نعيم (٤٤٥) : (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي : (١٠٩/٧) .

<sup>(</sup>۷) كنز العمال (٤٠٦١) : (٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١١٨/١٠) .

<sup>(</sup>١٠) يقصد الجن .

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف : من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد : (۱۳۳/۱۰) .

## وصية العلاء بن اللجلاج لبنيك بهاذا يفعلون إذا أدخلوه قبره:

أخرج ابن عساكر عن العلاء بن اللَجلاج أنه قال لبنيه : إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد ، وقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ ، وسُنُّوا(١) عليَّ التراب سنًا ، واقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها ، فإنِّي رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستحب ذلك . كذا في الكنز(٢) .

## قول على في سبحان ربك رب العرة ، وقراءة ابن عوف آية الكرسي في زوايا بيته

أخرج ابن زنجويه في ترغيبه عن علي رضي الله عنه قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفَى ، فليقرأ هذه الآية ثلاث مرات ﴿ سُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٣) - إلى آخرها . كذا في الكنز(٤) .

وأخرج أبو يعلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل منزله قرأ في زواياه آية الكرسي . قال الهيثمي  $^{(a)}$  : رجاله ثقات إلا أن عبد الله لم يسمع من ابن عوف . إ هـ .

## ذكر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله

## قوله عَيْنَ اسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه:

أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ﷺ: « لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوَّلُ منك لما رأيتُ من حرصك على الحديث ، أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة ، من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه – أو نفسه » . كذا في الترغيب<sup>(۷)</sup> .

وعند الطبراني في الأوسط(٨) عن زيد بن أرقم مرفوعًا : « من قال : لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) سُنُّوا : صُبُّوا صبًّا سهلًا . (٢) كنز العمال (٢٩٢١) : (٥/ ٧٣٤/) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : الآية (١٨٠) . (٤) كنز العمال (٤٠٧٦) : (٣٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (١٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٩٩) - كتاب العلم - باب الحرص على الحديث .

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٨) وأخرجه أيضًا في المعجم الكبير (٥٠٧٤) : (١٩٧/٥) .

مخلصًا دخل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن محارم الله». كذا في الترغيب(١).

## اخبار الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بفضل لا إله إلا الله :

أخرج النَّسائي (٢) وابن حِبّان (٢) في صحيحه والحاكم (٤) - وصحَّحه - عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي عَلِيَّ أنه قال : « قال موسى عليه السلام : يا ربِّ علَّمني شيئًا أذكرك به وأدعوك به ، قال : قل [ يا موسى ] (٥) : لا إله إلا الله ، قال : يا رب كل عبادك يقول هذا ، قال : قل : لا إله إلا الله ، قال : إنما أريد شيئًا تخصني به ، قال : يا موسى لو أن السماوات (٢) السبع والأرضين السبع في كِفة ، ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهم لا إله إلا الله » . كذا في الترغيب (٧) .

وأخرجه أبو يعلى<sup>(^)</sup> عن أبي سعيد نحوه ، وفي روايته : « لو أنَّ السماوات السبعَ وعامرهنَّ غيري ، والأرضين السبعَ في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله » . قال الهيثمي<sup>(٩)</sup> : ورجاله وُثُقوا وفيهم ضعف .

## إخبار النبي بوصية أخيه نوج عليهما السلام لابنه:

أخرج البرّار (١٠) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْتُه : « أُوصى نوح ابنه ، فقال « ألا أخبركم بوصية نوح عليه السلام ابنه ؟ » قالوا : بلى ، قال : « أُوصى نوح ابنه ، فقال لابنه : يا بني إني أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين : أوصيك بقول لا إله إلا الله ، فإنها لو وُضعت في كفّة ، ووضعت السماوات والأرض في كِفّة لرجحت بهن ، ولو كانت

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم والليلة : (٨٤٠) - أفضل الذكر وأفضل الدعاء .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٢١٨) - كتاب التاريخ - باب بدء الخلق .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٢٨/١) – كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الحاكم وابن حبان .

<sup>(</sup>٦) عند ابن حبان : لو أن أهل السموات ، وعند الحاكم : لو كان السماوات السبع .

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب : (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلى الموصلي (١٣٩٣) : (٢/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (٨٢/١٠).

<sup>(</sup>١٠) كَشَفَ الأَسْتَارَ عَن زَوَائِدَ البزار (٣٠٦٩) - كتاب الأَذْكَارِ - باب فضل لا إله إلا الله .

كُلْقة لقصمتهن (١) حتى تخلص إلى الله ، وبقول سبحان الله العظيم وبحمده ، فإنها عبادة الحلق وبها تقطع أرزاقهم ، وأنهاك عن اثنتين : الشرك والكِبْر ، فإنهما يحجبان عن الله » . قال : فقيل : يا رسول الله أمِنَ الكِبْر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة ، أو يلبس [ القميص ] (٢) النظيف ؟ قال : « ليس [ ذاك ] (٣) – يعني بالكِبْر – إنما الكِبْر أن تسفّه (٤) الخلق وتغمص (٥) الناس » . قال الهيثمي (١) : وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلِّس وهو ثقة ، وبقية رجاله رجال الصحيح – انتهى . وأخرجه الحاكم عن عبد الله بنحوه وقال : صحيح الإسناد ، كما في الترغيب (٧) وفي روايته : « ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت كُلُقة ، فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما » .

## تبشيره عليه السلام بالمغفرة لأصحابه الذين تشهَّدُوا معه في مجلس :

أخرج أحمد (^^) بإسناد حسن والطبراني (^) وغيرهما عن يَعْلَى بن شدّاد قال : حدّثني أبي - شدّاد بن أوس رضي الله عنه - وعبادة بن الصامت رضي الله عنه حاضر يصدّقه قال : كنّا عند النبي عَيِّلِيٍّ ، فقال : « هل فيكم غريب ؟ » يعني أهل الكتاب ، قلنا : لا يا رسول الله ، فأمر بغلق الباب ، وقال : « ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله الا الله » ، فرفعنا أيدينا ساعة ، [ ثم وضع رسول الله عَيِّلِيِّ يده ] ( ' ' ) ثم قال : « الحمد لله ، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة ، وأمرتني بها ، ووعدتني عليها الجنة ، وأنت لا تخلف الميعاد » ، ثم قال : « أبشروا ، فإن الله قد غفر لكم » . كذا في الترغيب ( ' ' ) ، وقال الهيثمي ( ' ' ) : رواه أحمد وفيه راشد بن داود ، وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .

## قوله عليه السلام في لا إله إلا الله : هي أفضل الحسنات :

أخرج أحمد(١٣) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصني قال :

<sup>(</sup>١) قصمتهن : تجاوزتهن .

<sup>(</sup>٢) (٣) زيادة من البزار . (٤) عند البزار : تُستفّه الحق ، وتسفيه الحق : تجهله .

<sup>(</sup>٥) تغمص الناس: تحتقرهم. (٦) مجمع الزوائد: (٨٤/١٠).

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: (٢/٣٤٢-٢٤٤) . (٨) مسند أحمد: (١٢٤/٤) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٧١٦٣) : (٢٩٠٧-٢٩٠) . (١٠) زيادة من المسند .

<sup>(</sup>۱۱) الترغيب والترَهيب : (۲۳۹/۲) . (۱۲) مجمع الزوائد : (۸۱/۱۰) .

<sup>(</sup>۱۳) مسند أحمد : (۱۳۹/٥) .

«إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها ». قال : قلت : يا رسول الله ، أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : « هي أفضل الحسنات » . قال الهيثمي<sup>(١)</sup> : رجاله ثقات إلا أن شِمْر ابن عطية حدَّث به عن أشياخه عن أبي ذر ولم يُسمِّ أحدًا منهم .

## قول عمر وعلى في أنَّ لا إله إلا الله : هي كلمة التقوى :

أخرج ابن خُسرُو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصرهم يهلِّلون ويكبرون ، فقال : هي هي وربِّ الكعبة ، فقيل له : ما هي ؟ قال : كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلَها . كذا في الكنز (٢) .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير (٣) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم(٤) ، والبيهقي في الأسماء والصفات(٥) عن علي رضي الله عنه في قوله ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَّقَوَىٰ ﴾(١) قال : لا إله إلا الله . وعند ابن جرير وغيره عنه نحوه وزاد : والله أكبر . كذا في الكنز(٧) .

# أذكار التسبيح والتمهيد والتهليل والتكبير والموقلة : إخباره عليه السلام عن هذه الأذكار بأنَّهن الباقيات العمالحات :

أخرج أحمد (^^) وأبو يَعْلَى (^^) والنَّسائي - واللفظ له - وابن حِبّان (^ (^) في صحيحه والحاكم (^ (^) وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَيِّلِيْمُ قال : « التكبير ، « استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هنَّ يا رسول الله ؟ قال : « التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » . كذا في الترغيب (^ (^) لرواية أحمد وأبي يعلى : إسنادهما حسن .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: (۸۱/۱۰) . (۲) كنز العمال (۳۹۲۰): (۲٤٠/۲) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير الطبرى: (١٠٤/٢٦).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٤٦١/٢) - كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات (١٩٧) - باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح : من الآية (٢٦) . (٧) كنز العمال (٤٦٠٤) : (٢/٥٠٥) .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد : (۷/۳) . (۹) مسند أبي يعلى (۱۳۸٤) : (۲/ ۲۶۵) . (۸

<sup>(</sup>١٠) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٤٠) – كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>١١) مستدرك الحُاكم (١٢/١ه) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>۱۲) الترغيب والترهيب : (۲٤٨/٢) . (۱۳) مجمع الزوائد : (۸٧/١٠) .

## إخباره عليه السلام بأن هذه الأذكار وقاية من النار:

أخرج النّسائي (١) واللفظ له ، والحاكم والبيهةي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله اكبر ، فإنهنَّ يأيتنّ يوم القيامة مجنّبات (١) ومعقّبات (٥) ، وهن الباقيات الصالحات » . قال الحاكم (١) : صحيح على شرط مسلم ، وفي رواية : « منجِيات » بتقديم النون على الجيم ، وكذا رواه الطبراني في الأوسط وزاد : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » ورواه في الصغير (٢) من حديث أبي هريرة ، فجمع بين اللفظين ، فقال : « ومنجِيات ومجنّبات » وإسناده جيد قوي . كذا في الترغيب (٨) . وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه ، وفي رواية : « فإنّهن مقدّمات وهن منجيات وهن معقّبات وهن الباقيات الصالحات » ، وفيه رواية : « فإنّهن مقدّمات وهن منجيات وهن معقّبات وهن الباقيات الصالحات » ، وفيه كثير بن سليم وهو ضعيف . كما قال الهيثمي (٩) .

# إخباره عليه السلام بأن ثواب هذه الاذكار كبير كجبل أحد:

أخرج ابن أبي الدنيا والنَّسائي (١٠) والطبراني (١١) والبزّار (١٢) عن عمران ، يعني ابن حصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على الله عمل أحد عملاً ؟ » ، قالوا : يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل في كل يوم مثل أحد عملاً ؟ قال : « كلكم يستطيعه » ، قالوا : يا رسول الله ماذا ؟ قال : « سبحان الله أعظم من أحد ، والحمد لله أعظم من أحد ، ولا إله إلا الله أعظم من أحد ، والله أكبر

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة (٨٥٤) - ثواب من سبّح اللّه مائة تسبيحه وتحميده وتكبيره

<sup>(</sup>٢) جنتكم : ما يستركم ويقيكم . (٣) زيادة من النسائي .

 <sup>(</sup>٤) مجنبات : أى مقدمات أمامكم . (٥) معقبات : أى تأتي من وراثكم .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١/١)٥) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٧) المعجم الصغير (٣٩٩): (١٦٢)

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : ( ٢٤٨/٢ ) . (٩) مجمع الزوائد : ( ٨٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) عمل اليوم والليلة (٨٤٢) – أفضل الذكر وأفضل الدعاء .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (٣٩٨) : (١٧٤/١٨) .

<sup>(</sup>١٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٠٧٥) – كتاب الأذكار – باب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير .

أعظم من أُحد ». قال الهيثمي (١): رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب (٢): رواه ابن أبي الدنيا والنَّسائي والطبراني والبرّار ، كلُّهم عن الحسن عن عمران ولم يسمع منه وقيل سمع ، ورجالهم رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو ابن منصور وهو ثقة – انتهى .

## إخباره عليه السلام عن غراس الجنة وأمره بالرتع في رياضها :

أخرج ابن ماجه (٣) بإسناد حسن واللفظ له ، والحاكم (٤) وقال : صحيح الإِسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عِلِيَّةٍ مرَّ به وهو يغرس غرسًا ، فقال : « يا أبا هريرة ما الذي تغرِسُ ؟ » ، قلت : غراسًا [ لي ] ، قال : « ألا أدلك على غراس خير [ لك ] من هذا ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : « [ قل ] (٥) : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله اكبر ، تُغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة » . كذا في الترغيب (١) .

وأخرج الترمذي<sup>(۷)</sup> عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا مررتم برياض الجنة فارتَّعوا » ، قلت : وما الرَّثُعُ ؟ فارتَّعوا » ، قلت : وما الرَّثُعُ ؟ قال : « المساجد » ، قلت : وما الرَّثُعُ ؟ قال : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » . قال الترمذي : حديث غريب ، وقال المنذري في الترغيب (^) : وهو مع غرابته حسن الإسناد .

## إخباره عليه السلام عن للهات من الذكر ينفضن الخطايا :

أخرج أحمد (٩) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله أخذ غصنًا فنفضه (١٠) فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض ، ثم نفضه فانتفض ، فقال رسول الله على الله على الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » . قال في الترغيب (١١) : رجاله رجال الصحيح . إ ه . وأخرجه الترمذي (١٢) بمعناه .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: (۹۱/۱۰) . (۲) الترغيب والترهيب: (۲۰٠/۲) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبن ماجه (٣٨٠٧) - كتاب الأدب - باب فضل التسبيع .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (١٢/١٥) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٥) زيادة من سنن ابن ماجه سقطت من الاصل . (٦) الترغيب والترهيب : (٢٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٣٥٠٩) - كتاب الدعوات - باب (٨٣) .

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : (٢٥١/٢) . (٩) مسند أحمد : (١٥٢/٣) .

<sup>(</sup>١٠) نفضه: حركه ليسقط ما عليه . (١١) الترغيب والترهيب: (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>١٢) سنن الترمذي (٣٥٣٣) - كتاب الدعوات - باب (٩٨).

#### تعليهه عليه السلام أعرابيًا الذكر:

أخرج مسلم(١) عن سعد بن أبي وقاص رضى اللّه عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال : علَّمني كلامًا أقوله ، قال : « قل : لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، اللَّه أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان اللَّه رب العالمين ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العزيز الحكيم » ، قال : هؤلاء لربي فما لي ؟ قال : « قل : اللهمَّ اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني » . وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي  $^{(7)}$  : « وعافني » ، وفي رواية  $^{(7)}$  : قال : «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك » .

وعند ابن أبي الدنيا عن ابن أبي أوفى رضى اللَّه عنه قال : قال أعرابي : يا رسول اللَّه إنى قد عالجت القرآن فلم أستطعه (٤) ، فعلمني شيئًا يجزئ (٥) من القرآن ، قال : « قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » ، فقالها وأمسكها بأصابعه فقال : يا رسول الله هذا لربيٌّ فما لي ؟ قال : « تقول : اللهمُّ اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني – وأجسبه قال – : واهدني » ومضى الأعرابي فقال رسول الله ﷺ : « ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرًا » . ورواه البيهقي مختصرًا ، وزاد فيه : « وَلا حول ولا قوة إلا بالله » ، وإسناده جيد . كذا في الترغيب(١) . وأخرجه أبو داود بتمامه .

## إخباره عليه السلام أبا ذر عن أحب الكلام إلى الله :

أخرج مسلم <sup>(٧)</sup> والنَّسائي عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ » قلت : يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله ، فقال : « إنَّ أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده » . ورواه الترمذي  $^{(\Lambda)}$  إلا أنه قال :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٦٩٧) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢) صحيح مسلم (٢٩٦٦) (٣٥) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والدعاء.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٦٩٧) (٣٦) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار .

<sup>(</sup>٤) أي لم أستطع حفظه . (٥) يجزئ : يقوم مقامه في الثواب .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٤٧/٢) . وأخرج الحديث أيضا : ابن ماجه في سننه (٩٤٦) في كتاب الرقائق – باب الأدعية ، وبرقمي (١٨٠٩، ١٨١٠) في كتاب الصلاة – باب صفة الصلاة ، وأبو يعلى فی مسنده (۲۹۸) : (۱۰۸/۲)

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢٧٣١) (٨٥) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل سبحان الله وبحمده.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٣٥٩٣) - كتاب الدعوات - باب أي الكلام أحب إلى الله .

« سبحان ربي وبحمده » وقال : حديث حسن صحيح . وفي رواية لمسلم (١) : أن رسول الله على الله على الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده : سبحان الله وبحمده » .

#### إخباره عليه السلام عن عظيم ثواب التهليل

أخرج الحاكم (٢) وصححه من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله على الله عنه ولفظه: قال رسول الله على الله الله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة ، ومن قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب الله له مائة ألف حسنة وأربعًا وعشرين ألف حسنة »، قالوا: يا رسول الله إذًا لا يهلك منا أحد، قال: « بلى ، إنَّ أحدكم ليجيء بالحسنات ، لو وضعت على جبل أثقلته ، ثم تجيء النَّعَم فتذهب بتلك، ثم يتطاول (٣) الربُ بعد ذلك برحمته ». كذا في الترغيب (٤).

وأخرج مسلم (°) والترمذي (٢) وصحّحه ، والنسائي (٧) عن سعد رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله على فقال : « أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ » فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : « يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة » . قال في الترغيب (٨) : هكذا رواية مسلم ، وأما الترمذي والنسائي فإنهما قالا : « وتحط » بغير ألِف والله أعلم – انتهى . وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٩) وأحمد (١) وعبد بن حميد (١١) وابن جبان (١٢) وأبو نعيم ، كما في الكنز (١٦) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٧٣١) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل سبحان الله

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١/٤) - كتاب التوبة والإنابة .

<sup>(</sup>٣) يتطاول : يتفضل . ﴿ (٤) الترغيب والترهيب : (٢٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢٦٩٨) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٤٦٣) - كتاب الدعوات - باب (٥٩).

<sup>(</sup>٧) عمل اليوم والليلة للنسائي (١٥٢) : (٦٦) . (٨) الترغيب والترهيب : (٢٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) المصنّف لابن أبي شيبة : (٢٩٤/١٠) . (١٠) مسند أحمد : (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>۱۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد (۱۳٤) : (۲٦/١) .

<sup>(</sup>١٢) الإحسان في تقريب صحيح بن حبان (٨٢٥) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>١٣) كنز العمال (٣٩٥٩) : (٢/٥٥/) .

## إخباره عليه السلام عن عظيم فضل الحوقلة :

أخرج الحاكم (١) وصحّحه عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه رضي اللّه عنه دفعه إلى النبي ﷺ يخدمه ، قال : فأتى عليَّ النبي ﷺ وقد صليت ركعتين ، فضربني برجله وقال : « ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا حول ولا قوة إلا باللّه » . كذا في الترغيب (٢) .

وأخرج ابن ماجه (٢) وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه (٤) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت أمشي خلف النبي ﷺ ، فقال لي : « يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ » ، قلت : بلى [ يا رسول الله ] (٥) ، قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » . كذا في الترغيب (٢) .

## قول ابراهيم عليه السلام في الحوقلة:

أخرج أحمد<sup>(٩)</sup> بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه <sup>(١٠)</sup> عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ ليلة أُسري به مرَّ على إبراهيم<sup>(١١)</sup> عليه السلام ، فقال : من

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢٩٠/٤) - كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (٢/٥٥/٦-٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٨٢٥) - كتاب الأدب - باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٢٠) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ابن ماجه وابن حبان . (٦) الترغيب والترهيب : (٢٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٣٨٩٩) : (١٣٣/٤) . (٨) مجمع الزوائد : (٩٨/١٠) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد: (٥/٨/٤).

<sup>(</sup>١٠) الإحسان في تقريب ابن حبان (٨٢١) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>١١) عند ابن حبان : إبراهيم خليل الرحمن .

معك يا جبرائيل ؟ قال : هذا محمد على الله ، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : يا محمد مُو أمتك فليكثرُوا من غِراس الجنة ، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة ، قال : « وما غراس الجنة ؟ » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . كذا في الترغيب() . وأخرجه الطبراني() أيضًا ، وفي رواية : « فسلَّم عليَّ ورحب بي ، وقال : مُو أمتك » . قال الهيثمي () : ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو ثقة .

## قول ابن عباس في فضل الحوقلة وقول عبرات في فضل الحبد:

أخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من قال : بسم الله فقد ذكر الله ، ومن قال : الله أكبر فقد وحّد الله ، ومن قال : الله أكبر فقد وحّد الله ، ومن قال : لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم ، وكان له بهاء وكنز في الجنة .

وأخرج أحمد عن مُطَرِّف قال : قال لي عمران رضي الله عنه : إني لأحدِّثك بالحديث اليوم لعل الله ينفعك به بعد اليوم ، اعلم أن خيار  $^{(\circ)}$  عباد الله يوم القيامة الحمّادون . قال الهيثمي $^{(1)}$  : رواه أحمد موقوفًا وهو شبه المرفوع ورجاله رجال الصحيح .

## قول على في معنى الحهد والتسبيح:

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما [ قال ] قال عمر رضي الله عنه : قد علمنا سبحان الله و [ إله إلا الله ] فما الحمد لله [ قال علي رضي الله عنه [ كلمة رضيها الله لنفسه وأحب أن تقال [ [ ] [

وعند العسكري في الأمثال عن أبي ظَبيان أن ابن الكوَّاء سأل عليًا عن سبحان الله فقال: كلمة رضيها الله لنفسه ، تنزيه الله عن السوء<sup>(٨)</sup> ، وأخرجه أبو الحسن البِكَالي عنه نحوه ، كما في الكنز<sup>(٩)</sup> .

(٢) المعجم الكبير (٣٨٩٨) : (١٣٢/٤) .

(٤) حلية الأولياء : (٣٢٣-٣٢٢) .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٩٧/١٠) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٤٣٤/٤) . (٦) في المسند : خير .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٩٥/١٠) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : يقال ، والصواب ما أثبتناه من كنز العمال (٣٩٥٦) : (٢٥٤/١٢) .

<sup>(</sup>٩) انظر كنز العمال (٣٩٥٧) : (٢/٥٥/٢) .

#### تحفيف عمر الضرب عن رجل أخذ يسبح وهو يُضرب:

أخرج البيهقي في شُعَب الإِيمان عن عمر أنه أمر بضرب رجلين فجعل أحدُهما يقول : بسم الله ، والآخر : سبحان الله ، فقال : ويحك خفِّف عن المسبِّح ، فإن التسبيح لا يستقر إلا في قلب مؤمن . كذا في الكنز(١) .

## قول ابن مسعود في معنى : اليه يصعد الكلم الطيب :

أخرج الطبراني (٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا حدَّ تتكم بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل ، إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله (٣) ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وتبارك الله ، قبض عليهن مَلك ، فجعلهن تحت جناحه ، ثم يصعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يجيء بهن وجه الرحمن تبارك (٤) ثم قرأ عبد الله ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِرُمُ ٱلطَّيِّبُ وَالْعَمْلُ الصَّدِيمُ مُنَّالًا وَهُو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات . انتهى . وأخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وفي روايته : حتى يُحيًّا بهن ، وجه الرحمن . قال المنذري في ترغيبه (٢) . كذا في نسختي يُحيًّا بالحاء المهملة وتشديد المثنَّاة تحت ، ورواه الطبراني فقال : حتى يجيء بالجيم ، ولعله الصواب .

#### اختيار الجهامع من الأدكار علم تكثيرها

## تعليهه عليه السلام جويريه ذكرًا جامعًا:

أخرج الستة<sup>(٨)</sup> إلا البخاري عن جويرية رضي الله عنها أن النبي ﷺ خرج من عندها [ بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ] (٩) ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٩٥٨) : (٢٥٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبيرُ (٩١٤٤) : (٩٣٧٩) . (٣) في المعجم : قال : الحمد لله وسبحان الله .

<sup>(</sup>٤) في المعجم : تَعَالَى . (٥) سُورة فاطر : من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٦) مُجمع الزُّوائد : (٩٠/١٠) . (٧) الترغيب والترهيب (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٢٦) – في كتاب الذكر والدعاء – باب التسبيح أول النهار وعدم النوم واللفظ له ، وأبو داود (١٥٠٣) في كتاب الصلاة – باب التسبيح بالحصى ، والترمذي (٣٥٥٥) في كتاب الدعوات – باب (١٠٤) ، والنسائي (٧٧/٣) في كتاب السهو .

<sup>(</sup>٩) زيادة من صحيح مسلم .

فقال: « ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها ؟ » قالت: نعم ، قال النبي عَيِّلِيّم: « لقد قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ، لو وزُنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته » . وفي رواية لمسلم: « سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضاء نفسه ، سبحان الله زِنَة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته » . زاد النسائي في آخره: « والحمد لله كذلك » . وفي رواية له: « سبحان الله وبحمده ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزِنَة عرشه ، وعدد كلماته » . كذا في الترغيب (١) .

### تعليهه عليه السلام امرأة ذكرًا جامعًا:

أخرج أبو داود (٢) والترمذي (٣) وحسّنه ، والنّسائي وابن حبان (٤) في صحيحه ، والحاكم (٥) وصحّحه عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أنه دخل مع رسول اللّه عِيَّاتِهُ على امرأة وبين يديها نوى – أو حصى – تُسبّح به ، فقال : « أخْبِرُك بما هو أيسر عليك من هذا – أو أفضل » ، فقال : « سبحان اللّه عدد ما خلق في السماء ، سبحان اللّه عدد ما خلق في الأرض ، سبحان اللّه عدد ما بين ذلك ، سبحان اللّه عدد ما هو خالق ، واللّه أكبر مثل ذلك ، والحمد للّه مثل ذلك ، ولا إله إلا اللّه مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه مثل ذلك » ، كذا في الترغيب (١) .

## تعليهه عليه السلام أبا أمامة ذكرًا جامعًا:

أخرج أحمد(٧) وابن أبي الدنيا واللفظ له ، والنَّسائي(^) وابن خزيمة وابن حِبَّان(٩) في صحيحيهما باختصار ، والحاكم(١٠) وصحَّحه على شرط الشيخين عن أبي أُمامة رضي اللّه

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٥١/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داود (١٥٠٠) - كتاب الصلاة - باب التسبيح بالحصى .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٥٦٨) - كتاب الدعوات - باب في دعاء النبي ﷺ وتعوذه دبر كل صلاة .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٣٧) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٧/١٥-٥٤٨) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٠٢/٢) . (٧) مسند أحمد : (٩/٥) .

<sup>(</sup>٨) عمل اليوم والليلة : (١٦٦) .

<sup>(</sup>٩) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٣٠) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>١٠) مستدرك الحاكم (١٣/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

عنه قال: رآني النبي عَلِي وأنا أحرك شفتي ، فقال لي: « بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة ؟ »، فقلت: أذكر الله يا رسول الله ، فقال: « ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار ؟ »، قلت: بلى يا رسول الله ، قال: تقول: «سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله ملء ما في الأرض سبحان الله ملء ما في الأرض الله عدد كل شيء ، سبحان الله عدد كل شيء ، سبحان الله عدد كل شيء ، الحمد لله عدد ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله عدد كل شيء ، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه ، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء » والحمد لله ملء ما أحصى كتابه ، والحمد لله والمحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء » وأخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما(١) عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء » وأخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما(١) قلت: بلى ، قال: « أفلا أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تَثلُغه ؟ » وتكبر مثل ذلك » . كذا في الترغيب(٢) . وأخرجه الطبراني(٣) أيضًا بإسناد آخر قال : « وتسبح مثل ذلك « أفلا أدلًك على ما هو أكبر من ذكر الليل على النهار ؟ تقول : « الحمد لله » فذكره مختصرًا . وفيه ليث بن أبي شليم وهو مدلًس ، ثم قال : « تعلَمْهن وعلَمْهن عقِبَك من بعدك » . وفيه ليث بن أبي شليم وهو مدلًس ، كما قال الهيشمي وكالهن . « وفيه ليث بن أبي شليم وهو مدلًس ، كما قال الهيشمي وكالهن . .

## تعليهه عليه السلام أبا الدرداء ذكرًا جامعًا:

أخرج الطبراني والبزّار<sup>(٥)</sup> عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : أبصرني رسول اللّه ﷺ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨١٢٢) : (٨/٢٩-٢٩٣) . (٢) الترغيب والترهيب : (٢٥٢/٦-٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٧٩٣٠) : (٨/٨٦-٣٣٩) . (٤) مجمع الزوائد : (٧/١٩) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٠٨٠) - كتاب الأذكار - باب في الذكر الفاضل. قال ونصه: «أعلمك شيئًا هو أفضل من ذكر الله الليل مع النهار ، والنهار مع الليل ؟ »، قلت : بلى ، قال : «قل سبحان الله عدد ما خلق ، وسبحان الله ملء ما خلق ، وسبحان الله عدد كل شيء ، وسبحان الله ملء كل شيء ، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله ملء كل شيء ، والحمد الله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد الله عدد ما أحصى كتابه ،

وقال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وإسناده حسن ، إلا أبو إسرائيل وحده ، فقد تكلم فيه أهل العلم وضعفوه : وروى عنه الثورى فمن دونه واحتمل الناس حديثه على ما فيه .

وأنا أحرِّك شفتيًّ ، فقال : « يا أبا الدرداء ما تقول ؟ » ، قلت : أذكر الله ، قال : « أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكر الله الليل مع النهار ، والنهار مع الليل ؟ » قلت : بلى ، قال : « [ قل ] سبحان الله عدد ما خلق ، سبحان الله عدد كل شيء ، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه » والحمد لله عدد ما خلق ، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه » . قال الهيثمي (١) : وفيه ليث بن أبي سُليم وهو ثقة ولكنه اختلط ، وأبو إسرائيل المُلائي حسن الحديث ، وبقية رجالهما رجال الصحيح . انتهى . وفي هامشه عن ابن حجر : بل الأكثر على تضعيفه ، وبعضهم وصفه مع سوء الحفظ والاضطراب بالصدق

# قوله عليه السلام في تعظيم شأن كلهات قالها أحد أصحابه في مجلس:

أخرج أحمد (٢) عن أنس رضي الله عنه قال : كنت مع النبي على جالسًا في الحلقة إذ جاء رجلٌ فسلَّم على النبي على والقوم ، فقال [ الرجل ] : السلام عليكم ورحمة الله ، فردَّ النبي على النبي على والقوم ، فقال إلى الرجل أنه الرجل قال : الحمد لله حمدًا كثيرًا طبيًا مباركًا فيه كما يحب ربنًا أن يحمد وينبغي له ، فقال له رسول الله لله حمدًا كثيرًا طبيًا مباركًا فيه كما يحب ربنًا أن يحمد وينبغي له ، فقال له رسول الله على قلت ؟ » فردّ عليه كما قال ، فقال النبي على الله ي والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبها ، فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة ، فقال : اكتبوها كما قال عبدي » قال المنذري في الترغيب (٢) : رواه أحمد ورواته ثقات والنَّسائي (٤) وابن حِبًان (٥) في صحيحه إلا أنهما قالا : كما يحب ربنا ويرضى . انتهى .

وعند الطبراني (١) بإسناد حسن واللفظ له ، والبيهقي (٧) ، وابن أبي الدنيا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رجل عند رسول الله ﷺ : الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، فقال رسول الله ﷺ : « من صاحب الكلمة ؟ » فسكت الرجل ، ورأى أنه قد هَجَم من رسول الله ﷺ : « من هو ؟ فإنه لم يقل إلا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (٩٤/١٠) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : (١٥٨/٣ ، ١٦٧) . (٣) الترغيب والترهيب : (٢٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (١٣٢/٢-١٣٣) - كتاب الافتتاح - نوع آخر من الذكر بعدٍ التكبير .

<sup>(</sup>٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٤٥) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٤٠٨٨) : (١٨٤/٤) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبيري للبيهقي (٧/ ٩٠) - كتاب الصلاة - باب القول عند رفع الرأس من الركوع وإذا استوى قائمًا

صوابًا » ، فقال الرجل : أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير ، فقال : « والذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكًا يبتدرون كلمتك ، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى » . كذا في الترغيب(١) .

## قول عمر حینها رأی رجلًا یسبح بهسابح:

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: رأى عمر رضي الله عنه إنسانًا يُسبّخ بمسابح معه، فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله مل السماوات ومل والأرض ومل ما شاء من شيء بعد، ويقول: الحمد لله مل السماوات ومل والأرض، ومل ما شاء من شيء بعد، ويقول: الله أكبر مل السماوات والأرض، ومل ما شاء من شيء بعد. كذا في الكنز (٢).

## الأذكار بعد الصلوات وعند النوم

## تعليهه عليه السلام فقراء الصحابة أذكارًا يؤجرون بها:

أخرج البخاري (٣) ومسلم (٤) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أثوا رسول الله على فقالوا : ذهب أهل الدُّثور (٥) بالدرجات العُلى والنعيم المقيم (١) ! قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق ، ويعتقون ولا نُعتق ، فقال رسول الله على الله على الله على الله عنه من من من من بعدكم ؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنَعَ مثلُ ما صنعتم » ، قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « تُسبِّحون وتكبِّرون وتَحْمَدون دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة » .

قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ ، فقالوا : سمع إخواننا أهلُ الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال رسول الله ﷺ : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٩٥٣) : (٢٥٣/٢) .

<sup>(ُ</sup>٣) الحَدَيثُ أخرجُه البخاري (٣٤٣) في كتاب الأذان – باب الذكر بعد الصلاة ، وبرقم (٦٣٢٩) في كتاب الدعوات – باب الدعاء بعد الصلاة .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم (٥٩٥) في كتاب المساجد - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٥) الدثور : واحدها دثر ، وهو المال الكثير . (٦) أى الدائم ، وهو نعيم الآخرة ، وعيش الجنة .

[ وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان ] . قال سُمَيّ : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث ، فقال : وهِمْت ، إنما قال لك : « تسبح [ الله ] ثلاثًا وثلاثين ، وتحمد [ الله ] ثلاثًا وثلاثين ، وتكبّر [ الله ] أربعًا (١) وثلاثين » ، قال : فرجعت إلى أبي صالح ، فقلت له ذلك ، فأخذ بيدي فقال : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين .

وأخرجه أبو داود <sup>(۲)</sup> ولفظه : قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه : يا رسول الله ذهب أصحاب الدُّثُور بالأجور . فذكر بمعناه . وفي روايتة : قال : « تكبر الله دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ، وتحمده ثلاثًا وثلاثين ، وتسبّحه ثلاثًا وثلاثين ، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غُفرت دُنوبك<sup>(۳)</sup> ولو كانت مثل زَبَد البحر » .

وأخرج الترمذي (٤) وحسّنه ، والنسائي (٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وقالا فيه : « فإذا صلّبتم فقولوا : سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة ، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين مرة ، والله أكبر أربعًا وثلاثين مرة ، ولا إله إلا الله عشر مرات » . كذا في الترغيب (١) .

وأخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة نحو رواية أبي داود كما في الكنز<sup>(۷)</sup> ، والبخاري في التاريخ ، والطيالسي وابن عساكر عن أبي ذر نحوه ، وزادوا : وبعد ذلك ذكر الصدقات ، كما في الكنز<sup>(۸)</sup> وقال : سنده حسن . وأخرجه البزّار<sup>(۹)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما مطوَّلًا جدًا كما في المجمع<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: ثلاثًا.

<sup>(</sup>٢) سُنْنَ أَبِي دَاوِد (١٥٠٤) - كتاب الصلاة - باب تفريغ أبواب الوتر ( باب التسبيح بالحصي ) .، (٣) عند أبي داود : غفرت له ذنوبه .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٤٣١) - كتاب الدعوات - باب (٢٥) ، عن زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>o) سنن النسائي (٧٥/٣) - كتاب السهو - باب نوع أخر من عدد التسبيح عن زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٦٠/٢) . (٧) كنز العمال (٤٩٧٩) : (٦٤٥/٢) .

<sup>(</sup>۸) كنز العمال (۱۷۰۳۸) : (۹۲/۱۶ -۹۹۰) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٠٩٤) - كتاب الأذكار - باب ما يقول عقيب الصلاة .

<sup>(</sup>۱۰) مجمع الزوائد: (۱۰۱/۱۰).

## تعليهه عليه السلام أبا الدردا، أذكارًا يقولها عقب الصلاة :

أخرج أحمد (۱) والبرّار (۲) والطبراني بأسانيد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : نزل بأبي الدرداء رضي الله عنه رجل ، فقال أبو الدرداء : أمقيم فنسرج (۲) أم ظاعن فنعلف (۱) ؟ قال : بل ظاعن ، قال : فإنِّي سأزوِّدك زادًا لو أجد ما هو أفضل منه لزودتك ، أتيت رسول الله على الله على الله على أتيت رسول الله فهب الأغنياء بالدنيا والآخرة ، نصلي ويصلُّون ، ونصوم ويصومون ، ويتصدّقون ولا نتصدَّق ، قال : « ألا أدلك على شيء إذا أنت فعلته لم يسبقك أحد كان قبلك ، ولم يدركك أحد بعدك إلا من فعل مثل الذي تفعل ، دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثًا وثلاثين تحميدة ، وأربعًا وثلاثين تكبيرة » . قال الهيثمي (۵) : وأحد أسانيد الطبراني ورجاله رجال الصحيح – إ هـ . وأخرجه عبد الرزاق (۱) كما في الكنر (۷) نحوه ، وزاد : ويجاهدون كما نجاهد وصلاة مكتوبة .

وأخرج عبد الرزاق  $^{(A)}$  وابن زنجويه عن قتادة مرسلًا قال : قال ناس من فقراء المؤمنين : يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور بالأجور ، يتصدّقون ولا نتصدّق ، وينفقون ولا نُنفق ، قال : « أرأيتم لو أنَّ مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالغًا السماء ؟ » ، قالوا : لا يا رسول الله ، قال : « أفلا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟ أن تقولوا في دُبُر كل صلاة ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله عشر مرات ، فإنَّ أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء » . كذا في الكنز  $^{(P)}$  .

## تعليهه عليه السلام عليًا وفاطهة ذكرًا يقولانه بعد الصلاة وقبل النوم:

أخرج أحمد(١٠) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لما زوّجه فاطمة رضي الله

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٢/٦٤) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٠٩٥) - كتاب الأذكار - باب ما يقول عقيب الصلاة .

<sup>(</sup>٤) أي نعلف لك دابتك .

<sup>(</sup>٣) نسرج: نشعل السراج.(٥) مجمع الزوائد: (١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٣١٨٧) - كتاب الصلاة - باب التسبيح والقول وراء الصلاة .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٤٩٧٥) : (٦٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (٣١٨٨) كتاب الصلاة - باب التسبيح والقول وراء الصلاة .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٤٩٨٤) : (٦٤٧/٢) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (١٠٦/١) ، وما بين المعقوفتين زيادة من المسند .

عنها ، بعث معها بخميلة(١) ، ووسادة من أَدَم حَشْوُها ليف ، وَرحَيَين ، وسِقاءٍ ، وجرَّتين ، فقال علي لفاطمة [ رضي الله عنها ] ذات يوم : والله لقد سَنَوتُ<sup>(٢)</sup> حتى [ لقد ] اشتكيت صدري ، [ قال : ] وقد جاء الله أباك بسَبْي ، فاذهبي فاستخدميه ، فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلّت (٣) يداي ، فأتت رسول الله عليه ، فقال : « ما جاء بك أي بنية ؟ » قالت : جئت لأسلُّم عليك ، واستحيَّتْ أن تسأله ورجعتْ ، فقال على : ما فعلت؟ قالت : استحييتُ أن أسأله ، فأتيا جميعًا النبي ﷺ ، فقال علي : يا رسول الله [ والله ] لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ، وقالت فاطمة [ رضي الله عنها ] : قد طحنت حتى مَجَلَت يَدَاي ، وقد جاءك اللَّه بِسَبْي وسَعَة فأخدمنا (٤٠) ، فقال [ رسول اللَّه ﷺ ] : « واللَّه لا أعطيكما وأدعُ أهل الصفَّة تطوي بطونهم من الجوع لا أجدما أنفق عليهم ، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » ، فرجعا فأتاهما النبي ﷺ قد دخلا في قطيفتهما ، إذا غطَّت رؤوسهما تكشُّفت أقدامهما ، وإذا غطَّت أقدامهما تكشُّفت رؤوسهما ، فثارا(°) ، فقال : « مكانكما » ، ثم قال : « ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ » ، قالا : بلي ، قال : «كلمات علمنيهن جبرائيل » ، فقال : « تسبّحان الله في دبر كل صلاة عشرًا ، وتحمدان عشرًا ، وتكبِّران عشرًا ، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبِّحا ثلاتًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين ، وكبِّرا أربعًا وثلاثين » . قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تركتهنُّ منذ سمعتهن (١) من رسول الله على ، قال : فقال له ابن الكوَّاء : ولا ليلة صفّين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق ، ولا ليلة صفّين . قال المنذري في الترغيب(٧) : رواه أحمد واللفظ له ، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وفي هذا السياق ما يستغرب ، وإسناده جيد ، ورواته ثقات ، وعطاء بن السائب ثقة ، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه . انتهى .

وأخرجه ابن سعد<sup>(۸)</sup> عن علي مثله، وأخرجه أيضًا الحُميدي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والعدني وابن جرير والحاكم وغيرهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي مطوَّلًا ،

<sup>(</sup>١) الخميلة : القطيفة . (١) سنوت : استقيت من البئر .

<sup>(</sup>٣) مجلت : انتفخت وتشققت . والمجلَّة : قشرة رقيقة تظهر على الجلد يجتمع فيها ماء من أثر العمل .

<sup>(</sup>٤) أخدمنا : أعطينا خادمًا . (٥) ثارا : أي نهضا من فراشهما .

 <sup>(</sup>٦) في المسند : علمنيهن رسول الله .
 (٨) الطبقات الكبرى : (٢٥/٨) .

وروى النَّسائي وابن ماجه بعضه ، كما في الكنز<sup>(۱)</sup> .

وعند ابن أبي شيبة (٢) من حديث علي فقال : « ألا أدلُكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ تسبّحانه دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ، وتحمدانه ثلاثًا وثلاثين ، وتكبّرانه أربعًا وثلاثين ، وإذا أخذتما مضجعكما من الليل فتلك مائة » . كذا في الكنز (٣) ، وقد بسط فيه في طرق حديث على هذا .

#### ما كان يقوله عليه السلام عقب الصلاة:

أخرج البزّار(٢) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا صلَّى قال : « لا إله

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤١٩٨٢) : (٥٠/٥٠٥-٥٠) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ( ٣٨/٧ ) - كتاب الدعاء - ما يقال في دبر الصلوات .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤١٩٧٩): (٥٠٤-٥٠٣/١٥) . (٤) مسند أحمد: (٢٩٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٠٨/١٠) . (٦) المعجم الكبير (٧٨٧) : (٣٣٩/٢٣) .

<sup>(</sup>٧) كشفّ الأستار عن زوائد البزار (٣٠٩٨) - كتاب الأذكار - باب ما يقول عقيب الصلاة .

إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطبت ، ولا معطي لما منعت ، ولا راد الم قضيت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . قال الهيشمي (1) : وإسناده حسن . وأخرجه البرّار(7) أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله إلا أن في روايته : إذا انصرف من صلاته ، وزاد : « بيده الخير » ولم يذكر : « يحيى ويميت » ، ولا قوله : « ولا راد الم قضيت » . قال الهيشمي (7) : رواه البرّار والطبراني (1) بنحوه إلا أنه زاد : « يحيى ويميت » ، ولم يقل : « بيده الخير » ، وإسنادهما حسن . وأخرجه الطبراني عن المغيرة رضي الله عنه مثل حديث جابر رضي الله عنه ، إلا أن في روايته : « في دبر صلاة » ، وزاد : « هو حي لا يموت بيده الخير » ، ولم يذكر من قوله : « اللهم لا مانع » . إلى آخره . قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح باختصار . إ ه .

## اذكار الصباح والمساء:

أخرج أبو داود (٥) والنَّسائي (١) عن عبد الحميد مولى بني هاشم أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات رسول الله عِلَيِّ – أن ابنة النبي عِلِيِّ حدَّثتها أن النبي عَلِيِّ كان يعلمها فيقول: « قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح». قال المنذري في مختصر السنن: وفي إسناده امرأة مجهولة، وأخرجه أيضًا ابن السني، كما في تحفة الذاكرين.

وأخرج أبو داود(٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال : إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات ، كفاه الله ما أهمه صادقًا كان بها أو كاذبًا .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٠٣/١٠) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٣٠٩٩) - كتاب الأذكار - باب ما يقول عقيب الأذكار .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٠٣/١٠) . (٤) المعجم الكبير : (٩٢٦) : (٣٩٢/٢٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٥٠٧٥) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح.

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة (١٢) : (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٥٠٨١) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبع .

#### الذكر في الأسواق ومواقع الغفلة :

أخرج الطبراني (١) عن عِصْمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيِّلَةٍ: «أحبُ العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث، وأبغض الأعمال إلى الله عز وجل التحريف»، فقلنا: يا يا رسول الله وما سبحة الحديث؟ قال: «يكون القوم يتحدّثون والرجل يسبح»، قلنا: يا رسول الله وما التحريف؟ قال: «القوم يكونون بخير فيسألهم الجار والصاحب، فيقولون: نحن بشر [يشكون] (١)». كذا في الترغيب (١). قال الهيشمي (٤) وفيه الفضل بن المختار وهوضعيف.

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٥) عن أبي إدريس الخولاني قال : قال معاذ رضي الله عنه : إنك تجالس قومًا لا محالة يخوضون في الحديث ، فإذا رأيتهم غَفَلوا ، فارغب إلى ربك عز وجل عند ذلك رغبات . قال الوليد : فذكر لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، فقال : نعم ، حدثني أبو طلحة حكيم بن دينار أنهم كانوا يقولون : آية الدعاء المستجاب إذا رأيت الناس غَفُلوا فارغب إلى ربك تعالى عند ذلك رغبات .

وأخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن أبي قِلابة قال : التقى رجلان في السوق ، فقال أحدهما للآخر : تعال نستغفر الله في غفلة الناس ففعلا ، فمات أحدهما فلقيه الآخر في النوم ، فقال : علمتَ أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق ؟ . كذا في الترغيب<sup>(1)</sup> .

#### الأذكار في السفر

## أمره عليه السلام لمن عملهم على إبل الصدقة للحج بذكر الله إذا ركبوها:

أخرج أحمد(<sup>۷)</sup> والطبراني<sup>(۸)</sup> عن أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه قال : حَمَلُنا رسول الله على إبل من إبل الصدقة للحج ، فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه ، فقال : « ما من بعير [ لنا ]<sup>(۹)</sup> إلا في ذروته شيطان ، فاذكروا اسم الله عز وجل إذا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٤٩٦) : (١٨٥/١٧) .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : (٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٢٣٦/١) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٨١/١٠) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٦/٣) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٨٣٧) : (٣٣٤/٢٢) ، وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٧٧) ، والحاكم

<sup>(</sup>٤٤٤/١) في مستدركه - كتاب المناسك .

<sup>(</sup>٩) زيادة من مسند أحمد .

ركبتموها كما أمركم (١) الله ، ثم امتهنوها (٢) لأنفسكم ، فإنها تحمل بإذن الله عز وجل » . قال الهيثمي (٣) : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح ، غير محمد بن إسحاق وقد صرَّح بالسماع في أحدها – انتهى . وذكر في الإصابة (٤) في ترجمة لأبي لاس : روى عن النبي عَيِّلَةٍ في الحمل على إبل الصدقة في الحج ، وذكر البخاري حديثه في الصحيح تعليقًا ، وأخرج البغوي وغيره عن أبي سهل الحزاعي رضي الله عنه قال : حَمَلنا رسول الله عَلِيَةٍ على إبل – الحديث .

## ما قاله عليه السلام لابن عباس حين أردفه وراءه :

أخرج أحمد (°) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أردفه (۱) على دابته ، فلما استوى عليها كبّر رسول الله ﷺ ثلاثًا ، [ وحمد الله ثلاثًا ] (۲) ، وسبّح الله ثلاثًا ، وهلًل الله واحدة ، ثم استلقى عليه فضحك ، ثم أقبل عليه (۱) ، فقال : « ما من امرىء يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل (۹) ، فضحك إليه كما ضحكت يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل (۹) ، فضحك إليه كما ضحكت إليك » . قال الهيثمي (۱۰) : وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف – إ هد .

## تعليهه عليه السلام لرجل ردفه ذكرا يقوله إذا عثرت دابته

أخرج الطبراني (١١) عن أبي المليح بن أسامة(١١) عن أبيه رضي الله عنه قال : كنت رديف رسول الله عليه فعثر بعيرنا ، فقلت : تعس الشيطان ، فقال رسول الله عليه : « لا تقل : تعس الشيطان ، فإنه يَعْظُمُ حتى يصير مثل البيت ويقول : بقوّتي ، ولكن قل : بسم الله فإنه يصير مثل الذباب » . قال الهيثمي (١٦) : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة ، وأخرجه أحمد (١٠) بأسانيد عن أبي تميمة الهُجَيمي عمّن كان رَدِف رسول الله عليه مقل : كنت ردفه (١٥) على حمار فعثر الحمار - فذكر نحوه . وفي

<sup>(</sup>٢) أي ابتذلوها في الخدمة .

<sup>(</sup>٤) الإصابة لابن حجر : (١٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) أردفه : أركبه معه .

<sup>(</sup>٨) في المسند : عليّ .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : (١٣١/١٠) .

<sup>(</sup>۱۲) هو أسامة بن عمير الهذلي بن عامر .

<sup>(</sup>١٤) مسند أحمد : (٥٩/٥) .

<sup>(</sup>١) في المسند : كما أمرتكم .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (١٣١/١٠).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٣٣٠/١) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من مسند أحمد سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في المسند : تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير (١٦٥): (١٩٤/١).

<sup>(</sup>۱۳) مجمع الزوائد: (۱۳۲/۱۰).

<sup>(</sup>١٥) في المسند : رديفه .

روايته: وقال : «صرعته بقوتي ، وإذا قلت : بسم الله ، تصاغرتْ إليه نفسُه حتى يكون أصغر من ذباب »، ورجالها كلّها رجال الصحيح .

## قوله عليه السلام إذا علا نشرًا وقول الصحابة إذا نزلوا منزلاً:

أخرج أحمد (١) وأبو يَعْلي (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على كان إذا علا نَشَزًا (٣) من الأرض ، قال : « اللهمَّ لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال » . قال الهيثمي (٤) : وفيه زياد النميري وقد وُثَّق على ضعفه وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال : كنا إذا نزلنا منزلًا سبَّحنا حتى نحل الرحال . قال شعبة : تسبيحًا باللسان ، وإسناده جيد كما قال الهيثمي ( $^{\circ}$ ) وقد تقدّم بعض قصص الباب في الذكر في الجهاد .

## ما كان يقوله ابن مسعود إذا خرج من بيته :

أخرج الطبراني (٢) عن عوف قال : كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا خرج من بيته قال : بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . قال محمد بن كعب القرظي : هذا في القرآن ﴿ ٱرْكَبُوا فِهَمَا بِسَـمِ ٱللَّهِ ﴾(٧) وقال ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾(٨) . قال الهيثمي (٩) : رواه الطبراني موقوفًا وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط . انتهى .

#### الصلاة علم النبي ﷺ

## قول أُذِّي بن لعب له عليه السلام أجعل لك صلاتي كلها:

أخرج أحمد (١٠) وابن مَنِيع والرُوياني والحاكم والبيهقي في شُعَب الإِيمان ، وسعيد ابن منصور وعبد بن مُحمَيد عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلِيَّةِ إذا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد : (۲۲۷/۳ ، ۲۳۹) .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى الموصلي (٤٢٩٧) : (٢٧٦/٧) .

<sup>(</sup>٣) نشزًا : مرتفعًا من الأرض . ﴿ ٤) مجمع الزوائد : (١٣٣/١٠) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٣٣/١٠) . (٢) المعجم الكبير (٨٨٨٩) : (١٨٠/٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة هود : من الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف (٨٩) ، وسورة يونس : من الآية (٨٥) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (١٠/١٠) . (١٠) مسند أحمد : (١٣٦/٥) .

ذهب ثلثا الليل قام ، فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة (۱) ، جاء الموت بما فيه » ، قلت : يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئت » قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت ، فإن زدت فهو خير » ، قلت : فهو خير » ، قلت : فالنافين ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت فهو خير » ، قلت : أجعل لك صلاتي كلها (۲) ، فالثلثين ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت فهو خير » ، قلت : أجعل لك صلاتي كلها (۲) ، قال : « إذًا تُكفى همَّك ويُغفر ذنبُك » . كذا في الكنز (۳) وقال لرواية ابن منبع : حسن . وأخرجه الترمذي (۱) وقال : حسن صحيح ، وصحَّحه الحاكم كما في الترغيب (۰) . وأخرجه الطبراني (۱) بإسناد حسن كما في الترغيب (۷) ، وأبو نُعيم كما في الكنز (۸) عن وجان بن منقذ مختصرًا مقتصرًا على آخره .

# قصته عليه السلام مع ابن عوف وقوله في فضل الصلاة عليه :

أخرج أبو يعلي (٩) واللفظ له ، وابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان لا يفارق رسول الله على منا خمسة أو أربعة من أصحاب النبي على لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار ، قال : فجئته وقد خرج فاتبعته ، فدخل حائطًا(١٠) من حيطان الأشراف ، فصلًى ، فسجد فأطال السجود فبكيت ، وقلت : قبض الله روحه ، قال : فرفع رأسه فدعاني ، فقال : « ما لك ؟ » ، فقلت : يا رسول الله أطلت السجود قلت : قبض الله روح رسوله لا أراه أبدًا ، قال : « سجدتُ شكرًا لربي فيما أبلاني في أمتي ، من صلًى علي صلاة من أمتى كتب الله له عشر حسنات ، ومُحِى عنه عشر سيئات » . وأخرجه أحمد(١١) والحاكم عن عبد الرحمن بمعناه وفي روايتهما : قال : فقال : « إنَّ جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ، إنّ الله عز وجل يقول : من صلًى عليك صليت

<sup>(</sup>١) الراجفة : النفخة الأولى ، والرادفة : النفخة الثانية .

<sup>(</sup>٢) يريد جعلت كل دعائه صلاة عليه . (٣) كنز العمال (٣٩٩٧) : (٢٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٤٥٧) . كتاب صفة القيامة - باب (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٢٨٠/٢) . (٦) المعجم الكبير (٣٥٧٤) : (٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب : (٢٨١/٢) . (٨) كنز العمال (٤٠٠١) : (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٩) مسند أبي يعلى الموصلي (٨٥٨) : (١٦٤/٢–١٦٥) .

<sup>(</sup>١٠) الحائط : البستان . (١٠) مسند أحمد : (١٩١/١) .

عليه ، ومن سلَّم عليك سلَّمت عليه » . زاد في رواية : « فسجدت للّه شكرًا » . قال الحاكم : صحيح . كذا في الترغيب (١) . وقال : في روايتهما – أي أبي يَعْلي وابن أبي الدنيا – موسى بن عُبَيدة الرَّبذي ، وقال الهيثمي (١) : وهو ضعيف .

#### قوله عليه السلام في فضل الصلاة عليه

أخرج أحمد (٣) والنّسائي(٤) عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله عليه عليه النفس ، يُرى في وجهه البشر ، قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر ، قال : « أجل ، أتاني آتِ من ربي عزَّ وجلٌّ ، فقال : من صلَّى عليك من أمتك صلاة ، كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها » . وأخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني بنحوه كذا في الترغيب (١) . وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧) بنحوه ، كما في الكنز (٨) . وللحديث طرق كثيرة وألفاظ مختلفة .

وأخرج الحاكم (٩) وصححه عن كعب بن مُجْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : « آمين » ، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : « آمين » ، فلما نزل قلنا : يا رسول الثانية قال : « آمين » ، فلما نزل قلنا : يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه ، قال : « إن جبريل عرض لي ، فقال : بَعُد من أدرك رمضان فلم يغفر له ، قلت : آمين ، فلما رَقِيت الثانية قال : بَعُد من ذُكرتَ عنده فلم يصلٌ عليك ، فقلت : آمين ، فلما رَقِيت الثالثة قال : بَعُد من أدرك أبويه الكِبَرُ عنده أو أمين » .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٥٠/٣) - كتاب السهو - باب الفضل في الصلاة على النبي عليه .

<sup>(</sup>٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٩١٥) - كتاب الرقائق - باب الأدعية .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : (٢٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (٣١١٣) : (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٤٠٠٧) : (٢٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم (١٥٣/٤) ، ١٥٥) - كتاب البر والصلة .

وأخرجه ابن حِبًان (١) في صحيحه عن مالك بن الحُويرث ، والبرّار (٢) والطبراني (٣) عن عبد الله بن الحارث بن جَرُء الزُّبَيدي رضي الله عنه ، وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه ، كما في الترغيب (٢) . وأخرج الطبراني (٢) أيضًا حديث كعب ورجاله ثقات كما قال الهيثمي ، وحديث مالك وفيه عمران بن أبان وثَّقه ابن حِبًان وضعَّفه غير واحد : ومن هذا الطريق أخرجه ابن حِبًان كما قال الهيثمي (٨) .

# قوله عليه السلام : أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على :

أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله عَلِيْتُهِ ، قال : « ألا أخبركم بأبخل الناس ؟ » ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : « من ذُكرتُ عنده فلم يصلٌ عليٌ ، فذلك أبخل الناس » . كذا في الترغيب (٩) .

#### تعليمه عليه السلام أصابه كيف يصلون عليه:

أخرج مالك (١٠) وابن أبي شيبة ومسلم (١١) والأربعة (١٢) إلا ابن ماجه ، وعبد الرزاق (١٣) وعبد بن محميد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله على فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه ، فقال له بَشيرُ بن سعد ، وهو أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله عميل حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : « قولوا : اللهم صل على

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٠٩) - كتاب البر والإحسان - باب حق الوالدين .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٦٧) - كتاب الأذكار - باب الصلاة على النبي علية

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٦٤٩) : (٢٩١/١٩) ، وأخرجه أيضًا عن كعب بن عجرد : (٦١٤/١٩) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (١٨٨٨) .

<sup>(</sup>٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٩٠٧) - كتاب الرقائق - باب الأدعية .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: (٢٨٣/٢) . (٧) المعجم الكبير (٣١٥) : (١٤٤/١٩) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١٦٦/١٠) . (٩) الترغيب والترهيب : (٢٨٤/٢) .

<sup>(</sup>١٠) الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب ما جاء في الصلاة على النبي عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم (٤٠٥) - كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي عَلِيْظٍ بعد التشهد . (١٢) أخرجه الترمذي في سننه (٣٢٢٠) في كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الأحزاب ،

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمدي في سننه (٣٢٢٠) في كتاب تفسير القران – باب ومن . والنسائي (٤٥/٣) في كتاب السهو – باب الأمر بالصلاة على النبي عليلة .

<sup>(</sup>١٣) مصنف عبد الرزاق (٣١٠٨) - كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي علي .

محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد ، والسلام كما عَلِمْتُمُ (١) » . كذا في الكنز(7) .

## تعليم ابن مسعود كيفية الصلاة على النبي عليه السلام:

أخرج ابن ماجه (٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا بإسناد حسن قال: إذا صلَّيتم على رسول الله عَلَيْتُ فأَحْسِنوا الصلاة [عليه]، فإنكم لا تدرون لعلَّ ذلك يُعْرض عليه، قال: فقالوا له: فعلَّمنا، قال: قولوا: اللهُمَّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، مُحمّد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرَّحمة. اللهمَّ ابعثه مقامًا محمودًا يَعْبِطُهُ به الأولون والآخرون. اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مميد. مجيد. كذا في الترغيب (٤). وقد تقدَّم ما كان على رضى الله عنه يعلمهم من ألفاظها.

## قول أبي بكر وعبر رضي الله عنها في الصلاة على النبي عليه السلام :

أخرج الخطيب والأصبهاني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : الصلاة على النبي ﷺ أمحقُ للخطايا من الماء للنار ، والسلام على النبي ﷺ أفضل من عتق الرقاب ، وحبُّ رسول الله أفضل من عتق الأنفس أو قال : من ضَرْبِ السيف في سبيل الله عز وجل . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج الترمذي (٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إنَّ الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض ، ولا يصعد منه شيء حتى تُصلِّي على نبيك ﷺ .

 <sup>(</sup>١) كما قد علمتم: معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على . فأتما الصلاة فهذه صفتها . وأتما السلام فكما علمتم في التشهد .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٠١٣) : (٢٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٩٠٦) - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الصلاة على النبي عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (٢٨٢/٢) . (٥) كنز العمال : (٣٩٨٢) : (٢٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٤٨٦) - كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ .

وعند ابن راهَوَيه<sup>(۱)</sup> بسند صحيح عن عمر قال : ذُكر لي أن الدعاء يكونُ بين السماء والأرض – فذكر نحوه .

## قول على وابن عباس رضي الله عنها في الصلاة على النبي عليه السلام:

أخرج الطبراني في الأوسط موقوفًا عن علي رضي الله عنه قال : كل دعاء محجوب حتى يُصلَّى على محمد ﷺ . قال المنذري في ترغيبه (أ) : رواته ثقات ورفعه بعضهم والموقوف أصح – إ هـ . وأخرجه أيضًا البيهقي في شُعَب الإِيمان وعبيد الله العيشي في حديثه وعبد القادر الرَّهاوي في الأربعين ، كما في الكنز<sup>(٥)</sup>

وأخرج البيهقي في شُعَب الإِيمان عن علي قال : من صلَّى على النبي ﷺ يوم الجمعة مائة مرة ، جاء يوم القيامة وعلى وجهه من النور نور ، يقول الناس : أيِّ شيء كان يعمل هذا ؟! . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> .

وأخرج عبد الرزاق<sup>(٧)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا ينبغي الصلاة على أحد إلا النبيين . كذا في الكنز<sup>(٨)</sup> .

وعند الطبراني<sup>(٩)</sup> عنه قال : لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلَّا على النبي عَلِيْكِم . قال الهيثمي<sup>(١٠)</sup> : رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رجال الصحيح . انتهى .

<sup>(</sup>۱) انظر كنز العمال (۳۹۸۰) : (۲۲۹/۲) . (۲) كنز العمال (۳۹۸۷) : (۲۲۹/۲) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٩٨٦) : (٢٦٩/٢) . (٤) الترغيب والترهيب : (٢٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال : (۲۷٠/۲) . (٦) كنز العمال (٣٩٩٠) : (٢٧١/٢) .

 <sup>(</sup>٧) المصنف لعبد الرزاق (٣١١٩) - كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي عليه .
 (٨) كنز العمال (٤٠٠٣): (٢٧٨/٢) .

#### الاستخفار

#### قول ابن عمر في استغفاره عليه السلام في المجلس الواحد :

أخرج أبو داود<sup>(۱)</sup> والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنْ كنا لَنَعُدُّ لرسول الله عِيَّةِ في المجلس مائة مرة « ربِّ اغفر لي ، وتب عليٍّ ، إنك أنت التواب الرحيم » .

#### ما قاله عليه السلام لحديفة حين اشتكي اليه حدة لسانه :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن حذيفة رضي الله عنه قال : شكوتُ إلى رسول الله عن أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) ، فقال : « أين أنت من الاستغفار ، إني لأستغفر الله عز وجل كل يوم ماثة مرة » . وأخرجه ابن أبي شيبة عن حذيفة مثله ، كما في الكنز (٤) . وفي رواية أخرى عنه عند أبي نعيم (٥) قال : أتيت النبي عَلِيلَةٍ فقلت : يا رسول الله إنَّ لي لسانًا ذَرِبًا على أهلى قد خشيت أن يدخلني النار – فذكر مثله .

## قوله عليه السلام في الاستغفار سبعين مرة كل يوم :

## قصة على معه عليه السلام في استغفاره وضعكه في جانب الحرة :

أخرج ابن أبي شيبة وابن مَنِيع وصحّحه عن علي بن ربيعة قال : حملني عليٌ رضي الله عنه خلفه ، ثم سار بي إلى جانب الحرّة ، ثم رفع رأسه إلى السماء ، فقال : اللهمَّ اغفر لي ذنوبي ، إنَّه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيرك ، ثم التفت إلىّ فضحك ، فقلت : يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (١٥١٦) - كتاب الصلاة - باب في الاستغفار .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ذرب لساني : حدة لساني . (٤) كنز العمال (٣٩٦٨) : (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (٢٧٦/١) . (٦) الترغيب والترهيب : (٢٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٩٦٧) : (٢٦٠/٢) .

استغفارُك ربَّك والتفاتُك إليَّ تضحك ؟ فقال : حملني رسول الله عَلِيْكُمْ خلفه ، ثم سار بي إلى جانب الحرّة ، ثم رفع رأسه إلى السماء ، فقال : « اللهمَّ اغفر لي ذنوبي ، فإنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك » ، ثم التفت إليَّ فضحك ، فقلت : يا رسول الله استغفارُك ربك والتفاتك إليَّ تضحك ؟ قال : « ضحكت لضحك ربي لعبده ، أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيره » . كذا في الكنز(١) .

## قول أبي هريرة في كثرة استغفاره عليه السلام:

أخرج أبو يَعْلَى وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدًا بعد رسول الله عَلِيْقِ أكثر أن يقول: « أستغفر الله وأتوب إليه » ، من رسول الله عَلِيْقِ . كذا في الكنز (٢) .

## تعليهه عليه السلام لرجل كثير الذنوب دعاء الاستغفار:

أخرج الحاكم(٣) عن محمد بن عبد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال : واذنوباه ! واذنوباه ! واذنوباه ! فقال هذا القول مرتين أو ثلاثًا ، فقال له رسول الله ﷺ : «قل : اللهم مغفرتُك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجَي عندي من عملي » فقالها ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « واته مدنيُون لا يعرف «عُدْ » فعاد ، ثم قال : « كذا في الترغيب .

## ترغيب عمر وعلى وأبي الدرداء بالاستغفار:

أخرج أحمد في الزهد<sup>(٤)</sup> وهنّاد عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال [ عمر ] : ويحك أتبعها أختها : فاغفر لي وتب عليَّ . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> .

وأخرج الدِينَوَري عن الشَّعْبي قال : قال علي رضي اللَّه عنه : عجبت لمن يَهلك والنجاة معه ! قبل له : ما هي ؟ قال : الاستغفار . كذا في الكنز<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٩٦٤) : (٢٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٩٧٠) : (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٥٤٣/١ ) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٤) الزهد : (١٥١) (٥) الترغيب والترهيب : (٢٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٩٦٣) : (٢٥٧/٢) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : طوبى لمن وجد في صحيفته نبذة من الاستغفار . كذا في الكنز(١) .

#### قول ابن مسعود في الاستغفار:

أخرج الطبراني<sup>(٢)</sup> موقوفًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لا يقول رجل : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه ثلاث مرات إلا غُفر له وإن كان فرَّ من الزحف . قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : ورجاله وُثُقوا .

وأخرج الحاكم<sup>(٤)</sup> عن عبد الله بن مسعود : لو تعلمون ذنوبي ، ما وطِئ عقبي رجلان ، ولحثيتم <sup>(٥)</sup> على رأسي التراب ، ولوددتُ أنَّ الله غفر لي ذنبًا من ذنوبي وأني دُعيت . عبد الله بن رَوْثة – وصحّحه – والحاكم والذهبي .

## قول أبي هريرة والبراء بن عازب في الاستغفار :

أخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة ، وذلك على قدر ديني أو على قدر دينه . وفيما ذكر في صفة الصفوة : بقدر ذنبي .

وأخرج الحاكم (٧) موقوفًا عن البراء رضي الله عنه قال له رجل : يا أبا عُمارة : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلْتَهْلُكُمْ ﴾ (٨) أهو الرجل يُلقى العدوَّ فيقاتل حتى يُقتل ؟ قال : لا ، ولكن هو الرجل يُذنب الذنب فيقول : لا يغفره الله . قال الحاكم : صحيح على شرطهما . كذا في الترغيب (٩) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٩٦٩) : (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٠٤١) : (١٠٣/٩) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٢١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٣١٦/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٥) حثيتم : صببتم التراب .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (٣٨٣/١) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ( ٢/ ٢٧٥ ) - كتاب التفسير

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : من الآية (١٩٥) .

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (٢٧٠/٢) .

#### ما يدخل في الذكر

## قوله عليه السلام في المتحابين في الله :

أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على ألله أقوامًا يوم القيامة في وجوههم النور ، على منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس ، لَيُسوا بأنبياء ولا شهداء » . قال : فجثا<sup>(۱)</sup> أعرابي على ركبتيه ، فقال : يا رسول الله حَلِّهم (٢) لنا نعرفهم ، قال : « هم المتحابُون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى ، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه »(٣) .

وعنده أيضًا عن عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين ، رجال لَيْسوا بأنبياء ولا شهداء ، يَغْشَى بياضُ وجوههم نظر الناظرين ، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل » . قبل : يا رسول الله من هم ؟ قال : «هم مجمّاع (ئ) من نوازع (٥) القبائل ، يجتمعون على ذكر الله ، فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه » . وإسناده مقارب لا بأس به كذا في الترغيب (١) . وقال الهيثمي (٧) لحديث عمرو بن عَبَسة : رواه الطبراني ورجاله موثّقون - انتهى .

## قوله عليه السلام لأصابه حينها جلسوا يذكرون الجاهلية ونعمة الإيهان:

أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على أت على أصحابه وهم يتحدّثون ، فقالوا : كنا نذكر ما كنا فيه من الجاهلية ، وما هدانا الله عز وجلَّ ، وما كنا فيه من الضلالة ، فقال رسول الله على المستم - وأعجبه - هكذا كونوا ، وهكذا فافعلوا » . قال الهيشمي (^) : وفيه مبارك بن فَضَالة وقد وُثِّق وضعَّفه غير واحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح - انتهى .

<sup>(</sup>١) جيّا : جلس على ركبتيه .

<sup>(</sup>٢) حلُّهم: صفهم لنا .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمي : (٧٧/١٠) ، والترغيب والترهيب : (٢٣٤/٣٥) .

<sup>(</sup>٤) جُمَّاع : الفرق المختلفة من الناس .

 <sup>(</sup>٥) النوازع: جمع نازع وهو الغريب، يريد أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب وإنما اجتمعوا الذكر الله.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: (٢٣٤/٢) . (٧) مجمع الزوائد: (٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (٨٠/١٠) .

## قول ابن عباس وعائشة في ذكر عمر ، وقولها في الصلاة على النبي عليه الله عليه الله عليه الله الله عليها

أخرج ابن عساكر<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أكثروا ذكر عمر رضي الله عنه ، فإنَّ عمر إذا ذُكر العدل ، وإذا ذكر العدل ذُكر الله . كذا في المنتخب<sup>(۲)</sup> .

وعنده (٣) أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت : زيّنوا مجالسكم بالصلاة على النبي عليه وبذكر عمر بن الخطاب . كذا في المنتخب (١) .

#### أثار الدكر وحقيقته

#### قوله عليه السلام في أولياء الله عز وجل:

أخرج البرّار (°) عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله مَنْ أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رُؤوا ذُكر الله » . قال الهيثمي (٦) : رواه البرّار عن شيخه علي بن حرب الرازى ولم أعرفه ، وبقية رجاله وُثّقوا - انتهى .

## قوله عليه السلام لحنظلة ولأبي هريرة : لو كنتم كها تكونون عندي :

أخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن حنظلة الكاتب الأُسيِّديِّ ، وكان من كُتَّاب النبي عَلِيِّةِ ، فقال : كنّا عند النبي عَلِيَّةٍ فذكَرنا الجنة والنار حتى كانا رأي عين ، فقمت إلى أهلي وولدي فضحِكْتُ ولعبتُ ، فذكرتُ الذي كنا فيه فخرجت - فذكرالحديث كما تقدَّم في « الإيمان بالجنة والنار » وفي آخره : فقال : « يا حنظلة لو كنتم عند أهليكم كما تكونوا عندي لصافحتكم الملائكة على فراشكم وفي الطريق ، يا حنظلة ساعة وساعة »(٧).

وعند الطيالسي وأبى نُعيم : « لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها » . كذا في الكنر $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : (٢٢/١٩) .

<sup>(</sup>۲) منتخب كنز العمال : (۳۹۱/۶) . (۳) مختصر تاريخ دمشق : (۲۲/۱۹) .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال : (٣٩٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣٦٢٦) - كتاب الزهد - باب من أولياء الله .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (٧٨/١٠) . (٧) كنز العمال (١٦٩٦) : (٩٩٦-٣٩٥) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (١٦٩٧) : (٣٩٦/١) .

وأخرج ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ، إنَّا إذا كنَّا عندك رقَّت قلوبنا ، وزهدنا في الدنيا ، ورغبنا في الآخرة ، فقال: « لو تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي ، لزارتكم الملائكة ولصافحتكم في الطريق ، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى تبلغ خطاياهم عنان السماء فيستغفرون الله ، فيغفر لهم على ماكن منهم ولا يبالي » . كذا في الكنز<sup>(۱)</sup> .

## تخایل ابن عمر الله عز وجل بین عینیه وهو یطوف:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن عروة بن الزبير قال : خطبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابنته ونحن في الطواف ، فسكت ولم يجبنى بكلمة ، فقلت : لو رَضي لأجابني ، ولله لا أراجعه فيها بكلمة أبدًا ، فقد له أن صَدر إلى المدينة قبلي ، ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول عَيِّلِيَّة ، فسلَّمت عليه وأدَّيت إليه من حقه ما هو أهله ، فأتيته ورحَّب بي ، وقال : متى قدمت ؟ فقلت : هذا حين قدومي ، فقال : أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ، وكنت قادرًا أن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ فقلت : كان أمرًا قدِّر ، قال : فما رأيك اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط ، فدعا ابنيه سالمًا وعبد الله فزوَّجني . وأخرجه ابن سعد (٣) عن نافع بمعناه مع زيادة .

#### الذكر الخفي ورفع الدبوت بالذكر

## قوله عليه السلام في فضل الذكر الخفى:

أخرج أبو يَعْلي (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْتُ يُفضِّل الصلاة التي يستاك لها سبعين ضعفًا ، وقال رسول الله عَلِيْتُ : « لَفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه [ الحفظة ] (٥) سبعون ضِعفًا » ، فيقول : « إذا كان يوم القيامة وجمع الله الحلائق لحسابهم ، وجاءت، الحفظة بما حَفِظوا وكتبوا ، قال الله

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٦٩٨) : (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : (٣٠٩/١) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : (١٦٧/٤) . (٤) مسند أبي يعلي الموصلي (٤٧٣٨) : (١٨٢/٨) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل ومن مجمع الزوائد ، وأثبتناه من مسند أبّي يعلي .

لهم: انظروا ، هل بقي له من شيء ، فيقولون : ربَّنا ما تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه ، فيقول الله تبارك وتعالى له : إنَّ لك عندي خبيئًا(١) لا تعلمه وأنا أجزيك به ، وهو الذكر الخفي » . قال الهيثمي (٢) : وفيه معاوية بن يحيى الصَّدِفي وهو ضعيف – انتهى .

## قصة دفن الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ودفن عبد الله ذي البجادَين :

أخرج أبو داود (٣) عن جابر رضي الله عنه قال: رأينا نارًا بالبقيع فأتيناه ، فإذا رسول الله عنه قال: وأينا نارًا بالبقيع فأتيناه ، فإذا رسول الله عنه أيست في القبر ، فنظرت فإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر . كذا في جمع الفوائد (١) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥) عن جابر بنحوه مختصرًا .

وقال الحافظ في الإصابة (١) قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التّيمي قال: كان عبد الله رضي الله عنه رجلًا من مُزينة وهو ذو البِجادين، يتيمًا في حِجْر عمه، وكان محسنًا له، فبلغ عمّه أنه أسلم، فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرده من ثوبه، فأتى أمّه فقطعت له بجادًا (١) لها باثنتين، فاتّزر نصفًا وارتدى نصفًا، ثم أصبح، فقال له النبي عملة: ( أنت عبد الله ذو البجادين، فالتزم بابي »، فلزم بابه، وكان يرفع صوته بالذكر، فقال عمر: أَمْراءِ هو ؟ قال: ( بل هو أحد الأوّاهين (١) ». قال التيمي: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحدّث. قال: قمت في جوف الليل في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها فإذا رسول الله عليه قد مفروا له ورسول عنه ما، وإذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات، فإذا هم قد حفروا له ورسول الله عبيها في حفرته، فلما دفئًاه قال: ( اللهم أني أمسيت عنه راضيًا فارضَ عنه ». رواه البغوي بطوله من هذا الوجه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا [ وهو كذلك في السيرة النبوية ]، وأخرجه ابن مَنْدة من طريق سعد بن الصَّلْت عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد النبوية ]، وأخرجه ابن مَنْدة من طريق سعد بن الصَّلْت عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد

<sup>(</sup>١) في المسند : خبتًا ، أي مستورًا . (٢) مجمع الزوائد : (٨١/١٠) .

<sup>(</sup>٣) سَنْنُ أَبِي داود (٣١٦٤) - كتاب الجنائز - باب في الدفن بالليل.

 <sup>(</sup>٤) جمع الفوائد لابن قيم الجوزية : (١٣٧/١) .
 (٥) حلية الأولياء : (٣٥١/٣) .

<sup>(</sup>٦) الإِصَابة : (٣٣٨/٢) . (٧) البجاد : الكساء المخطط .

<sup>(</sup>٨) الأوّاه : المتضرع المسبّح .

الله بن مسعود ، ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحوه . وأخرج أحمد وجعفر بن محمد الفريابي في كتاب الذكر [ من طريق ابن لهيعة عن الحرث ابن يزيد بن على بن رباح ] عن عقبة بن عامر أن رسول الله عَيِّلَيْم قال لرجل يقال له ذو البحادين : « إنه أوَّاه » ، وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء ويرفع صوته . انتهى .

## عدُّ التسبيح وأصل السبحة

## قوله عليه السلام لصفية وقد رأها تسبِّح بالنَّوى:

أخرج الترمذي (١) والحاكم (٢) عن صفية رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بهن ، فقال : « ألا أعلمك بأكثر مما سبَّحتِ به ؟ » ، فقالت : بلى علَّمني ، فقال : « قولي : سبحان الله عدد خلقه » . وقال الحاكم : « قولي : سبحان الله عدد ما خلق من شيء » . . وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلّا من هذا الوجه ، من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف . كذا في الترغيب (٦) انتهى . وقد تقدَّم شيء من ذلك في « الجوامع من الأذكار » .

#### تسبيح أبي صفية وأبي هريرة وسعد بالحسى:

أخرج البغوي عن أبي صفيّة رضي اللّه عنه مولى النبي ﷺ أنه كان يوضع له نِطَع (<sup>1)</sup> ويُجاء بزَبيل<sup>(٥)</sup> فيه حصى ، فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع ، فإذا صلَّى الأولى سبَّح حتى يمسى . كذا في البداية <sup>(١)</sup> .

وأخرج البغوي أيضًا عن يونس بن عبيد عن أمه قالت : رأيت أبا صفية - رجلًا من المهاجرين - يسبّع بالنوى . وهكذا أخرجه البخاري - أي في غير الصحيح - كذا في الإصابة(٧) ، وهكذا أخرجه ابن سعد(٨) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان له خيط فيه ألفا

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٥٥٤) - كتاب الدعوات - باب (١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٧/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : (٢٥٢/٢) . (٤) النطع : بساط من جلد .

<sup>(</sup>٥) الزبيل : القفَّة الكبيرة . (٦) البداية والنهاية : (٣٢٢/٥) .

<sup>.</sup> (1.9/1) . (1.9/1) . (1.9/1) . (1.9/1) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : (٣٨٣/١) .

عقدة ، فلا ينام حتى يسبِّح به .

وعند أبي داود (١) عن أبي نَضْرة قال : حدثني شيخ من طُفاوة قال : تَتُوَّيت (١) أبا هريرة بالمدينة ، فلم أرّ رجلًا من أصحاب النبي عَلَيْقٍ أَشد تَشْميرًا ، ولا أقوم على ضيفِ منه ، فبينما أنا عنده يومًا وهو على سرير له [e] معه كيس فيه حصى [e] أو نوى [e] وأسفل منه جارية له سوداء وهو يُسبِّح بها ، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها ، فجمعتها فأعادته في الكيس فرفعته إليه [e] فنكر الحديث بطوله . وأخرج ابن سعد (١) عن حكيم ابن الدَّيلمي أن سعد (١) عنه كان يسبِّح بالحصى .

## أدب الذكر ومضاعفة الحسنات :

أخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن استطعت أن لا تذكر الله إلا وأنت طاهر فافعل . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

وأخرج أحمد (°) عن أبي عثمان النَّهْدي قال : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : بلغني أن الله عز وجل يعطي عبده [ المؤمن ] بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة . [ قال : فقضى أني انطلقت حاجًا أو معتمرًا ، فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله عن وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة ] ، فقال أبو هريرة : كلا ، سمعت رسول الله عن يقول : « إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة » ، ثم تلا ﴿ يُصَافِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾(١) ، فقال : « إذا قال الله عز وجل : « إذا قال الله عز وجل : أجرًا عظيمًا ، فمن يقدّره » .

وفي رواية ( $^{(Y)}$ : أتيت أبا هريرة فقلت: بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة ، فقال: وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعته – فذكر نحوه. قال الهيثمي ( $^{(A)}$ : رواه أحمد بإسنادين والبزّار ( $^{(P)}$ ) بنحوه وأحد إسنادي أحمد جيد – انتهى.

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۱۷٤) - كتاب النكاح - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله .
 (۲) تثويت أبا هريرة : أي جئته ضيفًا .
 (۳) الطبقات الكبرى : (۱۶۳/۳) .

 <sup>(</sup>۲) تثویت أبا هریرة : أی جثته ضیفًا .
 (۲) کنز العمال (۹۹۲) : (۲٤۷/۲) .

<sup>(ُ</sup>ه) مسنَّد أحمد : (٢١/٢) - وما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وأثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : مَن الآية (٤٠) . (٧) مسند أحمد : (٢٩٦/٢) .

<sup>(</sup>۸) مجمع الزوائد : (۱۲٥/۱۰) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزّار (٣٢٥٩) – كتاب التوبة – باب مضاعفة الحسنات .

# الباب الخاهس عشر

## باب

# دَعَوَات الصَّحَابة

كيف كان النبي يَهِ وأصحابه رضي الله عنهم يعجُّون إلى الله تبارك وتعالى بالدعوات ، ولأي أمور كانوا يدعون ، وفي أي وقت كانوا يدعون ، وكيف كانت دعواتهم .

#### دُعُوَات الصَّعَاية

#### آداب الدعاء

#### تعليهه عليه السلام لبعض اصمابه أداب الدعاء:

أخرج ابن أبي شيبة (١) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : مرَّ رسول الله عَيَّالِيَّ على رجل وهو يقول : اللهمَّ إني أسألك الصبر ، فقال رسول الله : « سألت الله البلاء فاشأله المعافاة » ، ومرَّ على رجل وهو يقول : اللهمَّ إني أسألك تمام النعمة ، فقال : « يا ابن آدم وهل تدري ما تمامُ النعمة ؟ » ، قال : يا رسول الله دعوة دعوتُ بها رجاء الخير ، قال : « فإنَّ من تمام النَّعْمةِ دخول الجنة والفوزُ من النار » ، ومرَّ على رجل وهو يقول : يا ذا الجلال والإكرام ، فقال : « قد استجيبَ لك فاسأل » . كذا في الكنز(٢) .

# قصته عليه السلام مع رجل كان يدعو بأن تعجل له عقوبته :

أخرج ابن أبي شيبة (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل رسول الله ﷺ على رجل كأنه فرخ<sup>(١)</sup> منتوف من الجهد ، فقال له النبي ﷺ : « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال : كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا ، فقال له النبي ﷺ : « ألا قلت : اللهم آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ؟ » فدعا الله فشفاه . كذا في الكنز<sup>(٥)</sup> . وأخرجه ابن النجار عنه بنحوه كما في الكنز<sup>(١)</sup> .

## امتناعه عليه السلام أن يدعو لبشير بن الخصاصية أن يميته الله قبله:

أخرج أبو نُعيم عن بشير بن الخَصاصية قال : قال رسول الله ﷺ « أحمد الله الذي

<sup>(</sup>١) المصنف (٥٦/٧) – كتاب الدعاء – ماذكر فيمن سأل النبي ﷺ ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٢٥) – باب من سأل الله العافية .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٩٣٥) : (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٧/٧) – كتاب الدعاء – من كان يجب إذا دعا أن يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٢٨) – باب من كره الدعاء بالبلاء .

<sup>(</sup>٤) الفرخ : ولد الطائر .

جاء بك من ربيعة القَشْعَم (١) حتى أسلمت على يدي رسول الله ﷺ »، فقلت : يا رسول الله ﷺ ». كذا في المنتخب (٢) . الله ، ادُع الله أن يميتني قبلك ، قال : « لست أدعو بهذا لأحد ». كذا في المنتخب (٢) .

## ابتداؤه عليه السلام بنفسه حين يدعو، وتجنبه السجع:

أخرج ابن أبي شيبة (٣) وأحمد (١) وأبو داود (٥) والنَّسائي وغيرهم عن أُبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه ، فذكر ذات يوم موسى عليه السلام ، فقال : « رحمة الله علينا وعلى موسى ، لو صبر لرأى من صاحبه العجب العاجب ، ولكنه قال : ﴿ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَبَحِبَيْ فَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عَدُهَا فَلَا تُصَبَحِبَيْ فَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عَدُر فَال وطوّلها (٧) و وطوّلها (٧) . وأخرجه الترمذي نحوه ولم يذكر من قوله : فذكر ذات يوم إلى آخره وقال : حسن غريب صحيح . كذا في الكنز (٨) . وأخرجه الطبراني (٩) بإسناد حسن عن أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ : كان إذا دعا بدأ لنفسه . كما في المجمع (١٠) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشَّعْبي قال : قالت عائشة رضي الله عنها لابن [ أبي ] السائب قاصٌ أهل المدينة : اجتنب السجع في الدعاء فإني عهدتُ رسول الله وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك . كذا في الكنز (١١) .

## تعليم عمر رجَّلا أداب الدعاء ودعاء ابن مسعود سَحَرًا :

أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن عمر أنه سمع رجلًا يتعوّذ من الفتنة ، فقال عمر : اللهمَّ إني أعوذُ بك من ألفاظه ، أتسأل ربك أن لا يرزقك أهلًا ومالًا – أو قال : « أهلًا وولدًا ؟ – وفي لفظ : أتحب أن لا يرزقك الله مالًا وولدًا ؟ أيكم استعاذ من الفتنة فليستعذ من مُضِلًّاتها . كذا في الكنز(١٢) .

وأخرج الطبراني(١٣) عن محارب بن دثار عن عمَّه قال : كنت أمر على دار عبد الله

- (١) القشعم : من أسماء الأسد ، وكان ربيعة بن نزاز يُسمَّى القشعم .
  - (٢) منتخب كنز العمال : (١٤٧/٥) .
- (٣) المصنف (٣٢/٧) كتاب الدعاء من قال إذا دعوت فابدأ بنفسك .
- (٤) مسند أحمد : (١٢١/٥) . (٥) سنن أبي داود (٣٩٨٤) كتاب الحروف والقراءات .
  - (٦) سورة الكهف : الآية (٧٦) . (٧) كنز العمال (٤٨٩٨) : (٦١٨/٢) .
  - (٨) كنز العمال (٤٨٩٩): (٦١٨/٢).
     (٩) المعجم الكبير (٤٠٨١): (١٨٢/٤).
  - (١٠) مجمع الزوائد : (١٠٢/١٠) . (١١) كنز العمال (٤٩٣٨) : (٦٢٨/٢) .
  - (١٢) كنز العمال (٤٨٩١) : (٢/١٤/٢–٦١٥) . (١٣) المعجم الكبير (٨٥٤٨) : (٩/٩٠) .

ابن مسعود رضى الله عنه سَحَرًا ، فأسمعه يقول : اللهمَّ دعوتَني فأجبت ، وأمرتني فأطعت. وهذا سَحَرٌ فاغفر لي ، فلقيته فقلت : كلمات سمعتك تقولهن من السَحَر فأخبرته بهن ، فقال : إن يعقوب أخَّر بنيه إلى السحر . قال الهيثمي(١) : وفيه عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي وهو ضعيف .

#### رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما

#### فعله عليه السلام ذلك :

أخرج الحاكم عن عمر رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ إذا دعا رفع يديه ، وإذا فرغ ردُّهما على وجهه .

وعنده أيضًا والترمذي(٢) وصحَّحه عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يَحُطُّهُما حتى يمسح بهما وجهه .

وعند عبد الغني [ بن سعيد ] في « إيضاح الإشكال » عنه قال : رأيت النبي ﷺ عند أحجار الزيت(٣) يدعو بباطن كفَّيه ، فلما فرغ مسح بهما وجهه . كذا في الكنز(؛) .

وأخرج أحمد(٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عِلْقِيْرِ يرفع يديه يدعو حتى إنى لأسأم له تمّا يرفعهما . قال الهيثمي(١) : رواه أحمد بثلاثة أسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح - انتهى . وأخرجه عبد الرزاق(٧) عنها مثله وزاد : « اللهمَّ إنُّما أنا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته أو آذيته » . كذا في الكنز<sup>(٨)</sup> .

وعند البخاري في « الأدب المفرد (٩) » عنها أنها رأت النبي عليه ويدعو رافعًا يديه يقول : « إنَّما أنا بشر فلا تعاقبني . أيَّما رجل من المؤمنين آذيتُه أو شتمتُه فلا تعاقبني فيه » .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: (١٠/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٣٨٦) - كتاب الدعاء - باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٤٨٨٩) : (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) مكان في المدينة المنورة . (٥) مسند أحمد : (٢/٥/٦) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (١٦٨/١٠) . (٧) مصنف عبد الرزاق (٣٢٤٨) - باب رفع اليدين في الدعاء .

 <sup>(</sup>٨) كنز العمال (٤٩١٥): (٢٢/٢). (٩) الأدب المفرد (٦١٠) - باب رفع الأبي في الدعاء.

#### فعله عليه السلام ذلك وقد دعا على الأحزاب وفعل ابن عمر وابن الزبير:

أخرج عبدالرزاق<sup>(۱)</sup> عن عروة أن رسول الله عَيِّكِيم مِرّ بقوم من الأعراب كانوا قد أسلموا وكانت الأحزاب قد خرَّبت بلادهم ، فرفع رسول الله عَيِّكِ يدعو لهم باسطًا يديه قِبَل وجهه ، فقال له أعرابي : امدُدْ يا رسول الله فداك أبي وأمي ، فمدَّ رسول الله عَيِّكِ يده تلقاء وجهه ولم يرفعهما في السماء . كذا في الكنز (۲) .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد<sup>(٣)</sup> عن أبي نُعيم [ وهو ] وهب قال : رأيت ابن عمرو وابن الزبير رضى الله عنهم يدعوان يديران بالراحتين <sup>(٤)</sup> على الوجه .

### الدعاء في الجهاعة ورفع الدوت والتأمين

#### تأمينه عليه السلام على دعاء زيد وأبي هريرة ورجل آخر:

أخرج الطبراني في الأوسط عن قيس المدني أن رجلًا جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأل عن شيء ، فقال له زيد : عليك بأي هريرة ، فبينا أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو ونذكر ربّنا عز وجل ، إذ خرج إلينا رسول الله عليل حتى جلس إلينا ، فسكتنا ، فقال : « عودوا للذي كنتم فيه » ، فقال زيد : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة ، وجعل النبي عليل يؤمّن (٥) على دعائنا ، ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إني سائلك بمثل ما سألك صاحباي وأسألك علم الا يُنسى ، [ فقال النبي عليل : « آمين » ، فقلنا : يا رسول الله ونحن نسأل الله علم الا يُنسى ] (١) ، فقال النبي عليل : « سبقكما بها الغلام الدوسي » . قال الهيثمي (٧) : وقيس هذا كان قاص عمر بن عبد العزيز لم يرو عنه غير ابنه محمد وبقية رجاله ثقات . انتهى .

#### دعاء عمر وطلبه التأمين من الناس ودعاؤه عام الرمادة

أخرج ابن سعد(٨) عن جامع بن شدّاد عن ذي قرابة له قال : سمعت عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٢٤٨) - كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الدعاء .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٩١٧) : (٦٢٣/٢) . (٣) الأدب المفرد (٦٠٩) - باب رفع الأيدي في الدعاء.

<sup>(</sup>٤) بالراحتين : كفي اليدين . (٥) أى يقول آمين .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصلُّ وأثبتناه من الإصابة وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>V) مجمع الزوائد: (۳٦١/٩) . (A) الطبقات الكبرى: (٣٧٥/٣) .

رضي الله عنه يقول: ثلاث كلمات إذا قلتها فهيمنوا(١) عليها: اللهمَّ إنِّي ضعيف فقوَّمني، اللهمَّ إنِّي غليظ فلينِّي، اللهمَّ إنِّي بخيل فسخِّني،

وأخرج أيضًا (٢) عن السائب بن يزيد قال : نظرت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا في الرمادة غدا متبذّلًا متضرّعًا ، عليه بُود لا يبلغ ركبتيه ، يرفع صوته بالاستغفار وعيناه تُهراقان (٣) على خديه ، وعن يمينه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، فدعا يومئذ وهو مستقبل القبلة ، رافعًا يديه إلى السماء وعجّ (٤) إلى ربه ، فدعا ودعا الناس معه ، ثم أخذ بيد العباس فقال : اللهمّ إنا نستشفع بعم رسولك إليك ، فما زال العباس قائمًا إلى جنبه مليًا (٥) والعباس يدعو وعيناه تهمُلان .

#### جلوس عمر مع جماعة في المسجد ودعاؤهم جميعًا واحدًا بعد الأخر:

أخرج ابن سعد (٢) عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : كان عمر بن الخطاب يعسُ (٧) المسجد بعد العشاء ، فلا يرى فيه أحد إلا أخرجه إلا رجلًا قائمًا يصلّي ، فمرَّ بنفر من أصحاب رسول الله على أبي فيهم أبيّ بن كعب رضي الله عنه ، فقال : من هؤلاء ؟ قال أُبيّ : نفر من أهلك يا أمير المؤمنين ، قال : ما خلّفكم بعد الصلاة ؟ قال : جلسنا نذكر الله ، قال : فجلس معهم ، ثم قال لأدناهم إليه : خُذْ ، قال : فدعا ، فاستقرأهم رجلًا رجلًا يدعون حتى انتهى إليَّ وأنا إلى جنبه ، فقال : هات ، فخصرت (٨) وأخذني من الرعدة أفْكَلُ (٩) ، حتى جعل يجد مسَّ ذلك مني ، فقال : ولو أن تقول : اللهمَّ اغفر لنا ، اللهمَّ ارحمنا ، قال : ثم أخذ عمر فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه ، ثم قال : إيهًا . الآن فتفرَّقوا .

#### دعا، حبيب بن مسلمة والنعمان بن مُقَرِّن قبل القتال :

أخرج الطبراني(١٠) عن أبي هُبَيرة عن حبيب بن مسلمة الفِهْري ، وكان مستجابًا ، أنه

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: (۳۲۱/۳).

<sup>(</sup>٤) عجّ : صاح .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: (٢٩٤/٣).

<sup>(</sup>٨) حصرت: لم أقدر على الكلام.

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير (٣٥٣٦) : (٢١/٤-٢٢) .

<sup>(</sup>١) أي قولوا آمين .

<sup>(</sup>٣) تهراقان : تهملان وتفيضان بالدمع .

<sup>(</sup>٥) مليًّا : زمنًا طويلًا .

<sup>(</sup>٧) يعش : يطوف بالليل يتفقده .

<sup>(</sup>٩) الأَفكُل : الرِّعدة من برد أو خوف .

أمِّر على جيش ، فدَرَب الدروب(١) ، فلما لقي العدو قال للناس : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُم يقول : « لا يجتمعُ ملأ فيدعوُ بعضُهُم ويؤمِّن سايُرهُم إلا أجابهمُ الله » ، ثم إنَّه حمد الله وأثني عليه ، وقال : اللهمَّ احقن دماءنا ، واجعل أجورنا أجور الشهداء ، فبينا هم على ذلك إذ نزل « الهنباط » أمير العدو ، فدخل على حبيب سرادقه . قال الهيثمي(١) : رواه الطبراني وقال : الهنباط بالرومية صاحب الجيش ، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث - انتهى . وقد تقدَّم في « تمني الشهادة والدعاء لها » عن معقل ابن يَسَار - فذكر الحديث بطوله ، وفيه قول النعمان بن مقرّن : فإني أدعو الله عز وجل بدعوة ، فعزمت على كل امرىء منكم للَّ أَشُن عليها : اللهمَّ أعط اليومَ النعمان الشهادة في نصر المسلمين ، وافتح عليهم . وأخرجه الطبري ، وهكذا أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وزاد في رواية : فأمَّن القوم ، كما في المجمع (١) . وهكذا أخرجه الحاكم(٤) في حديث طويل .

#### رفح ذي البجادين صوته بالدعاء وقوله عليه السلام فيه : إنه أوّاه :

أخرج أحمد (٥) والطبراني (٢) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال لرجل يقال له ذو البجادين : ( إنه أوّاه ) ، وذلك أنه كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ، وكان يرفع صوته في الدعاء . قال الهيثمي (٢) : وإسنادهماحسن . وأخرجه ابن جرير أيضًا عن عقبة نحوه ، كما في التفسير (٨) لابن كثير .

#### طلب الدعاء من الصالحين

طلبه عليه السلام من عمر الدعاء وطلب أبي أمامة منه عليه السلام الدعاء:

أخرج أبو داود(٩) والترمذي(١٠) عن عمر رضي الله عنه قال : استأذنت النبي عُمِلِكُمْ في

<sup>(</sup>١) الدروب : المداخل والطرق ، ومعنى دربها : خبرها جيدًا .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: (١٧٠/١٠) . (٣) مجمع الزوائد: (٢١٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٢٩٤/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (۱۹۹۶) . (٦) المعجم الكبير (۸۱۳) : (۲۹٥/۱۷) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (٣٦٩/٩) . (٨) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٣٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود (١٤٩٨) - كتاب الصلاة - باب الدعاء .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٥٦٢) - كتاب الدعوات - باب (١١٠) .

العمرة ، فأذن لي وقال : « لا تنسنا يا أخى من دعائك » ، فقال عمر : كلمةُ ما يسرني أن لى بها الدنيا ، أخرجه ابن سعد(١) عن عمر بمعناه .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : خرج النبي ﷺ فكأنًا اشتهينا أن يدعو لنا ، فقال : « اللهم اغفر لنا وارحمنا ، وأرض عنّا وتقبّل منّا ، وأدخلنا الجنة ونجنّا من النار ، وأصلح لنا شأننا كلّه » ، فكأنا اشتهينا أن يزيدنا ، فقال : «قد جمعتُ لكم الأمر » . كذا في الكنز (٣) .

# قصة الرجل الذي أخذ يتمرخ في الرمضاء وطلبه علي منه أن يدعو الخوانه:

أخرج ابن أبي الدنيا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : انطلق رجلٌ ذات يوم ، فنزع ثيابه وتمرَّغ (\*) في الرمضاء (\*) ، ويقول لنفسه : ذُوقي نار جهنم ، أَجيفةٌ بالليل وبَطَالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هو كذلك إذ أبصرَ النبيَّ عَيِّلِيَّهِ في ظل شجرة ، فأتاه فقال : غلبتني نفسي ، فقال له عَيِّلِيَّةِ : « أَمَا لقد فُتحِتْ لك أبواب السماء ، ولقد باهي [ الله ] بك الملائكة » ، ثم قال لأصحابه : « تزودوا من أخيكم » ، فجعل الرجلُ يقول : يا فلان ادعُ لي ، فقال له النبي عَيِّلِيَّةٍ : « عُمَّهم » : فقال : اللهمَّ اجعل التقوى زادهم ، واجمع على الهدَى أمرهم ، فجعل النبي عَيِّلِيَّةٍ يقول : « اللهمُّ سدُّده » ، فقال : واجعل الجنة مآبهم . كذا في الكنز (۱) .

وأخرجه الطبراني (٧) عن بُرَيدة رضي الله عنه قال : بينما النبي يَهِلِينَّةٍ في مسير له ، إذ أتى على رجل يتقلَّب في الرمضاء ظُهرًا لبطن ، يقول : يا نفسُ نومٌ بالليل وباطلٌ بالنهار وترجين [ أن تدخلي ] الجنة ؟! فلما قضى دأب (٨) نفسه أقبل إلينا ، فقال : « دونكُم أخوكُم » ، قلنا : ادعُ الله لنا يرحمك الله ، قال : اللهمَّ اجمع على الهدى أمرهم ، قلنا : زدْنا ، قال : اللهمَّ اجعل التقوى زادهم ، قلنا : زِدْنا ، فقال النبي عَلِينَةٍ : « زدهم ، اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمُّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمُّ اللهمُ اللهمُ اللهمُ اللهمُّ اللهمُّ اللهمُّ اللهمُ اللهمُ اللهمُ اللهمُ اللهمُّ اللهمُ اللهمَّ اللهمُ ا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: (٢٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٥٥/٧) - كتاب الدعاء - ما ذكر فيمن سأل النبي عليه أن يعلمه ما يدعو به فعلمه .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٩١١) : (٦٢٢/٢) . ﴿ ٤) تَمَرُّعُ : تَقَلَّبُ .

<sup>(</sup>هُ) الرَمْضاء : الأَرْضِ الحَامية من شدة الحر . (٦) كنز العمال (٤٨٩٧) : (٦١٧/٢–٦١٨) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١١٥٩) : (٢٢/٢) . (٨) في المعجم : ذات .

وفقه»، فقال : اللهم اجعل الجنة مآبهم . قال الهيثمي<sup>(۱)</sup> : رواه الطبراني من طريق أبي عبد الله صاحب الصدقة عن علقمة بن مرئَد ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات – انتهى . وأخرجه أبو نُعيم عن بريدة نحوه ، كما في الكنز<sup>(۲)</sup> .

# طلبه عليه السلام ممن لقي أويس القرني أن يطلب منه الاستغفار :

أخرج ابن سعد<sup>(۲)</sup> عن أُسير بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأُوَيس<sup>(١)</sup> : استغفر لي ، قال : كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله ﷺ ؟ قال : سمعت رسول الله علي يقول : « إنَّ خير التابعين رجل يقال له أويس » . وفي الحديث طول وأخرج المرفوع منه مسلم في صحيحه كما في الإصابة (٥) ، وفي روايته له : « فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم » .

# دعاء أنس الصابه حينها طلبوا منه ذلك :

وأخرج البخاري في الأدب المفرد<sup>(٢)</sup> عن عبد الله [ بن ] الرومي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قيل له : إنَّ إخوانك أتَوك من البصرة – وهو يومئذ بالزاوية<sup>(٢)</sup> – لتدعو الله لهم ، قال : اللهمَّ اغفر لنا وارحمنا ، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، فاستزادوه ، فقال مثلها ، فقال : إن أُوتيتم هذا فقد أُوتيتم خير الدنيا والآخرة .

#### الدعاء لهن عصعد

# قصة عبر مع رجل تتابع في الشراب فكتب اليه ودعا له فنرع :

أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس ، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ففقده عمر فقال : ما فعل فلان بن فلان ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب(^) ، قال : فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : (۱۸٥/۱۰) . (۲) كنز العمال (۱۰۸) : (۱۹٤/۲) .

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: (١٦٣/٦).
 (٤) هو أويس القرنى التابعي المعروف.
 (٥) الإصابة لابن حجر: (١١٥/١).

<sup>(</sup>٦) الأُدب المفرد للبخاري (٦٣٣) - باب (٢٧٩) .

<sup>(</sup>٧) الزاوية : موضع قرب البصرة . (٨) الشراب : الخمر .

عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذي الطول ، لا إله إلا هو ، إليه المصير . ثم قال لأصحابه : ادعُو الله لأخيكم أن يُقبل بقلبه ويتوب الله عليه ، فلمّا بلغ الرجل كتابُ عمر رضي الله عنه ، جعل يقرؤه ويردده ، ويقول : غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، قد حذَّرني عقوبته ، ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نُعيم من حديث جعفر بن بُرْقان وزاد : فلم يزل يردِّدها على نفسه ، ثم بكى ، ثم نزع (١) فأحسن النزع ، فلما بلغ عمر خبره ، قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخالكم زلَّ زلَّة فسدِّدوه ووثِّقوه (٢) ، وادعوا الله له أن يتوب ، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه . كذا في التفسير (٣) لابن كثير .

#### الكلمات التي يستفتح بها الدعاء

# قوله عليه السلام لرجل دعا ولأبي عياش لقد سألت الله باسمه الأعظم:

وأخرجه الحاكم (^) إلا أنه قال : « لقد سألتَ الله باسمه الأعظم » ، وقال : صحيح على شرطهما . كذا في الترغيب (٩) . وأخرجه النسائي أيضًا كما في أذكار النووي .

وأخرج الترمذي(١٠) وحسَّنه عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال : سمع النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) نزع : ترك . (٢) أى اجعلوه يثق بعفو الله .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم : (٧٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٤٩٣) - كتاب الصلاة - باب الدعاء .

 <sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٣٤٧٥) - كتاب الدعوات - باب جامع الدعوات عن النبي عليه .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٣٨٥٧) - كتاب الدعوات - باب اسم الله العظيم .

<sup>(</sup>٧) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٩١) - كتاب الرقائق - باب الأدعية .

 <sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم (٤/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل.

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : (٢٧٣/٢-٢٧٤) .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٥٢٧) - كتاب الدعوات - باب (٩٤) .

رجلًا وهو يقول : يا ذا الجلال والإكرام ، فقال : « قد استجيبت له فسَلْ » . كذا في الترغيب(١) .

وأخرج أحمد (٢) واللفظ له وابن ماجه (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرّ النبي عَيِّاشٌ بأبي عيَّاش زيد بن الصامت الزُّرَقي وهو يصلِّي ، وهو يقول : اللهمَّ إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، يا حتّان ، يا متّان ، يا بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، فقال رسول الله عَيِّاتُهُ : « لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سُئل به أعطى » . ورواه أبو داود (٤) والنَّسائي (٥) وابن حِبَّان (١) في صحيحه والحاكم (٧) وزاد هؤلاء الأربعة : يا حيُّ يا قيُّوم . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، وزاد الحاكم في رواية له : أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . كذا في الترغيب (٨) .

#### إهداؤه عليه السلام الذهب لأعرابي أحسن الثناء على الله في دعائه :

أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ بأعرابي وهو يدعو في صلاته ، وهو يقول : يا من لا تراه العيون ، ولا تخالطه الظنون ، ولا يصفه الواصفون ، ولا تغيّره الحوادث ، ولا يخشى الدوائر ، يعلم مثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار ، وعدد قطر الأمطار ، وعدد ورق الأشجار ، وعدد ما أظلم عليه الليل ، وأشرق عليه النهار ، ولا تُواري<sup>(٩)</sup> منه سماءٌ سماءٌ ، ولا أرضٌ أرضًا ، ولا بحر ما في قعره ، ولا جبل ما في وعره – اجعل خير عمرى آخره ، وخير عملي خواتيمه ، وخير أيّامي يوم ألقاك جبل ما في وعره – اجعل خير عمرى آخره ، وخير عملي فأتني به » ، فلما صلّى فأتني به » ، فلما صلّى أتاه ، وقد كان أُهدي لرسول الله ﷺ ذهب من بعض المعادن ، فلمّا أتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال : « تمّن أنت يا أعرابي ؟ » ، قال : من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله ،

 <sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب : (۲/۲۲) .
 (۲) مسند أحمد : (۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٨٥٨) - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٤٩٥) - كتاب الصلاة - باب الدعاء بعد الذكر .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٢/٣٥) - كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذكر .

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٩٣) - كتاب الرقائق - باب الأدعية .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٧/١-٥٠٤-٥) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : (٢٧٤/٢) . (٩) في المعجم : وما توراى من .

قال : « هل تدري لم وهبت لك الذهب ؟ » قال : للرَّحِم بيننا وبينك يا رسول الله(١) ، قال : « إن للرَّحم حقًا ، ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل » . قال الهيشمي(١) : رجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن محمد أبي عبدالرحمن الأُذْرَمي وهو ثقة . انتهى .

# دعاؤه عليه السلام أمام عائشة باسم الله الأعظم:

أخرج ابن ماجه (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: «اللهمَّ إني أسألك باسمك الطاهر الطيِّب المُبَارِكِ الأحبَّ إليك ، الذي إذا دُعيتَ به أجبتَ ، وإذا سُئلتَ بِه أعطيتَ ، وإذا استُرحمتَ به رحمت ، وإذا استُفرجتَ به فرَّجت » .

قالت: وقال ذات يوم: « يا عائشة هل علمتِ أنَّ الله قد دلَّني على الاسم الذي إذا دُعي به أجاب؟ » قالت: فقلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - فعلَّمنيه، قال: « إنَّه لا ينبغي لكِ يا عائشة » قالت: فتنحَّيْتُ (٤) وجلست ساعة ، ثم قمتُ فقبلت رأسَهُ ، ثم قلت: يا رسول الله علَّمنيه ، قال: « إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أُعلِّمكِ ، إنّه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئًا من الدُّنيا » ، قالت: فَقُمتُ قتوضاَّتُ ثم صَلَّيتُ ركعتين ، ثم قُلْتُ: الله مَّ أني أدعُوك الله ، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البرّ الرحيم ، وأدعوك بأسمائِك الحسنى كلّها ، ما علمتُ منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني ، قالت: فاستضحك رسول الله عليّي ، ثم قال: « إنه لفي الأسماء التي دعوت بها » .

#### استفتاحه عليه السلام دعاؤه واختتامه إياه :

أخرج أحمد (°) عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ما سمعت رسول الله عَيْقَالُهُ عَلَيْهُ الله عَلَى الوهاب . قال الهيشمي (١) : رواه أحمد والطبراني (٧) بنحوه ، وفيه عمر بن راشد اليمامي وثّقه واحد ، وبقية رجاله رجال

<sup>(</sup>١) يريد أن إحدى جدَّاته عَلَيْتُهُ مِن بني عامر .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٥٨/١٠) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبن ماجه (٣٨٥٩) - كتاب الدعاء - باب اسم اللَّه الأعظم .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) فتنحيت : فتبعدت .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : (١٦٥/١٠) . (٧) المعجم الكبير (٦٢٥٣) : (٢٠/٧) .

الصحيح - انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة عن سَلَمة بنحوه ، كما في الكنز(١) .

وأخرج ابن النجار عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ لو دعا بمائة دعوة افتتحها وختمها وتوسَّطها « بربَّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . كذا في الكنز<sup>(۲)</sup> .

# قصته عليه السلام مع رجلين صلَّيا ودعوا الله :

أخرج أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) واللفظ له وحسّنه ، والنسائي (١) وابن خزيمة (٧) وابن حبان (٨) في صحيحيهما عن فَضَالة بن عُبيد قال : بينا رسول الله عَلِيلَةٍ قاعدًا إذ دخل رجل فصلًى ، فقال : اللهمَّ اغفر لي وارحمني ، فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : « عَجِلْت أَيُّها المصلّي ، إذا صلّيت فقعدت فاحمدِ الله بما هو أهلهُ ، وصلِّ عليٌ ثم ادْعُه » ، قال : ثم صلّى رجل آخر بعد ذلك ، فحمِدَ الله وصلَّى على النبي عَلِيلَةٍ ، فقال له النبي عَلِيلَةٍ : « أيها المصلى ادعُ تُجَب » . كذا في الترغيب (١) . وأخرجه الطبراني (١٠) أيضًا بنحوه ، كما في المجمع (١١) .

# طلب ابن مسعود ممن يدعو أن بيدا بالثناء :

أخرج الطبراني (۱۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمِدْحة والثناء على الله بما هو أهله ، ثم ليصلِّ على النبي عَلِيلَةٍ ، ثم ليسأل فإنه أجدر أن يُنجِع (۱۲) . قال الهيثمي (۱۱) : رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . انتهى .

- (۱) كنز العمال (٤٩٠٥) : (٢/ ٦٢٠) . (٢) كنز العمال (٤٩٠٣) : (٦١٩/٢) .
  - (٣) مسند أحمد : (١٨/٦) .
  - (٤) سنن أبي داود (١٤٨١) كتاب الصلاة باب الدعاء .
    - (٥) سنن الترمذي (٣٤٧٦) كتاب الدعاء باب ٦٥.
- (٦) سنن النسائي (٤٤/٣) كتاب السهو باب التمجيد والصلاة على النبي عليه في الصلاة .
  - (٧) صحيح ابن خزيمة (٧٠٩) باب الصلاة على النبي في التشهد .
  - (٨) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٩٦٠) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة .
    - (٩) الترغيب والترهيب : (٢٧٥/٢) . (١٠) المعجم الكبير (٧٩١) : (٣٠٧/١٨) .
  - (١١) مجمع الزوائد : (١٠/٥٥١) . (١٢) المعجم الكبير (٨٧٨٠) : (٩/٥٥١-١٥٦) .
    - (١٣) ينجع: يصيب حاجته . (١٤) مجمع الزوائد: (١٥/١٥) .

# دعوات النبي على المته

#### دعاؤه عليه السلام بالمغفرة لأمته عشية عرفة :

أخرج البيهقي (١) عن عباس بن مِرداس رضي الله عنه أن رسول الله على عشية عَرَفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء ، فأوحى الله [ تعالى ] إليه أني قد فعلت إلا ظلم بعضه بعضا ، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها ، فقال : « يا ربّ إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرًا من مَظْلِمته ، وتغفر لهذا الظالم » ، فلم يجبه تلك العشيّة ، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء ، فأجابه الله تعالى ﴿ أني قد غفرت لهم ﴾ ، فتبسّم رسول الله يَنْ عَنْ من عنه أصحابه : يا رسول الله تبسّمت في ساعة لم تكن تتبسم (٢) فيها ، قال : « تبسّمت من عدو الله إبليس ، إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتى أهوى يدعو بالويل والشُور (٣) ، ويحثو (أ) التراب على رأسه » .

### دعاؤه عليه السلام لأمنه وقول الله له : إنا سنرصيك في امتك

أخرج ابن وَهْب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله على تلا قول إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾(٥) الآية ، وقول عيسى عليه السلام ﴿ إِن تُعَلِّبُمُ عَبَادُكُ ﴾(١) الآية ، ثم رفع يديه ثم قال : « اللهمَّ أمتي ، اللهمَّ أمتي ، اللهمَّ أمتي » ، وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد – وربك أعلم – وسله ما بيكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام ، فسأله فأخبره رسول الله عليه النالم ، فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . كذا في التفسير (٧) لابن كثير . اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . كذا في التفسير (٧) لابن كثير .

# دعاؤه عليه السلام لأمته ودعاؤه لعائشة رضي الله عنها :

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١١٨/٥) - كتاب الحج - باب ما جاء في فضل عرفة .

<sup>(</sup>٢) في السنن : تبسم . (٣) الثبور : الهلاك .

<sup>(</sup>٤) يحثو : يصب . (٥) سورة إبراهيم : من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : من الآية (١١٨) . (٧) تفسير القرآن العظيم : (٢/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١٩/١٠) .

وهو ضعيف - انتهى .

وأخرج البزّار (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : لمَّا رأيتُ من النبي عَيِّلِيَّةٍ طيب نفس قلت : يا رسول الله ادعُ اللّه لي ، قال : « اللهمَّ اغفر لعائشة ما تقدَّم من ذنبها وما تأخّر ، وما أسرّت وما أعلَنت » ، فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها (١) من الضحك ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : « أيسرُك دعائي ؟ » فقالت : وما لي لا يسرني دعاؤك ؟ فقال : « والله إنها لَدعوتي لأمتي في كل صلاة » . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة . انتهى .

# دعوات النبج علية للخلفاء الأربعة

#### دعاؤه عليه السلام لأبي بكر وعبر رضي الله عنهما :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : « اللهمَّ اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة » . كذا في المنتخب (٥) .

وأخرج أحمد (١٦) والترمذي (٧) وصحّحه ، وابن سعد (٨) وغيرهم عن [ ابن ] عمر رضي اللّه عنه ، والنّسائي عن خبّاب رضي اللّه عنه مرفوعًا : « اللهمّ أعزّ الإسلام بأحبٌ هذين الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب ، أو بأبي جهل بن هشام » .

وعند ابن ماجه (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «اللهمَّ أعرُّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصّة » .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٦٥٨) – كتاب علامات النبوة – مناقب عائشة زوج رسول اللّه سَمِّلُةُ .

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار : حجر رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٢٤٤/٩) . (٤) حلية الأولياء: (٣٣/١) .

<sup>(</sup>٥) منتخب كنز العمال : (٣٤٥/٤) . (٦) مسند أحمد : (٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٣٦٨٠) - كتاب المناقب - باب في مناقب عُمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>۸) الطبقات الكبرى: (۲٦٧/٣).

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه (١٠٥) - المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) مستدرك الحاكم (٨٣/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١١) سنن البيهقي (٦٠/٣) - كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب إعطاء الفيء على الديوان .

وعند الطبراني<sup>(۱)</sup> وأحمد<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : « اللهمَّ أيَّد الإِسلام بعمر » . كذا في المنتخب<sup>(۳)</sup> .

#### دعاؤه عليه السلام لعثهان رضي الله عنه :

أخرج ابن عساكر<sup>(١)</sup> عن زيد بن أسلم قال : بعث عثمان رضي الله عنه بناقة صهباء <sup>(٥)</sup> إلى النبي عَلِيَّةٍ ، فقال : « اللهمَّ جوَّزه على الصراط » . وعنده<sup>(١)</sup> أيضًا عن عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما . وعند أبي نُعيم عن أبي سعيد مرفوعًا : « اللهمَّ رضيت عن عثمان فارضَ عنه » ثلاثًا .

وعند الطبراني في الأوسط ، وأبي نُعيم في الحلية (٧٧ ، وابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر ، وما أخفى وما أعلن ، وما أسرَّ وما أجهر » . كذا في المنتخب(٨) .

#### دعاؤه عليه السلام لعلي رضي الله عنه :

أخرج ابن أبي عاصم وابن جرير وصحِّحه ، والطبراني في الأوسط ، وابن شاهين في السنة عن علي رضي الله عنه قال : وجعت وجعًا فأتيت النبي عَرِّالِيَّةٍ فأقامني في مكانه وقام يصلِّي ، وألقى عليَّ طرف ثوبه ، ثم قال « برئت يا ابن أبي طالب فلا بأس عليك ، ما سألت الله لي شيئًا إلا أعطانيه ، غير أنه قيل لي : إنه لا نبى بعدك » ، فقمت فكأنى ما اشتكيت . كذا في المنتخب (٩) .

وأخرج البرَّار (۱۰) عن زيد بن يُثَيع وسعيد بن وَهْب وعمرو بن ذي مرّ قالوا : سمعنا عليًا رضي الله عَلَيْكِ يقول يوم غَدِير خُمِّم (۱۱) لمَّا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٨٢٨) : (٩/٧٦) . (٢) مسند أحمد : (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٣٧٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر لابن منظور : (١٢٤/١٦) .

<sup>(</sup>٥) صهباء : حمراء الشعر يعلوه سواء . (٦) مختصر تاريخ دمشق : (١٢٣/١٦) .

<sup>(</sup>٧) حلية الاولياء : (١/٥٥) . (٨) منتخب كنز العمال : (٦/٥) .

<sup>(</sup>٩) منتخب كنز العمال : (٣٤/٥) .

<sup>(</sup>١٠) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٥٤٢) – كتاب علامات النبوة – مناقب على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١١) موضع بين مكة والمدينة .

قام ، فقام ثلاثة عشر رجلاً ، فشهدوا أنَّ رسول الله ﷺ قال : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : فأخذ بيد عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهمَّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبَّ من أحبه ، وأبغض من يغضه (۱) ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » ؟ قال الهيثمي (۱) : رجاله رجال الصحيح ، غير فطر بن خليفة وهو ثقة . انتهى ، وفي هامش المجمع : أخرج له البخاري أيضًا .

وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: « اللهمَّ أعنه وأعن به ، وارحمه وارحم به ، وانصره وانصر به ، اللهمَّ والِ من والاه وعاد من عاداه » - يعني عليًا - كذا في المنتخب (٣) .

وعند الحاكم عن على مرفوعًا : « اللهمَّ ثبّت لسانه ، واهد قلبه » ، وعن ابن عباس بلفظ: « اللهمَّ اهدِه للقضاء » . كما في المنتخب(٤) .

# دعواته ريالي لسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهما :

وعند الترمذي (٥) وابن حِبًان (١) والحاكم (٧) عن سعد مرفوعًا : (( اللهمُّ استجب لسعد إذا دعاك ) . كذا في المنتخب (٨) .

وأخرج أبو يعلي<sup>(٩)</sup> وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال : دعا لي رسول اللّه ﷺ ولولدي وولد<sup>(١٠)</sup> ولدي . كُذا في المنتخب<sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في البزار : أبغضه . (٢) مجمع الزوائد : (٩/٥٠٥) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٣٢/٥) . (٤) منتخب كنز العمال : (٥/٥) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٣٧٥١) - كتاب المناقب - باب مناقب سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٩٩٠) - كتاب إخباره ﷺ عن مناقب أصحابه .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٤٩٩/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٨) منتخب كنز العمال : (٥/٠٧) . (٩) مسند أبي يعلي الموصلي (٦٨٢) : (٤٣/٢) .

<sup>(</sup>۱۰) في المسند : ولولد ولدي . (۱۱) منتخب كنز العمال : (۷٠/٥) .

#### دعواته عليه لأهل بيته:

أخرج أبو يعلي(١) عن أم سَلَمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة : « ائتيني<sup>(٢)</sup> بزوجك وابنيك » ، فجاءت بهم ، فألقى عليهم رسول الله ﷺ كساءً كان تحتي خَيْبَريًّا أصبناه من خيبر ، ثم قال : « اللهمَّ هؤلاء آلُ محمد [ عليه السلام ] فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد ، كما جعلتها على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » . قال الهيثمي (٣) : وفيه عُقْبة بن عبد الله الرفاعي وهو ضعيف ، ورواه الترمذي (<sup>٤)</sup> باختصار الصلاة .

وأخرج الطبراني<sup>(٥)</sup> عن أبي عمَّار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا عليًا رضي الله عنه فشتموه ، فلما قاموا قال : اجلس [ حتى ] أخبرك عن [ هذا ] الذي شتموا ، إني عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ جاء على وفاطمة وحسن وحسين (٦) رضى الله عنهم ، فألقى عليهم كساء له ، ثم قال : « اللهمَّ [ هؤلاء ] أهل بيتي ، فأذهب(٧) عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا » ، فقلت : يا رسول اللّه وأنا ، قال : « وأنت » قال : واللَّه إنها لأوثق عملي في نفسي . وفي رواية : إنها لأربجي ما أرجو . قال الهيثمي (^) : رواه الطبراني بإسنادَين ، ورجال السياق رجال الصحيح ، غير كلثوم بن زياد ووثّقه ابن حبَّان وفيه ضعف . انتهى .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي أنه دخل على النبي ﷺ وقد بسط شَمْلة(٩) فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ثم أخذ النبي ﷺ بمجامعه(١٠) فعقد عليهم (١١) ، ثم قال : « اللهمُّ ارضَ عنهم كما أنا عنهم راضٍ » . قال الهيثمي (١٢) : رجاله

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلي الموصلي (٦٩١٢) : (٣٤٤/١٢) .

<sup>(</sup>٢) في المسند : ائتني . (٣) مجمع الزوائد : (١٦٦/٩) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٨٧١) - كتاب المناقب - باب فضل فاطمة بنت محمد عليه .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٢٦٦٩) : (٣/٥٥) ، (١٥٩) : (٢٦/٥٦) . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٦) في المعجم : الحسن والحسين . (٧) في المعجم: اللهم اذهب.

<sup>(</sup>٩) الشملة : كساء يتغطى ويتلفف به . (٨) مجمع الزوائد : (١٦٧/٩) .

<sup>(</sup>۱۰) أى بمجامع الثوب . (۱۱) أى ربطها حتى صار الجميع داخل الثوب .

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد: (۱۲۹/۹).

رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة ، كنيته أبو سِيدان . إ هـ .

#### دعواته على للحسنين رضي الله عنها:

أخرج البرّار(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال للحسن والحسين رضي الله عنهما : « اللهمَّ إنِّي أحبهما فأحبهما ، ومن أحبهما فقد أحبني » . قال الهيثمي (٢) : وإسناده جيد .

وعنده (٣) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: « اللهمَّ إني أحبُّهما فأحبُّهما ». وإسناده حسن كما قال الهيثمي. وهكذا أخرجه النسائي (٤) وابن حبان (٥) عن أسامة رضي الله عنه ، وزادا في آخره: « وأحبُّ من يحبهما ». وفي أوله: « هذان ابناي وابنا ابنتي » كما في المنتخب (١). وأخرجه ابن أبي شَيْبة والطيالسي عن أبي هريرة مثل حديثه الأول ، وزادا: « وأبغض من أبغضهما » كما في المنتخب (٧).

وأخرج الشيخان (^) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والطبراني (٩) عن سعيد ابن زيد وعائشة رضي الله عنهما مرفوعًا : « اللهمَّ إني أحب حسنًا فأحبه ، وأحبَّ من يحبه» . كذا في المنتخب (١٠) .

وعندابن عساكر (۱۱)عن محمد بن سيرين بلفظ: «اللهمَّ سلَّمه، وسلَّم فيه» كما في المنتخب (۱۲). وأخرج الستة إلا أبا داود عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي عَيِّلْ حمل الحسين

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٦٢٣) - كتاب علامات النبوة - مناقب الحسن والحسين .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٨٠/٩) . (٣) كشف الأستار (٢٦٢٦) - كتاب علامات النبوة .

<sup>(</sup>٤) خصائص على للنسائي (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) الإحسان في تقريب صَحْيح ابن حبان (٦٩٦٧) - كتاب إخباره عَلِيلِيُّم عن مناقب الصحابة .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : (٥/٥) . (٧) منتخب كنز العمال : (١٠٦/٥) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري (٣٧٤٩) في فضائل الصحابة - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما ، ومسلم (٢٤٢٢) في فضائل الصحابة - باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ، والبيهتي (٣٧٨١٠) في المناقب الحسن والحسين ، والبيهقي (٣٣٨١٠) في كتاب الشهادات - باب شهادة أهل العصبية .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٢٥٨٢) : (٣١/٣) . (١٠) منتخب كنز العمال : (١٠٢) .

<sup>(</sup>۱۱) مختصر تاریخ دمشق : (۱۹/۷) . (۱۲) منتخب کنز العمال : (۱۰٤/۰) .

رضي الله عنه على عاتقه وقال : « اللهم إني أحبه فأحبَّه » . كذا في المنتخب(١) . دعواته عليه للعباس وابنائه :

أخرج الترمذي (٢) وحسَّنه ، وأبو يَعْلي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة [ لا تغادر ذنبًا ](٢) ، اللهمَّ اخلفه(٤) في ولده » .

وعند ابن عساكر<sup>(ه)</sup> عن أبي هريرة مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر للعباس ما أسرَّ وما أعلن ، وما أبدى وأخفى ، وما يكون منه ومن ذريته إلى يوم القيامة » .

وعنده (١) أيضًا والخطيب عنه مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر للعباس ولولد العباس ولمن أحبهم ».

وعند ابن عساكر (Y) عن عاصم عن أبيه مرفوعًا : « العباس عمّي وصِنْوُ أبي وبقية آبائي ، اللهمَّ اغفر له ذنبه ، وتقبَّل منه أحسن ما عمل ، وتجاوز عنه سيء ما عمل ، وأصلح له في ذريته (Y) .

وأخرج الطبراني (٩) عن أبي أُسيد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : « [ يا أبا الفضل ] لا تبرح (١٠) منزلك [ أنت ] وبنوك غدًا حتى آتيكم ، فإنَّ لي فيكم حاجة » فانتظروه حتى [ جاء ] بعد ما أضحى فدخل عليهم ، فقال : « السلام عليكم » ، قالوا : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، قال : « كيف أصبحتم ؟ » قالوا : [ بخير ] نحمد الله ، قال : « تقاربوا ، [ تقاربوا ، تقاربوا ، تقاربوا ، وهؤلاء أهل بيتي ، فاسترهم من النار كستري إياهم بملائتي

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (٥/٥) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٧٦٢) - كتاب المناقب - باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من السنن .
 (٥) في السنن : احفظه .
 (٥) مختصر تاريخ دمشق : (٣٣٦/١١) .
 (٦) مختصر تاريخ دمشق : (٣٣٦/١١) .

<sup>(</sup>٧) مختصر تاریخ دمشق : (۳۳٦/۱۱) . (۸) منتخب کنز العمال : (۲۰۷/۵) .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٥٨٤) : (٢٦٣/١٩) . وما بين المعقوفتين زيادة من المعجم .

<sup>(</sup>١٠) في المعجم : لا ترم .

هذه » ، فأمَّنتْ أُسكفَّة الباب (١) وحوائط البيت ، فقالت : آمين ، آمين ، آمين . قال الهيثمي (٢) : إسناده حسن . وأخرجه أيضًا البيهقي عن أبي أُسيد بنحوه وابن ماجه (٣) عنه مختصرًا ، كما في البداية (٤) وأبو نعيم في الدلائل (٥) عنه بطوله .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت في بيت ميمونة [ ابنة الحارث ] رضي الله عنها - فوضعتُ لرسول الله على الله على الله عنها - فوضعتُ لرسول الله على الله على الله عنها الله عنها : « اللهم عَقَهُ في الدين ، وعلمه التأويل » .

وعند ابن النجار عنه مقتصرًا على الدعاء بلفظ : « اللهمُّ علُّمه الكتاب ، وفقُّهه في الدين » . كذا في المنتخب $^{(Y)}$  .

وعند ابن ماجه (<sup>(^)</sup> وابن سعد والطبراني (<sup>(^)</sup> بلفظ : « اللهمَّ علَّمه الحكمة ، وتأويل الكتاب » .

وعند أبي نُعيم في الحلية (١٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : « اللهمَّ بارك فيه ، وانشر منه » . كذا في المنتخب(١١) .

# دعواته على الله عنهم وولده وزيد بن حارثة وابن رواحة رضي الله عنهم :

أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس ، وأحمد (١٢) وابنُ عساكر عن عبد الله ابن جعفر مرفوعًا : « اللهمُّ اخلُف جعفرًا في ولده » .

وعند الطيالسي وابن سعد وأحمد(١٣) وغيرهم عن عبد اللَّه بن جعفر مرفوعًا « اللهمُّ

<sup>(</sup>١) أسكفه الباب: عتبة الباب السفلى .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: (٢٧٠/٩).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٧١١) - كتاب الأدب - باب الرجل يقال له : كيف أصبحت .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١٣٣/٦) . (٥) دلائل النبوة (٣٤٠) : (٤٣٣-٤٣٢) .

<sup>(</sup>٦) المصنف (٧/ ٠ ٢ ٥) – كتاب الفضائل – ما ذكر في ابن عباس رضي اللّه عنه ، وأخرجه أحمد : (٣٢٩/١) ، والطبراني في المعجم الكبير (٧٠٥٨ ) : (٧٣٨/١٠) .

<sup>(</sup>٧) منتخب كنز العمال : (٥/ ٢٣٠ - ٢٣١) .

<sup>(</sup>A) سنن ابن ماجه (١٦٦) - المقدمة - فضل ابن عباس .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١٠٥٨٨) : (٢٣٨/١٠) .

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء : (١/٥١) . (١١) منتخب كنز العمال : (٢٢٨/٥) .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أحمد : (۲۰٤/۱) . (۱۳) مسند أحمد : (۲۰٤/۱) .

اخلُف جعفرًا في أهله ، وبارك لعبد اللّه في صَفْقة يمينه<sup>(١)</sup> » – ثلاث مرات – .

وعند ابن أبي شيبة (٢) عن الشَّغبي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قُتل يوم مؤتة بالبلقاء ، فقال رسول الله ﷺ : « اللهمَّ اخلُف جعفرًا في أهله بأفضلَ ما خَلَفْت [ عبدًا من ] عبادك الصالحين » . كذا في المنتخب (٣) وأخرجه ابن سعد (٤) عن الشَّغبي نحوه .

وأخرج ابن سعد<sup>(٥)</sup> عن أبي مَيْسَرة قال: لمّا بلغ رسول الله عَيِّلَةٍ قتلُ زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم قام نبي الله عَلِيَّةٍ فذكر شأنهم فبدأ بزيد فقال: «اللهمَّ اغفر لزيد، اللهمَّ اغفر لزيد، اللهمَّ اغفر لزيد، اللهمَّ اغفر لزيد، اللهمَّ اغفر لويد، اللهمُّ اغفر لويد، اللهمُ ا

#### دعواته علي لل ياس وأبي سَلَهة وأسامة بن زيد :

أخرج أحمد (١) وابن سعد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر  $\overline{V}$  ياسر وقد فَعَلْتَ » . وعند ابن عساكر  $\overline{V}$  عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : « اللهمَّ بارك في عمّار » فذكر الحديث ، كما في المنتخب  $\overline{V}$  .

وأخرج أحمد<sup>(٩)</sup> ومسلم<sup>(١١)</sup> وأبو داود<sup>(١١)</sup> عن أم سَلَمة رضي اللّه عنها مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر لأبي سَلَمة ، وارفع درجته في المقرَّبين ، واخلُفه في عَقِبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونوَّر له فيه » . كذا في المنتخب<sup>(١٢)</sup> .

وأخرج أحمد(١٣) وأبو يَعْلَي والنَّسائي وابن حِبّان(١٤) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كان النبي عَيِّلِيَّهِ يأخذني فيُقْعِدُني على فخذه ، ويُقعد الحسن بن عليَّ رضي الله

<sup>(</sup>١) صفقة يمينه: بيعه.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢/٥١) - كتاب الفضائل - ما ذكر في جعفر بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : (٥/٥٥) . (٤) الطبقات الكبرى : (٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: (٦/٣). (٦) مسند أحمد: (٦٢/١).

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق : (۲۰۸/۱۸) . (۸) منتخب کنز العمال : (۲٤٥/٥) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : (٢٩٧/٦) .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم (٩١٩) - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند المريض والميت .

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود (٣١١٥) - كتاب الجنائز - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام .

<sup>(</sup>۱۲) منتخب كنز العمال : (۲۱۹/۵) . (۱۳) مسند أحمد : (۲۰۵/۵) .

<sup>(</sup>١٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٦٩٢١) - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، وأخرجه البخاري (٦٠٠٣) في كتاب الأدب - باب وضع الصبي على الفخذ ، وأحمد في فضائل الصحابة (٢٧٢/١٣) . وانظر كنز العمال (٣٦٨٠١) : (٢٧٢/١٣) .

عنهما على فخذه اليسرى ، ثم يضمنا ، ثم يقول : « اللهم إني أرحمهما فارحمهما » . وأخرجه ابن سعد (١) عن أسامة نحوه . وفي رواية أخرى عنده عنه بلفظ : « اللهم إني أحبُهما فأحبُهما فأحبُهما » . وعند أحمد (٢) والترمذي (٣) وحسنًه ، والطبراني (٤) وغيرهم عنه قال : لمّا ثقُل رسول الله عَلَيْ هبطتُ (٥) وهبط الناس المدينة ، فدخلت على رسول الله عَلَيْ وقد أَصْمت فلم يتكلم ، فجعل رسول الله عَلَيْ في الكنز (١) والمنتخب (٧) . كذا في الكنز (١) والمنتخب (٧) .

#### دعواته عِلَيْ لعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وجرير وآل بُشر رضي الله عنهم :

أخرج ابن عديٍّ عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : « اللهمَّ اغفر لعمرو بن العاص – ثلاثًا – كنت إذا ناديته للصدقة جاءني بها » . كذا في المنتخب (^) .

وأخرج الطبراني (٩) عن حكيم مرفوعًا: «اللهمَّ بارك له في صَفْقة يده » قاله لحكيم بن حزام . وعند عبد الرزاق وابن أبي شَيْبة عنه أن النبي ﷺ بعثه يشتري له أضحية بدينار ، فاشتراها ثم باعها بدينارين ، فاشترى شاة بدينار وجاء بدينار ، فدعا له النبي ﷺ بالبركة ، وأمره أن يتصدَّق بدينار . كذا في المنتخب (١٠٠) .

وأخرج الطبراني (١١) عن جرير رضي الله عنه قال : كنت لا أثبت على الخيل ، فذكرت ذلك لرسول الله على أخيل ، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري ، فقال : « اللهم ثبته ، واجعله هاديًا مهديًا » ، فما سقطت عن فرسي بعد . وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢) عنه قال : قال لى رسول الله على « ألا تُريحني من ذي الخلصة » – بيت كان

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: (۲/۲) . (۲) مسند أحمد: (۲۰۱/٥) .

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٨١٧) - كتاب المناقب - باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
 (٤) المعجم الكبير (٣٧٧) : (١٠٦/١) .

<sup>(</sup>٥) أي هبط من الجُرُف ، وهو مكان خارج المدينة ، كان أسامة معسكرًا فيه بجيشه .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٦٨٠٣) : (١٣/ ٢٧٣) . (٧) منتخب كنز العمال : (١٣٦/٥) .

<sup>(</sup>٨) منتخب كنز العمال : (٥٠/٥) . (٩) المعجم الكبير (٣١٣٦) : (٣/٥٠٠-٢٠٦) .

<sup>(</sup>١٠) منتخب كنز العمال : (١٦٩٥) . (١١) المعجم الكبير (٢٥٤) : (٣٠٠/٢) .

<sup>(</sup>١٢) المصنف (٧/٥٣٨) - كتاب الفضائل - ما ذكر في جرير بن عَبد الله رضي الله عنه ، وأخرجه أيضًا أحمد : (٣٠٢/٤) ، والبخاري (٣٠٢٠) في كتاب الجهاد والسير ، باب حرق الدور والنخيل ، وبرقم (٣٠٢٦) - باب البشارة في الفتوح ، ومسلم (٢٤٧٦) (١٣٧) في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه ، وأبو داود (٢٧٧٢) - كتاب الجهاد - باب في بعثه البشراء .

لخَنْعَم في الجاهلية يُسمّى الكعبة اليمانيّة - قلت : يا رسول اللّه إني رجل لا أثبت - فذكره بنحوه ، كما في المنتخب<sup>(۱)</sup> .

وأخرج ابن عساكر (٢) عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنهما قال : كنت أنا وأبي قاعدين على باب دارنا ، إذ أقبل رسول الله على يغلة له ، فقال له أبي : ألا تنزل يا رسول الله فتطعم وتدعو بالبركة ؟ فنزل فطعم ، ثم قال : « اللهمَّ ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم » . وأخرجه الطبراني مطوَّلًا وزاد : فما زلنا نتعرف من الله عز وجل السعّة في الرزق . كذا في المنتخب (٣) .

#### دعواته على المراء بن معرور وسعد بن عبادة وأبي قتادة رضي الله عنهم :

أخرج ابن مَنْدَه وابن عساكر عن نَضْلة بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رجلًا من غِفار أتى النبي ﷺ ، فقال : « أنت مُكْرم » ، وإن النبي ﷺ صلَّى على البراء بن معرور بعد ما قدم المدينة « اللهمَّ صلِّ على البراء بن معرور ، ولا تحجبه عنك يوم القيامة وأدخله الجنة ، وقد فَعَلْت » . كذا في المنتخب (٤) .

وعند ابن سعد (٥) عن عبد الله بن أبي قتادة قال : أول من صلَّى عليه النبي عَلَيْتُم حين قدم المدينة البراء بن معرور انطلق بأصحابه فصف عليه ، وقال : « اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه ، وقد فعلتَ » .

وأخرج أبو داود عن قيس بن سعد مرفوعًا : « اللهمَّ اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » . كذا في المنتخب (٦) .

وأخرج أبو نعيم عن أبي قتادة قال : كنا مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن أبي عن الراحلة فدعمتُه (^) بيدي حتى استيقظ ، ثم ماد فدعمته حتى استيقظ ، فقال : ( اللهم المخفظ أبا قتادة كما حفظني منذ الليلة ، ما أُرانا إلا شققنا عليك » . وأخرجه الطبراني (٩)

(٣) منتخب كنز العمال : (٢٠٢/٥) .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (١٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر تاریخ دمشق : (٤٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال : (١٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : (٦٢٠/٣) . (٦) منتخب كنز العمال : (١٩٠/٥) .

<sup>(</sup>۸) دعمته : سندته .

<sup>(</sup>٧) ماد : مال .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٢٧١) : (٣٢٧١/٣) بلفظه ، وليس مقتصرًا على الدعاء .

مقتصرًا على الدعاء . كذا في المنتخب (١) .

#### دعواته على الله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم :

أخرج أبو نعيم عن أنس قال : قالت أم سُلَيم : يا رسول الله ادعُ لأنس قال : « اللهمُّ أكثر ماله وولده ، وبارك له فيه » فذكر الحديث كما في المنتخب (٢) .

وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلًا يقال له حَرْمَلَة أَتَى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال : يا رسول الله الإِيمان ههنا وأشار إلى لسانه ، والنفاق ههنا وأشار إلى قلبه ، ولا أذكر الله إلا قليلًا ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ : «اللهمَّ اجعل له لسانًا ذاكرًا ، وقلبًا شاكرًا ، وارزقه حتى يحبَّ من يحبني ، وصيِّر أمره إلى خير » . قال الهيثمي<sup>(٣)</sup> : وفيه راوٍ لم يُسمَّ وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وأخرج الطبراني (\*) عن التَّلِب (\*) رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ فقال [ يا رسول الله استغفر لي فقال ] (°) « إذ أُذِن [ لك ] ، أو حتى يؤذن لك (١) » . قال : فغبر(۱) ما شاء الله ثم دعاه ، فمسح يده على وجهه ، وقال : « اللهمَّ اغفر للتَّلِب وارحمه » ثلاثًا . قال الهيثمي (^) : ومِنْقام بن التَّلِب روى عنه اثنان وبقية رجاله وثُقوا . انتهى . وأخرجه ابن سعد (٩) وفي روايته : قال : قلل : « إذا أُذن » فذكر مثله .

وأخرج ابن سعد والطبراني عن أبي موسى رضي اللّه عنه مرفوعًا : « اللهمَّ اجعل عُبَيدًا (١٠٠) أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة » . كذا في المنتخب(١١١) .

وأخرج أبو نُعيم عن حسان بن شدّاد رضي الله عنه أنَّ أمَّه وفدت إلى النبي عَلِيْكُمْ فقالت : يا رسول الله إنِّي قد وفدت إليك لتدعو لابني هذا ، وأن تجعله كبيرًا طيبًا ، فتوضأ

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال : (١٤٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٢٩٨) : (٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) أي حتى يأذن الله لي في الدعاء لك .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (٤٠٣/٩) .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (١٦١/٥) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (٤٠٢/٩) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) غبر: مكث.

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى: (٤٢/٧).

<sup>(</sup>١٠) هو عبيد بن وهب أبو عامر الأشعري ، قتل يوم ( أوطاس ) سنة ٨ هـ شهيدًا .

<sup>(</sup>۱۱) منتخب كنز العمال : (۲۳۹/٥) .

<sup>•</sup> هو ( التلب بن زيد بن عبد الله بن عمرو ، قدم في وفد بني تميم الذين نادوا رسول الله ﷺ من وراء الحجرات » . انظر ترجمته : الإصابة (١٨٣/١) . وأسد الغابة (٢٥٣/١) . وابن سعد (٢/٢٧) .

من فَضْل وضوئه ومسح وجهه ، وقال : « اللهمَّ بارك لها فيه واجعله كبيرًا طيبًا » . كذا في المنتخب<sup>(۱)</sup> .

#### دعاؤه عَيِّ لَهُ عَفْدَ أَصَابِهِ :

أخرج البرّار (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ رفع رأسه بعد ما سلّم وهو مستقبلُ القبلة ، فقال : « اللهمَّ خلُص سَلَمة بن هشام ، وعَيَّاش بن أبي ربيعة ، والوليد ابن الوليد ، وضَعَفة المسلمين الذين لا يستطيعون حِيلة ولا يهتدون سبيلًا » . قال الهيثمي (٢) : وفيه علي بن زيد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات ، وفي الصحيح أنه قنت به انتهى .

وأخرجه ابن سعد<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة نحوه إلا أن في روايته : « اللهمَّ أَنْجِ » . وفي رواية أخرى عنده قال : « اللهمَّ أنْجِ اللهمَّ أنْجِ اللهمَّ على مُضَر ، اللهمَّ اجعلها سنين كسنى يوسف » .

### دعواته على بعد الصلوات

# دعاؤه عليه السلام : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :

أخرج أبو داود (٥) والنَّسائي (١) واللفظ له ، وابن خزيمة (٧) وابن حبان (٨) في صحيحيهما ، والحاكم (٩) وصحّحه على شرط الشيخين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّ رسول الله عليه أخذ بيده يومًا ، ثم قال : « يا معاذ والله إني لأحبُك » ، فقال له معاذ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبُك ، قال : « أوصيك يا معاذ ، لا تدعنَّ في دُبُر كل

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : (١٦٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٧٢) – كتاب الأدعية – باب دعاء المرء لأخية بظهر الغيب .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٥٢/١٠) . (٤) الطبقات الكبرى : (١٣٠/٤) .

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٥٢٢) - كتاب الصلاة - باب في الاستغفار .

 <sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٥٣/٣) - كتاب السهو - باب نوع آخر من الدعاء ، وآخرجه في عمل اليوم والليلة (١٠٩) .
 (٧) صحيح ابن خزيمة (٧٠١) .

<sup>(</sup>٨) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٠٢٠ ، ٢٠٢١) - كتاب الصلاة - فصل في القنوت .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم (٢٧٣/١) - كتاب الصلاة .

صلاة أن تقول : اللهمَّ أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ، وأوصى بذلك معاذً الصَّنابحيُّ ، وأوصى بها الصنابحيِّ أبا عبد الرحمن ، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم . كذا في الترغيب(1) .

# قوله عَلِيَّةً : اللهمُ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام :

أخرج الطبراني (٢) عن عَوْن بن عبد الله بن عتبة قال : صلَّى رجل إلى جنب عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، فسمعه حين سلَّم يقول : اللهمَّ أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم صلَّى إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فسمعه حين سلَّم يقول مثل ذلك ، فضحك الرجل ، فقال له ابن عمر : ما أضحكك ؟ فقال : إني صلَّت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ذلك ، فقال ابن عمر : كان رسول الله عَيِّلِة يقول ذلك . قال الهيثمي (٣) : رجاله رجال الصحيح . إ هم ، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤) عن صِلَة بن زُفر قال : سمعت ابن عمر يقول في دبر الصلاة – فذكر الحديث نحوه إلا أنه جعل المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو ، كما في الكنز(٥) . وأخرجه أبو داود (١) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيِّلِيَّ كان إذا سلَّم قال – فذكره .

#### دعاؤه عليه السلام : اللهمَّ أذهب عنى الهمَّ والحزن :

أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُم كان إذا صلَّى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه ، وقال : « بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عنِّي الهمَّ والحزن » . وفي رواية : مسح جبهته بيده اليمنى وقال فيها : « اللهم أذهب عنى الغم والحزن » وقال الهيثمى (٧) : رواه الطبراني في الأوسط ، والبزار (٨) بنحوه

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : (٢٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٣٢٨٨) : (٣٩/١٢) . (٣) مجمع الزوائد : (١٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٣٨/٧) - كتاب الدعاء - ما يقال في دبر الصلوات.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٤٩٦٨) : (٦٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١٥١٢) – كتاب الصلاة – باب ما يقول الرجل إذا سلم .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٨) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٠٠) - كتاب الأذكار - باب ما يقول عقيب الصلاة .

بأسانيد وفيه زيد العَمِّي ، وقد وثَّقه غير واحد وضعَّفه الجمهور ، وبقية رجال أحد إسنادَي الطبراني ثقات وفي بعضهم خلاف – انتهى .

# قول أبي أيوب وابن عبر في دعائه عليه السلام عقب الصلاة:

أخرج الطبراني (١) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : ما صلَّت خلف نبيكم ﷺ إلا سمعته يقول حين ينصرف : « اللهمَّ اغفر خطاياي وذنوبي كلَّها ، اللهمَّ وأنعشني (٢) واجبرني ، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق ، [ إنه ] لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت » . قال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد . إه.

وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: ما صلَّيت وراء نبيكم ﷺ إلا سمعته يقول حين انصرف: « اللهمَّ اغفر لي خطئي وعمدي ، اللهمَّ اهدني لصالح الأعمال والأخلاق ، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت » . قال الهيثمي (٤): رجاله وثُقوا . إ هـ .

#### حديث أم سلمة وعائشة في دعائه عليه السلام عقب الصلاة:

أخرج الطبراني في الصغير (°) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَلَيْتُهُ يقول بعد صلاة الفجر : « اللهمَّ إني أسألك رزقًا طيبا ، وعلمًا نافعًا ، وعملًا متقبَّلًا » . قال الهيثمي (٢) : ورجاله ثقات . انتهى .

وأخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يقول في دُبُر كل صلاة : « اللهمُّ ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حرِّ النار وعذاب القبر » . قال الهيثمي (٧) : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات ، ورواه النَّسائي غير قولها في دبر كل صلاة . انتهى .

# قوله أبي بكرة ومعاوية وأبي موسى في دعائه عليه السلام عقب الصلاة :

أخرج ابن أبي شيبة (٨) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : كان النبي عليه يدعو في دبر الصلاة

```
(١) المعجم الصغير (٦٠١) : (٢٣٤) . (٢) أنعشني : أرفعني .
```

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١١١/١٠) . (٤) مجمع الزوائد : (١٧٣/١٠) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الصغير (٧٢٢) : (٢٧١) . (٦) مجمع الزوائد : (١١١/١٠) . (١) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٨) المصنف (١٩/٧) - كتاب الدعاء - باب جامع الدعاء .

يقول: « اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ». كذا في الكنز(١١).

وأخرج النَّسائي (٢) عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول إذا الصرف من الصلاة : « اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد» . كذا في الكنز (٣) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ بوَضوء فتوضأ وصلًى ، ثم قال : « اللهمَّ اغفر لي ذنبي ، ووسِّع لي في داري ، وبارك لي في رزقي » . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

#### قول زيد بن أرقم وعلى في دعائه عليه السلام عقب الصلاة :

أخرج أبو داود (°) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيِّلِيَّهِ يقول في دُبُر صلاته : « اللهمَّ ربَّنا وربَّ كل شيء ، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك ، اللهمَّ ربنا وربَّ كل شيء ، أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك ، اللهمَّ ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أنَّ العباد كلهم إخوة ، اللهمَّ ربنا وربَّ كل شيء اجعلني مُخْلِصًا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة ، يا ذا الجلال والإكرام ، اسمع واستجب ، الله أكبر الأكبر ، اللهمَّ نور السماوات والأرض ، الله أكبر الأكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل ، الله أكبر الأكبر » .

وعنده (١) أيضًا عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ إذا سلَّم من الصلاة قال : « اللهمَّ اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرتُ ، وما أسررتُ وما أعلنتُ ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدِّم والمؤخِّر لا إله إلا أنت » .

#### دعواته ﷺ في الدساح والمساء

قوله عليه السلام : اللهمَّ إذي أعوذ بك من عداب القبر ومن فتنة القبر :

أخرج أحمد عن عبد الله بن القاسم قال : حدثتني جارة للنبي عَيِّ أنها كانت تسمع

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٤٩٧٣) : (٦٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٧٠/٣) - كتاب السهو - باب نوع آخر من القول عند إنقضاء الصلاة .

 <sup>(</sup>٣) كنز العمال (٤٩٧٢): (٤٩٧٢): (٤) كنز العمال (٥٠٨٠): (٦٨٦/٢).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٥٠٨) - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٧٦٠) - كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء .

النبي عَلِيْكُ يقول عند طلوع الفجر: « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر » . قال الهيثمي (١) : رجاله ثقات .

#### قوله عليه السلام: أصبحنا وأصبح الملك لله :

أخرج البزّار (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيِّكِيم أنه كان إذا أصبح قال : « أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله لا شريك له ، لا إله إلا هو وإليه النشور » ، وإذا أمسى قال : « أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله لا شريك له ، لا إله إلا هو وإليه المصير ». قال الهيثمي (٢) . وإسناده جيد .

وعند مسلم (٤) والترمذي وأبي داود (٥) كما في جمع الفوائد (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان النبي عَيِّلِ يقول إذا أمسى : «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ربِّ أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ، ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر » ، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أصبحنا وأصبح الملك لله » .

# قوله عليه السلام: أصبحنا على ملَّة الإسلام وعلى للهة الإخلاص الخ:

أخرج أحمد (٧) والطبراني عن عبد الرحمن بن أبزَى رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتُهُ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا على ملَّة الإسلام أو أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد عَلِيْتُهُ ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ». ورجالهما رجال الصحيح، كما قال الهيثمي (٨).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١١٥/١٠) .

<sup>(ُ</sup>٢) كشف الأُستار عنُ زوائد البزار (٣١٠٥) – كتاب الأذكار – باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢٧٢٣) (٧٥) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٥٠٧١) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح .

<sup>(</sup>٦) جمع الفوائد : (٢٥٨/٢) . (٧) مسند أحمد : (٤٠٧-٤-٢٥) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١١٦/١٠) .

#### قوله عليه السلام : رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا :

أخرج أحمد (١) عن أبي سَلَّام قال : مرّ رجل في مسجد حمص فقالوا : هذا خدم النبي عَلَيْق ، قال : فقمت إليه فقلت : حدِّنني حديثًا سمعته من رسول الله عَلَيْق لا يتداوله بينك وبينه الرجال ، قال : قال رسول الله عِلَيْق : « ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات : رضيت بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد عَلِيْق نبيًا ، إلا كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة » ، ورواه الطبراني (١) نحوه ورجالهما ثقات ، كما قال الهيثمي (١) ، وأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٥) .

# حديث ابن عمر في دعائه عليه السلام في الصباح والمساء:

أخرج ابن أبي شيبة (١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح ، لم يَدَعْه حتى فارق الدنيا أو حتى مات : (اللهم إنّي أسألك العافية في الدُّنيا والآخرة ، اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في دينى ودني وأهلي ومالي ، اللهم اشتر عوراتي وآمن رَوْعاتي ، اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي » . قال جبير بن سليمان : وهو الحسف . ولا أدري قول النبي عَيِّلِيَّ أو قول جبير . كذا في الكن (٧) .

# ما أمر به عليه السلام أبا بكر أن يقوله في الصباح والمساء:

أخرج أحمد (^) وابن منيع وأبو يَعْلَي (٩) وابن السنّي في عمل اليوم والليلة عن أبي بكر رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله ﷺ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل : « اللهمُ فاطرَ السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنتَ ربُّ

- (۱) مسند أحمد : (۳۳۷/٤) .
- (٢) المعجم الكبير (٩٢١) : (٣٦٧/٢٢) .
  - (٣) مجمع الزوائد : (١١٦/١٠) .
- (٤) سنن أبي داود (٥٠٥١) كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح .
  - (٥) عمل اليوم والليلة (٤) : ص (٢٠) .
- (٦) المصنف (١/٧) كتاب الدعاء ما يستحب أن يدعو به إذا أصبح.
- (٧) كنز العمال (٤٩٥٧) : (٦٣٦/٢) . (٨) مسند أحمد : (٩/١) .
  - (٩) مسند أبي يعلي الموصلي : (٧٧) : (٧٨/١) .

كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدًا عبدك ورسولك ، وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجَّره إلى مسلم » . كذا في الكنز (١) . وأخرجه أبو داود(٢) والترمذي( $^{(7)}$ ) بفرق يسير في الألفاظ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

#### ما علمه عليه السلام من الدعاء لرجل كان يخاف على نفسه وماله وأهله :

أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبيَّ عَلِيْتُهُ رجلٌ فقال : يا رسول الله على الله على والله على ديني ومالي ، فقال له رسول الله على الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي » ، وقل كلما أصبحت وإذا أمسيت : بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي » ، فقالهنَّ الرجل ، ثم أتى النبيَّ عَبِيلِيَّهُ فقال له رسول الله عَبِيلِيَّهُ : « ما صنعت فيما كنت تجد؟ » قال : والذي بعثك بالحق لقد ذهب ما كنت أجد . كذا في الكنز (٤) .

#### دعواته ﷺ عند النوم والانتباء

# قولك عليه السلام : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا :

أخرج مسلم (°) والترمذي (۱) وأبو داود (۷) عن أنس رضي الله عنه أن النبي علي كان إذا أوى إلى فراشه ، قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي (۸) » .

وعند أبي داود (٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقول إذا أخذ مضجعه: « الحمد لله الذي كفاني وآواني ، وأطعمني وسقاني ، والحمد لله الذي منَّ عليَّ

- (١) كنز العمال (٤٩٥٠) : (٦٣٤/٢) .
- (٢) سنن أبي داود (٥٠٦٧) كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح.
- (٣) سنن التَّرمذي (٣٣٩٢) كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعَّاء إذا أصبح وإذا أمسى .
  - (٤) كنز العمال (٤٩٥٨) : (٦٣٦/٢) .
- (٥) صحيح مسلم (٢٧١٥) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .
  - (٦) سنن الترمذي (٣٣٩٦) كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه .
    - (٧) سنن أبي داود (٥٠٥٣) كتاب الأدب باب ما يقال عند النوم .
    - (A) أى لا راحم ولا عاطف عليه ، وقيل معناه : لا وطن له ولا سكن يأوى إليه .
      - (٩) سنن أبي داود (٥٠٥٨) كتاب الأدب باب ما يقال عند النوم .

فأفضلَ ، وأعطاني فأجزل ، الحمد لله على كل حال ، اللهمَّ ربَّ كل شيء ومليكه ، أعوذ بالله (١) من النار » . كذا في جمع الفوائد (١) .

# قوله عليه السلام : اللهمَّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك :

أخرج الترمذي (٢) عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي علي كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ، ثم قال : « اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك » . كذا في جمع الفوائد(١٠) . وأخرجه البزار(٥) عن أنس رضي الله عنه مثله ، وجزم بلفظ : « يوم تبعث » وإسناده حسن ، كما قال الهيثمي(١) . وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وصححه باللفظين ، كما في الكنز(٧) .

#### قوله عليه السلام : بسم الله وضعت جنبي لله :

أخرج أبو داود (^) عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل : « بسم الله ، وضعت جنبي لله ، اللهمَّ اغفر لي ذنبي ، وأخسِىء شيطاني ، وفك رِهاني (^) ، واجعلني في النَّدِيِّ (^\) الأعلى » . كذا في الجمع .

#### قوله عليه السلام : اللهمَّ إني أعوذ بوجهك الكريم :

أخرج أبو داود (١١) عن علي رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ كان يقول عند مضجعه : «اللهمَّ إني أعوذ بوجهك الكريم ، وبكلماتك التامّات ، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها . اللهمَّ لا يُهزم جندك ، ولا يُخلف وعدك ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، سبحانك اللهمَّ وبحمدك » . وفي الأذكار للنووي أنه للنَّسائي أيضًا ، وعزاه في الكنز (١٢) إلى النسائي وابن جرير وابن أبي الدنيا بنحوه .

<sup>(</sup>١) في السنن : بك . (٢) جمع الفوائد : (٢٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٣٩٨) - كتاب الدعوات - باب (١٨) .

<sup>(</sup>٤) جمع الفوائد : (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) كشفّ الأستار عن زوائد البزار (٣١١٠) – كتاب الأذكار – باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه .

 <sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (۱۲۳/۱۰).
 (٧) كنز العمال (٤١٩٩٠): (١٢٣/١٠).

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود (٥٠٥٤) - كتاب الأدب – باب ما يقال عند النوم .

<sup>(</sup>٩) رِهاني : حبسي . (١٠) أي مع الملأ الأعلى من الملائكة .

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود (٥٠٥٢) - كتاب الأدب - باب ما يقال عند النوم .

<sup>(</sup>۱۲) كنز العمال (۱۹۸۸) : (۱۰/۱۰) .

#### قوله عليه السلام : اللهمَّ فاطر السهاوات والأرض :

أخرج أحمد(١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ يقول حين يريد أن ينام: « اللهمَّ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، ربُّ كل شيء ، وإله كل شيء ، أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدًا عبدك ورسولك ، والملائكة يشهدون . اللهمَّ إني أعوذ بك من الشيطان وشركه ، أو أن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » . قال أبو عبد الرحمن : كان رسول اللَّه ﷺ يعلُّمه عبد اللَّه بن عمرو ، ويقول ذلك حين يريد أن ينام ، وإسناده حسن كما قال الهيثمي<sup>(٢)</sup> ، وفي رواية أخرى عنده بإسناد حسن : « وأعوذ بك أن أقترف » بدل : «أو أن أقترف » . وأخرجه الطبراني نحوه إلّا أن في روايته : « على نفسي إثمًا » . وفي رواية عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال لعبد اللَّه بن يزيد : ألا أعلُّمك كلمات كان رسول اللَّه عِيْنَةِ يعلمهن أبا بكر إذا أراد أن ينام - فذكر نحوه . قال الهيثمي(٣) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال الرواية الأولي رجال الصحيح غير مُحيِّيٌّ بن عبد اللَّه المُعَافِري ، وقد وثُّقه جماعة وضعَّفه غيرهم - انتهى . وقد تقدُّم حديث أبي بكر في هذا .

وأخرج أحمد(٢) بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان إذا اضطجع للنوم يقول: « باسمك ربي فاغفر لي ذنبي » . كذا في المجمع<sup>(٥)</sup> .

# قول على في دعائه عليه السلام عند النوم:

أخرج الطبراني في الأوسط عن على رضي الله عنه قال : بتُّ عند رسول الله ﷺ ذات ليلة ، فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوّأ (١) مضجعه يقول : « اللهمَّ أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك . اللهمَّ لا أستطيع ثناءً عليك ولو حرصتُ ، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك » . قال الهيثمي (٧) : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاريّ وقد وثَّقه ابن حِبّان – انتهى . وأخرجه أيضًا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد : (۱۷۱/۲ ، ۱۹۹) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٢٢/١٠) . (٤) مسند أحمد : (١٧٤/٢) . (٣) مجمع الزوائد : (١٢٣/١٠) .

<sup>(</sup>٦) تبوأ : اتخذ . (٥) مجمع الزوائد : (١٢٣/١٠) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٢٤/١٠) .

النَّسائي(١) ويوسف القاضي في سننه عن علي بنحوه ، كما في الكنز(٢) .

#### قوله البراء في دعائه عليه السلام عند النوم:

أخرج ابن جرير وصحّحه ، وابن أبي شيبة (٣) عن البراء رضي اللّه عنه قال : كان النبي عَيِّلِيَّةٍ إذا أخذ مضجعه قال : « اللهمَّ إليك أسلمتُ نفسي ، ووجهتُ وجهي ،وإليك فوضتُ أمرى ، وإليك ألجأتُ ظهري ، رغبةً ورهبةً إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلَّا إليك ، آمنتُ بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت » . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

#### قول حذيفة في هذا الأمر:

أخرج البخاري<sup>(٥)</sup> وأبو داود<sup>(١)</sup> والترمذي<sup>(٧)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه أنْ النبي بَيِّلَيِّهِ كان إذا أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهمَّ أحيا وأموت » ، وإذا أصبح قال : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » . كذا في جمع الفوائد <sup>(٨)</sup> . وأخرجه ابن جرير وصحَّحه عن أبي ذر نحوه إلا أنه قال : « اللهمَّ باسمك نموت ونحيا » ، كما في الكنز<sup>(١)</sup> .

#### قول عائشة في عنا الأمر أيضًا:

أخرج أبو داود (١٠٠ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا استيقظ من الليل قال : « لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهمّ وبحمدك ، أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ،

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٢٤٨/٣-٢٤٩) - كتاب قيام الليل وتطوع النهار - بأب الدعاء في الوتر ، وأخرجه عن عائشة (٢/١) - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٦٥٢) : (١٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٤٤/٧) - كتاب الدعاء - ما قالوا في الرجل إذا أخذ مضجعه ، وفيه زيادة : فإن مُتَّ مُتَّ على الفطرة .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٤١٩٨٩) : (١٠/١٥) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣١٢) في كتاب الدعوات – باب ما يقول إذا نام ، وبرقم (٦٣١٤) في باب وضع اليد تحت الحد اليمنى ، وبرقم (٦٣٢٤) في باب ما يقول إذا أصبح ، وفي كتاب التوحيد (٧٣٩٤) باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٥٠٤٩) - كتاب الأدب - باب ما يقال عند النوم .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٣٤١٧) - كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل .

 <sup>(</sup>٨) جمع الفوائد : (٢٥٩/٢) .
 (٩) كنز العمال (٤١٩٩١) : (٥١١/١٥) .

<sup>(</sup>١٠) سنَّن أبي داود (٥٠٦١) - كتاب الأدب - باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل .

اللهمّ زدني علمًا ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب » . كذا في الجمع (١) .

# دعاؤه عليه السلام حين يقوم من المجلس:

أخرج الترمذي (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلَّما كان النبي عَلَيْتُ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: « اللهم اقْسِم لنا من خشيتك ما تحولُ به يينا وبين معصيتك (٢) ، ومن طاعتك ما تُبلِّغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّن به علينا مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تُسلِّط علينا من لا يرحمنا » . كذا في جمع الفوائد (٤) . وقد تقدَّم في « كفارة المجلس » بعض ما يتعلق بالباب .

#### دعاؤه عليه السلام عند دخوله البيت والمسجد والخروج منهما:

أخرج أبو داود (°) والترمذي (٦) والنَّسائي (٧) عن أم سَلَمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال : « بسم الله ، توكلت على الله ، اللهمُ إنَّا نعوذ بك أن نَزلُّ أو نَضِلُ ، أو نظلم أو نُظلم ، أو نَجَهل أو يُجهل علينا » . كذا في الجمع (٨) .

وأخرج أبو داود <sup>(٩)</sup> عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من

<sup>(</sup>١) جمع الفوائد : (٢٦٠/٢) . (٢) سنن الترمذي (٣٥٠٢) - كتاب الدعوات - باب (٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في السنن : ما يحول بيننا وبين معاصيك .

<sup>(</sup>٤) جمع الفوائد : (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٥٠٩٤) - كتاب الأدب - باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٤٢٧) - كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا خرج من بيته . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٢٦٨/٨) - كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من الضلال .

<sup>(</sup>٨) جمع الفوائد: (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود (٤٦٦) - كتاب الصلاة - باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد .

الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قلت : نعم ، قال ](١) فإذا قال ذلك قال الشيطان : حُفظ منى سائر اليوم .

وأخرج الترمذي (٢) عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا دخل المسجد صلَّى على محمد وسلَّم ، وقال : « ربِّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك » ، وإذا خرج صلَّى على محمد وسلَّم ، وقال : « ربِّ اغفر لي اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك » . وأخرجه أحمد (٣) وابن ماجه (٤) كما في المشكاة ، وفي روايتهما : قالت إذ دخل المسجد وكذا إذا خرج قال : « بسم الله والسلام على رسول الله » بدل : صلّى على محمد وسلم . وقال الترمذي (٥) : ليس إسناده بمتصل ، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى .

# دعواته ﷺ في السفر

#### حديث على في دعائه عليه السلام في السفر:

أخرج أحمد<sup>(٢)</sup> والبزّار<sup>(٧)</sup> عن علي رضي اللّه عنه قال : كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا قال : « اللهمّ بك أصول ، وبك أجول ، وبك أسير » قال الهيثمي<sup>(٨)</sup> : رجالهما ثقات .

#### حديث ابن عمر والبراء في دعائه عليه السلام في السفر

أخرج مسلم (٩) وأبو داود(١٠) والترمذي(١١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على الله عنهما أن النبي على الله وسبَّح وكبّر ثلاثًا ، ثم قال

- (١) سقط من الأصل وأثبتناه من السنن .
- (٢) سنن الترمذي (٣١٤) كتاب الصلاة باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد .
  - (٣) مسند أحمد : (٣٨٢-٢٨٢/٦) .
- (٤) سنن ابن ماجه (٧٧١) كتاب المساجد والجماعات باب الدعاء عند دخول المسجد .
  - (٥) سنن الترمذي : (١٢٨/٢) .
     (٦) مسند أحمد : (١٢٨/٢) .
- (٧) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٢٦) كتاب الأذكار باب ما يقول إذا أراد سفرًا .
  - (٨) مجمع الزوائد : (١٣٠/١٠) .
- (٩) صحيح مسلم (١٣٤٢) كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره .
  - (١٠) سنن أبي داود (٢٥٩٨) كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر .
  - (١١) سنن الترمذي (٣٤٤٧) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا ركب الناقة .

﴿ سُبَحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ (١) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا ، واطُوعتًا بُعْدَ الأرض ، اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهمّ إني أعوذ بك من وَعثاء (٢) السفر ، وكآبة (٣) المنظر ، سوء المنقلب في الأهل والمال » ، وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهن : « آيبون تاثبون عابدون لربّنا ساجدون » . كذا في جمع الفوائد (٤) .

وعند أبي يعلي<sup>(°)</sup> عن البراء رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيِّلَيَّم إذا خرج لسفر قال : « اللهمَّ بلاغًا<sup>(۱)</sup> يُبلِّغ خيرًا ، مغفِرةً منك ورضوانًا ، بيدك الحيرُإنك على كُلِّ شيء قدير . اللهمَّ أنت الصاحِبُ في السفر والحليفة في الأهل . اللهمَّ هوِّن علينا السفر والحليفة في الأرضَ . اللهمَّ أعوذُ بك من وَعثاء السفر وكآبة المنقلب<sup>(۲)</sup> » . قال الهيثمي<sup>(۸)</sup> : رجاله رجال الصحيح غير فِطْر بن خليفة وهو ثقة – انتهى .

# دعاؤه عليه السلام عند السحر في السفر وعند رؤيته قرية يريد أن يدخلها :

أخرج مسلم<sup>(٩)</sup> وأبو داود<sup>(١٠)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على كان إذا كان في سفر وأسحر ، يقول : « سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربَّنا صاحِبْنا وأفضِلْ علينا (١١) ، عائذًا بالله من النار<sup>(١٢)</sup> » . كذا في جمع الفوائد<sup>(١٣)</sup> .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نسافر مع رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : من الآية (١٣) . (٢) الوعثاء : المشقة والشدّة .

<sup>(</sup>٣) الكآبة : تغير النفس من حزن ونحوه . (٤) جمع الفوائد : (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي يعلى الموصلي (١٦٦٤) : (٢٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) البلاغ: الوصول إلى المقصد. (٧) المنقلب: المرجع.

<sup>(</sup>۸) مجمع الزوائد : (۱۳۰/۱۰) .

 <sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (٢٧١٨) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود (٥٠٨٦) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح .

<sup>(</sup>١١) أى احفظنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه .

<sup>(</sup>١٢) أى أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار .

<sup>(</sup>١٣) جمع الفوائد : (٢٦٢/٢) .

اللهمَّ ارزقنا حياها (۱) ، وحبِّبنا إلى أهلها ، وحبِّب صالحي أهلها إلينا » . قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : إسناده جيد .

وأخرج الطبراني (٣) عن صهيب رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ لم يرَ قرية يريد أن يدخلها (٤) إلا قال حين يراها : ( اللهمَّ ربَّ السماوات السبع وما أُظلَلْنَ [ ورب الأرضين السبع وما أُظلَلْنَ ورب الشياطين وما أُضللن ] (٥) ، وربَّ الرياح وما ذَرَرُنَ : إنا نسأل خير هذه القرية ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة - انتهى . وقد تقدّمت دعواته عني السفر في اهتمام الدعوات في « الجهاد في سبيل الله » .

### دعواته ﷺ في الوداع

# قوله عليه السلام في الوداع : أستودع الله دينكم :

أخرج أبو داود (٢) عن قَزَعَة قال : قال لي ابن عمر رضي الله عنهما : هلَّم أودُّعْك كما ودَّعني رسولُ الله عَلَيْنِ : « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » . وأخرجه الترمذي (٨) عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرًا أن ادنُ مني أودِّعْك كما كان رسول الله عَلَيْنِ يودِّعنا ، فيقول : أستودعُ الله – فذكره . قال الترمذي (٩) : هذا حديث حسن صحيح غريب .

#### قوله عليه السلام لرجل أخبره أنه مسافر:

أخرج الترمذي (١٠) عن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله عليه الله عليه الله على الله ع

<sup>(</sup>١) الحيا : ما يحيا به الناس . (٢) مجمع الزوائد : (١٣٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢٢٩٩) : (٣٤-٣٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم : دخولها .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ومن مجمع الزوائد . (٦) مجمع الزوائد : (١٣٥/١٠) .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٢٦٠٠) - كتاب الجهاد - باب الدعاء عند الوداع .

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٣٤٤٣) - كتاب الدعوات – باب ما يقول إذا ودَّع إنسانًا .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي : (٥٠٠/٥) .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٤٤٤) - كتاب الدعوات - باب (٤٥) .

« وغفر ذنبك » ، قال : زدني بأبي أنت وأمي ، قال : « ويسَّر لك الخير حيثما كنت » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

#### قوله عليه السلام في وداع قتادة الرهاوي ورجل آخر:

أخرج الطبراني<sup>(۱)</sup> والبزار<sup>(۲)</sup> عن هشام بن قتادة الرَّهاوي عن أبيه قتادة رضي الله عنه قال : لمَّا عقد لي<sup>(۲)</sup> رسول الله على قومي أخذت بيده فودعته ، فقال رسول الله عَيِّلَةِ على قومي أخذت بيده فودعته ، فقال رسول الله عَيِّلَةِ : « جعل الله التقوى زادك ، وغفر ذنبك ، ووجَّهك للخير حيثما توجَّهت » . قال الهيثمي<sup>(٤)</sup> : ورجالهما ثقات .

وأخرج الترمذي (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال : يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني ، قال : « عليك بتقوى الله ، والتكبير على كل شَرَف  $(^{(1)})$  ، فلما أن ولي الرجلُ قال : « اللهمُ أَطْوِ له البعد $(^{(1)})$  ، وهوّن عليه السفر » . قال الترمذي : هذا حديث حسن .

# دعواته علية عند الطهام والشراب واللباس

أخرج البخاري<sup>(^)</sup> وأبو داود<sup>(٩)</sup> والترمذي<sup>(١٠)</sup> عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال : « الحمدُ لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، غيرُ مَكْفِيٍّ ولا مودَّع<sup>(١١)</sup> ولا مستغنى عنه ربنا » .

وعند الترمذي(١٢) وأبي داود(١٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان النبي عَيْلِيُّهُ إذا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢٢) : (١٥/١٩) .

<sup>(</sup>٢) كشفُ الأستارُ عن زوائد البزار (٣٢٠١) - كتاب الأدعية - باب الدعاء عند الوداع .

<sup>(</sup>٣) أي عقد له الولاية . (١٣١/١٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٣٤٤٥) – كتاب الأدعية – باب (٤٦) .

<sup>(</sup>٦) شرف : المكان المرتفع . (٧) في السنن : الأرض .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٥٤٥٨) - كتاب الأطعمة - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه .

<sup>(</sup>٩) سنن أُبَي داود (٣٨٤٩) - كتاب الأطعمة - باب ما يقول الرجل إذا طعم . د دير نن الحرف (٣٨٤٩) - كتاب الاعدان - باب ما يقول الزاجل إذا طعم .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (٣٤٥٦) – كتاب الدعوات – باب ما يقول إذا فرغ من الطعام .

<sup>(</sup>۱۱) مودع : أي غير متروك . د د . . . . السال السام ۱۸۵ ۳۷ – ۲

<sup>(</sup>١٢) سنن الترمذي (٣٤٥٧) - كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا فرغ من الطعام .

<sup>(</sup>١٣) سنن أبي داود (٣٨٥٠) - كتاب الأطعمة - باب ما يقول الرجل إذا طعم .

أكل أو شرب ، قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين » . كذا في جمع الفوائد(١) .

وأخرج الترمذي (٢) وأبو داود (٣) عن أبي سعيد قال : كان النبي عَلِيْقٍ إذا استجدَّ ثوبًا قال : « اللهمَّ لك الحمد أنت كسوتني هذا - ويسمِّيه باسمه إمَّا قميصًا وإما عمامة أو رداء - أسألك خيره وخير ما صُنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له » . كذا في جمع الفوائد (٤) .

# دعاؤه عليه السلام عند رؤية الملال :

أخرج الترمذي (٥) عن طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه كان إذا رأى الهلال قال : «اللهم أهِلله علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله » . وأخرجه ابن عساكر عن ابن عمر بلفظ : « الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ، ربّنا وربك الله » . كما في الكنز (١) . وأخرجه الطبراني أيضًا عن ابن عمر مثله إلا أنه لم يذكر : الله أكبر ، وعنده « والإيمان » بدل «الأمان » . قال الهيثمي (٧) : وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف .

وأخرج الطبراني (^) عن رافع بن خَدِيج رضي اللّه عنه قال: كان رسول اللّه عَيِّالِيّهِ إذا رأى الهلال قال: « هلال خيرٌ ورشدٌ » ، ثم قال: « اللهمّ إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القَدَر ، وأعوذ بك من شره » ثلاث مرات . وإسناده حسن كما قال الهيثمي (^) .

<sup>(</sup>١) جمع الفوائد : (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١٧٦٧) - كتاب اللباس - باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤٠٢٠) - كتاب اللباس . (١) جمع الفوائد : (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٣٤٥١) - كتاب الدعوات - ما يقول عند رؤية الهلال . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (٦) كنز العمال (١٣٣٠) : (٦) كنز العمال (١٣٣٠٠) : (٥٦/١٢) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٣٩/١٠) . (٨) المعجم الكبير (٤٤٠٩) : (٥/٢٧٦) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (١٣٩/١٠).

### دعاؤه عليه السلام عند الرعد والسحاب والريح:

أخرج الترمذي (١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَلِيلَةٍ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك » . كذا في جمع الفوائد (٢) .

وأخرج الشيخان<sup>(٣)</sup> والترمذي<sup>(٤)</sup> عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيِّكَ كان إذا عصفت الريح قال : « اللهمَّ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به » .

وعند أبي داود<sup>(°)</sup> عنها أن النبي يَهِيَّتِهِ إذا رأى ناشئًا<sup>(۱)</sup> في أفق السماء ترك العمل ، وإن كان في صلاة خفَّفها ، ثم يقول : « اللهمَّ إني أعوذ بك من شرَّها ، فإن مُطِر قال : « اللهمَّ صيْبًا<sup>(۷)</sup> هنيئًا » . كذا في جمع الفوائد<sup>(۸)</sup> .

وأخرج ابن أبي شيبة (٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَيِّلْتُهِ إذا رأى سحابًا مقبلًا (١٠) من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله ، فيقول : « اللهمَّ إنا نعوذ بك من شر ما أُرسل به » ، فإن أمطر قال : « اللهمَّ صيِّبًا نافعًا » مرتين أو ثلاثًا ، فإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله تعالى على ذلك . كذا في الكنز(١١) .

وأخرج الطبراني(١٢) في الكبير والأوسط عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال :

- (۱) سنن الترمذي (۳٤٥٠) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا سمع الرعد .
  - (٢) جمع الفوائد : (٢٦٤/٢) .
- (٣) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (٩٩) ( ١٥) في كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوّذ عند رؤية الريح والغيم ، والفرح بالمطر ، وأخرج البخاري بعضًا منه (٣٢٠٦) في كتاب بدء الخلق – باب ما جاء في قوله ﴿ وهو الذي يوسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته ﴾ .
  - (٤) سنن الترمذي (٣٤٤٩) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا هاجت الريح .
  - (٥) سنن ابي داود (٥٠٩٩) كتاب الادب باب ما يقول إذا هاجت الربح .
    - (٦) ناشئًا: سحابًا لم يتكامل اجتماعه.
       (٧) صيبًا: منهمرًا متدفقًا.
      - (٨) جمع الفوائد : (٢٦٥/٢) .
- (٩) المصنف (٣٢/٧) كتاب الدعاء ما يدعى به للريح إذا هبت ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٨٦) - باب الدعاء عند الغيث والمطر .
  - (١٠) في الأصل ثقيلًا ، وما أثبتناه من المُصنَّف . (١١) كنز العمال (٢٣٥٤١) : (٣٣٣/٨) .
    - (۱۲) المعجم الكبير (٦٢٩٦) : (٣٣/٧) .

كان رسول الله عَيِّكُ إذا اشتدت الريح قال : « اللهمَّ لَقْحُا (١) لا عقيمًا » . قال الهيثمي (٢) رجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة . انتهى .

## دعواته على الموقتة

أخرج مسلم(٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكِ كان يقول : « اللهمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » .

وعنده (٤) أيضًا والبخاري (٥) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عَيِّلِيَّهُ أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « اللهمَّ اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلمُ به مني ، اللهمَّ اغفر لي جِدِّي وهزلي وخطئي وعَمدي ، وكلَّ ذلك عندي . اللهمَّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ ، وما أشررتُ وما أعلنتُ ، وما أنت أعلم به منِّي ، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر ، وأنت على كُلِّ شيءٍ قدير » .

وعند مسلم (١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهمَّ ، أصلح لي يَقِيَّ يقول : « اللهمَّ ، أصلح لي ديني الذي هو عِصمةُ أمري ، وأصلِح لي دُنْياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة في في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر » .

وعنده (٧) أيضًا والبخاري (٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللهم ً لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت . اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضلني ، أنت الحي الذي لا يموت والجن والأنس يموتون » .

(۱) أى مثمرًا . (۲) (۲) مجمع الزوائد : (۱۳٥/۱۰) .

(٣) صحيح مسلم (٢٧٢١) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ،
 ومن شر ما لم يعمل .

(٤) صحيح مسلم (٢٧١٩) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .

(٥) صحيح البخاري (٩٩٩٦) - كتاب الدعوات - باب قول النبي عليه اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت.
 (٦) صحيح مسلم (٢٧٢٠) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما علم ومن شر ما لم يعمل.

(٧) أخرَجه مسلم (٢٧١٧) في كتاب الذكر والدعاء – باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ، وبرقم (٧٦٩) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الدعاء وفي صلاة الليل وقيامه . (٨) أخرجه البخاري (١١٢٠) في كتاب التهجد – باب التهجد بالليل ، وبرقم (٦٣١٧) في كتاب الدعوات – باب الدعاء إذا انتبه من الليل وبأرقام (٧٣٨٥ ، ٧٤٤٢ ، ٧٤٩٩) في كتاب التوحيد . وعند الترمذي(١) عن أم سَلَمة رضي الله عنها قالت : كان أكثر دعائه ﷺ : « يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك » . قال الترمذي : حديث حسن .

وعنده (٢) أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يقول : « اللهمَّ عافني في جسدي ، وعافني في بصري ، واجعله الوارث مني ، لا إله إلا أنت الحليمُ الكريمُ ، سبحان اللهِ ربِّ العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » .

وعنده (٢) أيضًا وأبي داود (٤) وإبن ماجه (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي على يلق يدعو ، يقول : « ربِّ أَعنِّي ولا تُعِنْ عليً ، وانصرني ولا تنصر عليً ، وامكر لي ولا تمكّر عليً ، واهدني ويسر هداي ، وانصرني على من بغى عليً ، ربِّ اجعلني لك شاكرًا ، لك ذاكرًا ، لك راهبًا ، لك مطواعًا ، إليك مخبتًا (٢) – أو منيبًا – [ رب ] تقبل توبتي ، واغسل حَوْبتي (٧) ، وأجب دعوتي : وثبّت حجتي ، واهدِ قلبي ، وسدّد لساني ، واسلل (٨) سخيمة (٩) قلبي » . وفي رواية الترمذي : « أوَّاهًا منيبًا » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وعند الحاكم (١٠٠) عن ابن مسعود رضي الله عنه وصحّحه على شرط مسلم قال: كان من دعاء رسول الله علي : « اللهم إنا نسألك موجباتِ رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل إثم ، والغنيمة من كل بر ، والفوز بالجنة والنجاة من النار » . كذا في كتاب الأذكار للنووي .

وأخرج أحمد (١١) والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدعو : « اللهمَّ اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجِدَّنا وعمدننا ، وكلُّ ذلك عندنا » . قال الهيثمي (١٢) : وإسنادهما حسن .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۰۲۲ ، ۳۰۸۷) - كتاب الدعوات - باب (۹۰) ، (۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٤٨٠) - كتاب الدعوات - باب (٦٧) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٥٥١) – كتاب الدعوات – باب في دعاء النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٥١٠) - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٣٨٣٠) - كتاب الدعاء - باب دعاء رسول الله عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل مجيئًا، والصواب ما ثبتناه من السنن والمخبت: الخاشع لله الخاضع له، والمُنيَب: الراجع إلى الله في أموره. (٧) حوبتي: إثمي . (٨) اسلل: انزع . (٩) السخيمة: الحقد .

<sup>(</sup>١٠) مستدرك الحاكم (٢٥/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد : (۱۷۳/۲) . (۱۲) مجمع الزوائد : را ۱۷۲/۱) .

وعندهما<sup>(۱)</sup> أيضًا والبزّار<sup>(۲)</sup> عن عمران بن مُحصَين رضي الله عنه قال : كان عامة دعاء النبي عَيِّلِيَّةِ : « اللهمَّ اغفر لي ما أخطأت وما تعمَّدت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما جهلت وماتعمَّدت » . قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : رجالهم رجال الصحيح غير عون العَقِيلي وهو ثقة .

وأخرج أحمد (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهم الحسنت خَلقي فأحسن خُلقي » . قال الهيثمي (٥) : رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أحمد (١) وأبو يعلى (٧) عن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح .

وأخرج أحمد<sup>(٨)</sup> وأبو يعلى<sup>(٩)</sup> بإسنادين حَسَنَين عن أم سَلَمة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الله عنها أن رسول الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله على

وعند الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه كان يقول : « يا وليَّ الإِسلام وأهله ، ثبتني حتى ألقاك » . ورجاله ثقات كما قال الهيثمي(١١) .

وأخرج أحمد (١٣) والطبراني (١٣) عن بُسْر بن أبي أرْطاة القرشي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على ال

وعندهما(١٥) أيضًا عن أبي صِرْمة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللهمَّ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد : (٤٣٧/٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤٢) : (١٢١-١٢١).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٩٩) – كتاب الأدعية – باب دعاء النبي علية .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (١٧٢/١٠) . (٤) مسند أحمد: (٦٨/٦ ، ١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (١٧٣/١٠) . (٦) مسند أحمد: (٤٠٣/١) .

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلي الموصلي (٥٠٧٥) : (٩/٩) ، (١٨١١) : (١١٢/٩) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : (٣١٣، ٣١٥، ٣١٦) .

<sup>(</sup>٩) ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﻰ (٦٨٩٣) : (٣١٨/١٣) . ( ١) ﻣــــــا الناب المسلم الحنوال المالية المالية (١٠٠٠) .

 <sup>(</sup>۱۰) في المسندين: رب اغفر لي وارحمني . (۱۱) مجمع الزوائد: (۱۷٦/۱۰) .
 (۱۲) مسند أحمد: (۱۸۱/٤) . (۱۳) المعجم الكبير: (۱۱۹۷ ، ۱۱۹۷) : (۳۳/۲) .

<sup>(</sup>١٤) مجمع الزوائد : (١٨٧/١٠) .

<sup>(</sup>١٥) مسند أحمد : (٤٥٣/٣) ، والمعجم الكبير (٨٢٨) : (٣٢٩/٢٢–٣٣) ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٦٢) : (٦١٦١) .

إني أسألك غناي وغنى مولاي (1) » . قال الهيثمي (1) : أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح .

وعند البزّار (٢) عن ثَوْبان رضي اللّه عنه أن رسول اللّه ﷺ كان يقول : « اللهمَّ إني أسألك الطيبات ، وترك المنكرات ، وحبَّ المساكين ، وأن تتوب عليَّ ، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني [ إليك ] غير مفتون » . قال الهيثمي (١) : إسناده حسن .

وعند الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكَ كان يقول : « اللهمَّ الجعل أوسع رزقك عليَّ عند كِبَر سني وانقطاع عمري » . وإسناده حسن كما قال الهيشمي (٥) .

# جواهع الدعاء

#### عبته عليه السلام الجوامع من الدعاء وتعليهه لعائشة إياها:

أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَيِّلِيَّ يحبُّ الجوامع من الدعاء ويَدَع ما سوى ذلك . كذا في الكنز (٦) .

وأخرج الحاكم (٧) عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله على على والله على والله على الله على الله على الله على الله على الله عائشة ، وعائشة تصلّي ، فقال لها النبي على الكوامل - أو كلمة أخرى - » فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك ، فقال لها : « قولى : اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ، ما علمتُ منه وما لم أعلم ، وأعوذ

<sup>(</sup>١) من معانى هذه الكلمة كما في النهاية : الجار وابن العم والتابع والمحب .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : (١٨٧/١٠) .

<sup>(</sup>٣) كشفَ الأستار عن زوائد البزار (٣١٩٧) - كتاب الادعية - باب دعاء النبي عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: (١٨١/١٠).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : (١٨٢/١٠) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٤٩١٩) : (٦٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم (٢١/١٥-٥٢٢) - كتاب الذكر والدعاء والتسبيح ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

بك من الشر كلّه عاجله وآجله ، ما علمتُ منه وما لم أعلم ، وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل ] ، وأسألك من من قول أو عمل ] ، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد علي ، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبدك ورسولك محمد علي من أمر أن تجعله عاقبته رشدًا » . كذا في الكنو(١) .

وأخرجه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) عن عائشة نحوه وزاد (٤): « وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد كما في الأذكار للنووي. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥) عن عائشة قالت: دخل علي النبي عليلية وأنا أصلّي وله حاجة ، فأبطأت عليه ، فقال: « يا عائشة بجُمَل (٢) الدعاء وجوامعه » ، فلمًا انصرفتُ قلت: يا رسول الله وما جُمَلُ الدعاء وجوامعه ؟ قال: « قولي » – فذكر الدعاء بزيادة الحاكم.

# تعليهه عليه السلام أبا أمامة وأصابه دعاء جامعًا:

أخرج الترمذي (٢): عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال : دعا رسول الله على بدُعاء كثير لم تحفظ منه شيئًا ، قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم تحفظ منه شيئًا قال : « ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟ ، تقول : اللهمَّ إنَّا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد على ، ونعوذ بك من شر ما استعاذَ منه نبيك محمد على ، وأنت المستعانُ ، وعليك البلاغ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » . قال الترمذي (٨) : هذا حديث حسن

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۰۶۸) : (۲/۳۸۲–۱۸۶) . (۲) مسند أحمد : (۱٤٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٨٤٦) - كتاب الدعاء - باب الجوامع من الدعاء .

<sup>(</sup>٤) الصحيح أنه لم يزد ، وهذه الجملة « وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل » موجودة عند الحاكم في المستدرك ، وقد النبس الأمر على المؤلف نتيجة نقله حديث الحاكم من كنز العمال الذي خلا الحديث عنده من هذه الجملة .

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد (٦٣٩) - باب (٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) جمل الدعاء : أي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة بألفاظ يسيرة .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٣٥٢١) - كتاب الدعوات - باب (٨٩).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي : (٥٣٨/٥) .

غريب، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد(١) بمعناه .

#### الاستهادة

# ما كان يتعود منه النبي عليه الصلاة السلام:

أخرج الشيخان <sup>(۲)</sup> عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : « اللهمَّ إِنِّيلَةٍ يقول : « اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من العجزِ<sup>(۳)</sup> والكسل ، والجبن والهرمَ والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » . وفي رواية : « وضَلَع<sup>(٤)</sup> الدَّيْن وغلبة الرجال » .

وعند مسلم (°) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه : « اللهمَّ إني أعوذ بك من شر ما عملتُ ، ومن شر ما لم أعمل » .

وعن ابن عمر<sup>(١)</sup> رضي الله عنهما قال : كان من دعاء رسول الله ﷺ : « اللهمَّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحوُّل عافيتك ، وفَجأة نِقمتك ، وجميع سَخْطِك » .

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد . ( ٦٧٩ ) - باب دعوات النبي عَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٢٣) في كتاب الجهاد والسير – باب ما يتعوذ من الجُبن ، وبرقم (٦٣٧٠) في كتاب التفسير ، وبرقمي (٦٣٦٧ ، ٦٣٧١) في كتاب الدعوات ، ومسلم (٢٧٠٦) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار – باب التعوذ من العجز والكسل وغيره .

<sup>(</sup>٣) أى عدم القدرة على الخير ، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به .

<sup>(</sup>٤) ضلع الدُّين : ثقل الدين وشدته .

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم (٢٧١٦) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢٧٣٩) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب أكثر أهل الجنة الفقراء .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢٧٢٢) - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شرما عمل ومن شرما لم يعمل.

وعند الأربعة<sup>(۱)</sup> بالأسانيد الصحيحة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللهمَّ إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ، ومن شر الغني والفقر » .

وعند الترمذي (٢) عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ يقول : «اللهمّ إنّي أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء». قال الترمذي : حديث حسن.

وعند أبي داود<sup>(٣)</sup> والنَّسائي<sup>(٤)</sup> بإسنادَين صحيحين عن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي بَيِّلَاً كان يقول : « اللهمَّ إني أعوذ بك من البَرَص والجنون والجذام وسيىء الأسقام » .

وعندهما<sup>(٥)</sup> عن أبي اليَسَر الصحابي رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ كان يدعو: «اللهمَّ إني أعوذ بك من الهَدْم ، وأعوذ بك من التردِّي<sup>(٢)</sup> ، وأعوذ بك من الغرق والحرَق والهرم<sup>(٧)</sup> ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مديرًا ، وأعوذ بك أن أموت لديغًا » . هذا لفظ أبي داود .

وعندهما (^) بالإِسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيْلَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ يَقُول : « اللهمَّ إني أعوذ بك من الحيانة فإنها بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الحيانة فإنها بئست البطانة » . كذا في كتاب الأذكار .

وعندهما (٩) عنه قال : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهمَّ إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » . كذا في تيسير الوصول .

- (۱) الحديث أخرجه أبو داود (۱۰۶۳) في كتاب الصلاة باب في الاستعاذة ، والترمذي (۳٤٩٥) في كتاب الدعوات ، والنسائي (۲٦٢/۸) في كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من شر فتنة القبر ، وابن ماجه (۳۸۳۸) في كتاب الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله ﷺ .
  - (٢) سنن الترمذي (٩١،٣٥٣) كتاب الدعوات باب دعاء أم سلمة .
  - (٣) سنن أبي داود (١٥٥٤) كتاب الصلاة باب في الاستعاذة .
  - (٤) سنن النسائي (٢٧٠/٨) كتاب الاستعادة باب الاستعادة من الجنون .
- (٥) اخرجه أبو داود (٢٥٥٢) كتاب الصلاة باب في الاستعاذة ، والنسائي (٢٨٢/٨–٢٨٣) في كتاب الاستعاذة – باب الاستعاذة من التردى والهدم .
  - (٦) التردي: السقوط . (٧) عند النسائي : الهدم ، المراد أن يهدم على البناء .
- (٨) أخرجه أبو داود (١٥٤٧) في كتاب الصلاة باب الاستعاذة ، والنسائي (٢٦٣/٨) في كتاب الاستعاذة – باب الاستعاذة من الجوع .
- (٩) أخرجه أبو داود (١٥٤٦) في كتاب الصلاة باب الاستعاذة ، والنسائي (٢٦٤/٨) في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق .

وأخرج الطبراني في الصغير (١) عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عَلَيْتُ يقول : «اللهمَّ إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعَيلة (٢) والذلَّة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ، وأعوذ بك من الصمم والمسكنة ، والجنون والجذام وستىء الأسقام » . قال الهيثمي (٣) : رجاله رجال الصحيح .

وعنده أيضًا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان النبي عَلِيقٍ يقول: «اللهمَّ إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المُقامة ». قال الهيثمي (٤): رجاله رجال الصحيح، غير بشر بن ثابت [ البرّار] وهو ثقة.

وأخرج أحمد<sup>(٥)</sup> وابن أبي شيبة وأبو داود<sup>(١)</sup> والنسائي<sup>(٧)</sup> وغيرهم عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يتعوّذ من خمس : « اللهمَّ إني أعوذ بك من البخل ، والجبن ، وفتنة الصدر ، وعذاب القبر ، وسوء العُمُر » .

وعند أبي نُعيم في الحلية عن عمر أنَّ النبي عَيِّلِيَّةٍ كان يعوِّذ حسنًا وحسينًا رضي الله عنهم يقول: « أعيذ كما بكلمات الله التامَّة ، من كل شيطان وهامَّة (^^) ، ومن كل عين لامَّة (^^) » . كذا في الكنز (^ ) .

#### عودة الجن

## ما قاله النبى عليه السلام ليلة كادته الجن :

أخرج أحمد(١١) وأبو يَعْلى(١٢) عن أبي التَّيَّاح قال : قلت لعبد الرحمن بن خَنبَش

<sup>(</sup>١) المعجم الصغير (٣٠٨) : (١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) العيلة : الفقر . (٣) مجمع الزوائد : (١٤٣/١٠) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: (١٤٤/١٠) . (٥) مسند أحمد: (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١٥٣٩) - كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٢٦٦/٨-٢٦٧) - كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من فتنة الدنيا .

 <sup>(</sup>A) الهامة : الحية والعقرب وغيرهما من هوام الأرض المؤذية .

 <sup>(</sup>٩) لامة: تصيب.
 (١٠) كنز العمال (٣٩٧١ ، ٣٩٧١) : (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : (٤١٩/٣) .

<sup>(</sup>١٢) مسند أبي يعلي الموصلى (٦٨٤٤) : (٣٣٧/٦٣٧) ، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٧/١) ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني بنحوه ، ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى ، وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح .

التميمي رضي الله عنه - وكان كبيرًا - : أدركت رسول الله عليه ؟ قال : نعم ، قلت : كيف صنع رسول الله عليه كادته (١) الجن ؟ قال : إن الشياطين تحدَّرت (٢) تلك الليلة على رسول الله عليه من الأودية والشعاب (٣) ، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله عليه ، فهبط إليه جبريل عليه ، فقال : يا محمد : قال : « ما أقول ؟ » قال : قل : أعوذ بكلمات الله التامّة من شرّ ما خلق وذراً وبراً ، ومن شرّ ما ينزل من السماء ، ومن شرّ ما يعرج فيها ، ومن شرّ فتن الليل والنهار ، ومن شرّ كل طارق إلا طارق الله على طارقًا يطرق بخير ، يا رحمن . قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى . قال المنذري في الترغيب (٤) : ولكل منهما إسناد جيد محتج به ، وقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلًا ، ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه . انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول بمعناه مختصرًا مع فرق في ألفاظ التعوّذ ، كما في الكنز (٥) .

# ما عوَّد به النبي عليه السلام أعرابيًا:

أخرج أحمد (٢) والحاكم والترمذي في الدعوات عن أُبيّ بن كعب قال : كنت عند النبي ﷺ فجاء أعرابي فقال : يا نبي الله ، إنَّ لي أخّا وبه وَجعٌ ، قال : « وما وجعه ؟ » قال : به لَمْ (٧) ، قال : « فأتني به » ، فوضعه بين يديه فعوَّذه النبي ﷺ بفاتحة الكتاب ، وأربع آيات من أول سورة البقرة ، وهاتين الآيتين : ﴿ وَلِلنَهُكُمْ إِلَكُ وَبِدُ ﴾ ، وآية الكرسي ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ، وآية من آل عمران ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ هُو ﴾ (١) وآية من الأعراف ﴿ إِنَّ رَبِّنَا كُو (١) ، وآخر سورة المؤمنين ﴿ وَاَنَمُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ (١٦) ، وعشر آيات من أول الصافات ، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر ، و ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَدُ ﴾ ، من أول الصافات ، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر ، و ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَدُ ﴾ ، والمعوّذتين ، فقام الرجل كأنه لم يَشْكُ قط . كذا في الكنز (١٦) .

(۱) کادته : مکرت به . (۲) تحدرت : نزلت .

(٣) الشعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبل .

(٤) الترغيب والترهيب : (٢٦٤/٢) .

(T) مسند أحمد : (١٢٨/٥) .

(٨) سورة البقرة : من الآية (١٦٣) .

(١٠) سورة الأعراف : من الآية (٥٤) .

(۱۲) سورة الجن : من الآية (٣) .

(١١) سورة المؤمنون : من الآية (١١٤) .(٦٣) كنز العمال (٣٩٧٨) : (٢٦٤/٢) .

(٥) كنز العمال (٣٩٨٠) : (٢/٥٢٢) .

(٩) سورة آل عمران : من الآية (١٨) .

(٧) لمم : طرف من جنون .

# ما يقول إذا أرقَ أو فزع بالليل

# ما علَّهه النبي عليه السلام خالد بن الوليد أن يقوله لطرد ما يراه في نومه :

أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال : حدَّث خالد بن الوليد رضي الله عنه رسول الله عليه عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل ، فقال رسول الله عليه عليه و الله عليه عنك ذلك ؟ » قال : بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، فإنَّما شكوت هذا اليك رجاء هذا منك ، قال : « قل : أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه وشرّ عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » . قالت عائشة رضي الله عنها : فلم ألبث الا ليالي حتى جاء خالد بن الوليد فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، والذي بعثك بالحق ما أتمتُ الكلمات التي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد ، ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته (١) بليل . كذا في الترغيب(١) . قال الهيثمي وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك - إه .

وعند النسائي وأبي داود (ئ) ، والحاكم (٥) وصحّحه ، والترمذي (٢) وحسّنه واللفظ له ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : « إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات » – فذكر الدعاء مثله ، قال : وكان عبد الله بن عمرو (٧) رضي الله عنهما يلقنها (٨) من عَقَل من ولده ، ومن لم يعقل كتبها في صكّ ثم علَّقها في عنقه .

وفي رواية للنسائي قال : كان خالد بن الوليد رجلًا يفرّع في منامه ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال النبي ﷺ : « إذا اضطجعت فقل : بسم الله ، أعوذ بكلمات الله التامة » – فذكر مثله .

<sup>(</sup>١) الخيسة : الموضع الذي يأوى إليه الأسد .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : (١٢٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٨٩٣) - كتاب الطب - باب كيف الرقى .

<sup>(</sup>٥) مستدركَ الحاكم (٥٤٨/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٥٢٨) - كتاب الدعوات - باب (٩٤) .

<sup>(</sup>٧) في سنن الترمذي : عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٨) في السنن: يعلمها.

وقال مالك في الموطأ <sup>(١)</sup> : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله ﷺ : إني أُرَوَّع <sup>(٢)</sup> في منامى ، فقال له رسول الله ﷺ : فقل – فذكر مثله .

وعند أحمد (٣) عن الوليد بن الوليد أنه قال : يا رسول الله إني أجد وَحْشة ، قال : « إذا أخذت مضجعك فقل » - فذكر مثله . كذا في الترغيب (٤) .

#### دعوات الكرب والهم والحزن

### تعليهه عليه السلام عليًا دعاء الكرب:

أخرج أحمد (°) والنَّسائي (۱) ، وابن جرير وصحَّحه ، وابن حِبَّان (۷) وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال : علَّمني رسول الله ﷺ هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدَّة أن أقولها « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » . كذا في الكنز (۸) . وصحَّحه ابن حِبَّان وأخرجه الحاكم (۹) وصحَّحه على شرط مسلم ، كما في « تحفة الذاكرين » وقد تقدَّم له طريق في « تعليم الأذكار » .

# ما كان يقوله عليه السلام إذا نزول به كرب وما علمه بني عبد المطلب:

أخرج ابن النجار عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عِلَيْهِ إذا كربه أمر قال : « يا حتى يا قيّوم برحمتك أستغيث » . كذا في الكنز (١٠٠) .

وأخرج ابن جرير عن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا نزل به أمر يغمُّه ، أو نزل به همم أو كربٌ قال : « الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا » . وعنده

<sup>(</sup>١) الموطأ – كتاب الشعر – باب ما يؤمر به من التعوذ .

<sup>(</sup>٢) أى يحصل لى روع ، أى فزع . (٣) مسند أحمد : (٥٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : (٢٦٣/٢) . (٥) مسند أحمد : (٩١/١ ، ٩٤) .

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة (٦٢٩) ، (٦٣٠) ، (٦٣١) .

<sup>(</sup>٧) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٨٦٥) - كتاب الرقائق - باب الأذكار .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٣٤٩٢) : (٢/٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم (٥٠٨/١) - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال (٥٠٠٢) : (٦٥٩/٢) .

أيضًا وابن أبى شيبة عنها بلفظ: علَّمني رسول الله عَلِيَّةِ كلمات أقولهن عند الكرب. فلذكره، كما في الكنز<sup>(۱)</sup>.

وعند الطبراني في الأوسط والكبير (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله ﷺ بعضادتي الباب (٢) ونحن في البيت ، فقال [ « يا بني عبد المطلب هل فيكم أحد من غيركم ؟ » قالوا : ابن أحت لنا ، فقال : « ابن أخت القوم منهم » ثم قال : ] (٤) « يا بني عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو جهد أو لأواء (٥) فقولوا : « الله ، الله ربنا لا نشرك به شيئًا » . قال الهيثمي (٢) : وفيه صالح بن عبد الله أبو يحيى وهو ضعيف إه . وأخرجه ابن جرير عنه بنحوه مع زيادة بلفظ : « الله ، الله لا شريك له » . كما في الكنز (٧) .

وأخرج الشيخان (^) عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم ، لا إله إلا الله ربُّ السماوات ربُّ والأرض وربُّ العرش الكريم » كما في تحفة الذاكرين .

وعندابن عساكر عن تَوْبان رضي الله عنه مرفوعًا إذا راعه أمرُّ قال : « اللهُ ، اللهُ ربي لا أُشركُ به شيقًا » . كذا في الكنز (٩) .

#### دعا، أبي الدردا، وابن عباس لكشف الكرب والشدّة :

أخرج الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ما من عبد يقول : حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم – سبع مرات – صادقًا كان بها أو كاذبًا ، إلا كفاه الله ما أهمّه . كذا في الكنز (١٠٠) .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد(١١١ عن ابن عباس قال : من نزل به همّ أو غمّ أو

- (۱) كنز العمال (۲۱۰، ° ۰۰۱۳) : (۲/۱۲۱–۲۲۲) .
  - (٢) المعجم الكبير (١٢٧٨٨) : (١٧٠/١٢) .
    - (٣) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه.
- (٤) زيادة من المعجم الكبير . (٥) لأواء : شدة .
- (٦) مجمع الزوائد : (١٣٧/١٠) . (٧) كنز العمال (٥٠٠٨) : (٦٦٠/٢) .
- (٨) أخرجه البخاري (٦٣٤٦) في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب ، ومسلم (٢٧٣٠) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – باب دعاء الكرب .
  - (٩) كنز العمال (٥٠٠٣) : (٦٥٩/٢) . (١٠) كنز العمال (٥٠١١) : (٦٦١/٢) .
    - (١١) الأدب المفرد (٧٠٩) باب إذا خاف السلطان .

كرب أو خاف من سلطان ، فدعا بهؤلاء استجيب له : أسألك بلا إله إلا أنت ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظيم ، وأسألك بلا إله إلا أنت ربَّ السماوات السبع وما وربَّ العرش الكريم ، وأسألك بلا إله إلا أنت ، ربَّ السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن ، إنك على كل شيء قدير ، ثم سل الله حاجتك .

#### دعوات خوف السلطان

#### تعليهه عليه السلام عليًا هذا الدعاء وتعليم عبد الله بن جعفر ابنته له:

أخرج الخرائطي في « مكارم الأخلاق » عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه أخرج الخرائطي في « له الله عليه الكريم ، علمه كلمات يقولها عند السلطان وعند كلَّ شيء هاله : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويقول عندهن : « إني أعوذ بك من شر عبادك » . كذا في الكنز (١) .

وعند ابن عساكر عن أبي رافع أن عبد الله بن جعفر زوَّج ابنته من الحجاج بن يوسف، فقال لها : إذا دخل بك فقولي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، وزعم أن رسول الله ﷺ كان إذا حَزَبه أمر قال هذا . قال : فلم يصل إليها . كذا في الكنز<sup>(۲)</sup> .

#### تعليم ابن عباس هذا الدعاء:

أخرج ابن أبي شيبة (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانًا مهيبًا تخاف أن يسطو عليك ، فقل: الله أكبر ، الله أكبر ، الله أعزُ من خلقه جميعًا ، الله أعزُ مما أخاف وأحذر ، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ، الممسكِ السماوات السبع أن يَقَعْنَ على الأرض إلا بإذنه ، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجنِّ والإنس ، اللهمَّ كُنْ لي جارًا من شرّهم ، جل ثناؤك ، وعزَّ جارك ، وتبارك اسمك ، ولا إله غيرك ، ثلاث مرات . كذا في الكنز (٤) .

وأخرجه الطبراني(°) عن ابن عباس بنحوه بفرق يسير في الألفاظ ، ورجاله رجال

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۹۹٦) : (۲/ ۲۰۰۰) . (۲) كنز العمال (۵۰۰۰) : (۲/ ۲۰۹) .

<sup>(</sup>٣) المصنّف (٢٥/٧) - كتاب الدعاء - الرجل يخاف السلطان ما يدعو .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٥٠٠٦) : (٦٦٠/٢) . (٥) المعجم الكبير (١٠٥٩٩) : (٢٥٨/١٠) .

الصحيح ، كما قال الهيثمي(١) . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد(٢) عن ابن عباس بنحوه .

#### تعليم ابن مسعود هذا الدعاء :

أخرج ابن أبي شيبة (٢) وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه ، فليقل : اللهم ّ ربِّ السماوات السبع وربِّ العرش العظيم ، كُنْ لي جارًا من فلان وأحزابه وأشياعه من الجن والإنس أن يفرطوا عليَّ وأن يطغوا ، عرِّ جارك ، وجلَّ ثناؤك ، ولا إله غيرك ، فإنه لا يصل إليكم منه شيء تكرهونه . كذا في الكنز (٤) . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥) عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه أخصر منه .

وأخرجه الطبراني  $^{(7)}$  عن ابن مسعود مرفوعًا إذا تخوَّف أحدكم السلطان ، فليقل فذكره . وفي روايه : كُنْ لي جارًا من شر فلان بن فلان – يعني الذي يريد – وشرٌ الجن والإنس وأتباعهم أنَ يُفرُط عليَّ أحدٌ منهم ، عزَّ جارك ، وجَلَّ ثناؤك ، ولا إله غيرك . قال الهيثمي  $^{(V)}$  : وفيه جنّادة بن سَلْم وثَّقة ابن حِبَّان وضعَّفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى .

#### دعوات قضاء الدين

#### تعليم على رضي الله عنه هذا الدعاء لمكاتب :

أخرج الترمذي(^) عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مُكاتَبًا (٩) جاءه فقال : إني قد عجزت عن كتابتي فأعنّي ، قال : ألَا أُعلّمُك كلماتٍ علمنيهنّ رسول الله ﷺ ؟! لو

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٣٧/١٠) .

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد (٧٠٨) - باب إذا خاف السلطان .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٢٤/٧) - كتاب الدعاء - الرجل يخاف السلطان ويدعو ؟

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٥٠٠٩) : (٦٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد (٧٠٧) - باب إذا خاف السلطان .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٩٧٩٥) : (١٥/١٠-١٦) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٣٧/١٠) .

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٣٥٦٣) - كتاب الدعوات - باب (١١١).

<sup>(</sup>٩) المكاتب : هو العبد الذي يُكاتب على نفسه بثمنه ، فإذا سعى وأدَّاه أعتق .

كان عليْك مثل جبل صِير (١) دينًا أدّاه الله عنك ، قال : قل: « اللّهمّ اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمّن سواك » . قال الترمذي (٢) : هذا حديث حسن غريب .

حياة الصحابة (٣)

# تعليهه عليه السلام أبا أمامة الأنصاري هذا الدعاء:

أخرج أبو داود (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخل رسول الله عَيِّلَةُ فات يوم المسجد ، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أُمامة ، فقال : « يا أبا أُمامة ، ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ » قال : هموم لزمتني ، وديون يا رسول الله ، فقال : « ألا أعلمك كلامًا إذا [ أنت ] قلته أذهب الله عز وجل همّك ، وقضى عنك دَيْنك ؟ » قال : فقال : بلى يا رسول الله ، قال : « قل : إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهمّ إني أعوذ بك من الهمّ والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من البخل والجبن ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » ، قال : فقلت ذلك فأذهب الله همّى وقضى عنى دينى .

#### تعليهه عليه السلام معاذًا هذا الدعاء:

أخرج الطبراني (<sup>4)</sup> عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّ النبي عَيِّلِيَّ افتقده يوم الجمعه ، فلما صلَّى رسول الله عَلَيْتِ أَتَى معاذًا ، فقال [ له ] : ( يا معاذ ما لي لم أرك ؟ » ، فقال : يا رسول الله ليهودي عندي وَقِيَّة (<sup>0)</sup> من تبر ، فخرجت إليك فحبسني عنك ، فقال له رسول الله عَلَيْتِ : ( يا معاذ ، ألا أعلمك دعاءً تدعو به ؟ لو كان عليك من الدين مثلُ [ جبل ] صير أدّاه عنك - وصير جبل باليمن - فادعُ الله(<sup>1)</sup> يا معاذ ، قل : اللهمَّ مالك الملك ، تُوتِي الملك من تشاء ، وتنزع الملك مَّن تشاء ، وتعزّ من تشاء ، وتذلُّ من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ، تولج الليل في النهار ، وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من المنيا والآخرة الميت من الحي ، وترزق من تشاء بغير حساب ، رحمن الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) في السنن : جبل ثبير ، وهو جبل معروف بمكة ، أما جبل صير فهو باليمن .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي : (٥٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٥٥٥) - كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣٢٣) : (١٥٤/٢٠) . (٥) في المعجم : أوقية .

<sup>(</sup>٦) في المعجم : به .

ورحيمهما ، تُعطي منهما من تشاء وتمنع من نشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك » . قال الهيثمي (١) : وفيه نصر بن مرزوق ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيّب لم يسمع من معاذ .

وعند الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه المعاذ : « ألا أعلمك دعاء تدعو به ؟ لو كان عليك مثل جبل أُحد دَينًا لأدّى الله عنك ، قل : يا معاذ اللهم مالك الملك » فذكره ، إلا أنه لم يذكر « تولج الله » – إلى آخره . وفي روايته : « رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء » – فذكر مثله . قال الهيثمي (٢) : ورجاله ثقات .

#### دعاء الحفظ

#### تعليهه عليه السلام عليًا هذا الدعاء:

أخرج الترمذي (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بينما نحن عند رسول الله على الترمذي إذ جاءه على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : بأبي أنت وأمي ، تفلّت هذا القرآن من صَدْري فما أجِدُني أقدِرُ عليه ، فقال له رسولُ الله على الله على الله على العلمت ، أفلا أعلمك كلمات ينفغك الله بهن [ وينفع بهن ] من علَّمتَه ، ويئبت ما تعلَّمت في صدرك ؟ » – قال : أجل يا رسول الله فعلّمني ، قال : « إذا كان ليلةُ الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب ، وقد قال أخي يعقوب لبنيه : ﴿ سَوْفَ أَسَتَغَفِّرُ لَكُمُ رَقِيً ﴾ (الله يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة ، فإن لم تستطع فقُمْ في أولها ، فصلٌ أربع ركعات ، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان ، وفي الركعة المركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وتبارك المركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألم تنزيل السجدة ، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل ، فإذا فرغت من التشهد ، فاحمد الله وأحسن الثناء على الله ، وصلٌ علي وأحسِنْ وعلى سائر النبيّين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ، ثم قُلْ وعلى سائر النبيّين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ، ثم قُلْ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: (۱۸٦/۱۰) . (۲) مجمع الزوائد: (۱۸٦/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٥٧٠) - كتاب الدعوات - باب في دعاء الحفظ.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : من الآية (٩٨) .

حياة الصحابة (٣)

في آخر ذلك : اللهم الرحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلَّف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تُرام ، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تُلْزِم قلبي حفظ كتابِك كما علَّمتني ، وارزقني أن أتلُوه على النحو الذي يُرْضِيك عَنِّي ، اللهم بَديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تُرام ، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تُنور بكتابك بصري ، وأن تُطلِق به لساني ، وأن تفرّج به عن قلبي ، وأن تشرح به صدري ، وأن تغسل (١) به بدني ، فإنه (٢) لا يعينني على الحق غيرك ، ولا يُؤتيه إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ، يا أبا الحسن تفعل (١) ذلك ثلاث مجمّع أو خمسًا أو سبعًا تحبُ بإذن الله ، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنًا قط (١) » .

قال [ عبد الله ] بن عباس : فوالله ما لَبِث علي إلَّا خَمسًا أو سبعًا حتى جاء رسول الله علي إلَّا خَمسًا أو سبعًا حتى جاء رسول الله ، إنّي كنتُ فيما خلا لا آخُذُ إلا أربع آياتٍ أو نحوهُن فإذا قرأتُهُن على نفسي تفلتن ، وأنا أتعلَّم اليوم أربعين آية أو نحوها ، فإذا قرأتها على نفسي فكأنمًا كتاب الله بين عيني ، ولقد كنتُ أسمعُ الحديثَ فإذا رددتُه تفلّت ، وأنا اليوم أسمعُ الأحاديث ، فإذا تحدَّثُ بها لم أخرِم منها حرفًا ، فقال له رسول الله يَها عند ذلك : « مؤمن وربٌ الكعبة أبا الحسن » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

#### دعوات أصحاب النبك علية ورضع عنهم

# دعوات أبي بكر رضي الله عنه :

أخرج أحمد في الزهد<sup>(٥)</sup> عن الحسن قال: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهمَّ إنِّي أسألك الذي هو خير في عاقبة أمري، اللهمَّ اجعل ما تعطيني [ من ] الخير رضوانَك والدرجات العُلَى في (١) جنات النعيم.

<sup>(</sup>١) في السنن : تُعمل . (٢) في السنن : لأنه .

 <sup>(</sup>٣) في السنن : فافعل .
 (٤) أي ما دعا به مؤمن فأخطأته الإجابة .

<sup>(</sup>٥) الزَّهد لأحمد بن حنبل : (١٣٩) ، وانظر كنز العمال (٥٠٢٩) : (٢٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) في الزهد : من .

وعند سعيد بن منصور عن معاوية بن قُرَّة أنَّ أبا بكر الصدِّيق كان يقول في دعائه: اللهمَّ اجعلْ خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. كذا في الكنز(۱). وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد العزيز بن سَلَمة الماجِشون قال: حدَّثني من أصدِّقه أن أبا بكر الصدِّيق كان يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها، والشكر لك عليها حتى ترضَى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها، لا بمعسورها يا كريم(۱).

وعنده أيضًا في اليقين عن أبي يزيد المدائني قال : كان من دعاء أبي بكر الصدّيق ، اللهمّ هَبْ لي إيمانًا ويقينًا ومعافاة ونية . كذا في الكنز (٣) .

#### دعوات عمر رضي الله عنه

أخرج ابن أبي شَيْبة (<sup>4)</sup> وأبو نُعيم في الحِلْية (<sup>0)</sup> عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : اللهمَّ إني أعوذ بك أن تأخذني على غِرَة ، أو تذرني في غفلة ، أو تجعلني من الغافلين .

وعند أحمد في الزهد<sup>(١)</sup> عن الحسن أنَّ عمر رضي الله عنه كان يقول : اللهمَّ اجعل عملي صالحًا ، واجعله لك خالصًا ، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا .

وعند ابن سعد والبخاري في الأدب<sup>(۷)</sup> عن عمرو بن ميمون أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول في دعائه الذي يدعو به : اللهمَّ توفَّني مع الأبرار ، ولا تجعلني في الأشرار ، وقني عذاب النار ، وألحقني بالأخيار .

وعند أحمد في الزهد<sup>(٨)</sup> عن أبي العالية قال : أكثر ما كنت أسمع عمر بن الخطاب يقول : اللهمَّ عافنا واعفُ عنَّا . كذا في الكنز<sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۵۰۳۰) : (۲۷۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٥٠٣٤) : (٦٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٥٠٣١) : (٦٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٨٢/٧) - كتاب الدعاء - ما ذكر عن أبي بكر وعمر رضب الله عنهما من الدعاء .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : (١٤٧) . (٦) الزهد : (١٤٧) .

<sup>(</sup>٧) الأدب المفرد: (٦٢٩) - باب (٢٧٩) . (٨) الزهد: (١٤٣) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٥٠٤٠) : (٦٧٥/٢) .

وعند ابن سعد وأبي نُعَيم في الحلية (١) عن حفصة رضي الله عنها أنها سمعت أباها يقول : اللهمَّ ارزقني قتلًا في سبيلك ، ووفاة في بلد نبيك ، قلت : أنِّي ذلك ؟ قال : إنَّ الله يأتى بأمره أين شاء .

وعندابن أبي حاتم عن عمر أنه قال : اللهمَّ اغفر لي ظلمي وكفري ، قال قائل : يا أمير المؤمنين هذا الظلم ، فما بال الكفر ؟ قال : إن الإِنسان لظلوم كفّار<sup>(٢)</sup> .

وعند اللالكائي عن أبي عثمان النَّهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت يقول : اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كتبتني في الشقاوة فامحني منها ، وأثبتني في السعادة ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ، وعندك أمُّ الكتاب . كذا في الكنز (٣) . وأخرجه عبد بن محمّيد وابن جرير وابن المنذر أخصر منه ، كما في الكنز (١٠) .

وأخرج ابن سعد<sup>(°)</sup> عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب يصلّي في جوف الليل في مسجد رسول الله ﷺ زمان الرمادة<sup>(١)</sup> وهو يقول : اللهمَّ لا تهلكنا بالسّنين<sup>(٧)</sup> ، وارفع عنا البلاء – يردّد هذه الكلمة .

وعنده (^) أيضًا عنه قال : رأيت على عمر بن الخطاب إزارًا في زمن الرمادة فيه ستَ عشرة رقعة ، ورداؤه خمس وشبر ، وهو يقول : اللهمّ لا تجعل هَلكة أمة محمد على رجليًّ .

وأخرج البخاري ومالك<sup>(٩)</sup> وابن راهَوَيه وأبو نُعيم في الحلية<sup>(١١)</sup> - وصحّحه - عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : اللهمَّ لا تجعل قتلي بيد رجل صلَّى ركعة أو سجدة واحدة ، يحاجُني بها عندك يوم القيامة . كذا في المنتخب<sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٥٣/١-٥٤) ، وأورده صاحب الكنز (٥٠٤٤) : (٦٧٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) كنز العمال (٥٠٤٦) : (٦٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٥٠٤٥) : (٢٧٦/٢) . (٤) كنز العمال (٥٠٣٧) : (٦٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : (٣١٩/٣) . (٦) أي عام الرمادة المعروف في عهد عمر .

<sup>(</sup>v) أي القبط . (۸) الطبقات الكبرى : (v)

<sup>(</sup>٩) الموطأ - كتاب الجهاد - باب الشهداء في سبيل الله .

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء: (٣/١) . (١١) منتخب كنز العمال: (١٣/٤) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب كوّم كومة من بطحاء (٢) ، ثم ألقى عليها طرف ثوبه ، ثم استلقى عليها ، فرفع يديه إلى السماء ثم قال : اللهمّ كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط .

وعنده أيضًا (٣) عن الأسود بن بلال المحاربي قال : لمّا ولي عمر بن الخطاب قام على المنبر فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : أيها الناس ، ألّا إني داعٍ فهيمنوا : اللهمّ إني غليظ فلينّي ، وضعيف فقوّني .

وأخرج أبو يعلي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب قال : كان عمر إذا صلَّى على جنازة قال : أصبح عبدك هذا قد تخلّى عن الدنيا وتركها لأهلها وافتقر إليك واستغنيت عنه ، وقد كان يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك ، اللهمَّ اغفر له وتجاوز عنه وألحقه نبيّه . كذا في الكنز<sup>(٤)</sup> .

وعند البيهقي (°) عن كَثِير بن مدرك أنْ عمر كان إذا شُوِّي على الميت قال : اللهمَّ أُسلم إليك الأهل [ والعيال ] والمال والعشيرة ، وذنبه عظيم فاغفر له . كذا في الكنز(¹) .

#### دعوات على رضي الله عنه :

أخرج يوسف القاضي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أعوذُ بك من جَهْد البلاء، ودَرْك الشقاء، وشماتة الأعداء، وأعوذ بك من السجن والقيد والسَّوط. كذا في الكنز(٧).

وعند الدِينَوري عن سفيان الثوري قال : بلغني أن علي بن أبي طالب كان يدعو : اللهمَّ إن ذنوبي لا تضرك ، وإنَّ رحمتك إياى لا تنقُصُك . كذا في الكنز<sup>(٨)</sup> .

وأخرج ابن النجار عن علي أنه كان إذا رأى الهلال قال : اللهمَّ إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصَره ، وبركته ورزقه ، ونوره وطُهوره وهداه ، وأعوذ بك من شرِّه وشر ما

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٥٤/١) . (٢) البطحاء : الحصى الصغار .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (٥٣/١) . (٤) كنز العمال (٤٢٨٢٤) : (١٠/١٥) .

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي (٦/٤) - كتاب الجنائز - باب ما يقال بعد الدفن .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٤٢٩٢٨) : (٧٧٥/١٥) . (٧) كنز العمال (٤٥٠٥) : (٦٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٥٠٦٤) : (٦٨٣/٢) .

فيه وشر ما بعده . كذا في الكنز(١) .

وأخرج البيهقي (٢) عن عمر بن سعيد النخعي قال : صلَّيتُ خلف علي بن أبي طالب على ابن المُكْنف ، فكبَّر عليه أربعًا ، وسلَّم واحدة ، ثم أدخله قبره ، فقال : اللهمَّ عبدُك وولد عبديك ، نزلَ بك وأنت خيرُ منزول به ، اللهمَّ وسِّع له مدخله ، واغفر له ذنبه ، فإنا لا نعلم إلا خيرًا وأنت أعلم ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن محمدًا رسول الله . كذا في الكنز (٣) .

#### دعاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه :

أخرج ابن جرير عن أبي الهيّاج الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت ، فرأيت رجلًا يقول : اللهمّ قني شحّ نفسي ، لا يزيد على ذلك ، فقلت له فقال : إني إذا وُقيت شح نفسي لم أسرق ، ولم أزن ، ولم أفعل . وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . كذا في التفسير<sup>(1)</sup> لابن كثير .

#### دعوات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

أخرج ابن أبي شيبة (°) عن أبي عبيدة قال : سئل عبد الله رضي الله عنه : ما الدعاء الذي دعوت به ليلة قال لك رسول الله عَيِّكِ : « سَلْ تُغطَه ؟ » . قال : قلت : اللهمَّ إني أسألك إيمانًا لا يرتد ، ونعيمًا لا ينفد ، ومرافقة نبيك عَرِّكِ في أعلى درجة الجنة جنة الحلد . كذا في الكنز (۱) . وأخرجه ابن عساكر (۷) عن كُميل عن عمر رضي الله عنه مع زيادة قصة صلاته ودعائه ، كما في المنتخب (۸) .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية<sup>(٩)</sup> عن أبي عبيدة عن أبيه قال : بينما أنا أصلي ذات ليلة إذ مرَّ بي النبي ﷺ : « سَلْ تُعْطَه » . قال

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٢٤٣١٠) : (٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٦/٤) - كتاب الجنائز - باب ما يقال إذا دخل الميت قبره .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٢٩١٤): (٧٣٣/١٥). (٤) تفسير القرآن العظيم: (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٥) المصنف (٨٥/٧) - كتاب الدعاء - ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٥٠٨٨) : (٦/٨٨٢-٢٨٩) .

<sup>(</sup>٧) مختصر تاريخ دمشق : (١٥١/١٤) . (٨) منتخب كنز العمال : (٣٣٦/٥) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : (١٢٧/١) .

عمر : ثم انطلقت إليه فقال عبد الله : إنَّ لي دعاء ما أكاد أن أدّعه : اللهمَّ إني أسألك إيمانًا لا يبيد – فذكر نحوه وزاد : وقرة عين لا تنقطع .

وفي رواية أخرى (١) عنده عن عون بن عبد الله : فرجع أبو بكر إلى عبد الله فقال : الدعاء الذي كنت تدعو به آنفًا أَعِدْه عليَّ ، فقال : حمدت الله ومجَّدته ثم قلت : لا إله إلا أنت ، وعدك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، ورُسلك حق ، وكتابك حق ، والنبيون حق ، ومحمد عليه حق . قال أبو نُعيم (٢) : رواه سعيد بن أبي الحسام عن شريك ، وأدخل سعيد بن المسيب بين عون وعبد الله ثم أسنده من طريقه .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (٢) عن شقيق قال : كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات : ربّنا أصلح بيننا ، واهدنا سُبُل الإِسلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور ، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها ، قائلين بها ، وأتممها علينا .

وأخرج الطبراني (٤) عن أبي الأحوص قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة بفضلك ومنّك ومنّك. ورحمتك. قال الهيثمي (٥): ورجاله رجال الصحيح.

وعنده (١) أيضًا عن أبي قِلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول : اللهمَّ إن كنت كتبتني في أهل الشقاء ، فامحني وأثبتني في أهل السعادة . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود .

وعنده (٨) أيضًا عن عبد الله بن عُكيم أن ابن مسعود كان يدعو : اللهمَّ زدني إيمانًا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (١/٧٧ - ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) الحلية : (١٢٨/١) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٩١٧) : (١٨٦/٩) .

<sup>(</sup>o) مجمع الزوائد : (١٨٥/١٠) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد: (١٨٥/١٠).

<sup>(,,,,,</sup> 

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد (٦٣٠) - باب (٢٧٩) .

 <sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨٨٤٧) : (١٧١/٩) .
 (٨) المعجم الكبير (٩٥٤٩) : (١٠٥/٩) .

ويقينًا وفهمًا ، أو قال : علمًا . قال الهيثمي(١) : وإسناده جيد .

وعنده (٢) أيضًا عن أبي وائل قال: سألت ابن مسعود ذات يوم بعد ما انصرفنا من صلاة الغداة ، فاستأذنا عليه ، قال: ادخلوا ، قلنا: ننتظر هنيهة لعل بعض أهل الدار له حاجة ، فأقبل يسبّع وقال: لقد ظننتم بآل عبد الله غفلة ، ثم قال: يا جارية انظري هل طلعت الشمس ؟ ، قالت: Y ، [ثم قال لها الثانية: انظرى هل طلعت الشمس ؟ قالت: Y ، [ثم قال لها الثانية: انظرى هل طلعت الشمس ؟ قالت: نعم ، قال: الحمد لله الذي ثم قال لها الثانية : انظري هل طلعت الشمس ؟ قالت: نعم ، قال: الحمد لله الذي وهبنا(٤) هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا . وأحسبه قال: ولم يعذبنا بالنار . قال الهيثمي(٥): رجاله رجال الصحيح .

وعنده<sup>(٦)</sup> أيضًا عن سُلَيم بن حنظلة أن عبد الله – يعني ابن مسعود – أتى سُدَّة السوق فقال : اللهمَّ إني أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ أهلها . قال الهيثمي<sup>(٢)</sup> : رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رجال الصحيح غير سُلَيم بن حنظلة وهو ثقة .

وعنده (^) أيضًا عن قتادة قال : كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل قرية قال : اللهم ّ ربَّ السماوات وما أظلَّت ، وربَّ الشياطين وما أضلَّت ، وربَّ الرياح وما أذرَت ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها . قال الهيثمي (٩) : رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود . انتهى .

#### دعاء معاذ وبلال رضي الله عنهما :

أخرج أبو نُعيم في الحلية(١٠) عن ثورة بن يزيد قال : كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : (۱۸۰/۰) . (۲) المعجم الكبير (۸۹۰۱) : (۱۸۲/۹) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ومن مجمع الزوائد وأثبتناه من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٤) في المعجم الكبير: وهب لنا . (٥) مجمع الزوائد: (١١٨/١٠) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٨٨٩٥) : (١٨١/٩) . (٧) مجمع الزوائد : (١٢٩/١٠) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٨٨٦٧) : (١٧٥/٩) . وأخرج الحديث عن صهيب : الطبراني في المعجم الكبير (٨٢٢) ، والنسائي في المعجم والليلة (٤٤٦) ، وابن خزيمة (٢٥٦٥) والحاكم (٢٥١٦) ، (٢/ ١٠٠٠) ، والبيهقي (٢٥٢٠) ، وابن حبان (٢٧٠٩) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: (١٣٥/١٠).

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء : (٢٣٣/١) .

تهجَّد من الليل ، قال : اللهمَّ قد نامت العيون ، وغارت النجوم ، وأنت حيِّ قيوم . اللهمَّ طلبي للجنة بطيء وهربى من النار ضعيف . اللهمَّ اجعل لي عندك هدى تردّه إليَّ يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد . وأخرجه الطبراني (١) وإسناده منقطع ، كما قال الهيثمي (١) .

وأخرج ابن إسحاق  $(^{7})$  من طريق عروة عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال رضي الله عنه يؤذّن عليه للفجر كل غداة ، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه تمطّى ثم قال : اللهم [ إني ] أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا [ على ] دينك ، قالت : ثم يؤذّن ، قالت : والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة – يعني هذه الكلمات – ورواه أبو داود  $(^{(1)})$  من حديثه منفردًا به . كذا في البداية  $(^{(2)})$  .

وأخرج الطبراني (7) عن هند – امرأة بلال – قالت : كان بلال إذا أخذ مضجعه قال : اللهمَّ تجاوز عن سيئاتي ، واعذرني بعلاتي . قال الهيثمي (7) : هند لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح .

#### دعا، زيد وسعد بن عبادة رضي الله عنهها :

أخرج الطبراني (^) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول حين يضطجع: اللهمَّ إني أسألُك غِنى الأهل والمؤلى ، وأعوذُ بك أن تَدْعُو عليَّ رَحمٌ قطعتها. قال الهيثمي (^): وإسناده جيد.

وأخرج ابن سعد (١٠) عن عروة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يدعو: اللهمَّ هَبْ لي حمدًا ، وهب لي مجدًا ، لا مجد إلَّا بفعَال ولا فِعال إلَّا بمال ، اللهمَّ لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه .

(٢) مجمع الزوائد : (١٨٥/١٠) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٤٨) : (٣٥/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) السيرةِ النبوية لابن هشام : (١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (١٤٥) - كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : (٣٣/٣) . (٦) المعجم الكبير (١٠٠٩) : (٣٣٧/١) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : (١٢٥/١٠) . (٨) المعجم الكبير (٤٨٤٩) : (٥/١٣١) .

 <sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : (١٢٥/١٠) .

#### دعوات أبي الدرداء رضي الله عنه :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن بلال بن سعد قال : كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول : اللهمَّ إني أعوذ بك من تفرقة القلب ، قيل : وما تفرقة القلب ؟ قال : أن يوضع لي في كل وادٍ مالٌ .

وعنده (٢) أيضًا عن إسماعيل بن عبيد الله أن أبا الدرداء كان يقول : اللهمَّ توفَّني مع الأبرار ، ولا تبقني مع الأشرار .

وعن لقمان<sup>(٣)</sup> بن عامر عن أبي الدرداء أنه كان يقول : اللهمَّ لا تبتلني بعمل سوء فأُدعى به رجل سوء .

وعنده أيضًا<sup>(٤)</sup> عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان يقول : اللهمَّ إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء ، قيل : وكيف تلعنك قلوبهم ؟ قال : تكرهني .

وأخرج أبو نعيم في الحلية<sup>(٥)</sup> عن عبد الله بن يزيد بن ربيعة الدمشقي قال: قال أبو الدرداء: أدلجت<sup>(١)</sup> ذات ليلة إلى المسجد، فلما دخلت مررت على رجل ساجد وهو يقول: اللهمَّ إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، لا مذنب فأعتذر<sup>(٧)</sup>، ولا ذو قوة فأنتصر، ولكن مذنب مستغفر. قال: فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه إعجابًا بهن.

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (^) عن ثمامة بن حزن قال : سمعت شيخًا ينادي بأعلى صوته : اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء ، قلت : من هذا [ الشيخ ] ؟ قيل : أبو الدرداء .

وأخرج الحاكم عن أبي الدرداء أنه كان يقول : اللهمَّ إني أعوذ بك أن تعرض على أخي

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٢/ ٢١) . (٢) حلية الأولياء : (٢٠/١) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١/ ٢٢٠) . (٤) الحلية : (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٥) الحلية : (٢٢٤/١) . (٦) الدلجة : السير أول الليل أو وسطه .

<sup>(</sup>٧) في هامش الحلية : في الأصلين : لا من ذنب فأعتَذر .

<sup>(</sup>٨) الأَّدب المفرد (٦٧٥) - باب دعوات النبي عَلِيَّةٍ . وثمامة بن حزن مخضرم ، وفد على عمر وله (٣٥) سنة .

عبد الله بن رواحة من عملي ما يُستَحي منه . كذا في الكنز (١) .

# دعوات عبد الله بن عبر رضي الله عنهها :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو على الصَّفا: اللهمَّ اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك . اللهمَّ جنبني حدودك . اللهمَّ اجعلني ممن يحبك ، ويحب ملائكتك ، ويحب رسلك ، ويحب عبادك الصالحين . اللهمَّ يسّرني حبّبني إليك ، وإلى ملائكتك ، وإلى رسلك ، وإلى عبادك الصالحين . اللهمَّ يسّرني لليسرى ، وجنبني العسرى ، واغفر لي في الآخرة والأولى ، واجعلني من أئمة المتّقين . اللهمَّ إنك قلت : ﴿ اَدْعُونِ آَسَتَجِبَ لَكُمْ ﴾ (١) وإنك لا تخلف الميعاد . اللهمَّ إذ هديتني للإسلام ، فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه . كان يدعو بهذا الدعاء مع دعاء له طويل على الصّفا والمروة وبعرفات وبجمّع (٤) وبين الجمرتين (٥) وفي الطواف .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن عبد الله بن سَبْرة قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أصبح قال : اللهمَّ اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبًا في كل خير تقسمه الغداة ، ونورًا تهدي به ، ورحمة تنشرها ، ورزقًا تبسطه ، وضرًا تكشفه ، وبلاء ترفعه ، وفتنة تصرفها . وأخرجه الطبراني (٢) عنه بنحوه ، قال الهيثمي (٨) : ورجاله رجال الصحيح .

#### دعوات عبد الله بن عباس رضي الله عنها:

أخرج البرّار عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول : اللهمّ إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ، أن تجعلني في حِرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك . قال الهيثمي (٩) : ورجاله رجال الصحيح .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (١٠) عن سعيد قال : كان ابن عباس يقول : اللهمَّ وتُعنى وبارك لى فيه ، واخلف عليّ كل غائبة(١١) بخير .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٥٠٨١) : (٦٨٦/٢) . (٢) حلية الأولياء : (٣٠٨/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : من الآية (٦٠) . ﴿٤) أَى فَى المَزْدَلَفَةُ . ﴿٥) أَى فَي مَنَى .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : (١/٣٠٤) . (٧) المعجم الكبير (١٣٠٧٩) : (٢٦٩/١٢) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : (١٨٤/١٠) . (٩) مجمع الزوائد : (١٨٤/١٠) .

<sup>(</sup>١٠) الأدب المفرد (٦٨١) - باب دعوات النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١١) أى كن لي خلفًا على ما غاب عني من مال أوولد وغيره ليعود إلى خير .

وأخرج إسماعيل القاضي عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول : اللهم تقبّل شفاعة محمد الكبرى ، وارفع درجته العليا ، واعطه سُؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام . قال ابن كثير في تفسيره (1) : إسناده جيد قوي صحيح . انتهى .

#### دعاء فضالة بن عبيد رضي الله عنه :

أخرج الطبراني (٢) عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : كان فَضَالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء والقدر ، وبَرد العيش بعد الموت ، ولذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مضلة . وزعم أنها دعوات كان يدعو بها رسول الله عِلَيْتُهِ . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجالهما ثقات . انتهى .

# دعاء أبي هريرة رضي الله عنه : اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي :

أخرج ابن سعد (<sup>1)</sup> عن المَقْبُري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مروان دخل عليه في شكوه الذي مات فيه ، فقال : شفاك الله يا أبا هريرة ، فقال أبو هريرة : اللهمَّ إني أحب لقاءك فأحبً لقائي . قال : فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات أبو هريرة .

#### دعاء السحابة رضي الله عنهم إذا دخلت السنة أو الشهر وإذا دخلوا قرية :

أخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن هشام قال: كان أصحاب رسول الله عليه التعلّمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر: اللهمَّ أدخله علينا بالأمن والإيمان، والسلام والإسلام، ورضوان من الرحمن، وجِوارِ من الشيطان. قال الهيثمي<sup>(٥)</sup>: وإسناده حسن، وفي هامشه عن ابن حجر: فيه رُشدين بن سعد وهو ضعيف.

وأخرج البزّار (٦) عن أبي أُمامة بن سهل عن أبي هريرة قال : قلت له : ما كان يخاف

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨٢٥) : (٣١٩/١٨) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (١٧٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: (٣٣٩/٤).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزِوائد : (١٣٩/١٠) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار عن زوائد البرَّار (٣١٣٠) - كتاب الأذكار - باب ما يقول إذا أشرف على قرية .

القوم إذا دخلوا قرية ، أو أشرفوا على قرية ، أن يقولوا : اللهمَّ اجعل لنا فيها رزقًا ؟ . قال : كانوا يخافون جَوْر الولاة ، وقحوط المطر . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح غير قيس بن سالم وهو ثقة . انتهى .

## دعاء أنس رضي الله عنه :

أخرج البخاري في الأدب المفرد <sup>(۲)</sup> عن ثابت قال : كان أنس رضي الله عنه إذ دعا لأخيه يقول : جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ، ليسوا بظَلَمة ولا فُجَّار ، يقومون الليل ويصومون النهار .

# ما كان يقوله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سهم الرعد :

أخرج البخاري في الأدب المفرد (٣) عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث ، وقال : سبحان الذي ﴿ وَيُسَرِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَاكَثِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ ثم يقول : إنَّ هذا لوعيد شديد لأهل الارض . وأخرجه مالك (٤) أيضًا عن ابن الزبير مثله كما في المشكاة إلا أنه لم يذكر من قوله : ثم يقول إلى آخره .

#### دعوات الديمابة رضي الله عنهم بغضهم لبغض

## دعوة عبر لسهاك بن فرمة ورجلين أخرين :

أخرج ابن عساكر عن سيف بن عمر عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: وفد سِماك بن مَحْرَمة ، وسِماك بن عُبيد ، وسِماك بن خَرَشة على عمر رضي الله عنه فقال عمر : بارك الله فيكم ، اللهم السمُك (٥) بهم الإِسلام ، وأيَّد بهم الإِسلام . كذا في المنتخب (١) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : (١٠/١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الأُدبُ المفرد (٦٣١) - باب (٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد (٧٢٣) - باب إذا سمع الرعد .

<sup>(</sup>٤) الموطأ - كتاب الكلام - باب القول إذا سمعت الرعد .

<sup>(</sup>٥) اسمُك : ارفع .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : (٣١/٥)

# دعوة كعب بن مالك لأسعد بن زرارة :

أخرج ابن أبي شيبة والطبراني (١) وأبو نُعيم في « المعرفة » عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك قال : كنت قائد أبي حين ذهب بصره ، فكنت إذا خرجت معه إلى الجمعة فسمع التأذين (٢) استغفر لأبي أمامة أسعد بن زُرارة رضي الله عنه ودعا له ، فقلت له : يا أبت ما شأنك إذا سمعت التأذين استغفرت لأبي أُمامة ودعوت له وصليت عليه (٣) ؟ قال : أيْ بني إنَّه كان من أول من جَمَّع بنا قبل قدوم النبي عَلِيلَةٍ في نقيع الحَضِمات (٤) في هَرْم [ من حَرة ] (٥) بني بَيَاضة ، قلت : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : كنا أربعين رجلًا . كذا في المنتخب (١) .

#### دعوة بريدة الأسلمي لعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي اس عنهم:

أخرج ابن سعد (٧) عن أبي العلاء بن الشّخّير عن رجل من بني بكر بن وائل قال : كنت مع بُريدة الأسلمي بسِجِستان قال : فجعلت أُعرِّض بعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم لأستخرج رأيه ، قال : فاستقبل القبلة فرفع يديه ، فقال : اللهم أغفر لعثمان ، واغفر لعلي بن أبي طالب ، واغفر لطلحة بن عبيد الله ، واغفر للزبير بن العوَّام . قال : ثم أقبل عليَّ ، فقال لي : لا أبا لك أتراك قاتلي ؟ قال : فقلت : واللهِ ما أردت قتلك ، ولكن هذا أردت منك ، قال : قوم سبقت لهم من الله سوابق ؛ فإن يشأ يغفر لهم بما سبق لهم فعل ، وأن يشأ يعذبهم بما أحدثوا فعل ، حسابهم على الله .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٧٦) : ( ١٩ / ١٩) ، وأخرج الحديث أيضا أبو داود ( ١٠٦٩) في كتاب الصلاة \_ باب الجمعة في القرى ، وابن ماجه ( ١٠٨٢) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها \_ باب في فرض الجمعة ، وابن خزيمة ( ١٧٢٤) ، والحاكم ( ٢٨١/١) في كتاب الجمعة ، وقال : صحيح مسلم ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه ( ٣/١٧٦ \_ ١٧٧) في كتاب الجمعة \_ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير : الأذان وكذلك بقية كتاب السنن .

<sup>(</sup>٣) أى دعوت له وترحمت عليه .

<sup>(</sup>٤) موضع بالمدينة .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من المعجم الكبير وابن ماجه ، وعند البيهقي ، وأبي داود ، وابن هشام : « هزم النبيت من حرّة » ، وعند الحاكم : « هزم النبت من حرّة » .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : ( ١٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: ( ٢٤٣/٤ ) .

# الباب السَّادس عشر

# بــابُ خُطَب الصَّحَابَة

كيف كان النبي عَيَّاتٍ وأصحابه يخطبون الناس في الجمع والجماعات ، والحج والغزوات ، وجميع الحالات ، ويحرّضونهم على امتنال الأوامر وإن كانت خلاف المشاهدات والتجربات ؟ وكيف كانوا يزهدونهم في الدنيا ولذاتها العاجلة ، ويرغّبونهم في الآخرة ولذَّاتها الباقية ؟ فكأنهم كانوا يقيمون الأمة المسلمة غنيَّها وفقيرَها وخواصَّها وعوامَّها على امتنال الأوامر المترجّهة إليهم من الله ورسوله ، ببذل نفوسهم ، وإنفاق أموالهم ، ولم يكونوا يقيمونهم على الأموال الفانية والأمتعة الزائلة .

•

## بابُ خُطَبْ الصَّحَابَة

# أول خطبة لمحمد رسول اس صلى اس عليه وسلم

أخرج البيهقي (١) عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال : كانت أول خطبة خطبها رسول الله على بالمدينة أن قام فيهم ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد أيها الناس فقد موا لأنفسكم ، تَعَلَّمُنَّ (٢) والله ليصعَقَنَّ (١) أحدكم ، ثم ليدَعَنَّ غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولَنَّ له ربه ، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتِك رسولي فبلَّغك ، وآتيتك مالًا ، وأفضلتُ عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فينظر (٤) يمينًا وشمالًا فلا يرى شيئًا ، ثم ينظر (٥) قُدَّامه فلا يرى غير جهنَّم ، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشِق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ؛ فإن بهاتُجزى الحسنة عشرأمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته » .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٢٤/٢ ٥ ) \_ باب أول خطبة خطبها رسول الله عليه حين قدم المدنية ، وأوردها ابن هشام في سيرته : ( ١٢٨/١ \_ ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) أي اعلمن . (٣) أي ليموتن .

<sup>(</sup>٤) في الدلائل : فلينظّرن . (٥) في الدلائل : لينظرن .

<sup>(</sup>٦) في الدلائل : مصطفاه . (٧) في الدلائل : أتى .

<sup>(</sup>٨) ينكث عهده : ينقض ويبطل . (٩) البداية والنهاية : (٣/٢١٢) .

أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أول خطبة خطبها رسول الله ﷺ بألفاظ أخرى مختصرًا كما تقدم .

# خطبته عَيْنَ في الجمعة :

أخرج ابن جرير (١) عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي أنه بلغه عن خطبه رسول الله عَلَيْكُ في أول جمعة صلَّاها بالمدينة في بني سالم بن عوف : « الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادي مَنْ يكفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبدُه ورسوله ، أرسله بالهدى والنور والموعظة ، على فَتْرة من الرسل ، وقِلَّةِ من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، وَدُنُوٌ مِن السَّاعَة ، وقرب مِن الأجل ، مِن يُطع الله ورسولَه فقد رَشَد ، ومِن يعْصهما فقد غوى وفرَّط ؛ وضلَّ ضلالًا بعيدًا ، وأوصيكم بتقوى الله ، فإنَّه خيرُ ما أوْصيَى به المسلمُ المسلمَ ؛ أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ما حذَّركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكرًا ، وإن تقوى الله لمن عَمِل به على وَبحَلِ ومخافةِ من ربه ، عَوْنُ صدق على ما تبغون من أمر الآخرة ، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية ، لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرًا في عاجل أمره ، وذُخرًا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدَّم ، وما كانَ من سوى ذلك يؤدُّ لو أن بينه (٢) وبينه أمدًا بعيدًا ، ويحذِّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ، والذي صدق قوله ، وأنجز وعده لا خُلف لذلك ، فإنه يقول عز وجل : ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَرُّلُ لَدَيُّ وَمَآ أَنَّا بِظَلَيْرِ لِلْقِبِيدِ ﴾ (٣) فاتَّقوا الله في عاجل أمْرِكم وآجله في السر والعلانية ؛ فإنه من يتَّق الله يكفِّر عنه سيئاته ويُعظِم له أجرًا ، ومن يتَّق الله فقد فاز فوزًا عظيمًا ، وإن تقوى الله يُوَقِّي مَفْته (؛) ، ويُوَقِّي عقوبته ، ويُوَقِّي سخطه ، وإن تقوى الله بييِّض الوجوه ، ويرضى الربِّ ، ويرفع الدرجة . خُذُوا بحظِّكم ولا تفرُّطو في جنب الله ، قد علَّمكم الله كتابه ". ونهج لكم سبيلَه ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده ، هو اجتباكم وسمَّاكم المسلمين ، ليهلك

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ( ٣٩٦ ٣٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الطبرى : بينها . (٣) سورة ق : الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المُقت : أشد البغض .

من هلك عن بيئنة ، ويحيا من حيَّ عن بينه ، ولا قوة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد اليوم (١) ، فإنّه من يصلح ما بينه وبين الله يكفِه الله ما بينه وبين الناس ، ذلك بأنَّ الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ، ويملك من الناس ولا يملكون منه ، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العظيم » . قال في البداية (٢) : هكذا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال — انتهى . وذكره أيضًا القرطبي في تفسيره (٣) بنحوه مطوّلًا بلا إسناد .

#### خطباته ﷺ في الفزوات

#### خطبة له عليه السلام في غزوة :

أخرج الطبراني (ئ) والبرَّار (°) عن جدار (۱) رضي الله عنه \_ رجل من أصحاب النبي عليه ثم عليه أخرج الطبراني (غزونا مع رسول الله عليه عليه أعلى الله عليه أنه الناس إنكم قد أصبحتم بين أخضر وأصفر وأحمر وفي الرحال ما فيها ، فإذا لقيتم عدوَّكم فقُدُما قُدُمًا ؛ فإنه ليس أحد يحمل في سبيل الله إلا ابتدرت إليه ثنتان من الحور العين ، فإذا استشهد فإن أول قطرة تقع إلى الأرض من دمه يكفِّر الله عز وجل عنه كل ذنب ، وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان : قد آن لك ، ويقول : قد آن لكما » . قال الهيشمي (۷) : وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف .

# خطبته عليه السلام لما نزل الحِجْر في غزوة تبوك :

أخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَيِّكِ لما نزل الحِجْر في غزوة تبوك، قام فخطب الناس، فقال: « أيها الناس، لا تسألوا نبيكم عن الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم ناقة، ففعل فكانت ترد من هذا الفجّ (<sup>^</sup>)، فتشرب ماءهم يوم وردها، ويحلبون من لبنها مثل الذي كانوا يصيبون من غبّها (<sup>1</sup>)، ثم تصدر من هذا

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية وتفسير الفرطبي : لما بعد الموت .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ٢١٣/٣ ) . " (٣) الجامع لأحكام القرآن : ( ٩٨/١٨ — ٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٢٢٠٣ ) : ( ٢٨٩/٢ — ٢٩٠ ) ، وأخرجه الطبراني أيضًا عن يزيد بن شجرة
 ( ٦٤٢ ) : ( ٢٤٧/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١٧١٤ ) ــ كتاب الجهاد ــ باب الشهادة وفضلها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وفي مجمع الزوائد : حرار ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير وكشف الأستار .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد: ( ٢٧٥/٥ ) . (٨) الفج: الطريق الواسع .

<sup>(</sup>٩)الغب : إن ترد الإبل الماء يومًا وتدعه يومًا ثم تعود ، قال تعالى : ﴿ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم .

الفجَّ، فعقروها (1) ، فأجَّلهم الله ثلاثة أيام ، وكان وعد الله غير مكذوب ، ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم بين السماء والأرض إلا رجلًا كان في حَرَم الله فمنعه حَرَم الله من عذاب الله » . قيل : يا رسول الله من هو ؟ قال : « أبو رِغَال » . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الأوسط والبرَّار (٣) وأحمد (١) بنحوه ، ورجال أحمد رجال الصحيح ــ انتهى .

## خطبة أخرى له عليه السلام في تبوك :

أخرج الطبراني في الكبير (٥) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : صعد رسول الله يَؤْلِيَّةِ المنبر يوم غزوة تبوك ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « يا أيها الناس إني [والله] ما آمركم إلا بما أمركم الله ، ولا أنهاكم إلا عمًا نهاكم الله عنه ، فأجملوا في الطلب ؛ فوالذي نفس أبي القاسم بيده إنَّ أحدَكمْ ليطلبُهُ رزقُه كما يطلبُهُ أجلُهُ ، فإن تعسَّر عليكم شيء منه فاطلبُوهُ بطاعة الله عز وجل » . كذا في الترغيب

#### خطبة له عليه السلام لما فتحت مكة :

أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لما فتحت مكة على رسول الله عَيِّقِ قال : « كُفُوا السلاح إلا خزاعة (١) عن بني بكر » ، فأذن لهم حتى صلّى العصر ، ثم قال : « كفوا السلاح » ، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بلمزدلفة فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله عَيِّقٍ ، فقام خطيبًا فقال : \_ ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة \_ « إنَّ أعدَى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذُحول (٧) الجاهلية » ، فقام رجل فقال : إن فلانًا ابني ، فقال رسول الله عَيِّقِ « لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر (٨) الأثلب » قالوا : وما الأثلب ؟

- (١) عقروها : نحروها .
- (٢) مجمع الزوائد : (١٩٤/٦ ) ، ( ٣٨/٧ ) .
- (٣) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١٨٤٤ ) . كتاب الهجرة والمغازى ـــ باب غزوة تبوك .
- (٤) مسند أحمد : ( ١٩٦/٣ ) . ( ٥) المعجم الكبير ( ٢٧٣٧ ) : ( ٨٤/٢ \_ ٨٥ ) .
- (٦) خزاعة كانوا من حلفاء النبي ﷺ دخلوا معه فى صلح الحديبية ، وبنو بكر قد حالفوا قريشًا ، فأمر النبي ﷺ أن يكف المجاهدون السلاح في فتح مكة رعاية للحرم ، واستثنى خزاعة لتأخذ بثأرها من بنى بكر ، ثم أصدر عفوه العام بعد ذلك .
  - (٧) الذحل : العداوة ، والثأر ، وطلب المكافأة بجناية .
    - (٨) العاهر: الزاني .

قال: « الحُجر » ، وقال: « لا صلاة بعد الغداه حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . قال: « ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . قال الهيثمي (١): رجاله ثقات ، وفي الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي السنن بعضه انتهى .

# خطبة أخرى له عليه السلام في فتح مكة :

أخرج ابن ماجه (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : « الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إنَّ قتيل الخطأ قتيل السَّوْط والعصا ، فيه مائة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة (٢) في بطونها أولادها ، ألا إنَّ كل مأثرة (٤) كانت في الجاهلية ودم تحت قدميً (٥) هاتين ؛ إلَّا ما كان من سِدانة (١) البيت وسقاية الحاج ، ألا إنِّي قد أمضيتهما لأهلهما كلما كانا » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : طاف رسول الله على يوم فتح مكة على ناقته القَصواء يستلم الأركان بمحجن (٧) في يده ، فما وجد لها مناتحا في المسجد حتى نزل على القصواء يستلم الأركان بمحجن (١ في بطن المسيل فأنيخت ، ثم إن المسجد حتى نزل على على أيدي الرجال ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل ، ثم قال : (سول الله على الله تعالى قد أذهب عنكم عُبيّة (٨) الجاهلية ، وتعظمها بآبائها ، فالناس رجلان : رجل بر تقي كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقيُّ هينٌ على الله تعالى ، إن الله عز وجل يقول : ﴿ يَتَابُّمُ النَّاسُ إِنَّا مُلَقَّنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلَنَكُمْ شُعُوبًا وَقَمَايَلُ وَاللهُ عَلِيمً خَبِيرٌ ﴾ (٩) ، ثم قال عَلَيْ : « أقول لِنَعَارَفُواً إِنَّ الله عَلِيمً خَبِيرٌ ﴾ (٩) ، ثم قال عَلَيْ : « أقول

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ١٧٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٢٦٢٨ ) كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلظة .

<sup>(</sup>٣) الخلفة : الحامل من النوق .

<sup>(</sup>٤) مأثرة : كل ما يذكر ويؤتى من مكارم أهل الجاهلية ومناظرهم .

<sup>(°)</sup> تحت قدمى : يقصد إبطالها واسقاطها .

<sup>(</sup>٦) سدانة البيت : هي خدمته والقيام بأمره .

 <sup>(</sup>٧) المحجن : عصا مُعقَّفه الرأس كالصولجان .

 <sup>(</sup>٨) العُبيَّة : الكبر والحمية والعصبية .
 (٩) سورة الحجرات : الآية (١٣) .

قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم » ، وهكذا رواه عبد بن حميد <sup>(۱)</sup> ، كما في التفسير لابن كثير <sup>(۲)</sup> .

# خطباته الشهر ومضان

خطبة عظيمة له عليه السلام في استقبال رمضان يرويها سلمان : أخرج ابن خزيمة (٣) عن سلمان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله علي أخر يوم

أخرج ابن خزيمة (٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عليه أحد وم من شعبان ، قال : « يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعًا ، من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه ، ومن أدّى فريضة فيما سواه ، ومن أدّى فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يُزاد في رزق المؤمن فيه ، من فطّر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثلُ أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » . قالوا : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ، ماء ، أو مَذْقة (٤) لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتقٌ من النار ، من خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما ، فأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما وبكم ، فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه ، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما متى يدخل الجنة » . قال المنذري في الترغيب (٥) : رواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال : صح الخبر ، ورواه من طريقه البيهقيّ ، ورواه أبو الشيخ — ابن حِبًان صحيحه ثم قال : صح الخبر ، ورواه من طريقه البيهقيّ ، ورواه أبو الشيخ — ابن حِبًان في الثواب باختصار عنهما — انتهى . وأخرجه أيضًا ابن النجار بطوله ، كما في الكنز (١٠) .

<sup>(</sup>۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد ( ۷۹۰ ) : ( ۲۵۳ ـــ ۲۰۴ ) ، وأخرجه الترمذي ( ۳۲۷۰ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حزيمة ( ١٨٨٧ ) \_ باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر .

<sup>(</sup>٤) شَرِبة من اللبن الممذوق ، أي المخلوط بالماء .

 <sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : ( ٦٧/٢ ) .
 (٦) كنز العمال ( ٢٤٢٧٦ ) : ( ٦٧/٨ – ٥٨٤ ) .

# خطبته عليه السلام في معفرة دنوب المسلمين في أول ليلة من رمضان :

# خطبة له عليه السلام في حبس الشياطين واستجابة الدعاء في رمضان:

أخرج الأصبهاني في الترغيب عن علي رضي الله عنه قال : لمَّا كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله ﷺ وأثنى على الله تعالى وقال : ( أيها الناس قد كفاكم الله تعالى عدوَّكم من الجن ، ووعدكم الإجابة وقال : ( أدَعُونِ آستَجِبُ لَكُمْ ﴾ (٢) ألا وقد وكّل الله عز وجل بكل شيطانٍ مَرِيدِ سبعةً من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضي شهرُ رمضان ، ألا وأبواب السماء مفتَّحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة منه ، والدعاء فيه مقبول » حتى إذا كان أول ليلة من العشر شدَّ (٣) المئزر ، وخرج من بينهن ، واعتكف وأحيا الليل ، قبل : وما شدُّ المئزر ؟ قال : كان يعتزل النساء فيهن . كذا في الكنز (٤) .

#### خطبته يَلِيُّ في تأكيد صلاة الجعة :

أخرج ابن ماجه (°) عن جابر رضي الله عنه قال : حطبنا رسول الله عليه فقال : 
«يا أيها الناس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا ، وصِلُوا الذي بينكم ويين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والعلانية تُرزقوا وتُنصروا وتُجبروا ، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامى هذا ، في يومي هذا ، في يومي هذا ، في يوم القيامة ؛ فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائز استخفافًا بها أو جحودًا لها ؛ فلا جمع الله له شملة ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بؤم أعراتي له حتى يتوب ، فمن تاب تاب الله عليه ، ألا لا تَؤُمَّنُ امرأة رجلًا ، ولا يؤم أعراتي مهاجرًا ، ولايؤم فاجرٌ مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه » . قال المنذري في

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٢٤٢٩٦ ) : ( ١٨/٩٥ ٥٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : من الآية ( ٦٠ ) . (٣) كنز العمال ( ٢٤٢٧٤ ) : ( ٨٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكنز : شمّر .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ( ١٠٨١ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في فرض الجمعة .

الترغيب (١): ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه.

ورواه أبو يَعْلَى (٢) بإسنادين عن جابر بن عبد الله قال: قام رسول الله عَيَّالِيَّهِ خطيبًا يوم الجمعة فقال: « عسى رجل تحضُرُه الجُمعة وهو على قَدْرَ ميلٍ من المدينة فلا يحضُرُه الجمعة». [قال] ثم قال في الثانية: « عسى رجل تحضُرُه الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها » ، وقال في الثالثة: « عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ، ويطبع الله على قلبه » .

#### خطباته عَلِيَّةٍ في المج

أخرج الحاكم (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على خطب الناس في حجّة الوداع فقال: « قد يئس الشيطان بأن يُعبد بأرضكم ، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تُحاقِرون (٤) من أعمالكم ، فاحذروا يا أيها الناس ، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبدًا: كتاب الله ، وسنة نبيه على ، إن كل مسلم أخ المسلم، المسلمون إخوة ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ، ولا تظلموا ، ولا تراجعوا من بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » .

قال الحاكم (°): قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة ، واحتج مسلم بأبي أُويس ، وسائر رواته متَّفق على إخراجه في الصحيح: «يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله ، وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون ». وذكرُ الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ، ويحتاج إليها - انتهى . ووافقه الذهبى .

وأخرج الطبراني (١) وأبو بكر الخفّاف في معجمه وابن النجار عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله ﷺ في مسجد الخيف ، فحمد الله وذكره بما هو أهله ، ثم قال : « من

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٢١٩٨): (٤/٤) - ١٤١)، وقال «البوصيري» في «مصباح الزجاجة»

<sup>(</sup> ١٣٥/١ ـــ ١٣٦ ) : ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده من حديث جابر أيضًا بإسناد فيه لين .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٩٣/١ ) \_ كتاب العلم .

<sup>(</sup>٤) تحاقرون : تحتقرون .

<sup>(</sup>٥) المستدرك : ( ٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١١٦٩٠ ) : ( ٢٦٦/١٢ ) .

كانت الآخرة همّه جمع الله شمله ، وجعل غناه بين عينيه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همّه فرّق الله شمله ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » . كذا في الكنز (۱) .

وأخرج ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله عَلَيْتُ في مسجد الحَيْف بمنى فقال : « نصَّر الله عبدًا سمع مقالتي ، فعمد بها يحدث بها أخاه . ثلاثة لا يُغِلُّ (٢) عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط مِنْ ورائهم » . كذا في الكنز (٢).

وأخرج مسلم (٤) عن جابر فذكر الحديث بطوله في صفة الحج وفيه : فأجاز (٥) رسول الله عَيِّلِيم حتى أتى عرفة ، فوجد القُبَّة قد ضُرِبت له بنَمِرة فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمسُ أمرَ بالقصواء فرُحِلَت (١) له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ، وقال : « إنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم ، كحُرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كُلُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإنَّ أوَّل دم أضع من دمائنا دمُ ابن ربيعة بن الحارث ، كان مُشترضعًا في بني سعد فقتلته هُذَيل ، وربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع الجاهلية موضوع (٧) ، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ، واتَّقُوا الله في النساء ؛ فإنكُم أحدًا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرشَكُم أحدًا تكرهونه ، وقد تركت فيكم ما لم تضلُّوا غير مبرِّح (٨) ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لم تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به : كتابَ الله ، وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون ؟ » ، قالوا : نشهد بعده إن اعتصمتم به : كتابَ الله ، وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون ؟ » ، قالوا : نشهد أنك قد بلَّغتَ ونصحتَ وأدَّيت ، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها (٩) إلى

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ١٤١٦٠ ) : ( ١٣٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لا يُغِل : أي لا يقصر ولا يمتنع عن فعلهن .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٤٤٢٩٤ ) : ( ٢٣٧/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١٢١٨ ) \_ كتاب الحج \_ باب حجة النبي علية .

<sup>(</sup>٥) أجاز : أى جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجُّه إلى عرفات .

<sup>(</sup>٦) رحلت له : أى وُضِع عليها الرحل . (٧) موضوع : متروك ومسقط .

<sup>(</sup>٨) الضرب المبرّح: هو الضرب الشديد الشاق.

<sup>(</sup>٩) أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرًا إليهم .

الناس : « اللهمَّ اشهد ، اللهمَّ اشهد » ثلاث مرات . كذا في البداية (١) . وأخرجه أيضًا أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) ، كما في الكنز (١) .

وأخرج البخاري (°) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله عليه خطب الناس يوم النَّحر فقال : « يا أَيُّها الناس أيُّ يوم هذا ؟ » قالوا : يوم حرامٌ ، قال : « فأيُّ بلد هذا ؟ » قالوا : شهر حرام ، قال : « فأيُّ شهر هذا ؟ » قالوا : شهر حرام ، قال : « فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا » . قال : فأعادها مرارًا ، ثم رفع رأسه فقال : « اللهم هل بلغت ؟ اللهم قد بلغت » قال ابن عباس [ رضي الله عنه ] : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيتُه إلى أمته «فليبلّغ الشاهدُ الغائب ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » . كذا في البداية (١٠).

وأخرجه أيضًا أحمد  $^{(Y)}$  وابن أبي شيبة عنه ، وابن ماجه  $^{(A)}$  عن ابن عمر رضي الله عنه ، وأحمد  $^{(P)}$  والبغوى عن أبي غادية رضي الله عنه ، وأحمد  $^{(P)}$  والبغوى عن أبي غادية رضي الله عنه ، كما في الكنز  $^{(Y)}$  .

وأخرج أحمد (١١) عن جرير رضي الله عنه قال : قال [ لى ] رسول الله : « استنصتِ الناس » ، ثم قال عند ذلك : « لا أعرفنَّ بعد ما أرى ترجعون كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » . وفي رواية أخرى (١٢) عنه قال في حجة الوداع : « يا جرير استنصتِ الناس » — فذكر نحوه ، كما في البداية (١٣) .

وأخرج مسلم (١٤) عن أمِّ الحصين رضي الله عنها قالت : حججتُ مع رسول الله عَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٤٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ( ١٩٠٥ ) ــ كتاب المناسك ــ باب صفة حجة النبي عليه .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ( ٣٠٧٤ ) \_ كتاب المناسك \_ باب حجة رسول الله عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ١٢٣٠٤ ) : ( ١١٧/٥ – ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ١٧٣٩ ) \_ كتاب الحج \_ باب الخطبة أيام منى .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ١٩٤/٥ ) . (٧) مسند أحمد : ( ٢٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجه ( ٣٠٥٨ ) \_ كتاب المناسك \_ باب الخطبة يوم النحر .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : ( ٧٦/٤ ) . ( ١٠٠) كنز العمال ( ١٢٣٥٤ ) : (٩٠) ٠

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : ( ٣٦٦/٤ ) . ( ١٢) مسند أحمد : ( ٣٥٨/٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) البداية والنهاية : ( ١٩٧/٥ ) .

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم ( ١٢٩٨ ) \_ كتاب الحج \_ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا .

حَجَة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالًا رضي الله عنهما : أحدهما آخذٌ بخطام ناقة رسول الله على الله عنهما : أحدهما آخدٌ بخطام ناقة رسول الله على الله والآخر رافعٌ ثوبَهُ يسترُه من الحرحتى رمى جمرة العقبة . قالت : فقال رسول الله قولًا كثيرًا ، ثم سمعته يقول : ﴿ إِن أُمِّر عليكم عبد مُجدَّع (١) \_ حسبتها قالت : أسود \_ يقودكم بكتاب الله ؛ فاسمعوا له وأطيعوا » . كذا في البداية (٢) . وأخرجه النَّسائي أيضًا بنحوه ، كما في الكنز (٣) وابن سعد (١) نحوه .

وأخرج أحمد (°) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيِّلِيَّهُ يقول في خطبته عام حجة الوداع : « إنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حتِّ حقَّه ؛ فلا وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهِر الحُجَرُ وحسابُهمُ على الله ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى (١) إلى غير مواليه ؛ فعليه لعنه الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا تُنفِق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها » فقيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : « ذاك أفضلُ أموالنا » ، ثم قال رسول الله عَلَيْ : « العارية مؤدّاة ، والمنحة (٧) مردودة ، والدين مقضيِّ (٨) ، والزعيم (٩) غارم » . ورواه أهل السنن (١٠) الأربعة وقال الترمذي : حسن . وعند أبي داود عن أبي أمامة قال : سمعت خطبة رسول الله عَلَيْ بمنى يوم النحر .

وعند أحمد (١١) أيضًا عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو يومئذ على الجدعاء (١٢) واضع رجليه في الغَرز (١٦) ، يتطاول ليُسمع الناس ، فقال بأعلى صوته : « ألا تسمعون ؟ » فقال رجل من طوائف الناس : يا رسول الله : ماذا تعهد إلينا ؟ فقال : « اعبدوا ربكم ، وصلوا خَمْسَكم ، وصوموا شَهْرَكم ، وأطيعوا ذا أَمْركم ؛ تدخلوا جنة ربَّكم » . وأخرجه

<sup>(</sup>١) مجدَّع: مقطُّع الأعضاء. (٢) البداية والنهاية ( ١٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٢٩٢٨ ) : ( ١٢٩٢٨ <u>- ٢٩</u>٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ( ٢٦٧/٥ ) . (٦) انتمى : انتسب .

<sup>(</sup>٧) المنحة : الناقة أو الشاة يعطيها صاحبها الرجل يشرب من لبنها ، فإذا طلبها وجب ردها إليه .

<sup>(</sup>٨) مقضى : واجب القضاء . (٩) الزعيم : الكفيل الضامن .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : ( ٢٥١/٥ ، ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) الجدعاء: المقطوعة الأذن .

<sup>(</sup>١٣) الغرز: الركاب.

الترمذي (١) وقال: حسن صحيح. كذا في البداية (٢).

وأخرج أبو داود (٣) عن عبد الرحمن بن معاذ التَّيْمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عَلَيْة ونحن بمنى ، فَفُتِحَت أسماعنا حتى كنَّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا ، فطفق يعلمهم مناسكهم ، حتى بلغ الجِمار ، فوضع السباحتين (٤) ثم قال: « حَصَى الخَذْف » (٥) ، ثم أمر المهاجرين فنزلوا قي مقدَّم المسجد (١) ، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ، ثم نزل الناس بعد ذلك . وأخرجه ابن سعد (٧) وأحمد (٨) والتَّسائي (٩) كذلك

وعند أبي داود (١٠) أيضًا عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضَّحى على بغلة شهباء ، وعليُّ يُعبِّر عنه (١١) ، والناس بين قائم وقاعد . كذا في البداية (١٢) .

وأخرج أحمد (١٣) عن أبي محرَّة الرَّقَاشي عن عمه رضي الله عنه قال : كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله على أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس ، فقال : « يا أيها الناس أتدرون في أيِّ شهر أنتم ؟ وفي أيِّ يوم أنتم ؟ وفي أيِّ بلد أنتم ؟ » ، قالوا : في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام ، قال : « فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه » ، ثم قال : « اسمعوا مني تعيشوا ، ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا ، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدميًّ هذه إلى يوم بطيب نفس منه ، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدميًّ هذه إلى يوم

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٦١٦ ) \_ كتاب أبواب الجمعة \_ باب ما ذكر في فضل الصلاة ، وأخرج الحديث أيضًا الحاكم ( ٩/١ ) في مستدركه ، وقال : هذا الحديث صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( ١٩٥٧ ) ــ كتاب المناسك ــ باب ما يذكر الإِمام في خطبته بمنى .

<sup>(</sup>٤) في السنّن : أصبعيه السبّابتين .

<sup>(</sup>٥) أي عليكم بمثل حصى الخذف وهو صغار الأحجار .

<sup>(</sup>٦) أي مسجد الخيف بمني . (٧) الطبقات المكبري : ( ١٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : ( ٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي ( ٧٤٩/٥ ) ــ كتاب الحج ــ باب ما ذكر في مني .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ( ١٩٥٦ ) ــ كتاب المناسك ــ باب أي وقت يخطب يوم النحر .

<sup>(</sup>١١) أي يبلغ عنه ما يقول لكثرة الناس . (١٢) البداية والنهاية : ( ١٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>۱۳) مسند أحمد : ( ۷۲/۵ – ۷۳ ) .

القيامة ، وإنَّ أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب ، كان مسترضعًا في بني لَيْثُ فقتلته هُذيل . أَلَا وإنَّ كل ربًا [كان ] في الجاهلية موضوع ، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربًا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون. ألَا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّ عِـٰذَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمُ ﴿ (١) . أَلَا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا إنَّ الشيطان قد يئس (٢) أن يعبده المصلون ، ولكنه في التحريش (٣) بينكم . واتقوا الله[ عز وجل ] في النساء ؛ فإنهن عندكم عوانٍ (١٤) لا يملكن لأنفسهن شيئًا ، وإنَّ لهنَّ عليكم حقًا ، ولكم عليهن حق : أن لا يوطئن فرشكم أحدًا غيركم ، ولا يأذنَّ في بيوتكم لأحدٍ تكرهونة ، فإن خفتم نشوزهن، فعظوهنَّ واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرَّح، [ قال حميد : قلت للحسن ما المبرح ؟ قال : المؤثر ] ، ولهنَّ رزقن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل . ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدِّها إلى من ائتمنه عليها » ، وبسط يده فقال : « ألَّا هل بلغت ، ألَّا هل بلغت ، ألَّا هل بلغت » ؟ ثم قال : « ليبلِّغ الشاهد الغائب ؛ فإنَّه رب مبلَّغ أسعد من سامع » . قال حميد : قال الحسن (٥) حين بَلَغ هذه الكلمة: قد والله بلُّغوا أقوامًا كانوا أسعد به.

وأخرجه البزَّار (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه وزاد في أوله قال: نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ (٧) فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرُحُلت له، ثم ركب فوقف للناس بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: « أما بعد أيها الناس: فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر » فذكر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : من الآية ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند : أيس .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي مسند أحمد .

<sup>(</sup>٤) عوان : أسيرات . ﴿ (٥) هو الحسن البصرى

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١١٤١ ) كتاب الحج باب الخطبة بمنى .

<sup>(</sup>٧) سورة النصر : الآية ( ١ ) .

الحديث وفيه : « أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان وقد يرضي عنكم بمحقّرات الأعمال فاحذروه على دينكم محقّرات الأعمال » . وزاد : « أيها الناس إن يقد تركت فيكم ما إن أخذتم (١) به لن تضلوا : كتاب الله ، فاعملوا به » ، وفي آخرة : « ألا ليبلغ شاهدُكم غائبكم ، لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم » ، ثم رفع يديه فقال : «اللهمّ اشهد » . وقد ذكر حديث ابن عمر هذا بطوله في البداية (٢) . وأخرج حديث أبي محرّة الرّقاشي عن عمه البغويّ والباروديّ وابنُ مردويه أيضًا بطوله ، كما في الكنز (٣) .

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله عَلَيْتُهُ في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال : « يا أيها الناس إنَّ ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ؛ ألا لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلَّا بالتقوى ، إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا هل بلَّغت ؟ » ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « فليبلَّغ الشاهدُ الغائبَ » . قال البيهقي : في إسناده بعض من يُجهل . كذا في الترغيب (٤) .

وأخرج ابن ماجه (°) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قام رسول الله على وهو على ناقته الخنصرَمة (١) بعرفات ، فقال : « أتدرون أيَّ يوم هذا ، وأيَّ شهر هذا ، وأيَّ بلد هذا ؟ » ، قالوا : هذا بلد حرام ، وشهر حرام ، ويوم حرام ، قال : « ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام ، كحرمة شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، في يومكم هذا . ألا وإني مستنقِدٌ منى الحوض ، وأكاثر بكم الأمم ؛ فلا تسوِّدوا (٨) وجهي . ألا وإني مستنقِدٌ أناسً ، فأقول : يا ربّ : أصيحابي ، فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » . قال ابن ماجه : هذا الحديث غريب . وأخرجه أحمد (١) أيضًا نحوه ، كما في الكنز (١٠) .

<sup>(</sup>١) عند البزار : تمسكتم . (٢) البداية والنهاية : ( ٢٠٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٢٣٥٧ ) : ( ١٣٠/ - ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : ( ٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ( ٣٠٥٧ ) \_ كتاب المناسك \_ باب الخطبة يوم النحر .

<sup>(</sup>٦) المخضرمة : أى التي قطع طرف أذنها .

<sup>(</sup>٧) ألا وإني فرطكم :أى الَّمِهِئُ لكم ما تحتاجون إليه .

 <sup>(</sup>۸) يريد أن تكثروا المعاصى فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : ( ١٢٦/٥ ) . ( ١٢٣٤٠ ) : ( ١٢٣٤٠ ) . ( ١٢٣٤٠ ) .

# عطباته ربي في الدجال ومسيلمة ويأجوج ومأجوج والخسف خطبة له عليه السلام في الدجال يرويها ابن عمر :

أخرج أحمد (١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : كنّا نتحدَّث بحجة الوداع ، وما ندري أنه الوداع من رسول الله عَيِّلِيَّ ، فلمّا كان في حجة الوداع ، خطب رسول الله عَيِّلِيَّ ، فذكر المسيح الدجَّال فأطنب في ذكره ، ثم قال : « ما بعث الله تبارك وتعالى من نبي إلا وقد أنذره أمته ، لقد أنذره نوح عَيِّلِيَّ والنبيون صلَّى الله عليهم وسلم من بعده . ألاما خفي عليكم من شأنه ، فلا يخفين عليكم ، إنَّ ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور » . قال الهيثمى (٢) : رجاله رجال الصحيح وفي الصحيح بعضه . انتهى .

# خطبته له عليه السلام في الدجال يرويها سفينة :

أخرج أحمد (٣) والطبراني (٤) واللفظ له ، عن سفينة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : « إنه لم يكن نبيّ قبلي إلا حَذّر أمته الدجّال . وهو أعورُ عينه اليسرى ، بعينه اليمنى ظَفَرة (٥) غليظة ، مكتوب بين عينيه (١) كافر ، يخرج معه واديان : أحدهما جنّة والآخر نار ، فجنته نار وناره جنة ، معه ملكان من الملائكة يُشبّهان بنبيين من الأنبياء : أحدهما عن يمينه ، والآخرة عن شماله ، وذلك فتنة الناس ، يقول : ألست بربكم أحيى وأميت ؟ فيقول أحد الملكين : كذبت ، فما يسمعه أحدٌ من الناس إلا صاحبه ، فيقول له : [ صاحبه ] صدقت ، ويسمعه [ الناس ] فيحسبون أنه صدَّق الدجال ، وذلك فتنة ؛ ثم يسير حتى يأتي المدينة ، ولا يُؤذن له فيها ، ثم يقول : هذه قرية ذاك الرجل (٢) ، ثم يسير حتى يأتي الشام ، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق (٨) . قال الهيثمي (١) : رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر . انتهى .

# خطبة ثالثة له عليه السلام في الذجال:

أخرج أحمد (١٠) عن مجنادة بن أبي أمية الأزدي قال : ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد : ( ۱۳٥/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٣٣٨/٧ ) . (٣) مسند أحمد : ( ٢٢١/٥ \_ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٦٤٤٥ ) : ( ٨٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) لحمة غليظة تنبت في مآقى العين ، وقد تمتد إلى السواد فتغطيه .

<sup>(</sup>٦) في المعجم: بين عينيه مكتوب كافر . (٧) يعني نبينا محمد عليه .

<sup>(</sup>٨) هي قرية بين حوران والغور . (٩) مجمع الزوائد : ( ٣٤٠/٧ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد : ( ۳۳٤/٥ \_ ٤٣٥ ) .

رجل من أصحاب النبي عَلِيْ فقلنا : حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله عَلِيْ يذكر عن الدجّال .. قال : خطبنا رسول الله عَلِيْ فقال : « أنذركم الدجّال ... ثلاثًا ... فإنه لم يكن نبي إلا أنذره ، وإنه فيكم أيتها الأمة ، وإنه جَعْدٌ آدم (۱) ممسوح العين اليسرى ، معه جنة ونار ، ومعه جبال من خبز ونَهَر من ماء ، وإنه يمطر المطر ، ولا ينبت الشجر ، وإنه يُسلَّط على نفس فيقتلها ولا يُسلَّط على غيرها ، وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحًا يبلغ كل منهل (۲) ، لا يقرب أربعة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الطور ، ومسجد الأقصى ، وما شُبُّه عليكم ؛ فإنَّ ربكم عز وجل ليس بأعور » قال الهيئمي (۳) : رجاله رجال الصحيح . انتهى .

#### خطبة طويلة له عليه السلام في الدجَّال يرويها أبو أمامة :

أخرج الحاكم (<sup>3)</sup> عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله على الله الله تعالى لم يبعث نبيًا إلا حذّر أمته الدجّال ، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ، وهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج وأنا بين أظهركم (°) فأنا حجيج كل مسلم (۱) ، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرىء حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم ، إنه يخرج من خُلَّة (۷) بين العراق والشام ، فعاث (۸) يمينًا وعاث شمالًا ، يا عباد الله فاثبتوا (۹) ، فإنه يبدأ فيقول : أنا نبي ، ولا نبي بعدي ، ثم يثني حتى يقول : أنا ربّكم ، وإنكم لم تروا ربّكم (۱) حتى تموتوا ، وإنه مكتوب بين عينيه كافر ، يقرأه كل مؤمن ، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه ، وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف ، وإنه يسلّط على نفس غيرها ، وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله وإنه سمن بنى آدم فيقتلها ثم يحييها ، وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله الله عدى الله على نفس غيرها ، وإنه اله اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها ، وإنه اله يعدو في اله اله اله يعدو في اله اله يعدو في اله اله يعدو في اله اله يعدو في اله اله يعدو اله يعدو اله يعدو اله اله يعدو اله اله يعدو اله اله يعدو اله يعدو اله اله يعدو اله اله يعدو اله

<sup>(</sup>١) آدم : أسمر . (٢) منهل : ماء .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٣٤٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٣٦/٤ ) \_ كتاب الفتن والملاحم ، وأخرجه ابن ماجه ( ٤٠٧٧ ) في كتاب الفتن \_ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج .

 <sup>(</sup>٥) بينٍ أظهركم : موجود بينكم .
 (٦) أى محاج للدّجال ومغالبه بإظهار الحجة عليه .

<sup>(</sup>٧) خُلَّة : طريق .

<sup>(</sup>٨) عاث : من العيث وهو الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه .

<sup>(</sup>٩) يا عباد الله اثبتوا : هذا من كلام النبي عَلِيلَتُه يحذرهم من الفتنة ويأمرهم بالثبات على الإِسلام .

<sup>(</sup>١٠) في ابن ماجه : ولا ترون ربكم ، ولعلَّ الصواب في حديث الحاكم : وإنكم لن .

من فتنته أنَّ معه جنة ونارًا ، فناره جنة وجنته نار ، فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله ؛ تكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم [ عليه السلام ] ، وإنَّ من فتنته أن يمرَّ على الحي فيؤمنون به ويصدِّقونه ، فيدعو لهم ، فتمطر السماء عليهم من يومهم ، وتخصب لهم الأرض من يومها ، وتروح عليهم ماشيتهم من يومها أعظم ما كانت وأسمنه ، وأمدّه خواصر ، وأدّره ضروعًا ، ويمر على الحي فيكفرون به ويكذّبونه ، فيدعو عليهم فلا يصبح لهم سارح يسرح ، وإن أيامه أربعون : فيوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، ويوم كالأيام ، وآخر أيامه كالسراب ، يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر » . قالوا : كيف نصلي يارسول الله في تلك الأيام القصار ؟ قال : « تقدّرون فيها ثم تصلّون كما تقدّرون في الأيام الطوال » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرّجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي .

# خطبة له على المتناع المدينة ومكة على الدجّال:

أخرج أبو يَعْلى (١) عن جابر رضي الله عنه قال : قام رسول الله ذات يوم على المنبر ، فقال : « يا أيها الناس إني لم أجمعكم لخبر من السماء » \_ فذكر حديث الجسَّاسة (٢) وزاد فيه (٣) : « هو المسيح تُطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ما كان من طيبة ، قال رسول الله عن الله عنه : المدينة ، ما من باب من أبوابها إلا عليه ملك مصلت (٤) سيفه يمنعه ؛ وبمكة مثل ذلك » . قال الهيثمي (٥) : رواه أيو يَعْلى بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح . انتهى .

# خطبة له عليه السلام في الكسوف والدجّال:

أخرج (٦) أحمد عن ثعلبة بن عبَّاد العبدي من أهل البصرة قال : شهدت يومًا خطبة سمرة بن جندب رضي الله عنه ، فذكر في خطبته حديثًا عن رسول الله عليه ، قلت :

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلي الموصلي ( ۲۱۶۶ ) : ( ۱۱۹/۶ ) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث الجشاسة أخرجه مسلم ( ۲۹٤۲ ) في كتاب الفتن ــ باب قصة الجساسة ، وأبي داود
 (۲۳۲٦ ) في كتاب الملاحم ــ باب في خبر الجساسة . والجساسة دابة تتجسس الأخبار للدجال .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلي : ( ١٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند : ما باب من أبوابها إلا ملك مصلت سيفة يمنعه .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٣٤٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : ( ١٦/٥ ) . وما بين المعقوفتين زيادة من أحمد .

فذكر حديث كسوف الشمس حتى قال: فوافق تجلّي الشمس (١) جلوسه في الركعة الثانية (٢) ، قال زهير (٣) : حسبته قال : فسلَّم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ، وشهد أنه عبد الله ورسوله ، ثم قال : « يا أيها الناس أنشدكم الله إن كنتم تعلمون أنَّى قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربَّي عز وجل لما أخبرتموني ذاك » ، [ فبلَّغتُ رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك ] . قال : فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلُّغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، وقضيت الذي عليك ، [ ثم سكتوا ] ، ثم قال : ﴿ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَجَالًا يَزْعُمُونَ أَنْ كَسُوفَ هَذْهُ الشمس وكسوف هذا القمر ، وزوال هذه النجوم عن مطالعها ، لموت رجال عظماء من أهل الأرض ، وإنهم [ قد ] كذبوا ؛ ولكنها آيات من آيات الله عز وجل ، يختبر ('' بها عباده ؛ فينظر من يُحدِث له منهم توبة ، وإنِّي <sup>(٥)</sup> والله لقد رأيت منذ قمت أصلِّي ما أنتم لاقوه (١) من أمر دنياكم وآخرتكم ، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا ، آخرهم الأعور الدِّجال ممسوح العين اليسرى ، كأنها عين أبي تِّحْيي (٧) \_ لشيخ حينئذِ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله عنها ــ ، وإنه متى يخرج ــ أو قال : فإنه متى ما يخرج \_ فإنه [ سوف ] يزعم أنَّه الله ، فمن آمن به وصدَّقه واتَّبعه لم ينفعه صالح من عمله سَلَف ، ومن كفِر به وكذَّبه لم يُعاقب بشيء من عمله [ وقال حسن الأشيب (^) : بسيء من عمله ] سَلَف ، وإنه سوف يظهر \_ أو قال : يظهر (٩) \_ على الأرض كلُّها إلا الحَرَم وبيت المقدس ، وإنه يُحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالًا شديدًا ، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى حتى إن جِذْم الحائط أو قال : أصل الحائط ، وقال حسن الأشيب: أو أصل الشجرة لينادي أو قال: يقول يا مؤمن أو قال: يا مسلم هذا يهودي أو قال : هذا كافر تعال فاقتله ، قال : ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم (١٠٠ شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم : هل كان نبيكم ذكر لكم من هذا ذكرًا ؟ وحتى

<sup>(</sup>١) تجلى الشمس : ظهورها وانجلاؤها من الكسوف الذي حدث في عهده عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) أي من صلاة الكسوف . (٣) أحد الرواة .

<sup>(</sup>٤) في المسند : من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر .

<sup>(</sup>٥) في المسند : وأيم . (١) في المسند : لاقون في .

<sup>(</sup>٧) في الأصل والهيثمي : يحيى ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>A) أحد الرواة .
 (P) في المسند : وإنّه سيظهر ، أو قال سوف يظهر .

<sup>(</sup>١٠) يتفاقم : يتزايد ويتعاظم .

تزول جبال عن مراتبها ، قال : ثم على أثر ذلك القبضُ » . قال : ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث ما قدّم كلمه ولا أخرها عن موضعها . قال الهيثمي (۱) : رواه أحمد والبزار (۲) ببعضه وقال فيه : « فمن اعتصم بالله فقال : ربي الله حي لا يموت ، فلا عذاب عليه ، ومن قال : أنت ربي ، فقد فُتن » . ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثّقه ابن حبان ــ انتهى .

#### خطبته عليه السلام في مسيلهة الكذاب:

أخرج أحمد (٢) والطبراني عن أبي بَكَرة رضي الله عنه قال : أكثر الناس في شأن مسيلمة قبل أن يقول رسول الله عليه فيه أن يقل مسيلمة قبل أن يقول رسول الله عليه فيه أن يقد أكثرتم فيه ، وإنه كذّاب من ثلاثين كذابًا يخرجون بين يعدي الساعة ، وإنه ليس من بلد إلا يبلغها رعب المسيح » (٤) قال الهيثمي (٥) : أحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح . انتهى .

وأخرجه الحاكم (٢) عن أبي بَكْرة نحوه وزاد : « إلا المدينة ، على كل نَقْب (٢) من أنقابها يومئذ ملكان يذبًان عنها رُعْب المسيح » .

#### خطبته عليه السلام في ياجوج وماجوج والخسف:

أخرج أحمد (^) والطبراني عن ابن حَرْمَلة \_ وهو خالد بن عبد الله بن حرملة \_ عن خالته قال : «طب رسول الله ﷺ وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب ، فقال : « إنكم تقولون : لا عذو ، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج ، عراض الوجوه ، صغار العيون ، صُهْب الشعاف (٩) ، ومن كل حَدَب (١٠) ينسلون (١١) ، كأن وجوههم

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ٣٤١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) كشفُّ الأستار عن زوائد البزار ( ٣٣٩٨ ) ــ كتاب الفتن ــ باب ما جاء في الدجال .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٤٦/٥ ) . (٤) أي المسيح الدجال .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٣٣٢/٧ ) . (٦) مستدرك الحاكم (١/٤٥) \_ كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٩) الصهب والصهبة: لون حمرة في شعر الرأس واللحية ، والشعاف: أعالي شعر الرؤوس، ويطلق على نفسها .

<sup>(</sup>١٠) أى من كل جهه ، والحدب : الغليظ من الأرض والمرتفع منها .

<sup>(</sup>١١) ينسلون : يظهرون .

المجان (١) المُطْرَقة . قال الهيثمي (٢) : رجالهما رجال الصحيح \_ انتهى .

وأخرج أحمد  $(^{7})$  والطبراني  $(^{2})$  عن بَقِيرة  $_{-}$  امرأة القعقاع  $_{-}$  قالت : إنى لجالسة في صُفَّة النساء ، فسمعت رسول الله مِنْ يخطب وهو يشير بيده اليسرى ، قال :  $(^{1})$  الناس إذا سمعتم بخسف ههنا فقد حلَّت الساعة  $(^{2})$  . قال الهيثمي  $(^{6})$  : وفيه ابن إسحاق وهو مدلِّس وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح . انتهى .

# خطبته على في دم الغيبة:

أخرج أبو يَعْلَى (١) عن البراء رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكِمْ حتى أسمع العواتق (١) في بيوتها \_ أو قال : في خُدورها \_ فقال : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته » . قال الهيثمي (١) : ورجاله ثقات .

وأخرجه الطبراني (٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه إلا أن في روايته : « لا تؤذوا المؤمنين ، ولا تتَّبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبَّع عورة أخيه المسلم هتك الله ستره (١٠) » قال الهيثمي (١١) : ورجاله ثقات . وأخرجه البيهقي (١٦) عن البراء نحوه كما في الكنز (١٦) .

<sup>(</sup>١) المجان : جمع مجن وهو الترس المستعمل في الحرب . والمجانُّ المطرقة : التّراس التي ألبست العقب شيئًا فوق شيء ، أراد أنهم عراض الوجوه غلاظها .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ( ٦/٨ ) . (٣) مسند أحمد: ( ٣٧٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٥٢٣ ) : ( ٢٠٤/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (٩/٨)

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى الموصلي ( ١٦٧٥ ) : ( ٢٣٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) العواتق : جمع عاتق ، وهي البكر التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوج .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٩٣/٨ ) . (٩) المعجم الكبير ( ١١٤٤٤ ) : ( ١٨٦/١١ ) .

<sup>(</sup>١٠) عند الطبرانى : ( فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد : ( ٩٤/٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) سنن البيهقي (٢٤٧/١٠) \_ كتاب الشهادات \_ باب من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته ، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة .

<sup>(</sup>١٣) كنز العمال ( ٤٤١٤٩ ) : ( ١٢٥/١٦ ) .

# خطبته على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

أخرج ابن ماجه (١) وابن حِبَّان (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي عَبِّلِيَّهُ ، فعرفتُ في وجهه أن قد حضَره شيء ، فتوضًا وما كلَّم أحدًا ، فلصقتُ بالحجرة أستمع إلى ما يقول ، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وقال: «يا أيها الناس إنَّ الله [ تبارك وتعالى ] يقول لكم: مُرُوا بالمعروف ، وانهُوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم (٢) ، وتسألوني فلا أعطيكم ، وتستنصروني فلا أنصرَكم » فما زاد عليهن حتى نزل . كذا في الترغيب (٤) . وأخرجه أحمد (٥) والبزار (٢) بنحوه كما في المجمع (٧) .

## خطبته عَيِّ في التحذير من سيى، الأخلاق:

أخرج الحاكم (^) وصحّحه على شرط مسلم: واللفظ له: وأبو داود مختصرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله على الله على الله عنهما قال عنهما قال عنهما قال الله على الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش والتفحّش ، وإياكم والشحّ ؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا » (٩) ، فقام رجل فقال : يا رسول الله أيُّ الإسلام أفضل ؟ قال : « أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » ، فقال ذلك الرجل \_ أو غيره \_ : يا رسول الله أيُّ الهجرة أفضل ؟ قال : « أن تهجر ما كره ربك ، [ قال : ] والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر ، وهجرة البادي ، فهجرة البادي أن يجيب إذا دُعي ، ويطيع إذا أمر ، وهجرة الحاضر أعظمها بليّة ، وأفضلها أجرًا » . كذا في الترغيب (١٠) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ( ٤٠٠٤ ) \_ كتاب الفتن \_ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>(</sup>٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٢٠٩ ) ــ كتب البر والإحسان ــ باب الصَّدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) عند ابن حبان : قبل أن تدعوني فلا أجيبكم .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : ( ١٧٢/٣ ) . (٥) مسند أحمد : ( ١٥٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) كَشَفُ الأَستَارُ عَن زُوائد البزار ( ٣٣٠٤ ) \_ كتاب الفتن َ باب الأَمر بالمعروف قبل نزول المناه

 <sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ۲٦٦/٧ ) المستدرك ( ۱۱/۱ ) \_ كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٩) في المستدرك : ﴿ أمرهم القطعية فقطعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجرو ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) الترغيب والترهيب : ( ٢٤٦/٣ ) .

وأخرجه الطبراني (١) عن الهِرماس بن زياد مختصرًا ، كما في الترغيب ، وزاد في أوله : « وإياكم والخيانة ؛ فإنها بئست البطانة » .

# خطبته على في التحذير من الكبائر:

أخرج أحمد (٢) والترمذي (٦) وقال : غريب والبغوي وابن قانع وأبو نُعيم عن أيمن بن خُريم رضي الله عنه قال : قام رسول الله ﷺ خطيبًا ، فقال : « يا أيها الناس عُدلت (٤) شهادة الزور بالشرك بالله » قالها ثلاثًا ، ثم قرأ ﴿ فَٱجْتَكِنبُوا ٱلرِّبِحْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَلَجَتَكِنبُوا قَوْلَ ٱلرِّبِحْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَكَبَّعَنبُوا قَوْلَ ٱلرَّبِو ﴾ (٥) . كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عليه ، فذكر أمر الربا وعظم شأنه ، وقال : « إنَّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ، وإنَّ أربى الربا عِرض الرجل المسلم » . كذا في الترغيب (٧) .

# خطبته ﷺ في الشكر:

أخرج عبد الله بن أحمد والبزَّار (٩) والطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ على هذه الأعواد أو على هذا المنبر: « من لم يشكر القليل لم

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٥٣٨ ) : ( ٢٠٤/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ( ١٧٨/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٢٢٩٩ ) كتاب الشهادات باب ما جاء في شهادة الزور ، وأخرج الحديث عن خريم بن فاتك أبو داود ( ٣٥٩٩ ) في كتاب الأحكام
 باب شهادة الزور .

<sup>(</sup>٤) عدلت : جعلت معادلة . (٥) سورة الحج : من الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ١٧٨٠٣ ) : ( ٢٩/٧ ) . (٧) الترغيب والترهيب : ( ١/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال ( ٨٨٤٩ ) : ( ٨١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١٦٣٧ ) كتاب الإمارة باب الجماعة رحمه بركة .

يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجلّ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب». قال: فقال أبو أمامة الباهلي: عليكم بالسواد الأعظم، قال: فقال الرجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة: هذه الآية التي في سورة النور ﴿ فَإِن تَوَلَّوا أَفَا الْهَيْمِي: (٢) رجالهم ثقات.

وأخرج ابن النجار عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على وهو يخطب ، فقرأ هذه الآية ﴿ اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُمُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (٢) ، ثم قال رسول الله عليه السلام : خشية الله قال رسول الله عليه السلام : خشية الله في السر والعلانية ، والعدل في الغضب والرضي ، والقصد في الفقر والغنى » . كذا في الكنو (٤) .

# خطبته علي في خير العيش:

أخرج العسكري عن علي رضي الله عنه قال : خطب رسول الله عليه فقال : « لا خير في العيش إلا لمستمع واع ، أو عالم ناطق ، أيها الناسُ إنكم في زمان هُدنة ، وإنَّ السير بكم سريع ، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كلَّ جديد ، ويقرّبان كل بعيد ، ويأتيان بكل موعود ؛ فأعُدوا الجهاد لِبُعْد المضمار » . فقال المقداد رضي الله عنه : يا نبي الله ما الهدنة ؟ قال : « بلاء وانقطاع ، فإذا التبستُ الأمور عليكم كقطع الليل المظلم ، فعليكم بالقرآن ؛ فإنه شافع مشقّع وماحِلُ (°) مصدّق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه قادة إلى النار ، وهو الدليل إلى خير سبيل ، وهو الفَصْل ليس بالهزل ، له ظهر وبطن ، قادة إلى النار ، وهو الدليل إلى خير سبيل ، وهو الحَصى عجائبه ، ولا يشبع منه علماؤه ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، عميق بحره ، لا تُحصى عجائبه ، ولا يشبع منه علماؤه ، وهو حبل الله المتين ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الحق الذي لا يعني (١) الجن إذ سمعته أن قالوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّهَ النَّا عَبَا ﴾ آرسُّدِ فَنَامَنَا بِدِهُ ﴾ (٧) من قال [ به ] صدق ، ومن عمل به أُجر ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به هُدي إلى صراط مستقيم ، فيه مصابيح الهدى ، ومنار الحكمة ، ودالٌ على الحجة » . كذا في الكنز (٨) .

 <sup>(</sup>١) سورة النور : من الآية ( ٥٤ ) .
 (٢) مجمع الزوائد : ( ٢١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سُورة سبأ : من الآية ( ١٣ ) . (٤) كنز العمال ( ٢٤٢٧٣ ) : ( ٢٣٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ماحل: خصم مجادل.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل وفي كنز العمال .

<sup>(</sup>٧) سورة الجنن : من الآيتان ( ١ ٢ ) . ( ٨) كنز العمال ( ٤٠٢٧ ) : ( ٢٨٩ ٢٨٨/٢ ) .

# خطبته على الدنيا:

أخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله على أصحابه ، فقال : « أيها الناس كأنَّ الموت فيها على غيرنا كُتب ، وكأن الذي نشيع من الأموات سَفْر (٢) عما قليل إلينا راجعون ، نأكل تراثهم كأننا مخلَّدون بعدهم ، قد نسينا كل واعظة ، وأمِنًا كل جائحة (٣)، طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، طوبي لمن طاب مكسبه ، وصلحت سريرته ، وحسنت علانيته ، واستقامت طريقته ، طوبي لمن تواضع لله من غير منقصة ، وأنفق ممّا جمعه من (١) غير معصية ، وخالط أهل الفقه والحكمة ، ورحم أهل الذل والمسكنة ، وطوبي لمن أنفق الفَصْل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، ووسعته السنّة ولم يعدل عنها إلى بِدْعة » ثم نزل (٥) . قال أبو نُعيم : هذا حديث غريب من حديث العترة الطبية ، لم نسمعه إلا من القاضي الحافظ ، ورُوي هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي على المنه عنه عن النبي على المنه .

وقد أخرج حديث أنس ابن عساكر بنحوه ، كما في الكنز (١) وفي أوله قال : خطبنا رسول الله على ناقته الجدعاء وليست بالعضباء فقال : أيها الناس \_ فذكره وزاد : « بيوتهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم » ، وفي روايته : « واتبع السنة ولم يعدُها إلى بدعة » . وأخرجه البزَّار (٢) عن أنس بنحوه ، وفي روايته : على ناقته العضباء وليست بالجدعاء ، وفي روايته : « وخالط أهل الفقه ، وجانب أهل الشك وفي روايته : « وخالط أهل الفقه ، وجانب أهل الشك والبدعة ، وصلحت علانيته ، وعزل الناس عن شرّه » . قال الهيثمي (٨) : رواه البزار وفيه النضر بن مُحْرِز وغيره من الضعفاء \_ انتهى .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُمُ على المنبر والناس حوله : « أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء » ، فقال رجل : يا رسول الله إنا لنستحيي من الله تعالى ؟ فقال : « من كان منكم مستحيًا فلا يبيتنَّ ليلة إلا وأجله

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ( ٢٠٢/٣ ) . (٢) سفَّرُ : مسافرون

<sup>(</sup>٣) جائحة : مصيبة عظيمة . (٤) في كنز العمال : في غير معصية .

<sup>(</sup>٥) انظر كنز العمال ( ٤٤١٥٠ ) : ( ١٢٥/١٦ \_ ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ١٤٢/١٦ ) ( ١٤٣/ ـــ ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٢٢٥ ) ــ كتاب المواعظ ــ باب جامع في المواعظ .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٢٢٩/١٠ ) .

بين عينية ، وليحفظ البطن وما وعى ، والرأس وما حوَى ، وليذكر الموت والبِلَى ، وليترك زينة الدنيا » .

ورواه الترمذي (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه وقال : حديث غريب . كذا في الترغيب (٢) .

#### خطبته ﷺ في الحشر

أخرج الشيخان (٣) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله على المنبر يقول : (إنكم ملاقو الله محفاة عراة غُرلا » (٤) زاد في رواية : (مشاة » ، وفي رواية (٥) : قال : قام فينا رسول الله عَلَيْتُ بموعظة ، فقال : (يا أيها الناس أنكم محشورون (١) إلى الله حفاة عُراة غُرلًا : ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنا إِنَّا كُنَا فَنَعِلِين ﴾ (١) ألا وأنَّ أول الخلائق يُكسى إبراهيم عليه السلام ، ألا وإنَّه سيُجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا ربِّ أصحابي ، فيقول : الله لا تدري ما أحدثُوا بعدك ، فأقول ، كما قال العبد الصالح (٨) : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدُا مَا دُمّتُ فِيمِ هُمْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله

#### خطبته ﷺ في القدر

أخرج الطبراني في الأوسط وأبو سهل الجنديسابوري عن علي رضي الله عنه قال : صعد رسول الله على عليه ، وقال : « كتاب كتب الله فيه أهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم ، فيُجمل (١٣) عليهم ، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى يوم

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ( ۲٤٥٨ ) كتاب صفة القيامة باب ( ۲٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : ( ١٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى ( ٦٥٢٧ ) في كتاب الرقائق باب الحشر ، ومسلم ( ٢٨٦٠ ) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .

<sup>(</sup>٤) غرلًا: جمع أغرلً ، وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته ، وهي قلفته ، وهي الجلدة التي تقطع في الختان .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٢٨٦٠ ) ( ٥٨ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم : تحشرون . (٧) سورة الأنبياء : من الآية : ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٨) هو عيسى عليه السلام (٩) سورة المائدة : من الآية ( ١١٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة : من الآية ( ١١٨ ) . (١١) سحقًا : بعدًا .

<sup>(</sup>١٢) الترغيب والترهيب: ( ١٩٣/٤ ) . (١٣) فيجمل عليهم: يحصوا ويجمعوا .

القيامة »، ثم قال : « كتاب كتب الله فيه أهل النار بأسمائهم وأنسابهم ، فيُجمل عليهم ، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة ، صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أيَّ عمل ، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أيَّ عمل ، وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال ما أشبههم بهم ، بل هم منهم ، وتدركهم السعادة فتستنقذهم ، وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم ، بل هم منهم ويدركهم الشقاءفيستخرجهم، من كتبه الله سعيدًا في أمِّ الكتاب ، لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل ، يسعِدُه به قبل موته ولو بقُوَاق (١) ناقة ، ومن كتبه الله في الكتاب شقيًا ، لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يشقى به من قبل موته ولو بفُوَاق ناقة ، والأعمال بخواتمها » . كذا في الكنز (٢) . قال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه حماد بن واقد الصَّفَّا وهو ضعيف

#### خطبته ﷺ في نفع رحمه :

أخرج ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وهو يقول على المنبر: « ما بال رجال يقولون : رَحِم رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لا تنفع يوم القيامة، والله إنَّ رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة ، وإنّي أيها الناس فَرَظٌ لكم يوم القيامة على الحوض ، وإنَّ رجالًا يقولون : يا رسول الله أنا فلان وابن فلان ، فأقول : أما النسب فقد عرفته ؛ ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى » كذا في الكنز (<sup>1)</sup> . وأخرجه أحمد (<sup>0)</sup> أيضًا عن أبي سعيد نحوه ، كما في التفسير (<sup>1)</sup> لابن كثير .

#### خطبته على في الولاة والعمال:

أخرج الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكُم فقال في خطبته : « ألا إني أُوشك فأُدعى فأجيب ، فيليكم عمال من بعدي يعملون بما تعملون ، وطاعة أولئك طاعة ، فتلبثون كذلك زمانًا ، فيليكم عمَّال من بعدهم ، يعملون بما لا تعملون ، ويعملون بما لا تعرفون ، فمن قادهم وناصحهم ، فأولئك

- (١) هو ما بين الحلبتين من الوقت : لأنها تحلب ثم تترك سُويعة يرضعها الفصيل لتدِرُّ ثم تحلب .
  - (٢) كنز العمال ( ١٥٥٣ ) : ( ٣٤٢/١ ٣٤٣) .
    - (٣) مجمع الزوائد : ( ٢١٣/٧ ) .
  - (٤) كنز العمال ( ١٦٧١ ) : ( ٣٨٧/١ ) . (٥) مسند أحمد : ( ١٨/٣ ) .
    - (٦) تفسير القرآن العظيم : ( ٢٥٦/٣ ) .

قد هلكوا وأهلكوا ، وخالطوهم بأجسادكم وزايلوهم (١) بأعمالكم ، واشهدوا على المحسن أنه محسن وعلى المسيء » . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد ابن على المروزي وهو ضعيف . انتهى .

وأخرج البخاري (٣) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله على استعمل عاملًا (٤) ، فجاءه العامل حين فرغ من عمله ، فقال : يا رسول الله هذا لكم ، وهذا أُهدي لي ، فقال له : « أَفلا قعدتَ في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا ؟ » ثم قام رسول الله على عشية بعد الصلاة ، فتشهّد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد : فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا أُهدي لي ، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم لا ؟ فوالذي نفس محمد بيده ، لا يَعُلُّ (٥) أحدُكم منها شيمًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، إن كان بعيرًا جاء به له رُغاء (٦) ، وإن كانت بقرة جاء بها لها خُوار (٧) ، وإن كانت شاة جاء بها تيعَر (٨) ، فقد بلَّغتُ » . قال أبو حميد : ثم رفع رسول الله على عنه من النبي عَلَيْقُ فسَلُوه . وأخرجه أيضًا وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت رضي الله عنه من النبي عَلَيْقُ فسَلُوه . وأخرجه أيضًا مسلم (١٠) وأبو داود (١١) وأحمد (١١) ، كما في الجامع الصغير .

#### خطبته ﷺ في الأنصار:

أخرج أحمد (١٣) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول على

(٣) الحديث أخرجه البخارى ( ٦٦٣٦ ) في كتاب الأيمان والنذور ــ باب كيف كانت يمين النبي مالة ، وبرقم ( ٢٩٧٩ ) في كتاب الهدية ــ باب من لم يقبل الهدية لعلة ، وبرقم ( ٢٩٧٩ ) في كتاب الحيل ــ باب احتيال العامل ليهدي له ، وبرقم ( ٢١٧٤ ) في كتاب الأحكام ــ باب هدايا العمال ، وبرقم ( ٢١٧٧ ) في كتاب التوحيد ــ باب محاسبة الإمام عمَّاله .

<sup>(</sup>١) أى فارقوهم في الأفعال التي لا ترضى الله .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٢٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو ابن اللَّثْبِيَّة .

<sup>(</sup>٥) لا يغل : أي لا يخون . (٦) رغاء : صوت البعير .

<sup>(</sup>٧) الخوار : صوت البقر . (٨) تيعر : تصيح . واليعار : صوت الشاة

<sup>(</sup>٩) العفر : بياض ليس بناصع .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم ( ١٨٣٢ ) \_ كتاب الإمارة \_ باب تحريم هدايا العمال .

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود ( ٢٩٤٦ ) ــ كتاب الخراج والإمارة والفيء ــ باب في هدايا العمال .

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد ( ٢٠٧/٥ ) . (١٣) مسند أحمد : ( ٣٠٧/٥ ) .

المنبر للأنصار: « ألا إنَّ الناس دثاري (١) والأنصار شعاري (٢) ، لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شعبة لاتَّبعت شُعبة الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت أمرًا من الأنصار ، فمن ولي أمر الأنصار فليحسن إلى محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم ، فمن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هذين ، وأشار إلى نفسه . قال الهيثمي (٣) : رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر الأنصارى وهو ثقة .

وعنده أيضًا (<sup>1)</sup> عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ــ يعني (<sup>0</sup>) أباه ــ أنه أخبره بعض أصحاب النبي يَتِلِيَّةٍ أنَّ النبي عَلِيَّةٍ خرج يومًا عاصبًا رأسه ، فقال في خطبته : « أما بعد يا معاشر المهاجرين ، فإنكم قد أصبحتم تزيدون ، وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم ، وإنَّ الأنصار عيبتى (<sup>1)</sup> التي أويت إليها ، فأكرموا كريمهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » . قال الهيثمي (<sup>۷)</sup> : رجاله رجال الصحيح .

# الخطب المتفرقة عن النبي عَيِّلِيٍّ :

أخرج أبو يعلى (^) والبزَّار (٩) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ على أعواد المنبر يقول : « اتَّقوا النار ولو بشقٌ تمرة ؛ فإنها تقيم العوج ، وتدفع ميتة السوء ، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان » كذا في الترغيب (١٠) .

وأخرج (١١) أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة (١٢) عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يخطب ويقول : « من صلَّى عليَّ صلاة لم تزل الملائكة تصلِّى عليه ما صلَّى عليَّ ، فليقلَّ عبد من ذلك أو ليكثر » . كذا في الترغيب (١٣) . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قام رسول الله ﷺ فينا

<sup>(</sup>١) الدثار : ثوب فوق الشعار . (٢) الشعار : التوب الذي يلي الجلد .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٣٥/١٠ ) . (٤) مسند أحمد : ( ٥٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة ليست بالمسند . (٦) عيبتي : خاصتي وموضع سرى .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>۸) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۸۵ ) : ( ۸٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٩٣٣ ) ــ كتاب الزكاة ــ باب الحث على الصدقة .

<sup>(</sup>١٠) الترغيب والترهيب : ( ٢٢/٢ ) . (١١) مسند أحمد : ( ٤٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) سنن ابن ماجه ( ٩٠٧ ) ــ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ــ باب الصلاة على النبي عليه .

<sup>(</sup>١٣) الترغيب والترهيب : ( ٢٨٠/٢ ) .

خطيبًا ، فقال : « من سرَّه أن يُزحزح عن النار ويدخل الجنة ، فليدركه موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتني إليه » . كذا في الكنز (١) .

وأخرج الشيخان (٢) عن أنس رضي الله عنه قال : خطب رسول الله علي خطبة ما سمعت مثلها قطّ ، فقال : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا » فغطًى أصحاب رسول الله علي وجوههم لهم خَنين (٣) .

وفي رواية (؟): بلغ رسول الله ﷺ عن أصحابه شيء ، فخطب فقال : « عُرضت عليَّ الجنة والنار ، فلم أز كاليوم في الخير والشر ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا » ، فما أتى على أصحاب رسول الله ﷺ يوم أشد منه ، غطُّو رؤوسهم ولهم خنين . كذا في الترغيب .

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله على خطب فأتى على هذه الآية: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعَيّىٰ ﴾ (\*). قال النبي على : أما أهلها الذين ليسوا من أهلها فإنَّ النار تمسهم، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فتُجعل الضَّبائر (١)، فيؤتى بهم نَهرًا يقال له الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت العشب في حميل (٧) السيل ». كذا في التفسير (٨) لابن كثير. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله وأخرج ابن أبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عنه قال: « أحسنوا يا أيها الناس برب العالمين الظن؛ فإنَّ الربَّ عند ظن عبده ». كذا في الكنز (٩).

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ١٤٤٢ ) : ( ٣٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري ( ٤٦٢١ ) في كتاب التفسير باب لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤكم ومسلم (٢٥ و٢٣٠) في كتاب الفضائل باب توقيرة ﷺ، وترك إكثار سؤاله عمَّا لا ضرورة إليه .

 <sup>(</sup>٣) الخنين : صوت البكاء ، وهو نوع من البكاء دون الانتحاب ، وقالوا : أصل الحنين : خروج الصوت من الأنف ، كالحنين من الفم .

<sup>(</sup>٥) سورة طه : الآية ( ٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) هي رواية مسلم .
 (٦) الضبائر : جماعات الناس .

 <sup>(</sup>٧) حميل السيل: هو ما يجىء به السيل، فإذا اتفقت فيه حبة، واستقرت على شط مجرى السَّيل، فإنها تنبت سريعًا، فشبِّه بها سرعة عودة أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرآن الكريم : ( ١٥٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ٨٠١٤ ) : ( ١٣٦/٣ ) ، ( ٨٠١٦ ) . ( ٧٠٤/٣ ) .

وأخرج الحاكم (١) عن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت الله عنه ألله عنه ألله عنه ألله عنه الله على يقول في خطبته: « يا أيها الناس توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار \_ أو قال: خياركم من شراركم \_ » ، فقال رجل من الناس: بم يا رسول الله ؟ قال: « بالثناء الحسن والثناء السيىء ، أنتم شهودٌ بعضكم على بعض » . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، وقال الذهبي: صحيح .

وأخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه والله عليه عن كل واحد الله عليه عليه عن كل واحد الله عليه عن كل رأس الصغير والكبير والحر والعبد . كذا في الكنز .

#### الجوامع من خطباته علية

#### خطبة جامعة له عليه السلام في تبوك :

أخرج البيهقي في الدلائل (٢) وابن عساكر في تاريخه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجنا في غزوة تبوك ، فاسترقد رسول الله على إذ كان منها على ليلة ، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرمح (٣) ، فقال: «ألم أقل لك يا بلال: اكلاً (٤) لنا الفجر ؟ » فقال: يا رسول الله ذهب بي الذي ذهب بك ، فانتقل غير بعيد ثم صلَّى ، ثم حمد الله ثم أثنى عليه (٥) ، ثم قال: « (١) أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق العُرَى (٧) كلمة التقوى ، وخير الملل ملة إبراهيم ، وخير السنن سنة محمد ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن القصص هذا القرآن ، وخير الأمور عوازمها (٨) ، وشرُ الأمور محدثاتها (١) ، وأحسن الهَدي هَدي الأنبياء ، وأشرف الموت قتل الشهداء ، وأعمى العمى الضلالة بعد وأحسن العلم ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وشر العمى عمى القلب ، واليد العليا خير من اليد السفلي ، وما قلّ وكفي خير مما كثر وألهي ، وشر المعذرة حين يحضر الموت ،

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٤٣٦/٤ ) - كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٢٤١/٥ ـــ ٢٤٢ ) ـــ باب ما روى في خطبته ﷺ بتبوك .

<sup>(</sup>٣) في الدلائل: قيد رمح. (٤) اكلا: احفظ.

 <sup>(</sup>٥) في الدلائل: فانتقل رسول الله عَلَيْكِم من ذلك المنزل غير بعيد ، ثم صلى ، ثم هدر بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه .

 <sup>(</sup>٦) في الدلائل : أيها الناس : أما بعد (٧) العرى : جمع عروة : وهي الرابط .بين شيئين .

 <sup>(</sup>A) عوازمها: فرائضها التي عزم الله عليك بفعلها.

<sup>(</sup>٩) المحدثات : التي لا سند لها من كتاب ولا من سنة .

وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دَبْرًا (١) ، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجُرًا (٢) ، و[ من ] أعظم الخطايا اللسان الكذوب (٣) ، وخير الغني غني النفس ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، وخير ما وقر في القلوب اليقين ، والارتياب من الكفر ، والنياحة من عمل الجاهلية ، والغلول (٤) من مجثاء (٥) جهنم ، والكنز (٦) كي من النار ، والشُّعر من مزامير إبليس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حِبالة (<sup>v)</sup> الشيطان ، والشباب شُعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر المآكل مال اليتيم ، والسعيد من وُعظ بغيره ، والشقيُّ من شقى في بطن أمه ، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر بآخره، وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آتِ قريب ، وسباب المؤمن فسوق ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمه ماله كحرمة دمه ، ومن يتألُّ على الله يكذبه (^ ) ، ومن يغفر يغفر الله له ، ومن يعفُ يعف الله عنه ، ومن يكظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية (٩) يعوّضه الله ، ومن يتبع السُّمعة يسمُّع الله به (١٠) ، ومن يصبر يُضْعف الله له ، ومن يعص الله يعذبه الله ؛ اللهمُّ ا اغفر لي ولأمتى ، اللهمَّ اغفر لي ولأمتى ، اللهمَّ اغفر لي ولأمتى ، استغفر الله لي ولكم » . وأخرجه أبو نصر السَّجزيُّ أيضًا في « كتاب الإبانة » عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو نعيم في الحلية ، والقضاعي في الشهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا ، قال بعض شراح الشهاب: حسن غريب ، رواه العسكري والديلمي عن عقبة . كذا في الجامع الصغير للسيوطي وشرحه فيض القدير للمناوي . وأخرجه الحاكم أيضًا من حديث عقبة ، كما في زاد

(١) أي متأخرا . (٢) أي قليلًا .

(٣) في الدلائل: الكذَّاب.

<sup>(</sup>٤) العَلُول : الْأَخِذَ من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلُّ .

<sup>(</sup>٥) أي من جمع أهل جهنم ، وفي الدلائل : من حثاء .

<sup>(</sup>٦) في الدلائل : السَّكر . (٧) في الدلائل : حبائل .

<sup>(</sup>٨) يتألُّ : من يحلف على فعل منكر يعجزه الله ، ويحل بينه وبين فعله .

<sup>(</sup>٩) الرزيَّة : المصيبة .

<sup>(</sup>١٠) أي من يتتبع الكلام السيء الذي فيه تشهير بالناس يفضحه الله .

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد : (٣٠/٣٥) ، ونقله ابن كثير في البداية ( ١٣/٥ ـــ ١٤ ) عن البيهقى ، وقال : هذا حديث غريب ، وفيه نكاره ، وفي إسناده ضعف .

## خطبة أخرى جامعة له عليه السلام:

أخرج أحمد (١) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي عِلِيَّةٍ خطب ذات يوم ، فقال في خطبته : « إنَّ ربيَّ أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا [ وإنه قال ] : كل مال نحلتُه عبادي حلال ، وإنى خلقت عبادي محنفاء كلَّهم . وإن الشياطين أتتهم (٢) فأضلَّتهم عن دينهم ، وحرَّمت عليهم ما أحللتُ لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أُنزل به سلطانًا (٣) ، ثم إنَّ الله عز وجل نظر إلى [ أهل ] الأرض ، فمقتهم (١) عرَبهُم وعجمَهُم إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنَّما بعثنك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلتُ عليك كتابًا لا يغسله (٥) الماء ، تقرؤه نائمًا ويقظان ، ثم إنّ الله عز وجل أمرني أن أحرِّق قريشًا ، فقلت : يا رب إذًا يثلغوا (١) رأسي فيدعوه خُبْرَةً ، فقال : استخرجهم كما استخرجوك ، واغزهم نُغزِك (٧) ، وأنفق عليهم فسننفق عليك ، وابعث جيشًا نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك .

وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط (^) موفق متصدِّق ، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ، ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدَّق ؛ وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له (٩) ، الذين هم فيكم تبعِّ أو تُبعاء \_ شك يحيى ((١) \_ لا يبتغون أهلًا ولا مالًا ، والخائن الذي لا يخفى عليه طمع ((١) وإن دقَّ إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل والكَذِب والشِّنظير ((١) الفاحش . وأخرجه أيضًا مسلم ((١) والنسائي ، كما في التفسير ((١) لا بن كثير .

- (١) مسند أحمد : ( ١٦٢/٤ ) . (٢) في المسند : وإنهم أتتهم الشياطين .
  - (٣) سلطانًا : أي حجة ودليل .
- (٤) مِقتهم : أبغضهم ، والمقت : أشِد البغض ، والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعته رسول الله ﷺ .
  - (٥) أى لا يمحى من صدور الذين أوتوا العلم ، فهو محفوظ بها باقيًا على مر الزمان .
    - (٦) يثلغوا : يشدخوا رأسي بالحجارة ونحوها .
    - (٧) أى نمكنك من الغزو ونكفل لك النصر ونعينك عليه .
    - (٨) مقسط : عادل ، وفي المسند وصحيح مسلم : مقسط متصدق موفق .
      - (٩) لا زبر له : لا عقل له ينهاه عن الأقدام على فعل ما لا ينبغي .
        - (١٠) هو يحي بن سعيد ، أحد رواه سند الحديث .
  - (١١) أي لا يُظهر عليه طمع . (١٢) الشنظير : الفحّاش وهو السيء الخلق .
- (١٣) صحيح مسلم ( ٢٨٦٥ ) \_ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها \_ باب الصفات التي يعرف بها

#### خطبه حامعة له عليه السلام يرويها أبو سعيد :

أخرج أحمد (١) والترمذي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صلَّى رسول الله ﷺ العصر ، ثم قام خطيبًا فلم يَدَعْ شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به ، حَفظِه من حفظه ونسيه من نسيه ، وكان فيما قال : « أما بعد : فإنَّ الدنيا خَضِرة مُحلُّوة ، وإن الله مستخلِفُكم فيها فناظِرٌ كيف تعملون ، فاتَّقوا الدنيا (٤) واتَّقوا النساء ؛ فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ، ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شتَّى : فمنهم من يُولَد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت مؤمنًا ، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت كافرًا ، ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ، ويموت كافرًا ، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت مؤمنًا . ألا وإنَّ الغضب جمرة توقَّد في جوف ابن آدم ، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه (°) ، فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك فالأرضَ الأرضَ (¹) ، ألا إنَّ خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا ، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا ، فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء (٧) ، وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها ، ألَّا إنَّ خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطَّلب ، وشر التجار من كان سيىء القضاة سيىء الطُّلب ، فإذا كان الرجل حسن القضاء سيىء الطُّلب ، أو كان سيىء القضاء حسن الطُّلب فإنها بها ، ألا وإنَّ لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ، ألا وإنَّ أكبر الغدر غدر أمير عامة (^) ، ألا لا يمنعنَّ رجلًا مهابةُ الناس أن يتكلُّم بالحق إذا علمه ، ألا إنَّ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، ألا إنَّ مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه » . كذا في الجامع (٩) وشرحه للمناوي ، وقال المناوي : وفيه علي بن زيد بن جدعان ، أورده الذهبي في الضعفاء . وقال

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : ( ١٩/٣ ) ، ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٢١٩١ ) \_ كتاب الفتن \_ باب ما أخبر النبي ﷺ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٥٠٥/٤ ) - كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٤) اتقوا الدنيا : اجعلو بينكم وبينها وقاية بترك الحرام ، وترك الإكتار منها ، والزهد فيها .

<sup>(</sup>٥) الأوداج : جمع ودج ، وهو ما أحاط بالعنق من العروق .

<sup>(</sup>٦) أي ليجلس على الأرض ، وفي رواية : فليلصق بالأرض .

 <sup>(</sup>٧) الفيء: الرجوع عن الغضب .
 (٨) أى خليفة أو ملك .

<sup>(</sup>٩) أي الجامع الصغير للسيوطي .

أحمد ويحيى : ليس بشيء ـــ انتهى .

#### خطبة جامعة له عليه السلام أثرها عنه عبر:

وأخرج ابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن السائب بن مهجان من أهل الشام \_ وكان قد أدرك الصحابة \_ قال : لما دخل عمر رضي الله عنه الشام ، حمد لله وأثنى عليه ، ووعظ وذكّر ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ثم قال : إن رسول الله على أمن أنه على المعروف ونهى الله ، وصلة الرحم ، وصلاح ذات البين ، وقال : « عليكم بالجماعة \_ وفي لفظ : بالسمع والطاعة \_ فإنَّ يد الله على الجماعة ، وإنَّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، لا يخلونَّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهي أمارة المسلم المؤمن ، وأمارة المنافق الذي لا تسوؤه سيئته ولا تسره حسنته ، إن عمل خيرًا لم يرج من الله في ذلك الخير ثوابًا ، وإن عمل شرًا لم يخف من الله في ذلك الخير ثوابًا ، وإن عمل شرًا بأرزاقكم ، وكلُّ سيتم له عمله الذي كان عاملًا ، استعينوا بالله على أعمالكم ؛ فإنه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » صلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وعليه السلام ، ورحمة الله ، السلام عليكم . قال البيهقي وابن عساكر : هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام . عن رسول الله عليكم . قال البيهقي وابن عساكر : هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام . عن رسول الله عليكم . قال البيهقي وابن عساكر : هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام . عن رسول الله عليكم . قال البيهقي وابن عساكر : هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام . عن رسول الله عليكم . قال البيهقي وابن عساكر : هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام . عن رسول الله يهنه يكونه الكنز (۱) .

#### أخر خطباته عليه :

أخرج الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : « صُبُوا علي من سبع قرب من آبار شتى ؛ حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم » ، قال : فخرج عاصبًا رأسه عليه من سبع قرب من آبار شتى ؛ حتى أخرج الله وأثنى عليه ، ثم قال : « إنَّ عبدًا من عباد الله خُير بين الدنيا وبين ما عند الله ؛ فاختار ما عند الله » ، فلم يُلقَّنها (٢) إلا أبو بكر رضي الله عنه ، فبكى فقال : نفديك بأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ، فقال رسول الله عليه : « على رسلك ، أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد ابن أبي قحافة ، انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدوها ، إلا ما كان من باب أبي بكر ، فإني رأيت عليه نورًا » . قال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير (١) باختصار إلا أنه زاد : وذكر قتلى أُحد

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٤٤١٨٨ ) : ( ١٥٤/١٦ \_ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يُلقُّنها : لم يفهمها . واللقَن : سرعة الفهم .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ( ٢/٩ ) . (٤) المعجم الكبير ( ٧٩١ ) : ( ٣٤٢/١٩ ) .

فصلّى عليهم فأكثر ، وإسناده حسن . انتهى .

وعند أحمد (٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : خطب رسول الله الناس فقال : «إنَّ الله خيرٌ عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ذلك العبد ما عند الله » قال : فبكى أبو بكر [ رضي الله تعالى عنه ] ، قال : فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد ، فكان رسول الله عليًّ في الله هو المخيرٌ ، وكان أبو بكر أعلمنا به ، فقال رسول الله عليًّ في المحبته وماله أبو بكر ، لو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلًا ، ولكن خُلَّة الإسلام ومودته ، لا يبقى في المسجد باب إلا شدَّ إلاً باب أبي بكر » . وهكذا أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) كما في البداية (١) .

وأخرجه البخاري (٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على خرج في مرضه الذي مات فيه بعصابة دسماء ، ملتحفًا بملحفة على منكبيه ، فجلس على المنبر فله فذكر الخطبة ، وذكر فيها الوصاة بالأنصار إلى أن قال : فكان آخر مجلس جلس فيه (١) دلائل النبوة للبيهقي ( ١٧٧/٧ – ١٧٨٨ ) – باب ما جاء في استئذانه أزواجه في أن يمرّض في بيت عائشة رضى الله عنها .

- (٢) البداية والنهآية : ( ٢٢٩/٥ ) . (٣) مسند أحمد : ( ١٨/٣ ) .
- (٤) أخرجه البخارى ( ٣٦٥٤ ) في كتاب فضائل الصحابة ــ باب قول النبي يَوْلِيَّةِ سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر ، وبرقم ( ٣٦٠٤ ) في كتاب الصلاة ــ باب الحوحة والممر في المسجد، وبرقم ( ٣٩٠٤ ) في كتاب مناقب الأنصار ــ باب هجرة النبي عليَّةٍ إلى المدينة .
- ي صحيح مسلم ( ٢٣٨٢ ) \_ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه .
  - (٦) البداية والنهاية ( ٢٢٩/٥ ) .
- (٧) الحديث أخرجه البخارى ( ٣٦٢٨ ) في كتاب المناقب ــ باب علامات النبوة في الإسلام ، وبرقم
   ( ٣٨٠٠ ) في كتاب مناقب الأنصار ــ باب قول النبي عليه اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم .

رسول الله ﷺ حتى قبض ــ يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام . كذا في البداية <sup>(١)</sup> . وأخرجه ابن سعد <sup>(٢)</sup> عن أبي سعيد رضي الله عنه بمعناه .

وأخرج الطبراني (7) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه وكان أحد الثلاثة الذي تيب عليهم ، أن النبي عليه قام خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه ، واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ، فقال : « إنكم يا معشر المهاجرين \_ » فذكر الوصاة بالأنصار نحو ما تقدَّم في حديث أيوب عند البيهقي . قال الهيثمي (1) : رجاله رجال الصحيح .

وأخرج الطبراني (°) أيضًا عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : آخر خطبة خَطَبْناها رسول الله عَلِيَّةِ ــ فذكر نحوه باختصار : قال الهيثمي (١) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ــ انتهى .

وأخرجه الحاكم (<sup>۷۷</sup> عن عبد الله بن كعب عن أبيه ــ فذكر نحوه وقال : هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ؛ وقال الذهبي : صحيح .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم يقولان: سمعنا رسول الله على قد آخر خطبته يقول: « إنَّ من حافظ على هؤلاء الصلوات الحمس المكتوبات في جماعة ، كان أول من يجوز على الصراط كالبرق اللامع ، وحشره الله في أول زمرة من التابعين ، وكان له في كل يوم وليلة حافظ عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله » . قال الهيثمي (^) : وفيه بقيّة ابن الوليد وهو مدلّس وقد عنعنه . انتهى .

# خطبة النبى ﷺ من الفجر إلى المغرب:

أخرج الحاكم (٩) عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال : صلَّى بنا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٢٣٠/٥ ) . (٢) الطبقات الكبرى : ( ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٥٩ ) : ( ٧٩/١٩ ) ، وأخرجه أحمد ( ٥٠٠/٣ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٩١٧ ) في باب « في فضائل الأنصار » .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : ( ۲۷/۱۰ ) . (٥) المعجم الكبير ( ۱۵۸ ) : ( ۲۹/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : ( ۳۷/۱۰ ) . (٧) مستدرك الحاكم ( ٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم ( ٤٨٧/٤ ) \_ كتاب الفتن والملاحم .

الصبح ، فخطبنا إلى الظهر ، ثم نزل فصلى الظهر ، ثم خطبنا إلى العصر ، فنزل فصلًى العصر ، ثم صعد فخطبنا إلى المغرب ، وحدثنا بما هو كائن ، فأعلمنا أحفظنا . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، وصححه الذهبي .

# كيفية النبى راك وقت الخطبة:

أخرج ابن سعد (١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْتُم كان إذا خطب الناس ، احمرت عيناه ، ورفع صوته ، واشتد غضبه كأنه منذر جيش : صَبَّحَتُكُم أو مَسَّتُكُم ، ثم يقول : « بُعثتُ أنا والساعةُ كهاتين » ــ وأشار بالسبّابة والوسطى ــ ثم يقول : « أحسنُ الهَدْي هَدْي محمد ، وشر الأمور مُحدَثاتها ، كل بدعة ضلالةٌ ، من مات وترك مالًا فلأهله ، ومن ترك دَيْنًا أو ضَياعًا فإلى وعليً .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات<sup>(٢)</sup> عن جابر نحوه . وفي روايته : وعلا صوته ، وقال : رواه مسلم في الصحيح <sup>(٣)</sup> .

خطباته رضى الله عنه لما ولى الخلافة :

أخرج ابن سعد (<sup>4)</sup> والحجّاملي وغيرهما عن عروة قال : لما ولي أبو بكر ، خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد أيها الناس : قد وُلِيّتُ أمركم ولست بخيركم ، ولكن نزل القرآن ، وسنَّ النبي عَيِّلَةِ السنن ، فعلمنا أن أكيس الكَيْس التقى (<sup>6)</sup> ، وأن أحمق الحمق الفجور ، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وأن أضعفكم عندي القويّ حتى آخذ منه الحق . أيها الناس: إنما مُتِبعٌ ولست بمبتدع ؛ فإن أحسنت فأعينوني ، وإن زِغت (<sup>1)</sup> فقوّموني ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ( ٣٧٦/١ \_ ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفّات ( ١٣٧ ) \_ باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما ساواه ، ( ٤١٢ ) \_ باب ما جاء في إثبات صفة القول

<sup>(</sup>٣) صحيع مسلم ( ٨٦٧) \_ كتاب الجمعة \_ باب تخفيف الصلاة والخطبة ، وأخرج الحديث أيضًا ، النسائى ( ٨٦٧) في كتاب صلاة العيدين - باب كيف الخطبة ، وابن ماجه ( ٤٥ ) في المقدمة \_ باب اجتناب البدع والجدل ، وأحمد ( ٣١٠ ٣١١ - ٣١١ ، ٣١٩ – ٣٣١ ، ٣٧١ ) ، والبيهقى في السنن ( ٣١١ ، ٢١٣ ) في كتاب الجمعة \_ باب كيف يستحب أن تكون الخطبة ، وابن خزيمة ( ١٧١٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢١١١ ) : ( ٨٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى : ( ١٨٢/٣ – ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات : التقوى . (٦) زغت : عدلت وملت عن الطريق .

كذا في الكنز (١)

وأخرجه الدِّينَوري عن عبد الله بن عُكَيم قال : لَّما بُويع أبو بكر صعد المنبر ، فنزل مرقاة (٢) من مقعد النبي عَلِيْتُم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : اعلموا أيها الناس أن أكيس الكَيْس \_ فذكر نحوه وزاد في آخره : وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر ، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمَّهم الله بالبلاء ، فأطيعوني ما أطعتُ الله ، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . كذا في الكنز (٣) .

وأخرجه البيهقي (٤) عن الحسن فذكر بعض ما تقدَّم ، وزاد بعد قوله : أحمق الحمق الفجور ، ألا وإنَّ الصدق عندي الأمانة والكذب الخيانة ، وزاد بعد قوله : ولست بغيركم \_ قال الحسن : هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يهضم نفسه (٥) \_ وزاد : ثم قال : ولوددت أنه كفاني هذا الأمر أحدكم \_ قال الحسن : صدق والله \_ وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي ؛ إنما أنا بشر فراعوني . وأخرجه أبو ذر الهروي وابن راهوية كما في الكنز (٢) عن الحسن أن أبا بكر الصديق خطب ، فقال : أما والله ما أنا بخيركم ، ولقد كنت لمقامي هذا كارها ، ولوددتُ أنَّ فيكم من يكفيني ، أفتظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله عليه اذن لا أقوم بها ، إنَّ مسلول الله عليه كان يعمم بالوحي ، وكان معه ملك ، وإنَّ لي شيطانًا يعتريني ، فإذا عضبتُ فاجتنبوني أن لا أؤثَّر في أشعاركم وأبشاركم (٧) ، ألا فراعوني فإن استقمت فأعينوني ، وإن زُغْت فقوّموني . قال الحسن : خطبة والله ما نُحطب بها بعده . وأخرجه أبو ذر الهروي في « الجامع » عن قيس بن أبي حازم مختصرًا ، كما في الكنز (٨) وفي روايته : وإنما أنا بشر أصيب وأخطىء ، فإذا أصبت فاحمدوا الله ، وإذا أخطأت فقوّموني .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ۱٤٠٧٣ ) : ( ۱۷۰/۵ – ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) مرقاة : الدرجة .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٤١١٤ ) : ( ١٣٣/٥ \_ ٦٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ( ٣٥٣/٦ ) — كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله .

 <sup>(</sup>٥) أى يقلل من قدر نفسه تواضعًا .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال : ( ١٤٠٥٠ ) : ( ١٨٩٥ – ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) البشرة : ظاهر جلد الإنسان . (٨) كنز العمال ( ١٤١١٨ ) : ( ٦٣٦/٥ ) .

وأخرجه أحمد (١) أيضًا عن قيسَ بن أبي حازم قال : إني لجالس عند أبي بكر الصدّيق خليفة رسول الله على بعد وفاته بشهر ، قال \_ فذكر قصة \_ فنودي في الناس : إنَّ الصلاة جامعة [ وهي أول صلاة في المسلمين نودى بها أن الصلاة جامعة (٢) ] ، فاجتمع الناس فصعد المنبر \_ شيئًا صنع له ، كان يخطب عليه \_ وهي أول خطبة في الإسلام ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غيري ، ولئن أخذتموني بسنة نبيكم ما أُطيقها ، إنْ كان لمعصومًا من الشيطان ، وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء ، قال الهيثمي (٣) : وفيه عيسى بن المسيّب البجلي وهو ضعيف \_ إ ه . وقد تقدم من ذلك الخطبة من طريق عيسى بن عطية عند الطبراني قال : يا أيها الناس وقد تقدم من ذلك الخطبة من طريق عيسى بن عطية عند الطبراني قال : يا أيها الناس غضبت فاخبائكم الله بشيء من ذمته فافعلوا ، إنَّ لي شيطانًا يحضرني ، فإذا رأيتموني قد غضبت فاجتنبوني ، لا أمثّل بأشعاركم وأبشاركم ، يا أيها الناس تفقّدوا ضرائب غضبت فاجتنبوني ، لا أمثّل بأشعاركم وأبشاركم ، يا أيها الناس تفقّدوا ضرائب غلمانكم ، إنه لا ينبغي للحم نبت من شعت (٤) أن يدخل الجنة .

وأخرجه الطبري (٥) في التاريخ عن عاصم بن عدي قال: نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من مُتَوَفَّى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لِيَتِمَّ بعث أسامة: ألا لا يبقينَّ بالمدينة أحدٌ من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجُرُف، وقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيّها الناس، إنما أنا مثلكم ؛ وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يطيق ؛ إنّ الله أصطفى محمدًا على العالمين، وعصمه من الآفات؛ وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زِغت فقوّموني، وإنَّ رسول الله عَيِّلِيَّ قُبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونها، ألا وإن لي شيطانًا يعتريني، فإذا أتاني فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم ، وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد غيّب عنكم علمه، فإن استطعتم أن لا يمضي هذا الأجل إلَّا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلَّا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإنَّ قومًا نَسُوا آجالهم، وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : ( ١٣/١ ــ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى أول صلاة جامعة نودى بها في عهد الصديق .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ١٨٤/٥ ) . (٤) سحت : حرام .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى : ( ٢٢٣/٣ ــ ٢٢٤ ) .

الجدَّ الجدَّ ، والوحا <sup>(۱)</sup> الوحا ، والنجاءَ النجاء ؛ فإن وراءكم طالبًا حثيثًا <sup>(۲)</sup> ، أجلًا مَرُّه <sup>(۳)</sup> سريع ، احذروا الموت ، واعتبروا بالآباء والأبناء ، والإِخوان ، ولا تغبطوا <sup>(١)</sup> الأحياء إلَّا بما تغبطون به الأموات .

وأخرج ابن زنجويه في كتاب « الأموال » عن سعيد بن أبي مريم قال : بلغني أنّه لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنه والله لولا أن تضيع أُمورَكم ونحن بحضرتها ، لأحببت أن يكون هذا الأمر في عُنق أبغضكم إليّ ، ثم لا يكون خيرًا له ، ألا [ إن ] أشقَى الناس في الدنيا والآخرة الملوك ، فاشرأبٌ (٥) ورفعوا إليه رؤؤسهم ، فقال : على رشلكم (١) إنكم عَجِلون ؛ إنه لن يملك ملك قط إلا علم الله مُلْكه قبل أن يملّكه فَينقُصَ نصف عمره ، يوكل به الرُّوع (٧) والحزن ، ويزهده فيما بيده ، ويرغبه فيما بأيدي الناس ، فتضنك (٨) معيشته ، وإن أكل طعامًا طيبًا ولبس جيدًا ، حتى إذا أضحى ظله ، وذهبت نفشه ، وورد إلى ربه ، فحاسبه فشدَّ حسابه ، وقلَّ غفرانه له ، ألّا إنّ المساكين هم المغفورون ، ألا إنّ المساكين هم المغفورون ، ألا إنّ المساكين هم المغفورون . كذا في الكنز (٩) .

#### خطبة له رضي الله عنه في التقوى والعمل للأخرة

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١٠) عن عبد الله بن عُكَيم قال : خطبنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال : أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله ، وأن تُثنوا عليه بما هو له أهل ، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف (١١) بالمسألة ، فإن الله تعالى أثنى على زكريا وعلى أهل بيته ، فقال : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنُهُ تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم ، وأخذ على لنا خَاشِعِينَ ﴾ (١٦) ثم اعلموا عبًاد الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم ، وأخذ على

<sup>(</sup>١) الوحا الوحا: السرعة السرعة ، وكذلك النجاء النجاء .

<sup>(</sup>٢) حثيثًا : سريعًا . (٣) أى مروره سريع .

<sup>(</sup>٤) الغبطة : تمنى مثل ما للغير . أما إذا تمنى زوال ما في يد الغير فهو حسدٌ .

<sup>(</sup>٥) أى رفعوا رؤوسهم لينظروا إليه ، وكل رافع رأسه مشرئب .

<sup>(</sup>٦) أى على مهلكم ، والرسل بالكسر : الهينة والتأنيُّ .

<sup>(</sup>٧) الرَّوْع : الفزع . (٨) تضنك : تضيق .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ١٤٢٩٢ ) : ( ٧٥٥/٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء: ( ٣٥/١ ) . (١١) الإلحاف : الإلحاح .

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنبياء : من الآية ( ٩٠ ) .

ذلك مواثيقكم ، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي ، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ، ولا يطفأ نوره ، فصدقوا قوله ، وانتصحو اكتابه ، واستبصروا فيه ليوم الظلمة ، فإنما خلقكم للعبادة ، ووكّل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ؛ ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد عُيّب عنكم علمه ، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ، فسابقوا في مُهّل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم ، فيردكم إلى أسوأ أعمالكم ، فإن أقوامًا جعلوا آجالهم لغيرهم ، ونشوا أنفسهم ، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم ، الوَحا الوَحا ، النجاء النجاء ، إنَّ وراءكم طالبًا حثيثًا ، أمُره سريع .

وأُخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١) وهَنَّاد والحاكم (٢) والبيهقي بمثله ، وروى بعضه ابن أبي الدنيا في « قِصَر الأمل » ؛ كما في الكنز (٣) .

# خطبة له رضي الله عنه في التقوى والاعتبار بهن مضى :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٤) عن عمرو بن دينار قال : خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال : أوصيكم بالله لفقركم وفاقتكم ، أن تتقوه وأن تثنوا عليه بما هو أهله ، وأن تستغفروه إنه كان غفارًا فذكر نحو حديث عبد الله بن عُكيم ، وزاد : واعلموا أنكم ما أخلصتم لله عز وجل فربَّكم أطعتم ، وحقكم حفظتم ، فأعطوا ضرائبكم في أيام سلفكم (٥) ، واجعلوها نوافل بين أيديكم ، تستوفوا سلفكم حين فقركم وحاجتكم ، ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم أين كانوا أمس وأين هم اليوم ؟ أين الملوك الذين كانوا أثاروا الأرض وعمروها ؟ قد نُسوا ونُسي ذكرهم ، فهم اليوم كَلا شيء ، ﴿ فَيَلْكَ أَثُورُتُهُمْ خَاوِكَةٌ بِما ظَلَمُواً ﴾ (٢) وهم في ظلمات القبور ، ﴿ هَلَ يُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَمَدٍ أَو يَشْمُع لَهُمْ وَكُنَا ﴾ (٧) ، وأين من تعرفوه من أصحابكم وإخوانكم ؟ قد وردوا على ما قدَّموا ، فحلُّوا الشقوة والسعادة ، إنَّ الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرًا ، ولا يصرف عنه سوءًا إلا بطاعته واتباع أمره ، وإنه لا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشر بعده الجنة ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١٤٤/٨) - كتاب الزهد - كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٣٨٣/٢ ) كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٤٧ / ١٦ ) : ( ١٤٩ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٣٦ ٣٥/١ ) . (٥) يقصد أيامكم التي تعيشونها .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل : من الآية ( ٥٢ ) . (٧) سورة مريم : من الآية ( ٩٨ ) .

وعنده (١) أيضًا عن نُعيم بن نمحة قال : كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعملون أنكم تغدون وتروحون في أجل معلوم ... فذكر نحو حديث عبد الله بن عُكَيم وزاد : ولا خير في قول لا يراد به وجه الله تعالى ، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله عز وجل ، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمَه ، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم . كذا في حلية أبي نعيم .

وأخرجه الطبراني أيضًا بطوله من طريق نُعيم بن نمحة مع الزيادة التي ذكرها أبو نعيم كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢) وقال : هذا إسناد جيِّد ورجاله كلهم ثقات ، وشيخ جرير بن عثمان وهو نُعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات ، غير أن أبا داود السجِستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات ، وقد روى لهذه الخطبة شواهد من وجوه أُخر — انتهى .

#### رواية الطبري لخطبته في التقوى والاعتبار بهن مضى:

وقد أخرج هذه الخطبة الطبري في تاريخه (٣) عن عاصم بن عدي بإسناد فيه سَيْف ، فذكر أولاً خطبة أخرى كما ذكرناها ، ثم قال : وقام أيضًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : وقام أيضًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إذ الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أُريد به وجهه ؛ فأريدوا الله بأعمالكم ، واعلموا أنَّ ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها ، وخطأ ظفرتم به ، وضرائب أدَّيتموها ، وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية ، لحين فقركم وحاجتكم ، اعتبروا عبد الله بمن مات منكم ، وتفكروا فيمن كان قبلكم ، أين كانوا أمس ، وأين هم اليوم ؟ أين الجبارون ؟ وأين الذين كان لهم ذِكر القتال والغلبة في مواطن الحروب ؟ قد تضعضع بهم الدهر ، وصاروا رميمًا ، وقد تُركت عليهم القالات : الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون الملجيئات ، وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعَمروها ؟ قد بعدوا ونسى ذكرهم ، وصاروا كلا شيء ، ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات ، وقطع عنهم الشهوات ، ومضوا والأعمال أعمالهم ، والدنيا دنيا غيرهم ، وبقينا خلقًا بعدهم ، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا ، وإن اغتررنا كنا مثلهم ، أين الؤضّاء الحسنة وجوههم ، المعجبون بشبابهم ؟ صاروا ترابًا ، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم ، أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط ، وجعلوا فيها ما فرطوا فيه حسرة عليهم ، أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط ، وجعلوا فيها ما فرطوا فيه حسرة عليهم ، أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط ، وجعلوا فيها

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ( ٣٦/١ ) . (٢) تفسير القرآن العظيم: ( ٣٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ( ٣٢٣/٣ ــ ٣٢٤ ) .

الأعاجيب ؟ قد تركوها لمن خَلفهم ، فتلك مساكنهم خاوية ، وهم في ظلمات القبور ، هُ مَلَ يُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكَنْ ﴾ ؟ أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم ؟ قد انتهت بهم آجالهم ، فوردوا على ما قدَّموا فحلُوا عليه ، وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت ، ألا إن الله لا شريك له ، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرًا ، ولا يصرف عنه به سوءًا إلا بطاعته واتَّباع أمره ، واعلمُوا أنَّكم عبيد مدينون ، وأن ما عنده لا يُدرك إلَّا بطاعته ، أمّا إنَّه لا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشرٍ بعده الجنة .

خطبة جامعة له رضي الله عنه :

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب « الحذر » وابن عساكر عن موسى بن عقبة أن أبا بكر الصديق كان يخطب فيقول: الحمد لله رب العالمين ، أحمده ونستعينه ، ونسأله الكرامة فيما بعد الموت ، فإنه قد دنا أجلى وأجلكم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ، وسراجًا منيرًا ؛ لينذر من كان حيًا ، ويحق القول على الكافرين ، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصِهما فقد ضلُّ ضلالًا مبينًا ، أوصيكم بتقوى الله ، والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم به ، فإن جوامع هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص ، السمعُ والطاعةُ لمن ولَّاه الله أمركم ، فإنه من يطع والى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أفلح ، وأدَّى الذي عليه من الحق ، وإياكم واتُّباع الهوى ، قد أفلح من تُحفِظ من الهوى والطمع والغضب ، وإياكم والفخر ، وما فخر من خُلِق من تراب ، ثم إلى التراب يعود ؟ ثم يأكله الدود ، ثم هو اليوم حيٌّ ، وغدًا ميت؟ فاعملوا يومًا بيوم ، وساعة بساعة ، وتؤقوا دعاء المظلوم ، وعُدُّوا أنفسكم في الموتى، واصبروا فإن العمل كله بالصبر، واحذروا والحذر (١) ينفع، واعملوا والعمل (٢) يُقبل ، واحذروا ما حذَّركم الله من عذابه ، وسارعوا فيما وعدكم الله من رحمته ، وافهموا تُفهَّمُوا ، واتقوا تُوَقُّوا ، فإن الله تعالى قد بينَّ لكم ما أهلك به من كان قبلكم ، وما نَجًا به من نَجًا قبلكم ، قدبينٌ لكم في كتابه حلاله وحرامه ، وما يحب من الأعمال وما يكره ، فإني لا آلوكم ونفسي ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، واعلموا أنكم ما أخلصتم لله من أعمالكم فربُّكم أطعتم ، وحظَّكم حفظتم واغتبطتم ، وما تطُّوعتم به فاجعلوه نوافل بين أيديكم ، تستوفوا بسلفكم ، وتُعطُّوا جزاءكم حين فقركم وحاجتكم

<sup>(</sup>١) في الكنز : فالحذر ينفع . (٢) في الكنز : فالعمل يقبل .

إليها ، ثم تفكّروا عباد الله في إخوانكم وصحابتكم الذين مضوا ، قد وردوا على ما قدّموا فأقاموا عليه ، وحلّوا في الشقاء والسعادة فيما بعد الموت ، إن الله ليس له شريك ، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرًا ، ولا يصرف عنه سوءًا إلا بطاعته واتّباع أمره ، فإنه لا خير في خير بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة ، أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم ، وصلّوا على نبيكم عَرِيليّ ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . كذا في الكنز (۱) .

# خطبة له رضي الله عنه في حال من يكفر بنعمة الله في الأخرة

أخرج أبو الشيخ عن يزيد بن هارون قال : خطب أبو بكر الصديقُ فقال في خُطبته : يُؤتى بعبدٍ قد أنعم الله عليه ، وبسط له في الرزق ، قد أصحَّ بدنه ، وقد كفَر نعمة ربّه ، فيوقف بين يدي الله تعالى فيُقال له : ماذا عملتَ ليومك هذا ، وما قدَّمت لنفسك ؟ فلا يجده قدَّم خيرًا ، فيبكى حتى تنفد الدموع ، ثم يُعيَّر فيُخزى بما ضيّع من طاعة الله فيبكي الدم ، ثم يُعيَّر فيُخزى بما ضيّع من طاعة الله ألله ، ثم يُعيَّر فيُخزى بما ضيّع من طاعة الله ألله ، فينتحب (٢) حتى تسقط حدقتاه على وجنتيه ، وكل واحد منهما فرسخ في فرسخ ، ثم يُعيَّر ويُخزى حتى يقول : يا ربِّ ابعثني إلى النار وارحمني من مقامي هذا ، وذلك توله : ﴿ أَنَهُ مَن يُمَادِدِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ الْخِذَيُ

## خطب متفرقة له رضي الله عنه :

أخرج ابن أبي الدنيا والدينوري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن أبا بكر الصدِّيق خطب الناس فقال: والذي نفسي بيده ، لئن اتقيتم وأحسنتم ؛ ليوشكنَّ أن لا يأتي عليكم إلا يسير حتى تشبعوا من الحبر والسَّمْن . كذا في الكنر (٥٠) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن عروة بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال : يا معشر المسلمين ، استحيوا من الله عز وجل ، فوالذي نفسي بيده ، إنى لأظل حين أذهب إلى الغائظ في الفضاء متقنّعًا بثوبي استيحاء من ربى عز وجل .

- (١) كنز العمال ( ٤٤١٨٤ ) : ( ١٤٩/١٦ ) . ( ١٥١
- (٣) سورة التوبة : من الآية ( ٦٣ ) .
- (٢) الانتحاب : رفع الصوت بالبكاء .
- (٤) كنز العمال ( ٤٣٩١ ) : ( ٤١٨/٢ ) .
- (٦) حلية الأولياء : ( ٣٤/١ ) .
- (٥) كنز العمال ( ٤٤١٨٣ ) : ( ١٤٩/١٦ ) .

وأخرجه ابن المبارك <sup>(۱)</sup> ورُستَه وأبن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن الزبير نحوه ، كما في الكنز <sup>(۲)</sup> .

وأخرجه ابن حبان في « روضة العقلاء » عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق قال يومًا وهو يخطب : استحيوا من الله فوالله ما خرجتُ لحاجة منذ بايعت رسول الله إلا مقنّعًا (٢٠) رأسي حياءً من ربي . كذا في الكنز (٤) وقال : وهو منقطع .

وأخرج الترمذي (°) وحسَّنه والنَّسائي عن أبي بكر أنه قام على المنبر ثم بكى ، فقال : قام فينا رسول الله ﷺ عام أول على المنبر ثم بكى ، فقال : « سلُوا الله العفو والعافية ، فإنَّ أحدًا لم يعطَ بعد اليقين خيرًا من العافية » . كذا في الترغيب (٦) .

وعند (٧) أحمد والنَّسائي وابن حِبَّان (٨) والحاكم (٩) عن أوسط (١٠) قال : خطبنا أبو بكر الصديق ، فقال : قام فينا رسول الله ﷺ مقامي هذا عام الأول ، فقال : « سلوا لله المعافاة \_ أو قال : العافية \_ فإنه لم يُعطَ أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية \_ أو : المعافاة \_ وعليكم بالصدق ؛ فإنه مع البر وهما في الجنة ، وإياكم والكذب ؛ فإنه مع الفجور وهما في النار ، لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا (١١) ، وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم الله » . كذا في الكنز (١٢) .

<sup>(</sup>۱) الزهد ( ۳۱۶ ) : ( ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ( ٤٤١٨١ ) : ( ١٤٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مقنعًا : مغطيًا . ( ٢٧١٨٧ ) : ( ٥٠٨/٩ ) . ( ٣/١٨٧ ) . ( ٣/١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ( ٣٥٥٨ ) ــ كتاب الدعوات ــ باب ( ١٠٦ ) . وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : ( ١٤٣/٤ ) . (٧) مسند أحمد : ( ٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٨) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٥٧٣٤ ) - كتاب الحظر والإباحة \_ باب الكذب .
 (٩) مستدرك الحاكم ( ٢٩/١ ) \_ كتاب الدعاء . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي

را) المستور على من المراكب المستور المراكب المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور الم وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه ( ٣٨٤٩ ) في كتاب الدعاء ــ باب الدعاء بالعفو والعافية . وأبو يعلى ( ١٢٠ ) : ( ١٢/١ ) ، والبخارى في الأدب المفرد ( ٢٧٤ ) ، والزهد للإمام أحمد : ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : عن أوس ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١١)لا تدابروا : لا تهجروا بعضكم . (١٢) كنز العمال ( ٤٩٢٤ ) : ( ٢/٥٢٦ ) .

قالوا: يا رسول وما خشوع النفاق ؟ قال: «خشوع البدن، ونفاق القلب». كذا في الكنز (١٠). وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن جرير عن أبي العالية قال: خطبنا أبو بكر الصدِّيق، فقال: قال رسول الله ﷺ: « للظاعن (٢) ركعتان، وللمقيم أربع، مولدي بمكة، ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت مُصعِدًا من ذي الحُليفة (٢) صلَّيت ركعتين حتى أرجع». كذا في الكنز (٤).

وأخرج أحمد في الزهد (٥) عن أبي ضَمْرة قال : خطب أبو بكر الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنه سيفتح لكم الشام ، فتأتون أرضًا رفيقة ، فتشبعون فيها من الخبز والزيت ، وستبنى لكم فيها مساجد ، وإياكم أن يعلم الله منكم أنكم تأتونها تلهيًا ، إنما بنيت للذكر . كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن أبي شيبة (٧) عن أنس رضي الله عنه قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يخطبنا ، فيذكر بدء خلق الإنسان فيقول : خُلق من مجرى البول مرتين (٨) ، فيذكر حتى يتقذّر أحدنا نفسه . كذا في الكنز (٩) .

وقد تقدَّمت خطبة أبي بكر في التحريض على قتال المرتدين ، وخطبته في التحريض على الجهاد ، وخطبته في الاستنفار إلى غزو الروم ، وخطبته عند مسيرهم إلى الشام في باب الجهاد ، وخطبته في التحذير عن التفرِّق ، وخطبته في إثبات موته بيليَّم والاعتصام بدينه ، وخطبته في ترجيح قريش في الخلافة ، وخطبته في الاعتذار عن قبول الخلافة ، وخطبته في رد البيّعة ، وخطبته في صفات الخليفة في باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة واتحاد الأحكام ، وخطبته في تفسير آيه ﴿ لَا يَصُرُّكُم مَّن صَلَ إِذَا اَهْتَدَيْمَ ﴾ (١٠٠) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال : ( ۲۰۰۸۹ ) : ( ۲۲۲/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الظاعن : المسافر . (٣) مكان قريب من المدينة .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٢٠١٨٧ ) : ( ٧٤٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الزهد للإمام أحمد : (١٤٠).

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٢٣٠٧٩ ) : ( ٣١٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٧) المصنف ( ١٤٥/٨ ) - كتاب الزهد - كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) في المصنف : من نتن

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ٤٤١٧٨ ) : ( ١٤٦/١٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة : من الآية ( ١٠٥ ) .

خطبات أهير الهومنين عهر بن الخطاب رضي الله تعالم عنه خطبته حين فرخ من دفن أبي بكر رضي الله عنهما :

أخرج ابن سعد (١) عن محميد بن هلال قال أخبرنا من شهد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : فلما فرغ عمر رضي الله عنه من دفنه ، نفض يده عن تراب قبره ، ثم قام خطيبًا مكانه ، فقال : إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم ، وأبقاني فيكم بعد صاحبيً ، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه (٢) أحد دوني ، ولا يتغيّبُ عني فآلو (٣) فيه عن الجُزّه (٤) والأمانة ؛ ولئن أحسنوا لأحسنن اليهم ، ولئن أساؤوا لأنكلن بهم . قال الرجل : فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا .

#### خطبته رضى الله عنه حين ولي الخلافة :

وأخرج الدينوري عن الشّغبي قال : لما ولي عمر بن الخطاب صعد المنبر فقال : ما كان الله ليراني أن أرى نفسي أهلًا لمجلس أبي بكر ، فنزل مرقاة ( $^{\circ}$ ) ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : اقرؤوا القرآن تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وزِنُوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وتزيّنوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية ، إنه لم يبلغ حق ذى حق أن يطاع في معصية الله . ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت عففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف . كذا في الكنز ( $^{(7)}$ ) . وأخرجه الفضائلي عن الشّغبي \_ نحوه كما في الرياض النضرة ( $^{(8)}$ ) .

وعند أبن المبارك (^) وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد (٩) وابن أبى شيبة (١٠) وغيرهم عن عمر أنه قال في خطبته : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ؟ فإنه أهون لحسابكم ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وتزيّنوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ( ٢٧٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أى يقوم به . (٣) آلو : أقصّر .

<sup>(</sup>٤) الجزء : ما يجزىء ويكفى . (٥) مرقاة : درجة .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٤٤٢١٤ ) : ( ١٦٦/١٦ – ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الرياض النضرة: ( ٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الزهد لابن المبارك ( ٣٠٦ ) : ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الزهد لأحمد : ( ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) المصنف ( ١٤٩/٨ ) - كتاب الزهد - كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

منكم خافية . كذا في الكنز (١) .

خطبه له رضي الله عنه في طريقة معرفته الناس وفي أمور أخرى:

أخرج أحمد (٢) وابن سعد (٣) ومسدَّد وابن خزيمة والحاكم (٤) والبيهقي وغيرهم عن أبي فراس قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : يا أيها الناس ألا إنَّما كنَّا نعرفكم إذْ بين ظهرانينا النبي عَيِّلِيَّةٍ ، وإذ ينزل الوحي ، وإذْ ينبئنا الله من أخباركم ، ألا وإن النبي عَيِّلِيَّةٍ قد انطلق ، وانقطع الوحي ، وإنَّما نعرفكم بما نقول لكم : من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه ، ومن أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم ، ألا إنه قد أتى عليَّ حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده ؛ فقد خُيل لي بأخرة (٥) أن رجالاً قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس ، فأريدوا الله بقراءته ، وأريدوه بأعمالكم ، ألا وإني والله ما أرسل عُمَّالي إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلىً . فولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلُّوهم ، ولا تتجمُّروهم (٧) فتفتنوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفِّروهم ، ولا تنزلوهم الغياض (٨) فقات انتهى . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه ووافقه الذهبي . فقات انتهى . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه ووافقه الذهبي . خطبة له رضي الله عنه في المغالة في المهور وعن قول : فلان شهيد خطبة له رضي الله عنه في المغالة في المعور وعن قول : فلان شهيد أحرج عبد الرزاق (١١) والطيالسي وأحمد (٢١) والدارمي (٣١) والترمذي (١١) وصححح

(۱) كنز العمال ( ٤٤٢٠٣ ) : ( ١٥٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ( ٤١/١ ) . (٣) الطبقات الكبرى : ( ٢٩٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٤٣٩/٤ ) - كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٥) آخرة : أى بآخر أمرى . (٦) أى انتقم له منه .

<sup>(</sup>٧) لا تجمرٌوهم : أي لا تجمعوهم في الثغور ، وتحبسوهم عن العود إلى أهلهم .

<sup>(</sup>٨) الغياض : جمع غيضة ، وهي الشجر الملتف ؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ٤٤٢١٢ ) : ( ١٦٢/١٦ ) . (

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ٢١١/٥ ) .

<sup>(</sup>١١) مصنف عبد الرزاق ( ١٠٣٩٩ ) - كتاب النكاح \_ باب غلاء الصداق .

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد : ( ٤٠/١ ــ ٤١ ) .

<sup>(</sup>١٣) سنن الدرامي ( ٢٢٠ ) كتاب النكاح - باب كم كانت مهور أزواج النبي عليه وبناته . .

<sup>(</sup>١٤) سنن الترمذي ( ١١١٤ ) ــ كتاب النكاح ــ باب ما جاء في مهور النساءً .

وأبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وغيرهم عن أبي العجفاء قال : خطب عمر فقال : ألا لا تُغلوا صداق النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها النبي على من أصدق رسول الله على أمرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ، إنَّ أحدكم ليخلى صَدُقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه (٤) ، وهي تقول : قد كلَّفت لك علق القربة (٥) . وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم : قتل فلان شهيدًا ، أو مات فلان شهيدًا ، ولعله يكون قد أوقر(١) عجز دابته ، أو دفَّ (٧) راحلته ذهبًا أو وَرِقًا يلتمس التجارة ، لا تقولوا ذلك ، ولكن قولوا كما قال النبي عَلِيلَة : «من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة » (٨) .

وعند سعيد بن منصور وأبي يَعْلَى عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قرأ : أيها الناس ما إكثاركم في صَدَاق النساء ، وقد كان رسول الله عَيَّلِيَّ وأصحابه ، وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها . كذا في الكنز (٩) . وقد ذكرنا بعض طرق هذه الخطبة في النكاح .

#### خطبة له في النهى عن الكلام في القدر:

أخرج أبو داود في كتاب القدريّة وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ( ٢١٠٦ ) \_ كتاب النكاح \_ باب الصداق .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ( ١١٧/٦ ــ ١١٨ ) ــ كتاب النكاح ــ باب القسط في الأصدقة .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ( ۱۸۸۷ ) ـ كتاب النكاح \_ باب صداق النساء .

<sup>(</sup>٤) عداوة في نفسه : أي يعاديها في نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ .

<sup>(</sup>٥) علق القربة : حبل تعلّق به ، أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به .

<sup>(</sup>٦) الوِقر : الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار .

<sup>(</sup>٧) الدف : جانب كور البعير وهو سرجه والورق : الفضة .

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث في كنز العمال ( ٤٥٧٨٩ ) : ( ٣٤/١٦ ــ ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ٤٥٧٩٠ ) : ( ١٦/٥٣٥ ) .

يضلل فلا هادي له ، فقال له قِس بين يديه كلمةً بالفارسية ، فقال عمر لمترجم يترجم له ما يقول ؟ قال : يزعم أن الله لا يضل أحدًا ، فقال عمر : كذبت يا عدو الله ، بل الله خلقك ، وهو أضلَّك ، وهو يدخلك النار إن شاء الله ، ولولا وَلَتَ (١) عقدًا ، لضربت عنقك ، ثم قال : إنّ الله لما خلق آدم نثر ذريته ، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون ، وأهل النار وما هم عاملون ، ثم قال : هؤلاء لهذه ، وهؤلاء لهذه ، فتفرّق الناس ويختلفون في القدر (٢) .

وعند الَّلْأَلكائي وابن عساكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبرَى قال: أُتي عمر فقيل له: إن ناسا يتكلَّمون في القدر، فقام خطيبًا فقال: يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم من الأمم في أمر القدر، والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين يتكلَّمان فيه إلَّا ضربت أعنقاهما، فأحجم الناس فما تكلَّم أحد حتى ظهر نابغة (٦) بالشام زمن الحجاج. كذا في الكنز (١).

### خطبته له رضي الله عنه الجابية :

أخرج العدني عن الباهلي أن عمر قام: في الناس خطيبا مدخله في الشام بالجابية ، (\*) فقال: تعلَّموا القرآن تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ؛ فإنه لم تبلغ منزلة ذي حق أن يُطاع في معصية الله ، واعلموا أنه لا يقرِّب من أجل ، ولا يبعد من رزق الله قول بحق وتذكير عظيم . واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجابًا ، فإن صبر أتاه رزقه ، وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يُدرك فوق رزقه . وأدّبوا الخيل ، وانتضلوا (\*) ، وانتعلوا ، وتسوَّكوا ، وتمعددوا (\*) وإياكم وأخلاق العجم ، ومجاورة الجبًارين ، وأن يرفع بين ظهرانيكم صليب ، وأن تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتدخلوا الحمام بغير إزار ، وتدعوا نساءكم يدخلن الحمامات ؛ فإن ذلك لا يحل ، وإياكم أن تكسبوا من عقد الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم ما يحبسكم في أرضهم ، فإنكم توشكون أن ترجعوا إلى بلادكم ، وإياكم والصَّغار أن تجعلوه في رقابكم ، وعليكم بأموال العرب الماشية تنزلون بها حيث

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . (۲) كنز العمال (۱۰٤۷) : ( ۳۲۰ ـ ۳۳۹) .

<sup>(</sup>٣) أى جماعة جدد . (٤) كنز العمال ( ١٥٤٨ ) : ( ٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الجابية : قرية في جنوب دمشق في حوران .

<sup>(</sup>٦) انتضلوا : ارموا بالسهام .

<sup>(</sup>٧) تمعددوا : تشبهوا بحال معدُّ بن عدنان في التقشف والخشونة ، ودعوا التنَّعم وحياة اللين .

نزلتم ، واعلموا أن الأشربة تصنع من ثلاثة : من الزبيب والعسل والتمر ، فما عُتِّق منها فهو خمر لا يحل ، واعلموا أن الله لا يزكِّي ثلاثة نفر ، ولا ينظر إليهم ، ولا يقرِّبهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم : رجل أعطى إمامه صفقة (١) يريد بها الدنيا ؛ فإن أصابها وفي له ، وإن لم يصبها لم يفِ له ، ورجل خرج بسلعته بعد العصر يحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا لم يصبها لم يفِ له ، وسبابُ المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، ولا يحل لك أن تهجر أخاك فوق فاشتريت لقوله ، وسبابُ المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، ولا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام ، ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا (٢) أو عرَّافًا (٣) فصدَّقة بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد عرابية . كذا في الكنز (٤) .

#### خطبة جامعة له رضي الله عنه في الجابية:

وذكر في الكنز (٥) عن موسى بن عقبة قال : هذه خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية : أما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه ، الذي بطاعته يكرم أولياؤه ، وبمعصيته يُضل أعداؤه ، فليس لهالك هلك معذرة في فعل ضلالة حسبها هدى ، ولا في ترك حق حسبه ضلالة ، وإن أحق ما تعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بما لله عليه من وظائف دينهم الذى هداهم الله له ، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به من طاعته ، وننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته ، وأن نقيم فيكم أمر الله عز وجل في قريب الناس وبعيدهم ، ولا نبالي على مَنْ مال الحق ، وقد علمتُ أن أقوامًا يتمنون في دينهم ، فيقولون : نحن نصلي مع المصلين ، ونجاهد مع المجاهدين ، وننتحل الهجرة ، وكل ذلك يفعله أقوام لا يحملونه بحقه ، وإن الإيمان ليس بالتحلي ، وإنَّ للصلاة وقتًا اشترطه الله ؛ فلا تصلح إلَّا به ، فوقت صلاة الفجر حين يزايل (١) المرء ليله ، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه ، فآتوها حظها من القرآن ، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ (٧) ، فحين تزيغ عن الفلك (٨) حتى يكون ظلك مثلك ، وذلك حين يهجر المهجر المهر المهجر المهر المهرو المهم المهرو المهم المهرو المهر

<sup>(</sup>١) صفقة : بيعة .

<sup>(</sup>٢) الكاهن : الذي يدّعي علم الغيب أو أن الجن تخبره بما كان وما يكون .

<sup>(</sup>٣) القراف : المنجم الذي يدعى الغيب بوساطة النجوم أو بضرب الرمل .

<sup>(</sup>٤)كنز العمال ( ٤٤١٨٧ ) : ( ١٥٣/١٦ ) . ( ١٥٤ – ١٥٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٤٤٢١٣ ) : ( ١٦٦ / ١٦٣ \_ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) يزايل : يزول وينتحي حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وهو وقت الفجر الصادق .

<sup>(</sup>٧) القيظ : الحر الشديد . (٨) أى حين تميل الشمس عن وسط السماء .

<sup>(</sup>٩) الهاجرة : وقت اشتداد الحر ، ومعنى يهجّر : أي يسير في وقت الهاجرة .

مع شروط الله في الوضوء والركوع والسجود ، وذلك لئلا ينام عن الصلاة ، ووقت صلاة العصر والشمس بيضاء نقية ، قبل أن تصفارً ، قدر ما يسير الراكب على الجمل الثَّقال (١) فرسخين قبل غروب الشمس ، وصلاة المغرب حين تغرب الشمس ويفطر الصائم ، وصلاة العشاء حين يعسعس (٢) الليل، وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل، فمن رقد قبل ذلك فلا أرقد الله عينيه. هذه مواقيت الصلاة: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًّا مَّوْقُوتًا ﴾ (٣) ويقول الرجل: قد هاجرت ولم يهاجر ، وإن المهاجرين الذين هجروا السيئات ، ويقول أقوام : جاهدنا ، وإن الجهاد في سبيل الله مجاهدة العدو ، واجتناب الحرام ، وقد يقاتل أقوام يحسنون القتال ، لا يريدون بذلك · الأجر ولا الذكر ، وإنما القتل حتف (٤) من الحتوف ، وكل امرىء على ما قاتل عليه ، وإن الرجل ليقاتل بطبيعته من الشجاعة فيُنجِّي من يعرف ومن لا يعرف ، وإن الرجل ليجبن بطبيعته فيسلِّم أباه وأمه ، وإن الكلب ليهرٌ (°) من وراء أهله ، واعلموا أن الصوم حرام يُجتنب فيه أذى المسلمين ، كما يمنع الرجل من لذته من الطعام والشراب والنساء ، فذلك الصيام التام ، وإيتاء الزكاة التي فرض رسول الله ﷺ طيبة بها أنفسهم، فلا يرون عليها برًا ، فافهموا ما توعظون به ، فإن الحريب (٦٦) من حرب دينه ، وإن السعيد من وعظ بغيره ، وإنَّ الشقى من شقى في بطن أمه ، وإن شر الأمور مبتدعاتها ، وإن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة ، وإن للناس نفرة عن سلطانهم ؛ فعائذ بالله أن يدر كني وإياكم ضغائن مجبولة (٧) وأهواء متبعة ، ودنيا مؤثرة ، وقد خشيت أن تركنوا إلى الذين ظلموا ، فلا تطمئنوا إلى من أوتي مالًا . عليكم بهذا القرآن ؛ فإن فيه نورًا وشفاء ، وغيره الشقاء ، وقد قضيتُ الذي عليَّ فيما ولَّاني الله عز وجل من أموركم ، ووعظتكم نصحًا لكم ، وقد أمرنا لكم بأرزاقكم ، وقد جنَّدنا جنودكم ، وهيأنا لكم مغازيكم ، وأثبتنا لكم منازلكم ووسَّعنا لكم ما بلغ فيؤكم ، وما قاتلتم عليه بأسيافكم ؛ فلا حجه لكم على الله ، بل الله الحجة عليكم ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

وقال ابن كثير في البداية (٨) ذكر سيف في سياقه ؛ أن عمر رضي الله عنه ركب من

<sup>(</sup>١) الثقال : البطىء . (٢) يعسعس : يظلم .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : من الآية ( ١٠٣ ) . (١) حتف : موت .

<sup>(</sup>٥) هرير الكلب : صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد .

<sup>(</sup>٦) الحريب : المحروم من الخير والمسلوب منه .

<sup>(</sup>٧) ضغائن مجبولة : أى أحقاد راسخة رسوخ الأوصاف التي مجبل الناس عليها .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية : ( ١٩/٧ ) .

المدينة على فرس ؛ ليسرع السير بعدما استخلف عليها عليَّ بن أبي طالب ، فسار حتى قدم الجابية فنزل بها ، وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها : أيها الناس أصلحوا سرائركم ؛ تصلح علانيتكم ، واعملوا لآخرتكم تُكفّوا أمر دنياكم ، واعلموا أن رجلًا ليس بينه وبين آدم أب حي ، ولا بينة وبين الله هوادة (۱) ، فمن أراد لحَّبَ ـ طريق ـ وجه الجنة ؛ فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أبعد ، ولا يخلونَّ أحدكم بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما ، ومن سرته حسنته ، وساءته سيئته فهو مؤمن . وهي خطبة طويلة اختصرناها ــ انتهى .

خطبة له رضي الله عنه في الجابية يروي بها كلامًا عن النبي عليه السلام: وعند أحمد (٢) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله عليه مقامي فيكم ، فقال: « استوصوا بأصحابي خيرًا ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى إنَّ الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يُسألها ، فمن أراد منكم بُحبوحة (٣) الجنّة ، فيلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، لا يخلون أحدكم بامرأة ، فإنَّ الشيطان ثالثهما ، ومن سرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » .

وعنده أيضًا (٤) عن سويد بن غفَلة أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بالجابية ، فقال: نهى رسول الله عَلِيَّةٍ عن لبس الحرير إلَّا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه . خطبة له رضى الله عنه بالجابية في عام عمواس حين أداد الرجوع :

وذكر في البداية (°) أيضًا: قال سيف بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عَمَواس في آخر سنة سبع عشرة ، قال : فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها ، خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا إني قد وُلِّيتُ عليكم ، وقضيتُ الذي عليَّ في الذي ولَّاني الله من أمركم إن شاء الله ، قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم ، وأبلغنا ما لديكم ، فجنَّدنا لكم الجنود ، وهيأنا لكم الفروج (١) وبوَّأنا لكم ، ووسَّعنا عليكم ما بلغ

<sup>(</sup>١) كذا بالبداية .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) بحبوحة الجنة : وُسطها ، وبحبوبة كل شيء : وسطُّهُ وخياره ، وفي الأصل ومسند أحمد : بحبحة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ( ١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ٧٩/٧ ) ، وانظر الخبر في تاريخ الطبرى : ( ٦٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الفروج : الثغور .

فيؤكم ، وما قاتلتم عليه من شامكم ، وسمَّينا لكم أطعماتكم ، وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم ، فمن علم شيمًا ينبغي العمل به فليعلمنا ؛ نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . انتهى .

# خطبتان له رضي الله عنه في ولا يته وبيان حق رعيته عليه :

أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (۱) عن عروة بن الزبير وغيره أن عمر خطب ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم ذكّر الناس بالله عز وجل واليوم الآخر ، ثم قال : يا أيُّها الناس ؛ إني وُلِّيت عليكم ، ولولا رجاءُ أن أكون خيرَكم لكم ، وأقواكم عليكم ، أشدكم استضلاعًا بما ينوب من مهمّ أموركم ، ما توليّت ذلك منكم ، ولكفى عمر مُهمّا محزنًا انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذُها ، ووضعها أين أضعها ، وبالسير فيكم كيف أسير ، فرتي المستعان ، فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتدراكه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده .

وعنده (٢) أيضًا بهذا الإِسناد أن عمر خطب فقال : إن الله عز وجل قد ولّاني أمركم ، وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم ، وإنى أسأل الله أن يعينني عليه ، وأن يحرسني عنده ، كما حرسنى عند غيره ، وأن يلهمني العدل في قَسْمكم كالذي أمر به ، وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف ، إلا ما أعان الله عز وجل ، ولن يغيّر الذي وليتُ من خلافتكم من خُلقي شيئًا إن شاء الله ، إنما العظمة لله عزّ وجل ، وليس للعباد منها شيء ، فلا يقولنَّ أحد منكم : إنَّ عمر تغيّر منذ وُلِّي ، أعقِلُ الحقّ من نفسي وأتقدَّم ، وأبين لكم أمري ، فأيما رجل كانت له حاجة أو ظُلِمَ مظلِمة ، أو عتب علينا في خُلُق فليؤذنِّي ، فإنما أنا رجل منكم ، فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم ، وحُرْماتكم وأعراضكم ، وأعطُوا الحق من أنفسكم ، ولا يحمل بعضًا على أن تحاكموا إليَّ ، فإنه ليس بيني وبين أحد من أنفسكم ، وأنا حبيب إليَّ صلاحكم ، عزيز عليَّ عَتَبُكم ، وأنتم أناس عامتكم حضرٌ الناس هوادة ، وأنا حبيب إليَّ صلاحكم ، عزيز عليَّ عَتَبُكم ، وأن الله عز وجل قد في بلاد الله ، وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ما جاء الله به إليه ، وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة ، وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه ، ومطّلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله ، لا أكِله إلى أحدٍ ، ولا أستطيع ما بعُد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم المعاتة ، ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله .

(۱) تاریخ الطبری : ( ۲۱۶/۶ ــ ۲۱۰ ) . (۲) تاریخ الطبری : ( ۲۱۰/۶ ) .

خطبة له رضي الله عنه في نصح الرعية وبيان حقها عليه :

أيها الناس أطيبوا مثواكم ، وأصلحوا أمركم ، واتقوا الله ربكم ، ولا تلبسوا نساءكم القُباطي (٣) فإنه إن لم يشفُّ (١) فإنه يَصِف .

أيها الناس إني الوددت أن أنجو كفافًا لا لي ولا عليً ، وإني لأرجو إن عُمِّرت فيكم يسيرًا أو كثيرًا أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله ، وألَّا يبقي أحد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله ، ولا يُعمل إليه نفسه ، ولم ينصب إليه يومًا ، وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ، ولقليل في رفق خير من كثير في عنف ، والقتل حتف من الحتوف يصيب البر والفاجر ، والشهيد من احتسب نفسه ، وإذا أراد أحدكم بعيرًا فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاه ، فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره .

خطبة له عظيمة في بيان نعم الله على المسلمين وفي الخص على شكرها: وأخرج ابن جرير أيضًا في تاريخه (٥) عن عروة وغيره قالوا: خطب عمر أيضًا فقال: إن الله سبحانة وبحمده قد استوجب عليكم الشكر، واتخذ عليكم الحج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا، عن غير مسألة منكم له، ولا رغبة منكم فيه إليه، فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيعًا لنفسه وعبادته، وكان قادرًا أن يجعلكم لأهون خلقه عليه، فجعل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى : ( ٢١٥/٤ - ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن : من الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) القباطي : ثياب كتان كانت تعمل في مصر .

<sup>(</sup>٤) شف الثوب : رقّ وحكى ما تحته . (٥) تاريخ الطبرى : ( ٢١٦/٤ ) .

لكم عامة خلقه . ولم يجعلكم لشيء غيره ، و ﴿ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُمْ ظُلِهِرَةً وَيَاطِنَةً ﴾ (١) ، وحملكم في البر والبحر ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

ثم جعل لكم سمعًا وبصرًا ، ومن نعم الله عليكم نعمٌ عمَّ بها بني آدم ، ومنها نعم اختصَّ بها أهل دينكم ، ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في دولكتم وزمانكم وطبقتكم ، وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرىء خاصّة ، إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها وفدحهم (٢) حقها ، إلَّا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله ، فأنتم مستخلفون في الأرض ، قاهرون لأهلها ، قد نصر الله دينكم ، فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان : أمة مستعبدة للإسلام وأهله ، يجزون لكم (٣) ، يُسْتصفُون (٤) معائشهم وكدائحهم ورشّح جباههم ، عليهم المؤونة (٥) ولكم المنفعة ، وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة ، قد ملاً الله قلوبهم رعبًا ، فليس لهم معقل (١٦) يلجؤون إليه، ولا مهرب يتَّقون به، وقد دهمتهم جنود الله عز وجل ونزلت بساحتهم، مع رفاغة <sup>(٧)</sup> العيش ، واستفاضة المال ، وتتابع البعوث ، وسدّ الثغور بإذن الله ، مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذكان الإسلام ، والله المحمود ، مع الفتوح العظام في كل بلد ، فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين ، وذكر الذاكرين ، واجتهاد المجتهدين ، مع هذه النعم التي لا يُحصى عددها ولا يقدر قدرها ، ولا يستطاع أداء حقِّها إلا بعون الله ورحمته ولطفه ، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو ، الذي أبلانا هذا ، أن يرزقنا العمل بطاعته ، والمسارعة إلى مرضاته .

واذكروا عباد الله بلاءالله عندكم، واستتموا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم مثني وفرادي، فإن الله عز وجل قال لموسى : ﴿ أَخْـرِجْ قَوْمَكَ مِرَ ۖ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّائِمِ اللَّهُ ﴾ (٨) ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُستَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٩) . فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها ، وتستريحون إليها ، مع المعرفة بالله

<sup>(</sup>٢) فدحهم: أثقلهم. (١) سورة لقمان : من الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) استصفى الشيء : أخذ صفوه . (٣) يجزون لكم : يدفعون الجزية .

<sup>(</sup>٦) معقل : ملجأ . (٥) المؤونة : المشقة .

 <sup>(</sup>٧) رفغ عيشه : اتسع ، والرفاغة ، والرفاغية : سعة العيش .
 (٨) سورة إبراهيم : من الآية ( ٥ ) .
 (٩) سورة الأنفال : من الآية ( ٢٦ ) . (٨) سورة إبراهيم : من الآية ( ٥ ) .

ودينه ، وترجون بها الخير فيما بعد الموت ، لكان ذلك ، ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة ، وأثبته بالله جهالة ، فلو كان هذا الذي استشلاكم (١) به لم يكن معه حظ في دنياكم ، غير أنه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب ، وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم عليه أحرياءُ (٢) أن تشخُوا على نصيبكم منه ، وأن تظهروه على غيره ، فبلة (٣) ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة ، ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم ، فأذكّركم الله الحائل بين قلوبكم إلا ما عرفتم حقَّ الله فعملتم له ، وقسرتم أنفسكم على طاعته ، وجمعتم مع السرور بالنعم خوفًا لها ولانتقالها ، ووجلًا منها ومن تحويلها ، فإنه لا شيء أسلب للنعمة من كُفرانها ، وإن الشكر أمنٌ للغِير ، ونماء للنعمة ، واستيجاب للزيادة ، هذا لله عليً من أمركم ونهيكم واجب .

#### خطبة له رضى الله عنه في يوم أحد :

أخرج ابن جرير عن كليب قال: خطب عمر يوم الجمعة ، فقرأ آل عمران ، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَهَى الْجُمَعَانِ ﴾ (ئ) قال: لما كان يوم أحد هزمناهم، ففررت حتى صعدت الجبل ، فلقد رأيتني أنزو (٥) كأنني أروى (٦) ، والناس يقولون: قتل محمد ، فقلت: لا أحد (٧) يقول قتل محمد إلا قتلته ، حتى اجتمعنا على الجبل ، فنزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَهَى الْجُمْعَانِ ﴾ (٨) .

وعند ابن المنذر عن كليب قال : خطبنا عمر وكان يقرأ على المنبر : آل عمران ويقول : إنها أحديّة (٩) ، ثم قال : تفرقنا عن رسول الله عِيَّا يوم أحد فصعدتُ الجبل ، فسمعت يهوديًّا يقول : قتل محمد ، فقلت : لا أسمعُ أحدًا يقول : قتل محمد إلَّا ضربت عنقه ، فنظرت فإذا رسول الله عَلِيَّةِ والناس يتراجعون إليه ، فنزلت هذه الآية : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ ﴾ (١٠) الآية . كذا في الكنز (١١) .

<sup>(</sup>١) استشلاكم : استنقذكم به من الهلكة . (٢) أحرياء : جمع حرى أى الخليق والجدير .

 <sup>(</sup>٣) بله : اسم فعل بمعنى دع واترك .
 (٤) سورة آل عمران : من الآية ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انزو : أي أثب . (٦) أروى : جمع أرويَّة ، وهي شاة الحبل .

<sup>(</sup>٧) في الكنز : لأ أجدُ أحدًا . (٨) كنز العمال ( ٤٩٢١ ) : ( ٣٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) أحدية : أي نزلت بأحد .

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران : من الآية ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>١١) كنز العمال ( ٤٩٢٠ ) : ( ٣٧٥/٢ ) . ( ٢١٥/٢ ) .

#### خطب متفرقة له رضي الله عنه :

أخرج أبو عبيد والخرائطى والصابوني وعبد الرزاق عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: إنَّ العبد إذا تواضع لله رفعه الله حكمة (١) وقال: انتعش نعشك الله ؛ وهو في نفسه حقير، وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبَّر وَعَدا طوره، وهَصَه (٢) الله إلى الأرض، وقال: اخسأ أخسأك الله ؛ فهو في نفسه كبير، وفي أعين الناس حقير، حتى لهو أهون عليهم من الخنزير. كذا في الكنز (١).

وأخرج الخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح ، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم ، وإن من آخر القرآن نزولًا آية الربا، وإنه قد مات رسول الله عَلِيلِيم ولم يبينها لنا ، فدَعُوا ما يَريبكم إلى ما لا يريبكم . كذا في الكنز (٤) .

وأخرج ابن الضياء عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال : من أراد منكم الحجَّ فلا يُحرِمنَّ إلا من ميقات ، والمواقيت التي وقَّتها لكم رسول الله ﷺ : لأهل المدينة ومن مرَّ بها من غير أهلها ذو الحُليفة ، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها قَرْن ، ولأهل اليمن يَلمُلَم ، ولأهل العراق وسائر الناس ذاتُ عِرْق . كذا في الكنز (°) .

وأخرج أحمد (1) وأبو يعلي (٧) وأبو عبيد عن ابن عباس: قال: خطب عمر رضي الله عنه ، فذكر الرَّجْم فقال: لا تُخدعُنَّ عنه؛ فإنه حدِّ من حدود الله ، ألا إن رسول الله على الله عنه ورجمنابعده ، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه؛ لكتبت في ناحية المصحف: شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله عَلَيْ قد رجم ورجمنا بعده ، ألا وإنه سيكون بعدكم قوم يكذّبون بالرجم ، وبقور يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (٨).

<sup>(</sup>١) الحكمة : القدر والمنزلة . (٢) وهصه : رماه رميًا شديدًا .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٨٥٠٩ ) : ( ٧٠١/٣ \_ ٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ١٠١٠١ ) : ( ١٩٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال : ( ١٢٤٣٤ ) : ( ١٥٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : ( ٢٣/١ ) . (٧) مسند أبي يعلى الموصلي ( ١٤٦ ) : ( ١٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٨) المحش : احتراق الجلد وظهور العظم ، وامتحشوا : أحرقتهم النار حتى صاروا فحمًا .

وعند مالك (١) وابن سعد (٢) ومسدَّد والحاكم عن سعيد بن المسيِّب أن عمر رضي الله عنه لما أفاض من مِنى أناخ (٦) بالأبطح ، فكوَّم كوْمة من بطحاء ، فطرح عليها طرف ثوبه ، ثم استلقى عليها ، ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهمَّ كَبرت سني ، وضعُفَت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيِّع ولا مفرِّط ، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد فُرضت لكم الفرائض ، وسُنَّت لكم السنن ، وتُركتم على الواضحة (١) ، ثم صفق بيمينه على شماله ، إلَّا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا ، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرَّجم وأن يقول قائل : لا نجد حدَّين (٥) في كتاب الله ، فقد رأيت رسول الله عَلَيْ رجم ورجمنا بعده ، فوالله لولا أن يقول الناس : أحدث عمر في كتاب الله ؛ لكتبتها في المصحف ، فقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما البتة ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طُعن . كذا في الكنز (١) .

وأخرج الطيالسي (٢) وابن سعد (٨) وابن أبي شيبة (٩) وأحمد (١٠) وابن حبان (١١) ومسلم (١٢) والنَّسائي (١٣) وأبو عوانة وأبو يَعْلى (١٤) عن معدان بن أبي طلحة اليعمُري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر رسول الله عَيِّلِيَّ وذكر أبا بكر ، ثم قال : رأيت رؤيا لا أراها إلا بحضور أجلي ، رأيت كأن ديكًا نقرني نقرتين أحمر ، فقصصتها على أسماء بنت عُميس فقالت : يقتلك رجل من العجم ،

<sup>(</sup>١) موطأ مالك \_ كتاب الحدود \_ باب ما جاء في الرجم .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ( ٣٣٤/٣ ) ، واللفظ له . (٣) أى راحلته .

<sup>(</sup>٤) على الواضحة : أي على الطريق الظاهرة التي لا تخفي .

<sup>(</sup>٥) أى لا نجد حدّ الرجم وحد الجلد ، بل نجد حد الجلد فقط .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ١٣٥٢٣ ) : ( ٣٤٢/٥ ) .

<sup>(</sup>۷) مسند الطيالسي : (۱۱) (۸) الطبقات الكبرى : (۳۳۸ ـ ۳۳۲) .

<sup>(</sup>٩) مصنف بن أبي شيبة ( ٥٧٨/٨ ) - كتاب المغازى - ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : ( ١٥/١ ، ٤٨ ) .

<sup>(</sup>١١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٢٠٩١ ) ــ كتاب الصلاة ــ باب فرص الجماعة والأعذار التي تبيح تركها .

<sup>(</sup>١٢) صحيح مسلم ( ٥٦٧ ) ــ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ــ باب من نهى عن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراتًا أو نحوها .

<sup>(</sup>١٣) أخرج النسائي بعضه ( ٤٣/٢ )في كتاب المساجد ــ باب من يخرج من المسجد .

<sup>(</sup>۱۶) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۱۸۶ ) : ( ۱۲۰/۱ ) .

وإن الناس يأمروني أن أستخلف ، وإن الله عزَّ وجلُّ لم يكن ليضيعٌ دينه ، وخلافته التي بعث بها عَيِّلِيَّةٍ . وإن يعجِّل بي أمرٌ ، فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات النبي عَيِّلِيَّةٍ وهو عنهم راض : عنمان ، وعلى ، والزبير ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أي وقاص ، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا ، وإني أعلمُ أن أناسًا سيطعنون في هذا الأمر [ بعدى ] ، أنا ضربتهم بيدى هذه على الإسلام ، [ فإن فعلوا ] فأولئك أعداء [ الله ] الكفار الصَّلال ، وإني لا أدع شيئًا أهم عندى من أمر الكلالة (١) ، وايمُ الله ما أغلظ لي نبي الله عَيِّلِيّةٍ في شيء منذ صحبته أشدَّ مما أغلط لي في شأن الكلالة حتى طعن بأصبُعه في صدري ، وقال : « يكفيك آية الصيف (٢) التي نزلت في آخر سورة النساء » ، وإني إن أمش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ [ القرآن ] ومن لا يقرأ ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ، وسنة نبيهم ، ويعدلوا عليهم ويقسموا فيئهم بينهم ] ، ويرافعو إليً ما عُمَّي عليهم ، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين : هذا الثومُ والبصلُ ، وايمُ الله لقد كنت أرى نبي الله عَيِّلِي يجد ريحها من الرجل ، فيأمر به ، فيؤخذ بيده ، فيخرج من المسجد حتى يؤتى به البقيع ؛ فمن أكلها لا بدً ، فليُمثها (٣) طبخًا . فخطب الناس يوم الجمعة ، وأصيب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة . كذا في الكنز (١٠) .

وأخرج الطبراني في الأوسط وأحمد (°) والشَّاشي والبيهقي (١) وسعيد بن منصور عن يسار بن معرور قال : خطبنا عمر رضي الله عنه فقال : يا أيها الناس إن رسول الله ﷺ بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على أظهر أخيه . ورأى قومًا يصلُّون في الطريق فقال : صلَّوا في المسجد ، كذا في الكنز (٧) .

<sup>(</sup>١) الكلالة : الورثة من الأقراب الذي ليس بينهم ولد ولا والد . والكُلُّ : الرجل الذي لا ولد له ولا والد .

<sup>(</sup>٢) أى الآية التى نزلت في الصيف ، وهي قوله تعالى : ﴿ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ إلى آخرها .

<sup>(</sup>٣) يريد كسر قوتها وحدتها .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ١٤٣٩ ) : ( ١٤٢٧ ــ ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ( ٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي ( ١٨٢/٣ ) ــ كتاب الجمعة ــ باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ۲۳۰۷۰ ) : ( ۳۱۱/۸ ــ ۳۱۲ ) .

وأخرج ابن عساكر وسعيد بن منصور وتمام عن عمر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، خطب الناس ، فقال : إنَّ رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة (١) ثلاثًا ثم حرَّمها ، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو مُحْصَن إلَّا رجمته بالحجارة ؛ إلَّا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلَّها بعد إذ حرَّمها ، ولا أجد رجلًا من المسلمين متمتَّعًا إلا جلدته مائة جلدة ، إلَّا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله ﷺ أحلَّها بعد إذ حرمها . كذا في الكنز (١) .

وأخرج البيهقي (٢) عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: يا معشر المسلمين إنَّ الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله عَيِّلِيَّ ولا على أبي بكر، وقد عرفت أن رجالًا سَيُلِعُون (٤) بالنساء، وأيما رجل وَلَدت له إمرأة من نساء العجم، فلا تبيعوا أمهات أولادكم ؛ فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. كذا في الكنز (٥).

وأخرج ابن جرير عن معرور أو ابن معرور التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وصعد المنبر ، قعد دون مقعد رسول الله علي بقعدين ، فقال أوصيكم بتقوى الله ، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم . كذا في الكنز (١) .

وأخرج البيهقي (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته : أفلح منكم من محفظ من الهوى والغضب والطمع ، ووفّق إلى الصدق في الحديث ؛ فإنه يجره الى الخير ، من يكذب يفجُر ، ومن يفجُر يهلك ، وإياكم والفجور ، ما فجور من (٨) نُحلق من التراب وإلى التراب يعود ؟ [ وهو ] اليوم حيّ وغدًا وعتم عملوا عمل يوم بيوم ، واجتبوا دعوة المظلوم ، وعدّوا أنفسكم من الموتى . كذا في الكنز (٩).

<sup>(</sup>١) أى أذن لنا في نكاح المتعة ، وهو مؤقت بوقت ينتهي بانتهائه .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ( ١٩/١٦ ) : ( ١٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ( ٣٤٤/١٠ ) ــ كتاب عتق أمهات الأولاد ــ باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له .

<sup>(</sup>٤) سيلمون بالنساء : يقربونهن ويباشرونهن .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٤٥٦٨٣ ) : ( ١٢/١٦ – ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٤٤١٩٧ ) : ( ١٥٧/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي ( ٢١٥/٣ ) ــ كتاب الجمعة ــ باب كيف يستحب أن تكون الخطبة .

<sup>(</sup>٨) في السنن : امرىء .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ١٥٨ / ٤٤١) : ( ١٦ /١٥٧ – ١٥٨ ) .

وأخرج البخاري في الأدب (١) وابن خُزَيمة وجعفر الفِرْيابي عن قبيصة قال: سمعت عمر رضى الله عنه وهو يقولِ على المنبر: من لا يَرحم لا يُرحم ، ومن لا يَغفر لا يُغفر له ، ومن لا يتوب لا يتاب عليه ، ومن لا يتَّق لا يُوقَّهُ . كذا في الكنز (٢) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٣) عن عروة قال : عمر رضى الله عنه في خطبته : تَعلمون أنَّ الطمع فقر ، وأنَّ اليأس غني ، وأنَّ الرجل إذا يئس من شيء استغنى عنه . وأخرجه ابن المبارك (1) أيضًا . كذا في الكنز (٥) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٦) عن عبد الله بن خِراش عن عمه قال : سمعت عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقول في خطبته : اللهمَّ اعصمنا بحبلك ، وثبَّتنا على أمرك . وأخرجه أيضًا أحمد في الزهد والؤوياني والَّلأَلكائي وابن عساكر وزادوا : وارزقنا من فضلك ، كما في الكنز (٧) .

وأخرج أحمد (^) عن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخُّص لنبيه ﷺ ما شاء ، وإنَّ نبى الله قد مضى لسبيله ؛ ﴿ وَأَتِمُوا لَغَيَّ وَٱلْهُمْرَةَ ﴾ (١) كما أمركم الله عز وجل الله عز وجل ، وحصَّنوا فروج هذه النساء .

وأخرج أحمد (١٠) عن ابن الزبير قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته : إنه سمع من رسول الله ﷺ يقول : « من يلبس الحرير في الدنيا فلا يُكساه في الآخرة » . وأخرج أحمد (١١) عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، فصلَّى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس إنّ رسول اللّه ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين : أمَّا أحدهما : فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر : فيوم تأكلون فيه من نسككم (١٢) .

وأخرج أحمد (١٣) عن علقمة بن وقّاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد ( ٣٧٢/٢ ) - باب رحم من في الأرض .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ( ٤٤١٨٦ ) : ( ١٦ /١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك ( ٦٣١ ) : ( ٢٢٣ ) . (٣) حلية الأولياء : ( ٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٢٦٦/١٦ ) : ( ٢٦٦/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٥٠٣٦ ) : ( ٦٧٤/٢ ) . (٦) حلية الأولياء : ( ٤/١ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : من الآية ( ١٩٦ ) . (٨) مسند أحمد : ( ١٧/١ ) .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : ( ٣٤/١ ) . (١٠) مسند أحمد : ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد : ( ٤٣/١ ) . (١٢) المراد أضحيتكم .

عنه ، وهو يخطب الناس وهو يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « إنما العمل بالنية ، وإنما لامرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى رسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وأخرج ابن سعد (١) عن سليمان بن يَسَار قال : خطب عمر بن الخطاب الناس في زمان (٢) الرَّمادة ، فقال : أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم ، وفيما غاب عن الناس من أمركم ، فقد ابتُليت بكم وابتُليتم بي ، فما أدري السَّخطةُ عليَّ دونكم أو عليكم دوني ، أو قد عمَّتني وعمَّتكم ، فهلمُوا فلندعُ الله ؛ يصلح قلوبنا ، وأن يرحمنا ، وأن يرفع عنا الحَلِّل (٣) ، قال : فُرئي عمر يومئذِ رافعًا يديه يدعو الله ، ودعا الناس ، وبكى ، وبكى الناس مليًا ، ثم نزل .

وأخرج أحمد (٤) عن أبى عثمان النَّهْدي قال : إني لجالس تحت منبر وهو يخطب الناس ، فقال في خطبته : سمعت رسول الله ولله الله على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان » . وقد تقدّمت خطبات عمر في « باب اجتماع الكلمة واتحاد الأحكام » .

#### خطبات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رديد الله تعالم عنه

أخرج ابن سعد (°) عن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي أن عثمان رضي الله عنه لما بويع خرّج إلى الناس ، فخطبهم فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناسُ إنَّ أول مركبِ صعب ، وإنَّ بعد اليوم أيامًا ، وإن أعِشْ تأتكُم الخطبة على وَجْهِها ، وما كنا خطباء ، وسيعلمنا الله .

وأخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (۱) من طريق سَيْف عن بدر بن عثمان عن عمه ، قال : لما بايع أهل الشورى عثمان ، خرج وهو أشد كآبة ، فأتى منبر رسول الله على ، فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلَّى على النبي عَلَيْكَ ، وقال : إنكم في دار قُلْعة (۷) ، وفي بقية أعمار ، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه ؛ فلقد أُتيتم ، صبّحتم أو

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ( ۳۲۲/۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) كان عام الرمادة في ۱۸ هـ ، وسُمتى بالرمادة ؛ لأن المطر قد انقطع فيه وأجدبت الأرض حتى صار ترابها في لون الرماد .

<sup>(</sup>٣) المحلُّ : الشدة والضراء . (٤) مسند أحمد : ( ٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : ( ٦٢/٣ ) . (٦) تاريخ الطبرى : ( ٢٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) يقال هم على قلعة ، أي على رحلة ، ودار قُلعة : أَى دار تحول وارتحال .

مسّيتم ، ألا وإنَّ الدنيا طُويت على الغرور ، ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرُنَّكُمُ بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ (١) اعتبروا بمن مضى ، ثم جِدّوا ، ولا تغفلوا ، فإنه لا يُغفل عنكم . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمرَوها ومُتّعوا بها طويلًا ؟ ! ألم تَلْفظهم ؟! ارمُوا بالدنيا حيث رَمى الله بها ، واطلبوا الآخرة ، فإنَّ الله قد ضرب لها مثلًا ؛ وللذى هو خير ، فقال عز وجل : ﴿ وَاضْرِبَ لَهُمُ مَثَلَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنَيَا كُمَايَ أَنزَلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ - إلى قوله -أمَلًا ﴾ (٢) ، وأقبل الناس يبايعونه .

وأُخرج ابن جرير أيضًا في تاريخه (٣) بإسناد فيه سَيْف عن عتبة قال : خطب عثمان الناس بعدما بويع ، فقال : أما بعد : فإني قد محمِّلت وقد قبلت ، ألا وإني متَّبع ولست ببتدع ، ألا وإنَّ لكم عليَّ بعد كتاب الله عز وجل ، وسنة نبية على الله على التباع مَنْ كل قبلى فيما اجتمعنا عليه وسننتم ، وسَنَّ أهل الخير فيما لم تسنُّوا عن ملاً ، والكفَّ عنكم إلا فيما استوجبتم . ألا وإنَّ الدنيا خَضِرة قد شُهِّيتْ إلى الناس ، ومال إليها كثير منهم ، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها ، فإنَّها ليست بثقة ، واعلموا أنها غير تاركة إلا مَنْ تركها . خطب متفرقة له رضي الله عنه :

أخرج الدينوري في المجالسة وابن عساكر عن مجاهد قال : خطب عثمان بن عفان ، فقال في خطبته : ابن آدم ، اعلم أنَّ ملك الموت الذي وُكُل بك لم يزل يخلِّفك ، ويتخطَّى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا ، وكأنه قد تخطَّى غيرك إليك وقصدك ، فخُذْ حِذْرَك واستعدَّ له له ، ولا تغفُل فإنه لا يغفُل عنك ، واعلم ابن آدم إن غَفَلتَ عن نفسك ولم تستعدَّ لم يستعدّ لها غيرُك ، ولا بد من لقاء الله فخذ لنفسك ، ولا تكلها إلى غيرك ، والسلام . كذا في الكنز (٤) .

وأخرج الدينوري وابن عساكر عن الحسن أن عثمان بن عفان خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس اتقوا الله ، فإن تقوى الله غُنم ، وإن أكيس الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، واكتسب من نور الله نورًا لظلمة القبر ، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرًا ، وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم ، والأصم ينادى من مكان بعيد ، واعلموا أنَّ من كان الله معه لم يَخَفْ شيئًا ، ومن كان الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : من الآية ( ٣٣ ) . (٢) سورة الكهف : الآيتان ( ٤٥ ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ( ٤٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٤٢٧٩٠ ) : ( ٦٩٨ ٦٩٧/١٥ ) .

فمن يرجو بعده ؟ كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : رأيت عثمان على المنبر قال : أيها الناس ، اتقوا الله في هذه السرائر ؛ فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « والذي نفسَ محمد بيده ، ما عمل أحد عملًا قطَّ سرًا إلا ألبسه الله عليه رداءه علانية ، إنْ خيرًا فخير وإنْ شرًا فشر ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَرِياشًا - ولم يقل وَرِيْشًا - وَلِيَاشُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ عَمَرً ﴾ (٢) قال : السمت الحسن . كذا في الكنز (٣) .

وأخرج أحمد (٤) والبرّار (٥) ، والمرْوزي والشَّاشي وأبو يَعْلَى وسعيد بن منصور عن عبّاد ابن زاهر ، قال : سمعت عثمان يخطب فقال : إنّا والله قد صحبنا رسول الله عيّاتة في السفر والحضر ، وكان يعود مرضانا ، ويشيّع جنائزنا ، ويغزو معنا ، ويواسينا بالقليل والكثير ؛ وإن ناسًا يُعْلِموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط . كذا في الكنز (١) . قال الهيثمي (٧) : رواه أحمد ، وأبو يعلى في الكبير وزاد : فقال له أعَينُ ابن امرأة الفرزدق : يا نَعنَل (٨) إنك قد بدّلت ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أعْينَ ، فقال : بل أنت أيها العبد ، قال : فوثب الناس إلى أعينَ ، قال ، وجعل رجل من بني ليث يَرْعُهم (١) عنه ؟ حتى أدخله داره . ورجالهما رجال الصحيح غير عبّاد بن زاهر وهو ثقة انتهى .

وأخرج الشافعي والبهقي (١٠) عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان يقول في خطبته : لا تكلفوا الصغير الكسب ؛ فإنكم متى كلَّفتموه الكسب سرق ، ولا تكلفوا الأمَة غير ذات الصنعة الكسب ؛ فإنكم إن كلَّفتوهما الكسب

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٤٤٢٥١ ) : ( ٢٢٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : من الآية ( ٢٦ ) . (٣) كنز العمال ( ٨٤٢٧ ) : ( ٣٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ( ۸۰ ۷۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٨١٩ ) كتاب الجنائز باب اتباع الجنائز والصلاة عليها .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ١٨٦٦٢ ) : ( ٢١٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ٢٢٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٨) النعثل: الشيخ الأُحمق، وكان رجلًا من مصر طويل اللحية يسمى نعثلًا، وكان أعداء عثمان يسمونه نعثلًا تشبيهًا بهذا الرجل.

<sup>(</sup>٩) يزعهم : يمنعهم ويكفيهم عنه .

<sup>(</sup>١٠) سنن البيهقي ( ٩/٨ ) كتاب النفقات باب ما جاء في النهي عن كسب الإمة .

كسبت بفرجها ، وعِفُوا إذ أعفّكم الله ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها . قال البيهقي : ورفعه بعضهم عن عثمان من حديث الثوري ؛ ورَفْعُه ضعيف . كذا في الكنز (١) .

وأخرج البيهقي (٢) عن زيد بن الصلت أنه سمع عثمان وهو على المنبر يقول : يا أيها الناس إياكم والميسر \_ يريد النرد \_ فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم ، فمن كان في بيته فليحرقها أو يكسرها ، وقال عثمان [ رضي الله عنه ] مرة أخرى وهو على المنبر : يا أيها الناس إني قد كلمتكم في هذا النرد ، ولم أركم قد أخرجتموها ، فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب ، ثم أرسل إلى بيوت الذين هيّ في بيوتهم فأحرقها عليهم . .

وأخرج البيهقي <sup>(1)</sup> وابن عساكر عن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد أن عثمان ابن عفان أثم الصلاة بمنى ، ثم خطب الناس ، فقال : أيها الناس إنَّ السنة سنة رسول الله عفان أثم الصلاة مبنى ، ثم حدث العام من الناس ، فخفت أن تستنوا (°) . كذا في الكن (۱) .

وأخرج ابن عساكر عن قتيبة بن مسلم قال : خطبنا الحجائج بن يوسف ، فذكر القبر ، فما زال يقول : إنه بيت الوحدة ، وبيت الغربة ، حتى بكى وأبكى من حوله ، ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول : سمعت مروان يقول في خطبته : خطبنا عثمان بن عفان ، فقال في خطبته : ما نظر رسول الله عَمِّلِيَّةٍ إلى قبر وذكره إلَّا بكى . كذا في الكنز (٧) .

وأخرج أحمد (^) عن سعيد بن المسيّب قال : سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول : كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قَيْنُقَاع ، فأبيعه بربح ، فبلغ ذلك رسولَ الله عَيْلِيّةٍ ، فقال : « يا عثمان إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكِلْ » .

- (۱) كنز العمال ( ۲۵۶٤٧ ) : ( ۱۹۷/۹ ) .
- (۲) سنن البيهقي ( ۲۱۰/۱۰ ) كتاب الشهادات باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي .
  - (٣) كنز العمال ( ٢٧٤ ) : ( ٢٢٣/١٥ ) . ( ٢٢٤ ٢٢٣/١) .
- (٤) سنن البيهقى ( ١٤٤/٣ ) كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة .
  - (٥) أى خفت أن تتخذوا ذلك سنة . (٦) كنز العمال ( ٢٢٧٠١ ) : ( ٣٣٤/٨ ) .
    - (٧) كنز العمال ( ٢٧٩١ ) : ( ٦٩٨/١٥ ) .
      - (٨) مسند أحمد : ( ٦٢/١ ) .

وأخرج أحمد  $^{(1)}$  عن الحسن قال : شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام  $^{(7)}$  .

#### آخر خطبة له رضي الله عنه :

وأخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (٣) من طريق سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال: آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة: إنَّ الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ، ولم يعطكموها لتركنوا إليها ، إنَّ الدنيا تفنّى والآخرة تبقى ، فلا تُبطرنكم الفانية ، ولا تَشغلنّكم عن الباقية ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى ، فإن الدنيا منقطعة ، وإن المصير إلى الله ، اتَّقوا الله جلَّ وعزَّ ؛ فإن تقواه مجنّة من بأسه ، ووسيلة عنده ، واحذروا من الله الغِيرَ ، والزموا جماعتكم ، لا تصيروا أحزابًا ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاهَ فَالَفَ بَيْنَ وَلا مسيل الله في « باب الجهاد » .

خطَّبات أمير المؤمنين علك بن أبد طالب رضد الله عنه

#### أول خطبة له رضي الله عنه :

أخرج ابن جرير في تاريخه (٥) بإسناد فيه سَيْفَ عن علي بن الحسين : أولُ خطبة خطبها علي رضي الله عنه حين استخلف ، حمد الله وأثنى عليه ، فقال : إنَّ الله عز وجل أنزل كتابًا هاديًا بينَّ فيه الخير والشر ، فخذوا بالخير ودعُوا الشر . الفرائض أدُّوها إلى الله سبحانه يؤدِّكم إلى الجنة ، إنَّ الله حرّم مُحرَمًا غير مجهولة ، وفضّل حرمة المسلم على الحُرِّم كلها ، وشدَّ بالإخلاص والتوحيد المسلمين ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق ، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب ، بادروا أمر العامة ، وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم ، وإنَّما من خلفكم الساعة تحدُوكم . تخفَّفوا تلحقوا ؛ فإنما ينتظر الناس أخراهم ، اتَّقُوا الله عباده في عباده وبلاده ، إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم ، أطبعوا الله عز وجل ولا تعصوه ، وإذا رأيتم الخير فخذوا به ، وإذا رأيتم الشر فدعُوه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المراد بالكلاب التي يجب قتلها الكلاب الضالة المؤذية لا كلاب الصيد والحراسة ، والحمام الذي أمر عثمان بقتله هو الذي يلعب به أصحابه ويطيّره ليأتي بحمام آخر .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ( ٤٢٢/٤ ) . (٤) سورة أل عمران : من الآية ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى : ( ٤٣٦/٤ ) .

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُد قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ (١) .

### خطبة له في فضل العشيرة للرجل:

أخرج أبو الشيخ عن علي أنه خطب ، فقال : عشيرة الرجل للرجل خير من الرجل لعشيرته ؛ إنَّه إن كفَّ يده عنهم كفَّ يدًا واحدة ، وكفُّوا عنه أيدي كثيرةً مع مودَّتهم وحفاظهم ونصرتهم ، حتى لربما غضب الرجل للرجل وما يعرفه إلا بحسبه ، وسأتلو عليكم بذلك آيات من كتاب الله ، فتلا هذه الآية : ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّهُ أَوَ عَالِي َ إِلَى رَكْنِ عليكم بذلك آيات من كتاب الله ، فتلا هذه الآية : ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّهُ أَوَ عَالِي إِلَى رَكْنِ الشديد : العشيرة ، فلم تكن للوط عشيرة ؛ فوالذي لا شديد إلا هو ما بعث الله نبيًا قط بعد لوط إلا في ثروة من قومه . وتلا هذه الآية في شعيب ﴿ وَلَوَلا لَهُ نَدِيكُ فَي فِينَا ضَعِيفًا ﴾ (٣) قال : كان مكفوفًا ؛ فنسبوه إلى الضعف ﴿ وَلَوَلا رَهُمُ اللهُ عَيْره ما هابوا جلال ربِّهم إلا العشيرة . كذا في الكنز (٥) .

#### خطبته رضي الله عنه إذا حضر رمضان :

أخرج الحسين بن يحيى القطّان والبيهقي عن الشَّغبي قال: كان علي يخطب إذا حضر رمضان ، ثم يقول: هذا الشهرُ المباركُ الذي فرض الله صيامه ، ولم يفرض قيامه ، ليحذر رجلٌ أن يقول: أصوم إذا صام فلان ، وأفطر إذا أفطر فلان ، ألّا إنَّ الصيام ليس من الطعام والشراب ، لكن من الكذب والباطل والكفر (٦) ، ألّا لاتَقَدَّموا الشهر ، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمَّ عليكم فأتمُّوا العدَّة . قال: كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر ، وصلاة العصر . كذا في الكنز (٧) .

# خطبة له رضى الله عنه في القبر وأهواله :

أخرج الصابوني في « المائتين » وابن عساكر (<sup>(A)</sup> عن علي أنه خطب ، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر الموت فقال : عباد الله ، والله الموت ليس منه فَوْت ؛ إن أقمتم له أخذكم ، وإن فررتم منه أدرككم ، فالنجاة النجاة ، والوّحاء الوّحاء (<sup>(1)</sup> ، وراءكم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : من الآية ( ٢٦ ) .(٢) سورة هود : من الآبة : ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : من الآية ( ٩١ ) . ﴿ ٤) سورة هود : منَّ الأية ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٤٤٣٦ ) : ( ٤٣٧/٢ ) . (٦) في الكنز : اللغو .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٢٤٢٧٢ ) : ( ٨/٨٥ ) .

<sup>(</sup>۸) مختصر تاریخ دمشق : ( ۲۸/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٩) الوحاء الوحاء : السرعة السرعة .

طالب حثيث (۱): القبرُ ؛ فاحذروا ضَغْطته وظلمته ووحشته ، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار ، أو روضة من رياض الجنّة ، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات ، فيقول : أنا بيت الظلمة ، أنا بيت الدود ، أنا بيت الوَّحشة ، ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه ، نار حرُها شديد ، وقعرها بعيد ، محلِيُها حديد ، وخازنها مالك ، ليس لله فيه \_ وفي لفظ : فيها \_ رحمة ، وألا وراء ذلك جنة عرضها السموات (۲) والأرض أعدَّت للمتقين ، جعَلَنا الله وإياكم من المتقين ، وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم . كذا في الكنز (۱) .

وذكر ابن كثير في البداية (٤) هذه الخطبة عن الأصبغ بن نباتة قال : صعد علي ذات يوم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر الموت \_ فذكر نحوه وزاد بعد قوله : أنا بيت الوحشة ، ألا وإن وراء ذلك يومًا يشيب فيه الصغير ، ويسكر فيه الكبير ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس شكارى وما هم بسكارى ولكنَّ عذاب الله شديد . وزاد في روايته : ثم بكى وبكى المسلمون حوله .

### خطبة له رضي الله عنه في الدنيا والقبر والآخرة :

أخرج الدينوري وابن عساكر عن عبد الله بن صالح العِجلي عن أبيه ، قال : خطب علي بن أبي طالب يومًا ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلَّى على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على أب معروفة ، وبالغدر عبد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ؛ فإنها دار بالبلاء محفوفة ، وبالفناء معروفة ، وبالغدر موصوفة ، وكلُّ ما فيها إلى زوال ، وهي ما بين أهلها دُول وسِجال ، لن يسلم من شرّها نزّالها ، بينا أهلها في رخاء وسرور ؛ إذا هم منها في بلاء وغرور ، العيش فيها مذموم ، والما أهلها فيها أغراض (٥) مستهدّفة ؛ ترميهم بسهامها وتقصمهم بوحمامها (١) . عباد الله ! إنكم وما أنتم من هذه الدنيا ، عن سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارًا ، وأشدُّ منكم بطشًا ، وأعمر ديارًا ، وأبعد آثارًا ، فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها ، وأجسادهم بالية ، وديارهم خالية ، وآثارهم عافية (٧) ،

<sup>(</sup>١) حثيث : سريع .

<sup>(</sup>٢) في الكنز: السماء.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٤٢٨٠٢ ) : ( ٥١ / ٧٠١ \_ ٧٠٠) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ( ٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أغراض : أهداف .

<sup>(</sup>٦) الحيمام : الموت . (٧) عافية : من العفاء ، وهو المحو والإزالة .

واستبدلوا بالقصور المشيدة والسؤر (١) والنمارق (٢) الممهدة الصخور والأحجار المسندة في القبور المِلاطية (٣) الملحّدة ، التي قد بُني على الخراب فناؤها (٤) ، وشُيّد بالتراب بناؤها ، فمحلُّها مقترب ، وساكنها مغترب ، بين أهل عمارة موحِشين ، وأهل محلَّة متشاغلين ، لا يستأنسون بالعمران ، ولا يتواصلون تواصل الجيران ، على ما بينهم من قرب الجوار ، ودنوٌ الدار ، وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله (٥) البلي ، وأكلتهم الجنادلُ (١) والثرى ، فأصبحوا بعد الحياة أمواتًا ، وبعد غضارة العيش رفاتًا <sup>(٧)</sup> ، فجع بهم الأحباب ، وسكنوا التراب ، وظعنوا فليس لهم إياب ، هيهات هيهات : ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ ـ قَايِلُهُمَّا وَمِن وَرَآيِهِم بَرَزَةُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (^) فكأن قد صرتم إلى ما صاروا عليه من الوحدة والبلي في دار الموتى ، وارتهنتم في ذلك المضجع ، وضمكم ذلك المستودع ، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور ، وبُعثرت القبور ، وحُصِّل ما في الصدور ، وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل ، فطارت القلوب لإشفاقها (٩) من سالف الذنوب ، وهُتكت عنكم الحجب والأستار ، فظهرت منكم العيوب والأسرار ، هنالك تُجزى كل نفس بما كسبت : ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى ﴾ (١٠) ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَأَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (١١) جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه ، متَّبعين لأوليائه ؛ حتى يحلنا وإياكم دار المُقامة من فضله ؛ إنه حميد مجيد . كذا في الكنز (١٢) والمنتخب (١٣) ، وذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة (١٤) بطولها ، ، وزاد في أوله : إنَّ على بن أبي طالب خطب فقال : الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأومن به ، وأتو كل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ،

<sup>(</sup>١) السرر: جمع سرير. (٢) النمارق: الوسائد.

<sup>(</sup>٣) المِلاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البناء ، ويملط به الحائط.

<sup>(</sup>٤) في كنز العمال: التي قد بين الخراب فناؤها.

 <sup>(</sup>٥) الكلكل: الصدر والمراد الشدة .
 (٦) الجنادل: الصخور العظيمة .

<sup>(</sup>٧) الرفات : كل مادق وكسر . (٨) سورة المؤمنون : من الآية ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٩) لخوفها . (٣١ ) سورة النجم : من الآية (٣١ ) .

<sup>(</sup>١١) سورة الكهف : من الآية ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>۱۲) كنز العمال ( ٤٤٢٢٤ ) : ( ٢٠٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>١٣) منتخب كنز العمال: ( ٣٢٤/٦ ) . (١٤) صفة الصفوة: ( ١٢٤/١ ) .

أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علَّتكم ، وليوقظ به غفلتكم ، واعلموا أنكم ميتون ، ومبعوثون من بعد الموت ، وموقوفون على أعمالكم ومجزيُّون بها ، فلا تغرنَّكم الحياة الدنيا فذكر نحوه .

#### خطبة له رضي الله عنه في تشييع جنازة :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه أن عليًا شيَّع جنازة ، فلما وضعت في لحدها ، عجَّ (٢) أهلها وبكُوا ، فقال : ما تبكون ؟ أما والله لوعاينوا ما عاين ميتهم ، لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم ، وإن له فيهم لعودة ثم عودة ، حتى لا يبقى . منهم أحد . ثم قام فقال : أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقَّت لكم الآجال ، وجعل لكم أسماعًا تعي ما عناها ، وأبصارًا لتجلو عن غشاها ، وأفئدة تفهم ما دهاها (٣) في تركيب صورها ، وما أعمرها ، فإن الله لم يخلقكم عبثًا ، ولم يضرب عنكم الذكر صفحًا ، بل أكرمكم بالنعم السوابغ (٤) ، وأرفدكم بأوفر الروافد (°) ، وأحاط بكم الإحصاء ، وأرصد لكم الجزاء في السرَّاء والضرَّاء ، فاتَّقوا الله عباد الله ، وجدُّوا في الطلب ، وبادروا بالعمل مقطِّع النَّهَمات (٦) وهاذم اللذات (٧) ، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها، ولا تؤمن فجائعها ، غرور حائل (^) ، وشبح فائل ، (٩) وسناد مائل ، يمضي مستطرفًا (١٠) ، ويُردي مستردِفًا بإتعاب شهواتها وخَتْل (١١) تراضعها . اتعظوا عباد الله بالعِبَر ، واعتبروا بالآيات والأثر ، وازدجروا بالنُذُر ، وانتفعوا بالمواعظ ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية ، وضمَّكم بيت التراب ، ودهمتكم مفظُّعات الأمور بنفخة الصور ، وبعثرة القبور، وسياقه المحشر، وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار، كل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها ، وشاهد يشهد عليها بعملها ، : ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَكُ وَجِأْىٓءَ بِٱلنِّيتِيْنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١٣) فارتُجتُ لذلك اليوم البلاد ، ونادى المناد ، وكان يوم التلاق ، وكشف عن ساق ، وكسفت

<sup>(</sup>٢) عج أهلها : رفعوا أصواتهم .

<sup>(</sup>٤) السوابغ: الظاهرة منها والباطنة.

<sup>(</sup>٦) النهمات: الحاجات.

<sup>(</sup>۸) أى تتغير ومتحوّل .

<sup>(</sup>١٠) يمضى مستطرفًا : أي يطلب جديدًا .

<sup>(</sup>١٢) سورة الزمر : من الآية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ٧٧/١ ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) دهاها : أصابها بمصيبة .

<sup>(</sup>٥) الروافد: العطايا .

<sup>(</sup>٧) يقصد الموت.

<sup>(</sup>٩) أي ضعيف .

<sup>(</sup>١١) الحُتُّل : تخادعٌ عن غفلة .

الشمس ، وحشرت الوحوش مكان مواطن الحشر ، وبدت الأسرار ، وهلكت الأشرار ، والتجت الأفئدة ، فنزلت بأهل النار من الله سطوة مجيحة (۱) ، وعقوبة مُنيحة (۲) ، وبرزت الجحيم لها كَلَب ولَجَب (۲) ، وقصيف رعد ، وتَغَيَّظ ووعيد ، تأجيج جحيمها ، وغلَى حميمها ، وتوقَّد سمومها ، فلا يُتَفَّس (۱) خالدها ، ولا تنقطع حسراتها ، ولا يقصم كبُولها (۱) ، معهم ملائكة يبشّرونهم بنُرُل من حميم ، وتصلية جحيم ، عن الله محجوبون ، ولأوليائه مفارقون ، وإلى النار منطلقون . عباد الله اتقوا الله تقيّة من كَنع (۱) فخنع (۱) ، ووُجل (۱) فرحل ، وحُذُر فأبصر فازدجر (۱) ، فاحتثَّ (۱) طلبًا ، ونجا هربًا ، وقدّم للمعاد ، واستظهر (۱۱) بالزاد ، وكفى بالنار وبالاً وعقابًا ؛ وأستغفر الله لي ولكم . وحجيجًا ، وكفى بالجنة ثوابًا ، وكفى بالنار وبالاً وعقابًا ؛ وأستغفر الله لي ولكم .

#### خطبة له رضي الله عنه في الحض على العمل للأخرة :

أخرج الدينوري وابن عساكر (١٦) عن علي رضي الله عنه ، أنه خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع ، وإن المضمار (١٦) اليوم وغدًا السباق ، ألا وإنكم في أيام أمل ، من ورائه أجل ؛ فمن قصَّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نحيّب [ عمله ] ، ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة ، ألا وإني لم أز كالجنة نائم طالبها ، ولم أز كالنار نائم هاربها ، ألا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل ، ومن لم يستقم به الهدى جار به الضلال ، ألا وإنكم قد أمرتم بالظّنن ، ودُللتم على الزاد ، ألا أيُها الناس إنما الدنيا عَرَض حاضر ، يأكل منها البر والفاجر ، وإن الآخرة وَعْدٌ صادق يحكم فيها ملك قادر ، ألا إن : حاضر ، يأكل منها البر والفاجر ، وإن الآخرة وَعْدٌ صادق يحكم فيها ملك قادر ، ألا إن : عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ تَبِاركُ وتعالى عَلِيمُ اللهُ الله تبارك وتعالى عليهُ اللهُ الله تبارك وتعالى عليهُ اللهُ الله تبارك وتعالى عليهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) مجيحة : مهلكة . (٢) منيحة : مزعجة مبكية .

<sup>(</sup>٣) الكلب : الشدة ، ولجُب : صوت وجلبة مع اختلاط .

<sup>(</sup>٤) يُنفّس: يفرج عنه . (٥) الكبول: القيود الضخمة .

<sup>(</sup>٦) كنع : خضع ولان . (٧) خنع : ذلّ .

<sup>(</sup>٨) وجل : خاف وفزع . (٩) ازدجر : كشف نفسه .

<sup>(</sup>١٠) احتث : أسرع . (١١) استظهر : استعان .

<sup>(</sup>١٢) مختصر تاريخ دمشق : ( ٦٨/١٨ ) . (١٣) المضمار : أى العمل في الدنيا للاستباق في الجنة .

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة : من الآية ( ٢٦٨ ) .

وعد جنته من أطاعه ، ووعد ناره من عصاه ، إنها نارٌ لا يهدأ زفيرها (١) ، ولا يُفكُ أسيرها ، ولا يجبر كسيرها ، حرُّها شديد ، وقعرُها بعيد ، وماؤها صديد ، وإن أخوفَ ما أخاف عليكم اتباعُ الهوى ، وطولُ الأمل . كذا في الكنز (٢) والمنتخب (٣) .

وذكر ابن كثير في البداية (٤) هذه الخطبة بطولها عن وكيع عن عمرو بن منبِّه عن أوفي ابن دلهم وقال : وفي رواية : فإن اتباع الهوى يصدُّ عن الحق ، وإن طول الأمل يُنسى الآخرة.

#### خطبة له رضى الله عنه بعد وقعة النهروان:

أخرج ابن النجار عن زياد الأعرابي قال: صعد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه منبر الكوفة بعد الفتنة (°) وفراغه من النَّهْروان ، فحمد الله ، وخنقته العَبْرة ، فبكي حتى اخضلَّت (٦) لحيته بدموعه وجرت ، ثم نفض لحيته ، فوقع رَشاشها على ناس من أناس ، فكنا نقول : إن من أصابه من دموعه فقد حرّمه الله على النار ، ثم قال : يا أيها الناس لا تكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل ، ويؤخر التوبة بطول الأمل ، يقول في الدنيا قول الزاهدين ، ويعمل فيها عمل الراغبين ، إن أعطى منها لم يشبع ، وإنَّ مُنع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ، ويبتغي الزيادة فيما بقي ، ويأمر ولا يأتي ، وينهي ولا ينتهي ، يحب الصالح ن ولا يعمل بأعمالهم ، ويبغض الظالمين وهو منهم ، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن ، إن استغنى فُتن ، وإن مرض حزن ، وإن افتقر قنط ووهن ، فهو بين الذنب والنعمة يرتع ، يُعافَى فلا يشكر ، ويُبتلى فلا يصبر ، كأن المحذّر من الموت سواه ، وكأن من وُعد وزُجر غيره ، يا أغراض المنايا ، يا رهائن الموت [ يا وعاء الأسقام ، يا نُهبة الأيام ، يا ثقل الدهر ] ويا فاكهة الزمان ، ويا نور الحِدْثان (٧) ، ويا أخرس عند الحجج ، ويا من غمرته الفتن ، وحيل بينه وبين معرفة العبر ، بحق أقول : ما نجا من نجا إلا بمعرفة نفسه ، وما هلك من هلك إلا من تحت يده ، قال الله تعالى : ﴿ يَكَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ (^) جعلنا الله وإياكم ممن سمع الوعظ فقبل ،

<sup>(</sup>١) زفيرها : صوتها .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ( ٤٤٢٢٥ ) : ( ٢٠٢/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال ( ٣٢٤/٦ ) . (٤) البداية والنهاية : ( V/A ) .

<sup>(</sup>٥) فتنة الخوارج . (٦) اخضلت : ابتلت .

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم : من الآية (٦) . (٧) الحِدْثان : نُوبِ الدهر .

ودُعى إلى العمل فعمل . كذا في الكنز <sup>(١)</sup> . والمنتخب <sup>(٢)</sup> .

خطبة له رضي الله عنه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

أخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن يحيى بن يَعْمر أن على بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ، ولم ينههم الربانيُون والأحبار ، أنزل الله بهم العقوبات ؛ ألا فمؤوا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، قبل أن ينزل بكم الذي نرل بهم ، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقًا ، ولا يقرّب أجلًا ، إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدَّر الله لها من زيادة أو نقصان ، في أهل أو مال أو نفس ، فإذا أصاب أحدكم النقصان في أهل أو مال أو نفس ، ورأى لغيره غيره (٣) فلا يكوننَّ ذلك له فتنة ، فإن المرء المسلم ما لم يَغْشَ دناءة ، يظهر تَخشُّعًا لها إذا ذكرت ، ويغري به لئام الناس كالياسر الفالج (١) الذي ينتظر أول فوزة من قداحه ، توجب له المغنم وتدفع عنه المغرم ، فكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ، إنما ينتظر إحدى الحسنيين إذا ما دعا الله ، فما عند الله هو خير له ، وإما أن يرزقه الله مالًا ، فإذا هو ذو أهل ومال . الحَوْث ـ حَوْثَانَ : المال والبنون حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعهما الله لأقوام . قال سفيان بن عيينة : ومن يحسن يتكلم بهذا الكلام إلا على بن أبي طالب ؟! . كذا في الكنز <sup>(٥)</sup> ومنتخبه <sup>(١)</sup> . وذكره في البداية <sup>(٧)</sup> عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن يحيى فذكر من قوله : إنَّ الأمر ينزل من السماء ـــ إلى آخره نحوه ، وفيما ذكره : فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه ، وإما أن يعطيه الله في الآخرة ، فالآخرة خير وأبقى ، الحرث حرثان : فحرث الدنيا المال والتقوى ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات .

#### خطبة له رضي الله عنه في الكوفة :

أخرج البيهقي عن أبى وائل قال : خطب على رضي الله عنه الناس بالكوفة ، فسمعته يقول في خطبته : أيها الناس إنه من يتفقَّر افتقر ، ومن يُعمَّر يُتلى ، ومن لا يستعدُّ للبلاء

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٤٤٢٢٩ ) : ( ٢٠٥/١٦ \_ ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال : ( ٣٢٥/٦ ) . (٣) غيره : أي غير النقصان .

<sup>(</sup>٤) الياسر : المقامر ، والفالج : الغالب في قماره .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٤٤٢٣١ ) : ( ٢٠٦/١٦ \_ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال : ( ٣٢٦/٦ ) . (٧) البداية والنهاية : ( ٨/٨ ) .

إذا ابتلي لا يصبر ، ومن ملك استأثر ، ومن لا يستشير يندم . وكان يقول من وراء هذه الكلام : يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ومن القرآن إلا رسمه ، وكان يقول : ألا لا يستحي الرجل أن يتعلم ، ومن يسأل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم ، مساجد كم يومئذ عامرة ، وقلوبكم وأبدانكم خَرِبة من الهدى ، شر من تحت ظل السماء فقاؤكم ، منهم تبدو الفتنة وفيهم تعود ؛ فقام رجل ، فقال : ففيم ياأمير المؤمنين ؟ قال : إذا كان الفقه في رُذالكم (١) والفاحشة في خياركم ، والملك في صِغاركم ، فعند ذلك تقوم الساعة . كذا في الكنز (٢) خطبة له رضي الله عنه بليغة نافعة جامعة :

ذكر ابن كثير في البداية (٣) أن عليًا رضى الله عنه قام فيهم خطيبًا فقال: الحمد لله فاطر الخلق ، وفالق الإصباح ، وناشر الموتى ، وباعث من في القبور ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأوصيكم بتقوى الله ، فإنَّ أفضلَ ما توسل به العبد: الإيمان ، والجهاد في سبيله ، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها المُلَّة ، وإيتاء الزكاة فإنها من فريضته ، وصوم شهر رمضان فإنه جُنَّة (١٤) من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب ، وصِلة الرحم فإنها مثراة في المال ، مُنْسأة في الأجل ، مَحبَّة في الأهل ، وصدقة السر فإنها تكفِّر الخطيئة ، وتطفىء غضب الرب ، وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ، ويقي مصارع الهول . أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر ، وارغبوا فيما وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد ، واقتدوا بَهدْي نبيكم عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَفْضُلُ الْهَدِّي، واستسِنُّوا بسنته فإنها أفضل السنن، وتعلَّموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث ، وتفقُّهوا في الدين فإنه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور ، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ، وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، وإذا هُديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون ، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لايستقيم عن جهله ، بل قد رأيت أنَّ الحجة أعظم ، والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحيِّر في جهله ، وكلاهما مضلَّل مثبور <sup>(٥)</sup> .

لا ترتابوا فتشُّكُوا ، ولاتشكُّوا فتكفروا ، ولاتُرخِّصوا (١) لأنفسكم فَتَذْهَلوا ، ولا تذهلوا

 <sup>(</sup>۱) رذالكم : جمع رذيل . (۲) كنز العمال ( ٤٤٢١٧ ) : ( ١٩٧/١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ( ٣٠/٧ ) . (١) مجتّة : أي سترة .

في الحق فتخسروا ، ألا وإن من الحزم أن تثقوا ، ومن الثقة ألَّ تغتروا ، وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه ، وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه . من يطع الله يأمن ويستبشر ، ومن يعص الله يَخَفْ ويندم ، ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية ، وخير ما دام في القلب اليقين ، إنَّ عوازم الأمور أفضلها ، وإن محدثاتها شرارها ، وكل محدث بدعة ، وكل محيث مبتدع ، ومن ابتدع فقد ضيَّع ، وما أحدث محيث بدعة إلَّا ترك بها شنَّة ، المغبون من غبن دينه ، والمغبون من خسر نفسه ، وإنَّ الرباء من الشرك ، وإن الإخلاص من العمل والإيمان ، ومجالس اللهو تُنسي القرآن ، ويحضرها الشيطان ، وتدعو إلى كل غَيِّ ، ومجالسة الناس تزيغ القلوب وتُطمِح إليه الأبصار وهي مصائد الشيطان .

فاصدقوا الله ؛ فإن الله مع من صدق ، وجانبوا الكذب ؛ فإن الكذب مجانب للإيمان ، ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة ، وإن الكذب على شرف ردى وهَلكة ، ألا وقولوا الحق تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصِلُوا أرحام من قطعكم ، وعودوا بالفَضْل على من حرمكم ، وإذا عاهدتم فأوفوا ، وإذا حكمتم فاعدلوا ، ولا تفاخروا بالآباء ، ولا تنابزوا بالألقاب ، ولا تمازَحوا ، ولا يُغضب بعضكم بعضًا ، وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وارحموا الأرملة واليتيم ، وأفشوا السلام ، وردُّوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها ، ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِّ وَالنَّقُوكُ وَلاَ نَعَاوُوا عَلَى ٱلْمِرْ وَالمَدُونِ وَاتَقُوا اللهُ إِنَّ المُرافِي اللهِ المنيف ، وأحسنوا إلى الجار ، وعودوا المرضى ، الله شكِيلُدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ (١) ، وأكرموا الضيف ، وأحسنوا إلى الجار ، وعودوا المرضى ، وشيّعوا الجنازة ، وكونوا عباد الله إخوانًا .

أما بعد : فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وإن الآخرة قد أظلَّت وأشرفت باطلاع ، وإن المضمار اليوم وغدًا السباق ، وإن السبقة الجنة والغاية النار ، ألا وإنكم في أيام مَهل (٢) من ورائها أجل يحثُّه عَجَل ، فمن أخلص لله عمله في أيام مَهله قبل حضور أجله ، فقد أحسن عمله ونال أمله ، ومن قصَّر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله وضره أمله ، فاعملوا في الرغبة والرهبة ، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة ، وإن نزلت بكم رغبة فإن الله قد تأذَّن المسلمين بالحسنى ، ولمن شكر بالزيادة ، وإني لم أرّ مثل الجنة نام طالبها ، ولا كالنار نام هاربها ، ولا أكثر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : من الآية ( ٢ ) . (٢) المهل : التقدم في الخير .

مكتسبًا من شيء كسبه ليوم تُدَّخر فيه الذخائر ، وتُبلى فيه السرائر ، وتجتمع فيه الكبائر . وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل ، ومن لا يستقم به الهدى يَجُو (۱) به الضلال ، ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك ، ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور ، وغائبه عنه أعجز ، وإنكم قد أمرتم بالظّعَن ودُللتم على الزاد ، ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان : طول الأمل ، واتباع الهوى . فأما طول الأمل فينسي الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيبعد عن الحق ، ألا وإن الدنيا قد ترحُّلت مقبلة ، ولهما بنون ؛ فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم ، ولا تكونوا من بني الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدًا حساب ولا عمل . قال الحافظ ابن كثير : وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر ، وقد رُوي لها شواهد من وجوه أُخر متصلة ، والله الحمد والمنة ..

### خطبة له فيها سينزل بنرية النبي عليه السلام:

أخرج الطبراني (٢) عن أبي خَيْرة (٣) قال : صحبت عليًا رضي الله عنه حتى أتى الكوفة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : كيف أنتم إذا نزل بذرية نبيكم بين ظهرانيكم ؟ قالوا : إذًا نُبلي الله فيهم بلاءً حسنًا ، فقال : والذي نفسي بيده لينزِلُنَّ بين ظهرانيكم ولتخرُجُنَّ إليهم فلتقتُلُنَّهم ، ثم أقبل يقول :

هُــمُ أوردوه بالـغـرور وغـرَّدُوا أجيبوا دُعاه لا نجاةَ ولا عذرًا (أ) قال الهيشمي (٥): وفيه سعيد بن وهب متأخر ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . انتهى . خطبة له ياثر فيها كلامًا عن النبى عليه السلام :

أخرج أحمد في مسنده (٦) عن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان (٧) الإبل،

<sup>(</sup>١) من الجور وهو الميل .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٢٨٢٣ ) : ( ١١٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم : أبي حبرة .

<sup>(</sup>٤) البيت في المعجم:

هــم أُوردُوهــم بــالــغــرُورِ وغــرُدوًا أحـبُـوا نجـاةً لا نَجـَـاةً ولا وعُــدُرَ (٥) مجمع الزوائد: ( ٩١/٩ ) . (٦) مسند أحمد: ( ٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أى الَّتَى تؤخذ في الزكاة والدِّيات .

وأشياء من الجراحات (١) فقد كذب ، قال : وفيها قال رسول الله عليه : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى تَوْر (٢) ، فمن أحدث فيها حَدَثًا ، أو آوى مُحْدِثًا (٣) ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة عَدْلًا ولا صَرْفًا (١) ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه ، أو تولَّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا ولا عدلًا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » .

## خطب له في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم :

أخرج أحمد (٥) عن إبراهيم النخعي قال : ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال : خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ما شاء الله أن يذكر ، وقال : إنَّ خير الناس كان بعد رسول الله عَيْقَةُ أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما ، ثم أحدثنا بعدهما أحداثًا يقضى الله فيها .

وعنده أيضًا <sup>(۱)</sup> عن أبي مُجحَيفة أنه صعد المنبر \_ يعني عليًا رضي الله عنه \_ فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وصلَّى على 'نبي عَيِّلِيَّم ، وقال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، والثاني عمر رضي الله عنهما ، وقال : يجعل الله تعالى الخير حيث أحب .

وعنده (<sup>۷۷</sup> أيضًا عن وَهْب السوائي بمعناه إلا أنه لم يذكر من قوله : ثم أحدثنا ، وقال : وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه .

وأخرج ابن أبي عاصم وابن شاهين واللَّألكائي في « السنَّة » والأصبهاني في « الحجّة » وابن عساكر عن علقمة قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنه بلغني أن ناسًا يفضِّلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما !! ولو كنت تقدَّمت في ذلك لعاقبت فيه ، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم (^) ، فمن قال شيئًا من ذلك بعد مقامي هذه فهو مفتر ، عليه ما على المفتري ؛ خير الناس بعد رسول الله على أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهما ، ثم أحدثنا بعدهم أحداثًا يقضي الله فيها ما يشاء . كذا في المنتخب (٩) . الله عنهما أن شويد بن غَفَلة دخل على على رضي الله وعند أبي نُعيم في الحِيْية عن زيد بن وهب أن شويد بن غَفَلة دخل على على رضي الله

<sup>(</sup>١) أي مقادير ما يؤخذ في دية الجراحات في حالة العفو عن القصاص .

<sup>(</sup>٢) عير وثور : جبلان بالمدينة . " (٣) محدثًا : جانيًا .

<sup>(</sup>٤) العدل: الفدية ، والصرف: التوبة . (٥) مسند أحمد: ( ١٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد : ( ١٠٦/١ ) . (٧) مسند أحمد : ( ١٠٦/١ ) .

 <sup>(</sup>A) قبل التقدم : أى قبل النهى . (٩) منتخب كنز العمال : (٤٤٦/٤) .

عنه في إمارته ، فقال : يا أمير المؤمنين إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له أهل ، فنهض فرقي المنبر ، فقال : والذي فَلَق الحبّة وبرأ النسّمة ، لا يحبُّهما إلا مؤمن فاضل ، ولا يغضهما إلا شقي مارق ؛ فحبُّهما قربة وبغضُهما مُروق ، ما بال أقوام يذكرون أخوَي رسول الله عَيَّاتِهُ ، ووزيريه ، وصاحبيه ، وسيدي قريش ، وأبوي المسلمين ؟ فأنا بريء ممّن يذكرهما بسوء وعليه معاقِب . كذا في المنتخب (۱) . تقدَّمت هذه الخطبة بطولها في « الغضب للأكابر » .

وأخرج اللا لكائى وأبو طالب العشاري ونصر في «الحبّة» عن علي بن حسين قال: قال فتى من بني هاشم لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه حين انصرف من صفّين: سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هم ؟ فاغرورقت عيناه ثم قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إمامًا الهدى، وشيخا الإسلام، والمهتدّى بهما بعد رسول الله عنهما يُرشُد، ومن تمسّك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. كذا في المنتخب (٢).

### خطب متفرقة له رضي الله عنه :

أخرج أحمد (٣) عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، أو قال : قال علي رضي الله عنه : يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ، قال : ولم يؤمر بذلك ، قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ۗ ﴾ (١) ويتُهَد (٥) الأشرار ، ويستذلّ الأخيار ، ويبايع المضطرون ، قال : وقد نهى رسول الله عَيِّكَ عن بيع المفرد (١) وعن بيع المفرد (١) وعن بيع المشرق قبل أن تُدْرك (٧) .

وأخرج أحمد <sup>(٨)</sup> عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ثم شهدته <sup>(٩)</sup> مع على رضي الله عنه ، فصلَّى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ، إن رسول الله ﷺ قد نهى أن تأكلوا نسككم <sup>(١٠)</sup> بعد ثلاث ليال

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال ( ٤٤٤ ٤٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال: ( ٤٤٤/٤ ) . (٣) مسند أحمد: ( ١١٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة : من الآية ( ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) بيع الغرر : هو بيع ما لا يعلم قدره ولا صفته كبيع السمك في الماء .

<sup>(</sup>v) أى قبل أن يظهر صلاحها . ( ۱٤١/١ ) . (A) مسند أحمد : ( ۱٤١/١ ) .

<sup>(</sup>٩) أي عيد الأضحى . (١٠) المراد بالنسك هنا الأضحية .

فلا تأكلوها <sup>(١)</sup> بعد .

وأخرج أحمد (٢) عن رِبْعي بن حِرَاش أنه سمع عليًا رضي الله عنه يخطب يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا تكذبوا عليًّ فإنه من يكذب عليًّ يلج النار » ، وأخرجه الطيالسي عن رِبْعي مثله .

وأخرج أحمد (٣) عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال : خطب علي رضي الله عنه قال : يا أيها الناس أقيموا على أرقًائكم الحدود ، من أحصن منهم ومن لم يُحْصَن ، فإنَّ أمّة لرسول الله عَلَيْتُ أَنَ أقيم عليها الحد ، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت رسول الله عَلِيْتُ فذكرت ذلك له ، فقال : « أحسنت » .

وأخرج أحمد (<sup>3)</sup> عن عبد الله بن سبع قال : حطبنا علي رضي الله عنه ، فقال : والذي فَلَق الحبة ، وبرأ النَّسَمة لتُخْضِبنُ هذه من هذه (<sup>(0)</sup>) ، قال : قال الناس : فأعلمنا من هو ، والله لنبيرنَّ عِترته (<sup>(7)</sup> ، قال : أنشدكم بالله أن يُقتل غير قاتلي ، قالوا : إن كنتَ قد علمت ذلك استخلف إذًا ، قال : لا ، ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله عَلَيْتُ . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في « الأموال » والحاكم في « الكُنّى » ، وأبو نُعيم في « الحلية » (<sup>(1)</sup> عن عمرو بن العلاء ، قال : خطب علي فقال : يا أيها الناس ، والله الذي لا إله إلا هو ، مارزأت (<sup>(1)</sup>من مالكم (<sup>(1)</sup>) قليلًا ولا كثيرًا إلَّا هذه \_ وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب \_ فقال : أهداها إليَّ دِهْقان (<sup>(1)</sup>) . كذا في المنتخب (<sup>(1)</sup>) .

وأخرج ابن مردويه عن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه على منبر الكوفة ، قال: كنتَ إن لم أسأل النبي ﷺ ابتدأني ، وإن سألته عن الحير أنبأني ، وإنّه حدثني عن ربّه عز وجل قال: « يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي ، ما من أهل قرية ، ولا أهل بيت ، ولا رجل ببادية ، كانوا على ما كرهت من معصيتي ، ثم

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ( ١٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ( ١٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) لنبيرين عترته : أي لنهلكن أهله وأقاربه .

<sup>(</sup>٨) ما رزأت : ما نقصت .

<sup>(</sup>١٠) الدهقان : العظيم من الفرس .

 <sup>(</sup>۱) أى على أنها أضحية لفوات وقتها .
 (۳) مسند أحمد : ( ۱۵۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٥) أى سوف تبتل لحيته بدم رأسه .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء : ( ٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٩) في الحلية : فيئكم .

<sup>(</sup>١١) منتخب كنز العمال : ( ٥٤/٥ ) .

تحوَّلوا عنها إلى ما أحببتُ من طاعتي ؛ إلا تحوَّلت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي ، وما من أهل قرية ، ولا أهل بيت ، ولا رجل ببادية ، كانوا على ما أحببت من طاعتي ، ثم تحوَّلوا عنها إلى ما كرهت من معصيتى ؛ إلا تحوَّلت لهم عما يحرون من رحمتى إلى ما يكرهون من غضبي » . كذا في الكنز (١) .

عطبات أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي ألله تعالك عنهما

### خطبته بعد وفاة أبيه :

أخرج ابن سعد (٢) عن هُبيرة (٣) ، قال : لما توفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قام الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فصعد المنبر فقال : أيها الناس ، قد قبض الليلة رجل لم يسبِقُه الأوّلون ولا يدركه الآخرون ، قد كان رسول الله عَيَّلَةِ يبعثه المبعث ، فيكتنفه (٤) جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله ، فلاينثني حتى يفتح الله له ، وما ترك إلا سبعمائة درهم أراد أن يشترى بها خادمًا ، ولقد قُبض في الليلة التي عُرِج فيها بروح عيسى ابن مريم ، ليلة سبع وعشرين من رمضان . وزاد في رواية أخرى (٥) : ما ترك صفراء ولا بيضاء الله سبعمائة درهم فَضَلت من عطائه ، ولم يذكر قوله : ولقد قبض \_ إلى آخره .

وعند أبي نُعيم في الحلية (١) عن هُبيرة بالسياق الثاني بمعناه . وأخرجه أحمد (٢) عنه مختصرًا . مر

وعند أبي يَعْلى (^) وابن جرير وابن عساكر عن الحسن كما في المنتخب (٩) أنَّه لما قُتل علي رضي الله عنه ، قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد : والله لقد قتلتم الليلة رجلًا في ليلة نزل فيها القرآن ، وفيها رُفع عيسى بن مريم عليه السلام ، وفيها قُتل يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام ، وفيها تيب على بنى إسرائيل .

وأخرجه الطبراني عن أبي الطفيل فذكر بمعنى روايتى ابن سعد ورواية أبي يَعْلَى وغيره

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ١٣٧/١٦ ) : ( ١٣٧/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ( ٣٨/٣ ـ ٣٩ ) . (٣) هو هبيرة بن يريم .

<sup>(</sup>٤) يكتنفه : يحطيه ويستره . (٥) الطبقات الكبرى : ( ٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء: ( ٦٥/١).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : ( ( ١٩٩/١ ) ، وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير ( ٢٧١٧ – ٢٧٢٥ ) : ( ٧٩/٣ – ٢٧١٠ ) . ( ٧٩/٣ – ٨١ ) .

<sup>(</sup>۸) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٦٧٥٧ ) : ( ١٢٤/١٢ 🗕 ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) منتخب كنز العمال : ( ٦١/٥ ) .

وزاد: ثم قال: من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد على ، ثم تلا هذه الآية قول يوسف ﴿ وَاتَبَعْتُ مِلَةً مَابَآءِ مَ إِبَرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ ﴾ (۱) ثم أخذ في كتاب الله (۲) ثم قال: أنا ابن البشير ، أنا ابن النذير ، وأنا ابن النبي ، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه ، وأنا ابن السراج المنير ، وأنا ابن الذي أُرسل رحمة للعالمين ، وأنا من أهل البيت الذين أهل البيت الذين أقل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرًا ، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودّتهم وولايتهم ، فقال فيما أنزل على محمد عليه : ﴿ قُل لا السَّكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدّة فِي الْقُرِيقُ ﴾ (٣) . قال الهيشمي (٤) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وأبو يعلي باختصار ، والبرار (٥) بنحوه إلا أنه قال : ويعطيه الراية ، فإذا والكبير باختصار كثير ، وإسناد أحمد وبعض طرق البرار والطبراني في الكبير حسان . أحمد باختصار كثير ، وإسناد أحمد وبعض طرق البرار والطبراني في الكبير حسان .

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما بمعنى رواية أبي الطفيل ، وزاد : وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا ، وزاد : ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدٌ لَهُ فِيهَا حُسَنًا ﴾ (٨) فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت . قال الذهبي : ليس بصحيح ، وسكت الحاكم .

## خطبته بعد أن طُعن بخنجر :

أخرج الطبراني (٩) عن أبي جميلة أن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين قتل علي رضي الله عنه استُخلف ، فبينا هويصلَّي بالناس ، إذا وثب إليه رجل فطعنه بخنجر في وَرْكه ، فتمرَّض منها أشهرًا ، ثم قال فخطب على المنبر ، فقال : يا أهل العراق ، اتَّقُوا الله فينا ، فإنَّا أمراؤكم وضيفانكم ، ونحن أهلِ البيت الذين قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِينَا ، فإنَّا أمراؤكم وضيفانكم ، ونحن أهلِ البيت الذين قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِينَا ، فما زال يومئذ يتكلَّم حتى

- (١) سورة يوسف : من الآية ( ٣٨ ) . ( ٢) أى أخذ يتلو كتاب الله .
- (٣) سورة الشورى : من الآية ( ٢٣ ) . (١٤) مجمع الزوائد : ( ١٤٦/٩ ) .
- (٥) كشف الأستارِ عن زوائد البزار ( ٢٥٧٥ ) كتاب علامات النبوة باب مناقب على بن أبي طالب .
  - (٦) في كشف الأستار : شمّ الوغى ، أى اشتدت الحرب .
  - (۷) مستدرك الحاكم ( ۱۷۲/۳ ) كتاب معرفة الصحابة .
     (۸) سورة الشورى : من الآية ( ۲۳ ) .
     (۹) للعجم الكبير ( ۲۷٦۱ ) : ( ۹۳/۳ ) .
    - (١٠) سُورة الأحزاب : من الآية ( ٣٣ ) .

ما ترى في المسجد إلا باكيًا . قال الهيثمي (١) : رجاله ثقات . انتهى . وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي جميلة نحوه ، وفي روايته : فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحنُّ بكاءً ، كما في التفسير لابن كثير (٢) .

#### خطبته حين صالح معاوية :

أخرج الطبراني في الكبير (٣) عن الشَّعْبي قال : شهدت الحسن بن علي رضي الله عنهما بالنخيلة (٤) حين صالحه معاوية رضي الله عنه ، فقال له معاوية : إذ كان ذا فقم فتكلَّم ، وأخبر الناس أنك قد سلَّمت هذا الأمر لي وربما قال سفيان : أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته [لي] - فقام فخطب على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه قال الشَّعْبي : وأنا أسمع ثم قال : أما بعد : فإنّ أكيس الكيْس التقى ، وإنَّ أحمق خمق الفجور ، وإنّ هذه الأمر الذي اختلف فيه أنا ومعاوية : إمّا كان حقًا لى تركته لمعاوية ؛ إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم ، أو يكون حقًا كان لامرىء أحق به مني ففعلت ذلك : ﴿ وَإِنْ الْمِيْمِ لَكُنُمُ وَمَنَكُم إِلَى حِينِ . ﴾ . قال الهيشمي (٥) : وفيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وُثِّق ، وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى .

وأخرجه الحاكم  $^{(1)}$  من طريق مجالد عن الشَّعْبي قال : خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهما بالنخيلة حين صالح معاوية رضي الله عنه ، فقام فحمد الله وأثنى عليه فذكر نحوه ، وزاد بعد قوله : إلى حين ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . وأخرجه البههتمي  $^{(V)}$  من طريقه عنه نحوه .

وذكر ابن جرير في تاريخه (^) أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال في تلك الخطبة: أما بعد يا أيها الناس ، فإن الله قد هداكم بأولنا ، وحقن دماء كم بآخرنا ، وإن لهذا الأمر مدَّة ، والدنيا دُول ، وإن الله تعالى قال لنبيه عليه : ﴿ وَإِنْ أَدْرِع لَعَلَّمُ فِتَنَهُ لَكُمْ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ ﴾ (٩) . خطبة أمير المؤمنين مهاوية بن أبه سفيان وضهد الله عنهما

أيخرج ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (١٠) عن محمد بن كعب القرظي قال: كان

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ١٧٢/٩ ) . (٢) تفسير القرآن العظيم : ( ٤٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٥٥٩ ) : ( ٢٦/٣ ) . (٤) النخيلة : موضع بالعراق قرب الكوفة .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ٢٠٨/٤ ) . (٦) مستدرك الحاكم (١٧٥/٣) كتاب معرفة الصحابة .

 <sup>(</sup>٧) سنن البيهةي ( ١٧٣/٨ ) كتاب قتال أهل البغى باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغى عن تسمية الاسلام .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبرى : ( ١٦٣/ ) . . . (٩) سورة الأنبياء : من الآية ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>١٠) جامع بيان العلم وفضله : ( ٢٠/١ ) .

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب بالمدينة ، يقول : « أيها الناس ، إنه لا مانع لما أعطى الله ، ولا معطي لما منع الله ، ولا ينفع ذا الجدّ (١) منه الجد ، من يُردِ الله به خيرًا يفقّهه في الدين » . سمعت هذه الكلمات من رسول الله عَيْلِيَّةٍ على هذه الأعواد . وعنده أيضًا (٢) عن محمد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية ، ض الله عنه وعنده أيضًا (٢)

وعنده أيضًا (٢) عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه وخطبنا فقال: سمعت النبي عَلِيَّ يقول: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يُعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمةً على الحق أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.

وعند أحمد (٣) وأيي يَعْلى (٤) ويعقوب بن سفيان وغيرهم عن عمير بن هانيء أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطبهم فقال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: « لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، وفي لفظ: « وهم ظافرون على الناس » ، قال عمير بن هانيء: فقام مالك بن يَخَامر فقال (٤): سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: وهم بالشام (١). مالك بن يَخامر فقال (٧) عن يونس بن خلس الجنّدي فذكر نحوه وزاد: ثم نزع (٨) بهذه الآية: ﴿ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ كَافُوكَ وَوَ الْدَينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ اللّهِ وَقَ ٱلذّينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ اللّهِ وَقَ ٱلذّينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ اللهِ وَقَ ٱلذّينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلّذِينَ اللهِ وَقَ ٱلذّينَ كَفَرُوا وَبَاعِلُ ٱللّهِ وَقُ ٱلدّينَ كَفَرُوا وَبَهَاعِلُ اللّهِ وَقَ ٱلدّينَ كَفَرُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَقُ الدّينَ كَفَرُوا وَبَهَاعِلُ اللّهِ وَقُ الدّينَ كَفَرُوا وَبَهَاعِلُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَقُ الدّينَ كَاللهِ وَقُ الدّينَ كَا وَلَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهُ وَقُ الدّينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَقُ الدّينَ كَاللهُ وَقُ الدّينَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَقُ الدّينَ اللهُ وَقُ الدّينَ اللهُ اللهِ وهم على واللهُ اللهِ اللهُ عنه اللهُ عنه يقول اللهُ اللهُ عنه يقول اللهُ اللهُ عنه يقول اللهُ اللهُ عنه يقول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه يقول اللهُ اللهُ عنه يقول اللهُ عنه يقول اللهُ الله

وعنده أيضًا عن مكحول عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب على المنبر: سمعت رسول الله عليه يقول: « يا أيها الناس ، إنما العلم بالتعلّم ، والفقه بالتفقه ، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ، وإنما يخشى الله من عباده العلماء . ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ، ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » . كذا في الكنز (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) ذو الجد : الغني . (٢) جامع بيان العلم وفضله : ( ٢٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ١٠١/٤) .
 (٤) مسند أبى يعلى الموصلي ( ٧٣٨٣ ) : ( ٣٧٥/١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) عند أبي يعلى : فقال يا أمير المؤمنين (٦) كنز العمال ( ٣٧٨٨٧ ) : ( ٤٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر كنز العمال ( ٣٧٨٨٨ ) : ( ٤٤/١٤ ) .

 <sup>(</sup>٨) أى استدل واستشهد .
 (٩) سورة آل عمران : من الآية ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال : ( ٣٧٨٩٠ ) : ( ١٤ /٥٤ ) .

# خطبات أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضد الله تغالف عنهما خطبة له في موسى الحج :

أخرج الطبراني في الكبير عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم ، قال : ما شعرنا حتى خرج علينا قبل يوم التورية بيوم وهو محرم رجل كهيئة كهل جميل ، فأقبل فقالوا : هذا أمير المؤمنين ، فرقى المنبر وعليه ثوبان أبيضان ، ثم سلَّم عليهم فردُّوا عليه السلام ، ثم لبَّي بأحسن تلبية سمعتها قط ، ثم حمد وأثني عليه ، ثم قال : أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتَّى وفودًا على الله تعالى ، فحقًّا على الله أن يكرم وفده ، فمن جاء يطلب ما عند الله فإنَّ طالب الله لا يخيُّب ، فصدِّقوا قولكم بفعل ؛ فإن ملاك القول الفعل ، والنية نية القلوب ، الله الله في أيامكم هذه ؛ فإنها أيام يغفر فيها الذنوب ، جئتم من آفاق شتَّى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجون ههنا ، ثم لبَّي ولبَّي الناس، وتكلم بكلام كثير، ثم قال: أما بعد فإن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾ (١) قال وهي ثلاثة أشهر : شوال وذو القعْدة ـ وعشر من ذي الحجة : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَبَّمَ فَلَا رَفَتَ ﴾ لا جماع ﴿ وَلا فُسُوفَ ﴾ لاسباب ﴿ وَلا جِـدَالَ ﴾ لا مراء ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَصْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَالِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَيَكُ ﴾ وقال عزَّ وجلُّ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَّبِّكُمُّ ﴾ فأحلُّ لهم التجارة ، ثم قال : ﴿ فَهَإِذَا أَفَضَــُتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ ﴾ (٢) وهو الموقف الذي يقفون عنده حتى تغيب الشمس ثم يُفيضون منه ﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعُرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ قال: وهي الجبال التي يقفون المزدلفة ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾ قال: ليس هذا بعامٌ ، هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جَمْع ، ويفيض الناس من عرفات ، فأبي الله لهم ذلك فأنزل : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاشُ ﴾ <sup>(٣)</sup> إلى مناسككم ، قال : وكانوا إذا فرغوا من حجِّهم تفاخروا بالآباء ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُمُ الرَّاءَكُمُ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرُا فَيمر / النَّكَاسِ مَن يَعُولُ رَبُّنَا " ءَالِنَا فِي ٱلدُّنِكَ وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﷺ وَمِنْهُم مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَكا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (٤) قال : يعملون في دنياهم لآخرتهم ودنياهم ، قال : ثم قرأ حتى بلغ ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَكَامِ مَعْـدُودَتِّ ﴾ (٥) قال : وهي أيام التشريق ، فذكرُ الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : من الآية ( ١٩٧ ) . (٢) سورة البقرة : من الآية ( ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : من الآية ( ١٩٩ ) . ﴿ ٤) سورة البقرة : الآيتان ( ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) . `

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : من الآية ( ٢٠٣ ) .

فيهن بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتمجيد ؛ قلا : ثم ذكر مَهَلَّ الناس (١)، قال : مَهَلُّ أهل المدينة من ذي الحكيفة ، ومَهَلُّ أهل العراق من العقيق ، ومَهَلُّ أهل نجد وأهل الطائف من قَرْن ، وأهل البيمن من يَلمُلَم ، قال : ثم دعًا على كَفَرة أهل الكتاب فقال : اللهمَّ عذّب كَفَرة أهل الكتاب الذين يجحدون بآياتك ، ويكذّبون رسلك ، ويصدُّون عن سبيلك ، اللهمَّ عذبهم ، واجعل قلوبهم قلوب نساء فواجر \_ في دعاء كثير ، ثم قال : إن ههنا رجالًا قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة بأن يَقدَم الرجل من خراسان مُهلّل بالحج ، حتى إذا قدم قالوا : أحلَّ من حجك بعمرة ، ثم أهلً بحج من ههنا ، والله ما كانت المتعة إلا لمحصر . ثم لبًى ولتى الناس ، فما رأيت يومًا قط كان أكثر وفيه باكيًا من يومئذ . قال الهيشمي (٢) : وفيه سعيد بن المرزبان وقد وُثِق ، وفيه كلام كثير وفيه غيره ممن لم أعرفه \_ انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣) عن محمد بن عبد الله الثقفي نحوه ، إلا أنه لم يذكر من قوله : وتكلَّم بكلام كثير إلى قوله : إلا لمحصر ، وفي إسناده سعيد بن المرزبان . خطب له متفرقة :

أخرج ابن جرير في تفسيره (٤) عن هشام بن عروة قال : قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في خطبته : تَعَلَّمُنَّ أن عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة ، تَعَلَّمُنَّ أن مزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسِّر .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري قال : سمعت ابن الزبير يقول في خطبته على منبر مكة : يا أيها الناس ، إنَّ رسول الله ﷺ كان يقول : « لو أن ابن آدم أعطي واديًا من ذهب ، أحب إليه ثانيًا ، ولو أعطي ثانيًا ؛ أحبُّ إليه ثانيًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

وأخرج أبو داود الطيالسي عن عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله عليه : « صلاة في مسجدي هذه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة » . قال عطاء : فكأنه مائة ألف . قال : قات : يا [ أبا ] محمد هذه الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في

<sup>(</sup>١) مَهلّ : أمكنة الإحرام . (٢) مجمع الزوائد : ( ٢٥٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ( ٣٣٦/١ ) . (٤) تفسير الطبرى: ( ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: ( ٣٣٧/١ ) .

الحرم ؟ قال : لا ، بل في الحرم ؛ فإن الحرم كله مسجد .

وأخرج أحمد في مسنده (١) عن وَهْب بن كَيْسان مولى ابن الزبير قال : سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول ، حين صلَّى قبل الخطبة ، ثم قام يخطب الناس : يا أيها الناس ، كُلَّا شُنَّة الله وسنة رسول الله عَلَيْكِيم .

وأخرج أحمد (٢) عن ثابت قال : سمعت ابن الزبير وهو يخطب يقول : قال محمد عليه : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » .

وأخرج أحمد (٣) عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يحدِّث على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم في دُبُر الصلاة أو الصلوات يمول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إيّاه ، أهلُ النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »

وأخرج أحمد (<sup>1)</sup> عن تُوير قال : سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يقول : هذا يوم عاشوراء فصوموه ؛ فإن رسول الله عليه أمر بصومه .

وأخرج البخاري في الأدب عن كلثوم بن جبر قال [حدثنى أبى قال ] : خطبنا ابن الزبير فقال : يا أهل مكة ، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير (١) ، وكان أعسر قال الله : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ (٧) ، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبَشَره ، وأعطيت سَلَبه (٨) لمن أتانى به .

خطبات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

### خطبته أمام النبي عليه السلام:

أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خطب رسول الله ﷺ خطبة خطبة خطبة ، فلما فرغ من خطبته قال : « يا أبا بكر ، قم فاخطب » ، فقصَّر دون رسول الله

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٤/٤) . (١) مسند أحمد (٤/٠) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٤/٥ ) . ( ٤) مسند أحمد : ( ٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد ( ١٢٧٥ ) - باب إثم من لعب النرد .

<sup>(</sup>٦) هو ما يعرف في مصر باسم « الطاولة » .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : من الآية ( ٩٠ ) . (٨) سلبه : ثيابه .

عَلِيْهِ ، فلما فرغ من خطبته قال : « يا عمر ، قم فاخطب » ، فقام فقصَّر دون رسول الله على الله على بكر ، فلما فرغ من خطبته قال : يا فلان ، قم فاخطب ، فشقَّ (١) القول ، فقال له رسول الله على الشيطان ، وإن فقال له رسول الله على الله الله على الله ع

وأخرجه ابن عساكر <sup>(1)</sup> عن سعيد بن جبير عن أبي الدرداء ـــ مثله . وفي روايته : «رضيت ما رضي الله به لي ولأمتى وابنُ أم عبد ، وكرهت ما كرهه الله لي ولأمتى وابنُ أم عبد » . قال ابن عساكر : سعيد بن جبير لم يدرك أبا الدرداء .

وعنده أيضًا عن عمرو بن حريث فذكر الحديث وفيه : فقال له رسول الله عَيِّلِيَّم : «تكلَّم » ، فحمد الله في أول كلامه ، وأثنى على الله ، وسلَّم على النبي عَيِّلِيَّم ، وشهد شهادة الحق ، وقال : رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : « رضيت لكم ما رضي لكم ابنُ أم عبد » . كذا في المنتخب (°) .

#### خطب له متفرقة :

أخرج أحمد (١) عن أبى الأحوص الجُسَمي قال : بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم ، إذ مرّ بحيّة تمشي على الجدار ، فقطع خطبته ، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها ، ثم قال : سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول : « من قتل حيّة فكأتما قتل رجلًا مشركًا قد حلّ دمه » .

وأخرج ابن سعد (٧) عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة

- (١) شقق القول: تكلّف فيه ليخرجه أحسن مخرج.
- (٢) ابن أم عبد : كنية عبد الله بن مسعود . (٣) مجمع الزوائد : (٢٩٠/٩ ) .
  - (٤) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر : ( ۱۹/۱۶ 🗕 ۵۵ ) .
- (٥) منتخب كنز العمال : ( ٢٣٧/٥ ) .
   (٦) مسند أحمد : ( ٢٢١/١ ) .
  - (٧) الطبقات الكبرى: ( ٦٣/٣ ) .

إلى الكوفة ثمانيًا حين استُخلف عثمان بن عفان ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نرّ يومًا أكثر نشيجًا (١) من يومئذ ، وإنا اجتمعنا أصحابَ محمد ، فلم نألُ (٢) عن خيرنا ذي فوق (٣) ، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان . فبايعوه .

### خطبة عتبة بن غزوان رضي الله تعالم عنه

أخرج مسلم (ئ) عن خالد بن عُمَير [ العدويِّ ] قال : خطبنا عُتْبة بن غَزوان رضي الله عنه ، وكان أميرًا بالبصرة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد : فإن الدنيا قد آذنت بصره (٥) ، وولَّت حَدَّاء (١) ، ولم يبق منها إلا صبابة (٧) كصبابة الإِناء يتصابُها (٨) صاحبها ، وإنكم مُنتقلون منها إلى دارٍ لا زوال لها ، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ؛ فإنّه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفير (٩) جهنم ، فيهوي فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا (١٠) ، والله لتُمْلأنَّ ، أفعجبتُم ؟ ولقد ذُكر لنا أن ما بين مِصْراعين من مصاريع الجنة مسيرةُ أربعين عامًا ، وليأتينَّ عليه يوم وهو كَظِيظ (١١) من الزحام ، ولقد رأيتُني سابع سبعة مع رسول الله عَيِّلَةِ ، ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر ، حتى قَرِحَت (٢١) أشداقنا ، فالتقطت مع رسول الله عَيِّلَةٍ ، ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر ، حتى قَرِحَت (٢١) أشداقنا ، فالتقطت مع رسول الله عَيِّلَة ، ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر ، حتى قَرِحَت (٢١) أشداقنا ، فالتقطت أصبح اليومَ مِنَّا أحدٌ إلا أصبح أميرًا على مِصْر من الأمصار ، وأني أعوذ بالله أن أكون في نفسى عظيمًا وعند الله صغيرًا . كذا في الترغيب (١٤) .

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٥٠) عن خالد \_ نحو ، وزاد في آخره : وإنَّها لم تكن

(٢) لم نأل : لم نقصر . ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ مُا لَكُ صَاحِبٌ فَضَلَّ وَشُرَفٌ وَسَابَقَةً فَى الْإَسْلَامُ .

(٤) صحيح مسلم ( ٢٩٦٧ ) \_ كتاب الزهد والرقائق .

(٥) آذنت بصرم: أعلمت بانقطاع وذهاب . (٦) حذاء: مسرعة الانقطاع .

(٧) الصبابة : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء .

(۸) أي يشرب صبابتها .

(٩) فيمسلم : شفة : والشفير والشفة : الحافة والجانب .

(١٢) قرحت : أى صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذى نأكله .

(۱۳) هوسعد بن أبي وقاص . (۱۲)الترغيب و الترهيب : ( ٤ / ۱۲۲ ) .

(١٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٦١) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١) النشيج : صوت معه توجع وبكاء .

نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها مُلكًا ، وستجرَّبون أو ستبلون الأمراء بعدي . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرَّجاه .

وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن مسلم ، وقال : انفراد بإخراجه مسلم ، وليس لعتبة في الصحيح غيره ، وهكذا ذكره النابلسي في « ذخائر المواريث (١) » وَعَزاه إلى مسلم ، وابنُ ماجه (٢) في الزهد ، والترمذي (٣) في صفة جهنَّم . وأخرجه أحمد في مسنده (٤) عن خالد نحوه بزيادة زادها الحاكم ، وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (٥) بمعناه .

وأخرجه ابن سعد (١) عن مصعب بن محمد بن شرحبيل بطولة مع زيادة الحاكم ، وزاد في أوله : وكان عتبة خطب الناس ، وهي أول خطبة خطبها بالبصرة ، فقال : الحمد لله ، أحمده ، وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد أيها الناس ، فإن الدنيا فذكر نحوه .

### خطبات حديفة بن اليمان رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٧) عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال : انطلقت إلى الجمعة مع أَثي بالمدائن ، وبيننا وبينها فرسخ ، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه على المدائن (^،) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (١) ، ألا وإنَّ القمر قد انشق ، ألا وإنّ الدنيا قد آذنت بفراق ، ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق ، فقلت لأبي : ما يعنى بالسباق ؟ فقال : من سَبَق إلى الجنة .

وأخرجه ابن جرير عن أبي عبد الرحمن الشُّلَمي بنحوه وزاد في أوله : ألَّا إنَّ الله يقول : ﴿ آفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴾ ، ألَّا وإن الساعة قد اقتربت . وفي آخره : فقلت لأبي : أيستبق الناس غدًا ؟ فقال : يا بني إنك لجاهل ، إنما هو السباق بالأعمال ، ثم

<sup>(</sup>١) ذخائر المواريث : ( ٢ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٤١٥٦ ) كتاب الزهد باب معيشة أصحاب النبي علية .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٢٥٧٥ ) كتاب صفة جنهم باب ما جاء في صفة قعر جهنم .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ( ٧٤/٤ ) . (٥) حلية الأولياء : ( ١٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى : ( ٦/٧ ) . (٧) حلية الأولياء : ( ٢٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) المدائن : عاصمة دولة الفرس ، وكان حذيفة حاكما عليها بعد فتحها .

<sup>(</sup>٩) سورة القمر : الآية ( ١ ) .

جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا ، فخطب حذيفة فقال : ألا إنّ الله عز وجل يقول : ﴿ ٱقْتَرَيَتِ السَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْقَكَرُ ﴾ ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ، ألا وإنّ اليوم المضمار وغدًا السباق ، ألا وإنّ الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة ، كما في التفسير لابن كثير (١) .

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢) عن أبي عبد الرحمن نحوه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، وقال الذهبي : صحيح .

وعند أبي نُعيم أيضًا في الحلية (أ) عن كُردُوس قال : خطب حذيفة بالمدائن ، فقال : أيها الناس ، تعاهدوا ضرائب (أ) غلمانكم ، فإن كانت من حلال فكلوها ، وإن كانت من غير ذلك فارفضوها ، فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنَّه ليس لحم ينبت من سُحْت فيدخل الجنة » .

وعند عبد الرزاق (°) عن أبي داود الأحمرى (١) كما في الكنز (٧) قال: خطبنا حذيفة بالمدائن ، فقال: أيها الناس ، تفقّدوا أرِقّاءكم واعلموا من أين يأتونكم بضرائبهم ، فإنّ لحمًا نبت من سحت لن يدخل الجنة أبدًا ، واعلموا (٨) أن بائع الخمر ومبتاعه ومقتنيه كآكله .

### خطبة أبي موسك الأشعري رضي الله تعالك عنه

أخرج ابن سعد (¹) عن قَسَامة بن زهير أن أبا موسى رضي الله عنه خطب الناس بالبصرة فقال : أيها الناس ، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ، فإنَّ أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع ، ثم يبكون الدماء حتى لو أجري فيها السفن لسارت .

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (١٠) عن قَسَامة نحوه وأحمد في مسنده عنه نحوه .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم : ( ٢٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٦٠٩/٤ ) - كتاب الأهوال .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ( ٢٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ضرائب : جمع ضريبة ، وهي ما يؤديه العبد من الخراج المقرر عليه لسيده .

المصنف لعبد الرزاق ( ۱۷۰۷۳ ) كتاب الأشربة - باب مايقال في الشراب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : الأحمدي ، والصواب ما أثبتناه من المصنف .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٩٨٦٢ ) : ( ١٢٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في المصنّف : ٥ واعلموا أن بائع الخمر ومبتاعه وساقيه ، ومسقيه ، كشاربه ، واعلموا أن بائع الخنزيز ومبتاعه ومقتنيه كآكله .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى : ( ١١٠/٤ ) . (١٠) حلية الأولياء : ( ٢٦١/١ ) .

### خطبة ابن عباس رضي الله تعالم عنهما

أخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۱)</sup> عن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم <sup>(۲)</sup> ، فافتتح سورة البقرة ، فجعل يقرأ ويفسّر ، فجعلت أقول : ما رأيتُ ولا سمعتُ كلام رجل مثله ، لو سمعتُهُ فارس والروم لأسلمت .

### خطبة أبي هريرة رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٣) عن أبي يزيد المديني ، قال : قام أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله ﷺ بنتبة ، فقال : الحمد لله الذي على منبر رسول الله ﷺ بنتبة ، فقال : الحمد لله الذي أهدى أبا هريرة القرآن ، الحمد لله الذي منَّ على أبا هريرة بمحمد ﷺ ، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن ، الحمد لله الذي من أبي هريرة بمحمد ﷺ ، الحمد لله الذي أطعمني الخمير (١) وألبسني الحرير (٥) ، الحمد لله الذي زوَّجني بنت غَرُوان بعدما كنت أجيرًا لها بطعام بطني ، فأرحلتني (١) فأرحلتها كما أرحلتني ، ثم قال : ويل للعرب من شر قد اقترب ، ويل لهم من إمارة الصبيان ، يحكمون فيهم بالهوى ، ويقتلون بالغضب ، أبشروا يا بني فَرُوخ (٧) ! والذي نفسي بيده لو أن الدين معلّق بالتراث لناله منكم أقوام

وأخرج الحاكم (^) عن أبي حبيبة أنه دخل الدار وعثمان رضي الله عنه محصور فيها ، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له ، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : إني سمعت رسول الله عليه يقول : « ستلقون بعدي فتنة واختلافًا \_ أو قال : اختلافًا وفتنة \_ » فقال له قائل : يارسول الله بم تأمرنا ؟ قال : « عليكم بالأمير وأصحابه » وهو يشير بذلك إلى عثمان رضي الله عنه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . وقال الذهبي : صحيح .

### خطبة عبدالله بن سَلامَ رضي الله تعالم عنه

أخرج الطبراني عن عبد الملك بن عمير أن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سَلاَم رضي الله عنه ، استأذن على الحجَّاج بن يوسف ، فأذن له ، فدخل وسلَّم ، وأمر رجلين مما يلي

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ٣٢٤/١ ) . (٢) أى وهو أمير على الحج .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : ( ٣٨٣/١ ) . (٤) الحمير : الحبر المختمر .

<sup>(</sup>٥) الحرير : الرقيق من الثياب ، وليس المقصود الحرير الخالص .

<sup>(</sup>٦) أرحلت الإبل: سَمِنت بعد هزال.(٧) بنو فروخ: العجم.

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم ( ٤٣٣/٤ ) - كتاب الفرائض .

السرير أن يوسّعا له ، فأوسعا له فجلس ، فقال له الحجاج : لله أبوك أتعلم حديثًا حدَثه أبوك عَبْدَ الملكِ بن مروان عن جدِّكَ عبدالله بن سَلام ؟ قال : فأيُّ حديث رحمك الله فربّ حديث (۱) ، قال : حديث المصريين حين حصروا عثمان ، قال : قد علمتُ ذلك الحديث ، أقبل عبد الله بن سلام وعثمان محصورٌ ، فانطلق فدخل عليه ، فوسّعوا له حتى دخل ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : وعليك السلام ، ما جاء بك يا عبد الله بن سلام ؟ قال : جئت لأثبت حتى أستشهد أو يفتح الله لك ، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قاتِلوك ، فإن يقتلوك فذاك خير لك وشر لهم ، فقال عثمان : أسألك بالذي لي عليك من الحق لما خرجت إليهم ، خير يسوقه الله بك وشر يدفعه بك الله ، فسمع وأطاع فخرج عليهم ، فلما رأوه اجتمعوا وظنّوا أنه قد جاءهم ببعض ما يسرون به ، فقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد : فإن الله عز وجل بعث محمدًا على بشيرًا ونذيرًا ، يسسِّر بالجنة من أطاعه وينذر بالنار من عصاه ، وأظهر من اتبعه على الدين كله ولو كره المشركون ، ثم اختار له المساكن ، فاختار له المدينة فجعلها دار الهجرة وجعلها دار الإيمان ، فوالله ما زالت الملائكة حافين بالمدينة مذ قدمها رسول الله على اليوم ، وما زال سيف الله مغمودًا عنكم مذقدمها رسول الله على اليوم ، ثم قال : إن الله بعث محمدًا على بالحق ، فمن اهتدى فإنما يهتدي بُهدَى الله ، ومن ضل فإنما يضل بعد البيان والحجة ، وإنه لم يُقتل نبي اهتدى فإنما يهتدي بُهدَى الله ، ومن ضل فإنما يضل بعد البيان والحجة ، وإنه لم يُقتل به فيما مضى إلا قتل به سبعون ألف مقاتل كلهم يُقتل به ، ولا قتل خليفة قط إلا قتل به خمسة وثلاثون ألف مقاتل كلهم يُقتل به ، فلا تعجّلوا على هذا الشيخ بقتل ؛ فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله يوم القيامة ويده مقطوعة مشلولة ، واعلموا أنه ليس لوالد على ولد حتى إلا ولهذا الشيخ عليكم مثله ، قال : فقاموا فقالوا : كذبت اليهود كذبت اليهود كذبت اليهود ، فقال : كذبتم والله ، وأنتم آثمون ، ما أنا يبهودي وإني لأحد المسلمين ، يعلم الله بذلك ورسوله والمؤمنون ، وقد أنزل الله في القرآن : ﴿ قُلُ الرَّهَ يَنْكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرَمُ بِهِ وَسَهِ مَنْهُ مَنْ وَاسْتَكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرَمُ بِهِ وَسَهِ وَسَهُ مَنْهُ مَنْ وَاسْتَكُمْ أَمْ اللهُ الله وَلَد أَنْول الآية الأخرى : ﴿ قُلُ الرَّهَ يَنْمُ وَا الحديث في شهادة وَسَهُ مَنْ أَنْ مَنْ وَاسْتَكُمْ أَمْ اللهُ في مثله عن منهادة وسَهُ المُحديث في شهادة

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : من الآية ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : من الآية (١٠) .

عثمان . قال الهيثمي (١) : رجاله ثقات .

### خطبة المسين بن علي رضي الله تعالى عنها

أخرج الطبراني (7) عن محمد بن الحسن قال : لما نزل عمر بن سعد بالحسين ، وأيقن أنهم قاتلوه ، قام في أصحابه خطيبًا ، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ، ثم قال : نزل ما ترون من الأمر ، وإنَّ الدنيا تغيَّرت وتنكَّرت ، وأدبر معروفها وانشمر (7) ، حتى لم يبق منها إلَّا صُبَابة الإناء ، إلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل (3) ، ألا ترون الحق لا يُعمل به ، والباطل لا يتناهى عنه ؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله ، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا بَرَمًا (9) . قال الهيثمي (1) : محمد بن الحسن هذا هو ابن زَبَالة متروك ، ولم يدرك القصّة . انتهى .

قلت : وذكر ابن جرير في تاريخه (<sup>۷)</sup> هذه الخطبة عن عقبة بن أبي العَيْزار ، قال : قام حسين عليه السلام بذي حُسُم فحمد الله وأثنى عليه ، فذكر نحوه .

وذكر أيضًا (^^) عن عقبة بن أبي العَيْزار أن الحسين خطب أصحابه - وأصحاب الحُرِّ (^) بالبِيضَة (^ ^) - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إنَّ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال : « من رأى سلطانًا جائزًا مستحلًا لحُرِم الله ، ناكتًا لعهد الله ، مخالفًا لسنة رسول الله عَلِيَّةٍ ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغيِّر عليه بفعل ولا قول ، كان حقًّا على الله أن يدخله مُدخله » ، ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا للسند ، وعطَّلوا الحدود ، واستأثروا بالفيء ، وأحلُّوا حرام الله ، وحرَّموا حلاله ، وأنا أحق من غيَّر ، وقد أتنني كتبكم ، وقدمتْ عليَّ رُسُلكم ببيعتكم ؛ أنكم لا تُسلموني ولا من غيَّر ، وقد أتنني كتبكم ، وقدمتْ عليَّ رُسُلكم ببيعتكم ؛ أنكم لا تُسلموني ولا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ٩٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٢٨٤٢ ) : ( ١١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم : واستمرت ، وانشمر : أي مضي .

<sup>(</sup>٤) الوبيل : الوخيم . والعبارة في تاريخ الطبرى أدق وأصوب ، ونصّها : « فلم يبق إلا صُبابة كصبابة الإناء ، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبرى : ( ٤٠٣/٥ \_ ٤٠٤ ) . (٨) تاريخ الطبرى : ( ٤٠٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) هو الحر بن يزيد التميمي الذي أرسله عبيد الله بن زياد في ألف مقاتل .

<sup>(</sup>١٠) البيضة : اسم موضع .

تخذلوني ، فإن تَمَمْتم على بيعتكم تصيبوا رشدَكم ، فأنا الحسين بي علي ، وابن فاطمة بنت رسول الله عَيِّلِيٍّ ، نفسي مع أنفسكم ، وأهلي مع أهليكم ، فلكم في أُسوة ، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم ، وخلعتم بَيْعتي من أعناقكم ، فَلَعمْري ما هي لكم بنُكْر ، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي [ مسلم (١) ] ، والمغرور من اغترَّ بكم ، فحظُّكم أخطأتم ، ونصيبَكم ضيَّعتم ، ومن نكث فإنما ينكُث على نفسه ، وسيغني الله عنكم ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

### خطبة يزيد بن شجرة رضي الله تعالم عنه

أخرج الطبراني (٢) عن مجاهد عن يزيد بن شَجَرة رضي الله عنه ، وكان يزيد ابن شجرة مَّمن يصدِّق قوله فعله \_ قال : خطبنا فقال : يا أيها الناس ، اذكروا نعمة الله عليكم ، ما أحسن نعمة الله عليكم ، ترى مَنْ بين أحمر وأخضر وأصفر ، وفي الرحال (٢) ما فيها ، وكان يقول : إذا صفَّ الناس للصلاة وصفُّوا للقتال ، فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار ، وزيّن الحور العِين واطَّلعن ، فإذا أقبل الرجل قلنَ : اللهمَّ انصره ، وإذا أدبر احتجبن منه وقلن : اللهمَّ اغفر له ، فانْهَكُوا (٤) وجوه القوم فدى لكم أبي وأمي ، ولا تُخزوا الحور العِين ، فإنَّ أول قطرة تنضح [ من دمه ] تكفِّر عنه كل شيء عمله ، وتنزل إليه زوجتان من الحور [ العين ] ، تمسحان [ من ] وجهه [ التراب ] وتقولان : قد أنى (٥) لك ، ويقول أنى لكم (٢) ، ثم يكسى مائة حلّة ، ليس من نسج بنى آدم ، ولكن من نبت الجنة ، لو وضعنَ بين أصبعين لوسعنه (٧) ، وكان يقول : نُبئت أنَّ السيوف مفاتيح الجنة . من نبت الجنة ، لو وضعنَ بين أصبعين لوسعنه (٧) ، وكان يقول : نُبئت أنَّ السيوف مفاتيح الجنة .

وأخرجه الحاكم (٩) عن مجاهد عن يزيد بن شجرة الرَّهاوي وكان من أمراء الشام ،

<sup>(</sup>۱) زيادة من الطبرى .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٦٤١ ) : ( ٢٤٦/٢٢ ) ، وأخرج الحديث أيضًا عبد الرزاق في مصنفه ( ٩٥٣٨ ) في باب فضل الجهاد .

<sup>(</sup>٣) الرحال : المنازل . (٤) انهكوا : ابلغوا جهدكم في قتالهم .

<sup>(</sup>٥) أني لك : أي قد حان لك دخول الجنةَ . (٦) كذا في المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٧) في المعجم : وضعت بين أصبعيه لوسعت .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: ( ١٩٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم ( ٤٩٤/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

وكان معاوية يستعمله على الجيوش ، فخطبنا ذات يوم فقال : أيها الناس ، اذكروا نعمة الله عليكم ، لو ترون ما أرى من أسود وأحمر وأخضر وأبيض !! وفي الرحال ما فيها ، إنها إذا أقيمت الصلاة ، فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار ، وزيّن الحور ويطُّلعنَ ، فإذا أقبل أحدهم بوجهه إلى القتال ، قلن اللهمَّ ثبُّته ، اللهمَّ انصره ، وإذا ولَّى احتجبن منه ، وقلن : اللهمَّ اغفر له ، اللهمَّ ارحمه ، فانْهَكُوا وجوه القوم فداكم أبي وأمى، فإن أحدكم إذا أقبل كانت أول نفحة من دمه ، تحطُّ عنه خطاياه كما تُحط ورق الشجرة ، وتنزل إليه ثنتان من الحور العين ، فتمسحان الغبار عن وجهه ، فيقول لهما : أنا لكما ، وتقولان : لا ، بل إنَّا لك ، ويُكسى مائة حلَّة ، لو حلَّقتُ بين أصبيعي هاتين ، يعني السبابة والوسطى ، لوسعتاه ، ليس من نسج بني آدم ، ولكن من ثياب الجنة ، إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم ، وسيمائكم ، وحلاكم ، ونجواكم ، ومجالسكم ، فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان : هذا نورك ، ويا فلان : لا نور لك ، وإنَّ لجهنَّم ساحلًا كساحل البحر ، فيه هواتّم وحيات كالنخل ، وعقارب كالبغال ، فإذا استغاث أهل جهنم أن يخفف عنهم قيل : اخرجوا إلى الساحل ، فيخرجون فيأخذ الهوامّ بشفاههم ووجوههم وما شاء الله ، فيكشفهم ، فيستغيثون فرارًا منها إلى النار ، ويُسلُّط عليهم الجرب ، فيحك واحدهم جلده حتى يبدو العظم ، فيقول أحدهم : يا فلان ، هل يؤذيك هذا ؟ فيقول : نعم ، فيقول: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (١)، وابن منده والبيهقي من طريق مجاهد موقوفًا مطوَّلًا ؛ كما في الإصابة (٢) .

### خطبة عمير بن سعد رضي الله تعالم عنه

أخرج ابن سعد (٣) عن سعيد بن سويد عن عمير بن سعد رضي الله عنه أنه كان يقول على المنبر وهو أمير على حمص ، وهو من أصحاب النبي ﷺ : ألا إنَّ الإِسلام حائط منبع ، وباب وثيق ، فحائط الإِسلام العدل ، وبابه الحق ، فإذا نُقض الحائط ، وحُطِم الباب استُفْتِح الإِسلام ، فلا يزال الإِسلام منبعًا ما اشتد السلطان ، وليس شدة السلطان قتلًا بالسيف ، ولا ضربًا بالسوط ، ولكن قضاءً بالحق ، وأخذًا بالعدل .

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك ( ١٣٣ ) : ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : ( ٢٥٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ( ٣٧٥/٤ ) .

# غطبة سعد بن عبيد القاري والد عمير ردىي الله عنهما

أخرج ابن سعد (١) عن سعد بن عبيد أنه خطبهم فقال : إنا لاقو العدو غدًا ، وإنا مستشهدون ، فلا تغسلوا عنا دمًا ، ولا نكفَّن إلا في ثوب كان علينا .

# خطبة معاد بن جبل رديد الله تعالد عنه

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سَلَمة بن سَبْرة قال : خطبنا معاذ رضي الله عنه بالشام ، فقال : أنتم المؤمنون ، وأنتم أهل الجنة ، والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تشبون من فارس والروم الجنة ، وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعني أحدهم عملًا قال : أحسنت ، رحمك الله ، أحسنت ، بارك الله فيك ، ثم قرأ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحَتِ وَيَرِيدُهُم مِن فَضَلِمٍ ﴾ (٢) . كذا في التفسير (٣) لابن كثير .

### خطبة أبي الدرداء رديي الله تعالم عنه

أخرج ابن عساكر عن حَوْشَب الفَزَارِي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه على المنبر يخطب ويقول: إني لخائف يوم يناديني ربّى عز وجل فيقول: يا عُويمر، فأقول: لبيك، فيقول: كيف عملت فيما علمت ؟ فتأتي كل آية في كتاب الله زاجرة وآمرة فتسألني فريضتَها، فتشهد عليّ الآمرة أنى لم أفعل، وتشهد عليّ الزاجرة أني لم أنته، أفأترك؟. كذا في الكنر (<sup>1)</sup>.

• • •

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : ( ٣٥٨/٣ ) . (٢) سورة الشورى : من الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم : ( ١١٥/٤ ) . (٤) كنز العمال ( ٣٧٤٣٨ ) : ( ٣٠/١٣ ) .

# الباب السّابع عشر

# بـابُ

# مَوَاعِظ الصَّحَابَة

كيف كان النبي على وأصحابة رضي الله عنهم يعظون ويتعظون في السفر والحضر، وكيف كانوا يصرفون النظر عسن ظواهر الدنيا ولذاتها إلى نعيم الآخرة وآلائها، ويسحذرون الله تحذيرًا تذرف به العيون وتؤجل به القلوب، كأن الآخرة تجلّت بين أيديهم، وأحسوال المحشر تبدّت بأعينهم، وكسيف كانوا يأخذون بأيدي الأمسسة المحمّدية بعظاتهم، يسوجهون وجوهها إلى فساطر السماوات والأرض، ويقتلعون بها شسرايين الشرك الجليّ والحفيّ.

,

#### باب

# مَوَاعِظ الصَحَابَة مِلْكُمُ

### موعظة عظيمة له علية السلام لأبي ذر الغفاري:

أخرج ابن حبان (١) في صحيحه واللفظ له ، والحاكم (٢) وصحّحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : « كانت أمثالًا كُلُها : أيها الملك المسلَّط المبتَلى المغرورُ ، إنِّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ؛ ولكنى بعثتُك لتردَّ عني دعوة المظلوم ، فإني لا أردُها وإن (٣) كانت من كافر . وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن يكون له ساعات : فساعة يناجي فيها ربَّه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكّر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل أن لا يكون ظاعِنًا إلا لثلاث : تزوَّد لمعادِ ، أو مَرَمَّةِ (٤) لمعاش ، أو لذة في غير محرَّم . وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه ، مقبلًا على شأنه ، حافظًا للسانه ، ومن حَسَب كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه » .

قلت : يا رسول الله ، فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال : « كانت عبرًا كُلُها : عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك ، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصَب  $(^{\circ})$  ، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلُّبهَا بأهلها ثم اطمأن إليها ، عجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم لا يعمل » . قلت : يا رسول الله ، أوصنى ، قال : «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله » . قلت : يا رسول الله ، زِدْني ، قال : «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ، فإنه نور لك في الأرض وذُخر لك في السماء » قلت : يا رسول الله ، زِدْني ، قال : « إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ، ويذهب

<sup>(</sup>١) الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٣٦١ ) ــ كتاب البر والإحسان ــ باب ما جاء في الطاعات وثوابها .

 <sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم ( ۹۷/۲ ) - كتاب التاريخ ، والحديث ضعيف فيه إبراهيم بن هشام الغسانى وهو كذاب متروك .

<sup>(</sup>٣) في الإِحسان : ولو (٤) مرمة : إصلاح .

<sup>(</sup>٥) ينصب : يتعب .

بنور الوجه » . قلت : يا رسول الله ، زِدْني ، قال : « عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي » . قلت : يا رسول الله ، زِدْني ، قال : « عليك بطول الصمَت (١) فإنه مطردة للشيطان ، وعون لك على أمر دينك » . قلت : يارسول الله زِدْني ، قال : « أحبَّ المساكين وجالسهم » . قلت : يا رسول الله زِدْني ، قال : « انظر إلى من هو تحتك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك ، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك » . قلت : يا رسول الله ، زِدْني ، قال : « ليردَّك عن الناس ما قال : « قل الحقُ وإن كان مرًا » : قلت : يارسول الله ، زِدْني ، قال : « ليردَّك عن الناس ما تعلمه من نفسك ، ولا تجد عليهم (٢) فيما تأتي ، وكفي بك عيبًا أن تعرف من الناس ما تجهله (٣) من نفسك ، وتجدَ (٤) عليهم فيما تأتي » . ثم ضرب بيده على صدري ، فقال : « يا أبا ذر ، لا عقل كالتدبير ، ولا وَرَع كالكفِّ ، ولا حَسَب كحسن الحُلُّق » . قال المنذري في الترغيب : انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني عن أبيه ، وهو حديث طويل في أوله ذكر الأنبياء عليهم السلام ، ذكرت منه هذه القطعة لما فيها من الحِكَم العظيمة والمواعظ الجسيمة — انتهى .

وقد أخرج الحديث بتمامه أبو نعيم في الحلية (°) من طريق إبراهيم بن هشام . وأخرجه أيضًا بتمامه الحسن بن سفيان وابن عساكر ، كما في الكنز (¹) .

### أتدرون ما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله:

أخرج الرامهرمزي في الأمثال (٧) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عنها ، قالت : قال رسول الله على المتحللة يومًا لأصحابه : « أتدرون ما مَثلُ أحدكم ومثل أهله وماله وعمله ؟ » فقالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال : « إنَّما مَثلُ أحدكم ومثل ماله وأهله وولده وعمله ، كمثل رجل له ثلاثة إخوة ، فلما حضرتُه الوفاةُ دعا بعض إخوته ، فقال : إنه قد نزل بي من الأمر ما ترى فما لي عندك وما لي لديك ؟ فقال : لك عندي أن أُمرُّضك ولا أن أملُك (^) ، وأن أقوم

<sup>(</sup>١) في الإحسان : عليك بالصمت إلا من خير .

<sup>(</sup>٢) لا تجد عليهم: أي لا تغضب عليهم . (٣) في الإحسان: تجهل .

<sup>(</sup>٤) في الإحسان : أو تجد . (٥) حَلية الأولياء : ( ١٦٦/١ ــ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٤٤١٥٨ ) : (١٣١/١٦ ــ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>۷) أمثال الحديث للرامهرمزی ( ۲۲ ) : ( ۱۷۲ ـــ ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأمثال : ولاأزايلك .

بشأنك ، فإذا متَّ غسلتُك وكفتتُك وحملتُك مع الحاملين ، أحملك طورًا وأميط عنك طورًا ، فإذا رجعتُ أثنيت عليك بخير عند من يسألني عنك . هذا أخوه الذي هو أهله فما ترونه ؟ » قالوا : لا نسمع طائلًا يا رسول الله . « ثم يقول لأخيه الآخر : أترى ما قد نزل بي فما لي لديك وما لي عندك ؟ فيقول : ليس لك عندي غَناء إلا وأنت في الأحياء ، فإذا متَّ ذُهب بك في مذهب ، وذُهب بي في مذهب ، هذا أخوه الذي هو ماله كيف ترونه ؟ » ، قالوا : لا (١) نسمع طائلًا يا رسول الله . « ثم يقول لأخيه الآخر : أترى ما قد نزل بي وما ردّ عليَّ أهلي ومالي فما لي عندك وما لي لديك ؟ فيقول : أنا صاحبك في لذك ، وأنيسك في وحشتك ، وأقعد يوم الوزن في ميزانك ؛ فأثقل ميزانك . هذا أخوه الذي هو عمله كيف ترونه ؟ » قالوا : خير أخ وخير صاحب يا رسول الله ، قال : « فإن الأمر هكذا » . قالت : عائشة : فقام إليه عبد الله بن كُرْز ، فقال : يا رسول الله ، أتاذن لي أن أقول على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول لي الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال : « نعم » ، فذهب فما بات إلّا ليلة حتى عاد إلى رسول الله على هذا أبياتًا ؟ فقال السول الله وأنها يقول :

فإني وأهلي والذي قدَّمتُ يدي لإخوتِه إذا هُم ثلاثة إخوة فراق طويلٌ غير متَّشق به فقال امرؤ منهم: أنا الصاحبُ الذي فأما إذا جدَّ الفراق فإنني فخذ ما أردتَ الآن منِّي فإنَّني فإنَّني فإنَّني وقال امرؤ: قد كنتُ جدًا أحبه وقال امرؤ: قد كنتُ جدًا أحبه ولكنني باكِ عليكَ ومُعولٌ (٣)

كداع إليه صحبه ثُمَّ قائلِ أعينوا على أمر بِيَ اليوم نازلِ فماذا لديكم في الذي هو غائل أطيعُك فيما شئت قبلَ التزايلِ لما بيننا من خُلة غيرُ واصل سَيُسلَكُ بي في مَهْيَل من مهايل (٢) وعجُل صلاحًا قبل حتف مُعاجلِ وأوثرُه من بينهم في التفاضل ومُمُّن بخير عند مَنْ هو سائلي

<sup>(</sup>١) أي لا نسمع شيئًا فيه منفعة

 <sup>(</sup>٢) في الأمثال : في مهبل من مهابل ، والمهيل : الهوة الذاهبة في الأرض ، والمهيل : الرمل السائل
 (٣) معول : من العويل ، وهو رفع الصوت بالبكاء .

ومتبع الماشين أمشى مشيّعًا إلى بيت مثواك الذي أنت مُدْخَلّ كأن لم يكن بيني وبينك خلَّه ولا حسنَ وُدٍّ مرَّةٌ في التباذُل فذلك أهل المرء ذاك غَناؤهم وقال امرؤ منهم : أنا الأخ لاترى أخًا لك مثلي عند كرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدًا أجادلُ عنك القول رَجْعَ التجادُلِ وأقعد يوم الوزنِ في الكِفّة التي فلا تنسني واعلم مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل

أُرجِّع مقرونًا بما هو شاغلي وليس وأن كانوا حراصًا بطائل تكونُ عليها جاهدًا في التثاقل فذلك ماقدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل

أعينُ برفق عقبةَ كل حامل

فبكي رسول الله ﷺ وبكي المسلمون من قوله ، وكان عبد الله بن كُؤز لا يمر بطائفة من المسلمين إلا دَعَوْه واستنشدوه ، فإذا أنشدهم بكُوا . كذا في الكنز (١) .

وأخرجه أيضًا جعفر الفِريابي في كتاب « الكُني » له ، وابن أبي عاصم في « الوحدان » ، وابن شاهين ، وابن المنذَّر في « الصحابة » ، وابن أبي الدنيا في « الكفالة » ، كلهم عن طريق محمد بن عبد العزيز الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه ، كما في الإصابة (٢) .

### مواعظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالم عنه موعظته لرجل:

أخرج الدينوري عن عمر رضي الله عنه أنه وعظ رجلًا ، فقال : لا تُلهك الناسُ عن ِ نفسك ؛ فإن الأمر يصير إليك دونهم ، ولا تقطع النهار ساربًا (٣) ، فإنه محفوظ عليك ـ ماعملت ، وإذا أسأت فأحسن ، فإني لا أرى شيقًا أشد طلبًا ولا أسرع دَرْكة من حسنة حديثة لذنب قديم . كذا في الكنز (١) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ۲۹۸۱ ) : ( ۲۹۸۱ ـ ۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : ( ٣٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) السارب : الذاهب على وجهه في الإرض . وفي البيان والتبين للحاجظ ( ١٤٣/٣ ) سادرًا ، وهو الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٤٤٢٠٢ ) : ( ١٥٨/١٦ ) .

وأخرج البيهقى عن عمر رضي الله عنه قال : اعتزل مايؤذيك ، وعليك بالخليل الصالح وقلً ما تجده ، وشاور في أمرك الذين يخافون الله . كذا في الكنز (١) .

### ثماني عشرة حكهة له رضي الله عنه :

أخرج الخطيب (٢) وابن عساكر وابن النجار ، عن سعيد بن المسيّب قال : وضع عمرُ ابن الخطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة ، حِكَمٌ كلها . قال : ما عاقبتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطبع الله فيه ، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يُغلبك (٢) ، ولا تظننَّ بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملًا ، ومن عرَّض نفسه للتهم فلا يلومنَّ من أساء به الظن ، ومن كتم سره كانت الحيرة (٤) في يده ، وعليك بإخوان الصدق تَعِشْ في أكنافهم ؛ فإنَّهم زينة في الرخاء ، وعدّة في البلاء ، وعليك بالصدق وإن قتلك ، ولا تعرض فيما لايعني ، ولا تسأل عمًّا لم يكن ؛ فإن فيما كان شغلًا عمًّا لم يكن ؛ فإن فيما كان شغلًا عمًّا لم يكن ، ولا تصحب الفجّار لتتعلم من فجورهم ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك إلَّا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله ، وتخشَّع عند القبور ، وذلَّ عند الطَّاعة ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَاتُواً ﴾ (٥) . كذا في الكنز (٢) .

وعند أبي نعيم في الحلية (٧) عن محمد بن شهاب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تعترض فيما لا يعنيك ، واعتزل عدوّك ، واحتفظ من خليلك إلَّا الأمين ، فإن الأمين من القوم لا يعادله شيء ، ولا تصحب الفاجر ؛ فيعلّمك من فجوره ، ولا تُغْشِ إليه سرّك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله عزّ وجلّ .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ١٩٤٥ ) : ( ١٥٧/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في كتابه المتفق والمفترق . (٣) أي ما يحملك على سوء الظن .

 <sup>(</sup>٤) الحيرة : اختيار ما تريد .
 (٥) سورة فاطر : من الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٤٤٣٧٢ ) : ( ٢٦٢/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء : ( ٥٥/١ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٧/٧ ) - كتاب الزهد - كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

### الرجال ثلاثة والنساء ثلاث :

أخرج ابن أبى شيبة وابن أبي الدنيا والخرائطي والبيهقي وابن عساكر (١) عن سَمُرة ابن جندب قال : قال عمر رضي الله عنه : الرجالُ ثلاثة والنساء ثلاث : فأما النساء ، فامرأة عفيفة مسلمة لينة ودودة ولود ، تعين أهلها على الدهر ولا تعينُ الدهر على أهلها ، وقليلًا ما تجدها . وامرأة وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد . والثالثة عُلُّ قَمِلُ (٢) يجعلها الله في عنق من يشاء ، فإذا شاء أن ينزعه نزعة .

والرجال ثلاثة : رجلٌ عفيف هيِّن ليِّن ذو رأي ومشورة ، فإذا نزل به أمر ائتمر رأيه (٣) وصدر الأمور مصادرها . ورجلٌ لا رأي له إذا أُنزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة ، فنزل عند رأيه . ورجل حائرٌ بائر (٩) ، لا يأتمر رشدًا (٥) ، ولا يطيع مرشدًا . كذا في الكنز (٦) .

### موعظته للأحنف بن قيس :

أخرج الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس قال : قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ياأحنف ، من كثر ضحكه قلَّت هيبتُه ، ومن مزح استُخِفَّ به ، ومن كثر كلامه كثر سَقطه (٧) ، ومن كثر سقطة قل حياؤه ، ومن قلَّ حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه . قال الهيثمي : (٨) وفيه دويد بن مجاشع ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . إه .

وأخرج ابن أبي الدنيا والعسكري والبيهةى وغيرهم عن عمر رضي الله عنه قال : من كثر ضحكه قلَّت هيبتُه ، ومن كثر مزاحه استُخفَّ به ، ومن أكثر من شيء عرف به . ومن كثر كلامه ـــ فذكر مثله ، كما في الكِنز (٩) .

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق : ( ۱۹/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) مثل ضربه للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر ، لا يجد بعلها منها مخلصًا ، أنهم كان يأخذون الأسير فيشدونه بالقد وعليه الشعر ، فإذا يبس قبِل في عنقة ، فتجتمع عليه محنتان وأصله : الغُلُّ والقـثل . (٣) أى شاور نفسه قبل أن يأتي الأمر ، وينزل عند رأيه

<sup>(</sup>٤) باثر : لا يتجه لشيء (٥) أي لا يأتي برشد من نفسه .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٤٤٣٧٣ ) : ( ٢٦٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سقطه : أخطاؤه وزلاته . (٨) مجمع الزوائد : (٣٢/١٠) .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ( ٤٤٣٧٤ ) : ( ٢٦٤/١٦ ) .

### إن لله عبادًا يهيتون الباطل بهجره ، ويحيون الحق بذكره :

أخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن عمر رضي الله عنه قال : إنَّ لله عبادًا يميتون الباطل بهجره ، ويُحيون الحقَّ بذكره ، رُغِّبوا فرغبوا ، ورُهِّبوا فرهبوا ، خافوا فلا يأمنون ، أبصروا من اليقين ما لم يعاينوا ؛ فخلطوه بما لم يزايلوه ، أخلصهم الخوف ؛ فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهم ، الحياة عليهم نعمة ، والموت لهم كرامة ، فرُوَّجوا الحور العين وأُخدموا الولدان المخلَّدين .

### مواعظ متفرقة له :

أخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۲)</sup> عن عمر رضي الله عنه قال : كونوا أوعية الكتاب ، وينابيع العلم ، وسلوا الله رزق يوم بيوم .

وأخرج أيضًا (٣) عنه قال : جالسوا التوّابين ، فإنهم أرق شيء أفئدة .

وأخرج ابن أبي الدنيا والدينورى في « المجالسة » والحاكم في « الكنى » عن عمر رضي الله عنه قال : من خاف الله لم يُشْف غيظه ، ومن يتق الله لم يصنع ما يريد ، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . كذا في الكنز . (<sup>4)</sup>

وأخرج الخرائطي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال : من ينصف الناس من نفسه يُعطى (°) الظفر في أمره . والتذلُّل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزّر بالمعصية . كذا في الكنز (٦) .

وأخرج ابن أبى شيبة والعسكري وابن جرير والدارقطني وابن عساكر  $(^{\vee})$  عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كرم المرء تقواه ، ودينه حسبه ، ومروءته [ خلقه ] ، والجرأة والجبن غرائز في الرجال ، فيقاتل الرجل الشجاع عمن يعرف ومن لا يعرف ، ويفر الجبان عن أبيه وأمه ، والحسب المال ، والكرم التقوى ، لست بأخيَر من

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ١/٥٥ ) . (٢) حلية الأولياء : ( ١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ( ١/١٥ ) . وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة فى مصنفه (١٥٠/٨ ) – كتاب الزهد – كلام عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٤٤٣٧٥ ) : ( ٢٦٤/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا بالكنز . (٦) كنز العمال ( ٤٤٣٧٦ ) : ( ٢٦٤ /١٦ )

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق : ( ۱۸/۱۹ ) .

فارسى ولا عجمي ولا نبَطي إلا بالتقوى . كذا في الكنز (١)

وأخرج ابن أبي الدنيا والديتَوَري عن سفيان الثوري قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : أنَّ الحكمة ليست عن كِبَر السن ، ولكنه عطاء الله يعطيه من يشاء ، فإياك ودناءة الأمور ومذاق (٢) الأخلاق . كذا في الكنز (٣)

وأخرج أبي الدنيا وأبو بكر الصَّولي وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه ، أنه كتب إلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله ، فإنه من اتَّقى الله وقاه ، ومن توكَّل عليه كفاه ، ومن أقرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، ولتكن التقوى نُصب عينيك ، وعماد عملك ، وجِلاء قلبك ، فإنه لا عمل لمن لانية له ، ولا جر لمن لا جسبة له ، ولا مال لمن لا رفق له ، ولا جديد لمن لا خَلَق (٤) له . كذا في الكنز . (٥)

وأخرج البيهقى في الزهد وابن عساكر عن جعفر بن يرقان قال بلغني أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله ، فكان في آخر كتابه : أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدّة ، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدّة عاد مرجعه إلى الرضاء والغبطة ، ومن ألهته حياته وشغلته سيئاته عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة ، فتذكر ما توعظ به لكى تنتهى عما تنهى عنه . كذا في الكنز (١٦) .

وأخرج أبو الحسن بن رزقويه في جزئه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما : أما بعد ، فالزم الحقَّ يبين لك الحقُّ منازل أهل الحق ، ولا تقضِ إلَّا بالحق ، والسلام . كذا في الكنز (٧) .

مواعظ أمير المؤمنين علك بن أبك طالب رضك الله عنه موعظته لعمر رضي الله عنهما :

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر لعلي رضي الله

<sup>(</sup>١) كنز العمال : ( ٤٤٣٧٧ ) : ( ٢٦٤/١٦ ــ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : مذام .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ( ٤٤٣٨١ ) : ( ٢٦٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الخلق : البالي . (٥) كنز العمال ( ٤٤١٨٩ ) : ( ١٥٥/١٦ )

<sup>(</sup>٦) كنز العمال : ( ٤٤١٩١ ) : ( ١٥٦/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال : ( ٤٤١٩٣ ) : ( ١٥٦/١٦ ) .

عنهما: عظني ياأبا الحسن ، قال : لا تجعل يقينك شكًا ، ولا علمك جهلًا ، ولا ظنك حقًا . واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت ، وقسمت فسوَّيت ، ولبست فأبليت ، قال : صدقت يا أبا الحسن . كذا في الكنز (١)

وأخرج البيهقي <sup>(۲)</sup> عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن سرك أن تلحق بصاحبيك فاقصر الأمل ، وكل دون الشبع ، وأقصر الإزار ، وارقع القميص ، واخصِف النعل ؛ تلحق بهما . كذا في الكنز <sup>(۲)</sup> .

#### بيانه حقيقة الخير في موعظة :

أخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن على رضي الله عنه قال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك ، ويعظم حلمك ، وأن تُباهي الناس بعبادة ربك ، فإن أحسنت حمدت الله ، وإن سأت استغفرت الله ، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنبًا فهو تدارك ذلك بتوبة ، أو رجل يسارع في الخيرات ، ولا يقل عمل في تقوى ، وكيف يقل ما يتقبل ؟!

وأخرجه ابن عساكر في أماليه عن على رضى الله عنه نحوه ، كما في الكنز <sup>(٥)</sup> .

### موعظته لابنه الحسن بعد ما طعن ومواعظ أخرى له:

أخرج ابن عساكر (٢) عن عقبة بن أبى الصهباء قال : لما ضرب ابن مُلْجَم عليًا رضي الله عنه ، دخل عليه الحسن رضي الله عنه وهو باك ، فقال له : ما يبكيك يا بني ؟ قال : وما لي لا أبكى وأنت في أول يوم من الآخرة ، وآخر يوم من الدنيا ! فقال : يابنيّ احفظ أربعًا وأربعًا ، لا يضرك ما عملت معهن ، قال : وما هن يا أبت ؟ قال : إنَّ أغنى الغنى العقل ، وأكبر الفقر الحمق ، وأوحش الوحشة العُجب ، وأكرم الكرم حسن الخلق ؛ قال : قلت : يا أبت هذه الأربع ، فأعلمني الأربع الأخرى ، قال : إياك ومصادقة الأحمق ؛ فإنه يبد أن ينفعك فيضرك ، وإياك ومصادقة الكذّاب ؛ فإنه يقرّب عليك البعيد ويبعّد عليك

<sup>(</sup>۱) كنز العمال : ( ۲۰۸ – ۲۰۷) : ( ۲۰۸ – ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه في شعب الإيمان (٦٨١٥) . (٣) كنز العمال ( ٤٤٢٢٢ ) : ( ٢٠٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٧٥/١ ) . (٥) كنز العمال ( ٤٤٢٣٣ ) : ( ٢٠٨/١٦).

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور : ( ٩٣/١٨ 🗕 ٩٩ ) .

القريب ، وإياك ومصادقة البخيل ؛ فإنه يبعد عنك أحوج ماتكون إليه ، وإياك ومصادقة الفاجر ، فإنه يبيعك بالتافه . كذا في الكنز (١) .

وعند البيهقي <sup>(۲)</sup> وابن عساكر عن على رضي الله عنه قال : التوفيق خير قائد ، وحسن الخلق خير قرين ، والعقل خير صاحب ، والأدب خير ميراث ، ولا وحشة أشد من العُجُب. كذا في الكنز <sup>(۲)</sup>

وأخرج ابن السمعاني في الدلائل عن علي رضي الله عنه قال : لا تنظر إلى من قال ، وانظر إلى من قال ،

وعنده أيضًا عنه قال : كلُّ إخاء منقطع إلا إخاء كان على غير الطمع . كذا في الكنز (°) مواعظ أبه عبيدة بن الجراح رضه الله تعالم عنه

### موعظته لجنده :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن يَمران بن مخمر أبي الحسن عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، أنه كان يسير في العسكر فيقول : ألاَربَّ مبيّض لثيابه مدنّس لدينه ، ألا ربَّ مكرم لنفسه وهو لها مهين ، ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات ، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة ؛ لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن .

### وصيته بعد أن أصابه الطاعون وقوله في قلب المؤمن:

أخرج ابن عساكر (<sup>۷)</sup> عن سعيد بن أبي سعيد المقُبري رضي الله عنه قال : لمَّا طُعن أبو عبيدة بن الجراح بالأردن ـــ وبها قبره ـــ دعا من حضره من المسلمين ، فقال : إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لم تزالوا بخير : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاه ، وصوموا شهر

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ٤٤٣٨٨ ) : ( ٢٦٦/١٦ 🗕 ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي ( ٢٦٦١ ، ٨٠٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ( ٤٤٣٩٦ ) : ( ٢٦٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال : ( ٤٤٣٩٧ ) : ( ٢٦٩/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٤٤٣٩٨ ) : ( ٢٦٩/١٦ )

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ( ١٠٢/١ ) . (٧) مختصر تاريخ دمشق : ( ٢٧٤/١١) .

رمضان ، وتصدّقوا ، وحجّوا ، واعتمروا ، وتواصوا ، وانصحوا لأمرائكم ولا بتغشّوهم ، ولا تهلككم الدنيا ، فإن امرأ لو عُمِّر ألف حَوْل ما كان له بُدِّ من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون ، إن الله كتب الموت على بنى آدم فهم ميتون ، وأكيسهم أطوعهم لربه ، وأعملهم ليوم معاده ، والسلام عليكم ورحمة الله . يا معاذ بن جبل صلَّ بالناس ، ومات . فقام معاذ في الناس ، فقال : يا أيها الناس ، توبوا الى الله من ذنوبكم توبة نصوحًا ؛ فإن عبدًا لايلقى الله تائبًا من ذنبه إلا كان حقًا على الله أن يغفر له إلا من كان عليه دَيْن (١) ؛ فإن العبد مُرْتَهِنَّ بدَيْنه ، ومن أصبح منكم مهاجرًا أخاه فَلْيَلْقه فليصافحه ، ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث فهو الذنب العظيم . كذا في منتخب الكنز (٢) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال : مثل قلب المؤمن مثل العصفور يتقلُّب كل يوم كذا وكذا مرة .

### مواعظ مِهاد بن جبل رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن محمد بن سيرين قال: أتى رجل معاذ بن جبل رضي الله عنه \_ ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودّعونه \_ فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما محفظت : إنه لاغنى بك عن نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر ، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى تنتظمه لك انتظامًا ، فتزول به معك أينما زُلت .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن عمر بن ميمون الأَوْدي قال : قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال : يا بني أَوْد ، إني رسولُ رسولِ الله ﷺ ، تَعَلَّمُنَّ أن المعاد إلى الله تعالى ، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، إقامة لا ظَعَن ، وخلود في أجساد لا تموت .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(١)</sup> عن معاوية بن قُرَّة قال : قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لابنه : يابني ، إذا صلَّيت صلاة فصلٌ صلاة مُؤدِّع ، لا تظن أنك تعود إليها أبدًا ، واعلم

<sup>(</sup>١) في مختصر تاريخ دمشق . من كان عليه دين فليقضه .

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال : ( ٧٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٢٣٤/١ ) . (٥) الحلية : ( ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ( ٢٣٤/١ ) .

يابني أن المؤمن يموت بين حسنتين : حسنة قدَّمها وحسنة أخرها .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن عبد الله بن سلمة قال : قال رجل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : علّمني ، قال : وهل أنت مطيعي ؟ قال : إني على طاعتك لحريص ، قال : صُمْ وأفطر ، وصَلّ ومَمْ ، واكتسب ولا تأثم ، ولا تموتنَّ إلَّا وأنت مسلم ، وإياك ودعوة المظلوم .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ثلاث من فعلهن فقد تعرّض للمقت : الضحك من غير عجب ، والنوم من غير سهر ، والأكل من غير جوع .

وأخرج أبونعيم في الحلية (<sup>٣)</sup> عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ابتليتم بفتنة الضرّاء فصبرتم ، وستبتلون بفتنة السرّاء ، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء ، إذا تسوَّرن (<sup>٤)</sup> الذهب والفضة ، ولبسن رياط (<sup>٥)</sup> الشام وعَصْب (<sup>٦)</sup> اليمن ، فأتعبن الغني ، وكلفن الفقير مالا يجد .

### مواعظ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نعيم في الحلية  $(^{\lor})$  عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأمقت الرجل أن أراه فارغًا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة . وأخرج عبد الرزاق عنه نحوه ، كما في الكنز  $(^{\land})$  .

وعند أبي نعيم (٩) عنه قال : لا أُلفينَّ أحدكم جيفة ليل ، قُطْرب (١٠) نهار .

وعنده أيضًا (١١) عن ابن عيينة أنه قال : القُطْرُب الذي يجلس ههنا ساعة وههنا ساعة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١٢) عن عبد الله رضى الله عنه ، قال : ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها ، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : ( ٢٣٧/١ ) . (٣) حلية الأولياء : ( ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أى لبسن السوار . (٥) الرياط : الثياب الرقاق اللينة .

<sup>(</sup>٦) عصب اليمن : ضرب من برود اليمن .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء: ( ١٣٠/١ ) . ( ٨)كنز العمال : ( ٤٤٣٣٥ ) : ( ٢٥١/١٦ ) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : ( ١٣٠/١ )

<sup>(</sup>١٠) القطرب : دويبة لا تستريح نهارها سعيًا وراء الرزق ، فشبه بها ابن مسعود الرجل يسعى نهاره في حوائج دنياه ، فإذا أمسى أمسى كالا تعبًا ، فينام ليلته حتى يصبح كالجيفة لا يتحرك .

<sup>(</sup>١١) حلية الأولياء : ( ١٣٠/١ ) . ﴿ (١٣) حلية الأولياء : ( ١٣١/١ ) .

وعنده أيضًا (١) عنه قال : إنما الدنيا كالنُّغْب (٢) ، ذهب صفوه وبقى كدره .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : ألا حبذا المكروهان : الموت والفقر ، وائمُ الله إنْ هو إلا الغنى أو الفقر ، وما أبالي بأيُّهما ابتليت ، إنْ كان الغنى إنّ فيه للصبر .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن عبد الله رضي الله عنه قال : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحلَّ بذروته ، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحبُّ إليه من الغنى ، والتواضع أحبُ إليه من الشَرَف ، وحتى يكون حامده وذامُه عنده سواء ؛ قال : ففسرها أصحاب عبد الله ، قالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحبُ إليه من الغني في الحرام ، والتواضع في طاعة الله أحبُ إليه من الشرف في معصية الله ، وحتى يكون حامده وذامُه عنده في الحق سواء . وأخرجه أحمد عنه مثله ، كما في صفة الصفوة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : والله الذي لا إله غيره ، ما يضرُّ عبدًا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ما أصابه في الدنيا .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن عبد الرحمن بن محجيرة عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه كان يقول إذا قعد (٧) : إنكم في ممر الليل والنهار ، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة ، والموت يأتي بغتة ، فمن يزرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن يزرع شرًا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مِثْلُ ما زرع ، لا يُسبق بطيء بحظّه ، ولا يدرك حريص ما لم يُقدّر له ، فمن أُعِطي خيرًا فالله تعالى أعطاه ، ومن وُقي شرًا فالله تعالى وقاه . المتقون سادة والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة .

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مُحجَيرة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه كان يقول إذا قعد : إنكم ــ فذكر مثله ، كما في صفة الصَّفوة .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) النُّغب : الموضع المطمئن أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (١٣٢/١) . (٤) حلية الأولياء : ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ( ١٣٣/١ ــ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أي قعد اليهم ، أوقعدوا إليه .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(١)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : ما منكم إلا ضيف وماله عاريَّة ، والضيف مرتحل ، والعارية مؤدّاة إلى أهلها .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، علَّمني كلمات جوامع نوافع ، فقال : اعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وزل (٣) مع القرآن حيث زال ، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًا ، ومن جاءك بالباطل فاردُدْ عليه وإن كان حبيبًا قريبًا .

وأخرج أبو نعيم <sup>(۱)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الحق ثقيل مَرِيّ ، والباطل خفيف وبي ، ورب شهوة تورث حزنًا طويلًا .

وأخرج أبو نعيم (°) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إنَّ للقلوب شهوة وإقبالًا ، وإنَّ للقلوب فترة وإدبارًا ، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ، ودَعوها عند فترتها وإدبارها .

وأخرج أبو نعيم (٢) عن منذر قال : جاء ناس من الدَّهاقين (٢) إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فتعجَّب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم . قال : فقال عبد الله : إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسمًا وأمرضه قلبًا ، وتلقون المؤمن من أصحّ الناس قلبًا وأمرضهم جسمًا ، وايم الله ، لو مرضت قلوبُكم وصحَّت أجسامكُم ؛ لكنتم أهون على الله من الجعلان (٨) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٩)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ، فمن كانت راحته في لقاء الله فكأن قد <sup>(١٠)</sup> .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا يقلّدنَّ أحدُكم دينه رجلًا ، فإن آمن آمن وإن كفر كفر ، فإن كنتم لا بدّ مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي

```
(١) حلية الأولياء : ( ١٣٤/١ ) . (٢) حلية الأولياء : ( ١٣٤/١ ) .
```

<sup>(</sup>٣) أى انتقل مع القرآن حيث انتقل . (٤) حلية الأولياء : ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: ( ١٣٤/١ ) . (٦) حلية الأولياء: ( ١٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الدُّهاقين : جمع دهقان وهو التاجر أو زعيم فلاحي العجم ، أو رئيس الإقليم ، والكلمة فارسية معربة .

<sup>(</sup>٨) الجعلان : جمع نجعَل ، وهي دويبة أرضية سوداء تشبة الخنفساء تألف النجاسة \_

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : ( ١٣٦/١ ) . ﴿ (١٠) فكأن قد : أَى كَأَنْ قَدْ لَقَى اللَّهُ عَزَّ وَجُلُّ ﴿

<sup>(</sup>١١) حلية الأولياء (١٣٦/١) .

لا يؤمن عليه الفتنة .

وعنده (١) أيضًا عنه قال : لا يكونن أحدكم إمَّعة ، قالوا : وما الإمّعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال : يقول : أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت ، وإن ضلوا ضللت ، ألا ليُوطنن أحدكم نفسه على إن كفرَ النَّاسُ أن لا يكفر . (٢) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ثلاث أحلف عليهن ، والرابعة لو حلفت عليها لبرِرْت : لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، ولا يتولَّى الله عبدًا في الدنيا فيولِّيه غيره يوم القيامة ، ولا يحب رجل قومًا إلَّا جاء معهم ، والرابعة التي لو حلفت عليها لبرِرْت : لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (<sup>٤)</sup> عن عبد الله رضي الله عنه قال : من أراد الدنيا أضرَّ بالآخرة ، ومن أراد الآخرة أضرَّ بالدنيا ؛ ياقوم ، فأضرُّوا بالفاني للباقي .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد على الأبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها؛ وشر العذيلة (١) حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما أُلقي في القلب اليقين والرَّيب من الكفر؛ وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع كل إثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، والنَّوح من عمل الجاهلية، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دَبُرا (٧)، ولا يذكر الله إلا هَجْرًا، وأعظم الخطايا الكذب، وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر. وحرمة ماله كحرمة دمه،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ١٣٧/١ ) . (٢) حلية الأولياء : ( ١٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : ( ١٣٧/١ ) . (٤) حلية الأولياء : ( ١٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ١٣٨/١ ) . (٦) العذيلة : اللوم .

<sup>(</sup>٧) أي متأخرًا .

ومن يَعْفُ يَعْفُ الله عنه ، ومن يكظم الغيظ يأجره الله ، ومن يغفر يغفر الله له ، ومن يصبر على الرزيّة يعقبه الله ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر المآكل مال اليتيم ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشقي من شقي في بطن أمه ، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه ، وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخرة ، ومِلاك العمل خواتمه ، وشر الروايا روايا الكذب ، وأشرف الموت قتل الشهداء ، ومن يعرف البلاء يصبر عليه ، ومن لا يعرفه ينكر ، ومن يستكبر يضعه ، ومن يتولّى الدنيا تعجز عنه ، ومن يطع الشيطان يعص الله ، ومن يعص الله ، ومن يعص الله يعذبه .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۱)</sup> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من راءى في الدنيا راءى الله به يوم القيامة ، ومن يسمِّع <sup>(۲)</sup> في الدنيا يسمِّع الله به يوم القيامة ، ومن يتطاول تعظيمًا <sup>(۳)</sup> يضعه الله ، ومن يتواضع تخشعًا يرفعه الله .

#### مواعظ سلمان الفارسي رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن جعفر بن بُرقان ، قال : بلغنا أن سلمان الفارسي كان يقول : أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث . ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه ، وغافل لا يُغفل عنه ، وضاحك مل فيه ؟ لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه . وأبكاني ثلاث : فراق الأحبة محمد وحزبه ، وهول المطَّلع عند غمرات الموت (٥) ، والوقوف بين يدي ربِّ العالمين ؟ حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرًا أو هَلَكة ، نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتًا (٧) ممقّتًا ، فإذا كان مقيتًا مُمقتًا نُزعت منه الرحمة ، فلم تلقه إلا فظًا غليظًا ، فإذا كان كذلك نزعت منه الأمانة ، فلم تلقه إلا خائتًا مخوّنًا ، فإذا كان كذلك نُزعت ربقة (٨) الإسلام من عنقه فكان لعينًا ملعّنًا .

<sup>(</sup>١) حلية الأُولياء : ( ١٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) يسمّع: يتكلم عن عمله ليسمع الناس.

<sup>(</sup>٣) في الحلية : تعظمًا . (٤) حلية الأولياء : ( ٢٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أى شدائدها . (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٧) مقيتا: أي مبغوضًا.

<sup>(</sup>٨) الربقة في الأصل : عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ، فاستعارها للاسلام : يعنى ما يشُدُّ المسلم به نفسه من عرى الاسلام ، أي حدوده وأوامره ونواهيه ، وقيل : ربقة الإسلام : عقده .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن سلمان رضي الله عنه قال : إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه ، فإذا اشتهى ما يضره منعه ، وقال : لا تقربه ، فإنك إن أصبته أهلكك ، ولا يزل يمنعه حتى يبرأ من وجعه ، وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما فضل به غيره من العيش ، فيمنعه الله إياه عنه حتى يتوفّاه ، فيدخله الجنة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما : أن هَلُمُّ إلى الأرض المقدسة ، فكتب إليه سليمان : إن الأرض لا تقدِّس أحدًا ، وإنما يقدِّس الإنسانَ عملُه ، وقد بلغني أنك جعلت طبيبًا (٦) ، فإن كنت تبريء فنعمًا لك ، وإن كنت متطبّبًا (٤) فاحذر أن تقتل إنسانًا فتدخل النار . فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه ، نظر إليها وقال : متطبّبٌ والله ، ارجعا إلى أعيدا قصتكما .

## مواعظ أبي الدرداء رضك الله تعالك عنه

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن حسّان بن عطية أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول : لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم ، وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه ؛ فإن عارف الحق كعامله .

وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان ، وابن عساكر عن أبي الدرداء مثله ، كما في الكنز (١) . وأخرج أبو نعيم في الحلية (٧) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : لا تكلّفوا الناس ما لم يُكلفوا ، ولا تحاسبوا الناس دون ربهم . ابن آدم ، عليك نفسك ، فإنه من تتبع مايرى في الناس ؛ يَطُلُ حُزْنه ولا يشف غَيْظه .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (^) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : اعبدوا الله كأنكم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ( ٢٠٧/١ ) . (٢) حلية الأولياء: ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور ، العارف بها ، وبه شمّى الطبيب الذى يعالج المرضى ، وكُني به ههنا عن القضاء والحكم بين الخصوم ، لأن منزلة القاضي من الخصوم بمنزلة الطبيب من إصلاح البدن ، وكان أبو الدرداء قاضيًا على دمشق

<sup>(</sup>٤) المُتَطببٌ : الذي يُعانى الطب ولا يعرفه معرفة جيدة .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ٢١٠/١ ) . (٦) كنز العمال ( ٤٤٢٤٠ ) : ( ٢٢٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء: ( ٢١١/١ ) . (٨) حلية الأولياء: ( ٢١٢/١ ) .

ترونه ، وعدُّوا أنفسكم من الموتى ، واعلموا أن قليلًا يغنيكم خير من كثير يلهيكم ، واعلموا أن البرَّ لا يبلى ، وأنَّ الإثم لا يُنسى .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يعظم حلمك ، ويكثر علمك ، وأن تبارى الناس في عبادة الله عز وجل ، فإن أحسنت حمدت الله تعالى ، وإن أسات استغفرت الله عز وجل .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : حَذِر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ، ثم قال : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل ، فيلقي الله بُغضَه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٣) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: ذروة الإيمان الصبر للحكم، والرضاء بالقدر، والإخلاص في التوكل، والاستسلام للرب عزَّ وجلَّ.

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٤)</sup> عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول : ويْلُّ لكل جَمَّاع فاغر فاه كأنه مجنون ، يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده ، لو يستطيع لَوَصل الليل بالنهار ، ويْلُه من حساب غليظ وعذاب شديد .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٥) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: يا معشر أهل دمشق، ألا تستحيون ؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون مالا تبلغون، قد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويأملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورًا، وأملهم غرورًا، وبيوتهم قبورًا؛ هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالًا وأولادًا، فمن يشتري منى تركة آل عاد بدرهمين.

وأخرجه ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله ، أن أبا الدرداء رضي الله عنه ؛ لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر ، قام في مسجدهم فنادى : ياأهل دمشق ، فاجتمعوا إليه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا تستحيون ــ فذكر نحوه

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ٢١٢/١ ) . (٢) حلية الأولياء ( ٢١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ( ٢١٦/١ ) . (٤) حلية الأولياء: ( ٢١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ٢١٧/١ ـــ ٢١٨ ) .

كما في التفسير (١) لابن كثير .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن صفوان بن عمرو أنَّ أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول : يامعشر أهل الأموال ، بردوا على جلودكم من أموالكم قبل أن نكون وإياكم فيها سواء ، ليس لها إلا أن تنظروا فيها وننظر فيها معكم ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : وإني أخاف عليكم شهوة خفية في نعمة ملهية ، وذلك حين تشبعون من الطعام وتجوعون من العلم ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إن خيركم الذي يقول لصاحبه : اذهب بنا نصوم قبل أن نموت ، وإن شراركم الذي يقول لصاحبه : اذهب بنا نأكل ونشرب ونلهو قبل أن نموت ، وإن شراركم الذي يقول لصاحبه : اذهب بنا أكل ونشرب ونلهو قبل أن نموت . ومر أبو الدرداء على قوم وهم يبنون ، فقال : أبو الدرداء : تجددون الدنيا والله يريد خرابها ، والله غالب على ما أرادا .

وعنده (٢) أيضًا عن مكحول قال : كان أبو الدرداء يتتبع الخيرَب ويقول : ياخِرَب الحربين ، أين أهلُك الأولون ؟!

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٤)</sup> عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ثلاث أحبهن ويكرههن الناس : الفقر ، والمرض ، والموت .

وعنده (°) أيضًا عنه قال : أحب الموت اشتياقًا إلى ربي ، وأحب الفقر تواضعًا لربي ، وأحب المرض تكفيرًا لخطيئتي .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۱)</sup> عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة ، قال : اغدُوا فإنا رائحون ، أو رُوحوا فإنا غادون ، موعظة بليغة ، وغفلة سريعة ، كفى بالموت واعظًا ، يذهب الأول فالأول ، ويبقى الآخر لا حِلْم (۱۷) له .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (^) عن عون بن عبد الله عن أبي الدرداء قال : من يتفقد يفقِد (<sup>٩)</sup> ، ومن لا يعدّ الصبر لفواجع الأمور يعجز ، إن قارضت الناس قارضوك (١٠٠) ، وإن

```
(١) تفسير القرآن العظيم : ( ٣٤١/٣ ) . (٢) حلية الأولياء : ( ٢١٨/١ ) .
```

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ( ٢١٨/١ ) . (٤) حلية الأولياء: (٢١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ٢١٧/١ ) . (٦) حلية الأولياء : ( ٢١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحلم : العقل . (٨) حلية الأولياء : ( ٢.١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) أى من يتفقد أحوال الناس فإنه لا يجد ما يرضيه .

<sup>(</sup>۱۰) أى أن ساببت الناس سبوك .

تركتهم لم يتركوك ؟ قال : فما تأمرني ؟ قال : اقرض من عرضك ليوم فقرك .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۱)</sup> عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : من أكثر ذكر الموت قلَّ فرحه وقلٌ حسده .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مالي أراكم تحرصون على ما تُكفِّل لكم به ؛ وتضيِّعون ما وُكلتم به ، لأنا أعلم بشرار كم من البيطار بالخيل ، هم الذين لا يأتون الصلا إلا دَبْرًا (٣) ، ولا يسمعون القرآن إلا هَجْرًا (٤) ، ولا يُغتق محرِّروهم (٥) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: التمسوا الخير دهرَكم كلّه، وتعرّضوا لنفحات رحمة الله، فإنَّ لله نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم (٧) ويؤمِّن رَوْعاتكم (٨).

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (٩) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن رجلًا قال لأبي الله داء رضي الله عنه : علّمني كلمة ينفعني الله عز وجل بها قال ، وثنتين وثلاثًا وأربعًا وخمسًا ، من عمل بهن كان ثوأبه على الله عز وجل الدرجات العُلى ، قال : لا تأكل إلا طيبًا ، ولا تَكسب إلا طيبًا ، ولا تُدخل بيتك إلا طيبًا ؛ وسل الله عز وجل يرزقك يومًا بيوم ، وإذا أصبحت فاعدد نفسك من الأموات فكأنك قد لحقت بهم ، وهَبْ عرضك لله عز وجل ، وإذا أسات فاستغفر الله عز وجل .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١٠) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تزال نفس أحدكم شابّة في حب الشيء ولو التقت ترقوتاه (١١) من الكبر، إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقليل ما هم. وأخرجه ابن عساكر عن أبي الدرداء مثله كما في الكنز (١٢)

```
(١) حلية الأولياء : ( ٢٢٠/١ ) .
```

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : ( ٢٢١/١ ) . (٣) دبرا : متأخرًا بعد مضى وقتها .

<sup>(</sup>٤) هجرًا: قليلًا.

أى أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم ادّعوا رقه .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ( ٢٢١/١ ) . (٧) عوارتكم : أي عيوبكم

<sup>(</sup>٨) روعاتكم : أى خوفكم . (٩) حلية الأولياء : ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء : (٢٢٣/١ ) . (١١) الترقوتان : العظمان المحيطان بثغرة النحر .

<sup>(</sup>١٢) كنز العمال ( ٤٤٢٤٥ ) : ( ٢٢٢/١٦ ) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ثلاث من مِلاك أمر ابن آدم : لا تشكُ مُصيبتك ، ولا تحدُّث بوجعك ، ولا تُزَكُّ نفسك بلسانك .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : إياكم ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم ؛ فإنهما تسريان بالليل والناس نيام .

وعنده (٢) أيضًا عنه قال : إن أبغض الناس إليَّ أن أظلمه من لا يستعين عليَّ إلا بالله عز وجل . وأخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن مَعْمَر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان رضى الله عنهما : يا أخي ، اغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء مالا يستطيع العباد ردّه ، واغتنم دعوة المبتلي . ويا أخي ليكن المسجد بيتك ، فإني سمعت رسول الله عَلِيْتِهِ يقول: « إن المساجد بيثُ كلِّ تقى » ، وقد ضمِن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم بالرُّوح والراحة ، والجواز على الصرط إلى رضوان الربُّ عزُّ وجلُّ . ويا أخيى ارحم اليتيم وأدنهِ منك وأطعمه من طعامك ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول ـــ وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه ــ فقال له رسول الله ﷺ : « أتحب أن يلين قلبك ؟ » فقال : نعم ، قال : « أدن اليتيم منك ، وامسحْ رأسه ، وأطعمه من طعامك ، فإن ذلك يليِّن قلبك وتقدر على حاجتك » . ويا أخى لا تجمع ما لا تسطيع شكره ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أطاع الله تعالى فيها ، وهو بين يدي ماله ، وماله خلفه ، كلما تَكُفُّأ (°) به الصراط ، قال له ماله : امض فقد أدَّيت الحق الذي عليك ؛ قال : ويجاء بالذي لم يُطِع الله وماله بين كتفيه ، فيعثره ماله ويقول له : ويلك هلَّا عملت بطاعة الله عز وجل فيَّ ، فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل » . ويا أخي إني حُدِّثت أنك اشتريت خادمًا ، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لَا يَزَالُ الْعَبَّدُ مِنْ الله وهو منه ما لم يُخدَم ، فإذا خدم وجب عليه الحساب » ، وإن أم الدرداء سألتني خادمًا وأنا يومئذ موسر فكرهت ذلك لما سمعت من الحساب. ويا أخي ، من لي ولك بأن نوافي يوم القيامة ولا تخاف حسابًا ؟ . وياأخي لا تغترنَّ بصحابة رسول الله ﷺ ، فإنا قد عشنا بعده دهرًا طويلًا ، والله أعلم بالذي أصبنا بعده .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٢٢١/١).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : (٢٢٤/١ ) . (٤) حلية الأولياء : (٢١٤/١) . (٣) حلية الأولياء : ( ٢٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) تكفأ: تميل وانقلب.

وأخرجه أيضًا ابن عساكر (١) عن محمد بن واسع قال : كتب أبو الدرداء إلى سلمان ــ فذكر نحوه ، إلا أنَّه لم يذكر : وإن أم الدرداء سألتني ــ إلى آخره ؛ كما في الكنز (٢)

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال : بلغني أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى أخ له : أما بعد : فلست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك ، وهو صائر له أهل بعدك ، وليس لك منه إلا ما قدّمت لنفسك ، فآثرها على المصلح من ولدك ، فإنك تقدم على من لا يعذُرك ، وتجمع لمن لا يحمدك . وإنما تجمع لواحد من اثنين : إمّا عامل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت به ، وإما عامل فيه بمعصية الله فتشقى بما جمعت له ؛ وليس والله واحد منهما بأهل أن تُبرّد (١) له على ظهرك ، ولا تؤثره على نفسك . أرج لمن مضى منهم رحمة الله ، وثق لمن بقى منهم رزق الله ، والسلام .

وأخرج ابن عساكر (٥) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب إلى مَشلمة بن مخُلّد : أما بعد : فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبّه الله ، فإذا أحبه الله حبّبه إلى خلقه ، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله ، وإذا أبغضه الله بغّضه إلى خلقه . كذا في الكنز (١) .

وأخرج ابن عساكر عن أبى الدرداء رضي الله عنه : لا إسلام إلَّا بطاعة ، ولا خير إلَّا في جماعة ، والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة . كذا في الكنز (٧) .

#### هواعظ أبي كر رضي الله تغالم عنه ·

أخرج أبو نُعيم في الحلية (^) عن سفيان الثوري : قال : قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند الكعبة ، فقال : يا أيها الناس ، أنا جُندُب الغفاري ، هَلُمُّوا إلى الاخ الناصح الشفيق ، فاكتنفه (٩) الناس ، فقال : أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرًا ، أليس يتَّخِذ من الزاد

```
 (۱) مختصر تاریخ دمشق : (۲۰/۲۰ _ ۲۰).
```

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ( ٤٤٢٤١ ) : ( ٢٢٠/١٦ ـ ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (٢١٦/١ ) . ﴿ ٤) تخفف عنه من عقوبة ذنبه .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق : ( ٢٠ / ٣٤ ) ، وانظر أيضًا : ( ٢١/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٢٢٥/١٦ ) : ( ٢٢٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٧)كنز العمال ( ٤٤٢٨٢ ) : ( ٣٣٤/١٦ ) .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء : ( ١٦٥/١ ) . (٩) اكتنفه الناس : أحاطوا به .

ما يصلحه ويبلّغه ؟ قالوا: بلى ، قال: فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون ، فخذوا منه ما يصلحكم . قالوا: وما يصلحنا ؟ قال: حجوا حجة لعظام الأمور ، صوموا يومًا شديدًا حرّه لطول النشور ، صلّوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور ، كلمة خير تقولها ، أو كلمت سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم ، تصدق بمالك لعلّك تنجو من عسيرها ، اجعل الدنيا مجلسين : مجلسًا في طلب الآخرة ، ومجلسًا في طلب الحلال ، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده . اجعل المال درهمين : درهمًا تنفقه على عيالك من حلّه ، ودرهمًا تقدّمه لآخرتك ، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده . ثم نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس ، قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدًا .

وأخرج أيضًا (١) عن عبد الله بن محمد قال : سمعت شيخًا يقول : بلغنا أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول : يا أيها الناس ، إني لكم ناصح ، إني عليكم شفيق ، صلُّوا في ظُلمة الليل لوحشة القبور ، صوموا في الدنيا لحرِّ يوم النشور ، تصدَّقوا مخافة يوم عسير . يا أيها الناس ، أني لكم ناصح ، إني عليكم شفيق .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(۲)</sup> عن أبي ذر رضي الله عنه قال : يولدون للموت ، ويعمّرون للخراب ، ويحرصون على ما يفني ، ويتركون ما يبقي ، ألا حبذا المكروهان : الموت والفقر .

وعند ابن عساكر كما في الكنز (٣) عن حِبّان بن أبي جَبَلة أن أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قالا : تلدون للموت ، وتعمّرون للخراب ، وتحرصون على ما يفنى ، وتذرون ما يبقى ، ألا حَسُن (٤) المكروهات الثلاث : الموت والمرض والفقر .

مواعظ حذيفة بن اليمان رذىك الله تعالم عنه

ميت الأحياء:

أخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن أبي الطُّفيل ، أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول : يا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ١٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : ( ١٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٤٤٢٤٤ ) : ( ٢٢١/١٦ ـ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكنز : ألاحبذا .

<sup>(</sup>٥) حَلَية الأُولِياء : ( ٢٧٤/١ ــ ٢٧٥ ) .

أيها الناس ، ألا تسألوني ؛ فإن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير ، وكنت أسأله عن السر ، أفلا تسألون عن ميّت الأحياء ؟ فقال : إن الله تعالى بعث محمدًا على فعل الناس من الضلالة إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان ، فاستجاب له من استجاب ، فحيى بالحق من كان ميتًا ، ومات بالباطل من كان حيًا . ثم ذهبت النبوة ، فكانت الحلافة على منهاج النبوة ، ثم يكون ملكا عضوضًا (١) ؛ فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه ؛ والحقّ استكمل ، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه ؟ وأله عن ينكر بقلبه ولسانه ؛ فذلك ميّت كافًا يده ولسانه ؛ وشعبة من الحق ترك ، ومنهم من ينكر الله ينكر بقلبه ولسانه ؛ فذلك ميّت الأحياء .

#### القلوب أربعة :

أخرج أبو نعيم في الحلية (7) عن حذيفة رضي الله عنه قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب المكافر ، وقلب مُصْفَح (7) فذلك قلب المنافق ، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن ، وقلب فيه نفاق وإيمان ، فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب ، ومثل النفاق مثل القيحة يمدها قيح ودم ، فأيها غلب عليه غلب .

#### مواعظه في الفتنة وفي أمور أخرى:

أخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن حذيفة رضي الله عنه ، قال : إنَّ الفتنة تعرض على القلوب ، فأى قلب أشربها نكتت فيه نكته سوداء ، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر ، فإن كان يرى حرامًا ما كان يراه حرامًا فقد أصابته الفتنة .

وأخرج أبو نعيم  $^{(\circ)}$  في الحلية عن حذيفة رضي الله عنه قال : إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد ، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته  $^{(1)}$  كما ينسف السيل الدِّمَنَ  $^{(Y)}$  إنها مُشبِّهة مُقْبِلة حتى يقول الجاهل : هذه تُشَبه وتُبَيِّن مدبرة  $^{(\wedge)}$  ؛ فإذا

<sup>(</sup>١) أَى يؤخذ بالقهر والغلبة ، ويجد الناس فيه ظلمًا وعسفًا .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ( ٢٧٦/١ ) . (٣) أى له وجهان

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٢٧٣/١ ــ ٢٧٣ ) . (٥) حلية الأولياء : ( ٢٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) نسفته : أذرته . (٧) الدمن : جمع دمنة وهي المزبلة .

<sup>(</sup>٨) أى يستبين أمر الفتنة حتى تنقضي وتذهب .

رأيتموها فاجثموا (١) في بيوتكم ، وكشروا سيوفكم ، وقطُّعوا أوتاركم (٢) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٣)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه قال : إنَّ للفتنة وقفات وبغتات، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل . يعني بالوقفات غَمْد السيف .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن حذيفة قال : إن الفتنة وُكِّلت بثلاثة : بالحادِّ النحرير (٥) الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف ، وبالخطيب الذي يدعوا إليها ، وبالسيد. فأما هذان فتبطحهما (٦) لوجوهما ، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٢) عن حذيفة رضي الله عنه قال : ما الخمر صِوْفًا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٨)</sup> عن حذيفة رضي الله عنه قال : ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (<sup>٩)</sup> عن الأعمش قال : بلغني أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس خيركم الذين يتركون الدنيا للآخرة ، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا ، ولكن الذين يتناولون من كلِّ .

## مواعظ أبدِّ بن كغب رضدٍ الله تغالم عنه

أخرج أبو نعيم في الحلية (١٠) عن أبي العالية قال : قال رجل لأبي بن كعب رضي الله عنه : أوصني ، قال : اتخذكتاب الله إمامًا ، وارض به قاضيًا وحكمًا ؛ فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم ، شفيع مطاع ، وشاهد لا يُتهم ، فيه ذكركم وذكر من قبلكم ، وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١١) عن أبي كعب رضي الله عنه قال : ما من عبد ترك شيئًا لله عز وجل إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب ، وما تهاون به عبدفأخذه

| (٢) أى أوتار الأقواس .          | (١) أي اجلسوا .                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (٤) حلية الأولياء : ( ٢٧٤/١ ) . | (٣) حلية الأولياء : ( ٢٧٤/١ ) . |

(٥) أي الفطن البصير بالأمور .
 (٦) تلقيهما على وجوهما .

(٧) حلية الأولياء : ( ٢٧٤/١ ) . (٨) حلية الأولياء : ( ٢٧٤/١ ) .

(٩) حلية الأولياء: ( ٢٧٨/١ ) . (١٠) حلية الأولياء: ( ٢٥٣/١ ) .

(١١) الحلية : ( ٢٥٣/١ ) .

ث لايصلح الا أتاه الله ماهو أشد عليه منه من حيث لايحتسب.

وأخرج أبونعيم في الحليه (١) عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : المؤمن بين أربع : إن ابتلي صبر ، وإن أُعطي شكر ، وإن قال صدق ، وإن حكم عدل . فهو يتقلب في خمسة من النور ؛ وهو الذي يقول الله ﴿ وُورً عَلَى نُورً ﴾ (٢) : كلامه نور ، وعلمه نور ، ومصيره إلى النور يوم القيامة . والكافر يتقلّب في خمسة من الظّلَم : فكلامه ظلمة ؛ وعمله ظلمة ، ومدخله ظلمة ، ومخرجه في ظلمة ، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة .

وأخرج البخاري في الأدب عن أبي بَصْرة قال رجل منا يقال له جبر أو : جويبر : طلبتُ جارية إلى عمر رضي الله عنه في خلافته ، فانتهيت إلى المدينة ليلاً ، فقدمت عليه وقد أُعطيت فطنة ولسانًا أو قال : منطقًا فأخذت في الدنيا ، فصغَّرتها ، فتركتها لا تسوى شيقًا ، وإلى جنبه رجل ، فقال لما فرغتُ : كل قولك كان مقاربًا إلا وقوعك في الدنيا ، وهل تدري ما الدنيا ؟ إنَّ الدنيا فيها بلاغنا أو قال : زادنا إلى الآخرة ، وفيها أعمالك التي تُجزى بها في الآخرة ، قال : فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني فقلت : يا أمير المؤمنين ، من هذا الرجل الذي إلى جنبك ؟ قال : سيد المسلمين أُبيّ بن كعب . كذا في المنتخب (٢) .

وأخرج ابن عساكر (1) عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلًا قال له : أوصني يا أبا المنذر ، قال : لا تعرضنَّ فيما لا يعنيك ، واعتزل عدوَّك ، واحترز (٥) من صديقك ، ولا تغبطنَّ حيًّا بشيء إلا ما تغبطه به ميتًا ، ولا تطلب حاجة إلى من لا يبالي أن لا يقضيها لك . كذا في الكنز (١)

## مواعظ زيد بن ثابت رضي الله تعالم عنه

أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن دينار الَبْهراني ، قال : كتب زيد بن ثابت إلى أبي ابن كعب رضي الله عنهما : أما بعد : فإن الله قد جعل اللسان ترجمانًا للقلب ، وجعل

<sup>(</sup>١) الحلية : ( ٢٥٥/١ ) . (٢) سورة النور : من الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : ( ١٣١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق: ( ۲۰۲/٤ ) . (٥) عند ابن عساکر: احترس .

<sup>(</sup>٦)كنز العمال ( ٤٤٢٤٩ ) : ( ٢٢٢/١٦ ) .

القلب وعاءً وراعيًا ينقاد له اللسان لما هداه له القلب ، فإذا كان القلب على طوق اللسان ، جاء الكلام ، وائتلف القول واعتدل ، ولم يكن للسان عثرة ولا زلة . ولا حِلْم لمن لم يكن قلبه من بين يدي لسانه ، فإذا ترك الرجل كلامه بلسانه وخالفه على ذلك قلبه جدَّع بذلك أنفه ، وإذا وزن الرجل كلامه بفعله صدَّق ذلك مواقع حديثه ، يذكر هل وجدت بخيلًا إلا وهو يجود بالقول ويمنُّ بالفعل ، وذلك لأن لسانه بين يدي قلبه ، يذكر هل تجد عند أحد شرفًا أو مروءة إذا لم يحفظ ما قال ، ثم يتَبعه ويقول ما قال ، وهو يعلم أنه حق عليه واجب حين يتكلم به ، لا يكون بصيرًا بعيوب الناس ؛ فإن الذي يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه ، كمن يتكلَّف مالا يؤمر به ، والسلام . كذا في الكنز (١) .

## مواعظ عبد الله بن عباس رضي الله تعالم عنهما

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبته ، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب الذي عملته ؛ فإن قلة حيائك ممّن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب إذا عملته ، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب ، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به ، به أعظم من الذنب ، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به ، وخوفك من الربح إذا حرَّكت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته ، ويحك !! هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام ؟ فابتلاه الله تعالى بالبلاء في جسده وذهاب ماله ، إنما كان ذنب أيوب عليه السلام أنه استعان به مسكين على ظلم يدرؤه عنه فلم يُعنْه ، ولم يأمر بمعروف وينه الظالم عن ظلم هذا المسكين ؛ فابتلاه الله عز وجل . وأخرجه ابن عساكر عن ابن عباس نحوه ويده الى قوله : ويحك هل تدري ، كما في الكنز (٣) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (٤) عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال : عليك بالفرائض ، وما وظَّف (°) الله تعالى عليك من حقه فأدِّة ، واستعن الله على ذاك ، فإنه لا

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ٤٤٢٣٩ ) : ( ٢١٩/١٦ ـ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء : ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٠٤٣٢ ) : ( ٢٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٣٢٦/١ ) . (٥) وظّف : رتبّ .

يعلمُ من عبدِ صدْقَ نئيَّة وحرصًا فيما عنده من ثوابه إلَّا أخَّره عمَّا يكره ، وهو المَلك يصنع ما يشاء .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال ، فإن صبر حتى يأتيه آتاة الله تعالى ، وإن جزع فتناول شيئًا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال .

## مواعظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالم عنهما

أخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٢)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : لا يصيب عبدٌ شيئًا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريمًا .

وأخرج أبو نعيم في الحلية <sup>(٣)</sup> عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يَعُدُّ الناسَ حمقى في دينه <sup>(٤)</sup> .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (°) عن مجاهد قال : كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما فمر على خَرِبة فقال : قل : يا خَربة ، ما فعل أهلك ؟ فقلت يا خربة ، ما فعل أهلك؟ فقال ابن عمر رضى الله عنهما : ذهبوا وبقيت أعمالهم .

### مواعظ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالم عنهما

أخرج أبو نعيم في الحلية (١) عن وهب بن كَيْسان قال : كتب إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بموعظة : أما بعد ، فإنَّ لأهل التقوى علامات يُعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم ، من صبر على البلاء ، ورضى بالقضاء ، وشكر النعماء ، وذل لحكم القرآن ، وإنما الإمام كالسوق مانفَق فيها محمل إليها ، إن نفق الحق عنده محمل إليه وجاءه أهل الحق ، وإن نفق الباطل عنده جاءه أهل الباطل ونفق عنده .

### مواعظ الحسن بن علي رضي الله تغالف عنهما

أخرج ابن النجار عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : من طلب الدنيا قعدت به ، ومن زهد فيها لم يبال من أكلها ، الراغبُ فيها عبد لمن يملكها ، أدنى ما فيها يكفى ،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ( ٣٢٦/١ ) . (٢) حلية الأولياء: ( ٣٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ( ٣٠٦/١ ) . (٤) يعدهم كذلك لإيثارهم الفانية على الباقية .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: ( ٣١٢/١ ) . (٦) حلية الأولياء: ( ٣٣٦/١ ) .

وكلُّها لا تُغني ، من اعتدل يومُه فيها فهو مغرور ، ومن كان يومه خيرًا من غده فهو مغبون ، ومن كان في نقصان فالموت مغبون ، ومن كان في نقصان فالموت خير له . كذا في الكنز . (١)

وأخرج ابن عساكر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : اعلموا أن الحلم زينة ، والوفاء مروءة ، والعَجَلة سَفَة ، والسفر ضعف ، ومجالسة أهل الدناءة شَيْن ، ومخالطة أهل الفسق ربية . كذا في الكنز (٢)

وأخرج ابن عساكر (٣) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : الناس أربعة : فمنهم من له خَلاَق (٤) وليس له خُلُق ، ومنهم من له خُلُق وليس له خُلَق ، فذاك أفضل الناس . كذا خُلُق ولا خَلاَق ، فذاك أفضل الناس . كذا في الكنز (٥)

## مواعظ شدّاد بن أوس رضي الله تعالم عنه

أخرج أبو نعيم في الحلية (٦) عن زياد بن ماهَك ، قال : كان شدّاد بن أوس رضى الله عنه يقول : إنكم لم ترَوا من الخير إلا أسبابه ، ولم ترَوا من الشر إلا أسبابه ، الخير كله بحدافيره في الجنة ، والشر كله بحدافيره في النار ، وإن الدنيا عرضَ حاضر ، يأكل منها البَوُ والفاجر ، والآخرة وَعُدُ صادق ، يحكم فيها ملك قاهر ، ولكل بنون ، فكونوا من أبناء الدنيا ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه : وإنَّ من الناس من يُوتي علمًا ولا بؤتي حلمًا ، وإن أبا يعلى قد أوتي علمًا وحلمًا .

## مواعظ جندب البجلي رضي الله تعالم عنه

أخرج البيهقى في شُعَب الإيمان (٢) عن جندب البجلي رضي الله عنه قال : اتَّقوا الله واقرأوا القرآن ، فإنه نور الليل المظلم ، وبهاء النهار على ما كان من جَهْد وفاقة ، فإذا نزل

- (١) كنز العمال : ( ٤٤٢٣٦ ) : ( ٢١٤/١٦ ) .
- (٢)كنز العمال : ( ٤٤٤٠٠ ) : ( ٢٦٩/١٦ ) .
  - (٣) مختصر تاريخ دمشق : ( ۲۹/۷ ) .
- (٤) الخلاق : النصيب الوافر من الخير ، والخلُّق : السجية والطبع .
  - (٥)كنز العمال (٤٤٤٠١) : ( ٢٧٠/١٦ ) .
    - (٦) حلية الأولياء: ( ٢٦٤/١ ) .
    - (٧) شعب الإيمان للبيهقي (٥٣٤٩) .

البلاء فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم ، فإذا نزل البلاء فاجعلوا أنفسكم دون دينكم ، واعلموا أن الحائب من خاب دينه ، والهالكُ من هلك دينه . ألا لا فقر بعد الجنة ، ولا غنى بعد إلنار ، لأن النار لا يُفك أسيُرها ولا يبرأ حديرها ('') ، ولا يُطفأ حريقها ، وإنه ليحالُ بين الجنة وبين المسلم بملء كف دم أصابه من ( دم ('') ) أخية المسلم ، كلما ذهب ليدخل من باب من أبوابها وجدها تردُّ عنها ، واعلموا أن الآدمي إذا مات ودفن لا ينتن أول من بطنه ، فلا تجعلوا مع النتن خبنًا ، واتقوا الله في أموالكم ، والدماء فاجتنبوها . كذا في الكنز ('') .

## مواعظ أبك أمامة رضي الله تغالم عنه

## موعظته في جنازة :

أخرج ابن أبي حاتم عن شُليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أُمامه الباهلي رضي الله عنه ، فلما صلَّى على الجنازة وأخذوا في دفنها ، قال أبو أُمامة : أيها الناس ، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات ، وبيت الوحدة ، وبيت الظلمة ، وبيت الدود ، وبيت الضيق ، إلَّا ماوسَّع الله ، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم الظلمة ، فإنكم في بعض تلك المواطن ، حتى يغشى الناس أمر من (أ) الله ، فتبيض وجوه وتسود وجوه ، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر ، فيغشى الناس ظلمة شديدة ، ثم يُقسم النور فيعطى المؤمن نورًا ، ويُترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئًا ، وهو المثل الذي ضربه الله تعلى في كتابه ، فقال : ﴿ أَوْ كُلُّلُمُنِ فِي بَحْرِ لَجِيّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْدُ الله وَلَا الله الله الله الله الله الله والمنافق بنور المؤمن ، كما لا يستضيء الأعمى بيصر البصير ، ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ﴿ انْظُرُونَا (١) نَقْيَسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ

<sup>(</sup>١) الحدُّر : ورم الجلد وغلظه من الضرب .

<sup>(</sup>٢) ليست في الكنز .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ( ٤٤٢٣٥ ) : ( ٢١٤/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأسماء والصفات : من أمر . (٥) سورة النور : الآية ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظرونا : اى انظرونا ولا تتعجلوا فى السير إلى الجنة .

آرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيِسُوا نُولًا ﴾ (١) وهى خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : ﴿ يُخَذِيعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ (١) فيرجعون الى المكان الذي قسم فيه النور ، فلا يجدون شيئًا ، فينصرفون إليهم وقد ﴿ فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ آلُهُ نَالُ بَاللّهُ وَفِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ آلْهَذَابُ ﴾ (٣) الآية ؛ إلا أنه يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغترًا حتى يُقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن . كذا في التفسير (١) لابن كثير ، وأخرج البيهقي في السُماء (٥) والصفات عن سليم بن عامر نحوه .

#### موعظته لنفر دخلوا عليه :

أخرج ابن عساكر (٢) عن سليم بن حبيب قال : دخلت في نفر على أبي أمامة رضي الله عنه ، فإذا شيخ قد رقَّ وكبر ، وإذا عقله ومنطقه أفضل مما يُرى من منظره ، فقال في أول ما حدثنا : إنَّ مجلسكم هذا من بلاغ الله إياكم وحجته عليكم ، فإن رسول الله عليه قد بلغ ما أرسل به ، وإنَّ أصحابه قد بلغوا ما سمعوا ، فبلغوا ما تسمعون : ثلاثة كلهم ضامن على الله حتى يدخل الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة : ( فاصل فصل ) (٧) في سبيل الله ، فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل توضأ ثم غدا (٨) إلى المسجد ، فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام . [ قال ] ثم قال : إنَّ في جهنم جسرًا له سبع قناطر على أوسطهن القضاء ، فيجاء بالعبد حتى إذا انتهي إلى القنظرة الوسطى ، قيل سبع قناطر على أوسطهن القضاء ، فيجاء بالعبد حتى إذا انتهي إلى القنظرة الوسطى ، قيل حديثاً هن (١٠) فيقول : يا ربّ على كذا وكذا ، فيقول : اقضى دَينك [ قال ] ، فيقول :

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : من الآية (١٣) . (٢) سورة النساء : من الآية (١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : من الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم : ( ٣٠٨/٤ ) .

<sup>(ُ</sup>ه) الأسماء والصفات ( ٥٠١٥) باب قول الله عز وجل ( قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) ، والأثر أخرجه ابن مبارك في كتاب الزهد برقم ( ٣٦٨ ) ، والحاكم في المستدرك ( ٤٠٠/٢ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق : ( ٨١/١١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ابن عساكر : رجل قاتل فقتل ، والفاصل : الخارج .

<sup>(</sup>٨) في ابن عساكر : عمد . (٩) في ابن عساكر : فيجيبه .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: من الآية (٤٢) .

مالي شيء ، ما أدري ما أقضي به ، [ قال : ] فيقال : خذوا من حسناته ، [ قال : ] فيما زال يؤخذ من حسناته حتى ما يبقي له من حسنة ، فإذا فنيت حسناته ، [ قال : ] فيقال : خذوا من سيئات من يطلبه ، فركبوا عليه . قال : فلقد بلغني أن رجالًا يجيئون بأمثال الجبال من الحسنات ، فلا يزال يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما يبقى لهم حسنة ، ثم يركب عليهم سيئات من يطلبهم حتى يُرد (۱) عليهم أمثال الجبال . [ قال : وسمعته يومئذ يقول : يتقدم واعظ في الكذب تقدمًا ما سمعت واعظًا قط يتقدمه ، حتى إن كنت أقول : لقد بلغ هذا الشيخ من كذب الناس شيئًا ما أدرى ماهو ] (۱) ، ثم قال : إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار ، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، [ قال : فبينا هو يحدثنا إذْ عقد (۱) ] ثم قال : أيها الناس لبسعمائة دينار ، والدرهم بسبعمائة درهم ، ثم أنكم صارُون (١) تمسكون ، أما والله لقد بسبعمائة دينار ، والدرهم بسبعمائة درهم ، ثم أنكم صارُون ولكن حِليتها العَلابي (۱) والآنك (۷) والمديد . كذا في الكنز (۱)

## مواعظ عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالم عنه :

أخرج البيهقى وابن عساكر عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال : المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم عبادة ، بل ذلك زيادة ، وأنتم بمر الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، وأعدُّوا الزاد فكأنكم بالمعاد . كذا في الكنز (٩)

<sup>(</sup>١) يرد : يرجع .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ومن الكنز وأثبتناه من مختصر تاريخ دمشق .

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل (٤) صر الدرهم : جمعها في صرة .

<sup>(</sup>٥) حليتها : زينتها .

 <sup>(</sup>٦) العلابى: جمع علباء. وهو العصب ، وكانت العرب تشد على أجفان سيوفها العلابي الرطبة فتجف عليها ، وتشد بها الرماح إذا تصدعت فتيبس وتقوى عليه .

<sup>(</sup>٧) الآنك : الرصاص .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال : ( ٤٤٢٣٨ ) : ( ٢١٧/١٦ \_ ٢١٨)

<sup>(</sup>٩) كنز العمال : ( ٤٤٢٤٧ ) : ( ٢٢٢/١٦ ) . .

# الباب الثاهن عشر

## بابُ

## التَأييدَات الغَيبيَّة للِصَّحَابَة

كيف كان النبي عِيِّ وأصحابه مؤيَّدين بالتأييدات الغيبية ، لمَّا تركوا الأسباب الماديّة ، وكان همّ الصحابة الأسباب الروحانيّة ، وكان همّ الصحابة رضي الله عنهم كهمّه عِيِّ في هداية الأقوام ودعوتهم ، وكانوا في الدعوة والجهاد متصفين بأخلاقه وشمائله عِيَّ .

#### باب التَّايينَات الغَيبَّية للِصَّحَابَة المدد بالملائكة

#### إمداد الصحابة بالملائكة يوم بدر:

أخرج البيهقي (١) عن سهل بن سعد قال : قال أبو أُسيد رضي الله عنه بعد ما ذهب بصره : يا ابن أخي ، والله لو كنتُ أنا وأنت ببدر ، ثم أطلق الله بصري لأريتك الشّغب (٢) الذي خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار (٣) . وهكذا عند ابن إسحاق (٤) . كذا في البداية (٥) .

وأخرجه الطبراني  $^{(7)}$  عن سهل بن سعد  $_{-}$  مثله . قال الهيثمي  $^{(V)}$  : وفيه سَلامة ابن رُوْح  $^{\circ}$  وثُقة ابن حبان وضعَّفه غيره لغفلة فيه .

وأخرج الطبراني عن عروة قال : نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما (^) الزبير وهو معتجر(¹) بعمامة صفراء . قال الهيثمي(¹) : هو مرسل صحيح الإسناد .

وأخرجه الحاكم (١١) عن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : كانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها ، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر .

وأخرجه الطبراني (١٢) عن أسامة بن عمير بمعناه ، وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير نحوه . كما في الكنز(١٣) .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل(١٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت سيماء

```
(١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٨١/٣ ) ــ باب التقاء الجمعين ونزول الملائكة .
```

 <sup>(</sup>۲) الشعب : المنفرج بين جبلين .
 (۳) التمارى : المجادلة على مذهب الشك والربية .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية : ( ٣١٩/٢ ) . (٥) البداية والنهاية : ( ٢٨٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٧٨٥ ) : ( ٢٦٠/١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد: ( ٨٤/٦ ) . (٨) سيما : هيئة .

<sup>(</sup>٩) الاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ، ويرد طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ٨٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>١١) مستدرك الحاكم ( ٣٦١/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير ( ٢٣٠ ) : ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>١٣) كنز العمال ( ٢٩٩٦٦ ) : ( ٤٠٤/١٠ ) ، ( ٢٩٩٧٠ ) : ( ٤٠٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>١٤) دلائل النبوة ( ٤٠٧ ) : ( ٤٧٤ ) .

الملائكة يوم بدر عمائتم بيض ، قد أرسلوها إلى ظهورهم ، ويوم مُحنَين عمائتم خضر ، ولم تقاتل الملائكة يومًا إلَّايوَم بدر ، وإنما كانوا يكثِّرون عددًا ومددًا ، لا يَضربون .

وأخرج ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> عن عِكرمة [ مولى ابن عباس ] قال :قال أبو رافع مولى رسول الله ﷺ: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب ، وكان الإسلام قد دَخَلنا أهل البيت ، فأسلم العباس ، وأسلمت أم الفَصْل ، وأسلمتُ ، وكان العباسُ يهاب قومَه ، ويكره خِلافهم(٢) وكان يكتُم إسلامَه ، وكان ذا مال كثير متفرّق في قومه ، وكان أبو لهب قد تخلُّف عن بدر ، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ، وكذلك كانوا صنعوا ، لم يتخلُّف منهم رجل(٢٠) إلا بعث مكانه رجلًا ، فلما جاءه الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش ؛ كَبْتَه<sup>(٤)</sup> الله وأخزاه ، ووجَدْنا في أنفسنا قوة وعزًا ، قال : وكنت رجلًا ضعيفًا ، وكنت أعمل الأقداح<sup>(°)</sup> أنحتها في حُجْرة زمزم ، فوالله إنى لجالس فيها أنحت أقْدَاحي ، وعندي أم الفَضْل جالسة ، وقد سرَّنا ما جاءنا من الخبر ، إذ أقبل أبو لهب يجرُّ رجليه بشرٍّ حتى جلس على طُنُب الحجرة (٦) ، فكان ظهره إلى ظهري ، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب \_ قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة ... قد قدم ، قال : فقال أبو لهب : هَلُمَّ إليَّ ، فعندك لعمري الخبر ، قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليه ، فقال : يا ابن أخي ، أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم ، فمنحناهم (٧) أكتافنا ، يقتلوننا كيف شاؤوا ، ويأسروننا كيف شاؤوا؟ وايمُ الله مع ذلك ما لُمت الناس ، لقينا رجالًا بِيضًا على خيل بُلْق(^) بين السماء والأرض ، والله ما تُليق<sup>(٩)</sup> شيئًا ، ولا يقوم لها شيء . قال أبو رافع : فرفعت طُنُب الحجرة بيدي ، ثم قلت : تلك والله الملائكة ، قال : فرفع أبو لهب يده ، فضرب بها وجهى ضربة شديدة ، قال : وثاورته (۱۰۰)، فاحتملني وضرب بي الأرض ، ثم برك عليَّ يضربني ، وكنت

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية : ( ٣٣٨/٢ ــ ٣٤٠ ) وتاريخ الطبرى : ( ٢٦١/٢ ــ ٤٦٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) یعنی مخالفتهم ومفارقتهم .
 (۳) یعنی من أشراف قریش وسادتها .

<sup>(</sup>٤) كبته : أذله وحسره .

<sup>(</sup>٥) الأقداح : جمع قدح وهو نوع من المكيال يصنع من الخشب ، وقيل هو الذي يؤكل فيه .

<sup>(</sup>٦) طنب الحجرة : طرفها . (٧) أى ولينا الأدبار منهزمين .

<sup>(</sup>٨) البلق : جمع أبلق وهو الذي فيه سواد وبياض .

<sup>(</sup>٩) ما تليق : ما تبقى ، يقال : هذا سيف لا يليق شيقًا أى لا يمر بشيء إلا قطعه .

<sup>(</sup>۱۰) ثاورته : هجمت علیه وأمسکت به .

رجلًا ضعيفًا ، فقامت أم الفَضل إلى عمود من عمد الحُجرة ، فأخذته فضربته به ضربّة فلَمَت<sup>(۱)</sup> في رأسه شجّة منكرة <sup>(۲)</sup> ،وقالت : استضعفته أنْ غاب عنه سيده ؟ فقام مولِّيًا ذليلًا ، فوالله ما عاش إلا سبع ليالِ حتى رماه الله بالعَدَسة<sup>(۳)</sup> ، فقتلته .

زاد يونس عن ابن إسحاق : فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثًا ما دَفَناه حتى أنتن ، وكانت قريش تتَّقي هذه العَدَسة كما تتَّقي الطاعون ، حتى قال لهم رجل من قريش : ويحكما ! ! ألا تستحيان ، إن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه ؟ فقالا : إنا نخشى عدوة هذه القرحة ، فقال : انطلقا فأنا أعينكما عليه ، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه ، ثم احتملوه إلى أعلى مكة ، فأسندوه إلى جدار ثم رضموا (١٤) عليه بالحجارة . كذا في البداية (٥٠) .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٢) والحاكم في مستدركه (٧) من طريق ابن إسحاق نحوه مطوَّلًا . وأخرجه أيضًا الطبراني والبرّار (٨) عن أبي رافع بطوله . قال الهيشمي (٩) : وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثَّقه أبو حاتم وغيره وضعَّفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وأخرجه الحاكم (١٠) أيضًا من طريق يونس عن ابن إسحاق عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي رافع \_ نحوه . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١١) عن عِكرمة عن أبي رافع \_ مختصرًا .

### إمداد الصحابة بالملائكة يوم حُنَين :

أخرج البيهقي(١٢) عن عوف بن عبد الرحمن مولى أم بُرثُن عمّن شهد حنينًا كافرًا ،

```
(١) فلعت : شقت وشجّت . (٢) أي غائرة عميقة .
```

 <sup>(</sup>٣) العدسة : قرحة قاتلة كالطاعون .
 (٤) رضموا : ألقوا .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ٣٠٨/٣ ) . (٦) الطبقات الكبرى : ( ٧٣/٤ – ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ( ٣٢١/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

 <sup>(</sup>٨) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١٧٧٨ ) - كتاب الهجرة والمغازى - باب غزوة بدر .

 <sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: ( ٨٩/٦ ) .
 (١٠) مستدرك الحاكم ( ٣٢٢/٣ ) .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة ( ٤٠٦ ) : ( ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة للبيهقي ( ١٤٣/٥ ) ــ باب غزوة حنين وما ظهر فيها على النبي عُظِيَّةٍ من آثار النبوة .

قال : لمَّا التقينا نحن ورسول الله عَلَيْكُم ، [ والمسلمون ] لم يقوموا لنا حَلْب (١) شاة ، فجئنا نَهُشّ (٢) سيوفنا بين يدي رسول الله عَلِيْكُم ، حتى إذ غشيناه ، فإذا بيننا وبينه رجال حِسان الوجوه ، فقالوا : شاهت (٢) الوجوه ، فارجعوا ، فهزمنا من ذلك الكلام . كذا في البداية (١) .

وأخرجه ابن جرير<sup>(٥)</sup> عن عوف الأعرابي عن عبد الرحمن مولى ابن بُرْثن قال : حدثني رجل كان مع المشركين يوم مُحنَين ، قال : لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله عَلَيْق يوم مُحنَين ، لم يقوموا لنا حَلْب شاة ، قال : فلما كشفناهم ، جعلنا نسوقهم في آثارهم ، حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء ، فإذا هو رسول الله عَلَيْق ، قال : فتلقّانا عنده رجال بيض حِسان الوجوه ، فقالوا لنا : شاهت الوجوه ، ارجعوا ، قال : فانهزمنا ، وركبوا أكتافنا ، فكانت إياها (٦) . كذا في التفسير لابن كثير (٧) .

وأخرج ابن إسحاق<sup>(۸)</sup> عن مجبير بن مُطعِم رضي الله عنه قال : إنا لمع رسول الله عَلَيْهِ يَوْمَ مُخْنَيْن والناس يقتتلون ؛ إذ نظرت إلى مثل البجاد<sup>(۱)</sup> الأسود يهوي من السماء ، حتى وقع بيننا وبين القوم ، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي ، فلم يكن إلا هزيمة القوم ، فما كنا نشكُ أنَّها الملائكة . ورواه البيهقي<sup>(۱)</sup> من طريقه . كذا في البداية <sup>(۱۱)</sup> .

## إمداد الصحابة بالملائكة يوم أحد ويوم الخندق:

أخرج ابن سعد (١٢) عن عبد الله بن الفضل قال : أعطى رسول الله عِلَيْ يوم أُحد مصعب بن عمير رضي الله عنه اللواء ، فقُتل مصعب ، فأخذه مَلَك في صورة مصعب ، فاحل رسول الله عِلَيْ يقول له في آخر النهار : « تقدّم يا مصعب » ، فالتفت إليه الملك فقال : لست بمصعب ، فعرف رسول الله عِلَيْ أنه ملك أُيّد به .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل(١٣٠) عن أنس رضي الله عنه قال : كأنّي أنظر إلى غبار

- (١) أى زمن حلب شاة . (٢) شاهت : قبحت .
- (٣) نهش: أى ننثر. (٤) البداية والنهاية: ( ٣٣٢/٤ ).
  - (٥) انظر تاريخ الطبرى: ( ٧٢/٣ ) . (٦) أي الهزيمة .
- (٧) تفسير القرآن العظيم : ( ٣٤٥/٢ ) . (٨) السيرة النبوية لابن هشام ( ١٠٠/٤ ) .
  - (٩) البجاد : الثوب المخطط .
- (١٠) دلائل النبوة ( ١٤٦/٥ ) ــ باب غزوة حنين وما ظهر فيها على البني ﷺ من آثار النبوة .
  - (١١) البداية والنهاية : ( ٣٣٤/٤ ) . ( ١٢) الطبقات الكبرى : ( ١٢١/٣ ) .
    - (١٣) دلائل النبوة ( ٤٣٤ ) : ( ٥٠٣ ) .

ساطع في سِكَّة بني غَنْم، موكب جبريل عليه السلام، حين سار رسول الله ﷺ إلى بني قريظة . وأخرجه ابن سعد<sup>(۱)</sup> عن أنس نحوه .

وعنده (٢) أيضًا عن حميد بن هلال \_ فذكر الحديث بطوله في غزوة بني قريظة ، وفيه قال : فوضع رسول الله عليه وأصحابه السلاح ، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه فخرج إليه فنزل رسول الله عليه وهو متساند إلى لَبان (٢) الفرس ، قال : يقول جبريل عليه السلام : ما وضعنا السلاح بعد \_ وإن الغبار لعاصب (٤) على حاجبه \_ انهد (٥) إلى بني قريظة ، قال : فقال رسول الله عليه : « إن في أصحابي جَهدًا فلو أنظرتهم أيامًا » . قال : يقول جبريل عليه السلام : انهد إليهم ، لأدخلنَّ فرسي هذا عليهم في حصونهم ، ثم لأضعضعنها ، قال : فأدبر جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غَنْم من الأنصار .

#### أسر الملائكة وقتالهم المشركين

## فعلهم ذلك يوم بدر:

أخرج ابن عساكر والواقدي عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه ، قال : لقدرأيت يوم بدر رجالًا بيضًا على خيل بُلْقِ بين السماء والأرض مُعْلَمين ، يقتلون ويأسرون . كذا في الكنز (٦) .

وأخرج أحمد (٧) عن البراء رضي الله عنه وغيره قال : جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره ، فقال العباس : يا رسول الله ، ليس هذا أسرني ، أسرني رجل من القوم أثرَّع (^، ) من هيئته كذا وكذا ، فقال رسول الله عَيْنِيَةً [ للرجل ] : « قد آزرك الله بملك كريم » . قال الهيثمي (٩) : رجاله رجال الصحيح . انتهى .

## وعند ابن أبي شَيْبة (١٠) وأحمد(١١) وابن جرير(١٢) وصحّحه ، والبيهقي في الدلائل(١٣)

- (۱) الطبقات الكبرى: (۲۷/۲). (۲) الطبقات الكبرى: (۷۷/۲).
  - (٣) لبان الفرس: صدره . (٤) عاصب: أي لازق .
- (٥) أى قم . (٦) كنز العمال ( ٢٩٩٧٠ ) : ( ٤٠٥/١٠ ) .
  - (٧) مسند أحمد : (٢٨٣/٤) . (٨) الأنزع : هو ما انحسر شعر مقدم رأسه .
    - (٩) مجمع الزوائد : ( ٨٥/٦ ) .
- (١٠) المصنف لابن أبي شيبة (٤٧٢/٨) ــ كتاب المغازي ــ غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها .
  - (۱۱) مسند أحمد : ( ۱۱۷/۱) . (۱۲) انظر تاریخ الطبری : ( ۲۳/۲ ) .
  - (١٣) دلائل النبوة ( ٦٢/٣ 🗕 ٦٤ ) 🗕 باب كيف كان بدء القتال وتهييج الحرب يوم بدر .

عن علي رضي الله عنه \_ فذكر الحديث بطوله في غزوة بدر ، كما ذكره في الكنز (۱) وفيه : فجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا ، فقال العباس : يا رسول الله ، إن هذا والله ما أسرني ، ولقد أسرني رجل أجلح (۲) ، من أحسن الناس وجهًا ، على فرس أبلق ، ما أراه في القوم ، فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله ، فقال : «اسكت ، فقد أيدك الله بمَلَك كريم » . وعَزَاه الهيثمي (۳) إلى أحمد والبرّار وقال : رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مُضَرّب وهو ثقة .

وأخرج ابن سعد<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الذي أسر العباس أبو اليَسَر كعب بن عمرو أخو بني سَلِمة ، وكان أبو اليَسَر رجلًا مجموعًا وكان العباس رجلًا جسيمًا ، فقال رسول الله عليه لأبي اليَسَر : «كيف أسرت العباس يا أبا اليَسَر ؟ » فقال : يا رسول الله ، لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد ، هيئته كذا وهيئته كذا ، فقال رسول الله عليه : « لقد أعانك عليه ملك كريم » .

وأخرجه أحمد  $^{(0)}$  عن ابن عباس نحوه ، وزاد الحديث بعد ذلك في فِداء العباس وغيره . قال الهيثمي  $^{(7)}$  : وفيه راوٍ لم يُسَمَّ وبقية رجاله ثقات . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل  $^{(V)}$  عن ابن عباس بسياق ابن سعد .

وأخرج مسلم<sup>(٨)</sup> عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في أَثر رجل من المشركين أمامه، إذْ سمع ضربةً بالسوط فوقه وصَوْتَ الفارس [ يقول ]: أقدِمْ حَيْزومُ (٩)، فنظر إلى المشرك أمامه قد خرَّ<sup>(١١)</sup> مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه<sup>(١١)</sup>، وشُقَّ وجهُه، كضربةِ السوط، فاخضَّر (١٦) ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدَّث ذلك رسول

- (۱) كمنز العمال ( ۲۹۹۶۱ ) : ( ۳۹۷ ۳۹۲ ) .
  - (٢) الأجلح: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه.
- (٣) مجمع الزوائد: ( ٢/٥٧) .
   (٤) الطبقات الكبرى: ( ١٢/٤) .
  - (٥) مسند أحمد : ( ٣٥٣/١ ) .(٦) مجمع الزوائد : ( ٨٦/٦ ) .
    - (٧) دلائل النبوة ( ٤٠٢ ) : ( ٤٧١ ــ ٤٧٢ ) .
- (٨) صحيح مسلم ( ١٧٦٣ ) \_ كتب الجهاد والسير \_ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر .
- (٩) أقدم حيزوم: أقدم: من الإقدام، وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم، وحيزوم: اسم فرس الملك، وهومنادي. بحذف حرف النداء، أي يا حيزوم.
  - (١٠) في الصحيح: فخّر. (١١) الخطم: الأثر على الأنف.
    - (١٢) اخضَرّ : أصبح لونه أسود .

الله ﷺ ، فقال : « صدقتَ ، ذلك من مَدَد السماء الثالثة » ، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . كذا في البداية (١) .

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل<sup>(٢)</sup> عن ابن عباس في حديث طويل في غزوة بدر ـــ نحوه .

وأخرج أيضًا  $(^{7})$  عنه عن رجل من بني غِفار قال : أقبلتُ أنا وابن عمّ لي ، حتى صعدنا على جبل يشرف بنا على بدر ، ونحن مشركان ، ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرة  $(^{4})$  ، فننتهب مع من ينهب ، قال : فبينا نحن في الجبل ، إذ دَنَت منا سحابةٌ ، فسمعنا فيها خمْحمة  $(^{9})$  الخيل ، فسمعت قائلًا يقول : أقدم حَيْزوم ، قال : فأما ابن عمي فكُشف قناع قلبه ؛ فمات مكانه ، وأما أنا فكِدت أن أهلِك ، فتماسكت .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل<sup>(١)</sup> عن أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عنه قال : كنا مع رسول الله عَلَيْقٍ في غَزَاة ، فلقيَ العدو ، فسمعته يقول : « يا مالك يوم الدين ، إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » ، فلقد رأيت الرجال تُصْرَعُ ، تضربُها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها .

وأخرج البيهقي (٢) عن أبي أُمامة بن سهل عن أبيه ، قال : يا بُنّيّ ، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك ، فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف . كذا في البداية (٨) .

وأخرجه الحاكم<sup>(٩)</sup> عن أبي أُمامة مثله ، إلَّا أنَّ في روايته : وإنَّ أحدنا يشير بسيفه .قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ، وصحَّحه الذهبي .

وأخرجه الطبراني (١٠) عن أبي أُمامة نحو رواية الحاكم . قال الهيثمي (١١) : وفيه محمد ابن يحيى الإسكندراني ، قال ابن يونس : روى مناكير .

وأخرج ابن إسحاق(١٢) عن أبي واقد الليثي قال : إني لأتبع رجلًا من المشركين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٢٧٩/٣ ) . ( ٢٧ دلائل النبوة ( ٤٠٨ ) : ( ٤٧٤ ـــ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة لأبي نعيم ( ٤٠٣ : ( ٤٧٢ ) ، وانظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الدَّبرة : الهزيمة في القتال . (٥) الحمحمة : صوت الخيل دون الصهيل .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٣٨٦ ) : ( ٤٥٩ ـــ ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٧) دلائلَ النبوة للبيهقي ( ٥٦/٢ ) ــ باب ما جاء في دعاء النبي على المشركين . . . .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ( ٢٨١/٣ ) . (٩) مستدرك الحاكم (٤٠٩/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير ( ٥٥٥٠ ) : ( ٦/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد : ( ٨٤/٦ ) . ( ١٢) السيرة النبوية لابن هشام : ( ٢/ ٣١٩ ) .

لأضربه، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ، فعرفت أنَّ غيري قد قتله . كذا في البداية (١) .

وأخرجه أحمد<sup>(۲)</sup> عن أبي داود المازني ــ وكان شهد بدرًا ــ قال : إني لأتبع ، فذكر نحوه .قال الهيثمي<sup>(۲)</sup> : وفيه رجل لم يُسَمَّ . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل<sup>(٤)</sup> عن أبي داود المازني نحوه ، وفي روايته : إنِّي لأتبع رجلًا من المشركين يوم بدر .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن سهل بن أبي حَثْمة أن أبا بَرْزَة الحارثي رضي الله عليه عنهما ، جاء يوم بدر بثلاثة رؤوس يحملها إلى رسول الله عليه على من الله على من الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وأخرج الطبراني (١) والبرّار (٧) عن محمود بن لبيد قال : قال الحارث بن الصمّة رضي الله عنه : سألني رسول الله عمليّ وهو في الشّعب : ( هل رأيت عبد الرحمن بن عوف ؟ » قلت : نعم يا رسول الله ، رأيته على جر الجبل (١) ، وعليه عسكر من المشركين ، فهويت فرأيتك ، فعدلت إليك ، فقال النبي عمليّ : ( أمّا إن الملائكة تقاتل معه » . قال الحارث : فرجعت إلى عبد الرحمن فأجده (١) بين نفر سبعة صرعى، فقلت له : ظفرت يمينك ! ! أكل هؤلاء قتلت ؟ قال : أما هذا \_ لأرطاة بن شرحبيل \_ وهذا فأنا قتلتهما ، وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره ؛ قلت : صدق الله ورسوله . قال الهيثمي (١٠) : وفيه عبد العزيز ابن عمران وهو ضعيف . انتهى . وأخرجه أيضًا ابن منده وأبو نعيم عن الحارث بن الصمّة \_ عمران وهو ضعيف . وأدب فيه : فهويت إليه لأمنعه . وفي روايته : فأجده بين نفر سبعة صَرعى . وفي روايته : وهدان .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٢٨١/٣ ) . (٢) مسند أحمد : ( ٥٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٨٣/٦ ) . (٤) دلائل النبوة ( ٤٠٤ ) : ( ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٨٣/٦ ) . (٦) المعجم الكبير ( ٣٣٨٥ ) : ( ٣٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار ( ١٧٩٢ ) ــ كتاب الهجرة والمغازي ــ باب غزوة أحد .

<sup>(</sup>٨) جر الجبل : أسفله .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : فأخذ ، والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ١١٤/٦) . (١١) منتخب كنز العمال : ( ٧٦/٥ ) .

#### ايداء جبريل للمستهزئين بهكة :

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرّ رسول الله على أناس بمكة ، فجعلوا يغمزون في قفاه ، ويقولون : هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريل ، فغمز جبريل بأصبعه ، فوقع مثل الظُّفْر في أجسادهم فصارت قروحًا ، حتى نتنوا ، فلم يستطع أحد أن يدنو منهم ؛ فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمْزِينَ ﴾ (١) . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الأوسط والبرّار (٢) بنحوه ، وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس انتهى .

وعند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ﴿ إِنَّا كَهَيْنَكُ الْسُود ابن المُعْيَرَةِ وَالْسُود ابن عبد يَغُوث ، والأسود ابن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العرّى ، والحارث بن عَيْطل السهمي ، والعاصي ابن وائل السهمي ، فأتاه جبريل عليه السلام ، فشكاهم إليه رسول الله عليه ، فأراه الوليد ابن المغيرة ، فأشار إلى أبجله (٤) فقال : ( ما صنعت شيئًا ؟ » فقال : أكفيتُكُه ، ثم أراه الحارث ابن عَيْطل السهمي ، فأومأ إلى بطنه ، فقال : ( ما صنعت شيئًا ؟ » ، فقال أكفيتُكه ، ثم أراه الحارث أراه العاصي بن وائل ، فأومأ إلى أخمصه ، فقال : ( ما صنعت شيئًا ؟ » ، فقال : اكفيتُكه ، ثم أما الوليد بن المغيرة ، فمرَّ برجل من خُزاعة ، وهو يَرِيش نبلًا له ، فأصاب أبجله فقطعها ، وأما الأسود بن المطلب فعَييَ ، فمنهم من يقول عمي هكذا ، ومنهم من يقول نزل تحت شجرة ، فجعل يقول : يا بنيً ألّا تدفعون عني قد هلكت ، أطعن بالشوك في عيني ، فجعلوا يقولون : ما نرى شيئًا ، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه ؛ وأما الأسود ابن عبد يغوث ، فخرجت في رأسه قُروح فمات منها ، وأما الحارث بن عَيْطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خُرؤه من فيه فمات ، وأما العاصي بن وائل فبينا هو كذلك دخلت في رجله شِبرقة (٥) امتلأت منها فمات . قال الهيثمي (١) وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . قال الهيثمي (١) وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .

- (١) سورة الحجر : الآية (٩٥) . (٢) مجمع الزوائد : ( ٤٦/٧ ) .
  - (٣) كشف الأستار عن زوائد البراز ( ٢٢٢٢) كتاب التفسير سورة الحجر .
- (٤) الأبجل : عرق في باطن الذَّراع ، وقيل هو عرق غليظ في الرجُّل فيما بين العصب والعظم .
  - (٥) الشبرق: نبت حجازى يؤكل ، وله شوك .
    - (٦) مجمع الزوائد : ( ٤٧/٧ ) .

#### إغاثة ملك للصحابي أبي معلق:

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب « مجابي الدعوة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان رجل من أصحاب رسول الله على أله يُكنى أبا معلى ، وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره ، وكان له نُشك وورع ، فخرج مرة ، فلقيه لصِّ متقنع في السلاح ، فقال : ضَعْ متاعك فإني قاتلك ، قال : شأنك بالمال ، قال : لستُ أريد إلا دمك ، قال : فذرني أصلٌ . قال : صلٌ ما بدا لك ، فتوضأ ثم صلَّى ، فكان من دعائه : يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا فعالًا لما يريد ، أسألك بعزَّتك التي لا تُرام ، وملكك الذي لا يضام ، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، أن تكفيني شر هذا اللص ، يا مغيث أغثني . قالها ثلاثًا ، فإذا هو بفارس ، بيده حربة رافعها بين أذني فرسه ، فطعن اللص فقتله ، ثم أقبل على التاجر ، فقال : من أنت ؟ فقد أغاثني الله بك ، قال : إني ملك من أهل السماء الرابعة ، لما دعوتَ شائتًا فسمعتُ لأبواب السماء قعقعة (۱) ثم دعوتَ ثانيًا فسمعتُ لأهل السماء ضجّة ، ثم دعوتَ ثالثًا فقيل : دعاء مكروب ، فسألتُ الله أن يوليني قتله ، ثم قال : أبشر واعلم أنه من توضأ وصلًى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب . وأخرجه أبو موسى في كتاب « الوظائف » بتمامه . كذا في الإصابة (۲) .

#### إغاثة ملك لزيد بن حارثة :

أخرج ابن عبد البرّ في الاستيعاب (٢) عن اللَّيث بن سعد ، قال : بلغني أن زيد بن حارثة رضي الله عنه اكترى من رجل بغلاً من الطائف ، اشترط عليه المُكْرِي أن ينزله حيث شاء ، قال : فمال به إلى خَرِبة ، فقال له : انزل ، فنزل ، فإذا في الخَرِبة قتلى كثيرة ، قال : فلما أرد أن يقتله ، قال له دَعْني أصلٌ ركعتين ، قال : صلٌ فقد صلى قبلك هؤلاء ، فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا ، قال : فلما صلّيت أتاني ليقتلني ، قال : فقلت : يا أرحم الراحمين ، قال : فسمع صوتًا : لا تقتله ، فهاب ذلك ، فخرج يطلب فلم يجد شيئًا ، فرجع إليَّ فناديت : يا أرحم الراحمين . فعل ذلك ثلاثًا ، فإذا أنا بفارس على فرس ، في يده حربة حديد ، في رأسها شعلة من نار ، فطعنه بها فأنفذه (٤) من ظهره ، فوقع ميتًا ، ثم قال لى : لمَّ دوتَ

<sup>(</sup>١) القعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر العسقلاني : ( ١٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب لابن عبد البر: ( ٥٤٨/١ ــ ٥٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الاستيعاب .

المرة الأولى : « يا أرحم الراحمين » كنتُ في السماء السابعة ، فلما دعوتَ المرة الثانية : « يا أرحم الراحمين » كنتُ في السماء الدنيا ، فلما دعوتَ في المرة الثالثة : « يا أرحم الراحمين » أتيتك .

#### رؤيتهم الملائكة

#### رؤية عائشة وبعض الأنصار لجبريل عليه السلام:

أخرج أبو نُعيم في الدلائل<sup>(۱)</sup> عن عائشة رضي الله عنها ، أنَّ رسول الله سمع صوت رجل ، فوثب وثبة شديدة وخرج إليه ، قالت : فاتبعته أنظر ، فإذا هو متكىء على عُوف<sup>(۱)</sup> برذونه<sup>(۱)</sup> ، وإذا هو دِعية الكلبي رضي الله عنه فيما كنت أرى ، وإذا هو مُعْتم مُرْخِ عمامته بين كتفيه ، فلمّا دخل عليَّ رسول الله عَلَيْتُهُ قلت : لقد وثبتَ وثبة شديدة ، ثم خرجتُ أنظره فإذا هو دِحية الكلبي ، قال : « أو رأيته ؟ » قلت : نعم ، قال : « ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى بني قريظة ». وأخرجه ابن سعد (٤) عن عائشة — نحوه .

وأخرج أبو نعيم (°) عن سعيد بن المسيّب فذكر الحديث في قصة بني قريظة ، وفيه : فخرج النبي ﷺ ، فمرّ بمجالس بينه وبين بني قريظة ، فقال : هل مرّ بمكم من أحد ؟ فقالوا : نعم ، مرّ علينا دِحية الكلبي على نعلة شهباء تحته قطيفة من ديباج ، فقال النبي ﷺ « ليس ذلك دُحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ؛ ليزلزل حصونهم ، ويقذف في قلوبهم الرعب » .

#### رؤية أنصاري لجبريل وكلامه معه :

أخرج البزّار والطبراني (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : عاد رسول الله عليه المرجلا من الأنصار ، فلما دنا من منزله سمعه يتكلّم في الداخل ، فلما استأذن عليه ، دخل وعليه ] فلم يَر أحدًا ، فقال له رسول الله عليه : « سمعتك تكلّم غيرك » . قال : يا رسول الله ، لقد دخلتُ الداخل اغتمامًا بكلام الناس ممّا بي من الحمّى ، فدخل علّي داخل ، ما رأيت رجلًا [ قط ] بعدك أكرم مجلسًا ، ولا أحسن حديثًا منه ، قال : « ذاك جبريل ، وإنّ منكم لرجالًا لو أن أحدهم يُقسم على الله لأبره » . قال الهيثمي (٧) : رواه البرّار والطبراني

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٤٣٥ ) : ( ٥٠٤ ) . ( ٢) العرف : الشعر النابت في عنق الفرس .

<sup>(</sup>٣) البرذون : نوع من الخيول التركية . (٤) الطبقات الكبرى : (٢٥٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٤٣٦ ) : ( ٤٠٥ ـــ ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٢٣٢١ ) : ( ١١/١٢-١٢ ) .

<sup>(</sup>V) مجمع الزوائد: ( ٤١/١٠ ) .

في الكبير والأوسط وأسانيدهم حسنة . انتهى .

#### رؤية عبد الله بن عباس لجبريل عند النبي عليها السلام:

أخرج أحمد (١) والطبراني (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كنت مع أبي عند رسول الله ﷺ ، وعنده (٢) رجل يناجيه ، فكان كالمعرض عن أبي ، فخرجنا من عنده ، فقال أبي : أيْ بنيّ ، ألم ترّ إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟ فقلت : ياأبت ، إنه كان عنده رجل يناجيه قال [ : فكان عنده أحد ؟ قلت نعم (١) ] قال : فرحنا (١) إلى النبي ﷺ ، فقال أبي : يا رسول الله ، قلت لعبد الله كذا وكذا ، فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك ، فهل كان عندك أحد ؟ فقال رسول الله ﷺ : « وهل رأيته يا عبد الله ؟ » يناجيك ، فهل كان عندك أحد ؟ فقال رسول الله عليه السلام هو الذي شغلني عنك » .. قال الهيثمي (٢) : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح \_ انتهى .

وعند الطبراني عنه قال : بعث العباس بعبد الله رضي الله عنهما إلى رسول الله عَيْنِيْ في حاجة ، فوجد معه رجلًا ، فرجع ولم يكلمه ، فقال : « رأيته ؟ » قال : نعم ، قال : « ذاك جبريل ، أما إنه لن يموت (٧) حتى يذهب بصره ، ويُؤتى علمًا » . قال الهيثمي (٨) : رواه الطبراني بأسانيد ورجاله ثقات .

## رؤية العرباض بن سارية لملك في مسجد دمشق:

أخرج الطبراني (٩) عن عروة بن رُوَيم عن العِرباض بن سارية رضي الله عنه ، وكان شيخًا كبيرًا من أصحاب رسول الله عليه الله عليه ، وكان يحب أن يُقبض ، كان يدعو : اللهم كبرت سني ، ورق (١٠) عظمي ؛ فاقبضني إليك ، قال : فبينا أنا يومًا في مسجد دمشق ؛ إذا فتى شاب من أجمل الرجال ، وعليه دُوَاج (١١) أخضر ، فقال : ما هذا الذي تدعو به ؟

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد : ( ۲۹۳/۱ \_ ۲۹۶ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٠٥٨٤ ) : ( ٢٣٦/١٠ \_ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند والمعجم الكبير : ومع النبي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المعجم الكبير . (٥) في المسند والمعجم : فرجعنا .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: ( ۲۷٦/۹ ) .(٧) يقصد ابن عباس .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٢٧٧/٩ ) . (٩) المعجم الكبير ( ٦١٦ ) : ( ٢٤٥/١٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) في المعجم : ووهن . (١١) الدواج : اللحاف الذي يلبس .

فقلت : كيف أدعو يا ابن أخي ؟ قال : قل : اللهمَّ حسِّن العمل ، وبلِّغ الأجل ، قلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا ريبائيل الذي يسلُّ الحزن من قلوب المؤمنين . قال الهيثمي (١) : وعروة وثَّقه غير واحد ، وسعيد بن مقلاص لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى .

## سلام الملائكة عليهم ومصافحتهم:

أخرج الحاكم (٢) عن مُطَرِّف بن عبد الله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، أنه قال : اعلم يا مُطرِّف ، أنه كان تسلم الملائكة عليَّ عند رأسي ، وعند البيت ، وعند باب الحيجر ، فلما اكتويت ذهب ذلك ، فلما برىء كُلمه (٣) ، قال : اعلم يا مُطَرِّف ، أنه عاد إلى كنت أفقد ، اكتم على يا مُطرِّف حتى أموت .

وعند ابن سعد (٤) عن مُطَرَّف ، قال : قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما : أشعرت أنه كان يُسلَّم عليَّ ، فلما اكتويت انقطع التسليم ، فقلت : أمن قِبَل رأسك كان يأتيك التسليم ، أو من قِبَل رجليك قال : لا ، بل من قبل رأسي ، فقلت : لا أرى أن تموت حتى يعود ذلك ، فلما كان بعد ، قال لي : أشعرتَ أنَّ التسليم عاد لي ؟ قال : ثم لم يلبث إلا يسيرًا حتى مات .

وأخرج ابن سعد<sup>(٥)</sup> : عن قتادة أن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنجّت .

#### الخطاب مع. الملائكة :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن سَلْم بن عطية الأسدي قال : دخل سلمان رضي الله عنه على رجل يعوده وهو في النزع ، فقال : أيُّها الملك ، ارفق به ، قال يقول الرجل : إنه يقول : إنى بكل مؤمن رفيق .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ١٨٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٤٧٢/٣ ) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٣) كلمة : جرحه . (٤) الطبقات الكبرى : ( ٢٨٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : ( ٢٨٨/٤ ) . (٦) حلية الأولياء : ( ٢٠٤/١ ) .

### سهاع كلام الملائكة :

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال أبيّ ابن كعب رضي الله عنه : لأدخلنَّ المسجد ، فلأصلينَّ ولأحمدنَّ الله بمحامد لم يحمده بها أحد ، فلمًا صلَّى وجلس ليحمد الله ويثني عليه ، فإذا هو بصوت عالى من خلفه ، يقول : اللهمَّ لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وبيدك الخير كله ، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره ، لك الحمد ، إنَّك على كل شيء قدير ، اغفر لي ما مضى من ذنوبي ، واحصمني فيما بقي من عمري ، وارزقني أعمالًا زاكية ترضَى بها عنِّي ، وتُب عليَّ . فأتى رسول الله عليًّ من عليه ، فقال : ذاك جبريل عليه السلام . كذا في الترغيب (١) .

#### تكلم الملائكة علك لسانهم

#### تكلم الملائكة على لسان عمر رضي الله عنه :

أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه الله عنه قال وسول الله عنه الناس عمر فقد أبغضني ، ومن أحبَّ عمر فقد أحبّني ، وإن الله باهي بالناس عشية عرفة عامة ، وباهي بعمر خاصّة ، وإنه لم يبعث الله نبيًا إلا كان في أمته مُحَدَّث ؟ قال : وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر » ، قالوا : يا رسول الله ، كيف مُحَدَّث ؟ قال : تتكلم الملائكة على لسانه . قال الهيثمي (٢) : وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . انتهى .

### تكلم الملائكة على لسان أبي مفرِّر في حصار بَهُرسير:

أخرج ابن جرير في تاريخه (٤) عن أنس بن الحليس قال : بينا نحن محاصرو بُهَرَسِير بعد زحفهم وهزيمتهم ، أشرف علينا رسول ، فقال : إن الملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة ، على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم ؟ أما شبعتم لاأشبع الله بطونكم ؟ فبدر الناسَ أبو مفرّر الأسود بن قُطبة ، وقد أنطقه الله بما لا يدري ما هو ولا نحن ، فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن ، فقلنا : يا أبا مفرّر ، ما قلت له ؟ فقال : لا والذي بعث محمدًا بالحق ما أدري ما هو إلا أنّ على سكينة ، وأنا

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : ( ٢٥٣/٢ ) . (٢) المحدَّد : الملهم .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٦٩/٩ ) . (٤) تاريخ الطبرى : ( ٧/٤ ) .

أرجو أن أكون قد أُنطِقت بالذي هو خير ، وانتاب الناس يسألونه حتى سمع بذلك سعد ، فجاءنا فقال : يا أبا مفرّر ، ما قلت ؟ فوالله إنهم لهُرّاب ! ! فحدَّثه بمثل حديثه إيانا ، فنادى في الناس ، ثم نَهَد بهم وإن مجانيقنا لتخطِر (١) عليهم ، فما ظهر على المدينة أحدّ ، ولا خرج إلينا إلا رجل نادى بالأمان ، فآمناه ، فقال : إن بقي فيها أحد فما يمنعكم ، فتسوَّرها الرجال ، وافتتحناها ، فما وجدنا فيها شيئًا ولا أحدًا ، إلا أسارى أسرناهم خارجًا منها ، فسألناهم وذلك الرجلّ : لأي شيء هربوا ؟ فقالوا : بعث المَلِك إليكم يعرض عليكم منها ، فأجبتموه بإنه لا يكون بيننا وبينكم صلح أبدًا حتى نأكل عسل أفريذين بأُترجّ كُوثى (٢) ، فقال الملك : واويله ! ! ألّا إنَّ الملائكة تَكلَّم على ألسنتهم ، تردُّ علينا ، وتجيبنا عن العرب . والله لئن لم يكن كذلك ، ما هذا إلا شيء أُلقي على في هذا الرجل لننتهي ، فأرزُوا ( $^{(7)}$ ) إلى المدينة القُصوى .

# نزول الملائكة لقرآنهم :

أخرج البخاري<sup>(1)</sup> ومسلم<sup>(0)</sup> ، واللفظ له عن أبي سعيد الحدري ، أن أُسيد بن محضير رضي الله عنه ، بينما هو ليلة يقرأ في مِربده<sup>(1)</sup> ، إذ جالت<sup>(٧)</sup> فرسه فقرأ ، ثم جالت أخرى فقرأ ، ثم جالت ( أخرى<sup>(٨)</sup> ) في أيضًا ، قال أُسيد : فخشيت أن تطأ يحيى<sup>(٩)</sup> ، فقمت إليها ، فإذا مثل الظُّلة فوق رأسي فيها أمثال الشُّرُج ، عَرَجَتْ في الجو حتى ما أراها ، قال : فغدوت على رسول الله ميسلة ، فقلت : يا رسول الله ، بينما أنا البارخة في جوف الليل أقرأ في مِربدي ، إذ جالت فرسي ، فقال رسول الله عَيْلَةِ : « اقرأ ابن حضير » قال : فقرأت : ثم جالت أيضًا ، فقال رسول الله عَيْلَةِ « اقرأ ابن حضير » . قال : فقرأت ، ثم جالت أيضًا ، ثم قال رسول الله عَيْلةٍ : « اقرأ ابن حضير » عرجتْ في الجو حتى قريتا منها ، خشيت أن تطأه ، فرأيت مثل الظّلة ، فيها أمثال السُّرج ، عرجتْ في الجو حتى ما أراها ،

<sup>(</sup>۱) تخطر : ترمى . (۲) أفريذن وكوثى : موضعان ببلاد فارس .

<sup>(</sup>٣) أرزوا: انضموا.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٨) ٥٠) \_ كتاب فضائل القرآن \_ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٧٩٦ ) ــ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ــ باب نزول السكينة لقراءة القرآن .

<sup>(</sup>٦) المربد: الموضع الذي ييبس فيه التمر.

<sup>(</sup>٧) جالت : وثبت . (٨) ليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٩) أراد ابنه .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ : « تلك الملائكة [ كانت ] تستمع لك ، ولو قرأتَ لأصبحتْ يراها الناس ما تستتر منهم » .

وأخرجه الحاكم (١) بنحوه باختصار وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال فيه : فالتفتُ فإذا أمثال المصابيح ، قال : مُدَلَّاةٌ بين السماء والأرض ، فقال : يا رسول الله ، ما استطعت أن أمضي ، فقال : « تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن ، أما إنَّك لو مضيتَ لرأيتَ العجائب » . كذا في الترغيب (٢) .

وأخرجه ابن حِبّان (٣) والطبراني (٤) والبيهقي عن أُسَيد بن مُحضّير نحو رواية الحاكم كما في الكنز (٥) . وأخرجه أيضًا أبو عبيد في فضائله (١) ، وأحمد (٧) ، والبخاري (٨) معلّقًا ، والنّسائي وغيرهم عنه مختصرًا ، وقال فيه : « تلك الملائكة دَنَت لصوتك ، ولو قرأت لأصبح الناس حتى ينظروا إليها لا تتوارى منهم » .

### تولي الملائكة غسل جنائزهم

# غسل الملائكة حنظلة الشهيد رضي الله عنه :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٩) عن محمود بن لبيد عن حنظلة بن أبي عامر أخي بني عمرو ابن عوف رضي الله عنه ، أنه التقى هو وأبو سفيان بن حرب يوم أحد ، فلما استعلاه (١٠) حنظلة ، رآه شدّاد بن الأسود ، وكان يقال له : ابن شَعُوب ، قد علا أبا سفيان ، فضربه شدّاد ، فقتله ، فقال رسول الله عليه : « إن صاحبكم \_ يعني حنظلة \_ لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه » ، فسئلت صاحبته ، فقالت : خرج وهو جُنُبٌ حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله عليه الملائكة » .

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ١/١٥٥ ) \_ كتاب فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٧٧٩ ) \_ كتاب الرقائق \_ باب قراءة القرآن .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٥٦٦ ) : ( ٢٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ٣٦٨١٥ ) : ( ٣٧٨/١٣ ــ ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أى في كتابه « فضائل القرآن » . (٧) مسند أحمد : ( ٨١/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى ( ٥٠١٨ ) \_ كتاب فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : ( ٣٥٧/١ ) . (١٠) استعلاه : غلبه وقهره .

وأخرجه ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> في المغازي عن عاصم بن عمر ، وأخرج السرّاج من طريق ابن إسحاق أيضًا عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده نحوه ، كما في الإصابة (1) . وأخرجه الحاكم(1) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده بمعناه ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

#### غسل الملائكة سعد بن معاذ :

أخرج ابن سعد (٤) عن محمود بن لبيد ، قال : لما أصيب أَكحَل (٥) سعد يوم الخندق ، فغقل ، حوّلوه عند امرأة يقال لها رُفَيدة (٢) ، فذكر الحديث ، وفيه : فخرج رسول الله ﷺ وخرجنا معه ، فأسرع المشي حتى تقطّعت شُسوع (٧) نعالنا ، وسقطت أرديتنا عن أعناقنا ، فشكا ذلك إليه أصحابه : يا رسول الله ، أتعبتنا في المشي ، فقال : « إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه ، فتغسله كما غسلت حنظلة » .

وأخرجه أيضًا (^) عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : فنام رسول الله عَيِّكُمْ فأتاه ملك \_ أو قال : جبريل \_ حين اشتيقظ ، فقال : من رجل من أمتك مات الليلة ، استبشر بموته أهل السماء ؟ قال : « لا أعلم إلا أن سعدًا أمسى دَنِفًا (٩) ، ما فعل سعد ؟ » ، قالوا يا رسول الله ، قد قُبض ، وجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم ، قال : فصلّى رسول الله عَلِيَّ الناس (١٠) مشيًا ، حتى إن شُشوع نعالهم لتنقطع من الحبلهم ، وإن أرديتهم لتقع عن عواتقهم ، فقال له رجل : يا رسول الله ، قد بَتَتَّ الناس ، قال فقال : « إنى أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة » .

#### حفاوة الملائكة بجنائزهم

#### حفاوتهم بوالد جابر رضى الله عنهها:

أخرج الشيخان (١١١) عن جابر رضي الله عنه ، أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عنه الثوب

- (١) السيرة النبوية لابن هشام: ( ٣٦١/١ ) . (٢) الإصابة لابن حجر: ( ٣٦١/١ ) .
  - (٣) مستدرك الحاكم ( ٢٠٤/٣ ) كتاب معرفة الصحابة .
    - (٤) الطبقات الكبرى: ( ٤٢٧/٣ ــ ٤٢٨ ) .
- (٥) الأكحل : عرق في وسط الذراع .
   (٦) هي رفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام .
  - (٧) الشيسوع : حمع شِسْع أي سير النعل . (٨) الطبقات الكبري : ( ٢٣/٣ ) .
    - (٩) دنفًا : مريضًا . وأتعبهم . (١٠) بتَّ الناس : قطعهم وأتعبهم .
- (۱۱) أخرجه البخارى (۱۲٤٤) ، ( ۱۲۹۳) في كتاب الجنائز ، وبرقم ( ۲۸۱۲) في كتاب الجهاد والسير \_ باب ظل الملائكة على الشهيد ، وبرقم ( ٤٠٨٠) في كتاب المغازى \_ باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأخرجه مسلم (۲۶۷۱) في كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عبدالله بن عمروبن حرام .

ويبكي ، فنهاه الناس ، فقال رسول الله « تبكيه أو لا تبكيه ، لم تزل الملائكة تظلُّه [ بأجنحتها ] حتى رفعتموه » . كذا في البداية (١) .

وعند ابن سعد (٢) عنه : « ما زالت الملائكة تظلُّه بأجنحتها حتى رفعتموه » .

#### حفاوتهم بسعد بن معاذ :

أخرج ابن سعد (٣) عن سلمة بن أسلم رضي الله عنه ، قال رأيت رسول الله عَلَيْتُم ، ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره ، فدخل رسول الله عَلَيْتُم وما في البيت أحد إلا سعد مُسجَّى ، قال : فرأيته يتخطى ، فلما رأيته وقفت وأوماً إليَّ : قف ، فوقفت ورددتُ مَنْ ورائي ، وجلس ساعة ، ثم خرج ، فقلت : يا رسول الله ، ما رأيت أحدًا ، وقد رأيتك تتخطَّى ، فقال رسول الله عَلِيْتُم : « ما قدرتُ على مجلس ، حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه ، فجلست » ورسول الله عَلِيْتُم يقول : « هنيعًا لك أبا عمرو ! ! هنيعًا لك أبا عمرو ! ! .

وأخرج البرّار (٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال والله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله السعد (٥) بن معاذ سبعون ألف ملك ، ما وطنوا الأرض قبلها » ، وقال حين دفن : « سبحان الله ! ! لو انفلت (٢) أحد من ضغطة القبر ، لانفلت منها سعد » . قال الهيثمي (٢) : رواه البرّار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح انتهى . وأخرجه ابن سعد (٨) عن ابن عمر بمعناه .

وعند ابن سعد (٩) أيضًا عن سعد بن إبراهيم ، قال : لما أُخرج سرير سعد ، قال ناس من المنافقين : ما أخف جنازة سعد \_ أو : سرير سعد ؟ ! \_ فقال رسول الله عَلَيْكُم : « لقد نزل سبعون ألف ملك ، شهدوا جنازة سعد \_ أو : سرير سعد \_ ما وطئوا الأرض قبل اليوم » .

وعنده أيضًا (١٠) عن الحسن ، قال : لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه ، وكان رجلًا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : (٤٤/٤) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى : ( ٥٦١/٣ ) . (٣) الطبقات الكبرى : ( ٤٢٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٢٦٩٨ ) ــ كتاب علامات النبوة ــ مناقب سعد بن معاذ .

<sup>(</sup>٥) في كشف الأستار : لموت سعد . (٦) انفلت : تخلص .

<sup>(</sup>۷) مجمع الزوائد: ( ۳۰۸/۹ ) . (۸) الطبقات الكبرى: ( ۲۳۰/۳ ) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى: ( ٢٩/٣) .(١٠) الطبقات الكبرى: ( ٤٣٠/٣) .

جسيمًا بحرُّلًا(۱) ، جعل المنافقون وهم يمشون خلف سريره ، يقولون : لم نرَ كاليوم رجلًا أخفّ ، وقالوا : أتدرون لم ذاك ؟ ذاك لحكمه في بني قريظة ، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال : « والذي نفسي بيده ، لقد كانت الملائكة تحمل سريره » .

## رعبهم في قلوب الأعداء

## رعب معاوية بن كيدة :

أخرج الطبراني في الأوسط عن معاوية بن حَيْدة القُشيري قال : أتيت النبي عَيِّلَتُم ، فلما دُفعت إليه ، قال : « أما إني قد سألت الله أن يغنيني بالسَّنة (7) تحفيكم (7) ، وبالرعب يجعله في قلوبكم (7) ، فقال بيديه جميعًا : أما إني قد حلفت هكذا ، وهكذا ، أن لا أومن بك ، ولا أتَّبعك ، فما زالت السَّنة تحفيني ، وما زال الرعب يُجعل في قلبي قمتُ (7) بين يديك . قال الهيثمي (7): إسناده حسن ، ورواه النَّسائي وغيره غير ذكر الرعب والسَّنة . انتهى .

## رعب المشركين يوم حُنَين :

أخرج البيهقي (٢) عن السائب بن يسار ، عن يزيد بن عامر (٧) الشوائي ، قال : فنحن نسأله عن الرعب الذي ألقي الله في قلوب المشركين يوم حنين ، كيف كان ؟ قال : فكان يأخذ لنا بحصاة ، فيرمي بها في الطّست ، فيطنُ (٨) قال : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . كذا في البداية (٩) .

#### بطش الأعداء

# صد سراقة بن مالك عن النبي عليه السلام وصاحبه في المجرة :

أخرج ابن سعد (١٠) عن زيد بن أسلم ، وغيره ، أن سراقة بن مالك ركب في طلب

<sup>(</sup>١) جزلًا: تام الخلق قوى الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) السنة : الجدب والقحط ، ولعل الصواب : يعينني بالسنة .

<sup>(</sup>٣) تحفيكم: تستأصلكم.

<sup>(</sup>٤) لعل السياق يقتضى زيادة « حتى » ، أى حتى قمت .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٦٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ١٤٤/٥) ــ باب رمى النبي ﷺ وجوه الكفار والرعب الذي ألقي في قلوبهم .

<sup>(</sup>٧) يزيد هذا كان قد شهد حنين مع المشركين ثم أسلم .

 <sup>(</sup>A) يطن : يصوت .
 (P) البداية والنهاية : ( ٣٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى: (١٨٨/١).

النبي عَيِّلِيَّةِ بعدما استقسم بالأزلام ؛ أيخرج أم لا يخرج ، فكان يخرج له أن لا يخرج ثلاث مرات فركب فلحقهم ، فدعا النبي عَيِّلِيَّةِ أن ترسَخ قوائم فرسه ، فرسخت ، فقال : يا محمد ، ادع الله أن يطلق فرسي ، فأردّ عنك ، فقال النبي عَيِّلِيَّةِ : اللهمَّ إن كان صادقًا ، فأطلق له فرسه » ، فخرجت قوائم فرسه .

وأخرجه (١) أيضًا عن عمير بن إسحاق ، وفي روايته : فقال : يا هذان ، ادعُوّا لي الله ولكما ألا أعود ، قال : ولكما ألا أعود ، فعاد فساخت ، فقال : ادعُوّا لي الله ولكما ألا أعود ، قال : وعرض عليهما الزاد والحُمُّلان (٢) ، فقالا : « اكفِنا نفسَك » فقال : قد كفيتُكماها .

وعنده (٣) أيضًا في حديث طويل في الهجرة ، عن أبي معبد الخزاعي ، فقال : يا محمد ، ادُع الله أن يطلق فرسي ؛ وأرجع عنك وأرد مَنْ ورائي ، ففعل ، فأُطلق ورجع ، فوجد الناس يلتمسون رسول الله عَيِّا فقال : ارجعوا فقد استبرأتُ لكم ما ههنا ، وقد عرفتم بصري بالأثر ، فرجعوا عنه .

# إهلاك أربد بن قيس وعامر بن الطفيل:

أخرج الطبراني (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن أربَد بن قيس وعامر بن الطفيل ، قدما المدينة على رسول الله ﷺ ، فانتَهَيا إليه وهو جالس ، فجلسا بين يديه ، فقال عامر ابن الطفيل ، يا محمد ، ما تجعل لى إن أسلمت ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لك ما

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : (٢٣٢/١ ) . (٢) الحُملان : ما يحمل عليه من الدواب .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : ( ٢٣٢/١ ) . ﴿ ٤) الطبقات الكبرى : ( ٢٣٥/١ ــ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المسلحة : القوة المدافعة .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٠٧٦٠ ) : ( ٣١٣/١٠ ـ ٣١٣ ) ، وانظر : ( ٢٧٨/٢٥ ـ ٢٧٩ ) .

للمسلمين ، وعليك ما عليهم » . قال عامر بن الطفيل : أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول اللَّه عِلَيْلَةٍ : « ليس ذلك لك ولا لقومك ، ولكن لك أعنَّةُ الخيل<sup>(١)</sup> ، قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد ، اجعل لي الوَبَر(٢) ولك المَدَر(٣) ، قال رسول اللَّه ﷺ : « لا » . فلما قفلا من عنده (٤) ، قال عامر : أما والله ، لأملأنهًا عليك خيلًا ورجالًا ، فقال له رسول الله ﷺ : « يمنُعك الله » ، فلما خرج أربَد وعامر ، قال عامر : يا أربد ، أنا أشغل عنك محمدًا بالحديث ؛ فاضربه بالسيف ، فإن الناس إذا قتلتَ محمدًا لم يزيدوا على أن يرضَوا بالدِّية ، ويكرهوا الحرب ، فنعطيهم الديَّة ؛ قال أربَد : أَفْعَلُ ، فأقبلا راجعين إليه ، فقال عامر: يا محمد، قم معي أكلمك، فقام معه رسول الله عِيَّالِيِّر، فجلسا إلى الجدار، ووقف معه رسول اللَّه ﷺ يكلُّمه ، وسلَّ أَربَد السيف ، فلما وضع يده على السيف ، يبست يده<sup>(٥)</sup> على قائم السيف ، فلم يستطع سَلَّ السيف ، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله عَلِيَّةٍ فرأى أربَد وما يصنع، فانصرف عنهما ، فلما خرج عامر وأربَد من عند رسول الله عَلِيَّة ، حتى إذا كان بالحرّة حرّة واقم نزلا ، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأُسَيد بن حُضَير رضي الله عنهما ، فقالا : اشخَصَا يا عدوي الله ، لعنكما الله ، فقال عامر : من هذا يا سعد ؟ قال : هذا أُسيد بن مُخضير الكتائب(١) ، فخرجا حتى حتى إذا كانا بالرَّقَم(<sup>v)</sup> أرسل اللّه على أربَد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالجريم(٨) أرسل الله قُرحة ، فأخذته ، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول ، فجعل يمسُّ قرحته في حلقه ، ويقول : غُدّة <sup>(٩)</sup> كغدَّة الجمل ، في بيت سَلُولية ، يرغب أن يموت في بيتها ، ثم ركب فرسه ، فأحضره<sup>(١٠)</sup> حتى مات عليه راجعًا ، فأنزل الله فيهما ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْيِلُ كُلُّ أَنْفَىٰ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ. مِن وَالٍ ﴾(١١) ، قال : المعقِّبات من أمر الله يحفظون محمدًا عِيَّاتُهِ ، ثم ذكر أربَد وما قَتَله به ، فقال : ﴿ وَيُرْسِلُ

<sup>(</sup>١) أى قيادتها . (٢) الوبر : أهل البادية .

<sup>(</sup>٣) المدر: أهل الحضر.

<sup>(</sup>٤) في المعجم الكبير : فلما قفا من عند رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) ليست في المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٢) حِضير الكَتائب : كنية لحضير والد أسيد ، وفي الأصل : العاتب ، وفي المعجم الكبير : الكاتب .

<sup>(</sup>٧) الَّرقم : موضع بالمدينة . (٨) في المعجم : بالحر .

<sup>(</sup>٩) الغدة : داء يصيب البعير فيموت .

<sup>(</sup>۱۰) أحضره : غدا به وأسرع .

<sup>(</sup>١١) سورة الرعد : الآيات ( ١١ ) .

ٱلصَّوَاعِقَ ﴾(١) الآية . كذا في التفسير(٢) لابن كثير .

# هزيهة الأعداء برهي الحصاة والتراب

# هزيبتهم برميته عليه الصلاة والسلام يوم خُنين :

أخرج الطبراني (٢) ، وأبو نُعيم ، وابن عساكر (٤) ، عن الحارث بن بَدَل قال : شهدت رسول الله ﷺ يوم حُنَين ، فانهزم أصحابه أجمعون إلا العباس بن عبد المطلب ، وأبا سفيان بن الحارث رضي الله عنهما ، فرمى رسول الله ﷺ وجوهنا بقبضة من الأرض ، فانهزمنا . فما خُيِّل إليَّ أن شجرًا ، ولا حجرًا ، إلا وهو في آثارنا . كذا في الكنز (٥) . وأخرجه ابن منده ، وابن عساكر عنه مختصرًا ، كما في الكنز .

وأخرج يعقوب بن سفيان ، عن عمرو بن سفيان الثقفي وغيره ، قال انهزم المسلمون يوم حُنين ، فلم يبقَ مع رسول الله ﷺ إلا عباس ، وأبو سفيان بن الحارث ، قال : فقبض رسول الله ﷺ قبضة من الحصباء ، فرمى بها في وجوههم ، قال : فانهزمنا ، فما خُيِّل إلينا إلَّا أنَّ كل حجر ، أو شجر فارس يطلبنا . قال الثقفي : فأعجرُت (٢) على فرسي حتى دخلت الطائف . كذا في البداية (٧) .

#### هزيهتهم برميته عليه السلام يوم بدر:

أخرج الطبراني (^) في الكبير والأوسط عن حكيم بن حِزام ، قال : سمعنا صوتًا وقع من السماء إلى الأرض ، كأنه صوت حصاة في طَشت ، ورمى رسول الله ﷺ بتلك الحصاة ، فانهزمنا . قال الهيثمي (٩) : إسناده حسن .

وعنده(١٠٠ أيضًا عنه ، قال : لَّما كان يوم بدر أمر رسول اللَّه ﷺ فأخذ كفًّا من

- (٢) تفسير القرآن العظيم : ( ٥٠٦/٢ ) .
- (٣) المعجم الكبير ( ٣٣٦٨ ) : ( ٢٦٧/٣ ) . (٤) مختصر تاريخ دمشق : (١٤٧/٦ ) .
  - (٥) كنز العمال (٣٠٢١٢): (٣٠٢١٠). (٦) أسرعت من الخوف.
- (٧) البداية والنهاية : (٢٣٢/٤) . (٨) المعجم الكبير (٣١٢٧) : (٢٠٣/٣).
- (٩) مجمع الزوائد: ( ٨٤/٦ ) . ( ١٠٠) المعجم الكبير ( ٣١٢٨ ) : ( ٢٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) سورة الرعد : الآية ( ۱۳ ) ، وفى المعجم الكبير ومجمع الزوائد ( ٤٢/٧ ) . ﴿ هو الذى يريكم البرق خوفًا وطمعًا ﴾ إلى قوله ﴿ وهو شديد المحال ﴾ [ الرعد : ١٣ ١٢ ] بدلًا من قوله تعالى ﴿ يرسل الصواعق ﴾ .

الحصى، فاستقبلنا به ، فرمى<sup>(۱)</sup> بها ، وقال : « شاهت الوجوه » ، فانهزمنا ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِبَ ٱللَّهَ رَمَيْ ﴾ (٢) . قال الهيثمي<sup>(٣)</sup> إسناده حسن .

وعنده أيضًا (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنَّ النبي ﷺ قال لعلي رضي الله عنه : « ناولني كفًّا من حصى » فناوله ، فرمى به وجوه القوم ، فما بقي أحد من القوم إلَّا امتلأت عيناه من الحصباء ، فنزلت ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللّهَ رَكَمٌ ﴾ . قال الهيشمي (٥) : رجاله رجال الصحيح إه .

وعن البيهقي (٢) من حديث يزيد بن عامر الشَّوَائي رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله عنه من الأرض ، ثم أقبل على المشركين ، فرمى بها [ في ] وجوههم ، وقال : « ارجعوا ، شاهت الوجوه » ، [ قال : ] فما أحد يلقى (٧) أخاه إلا وهو يشكو قذى في عينيه . كذا في البداية (٨) .

## تقليل الأعداء في أعينهم

أخرج الطبراني (٩) عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قُلُلوا في أعيينا يوم بدر ؛ حتى قلت لصاحبي الذي إلي جانبي [كيف تراهم] أتراهم سبعين ؟ قال: أراهم مائة ، حتى أخذنا منهم رجلًا ، فسألناه ، قال: كنا ألفًا . كذا في المجمع (١٠٠٠) . وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود نحوه ، كما في التفسير (١١١) لابن كثير .

#### النصرة بالصُّبا

أخرج ابن سعد(۱۲) عن سعيد بن جبير ، قال كان يوم الخندق بالمدينة ، قال : فجاء أبو سفيان بن حرب ومن تبعه من قريش ، ومن معه(۱۳) من كنانة ، وعيينة بن حصن ومن تبعه

<sup>(</sup>١) في المعجم الكبير : فرمانا . (٢) سورة الأنفال : من الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٨٤/٦ ) . (٤) المعجم الكبير ( ١١٧٥٠ ) : ( ٢٨٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ٨٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ١٤٣/٥ ) باب رمى النبي ﷺ وجوه الكفار والرعب الذي ألقى في قلوبهم .

 <sup>(</sup>٧) في الدلائل: فما أحد يلقاه أخوه .
 (٨) البداية والنهاية ( ٣٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>۹) المعجم الكبير ( ۱۰۲۶۹ ) : ( ۱۶۷/۱۰ ) . (۱۰) مجمع الزوائد : ( ۸٤/٦ ) . (۱۱) تفسير القرآن العظيم : ( ۳۱۵/۲ ) .

<sup>(</sup>۱۰) مجمع الروائد . ( ۱۸۲۸ ) . (۱۳) الطبقات الكبرى : (۲۱/۲ ) .

<sup>(</sup>١٣) في الطبقات: ومن معه من قريش ومن تبعه من.

من غطفان ، وطليحة ومن تبعه من بني أسد ، وأبو الأعور ومن تبعه من بني سُلَيم ، وقريظة كان بينهم وبين رسول الله تعلق عهد فنقضوا ذلك ، وظاهروا المشركين ، فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ وَأَنزَلَ اللّهِ يَكُلُّ عَهد فِنقضوا ذلك ، وظاهروا المشركين ، فأتى جبريل فيهم : ﴿ وَأَنزَلَ اللّهِ عَلَيه جبريل عليه السلام ومعه الربح ، فقال حين رأى جبريل : ﴿ أَلا أَبشروا ﴾ ثلاثًا ، فأرسل الله عليهم الربح ، فهتكت القباب ، وكفأت (٢) القدور ، ودفنت الرحال ، وقطعت الأوتاد ، فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد ، فأنزل الله تعالى ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (٣) فرجع رسول الله عليه .

وعنده أيضًا (٤) عن محمَيد بن هلال قال : كان بين النبي ﷺ وبين قريظة وَلْث (٥) من عهد ، فلما جاءت الأحزاب بما جاؤوا به من الجنود ، نقضوا العهد ، وظاهروا المشركين على رسول الله ، فبعث الله الجنود والربح ، فانطلقوا هاربين ، وبقي الآخرون في حصونهم فذكر الحديث في غزوة بني قريظة .

وأخرج البرّار (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أتت الصَّبا (٢) الشَّمالَ (٨) ليلة الأحزاب ، فقالت : مُرّي حتى تنصري رسول الله عَلَيْ ، فقالت الشَّمالُ : إن الحُرَّة لا تسري بالليل ، فكانت الربح التي نُصر بها رسول الله عَلِيْ الصَّبا . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وابنُ جرير عن عكرمة بمعناه ، كما في التفسير (١٠) لابن كثير .

#### خسف الأعداء وملاكهم

أخرج البزّار (١١)عن بُريدة رضي الله عنه ، أن رجلًا قال يوم أحد : اللهمّ إن كان

سورة الأحزاب: من الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كفأت القدور : قلبت ، والقدور جمع قِدر ، وهو إناء يطبخ فيه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: من الآية (٩) . (٤) الطبقات الكّبرى: (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٥) الولث: العهد غير الأكيد.

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ( ١٨١١ ) كتاب الهجرة والمغازى باب غزوة الخندق .

 <sup>(</sup>٧) الصبا: الريح الشرقية .
 (٨) الشمال: الريح الشمالية ، ولا تكاد تهب ليلا .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: ( ٦٦/٦ ) ، ( ١٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) تفسير القرآن العظيم : ( ٤٧٠/٣ ) .

<sup>(</sup>١١) كشف الأستار ( ١٧٩٩ ) كتاب الهجرة والمغازى باب غزوة أحد .

محمد على الحق فاخسف بي ، قال : فخسف به . قال الهيثمي(١) : رجاله رجال الصحيح .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (٢) عن نافع بن عاصم قال : الذي دمَّى وجه رسول الله عَلِيْتُ عبد اللَّه بن قَمِئة رجل من هذيل ، فسلَّط اللَّه عليه تَيْسًا فنطحه حتى قتله .

#### ذهاب البدير بدعواتهم

# أخذ أبصار شباب من قريش بدعاء النبي عليه السلام يوم الحديبية

أخرج أحمد (٣) عن عبد الله بن مُغَفَّل المزني رضي الله عنه قال : كنا مع النبي ﷺ بالحديبية ... فذكر الحديث في صلح الحديبية وفيه : فبينا نحن كذلك ، خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح ، فثاروا في وجوهنا ، فدعا عليهم رسول الله عَيْلَيْنَ ، فأخذ الله أبصارهم ، فقمنا إليهم فأخذناهم ، فقال رسول الله يَهِا عَلَيْ : « هل جئتم في عهد أحد ؟ وهل جعل لكم أحد أمانًا ؟ » قالوا : لا ، فخلَّى سبيلهم ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَتَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾(١٤) . قال الهيثمي(٥) : رجاله رجال الصحيح .إهـ . وأخرجه النَّسائي نحوه ، كما في التفسير<sup>(٦)</sup> لابن كثير .

# ذهاب بصر رجل بدعاء على رضي الله عنه :

أخرج الطبراني في الأوسط عن زاذان ، أن عليًا رضي الله عنه حدَّث بحديث فكذبه رجل ، فقال له على : أدعو عليك إن كنت كاذبًا ؟ ، قال : ادعُ ، فدعا عليه ، فلم يبرح حتى ذهب بصره. قال الهيثمي (٧): وفيه عمّار الحضرمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. انتهى.

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل(^) عن عمّار قال : حدَّث علىّ [ عليه السلام ] رجلًا بحديث فكذبه ، [ فقال له عليّ : أدعو الله عليك إن كنت كاذبًا ، قال : ادعو ، فدعا عليه (٩) ] ، فما قام حتى أعمى .

(٦) تفسير القرآن العظيم: (١٩٢/٤).

(٨) دلائل النبوة ( ٣٣ ) : ( ٨٨ ) .

(٤) سورة الفتح : الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ١٢٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ۸٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ١١٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ١١٦/٩ )

<sup>(</sup>٩) زيادة من الدلائل .

وعند ابن أبي الدنيا عن زاذان ، أن رجلًا حث عليًا رضي الله عنه بحديث ، فقال : ما أراك إلا قد كذبتني ، قال : لم أفعل ، قال : أدعو عليك إن كنت كذبت ؟ ، قال : ادُع ، فدعا فما برح حتى عمى . كذا في البداية (١) .

## ذهاب بصر امرأة بدعاء سعيد بن زيد :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن مروان أرسل إلى سعيد ابن زيد رضي الله عنه ناسًا يكلِّمونه في شأن أروى بنت أويس ، وخاصمته في شيء ، فقال : يروني أظلمها ؛ وقد سمعت رسول الله عليلية ، يقول : « من ظَلَم شبرًا من الأرض طوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين » ، اللهمَّ إن كانت كاذبة فلا تُمتها حتى يعمَى بصرها ، وتجعل قبرها في بئرها ، قال : فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها ، وخرجت تمشي في دارها وهي حَذِرة فوقعت في بئرها ، وكانت قبرها . وأخرجه (٦) أيضًا عن عروة \_ نحوه .

وعنده أيضًا (٤) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن أروى اسْتَعْدَت (٥) على سعيد بن زيد رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم ، فقال سعيد : اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها ، فإن كانت كاذبة فأعم بصرها ، وألقها في بئرها ، وأظهر من حقي نورًا ، يبين للمسلمين أني لم أظلمها ، قال : فبينا هم على ذلك إذا سال العقيق (١) بسيل لم يسل مثله قط ، فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه ، فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقًا ، ولم تلبث إلا شهرًا حتى عميت ، فبينا هي تطوف في أرضها تلك ، إذ سقطت في بئرها ؛ قال : فكنّا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان : أعماك الله كما أعمى الأروى ، فلا نظنُ إلا أنه يريد الأروى التي من الوحش ، فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد ، وما يتحدّث الناس به مما استجاب الله له سؤله .

## ذهاب بصر رجل لأنه دعا على الحسين بن على :

أخرج الطبراني (٧) عن أبي رجاء العُطاردي قال : لا تسبُّو عليًا ولا أحدًا من أهل

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ( ٩٦/١ ) . (٣) حلية الأولياء: ( ٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : ( ٩٧/١ ) . (٥) استنصرت .

<sup>(</sup>٦) العقيق : واد في المدنية . (٧) المعجم الكبير ( ٢٨٣٠ ) : ( ١١٢/٣ ) .

البيت ، فإن جارًا لنا من بَلْهُ بَجِيْم ، قال : ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي قتله الله ؟ فرماه الله بكو كبين في عينيه فطمس الله بصره . قال الهيثمي (١) : رجاله رجال الصحيح . انتهى .

#### رد البدير بدعواتهم

# رد بصر جماعة من قريش بدعائه عليه السلام:

أخرج أبو نُعِيم في دلائل (٢) النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله عنهما ، قال : كان رسول الله عنهما ، قال : ويش ، حتى قاموا الله عنهما في المسجد ، فيجهر بالقراءة حتى تأذّى به ناس من قريش ، حتى قاموا ليأخذوه ، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم ، وإذا هم عُمْي لا يبصرون ، فجاؤوا إلى النبي عليه ، فقالوا : ننشدك الله والرَّحِمَ يا محمد قال : ولم يكن بطن من بطون قريش إلَّا وللنبي عليه فيهم قرابة ، فدعا النبي عليه حتى ذهب عنهم ، فنزلت ﴿ يَسَ إِنِّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تَمْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ، قال : فما آمن من أولئك النفر أحد .

## ردُّ عين قتادة بدعائه عليه السلام يوم أحد :

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ١٦٩/٩ ) . (٢) دلائل النبوة ( ١٥٣ ) : ( ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الآيات ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٢ ) ، ( ٨/٩ ) ، وانظر دلائل النبوة للبيهقي : ( ٢٥١/٣ ) ٠٠

<sup>(</sup>٥) سيتها : ما عطف من طرفيها ، وفي المعجم ومجمع الزوائد : عن سنتها .

<sup>(</sup>٦) ندرت : سقطت من محجرها ، وفي المعجم الكبير : بدرت .

الهيثمي  $^{(1)}$  : في إسناده من لم أعرفهم  $_{-}$  إ . ه . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل  $^{(7)}$  عن قتادة نحوه ، وابن سعد  $^{(7)}$  عن عاصم بن عمر بن قتادة مختصرًا .

وأخرجه الدارقطني ، وابن شاهين ، عن محمود بن لبيد عن قتادة رضي الله عنه ، أنه أصيبت عينه يوم أحد ، فوقعت على وجنته ، فردها النبي ﷺ ، فكانت أصحَّ عينيه .

وأخرج الدارقطني والبيهقي (٤) عن أبي سعيد الخدري عن قتادة ــ نحوه . كذا في الإصابة (٥) . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل(٢) عن قتادة نحوه ، وفي روايته : فكانت أحسن عينيه وأحدَّهما .

وأخرج البغوي ، وأبو يَعْلى (Y) ، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن قتادة بن النعمان ، أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها ، فقالوا : (Y) ، حتى نستأمر رسول الله (Y) ، فاستأمروه ، فقال : (Y) ، ثم دعا به ، فوضع راحته على حدقته ثم غمزها ، فكان (Y) ي عينيه ذهب . كذا في الإصابة (Y) . قال الهيثمي (Y) : وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني وهو ضعيف .

# ذهاب الأذى عن بصر بعض الأصاب بدعائه وفعله عليه السلام :

أخرج أبو يَعْلى (١٠) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة عن جدّه ، قال : أصيبت عين أبي ذر رضي الله عنه يوم أحد ، فبزق فيها النبي ﷺ فكانت أصحَّ عينيه . قال الهيثمي (١١): وفيه عبد العزيز بن عِمران وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) معجم الزوائد : ( ١١٣/٦ ) ، ( ٢٩٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٤١٧ ) : ( ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ( ٤٥٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٢٥١/٣ ـــ ٢٥٣ ) ـــ باب ما ذكر في المغازى من وقوع عين قتادة . . .

 <sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر: ( ٢٢٥/٣ ) .
 (٦) دلائل النبوة (٤١٦): (٤٨٤ – ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلى الموصلي ( ١٥٤٩ ) : ( ١٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الإصابة لابن حجر العسقلاني : ( ٢٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : ( ٢٩٨/٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أبي يعلى الموصلي ( ١٥٥٠ ) : ( ١٢٠/٣ ــ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) مجمع الزوائد : ( ۲۹۸/۸ ) .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل<sup>(۱)</sup> عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ، قال : لما كان يوم بدر رُميت بسهم ففققت عيني ، فبصق فيها رسول الله ﷺ ودعا لي ، فما آذاني منها شيء .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن رجل من بنى سَلَامان عن أمه ، أن خالها حبيب ابن فريك (٣) حدَّنها أن أباه خرج به إلى رسول الله ﷺ ، وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئًا ، فسأله [ ما أصابه ] فقال : كنت أروِّض (٤) جملًا لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري ؛ فنفث في عينيه فأبصر ، قال : فرأيته يدخل الخيط في الإِبرة وإنه لابن ثمانين [ سنة ] وإن عينيه لمبيضتان . قال ابن السَّكنَ : لم يروه غير محمد بن بشر ولا أعلم لحبيب غيره . كذا الإصابة (٥) .

وأخرجه الطبراني (١) أيضًا عن رجل من سَلَامان بن سعيد عن أمه مثله ، إلا أن في روايته : كنت أمري جمالي (٧) . قال الهيثمي (٨) : وفيه من لم أعرفهم - إه . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٩) بهذا الإسناد نحوه ، وفي روايته : أمرن (١٠) جملي .

# رد بهر زئيرة :

أخرج الفاكهي ، وابن مَنْده ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : كانت زِنِّيرة رومية فأسلمت رضي الله عنها فذهب بصرها ، فقال المشركون : أعمتها اللَّات والعُزَّى ، فقالت : إني كفرت باللَّات والعزَّى ، فرد الله إليها بصرها .

وعند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه عن أنس رضي الله عنه قال: قالت لي أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها : أعتق أبو بكر زِنَّيرة رضي الله عنهما ، فأصيب بصرها حين أعتقها ، فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلَّا اللّات والعُزَّى ، فقالت : كذبوا ، وبيت الله ما يُغني اللّات والعُزَّى ولا ينفعان ، فردَّ اللّه إليها بصرها . كذا في الإصابة (١١) .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٥٥٧ ) : ( ٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة ( ١٦٦ ) : ( ٤٤٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في المصنف: ابن فديك ، ﴿ وَيَ المَصنَف : أَمَرِن .

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر: ( ١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٣٥٤٦ ) : ( ٤ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في المعجم : جملًالي . (٨) مجمع الزوائد : ( ٢٩٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة ( ٣٩٧ ) : ( ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) أمرن جملي : أي أدهن أسفل قوائمه . (١١) الإصابة لابن حجر : (٣١٢/٤) .

# انتفاض غرفة هرقل الروم : الأعداء بالتهليل والتكبير

أخرج الحاكم عن هشام بن العاص الأموي رضي الله عنه ، قال : بُعثت أنا ورجل آخر [ من قريش ] إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام ، فخرجنا حتى قدمنا الغُوطة ، يعني غوطة دمشق ، فنزلنا على جَبَلَة بن الأَيْهَم الغشّاني ، فدخلنا عليه ، فإذا هو على سرير له ، فأرسل إلينا برسوله نكلّمه ، فقلنا : والله لا نكلم رسولًا ، وإنما بعثنا إلى الملك ، فإن أذن لنا ، أذن لنا كلّمناه ، وإلا لم نكلم الرسول ، فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك ، قال : فأذن لنا ، فقال : تكلّموا ، فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام ، فإذا عليه ثياب سود ، فقال : له هشام وما هذه التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفتُ أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام ، قلنا : ومجلسك هذا والله لنأخذله منك ، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله ، أخبرنا بذلك نبينا محمد عليه ، قال : لستم بهم ، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ، فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فمُلئ وجهه سوادًا ، فقال : قوموا ، وبعث معنا رسولًا إلى الملك (١) .

فخرجنا ، حتى إذا كنا قريبًا من المدينة ، قال لنا الذي معنا : إنّ دوابّكم هذه لاتدخل مدينة الملك ، فإن شغتم حملناكم على براذين (٢) وبغال ، قلنا : والله لا ندخل إلّا عليها ، فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك ، فأمرهم أن ندخل على رواحلنا ، فدخلنا عليها متقلّدين سيوفنا ، حتى انتهينا إلى غرفة له ، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا ، فقلنا : لا إله إلا الله والله أكبر ، فالله يعلم لقد انتفضتِ الغرفة ، حتى صارت كأنها عَذَق (٣) تصفّقه الرياح ، قال فأرسل إلينا أن ادخلوا ، ولا فأرسل إلينا أن ادخلوا ، فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقه (٤) من الروم ، وكل شيء في مجلسه أحمر ، وما حوله محمّرة ، وعليه ثياب من الحمرة ، فدنونا منه فضحك فقال : ما عليكم لو جئتموني (٥) بتحيتكم فيما بينكم ؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام ؟ فقلنا : جئتموني (١ تحينا فيما بيننا لا تحل لك ، وتحيتك التي تُحيًا بها لا يحل لنا أن نحيًك بها ، قال :

<sup>(</sup>١) أي إلى هرقل . (٢) البراذين : جمع برذون وهو التركي من الخيل .

<sup>(</sup>٣) العذق : النخلة .

<sup>(</sup>٤) في الدلائل : بطارقته . والبطارقة : جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورها .

<sup>(</sup>٥) في الدلائل : حبيتموني .

كيف تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا : السلام عليك ، قال : فكيف تحيُّون ملككم ؟ قلنا بها ، قال : فكيف تحيُّون ملككم ؟ قلنا بها ، قال : فما أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا إله إلا الله والله أكبر ، فلما تكلمنا بها والله يعلم ، لقد انتفضت (1) الغرفة حتى رفع رأسه إليها ، قال : فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة ، كلما قلتموها في بيوتكم تنفَّضت عليكم غرفكم (7) ؟ قلنا : (7) و قلنا : قلم وصومكم ؟ وأخبرناه ، فقال : قوموا ، وأمر لنا بمنزل حسن وُنزُل (7) كثير .

فأقمنا ثلاثًا ، فأرسل إلينا فدخلنا عليه ، فاستعاد قولنا فأعدناه ، ثم دعا بشيء كهيئة الرَّبُعة (٤) العظيمة مذهّبة ، فيها بيوت صغار ، عليها أبواب ، ففتح بيتًا وقفلًا ، فاستخرج حريرة سوداء ، فنشرها فإذا فيها صورة حمراء ، وإذا فيها رجل ضخم العينين ، عظيم الأليتين ، لم أرّ مثل طول عنقه ، وإذا ليست له لحية ، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله ، فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا آدم عليه السلام ، وإذا هو أكثر الناس شعرًا .

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ، وإذا فيها صورة بيضاء ، وإذا له شعر كشعر القَطِط (٥) ؛ أحمر العينين ، ضخم الهامة ، حسن اللحية : فقال : تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا نوح عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة سوداء ، وإذا فيها رجل شديد البياض ، حسن العينين ، صَلْت (١) الجبين ، طويل الحد ، أبيض اللحية ، كأنه يبتسم ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا إبراهيم عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فإذا فيه صورة بيضاء ، وإذا والله برسول الله ﷺ ، فقال : أتعرفون

<sup>(</sup>١) في الدلائل: تنفّضت.

عليكم . (٣) النزل : ما يقدم إلى الضيف .

<sup>(</sup>٢) في الدلائل : تنفض بيوتكم عليكم .

<sup>(</sup>٥) القطط : من له شعر كثير الجعودة .

<sup>(</sup>٤) الرَّبعة : إناء مربع كالجونة .

<sup>(</sup>٦) صلت اللحية : أي واسعة ، وقيل الصلت : الأملس .

هذا ؟ قلنا : نعم ، هذا محمد رسول الله ﷺ ، قال : وتكينا ، قال : والله يعلم أنه قام قائمًا ثم جلس ، وقال : والله إنَّه لهو ، قلنا : نعم إنه لهو كأنك تنظر إليه ، فأمسك ساعة ينظر إليها ، ثم قال : أما إنه كان آخر البيوت ، ولكني عجَّلته لكم لأنظر ما عندكم .

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فإذا فيها صورة أدماء  $^{(1)}$  سحماء  $^{(1)}$  ، وإذا رجل جَعْد  $^{(7)}$  ، قَطِط ، غائر العينين ، حديد النظر  $^{(2)}$  ، عابس ، متراكب الأسنان ، متقصّ  $^{(2)}$  الشفة ، كأنه غضبان ، فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا موسى عليه السلام ، وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مُدهانُّ الرأس  $^{(1)}$  ، عريض الجبين ، في عينيه قَبَل  $^{(2)}$  ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا ، قال : هذا هارون بن عمران عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل آدم <sup>(^)</sup> ، سَبْط ، رَبُّعة <sup>(٩)</sup> ، كأنه غضبان ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا لوط عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل أبيض ، مشرَب حمرة ، أقنى (١٠) ، خفيف العارضين (١١) ، حسن الوجه ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا إسحاق عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فإستخرج منه حريرةبيضاء ، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلَّا أن على شفته خال ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا يعقوب عليه السلام

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فيها صورة رجل أبيض ، حسن الوجه ، أقنى الأنف ، حسن القامة ، يعلو وجهه نور ؛ يعرف في وجهه الخشوع ، يضرب إلى الحمرة ، قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا إسماعيل عليه السلام ، جد نبيكم عليه الم

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة كصورة آدم ، كأن

<sup>(</sup>١) أدماء : من الأدمة وهي السمرة الشديدة .

<sup>(</sup>٣) أي غير مسترسل الشعر .

<sup>(</sup>٢) سحماء : سوداء .

<sup>(</sup>٥) متقلص : أي كانت شفته منزوية إلى أعلاها .

<sup>(</sup>٤) أي قوى النظر .

<sup>(</sup>٧) في عينيه قبل : أي ميل كالحول .

<sup>(</sup>٦) أي دهين الشعر .

<sup>(</sup>٩) ربعة : وسط بين الطول والقصر .

<sup>(</sup>٨) الأدمة : السواد .

<sup>(</sup>١٠) القنا في الأنف : طوله ودقه أرنبته مع حدب في وسطه .

<sup>(</sup>١١) عارضا الإنسان : صفحتا خديه .

وجهه الشمس ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا يوسف عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل أحمر ، حَمْش (١) الساقين ، أَخْفَش (٢) العينين ، ضخم البطن ، رَبْعة ، متقلد سيفًا ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا داود عليه السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فيها صورة رجل ضخم الأليتين ، طويل الرجلين ، راكب فرسًا ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا سليمان بن داود عليهما السلام .

ثم فتح بابًا آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، إذا شاب شديد سواد اللحية ، كثير الشعر ، حسن العينين ، حسن الوجه ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا ، قال : هذا عيسى بن مريم عليهما السلام .

قلنا : من أين لك هذه الصور ؟ لأنا نعلم أنها على ما صُوِّرت عليه الأنبياء عليهم السلام ، لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله ، فقال : إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريّه الأنبياء من ولده ؛ فأنزل عليه صورهم ، فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس ، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس ، فدفعها إلى دانيال . ثم قال : أما والله أن نفسي طابت بالخروج من ملكي ، وأني كنت عبدًا ( لأشركم ملكه (٣) ) حتى أموت ، ثم أجازنا ، فأحسن جائزتنا وسرّحنا .

فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، فحدَّثناه بما أرانا (<sup>1)</sup> ، وبما قال لنا ، وما أجازنا ، قال : فبكى أبو بكر : وقال : مسكين لو أراد الله به خيرًا لفعل ، ثم قال : أخبرنا رسول الله عَلِيَّ أنهم واليهود يجدون نعت محمد عَلِيَّ عندهم . هكذا أورده الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل (°) النبوة عن الحاكم إجازة . . . فذكره وإسناده لا بأس به . كذا في التفسير (٢) لابن كثير . وذكره في الكنز (٧) عن البيهقي بتمامه ، ثم قال : قال ابن كثير : هذا

<sup>(</sup>١) حمش الساقين : دقيقهما . (٢) الخفش : صغر العينين مع ضعف في البصر .

<sup>(</sup>٣) في الدلائل : لا يترك ملكه ، وفي الكنز : لأميركم ملكه .

<sup>(</sup>٤) في الدلائل : رأينا .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ( ٣٨٦/١ ــ ٣٩٠ ) ــ باب ما وجد من صورة نبينا محمد ﷺ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم: ( ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٣٠٣٠٩ ) : ( ٦٠٩ – ٦٠٤) .

حديث جيد الإسناد ورجاله ثقات . انتهى .

وأخرجه أبو نُعيم في دلائل النبوة (١) عن موسى بن عقبة ... فذكر القصه بنحوها ، ولم يقع في حديث هشام بن العاص ذكر أبي بكر في تلك الصور ، وقد وقع ذكره في حديث أخرجه البيهقي (٢) عن جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه كما في البداية (٣) وفيه : فقالوا لي : انظر هل ترى [ من ] صورته ، فنظرت ، فإذا أنا بصفة رسول الله عليه وصورته ، وهو آخذ بعقب رسول الله عليه ، فقالوا لي : هل ترى صفته ؟ قلت : نعم ، قالوا : هو هذا وأشاروا إلى صفة رسول الله ، قلت : اللهم نعم ، أشهد أن هم ، قالوا : نشهد أن هم ، وأن هذا الخليفة من بعده .

وأخرجه البخاري في التاريخ مختصرًا . وأخرجه الطبراني في الكبير (٤) والأوسط ، وفي روايته ، قلت : من هذا الرجل القائم على عقبة ؟ قال : إنه لم يكن نبي إلَّا كان بعده نبي إلَّا هذا ، فإنه لا نبي بعده ، وهذا الخليفة بعده ، وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه . قال الهيثمي (٥) : وفيه من لم أعرفهم . إه . وأخرجه أبو نُعيم في دلائل النبوة نحو رواية البيهقي .

## انتفاض عص بأهلها من الروم :

ذكر ابن جرير في تاريخه (٢) عن أشياخ من غشان وبَلْقَيْن (٧) قالوا: أثاب الله المسلمين على صبرهم أيام حمص أن زُلزل بأهل حِمص ؛ وذلك أن المسلمين ناهَدُوهم ، فكبَّروا تكبيرة زُلزلت معها الروم في المدينة ، وتصدَّعت الحيطان ، ففزعوا إلى رؤسائهم ، وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إلى المسالمة ، فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلك ، ثم كبروا الثانية ، فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان ، وفزعوا إلى رؤسائهم وذوي رأيهم ، فقالوا: ألا ترون إلى عذاب الله ؟ فأجابوا ... إلى آخر ما ذكر .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لأبي نعيم ( ١٣ ) : ( ٥٠ ـــ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل البنوة ( ٣٨٤/١ ـ ٣٨٠ ) ــ باب ما وُجْد من صورة نبينا محمد ﷺ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ( ٣٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٥٣٧ ) : ( ١٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٢٣٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى : ( ٦٠٠/٣ ) . طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم .

<sup>(</sup>٧) أي قبيلة بني القين .

# بلوغ الصوت الله الأفاق وسهاع سارية وجنده له:

أخرج البيهقي واللالكائي في شرح السنة ، والزين عاقولي في فوائده ، وابن الأعرابي في كرامات الأولياء عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال : وجّه عمر جيشاً ورأس عليهم رجلاً يدعى سارية رضي الله عنه ، فبينا عمر رضي الله عنه يخطب جعل ينادي : يا سارية الجبل ــ ثلاثاً ــ ثم قدم رسول الجيش ، فسأله عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، هُزمنا ، فبينا نحن كذلك ؛ إذ سمعنا صوتاً ينادي : يا سارية الجبل ــ ثلاثاً ــ فأسندنا ظهرنا إلى الجبل ، فهزمهم الله تعالى ، قال : قيل لعمر : إنك كنت تصبح بذلك . وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وَهب ، وهو إسناد حسن .

وروى ابن مروديه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما ، أنه كان يخطب يوم الجمعة ، فعرض في خطبته أن قال : يا ساريةُ الجبل ، من استرعى الذئب ظَلَم ، فالتفت الناس بعضهم إلى بعض ، فقال لهم على رضي الله عنه : لَيَخرجن مما قال ، فلما فرغ سألوه ، فقال : وقع في خَلَدي (١) أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يمرون بجبل ، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد ، وإن جاوزوا هلكوا ؛ فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه ، قال : فجاء البشير بعد شهر ، فذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم ، قال : فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا . كذا في الإصابة (٢) .

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في « الدلائل » ( $^{(7)}$  وأبو عبد الرحمن الشُلَمي في « الأربعين » ، وأخرجه الخطيب في « رواة مالك » ، وابن عساكر عن ابن عمر ، كما في المنتخب  $^{(3)}$  وفي روايتهما : فقال الناس لعلي رضي الله عنه : أما سمعت عمر رضي الله عنه يقول : يا سارية وهو يخطب على المنبر ؟ قال : ويحكم !! دَعُوا عمر ؛ فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه . قال ابن كثير في البداية  $^{(6)}$ : وفي صحته من حديث مالك نظر . انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل <sup>(١)</sup> من طريق نصر بن طَرِيف ، وفي روايته : فقال : عمر

<sup>(</sup>١) خلدى : قلبي . ( ٢ /٣ ) . (١) الإصابة لابن حجر : ( ٣/ ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٢٦٥ ) : ( ٥٧٩ ) . (٤) منتخب كنز العمال : ( ٣٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ١٣١/٧ ) . (٦) دلائل النبوة ( ٢٧٥ ) : (٨٠٠ ) .

رضي الله عنه : إنَّه وقع في رُوعي <sup>(۱)</sup> ألجأه العدو إلى الجبل ، قال : فلعل عبداً من عباد الله يبلّغه صوتي .

وعنده (٢) أيضاً فيه من طريق عمرو بن الحارث ، وفي روايته : فدخل عليه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ، وكان يطمئن إليه ، فقال : أشد (٣) ما ألومهم عليك أنك تجعل على نفسك لهم مقالاً ، بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح : يا سارية الجبل ؛ أيّ شيء هذا ؟ قال : إنّي والله ما ملكت ذلك ، رأيتهم يقاتلون عند جبل ، يُؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم ؛ فلم أملك أن قلت : يا سارية الجبل ، ليلحقوا بالجبل . فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه : أن القوم لحقونا يوم الجمعة ، فقاتلناهم من حين صلّينا الصبح إلى حين حضرت الجمعة ، ودار حاجب الشمس ، فسمعنا منادياً ينادي : يا سارية الجبل — مرّتين فلحقنا بالجبل ، فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله وقتلهم ، فقال أولئك مرّتين طعنوا عليه : دَعُوا هذا الرجل فإنه مصنوع (٤) له .

وأخرجه الواقدي عن زيد بن أسلم ، ويعقوب بن زيد ، كما في البداية (°) وفي روايتهما: فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذلك الكلام ؟ فقال: والله ، ما ألقيت له إلَّا بشيء أُلقي على لساني . قال ابن كثير: فهذه طرق يشد بعضها بعضاً ــ انتهى . على أن طريق ابن وَهْب حسَّنه ابن كثير، ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى .

#### بلوغ صوت أبي قرصافة الأفاق:

أخرج الطبراني عن عَزّة بنت عاص بن أبي قُرْصافة قال (٦): أسرت الروم ابناً لأبي قُرْصافة رضي الله عنه ، فكان أبو قُرْصافة إذا حضر وقت كل صلاة صعد سور عَسْقَلان ، فرحى الله عنه ، فكان أبو قُرْصافة إذا حضر وقت كل صلاة صعد سور عَسْقَلان ، نادى : يا فلان ، الصلاة ، فيسمعه وهو في بلد الروم . قال الهيثمي (٧): رجاله ثقات . إه .

<sup>(</sup>۱) روعی : قلبی .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٥٢٥ ) : ( ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الدلائل: لشد.

<sup>(</sup>٤) مصنوع له : أى إن الله يهيئ له ويكرمه .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ١٣١/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ومجمع الزوائد ، ولعل الصواب : قالت .

<sup>(</sup>V) مجمع الزوائد: (۳۹٦/۹).

#### سماعهم الهواتف

## سهاعهم الحاتف عند غسل النبي عليه السلام:

أخرج ابن سعد (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لمَّا توفي رسول الله عَيْلَةٍ الحتلف الذين يغسّلونه ، فسمعوا قائلاً لا يدرون من هو يقول : اغسلوا نبيكم وعليه قميصه ، فغُسل رسول الله عَيْلَةٍ في قميصه .

وأخرج <sup>(٢)</sup> أيضاً عن عائشة رضي الله عنها بمعناه . وفي روايتها : فقال قائل لا يُدرى من هو : اغسلوه وعليه ثيابه .

#### سهاع أبي موسى في سرية بحرية الهاتف:

أخرج الحاكم (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي عَلِيْ استعمل أبا موسى رضي الله عنه على سرية البحر ، فبينا هي (٤) تجرى بهم في البحر في الليل ؛ إذ ناداهم مناد من فوقهم : ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه ؟ إنه من يعطش لله في يوم صائف ؛ فإن حقاً على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : ابن المؤمل ضعيف .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (°) عن أبى بُرْدة عن أبي موسي رضي الله عنهما ، قال خرجنا غازين في البحر ، فبينما نحن والريح لنا طيبة ، والشراع لنا مرفوع ، فسمعنا منادياً ينادي : يا أهل السفينة قِفُوا أخبركم ، حتى وَالَى بين سبعة أصوات ، قال أبو موسى : فقمت على صدر السفينة فقلت : من أنت ؟ ومن أين أنت ؟ أو ما ترى أين نحن ؟ وهل نستطيع وقوفاً ؟ قال : فأجابني الصوت : ألا أخبركم بقضاء قضاه الله عزَّ وجلَّ على نفسه ؟ قال : قلت : بلى أخبرنا ، قال : فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار ؛ كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة . قال فكان أبو موسى يتوخَّى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان ؛ فيصومه .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ( ۲۷۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ( ٢٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٣ /٤٦٧ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٤) أى السفينة . (٥) حلية الأولياء : ( ٢٦٠/١ ) .

## سهاع الناس هاتفاً بالقرآن يوم وفاة ابن عباس:

أخرج الحاكم (١) عن سعيد بن مجبير قال مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف ، فشهدت جنازته ، فجاء طير لم يُرَ على خلقته ودخل في نعشه ، فنظرنا وتأملناه هل يخرج ، فلم يُرَ أنه خرج من نعشه ، فلما دُفن تليت هذه الآية على شفير القبر ، ولا يُدرى من تلاها ﴿ يَتَأَيّنُهُم اللّهُ طَهَيَهُ اللّهُ طَهِيم الرّجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَنْضِيَّةٌ ﴿ اللّهُ عَلَي عَبْدِى مَن تلاها ﴿ يَتَأَيّنُهُم اللّهُ طَهَيْم اللّهُ طَهُم اللّهُ الحاكم : وذكر إسماعيل بن على وعيسى بن على أنه طير أبيض .

وأخرجه الطبراني (٣) عن سعيد نحوه . قال الهيثمي (٤) : ورجاله رجال الصحيح . ورُوي عن عبد الله بن يامين عن أبيه نحوه ؛ إلا أنه قال : جاء طائر أبيض يقال له : الغُونُوق (٥) . انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية <sup>(١)</sup> عن ميمون بن مِهْران نحوه . وفي روايته : فلما سُوِّي عليه ، سمعنا صوتاً نسمع صوته ولانرى شخصه .

وأخرجه ابن عساكر عن ميمون بن مِهران في حديث طويل ، كما في المنتخب (٧) وفي روايته : فلما مات ابن عباس ، وأُدرج في أكفانه ، انقضَّ طائر أبيض فأتى بين أكفانه ، وطُلِب فلم يوجد ، فقال عكرمة مولى ابن عباس : أحمقى أنتم ؟ هذا بصره الذي وعده رسول الله ﷺ أن يُردّ عليه يوم وفاته ، فلما أتوا به القبر ، ووضع في لحده تُلُقَّي بكلمة سمعها من كان على شفير القبر ، فذكر الآية .

## إمداد الجن والهواتف

#### سهاع خريم بن فاتك هاتف الجن يدعوه للإيهان :

أخرج الرُّوياني وابن عساكر <sup>(^)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال خُرَيم ابن

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٣٠ ٣٠ ) . (٢) سورة الفجر : الآيات ( ٢٧ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٠٥٨١ ) : ( ٢٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : ( ٢٨٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٥٨٣ ) : ( ٢٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) حليه الأولياء : ( ٣٢٩/١ ) . (٧) منتخب كنز العمال : ( ٣٣٠/٥ ) .

<sup>(</sup>۸) مختصر تأریخ دمشق : ( ۱۱/۸ ) ۲۲ )

فاتك لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين ، ألا أخبرك كيف كان بَدْء إسلامي ؟ قال: بلى ، قال: بينا أنا في طلب نَعَم لي (1) أنا منها على أثر ؛ إذ جنّني الليل بأبرق العزّاف (7) ، فناديت بأعلى صوت :أعوذ بعزيز هذا الوادى من سفهاء قومه ، فإذا هاتف يهتف :

ويحك عُذْ بالله ذي الجلالِ والمجد والنعماءِ والإفضالِ واقرأ بآيات من الأنفال ووحّد الله ولاتبالِ قال: فذعُرت ذُعراً شديداً، فلما رَجَعَتْ إليَّ نفسى قلت:

يا أيها الهاتفُ ما تقولُ أرَشَدٌ عندَكُ أم تنضليلٌ بَيِّن لنا هُدِيت ما الحَويل (٣)

قسال:

إِنَّ رسول الله ذو الخيراتِ بيثربِ يدعو إلى النجاة يأمر بالصوم وبالصلاةِ ويزجر (٤) الناس عن الهَنَات (٥) قال: فابتعثتُ راحلتي ، فقلت:

أرشدني رشداً هُديتْ لاجِعتَ ولاعَريتْ ولا توقرني (٧) على الخير الذي أُتيتْ قال: فاتَّبعني وهو يقول:

صاحبَك الله وسَلَّم نفْسَكا وبلَّغَ الأهلَ وأدَّى رَحْلكا آمِنْ به أفلحَ ربِّي حقَّكا وانصره أعزَّ ربيِّ نصرَكا (^) قلت: من أنت ؟ يرحمك الله ، قال: أنا عمرو بن أثَّال وأنا عامله على جنِّ نجد المسلمين ، وكُفيتَ إبلك حتى تقدّم على أهلك ، فدخلت المدينة ودخلت يوم الجمعة ،

<sup>(</sup>١) نعم : إبل .

 <sup>(</sup>٢) أبرق العزاف : ماء لبنى أسد بن حزيمة ، وهو فى طريق القاصد إلى المدينة من البصرة ، وقالوا إنما سمى العزاف لأنهم يسمعون عزيف الجن .

<sup>(</sup>٣) ما الحويل : أي ما الحيلة ؟ . ﴿ { } في الكنز : ويزعُ .

<sup>(</sup>٥) الهنات : خصال الشر . (٦) المقيت : الحافظ .

<sup>(</sup>٧) في ابن عساكر : ولا تؤثرني ، وفي الكنز : وتؤثر على الخير الذي أتيت .

<sup>(</sup>٨) في ابن عساكر : ٩ وانصر عن ربي فقد أخبرتكا ﴾ ، وفي الدلائل : ٩ وانصر نبياً عز ربي نصركا ﴾ .

فخرج إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال : ادخل رحمك الله ؛ فإنه قد بلغنا إسلامك ، قلت : لا أُحسن الطُهور ، فَعلَّمني ، فدخلت المسجد ، فرأيت رسول الله على المنبر يخطب كأنه البدر ، وهو يقول : « ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها ؛ إلَّا دخل الجنة » ، فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتأتين على هذا ببينة أو لأنكلنَّ بك ، فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز شهادته . كذا في الكنز (١) .

وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢) عن أبي هريرة نحوه إلا أن في روايته :

أرشدني رشداً بها هُديتا لاجعت يا هذا ولا عريتا ولا صحبت صاحباً مقيتاً لا يشويَن الخير إن تُويتا وأخرجه الطبراني (٣) عن محمد بن أبي حمي (٤) عن أبيه ، قال : قال عمر (٥) يوما لابن عباس رضي الله عنهم : حدثني بحديث تعجبني به ، فقال : حدثني خُرَيم بن فاتك الأسدي ، فذكره بنحوه . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه ، وأبو القاسم ابن بُشران . كذا في الإصابة (١) . قال الهيثمي (٧) : رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم . وأخرجه الحاكم (٨) عن طريق الحسن بن محمد بن علي عن أبيه قال : قال عمر ، فذكر بمعناه . قال الذهبي : لم يصح . وأخرجه الأموي أيضاً ، كما في البداية (١) .

# في، الجن سواد بن قارب بخبر نبوته عليه السلام :

أخرج البخاري (١٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما سمعت عمر يقول لشيء قط : إني لأظنه [كذا]، إلَّا كان كما يظن، بينما عمر بن الخطاب جالس إذ مرَّ به رجل

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ۳۸۲/۱۳ ) : ( ۳۸۳ ــ ۳۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٦١) : ( ١١٠ ــ ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٤١٦٦ ) : ( ٢١١/٤ \_ ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم: « الحسن بن محمد عن أبيه » .

<sup>(</sup>٥) في المعجم : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم .

<sup>(</sup>٦) الإصابة لابن حجر: ( ٣٥٤/٣ ) . (٧) مجمع الزوائد ( ٨/ ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم ( ٣/١٦٣ ــ ٦٢٢ ) ــ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية : ( ٣٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ( ٣٨٦٦ ) \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

جميل ، فقال : لقد أخطأ ظني (۱) ، أو إنَّ هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على الرجل (۲) ، فدُعي به ، فقال له ذلك ، فقال : ما رأيت كاليوم استُقبل به رجلٌ مسلمٌ ، قال : فإني أعزم عليك إلاَّ ما أخبرتني ، قال : كنت كاهنهم في الجاهلية ، قال : فما أعجبُ ما جاءتك به جنيتك ؟ قال : بينما أنا في السوق يوماً جاءتني أعرِفُ فيها الفزع ، فقالت :

ألم تر الجنَّ وإبلاسَها (٢) ويأسها من بعد إنكاسِها (١) ولم تر الجنَّ وإبلاسَها (١) ولحوقها بالقِلاص (٥) وأحلاسِها (١)

قال عمر : صدق ، بينما أنا نائم (<sup>۷</sup>) عند آلهتهم ، جاء رجل بعجل فذبَحه ، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه ، يقول : يا جَلِيح (<sup>۸</sup>) ، أمر نَجِيح (<sup>۹</sup>) ، رجل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله ، فوثب القوم ، فقلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ، ثم نادى : يا جَلِيح ، أمر نَجِيح ، رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله ، فقمت فما نشبنا أن قيل : هذا نبى . تفرد به البخاري ، وهذا الرجل هو سَوَاد بن قارب .

وقد رُوي حديثه من وجوه أخر مطرّلة بأبسط من رواية البخاري ، فروى الحافظ أبو يقلى الموصلي عن محمد بن كعب القرظي ، قال : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس ، إذ مرّ به رجل ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، أتعرف هذا المار ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سَوَاد بن قارب الذي أتاه رَبِيّه (١٠) بظهور رسول الله عَلَيْتُ قال : فأرسل إليه عمر ، فقال : له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم ، قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟قال : فغضب ، وقال : ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين !!

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عمر عند البيهقي ( لقد كنت ذا فراسة ، وليس لى الآن رأى إن لم يكن هذا الرجل ينظر في الكهانة .

 <sup>(</sup>۲) أى أحضروه إلى وقربوه منى .
 (۳) وإبلاسها : تحيرها ودهشها .

<sup>(</sup>٤) الإنكاس: الانقلاب. قال ابن فارس: معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته، فانقلبت عن الاستراق.

<sup>(</sup>٥) القلاص: جمع قلوص، هي الفتية من النياق.

<sup>(</sup>٦) الأحلاس : ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل .

<sup>(</sup>٧) ظاهر هذا أن الذى قص الثانية هو عمر .

 <sup>(</sup>A) الجليح: الوقح المكافح بالعداوة.
 (P) أمر نجيح: من النجاح.

<sup>(</sup>١٠) يقال للتابع من الجن رئى .

فقال عمر يا سبحان الله !! ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كِهانتك ، فأخبرني ما أنبأك رَبُيك بظهور رسول الله عَلِيلَتُم ؟ ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان ، إذ أتاني رئيي فضربني برجله ، وقال : قم يا سَوَاد بن قارب ، واسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه قد بُعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ يقول :

عجبتُ للجنُّ وتَطلابها وشدِّها العيس بأقتابها (۱) تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذَّابها فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قُدَّاماها كأذنابها قال قلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً ، قال : فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله ، قال : قم يا سَوَاد بن قارب واسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل ؟ إنه بُعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ يقول :

عجبتُ للجن وتَحْيارها(٢) وشدِّها العيسَ بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنو الجن ككفًارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها (٢) وأحجارها قال: قلت: دَعْني أنام فإني أمسيت ناعساً ، فلما كانت الليلة الثالثة ، أتاني فضربني برجله ، وقال: قم يا سَوَاد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وتجساسها (٤) وشدّها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خيّر الجن كأنجاسها فارحل إلى صفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى رأسها قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله قلبي ، فرحّلتُ ناقتي ، ثم أتيتُ المدينة \_ يعني مكة \_ ، فإذا رسول الله عمّليّ في أصحابه ، فدنوت فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) العيس : الإبل البيض ، وأقتابها : جمع قتب وهو الجمل كالسرج لغيره .

<sup>(</sup>٢) عند أبي نعيم وابن عساكر : وأخبارها .

<sup>(</sup>٣) روابيها : جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٤) عند ابن عساكر والبيهقي : وأنجاسها ، وفي البداية : تحساسها ، وتجساسها من التجسس .

قال : هاتِ ، فأنشأت أقول :

أتاني نجيني (١) بعد هَدْء ورَقْدةِ
ثلاثُ ليالِ قولُهُ كلَّ ليلةِ
فشمَّرت من ذيل الإِزارِ ووسَّطَت
فأشهدُ أنَّ الله لا شيء (٢) غيرُهُ
وأنك أدني المرسلين وسيلةً
فمُرنا بما يأتيك يا خيرَ من مشى (٤)
وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعةِ

ولم يَكُ فيما قد بلوت بكاذبِ أَتَاكَ رسولٌ من لؤي بن غالب بي الدَّغلِبُ الوجناء غُبْرُ السباسب (٢) وأنَّك مأمونٌ على كل غائبِ إلى الله يا ابنَ الأكرمين الأطايبِ وإن كان فيما جاء شيب الذوائبِ سواكَ بمُغن عن سَوَاد بن قارب

قال : ففرح رسول الله عَيِّكِ وأصحابه بمقالتي فرحاً شديداً ؛ حتى رئي الفرح في وجوههم ، قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فالتزمه وقال : قد كنت أشتهي أن أسمع هذا الحديث منك ، فهل يأتيك رئيك اليوم ؟ قال : أما منذ قرأتُ القرآن فلا ، ونعم العِوَض كتاب الله من الجن . ثم قال عمر : كنا يوماً في حيٍّ من قريش يقال لهم : آل ذَرِيح ، قد ذبحوا عجلًا لهم والجزّار يعالجه ، إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل لهم ولا نرى شيئاً \_ قال : يا آل ذَرِيح ، أمر نجيح ، صائح يصيح بلسان فصيح ، يشهد أن لا إله إلا الله وهذا منقطع من هذا الوجه ، ويشهد له رواية البخاري .

وأخرجه الخرائطي في هواتف الجان عن أبي جعفر محمد بن علي ، وابنُ عساكر (٥) عن سَوَاد ابن قارب والبراء رضي الله عنه ، وفي رواية البراء : قال قال سَوَاد بن قارب : كنت نازلًا بالهند فجاءني رئيعٌ ذات ليلة ، فذكر القصة وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله عليه حتى بدت نواجذه ، وقال : « أفلحت يا سواد » . انتهى مختصرًا من البداية (١) .

وأخرجه الحاكم (٧) عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه نحو رواية أبي يَعْلَي

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة لأبى نعيم : رَئِيٌّ .

 <sup>(</sup>٢) الدُّعلب : الناقة السريعة ، والوَّجناء الناقة الشديدة ، والسباسب : الأراضى المستوية البعيدة ، ومفردها سبسب .
 (٣) عند ابن عساكر وأبي نعيم : لارب .

<sup>(</sup>٤) عند ابن عساكر : فمرنا بهما شئت يا خير مرسل .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق : (۲۱۱/۱۰ ـ ۲۱۲) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ٣٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم: (٣/ ٦٠٨ - ٦٠١ ) - كتاب معرفة الصحابة .

بطولها ؛ إلَّا أَنَّ في روايته : قال : فوقع في نفسي حب الإِسلام ، ورغبت فيه ، فلما أصبحت شددتُ على راحلتي ، فانطلقت متوجِّها إلى مكة ، فلما كنت ببعض الطريق أصبحت أن النبي عَلِيلِيَّ قد هاجر إلى المدينة ، فأتيت المدينة فسألت عن النبي عَلِيلِيَّ ققيل لى : في المسجد ، فانتهيت إلى المسجد ، فعقلت ناقتي ودخلت ، وإذا رسول الله عَلِيلِيَّ والناس حوله ، فقلت : اسمع مقالتي يا رسول الله ، فقال : أبو بكر رضي الله عنه : اذنه ، فلم يزل حتى صرت بين يديه ، قال : « هاتِ فأخبرني بإتيانك رئيك » .

وأخرجه الطبراني (١) أيضاً عن محمد بن كعب بسياق الحاكم ، كما في المجمع (٢) . وقد أخرج الحديث أيضاً الحسن بن سفيان ، والبيهقي (٦) عن محمد بن كعب ، والبخاري في التاريخ (١) ، والبَغَوي ، والطبراني عن سواد بن قارب ، والبيهقي عن البراء ، وابن أبي خيثمة ، والروياني عن أبي جعفر الباقر ، وابن شاهين عن أنس بن مالك ، كما بسط طرق هؤلاء في الإصابة (٥) .

## مجىء الجن العباس بن مرداس بخبر نبوته عليه السلام:

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن العباس بن مرداس السُّلَمي رضي الله عنه ، قال : كان أول إسلامي أن مِرداساً أبي لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم له يقال له ضِمار (٧) ، فجعلته في بيت ، وجعلت آتيه كلَّ يوم مرّة ، فلما ظهر النبي عَيِّاتُهُم ، إذ سمعت صوتًا في جوف الليل راعني ، فوثبت إلى ضِمار مستغيثًا ؛ فإذا بالصوت في جوفه وهو يقول :

قُلْ للقبيلةِ مَن سُلَيم كلّها هلك الأنيس وعاش أهل المسجدِ أودَى ضمار وكان يُعبد مدّة قبلَ الكتاب إلى النبي محمدِ إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي قال: فكتُمتُه الناس، فلما رجع الناس من الأحزاب؛ بينا أنا في إبلي بطَرَف المَقيق من ذات عِرق راقدٌ، سمعت صوتًا؛ فإذا برجل على جناح (^) نعامة وهو يقول: النور

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٦٤٧٥ ) : ( ٩٥ – ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٢٤٨/٨ \_ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٢٤٨/٢ ـــ ٢٥٤ ) ـــ باب حديث سواد بن قارب .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير : (٢٠٢/٢/٢ ) . (٥) الإصابة لابن حجر العسقلاني : (٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٦٦ ) : ( ١١٨ ـــ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في الْأَصَل : ضماد ، والصواب ما أثبتاه من الدلائل . ﴿ ٨) في الدلائل : جناحي .

الذي وقع [ ليلة الاثنين ] وليلة الثلاثاء ، مع صاحب الناقة العَصْباء (١) ، في ديار إخوان بني العنقاء، فأجابه هاتف عن شماله وهو يقول :

بَشِّر الجنِّ وإبلاسَها (٢) أن وضعتِ المطيُّ أحلاسَها (٣) وكَلَأت السماءَ أحراسُها

قال : فوثبت مذعورًا ، وعلمت أنّ محمدًا مرسل ، فركبت فرسى وأجشمت السير حتى انتهيت إليه فبايعته ، ثم انصرفت إلى ضمار فأحرقته بالنار ، ثم رجعت إلى رسول الله علية فأنشدته شعرًا أقول فيه:

> لعمرك إنى يوم أجعلُ جاهلًا وتركى رسولَ الله والأوسُ حوله كتارك سهل الأرض والحزَّن تبتغي (١) فآمنتُ بالله الذي أنا عبدُه نبى أتانا بعد عيسى بناطق أمينٌ على الفرقان أول شافع وأنت المصفَّى من قريش إذا سَمَتْ إذا انتسب الحيان كعبٌ ومالكٌ

ضمارًا لِربِّ العالمين مشاركا أولئك أنصار له ما أولئكا ليسلُكَ في وَعْثِ الأمور المسالكا وخالفت من أمسى يريد المهالكا ووجهتُ وجهي نَحو مكة قاصدًا أبايعْ نبي الأكرمين المباركا من الحق فيه الفصلُ فيه كذلكا وأول مبعوث يجيب الملائكا تلافى عُرَى الإِسلام بعد انتقاضها فأحْكَمها حتى أقام المناسكا عَنيتُك يا خيرَ البرية كلِّها توسطتَ في الفرعين والمجدِ مالكا على ضمرها تبقى القرون المباركا وجدناك محضًا والنساء العواركا (٥)

وأخرجه الخرائطي عن العباس بن مرادس مختصراً ، كما في البداية (٦) ، وفي روايته بعد أشعاره الثلاثة الأول قال: فخرجت مرعوبًا حتى أتيت قومي، فقصصت عليهم القصة ، وأخبرتهم الخبر ، وخرجت في ثلاثمائة من قومي بني حارثة إلى رسول اللَّه ﷺ وهو بالمدينة ، فدخلنا المسجد ، فلما رآني رسول الله ﷺ قال لي : « يا عباس ، كيف كان إسلامك ؟ » فقصصت عليه القصة قال : فسرَّ بذلك وأسلمت أنا وقومي . ورواه أبو

<sup>(</sup>١) العضباء : الناقة المشقوقة الأذن ، وهو لقب ناقة رسول الله ولم تكن مشقوقة الأذن .

<sup>(</sup>٣) الحلس: كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج. (٢) أبلس : سكت غمًّا .

<sup>(</sup>٥) العواركا : الحوائض . (٤) في الدلائل : يبتغي .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : (٣٤١/٢).

نُعَيم في الدلائل ، كما في البداية (١) . وأخرجه الطبراني أيضًا بهذا الإِسناد نحوه . قال الهيثمي (٢) : وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي ضعَفه الجمهور ووثَّقه سعيد بن منصور ، قال : كان مالك يرضاه ، وبقية رجاله وثقوا . انتهى .

## فيئ الجن امرأة بالمدينة بخبر بعثته عليه السلام :

أخرج أبو نُعَيم في الدلائل (٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عَيِّلِيَّم ، أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجنّ ، فجاء في صورة طائر أبيض ، فوقع على حائط لهم فقالت: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا وتخبرك ؟ قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا، ومنع منا القرار (٤). وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله وُثِقُوا ، كما قال الهيئمي (٥) وأخرجه ابن سعد (١) أيضًا نحوه .

وأخرجه الواقدي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال : إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله عليه الله على الجدار ، فقالت : ألا الله على الجدار ، فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : لا ، إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا . كذا في البداية (٧) .

### ميء الجن كاهنة بأطراف الشام بخبره عليه السلام:

أخرج الواقدي عن عاصم بن عمر قال : قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يبعث رسول الله على الله على أفياء أفواه الشام ، وبها كاهنة ، فتعرضتنا ، فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي ، فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك ، خرج أحمد ، وجاء أمر لا يُطاق ، ثم انصرفت فرجعتُ إلى مكة ، فوجدت رسول الله على الله عز وجل . كذا في البداية (^) ، وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٩) من طريق الواقدي نحوه .

### قصة أخرى في هذا الشأن لرجل:

أخرج أحمد (١٠) عن مجاهد قال: حدّثني (١١) شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة

```
(١) البداية والنهاية : ( ٣٤٢/٢ ) . (٢) مجمع الزوائد : ( ٢٤٧/٨ ) .
```

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٥٦ ) : ( ١٠٧ ) . (٤) القرار : الاستقرار على الأرض .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ۲٤٣/٨ ) . (٦) الطبقات الكبرى: ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : ( ٣٣٨/٢ ) . (٨) البداية والنهاية : (٣٣٨/٢)

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة ( ٥٨ ) : ( ١٠٨ ) . (١٠) مسند أحمد : ( ٤٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>١١) في المسند : حدثنا .

(21)

رُودَس (١) يقال له : ابن عيسى قال : كنت أسوق لآلِ لنا بقرة فسمعت من جوفها يا آل ذريح ، قول فصيح ، رجل يصيح (٢) ، أن لا إله إلا الله ، قال : فقدمنا مكة فوجدنا النبي مَيِّالِيَّةِ قد خرج بمكة . قال الهيثمي <sup>(٣)</sup> : ورجاله ثقات .

# تريض شيطان قريشًا على النبي عليه السلام وأصابه:

أخرج أبو نعيم في الدلائل (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما هتف هاتف من الجن على أبي قُبَيس (٥) بمكة ، فقال :

ما أرق العقول والأحلام ؟ دينها أنها يُعَنَّفُ فيها (٧) دينَ آبائها الحماةِ الكرام حالف (^) الجن جنَّ بصرى عليكم (٩) ورجال النخيل والآطام (١٠٠) هل كريم لكم له نفش حر ماجد الوالدين والأعمام ضارب ضربة تكون نكالاً ورواحًا من كربة واغتمام

قبّح الله رأي كعب بن فِهر <sup>(١)</sup> يوشك الخيل أن تروها تَهَادى تقتل القوم في بلاد التِّهام (١١)

قال ابن عباس : فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة ، فأصبح المشركون يتناشدونه بينهم، وهمُّوا بالمؤمنين، فقال رسول الله ﷺ : « هذا الشيطان يكلِّم الناس في الأوثان يقال له : مسعر ، واللَّه يخزيه » قال : فمكثو ثلاثة أيام إذا هاتف على الجبل يقول :

نحن قتلنا مسعرًا لمَّ طَغَى واستكبرا وسنَّه الحق وسنَّ المنكرا قَنَّعْتُه سيفًا جَرُوفًا مُبتِرا بشتمه نبيّنا المطهرا

فقال رسول الله عِلَيْد : « ذلك عفريت من الجن ، يقال له : سَمْحَج سميته عبد الله آمن بي ، فأخبرني أنه في طلبه منذ أيام » ، فقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : جزاه الله

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نصيح، والصواب ما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>١) جزيرة في البحر التوسط .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٦٠) : (١٠٩) . (٣) مجمع الزوائد : ( ٢٤٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في البداية : « قبح رأيكم آل فهر » يريد قريشًا (٥) اسم جبل في مكة .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ودلائل النبوة ، وفي البداية « حين تعصى لمن يعيب عليها » ولعل صوابها : حين تُعضى .

<sup>(</sup>٨) حالف : أي النبي عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٩) في الدلائل: حالف الجن حين يقضى عليكم. (١١) التّهام: بلاد التهامة. (١٠) يريد الأنصار .

خيرًا يا رسول الله .

وأخرجه الأموي في مغازيه عن ابن عباس نحوه ، كما في البداية (١) . وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة » عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة ، ومن طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه بنحوه ، كما في الإصابة (٢) .

# سهاع رجال من خثعم هاتف الجن بخبره عليه السلام :

أخرج الخرائطي عن عبد الله بن محمود ، قال : بلغني أن رجالًا من خثعم كانوا يقولون : إنَّ مما دعانا إلى الإِسلام ، أنا كنا قومًا نعبد الأوثان ؛ فبينا نحن ذات يوم عند وَتَن لنا ، إذ أقبل نفر يتقاضون إليه ، يرجون الفرج من عنده لشيء شَجَر بينهم ، إذ هتف بهم هاتف يقول :

يا أيها الناسُ ذوو الأجسام من بين أشياخٍ إلى غلامٍ ما أنتمُ وطائسُ الأحلام ومسندُ الحكم إلى الأصنامِ أَم لا تَرَوْن ما الذي أمامي من ساطع يجلو دُجى الظلام قد لاح للناظر من تِهَامِ ذاك نبيَّ سيدُ الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلامِ أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلامِ أعدلُ ذي حكم من الأحكام يأمرُ بالصلاة والصيامِ والبرّ والصّلاتِ للأرحام ويزجُرُ الناسَ عن الآثامِ والرجسِ والأوثانِ والحرامِ من هاشمٍ في ذِرُوة السّنامِ والرجسِ والأوثانِ والحرامِ من هاشمٍ في البلد الحرام

قال : فلما سمعنا ذلك ، تفرقنا عنه ، وأتينا النبي ﷺ فأسلمنا . كذا في البداية (٣) . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٤) عن رجل من خَنْعُم نحوه مختصرًا .

# سهاع تهيم الداري هاتف الجن :

أخرج أبو نعيم عن تميم الداري رضي الله عنه ، قال : كنت بالشام حين بعث النبي

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٣٤٨/٢ ) . (٢) الإصابة لابن حجر : ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ( ٣٤٣/٢ ) . (٤) دلائل النبوة (٦٤) : (١١٧) .

والله ، فخرجت لبعض حاجتي ، فأدركني الليل ، فقلت : أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة ، قال : فلما أخذتُ مضجعي ؛ إذا أنا بمناد ينادي لا أراه : تُحذُ بالله فإن الجنّ لا تجير أحدًا على الله ، فقلت : أيمُ الله [ ما ] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأميين ، رسول الله على الله على الله على وأميت بالشهب ، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم . قال تميم : فلما أصبحتُ ذهبتُ إلى دير أيوب ، فسألت راهبًا ، وأخبرته الخبر ، فقال الراهب : قد صَدَقوك ، يخرج من الحرم ، ومهاجره الحرم ، وهو خير الأنبياء ؛ فلا تُسبق إليه ؛ قال تميم : فتكلَّفت الشخوص حتى جئت رسول الله عليه فأسلمت . كذا في البداية (١) .

## إسلام الحجاج بن علاط لسهاعه هاتف الجن:

أخرج ابن أبي الدنيا في « هواتف الجان » ، وابن عساكر (٢) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، قال : كان إشلام الحجّاج بن عِلاط البَهزي ثم السُّلَمي رضي الله عنه ، أنه خرج في رَكْب من قومه يريد مكة ، فلما جَنَّ عليه الليل وهم في واد وَحْش مخيف [ قفر ] (٢) ، ففزعوا ، فقال له أصحابه : يا أبا كلاب ، قم فاتخذ لنفسك ولأصحابك أمانًا ، فقام الحجاج [ فجعل يطوف حولهم ويكلؤهم (٤) ] ويقول :

أُعيذ نفسي وأُعيذ صحبي من كل جنيٌّ بهذا النَّقْب (°) حتى أؤوب ساللًا وركبي

[ قال ] فسمع قائلًا يقول : ﴿ يَمَعْشَرَ الْمِنِ وَالْإِنِ السَّطَعْشُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطَادِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُدُواً لَا نَنفُدُوكَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴾ (١) ، فلما قدموا مكة خبروا بذلك في نادي قريش ، فقالوا : صدقت (٧) والله يا أبا كلاب ، إن هذا مما يزعم محمد أنه أُنزل عليه ، قال : قد والله سمعته وسمعه هؤلاء معي ، فبينما هم كذلك إذ جاء العاص ابن وائل فقالوا له : يا أبا هشام ، أما تسمع ما يقول أبو كلاب ؟ قال : وما يقول ؟ فخبروه بذلك ، فقال : وما يقول ؟ فخبروه بذلك ، فقال : وما يعجبكم من ذلك ؟ أن الذي سمع هناك هو الذي ألقاه على لسان

<sup>(</sup>١) البداية ولنهاية : ( ٣٥٠/٢ ) . (٢) مختصر تاريخ دمشق : ( ١٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن عساكر . (٤) زيادة من ابن عساكر .

<sup>(</sup>٥) التَّقْب : الطريق في الجبل . (٦) سورة الرحمن : الآية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في أسد الغابة والاستيعاب : صبأت .

محمد ، فتَهْنَه (١) ذلك القومَ عنّي ، ولم يزدني في الأمر إلَّا بصيرة ، فسألت عن النبي عَلَيْكُم ، فأخبرت أنه خرج من مكة إلى المدينة ، فركبت راحلتي ، وانطلقت حتى أتيت النبي عَلِيْكُم ، بالمدينة ، فأخبرته بما سمعت ، فقال : « سمعت والله الحق ، هو والله من كلام ربي عز وجل الذي أُنزل عليً ، لقد سمعت حقًا يا أبا الكلاب » ، فقلت : يا رسول الله علمني الإسلام ؛ فشهّدني (٢) كلمة الإخلاص ، وقال : « سِرْ إلى قومك فادْعُهم إلى مثل ما أدعوك إليه فإنّه الحق » . وفيه أيوب بن سويد ومحمد بن عبد الله الليثي ضعيفان . كذا في منتخب الكنز (٢) .

# نجاة جماعة من المسلمين بفضل جنى ١٠

أخرج أبو نعيم في الدلائل (٤) عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه ، قال : خرج قوم يريدون مكة ، فضلُّوا الطريق ، فلما عاينوا الموت أو كادوا أن يموتوا ، لبسوا أكفانهم وتضجّعوا للموت ، فخرج عليهم جنيّ يتخلل الشجر ، وقال : أنا بقية النّفر الذين استمعوا على النبي عَيِّلَةٍ ، سمعت رسول الله عَيِّلَةٍ يقول : « المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله ، لا يخذلُهُ » هذا الماء وهذا الطريق ، ثم دلّهم على الماء ، وأرشدهم إلى الطريق .

# تأييد الجن للمسلمين في غزوة خيبر:

أخرج البغوي عن سعيد بن شييم أحد بني سَهْم بن مُرة أن أباه حدثه ، أنه كان في جيش عيينة بن حصن حين جاء يُكدُّ يهود خيبر ، قال : فسمعنا صوتًا في عسكر عيينة : يا أيها الناس ، أهلكم ، خولفتم إليهم (°) قال : فرجعوا لا يتناظرون (۱) ، فلم نرَ لذلك نبأً ، وما نراه كان إلا من السماء . كذا في الإصابة (۷) .

#### تسخير الجن والشياطين

## أخذه عليه السلام الشياطين والجني:

أخرج أبو نعيم في الدلائل (<sup>(^)</sup> عن أبي هريرة مرفوعًا : « بينا أنا نائم اعترض لي

<sup>(</sup>١) تهنهه: كف . (٢) لقنني .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : ( ١٦٣/٥ ) . (٤) دلائل النبوة (٢٥٨) : (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٥) خولفتم إليهم : جاءهم العدو . (٦) لا يتناظرون : لا ينتظر بعضهم بعضًا .

<sup>(</sup>٧) الإصابة لابن حجر العسقلاني : ( ١٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٢٤٦) : (٣٦٧) .

الشيطانُ ، فأخذتُ بحَلْقه ، فخنقته ، حتى إني لأجد برد لسانه على إبهامي ، فيرحم اللّه سليمان عليه السلام ، فلولا دعوته لأصبح مربوطًا تنظرون إليه » .

وعنده (١) أيضًا عنه مرفوعًا « أَنَ عفريتًا من الجن تفلَّت علىَّ البارحة ، ليقطع عليَّ الصلاة ، فأمكنني الله منه ، فأخذته وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ، حتى تصبحوا ، فتنظروا إليه كلكم أجمعون ، فذكرت دعوة أخي سليمان : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَ ۖ ﴾ (٢) ؛ قال فرددته خاستًا .

وأخرجه (<sup>٣)</sup> أيضًا عن أبي الدرداء رضي الله عنه مطولًا ، وفي روايته : « فلولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقًا يلعب به ولدان أهل المدينة » .

## أخذ معاذ شيطانًا على عهد النبي عليه السلام:

 <sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٢٦٥) : (٣٦٧) . (٢) سورة ص : من الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٢٦٦) : (٣٦٨ ، ٣٦٨) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٨٩) : ( ١٠١/٠ ٥٠ ) . وانظر ( ١٠١/٢٠ ، ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) هون من الليل : قليل منه .

فرصدته الليلة الثالثة ، فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك ؟ فقلت : يا عدو الله ، عاهدتني مرتين ، وهذه الثالثة لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه ﷺ فيفضحك ، فقال : إني شيطان ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين (١) ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك ، ولقد كنا في مدينتكم هذه ، حتى بُعث صاحبكم ، فلما نزلت عليه آيتان أنفرتنا منها ، فوقعنا بنصيبين ، ولا تقرآن في بيت إلَّا لم يلجُ فيه الشيطان ثلاثًا ، فإن خلَّيت سبيلي علمتُكُهما ، قلت : نعم ، قال : آية الكرسي وخاتمة (٢) سورة البقرة [ مَن قوله ] ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنـزلَ ﴾ إلى آخرها فَخُلِّيتَ سَبَيلُهُ ، ثُمُ غَدُوتَ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلَتُهِ لأُخبَرُهُ ؛ فإذا مناديه ينادى : أين معاذ ابن جبل ؟ فلما دخلت عليه قال لي : « ما فعل أسيرك ؟ » قلت : عاهدني أن لا يعود وأخبرته بما قال ، فقال رسول الله ﷺ : « صدق الحبيث وهو كذوب » . قال : فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانًا . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني عن شيخه يحيي ابن عثمان بن صالح وهو صدوق إن شاء الله ، كما قال الذهبي ، قال ابن أبي حاتم : وقد تكلَّموا فيه وبقيه رجاله وُثِّقوا . انتهى . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٤) عن أبي الأسود الدؤلي عن معاذٍ نحوه .

## أخذ ابي هريرة وأبي أيوب شيطانًا على عهده عليه السلام:

أخرج البخاري<sup>(٥)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : وكُّلني رسول اللّه ﷺ بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آتٍ ، فجعل يحثؤ من الطعام ، فأخذته ، وقلتُ : [ والله ] لأرفعنَك إلى رسول الله ﷺ ، قال : إنى محتاج ، وعليَّ عيال ، ولى حاجةٌ شديدةٌ ، قال : فخلَّيتُ عنه ، فأصبحت فقال النبي ﷺ : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرُكَ البارحة ؟ » [ قال ] قلت : يا رسول الله ، شكا حاجةٌ شديدة وعيالًا فرحمته ، فخلَّيتُ سبيله ، قال : « أمَّا إنَّه قد كذَّبك وسيعودُ » ، فعرفتُ أنه سيعودُ لقول رسول اللَّه ﷺ : « إنَّه سيعود » فرصدته ، فجاء يحثو من الطُّعام ، فأخذته ، فقلت : لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه ﷺ ، قال : دَعْني فإنَّى محتاج وعليَّ عيال ، لا أعود ، فرحمتُهُ فخلَّيتُ سبيله ، فأصبحتُ ، فقال لي رسول اللَّه عَلَيْنِهِ : «يا أبا هريرة ، ما فعل أسيرك ؟ » قلت يا رسول الله ، شكا حاجة شديدة وعيالًا ،

<sup>(</sup>١) نَصيبين : مدينة من بلاد جزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام ، وهو الآن من بلاد تركيا . (٢) في معجم الكبير : آخر . (٣) مجمع الزوائد : ( ٣٢٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٤٧) : ( ٦٠١ ٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى ( ٢٣١١ ) كتاب الوكالة باب إذا وكُّل رجلًا فترك الوكيل شيقًا ٤ .

فرحمته فخليت سبيله ، فقال : « أما إنّه قد كذبك وسيعود » ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله على الله الله على الله الله على اله على الله الله على الل

وأخرجه الترمذي (٣) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، أنه كانت له سَهْوة (٤) فيها تمر وكانت تجيء الغول ، فتأخذ منه ، قال : فشكا ذلك إلى النبي عَلَيْتُه ، فقال : «اذهب فإذا رأيتها فقل : بسم الله أجيبي رسول الله » . قال : فأخذها فحلفت أن لا تعود فذكر نحوه كما في الترغيب (٥) . قال الترمذي : حديث حسن غريب .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل <sup>(٦)</sup> عن أبي أيوب بمعناه ، وأخرجه الطبراني <sup>(٧)</sup> عن أبي أُسيد الساعدي رضي الله عنه بمعنى حديث أبي أيوب . قال الهيثمي <sup>(٨)</sup> : ورجاله وُتُقوا كلهم ، وفي بعضهم ضعف . وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، وقد تقدّم في باب الأذكار .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : من الآية ( ٢٥٥) . (٢) أى الصحابة رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٨٨٠) كتاب فضائل القرآن باب (٣).

<sup>(</sup>٤) سهوة : بيت صغير منحدر في الأرض شبيه بالخزانة يكون فيها المتاع ، وقيل هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيئ .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : (٢٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٥٤٥ ) : ( ٩٩٥ ، ٠٠ ) ، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده : ( ٥/ ٤٢٣ ) ،
 والحاكم في المستدرك ( ١٩٢/١٥) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير ( ٥٨٥ ) : ( ١٩ /٢٦٣ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٣٢٣/٦ ) .

#### صرع عمر رضي الله عنه لجنى وتصفيد الشياطين في إمارته

أخرج الطبراني (١) عن أبي وائل رضي الله عنه ، قال قال عبد الله رضي الله عنه : لقي الشيطانُ رجلًا من أصحاب النبي عَلِي ، فصارعه ، فصرعه (١) المسلم وأزَم (١) بإبهامه ، فقال : دعنى أعلمك آية لا يسمعها أحد منا إلا ولَّى ، فأرسله ، فأبي أن يعلمه ، فصارعه ، فصرعه المسلم ، وأزَم بإبهامه ، فقال : أخبرني بها ، فأبي أن يعلمه ، فلما عاوده الثالثة قال : الآية التي في سورة البقرة ﴿ اللهُ لا إلا هُو اللهُ عَلَى الْقَيُومُ ﴾ إلى آخرها ، فقيل لعبد الله يا أبا عبد الرحمن ، من ذلك الرجل ؟ قال : من عسى أن يكون إلا عمر رضى الله عنه ؟!.

وفي رواية (٤) عنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا: قال: لقي رجلٌ من أصحاب النبي عليه رجلًا من الجن، فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الجني: عاودني، فعاوده، فصرعه الإنسي، فقال له الجنسي، فقال له الإنسي، فقال له الإنسي، فقال له الإنسي، فقال له الإنسي، فكذلك أنتم معاشر الجن؟ أو أنت منهم كذلك؟ قال: لا والله، إني منهم لضليع (١) ولكن عاودني الثالثة، فإن صرعتني علمتك شيئًا ينفعك، فعاوده فصرعه فقال: هات علمني، قال: هل تقرأها في بيت إلا هات علمني، قال: إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خَبَج (٧) كخَبَج الحمار، لا يدخله حتى يصبح: قال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن، من ذاك الرجل من أصحاب النبي عليه ؟ قال: فعبس عبد الله، وأقبل عليه، وقال: من يكون هو إلا عمر رضي الله عنه ؟!. قال الهيثمي (٨): رواهما الطبراني بإسنادين ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح ؛ إلا أن الشَّغبي لم يسمع من ابن مسعود ولكنه أدركه، ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ؛ ولكنه اختلط فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشَّعبي والله أعلم. انتهي. وأخرجه أبو نُعيم المنادئل (٩) من طريق عاصم عن زرِّ عن عبد الله بمعناه.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٨٨٢٤ ) : ( ١٦٥/٩ ) . (

<sup>(</sup>٢) في المعجم: فتعره ، أي جرحه . (٣) في المعجم: أرم ، أي عض .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٦٦/٩ ) : ( ١٦٦/٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) الذريعة : تصغير الذراع .
 (٦) ضليع : عظيم الخلق .

<sup>(</sup>٧) خبج : أى الضراط . (٨) مجمع الزوائد : ( ٧١/٩ ) .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة ( ۲٦٨ ) : ( ٣٦٩ ٣٧٠ ) .

وأخرج ابن عساكر عن مجاهد قال : كنا نتحدث \_ أو نُحدَّث \_ أن الشياطين كانت مصفَّدة (١) في إمارة عمر رضي الله عنه ، فلما أُصيب بُنَّت (١) . كذا في المنتخب (٢) .

## انتهار ابن لزبير لرجل من الجن :

روى ابن المبارك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : أقبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من العمرة في ركب من قريش ، فلما كانوا عند اليناصب  $(^{3})$  ، أبصروا رجلًا عند شجرة ، فتقدّمهم ابن الزبير ، فلما انتهى إليه سلّم عليه ، فلم يعبأ به وردَّ ردًا ضعيفًا ، ونزل ابن الزبير فلم يتحرك له الرجل ، فقال له ابن الزبير : تنحُّ عن الظل ، فانحاز متكارهًا ، قال ابن الزبير : فجلست ، وأخذت بيده ، وقلت : من أنت ؟ فقال : رجل من الجن منا عَدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني ، فاجتذبته وقلت : أنت رجل من الجن وتبدو إليَّ هكذا ، وإذا له سَفِلة  $(^{\circ})$  ، وانكسر ونهرته ، وقلت : إليَّ تتبدأ  $(^{\circ})$  وأنت من أهل الأرض ! فذهب هاربًا ، وجاء أصحابي فقالوا : أين الرجل الذي كان عندك ؟ فقلت : إنه كان من الجن فهرب ، قال : فما منهم رجل إلا سقط إلى الأرض عن راحلته ، فأخذت كل رجل منهم فشددته على راحلته حتى أتيت بهم الحجُّ وما يعقلون .

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: خرج ابن الزبير رضي الله عنهما في ليلة مقمرة على راحلة له ، فنزل في تبوك ، فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية ، فشدً عليه ابن الزبير ، فتنجّى عنها ، فركب ابن الزبير راحلته ومضى ، قال: فناداه: والله يا ابن الزبير ، لو دخل قلبك الليلة مني شعرة لخلبتُك ، قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلبي شيء ؟ وقد رُوي لهذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة ، كذا في البداية (٧) .

## سهاعهم أصوات الجمادات

## سهاء أبي در لتسبيح الحصى في يده علي وفي أيدي بعض الأصحاب:

أخرج البزّار (^) عن سويد بن زيد ، قال : رأيت أبا ذر رضي اللّه عنه جالسًا وحده في

 <sup>(</sup>١) مصفدة : مقيدة .
 (١) بُثّت : انتشرت .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العمال : ( ٣٨٥/٤ ) . (٤) أسماء لعدد من الجبال ، وفي البداية : التناصيب .

<sup>(</sup>o) سفلة البعير : قوائمه . (٦) في البداية : تتبدى . (٧) البداية والنهاية : ( ٣٣٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٨) كشف الأستار عن الزوائد البزار ( ٢٤١٣ ) ــ كتاب علامات النبوة ــ باب تسبيح الحصى .

المسجد فاغتنمت ذلك ، فجلست إليه ، فذكرت له عثمان رضي الله عنه ، فقال : لا أقول لعثمان أبدًا إلا خيرًا، لشيء رأيتُه عند رسول الله على الله عنه فبلس عنه ، فذهبتُ يومًا ؛ فإذا هو قد خرج ، فاتبعته فبلس في موضع ، فجلست عنده ، فقال : « يا أبا ذر ، ما جاء بك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله ، قال : فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين النبي على الله عنه فجلس عن يمين أبي بكر ، فقال : « يا عمر ، ما ورسوله ، قال : فجاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يمين أبي بكر ، فقال : « يا عمر ، ما جاء بك ؟ » قال : الله ورسوله ، قال : فتناول النبي على الله عنه نعمر ، فقال « يا عثمان ، ما جاء بك ؟ » قال : الله ورسوله ، قال : فتناول النبي على الله عنه نعمر تصيات \_ أو تسع حصيات \_ فسبحن في يده حتى سمعت لهن حصيات \_ أو تسع حصيات \_ فسبحن في يده حتى سمعت لهن حمين النحل ، فم وضعهن فخرسن ، ثم وضعهن في يد أبي بكر ، فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، فسبحن في يده حتى سمعت لهن وزجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف . انتهى . قلت : لم يقع في نقل الهيثمي عن البرّار ذكر عمر في تسبيح الحصي .

وقد أخرجه البيهقي (٢) كما في البداية (٣) عن سويد عن أبي ذر فذكر الحديث نحوه ، وفيه : ثم تناولهنَّ فوضعهنَّ في يد عمر ، فسبحنَ حتى سمعت لهنَّ حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهنَّ فخرسنَ . وزاد في آخره : فقال : النبي ﷺ : « هذه خلافة النبوة » . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٤) عن سويد عن أبي ذر نحوه إلا أنه لم يذكر ما زاده البيهقي . وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي ذر مختصرًا ، وزاد : ثم أعطاهنَّ عليًا فوضعهنَّ وفخرسنَ . قال الهيثمي (٥) : وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف إه . وقال الهيثمي (١)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ٢٩٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٦٤/٦ ـــ ٦٥ ) ــ باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ( ٦/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) دَلَائِلُ النَّبُوةُ : ( ٣٨٥ ) : ( ٩٣٠ ــ ٩٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ١٩٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : ( ۲۹۹/۸ ) .

أيضًا: رواه الطبراني في الأوسط عن أبي ذر، وزاد في أحدى طريقيه: يسمع تسبيحهنً مَنْ في الحلَّقة في كل واحد، وقال: ثم دفعهنَّ إلينا فلم يسبحن مع أحد منا. انتهى. وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل من طريق شويد (١) مختصرًا، ومن طريق جبير بن نفير الحضرمي (٢) بطوله وزاد: يسمع تسبيحهن مَنْ في الحَلَّقة.

## سهاع ابن مسعود لتسبيح الطعام :

أخرج البخاري (٣) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدُّونها تخويفًا ، كنًا مع رسول الله في سفر ، فقلَّ الماء ، فقال : « اطلبوا فَضْلة من ماء » ، فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإِناء ، ثم قال : « حيَّ على الطهور المبارك ، والبركة من الله عز وجل » قال : فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عن ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . رواه الترمذي (٤) وقال : حسن صحيح . كذا في البداية (٥) . وقد تقدَّم في دعواته عَلَيْ للعباس فأمَّنت أُسكفَّة الباب (١) ، وحوائط البيت ، فقالت : آمين ، آمين . وأخرجه الطبراني (٧) عن أبي أسيد وحسَّن إسناده الهيشمى ، وأخرجه أيضًا البيهقي (٨) وأبو نعيم في الدلائل (٩) وابن ماجه (١٠) .

#### سهاعهم حنين الجدع اليه عليه السلام:

أخرج البخاري (١١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ كان

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٣٣٩ ) : ( ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٣٣٨ ) : ( ٤٣١ — ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣٥٧٩ ) \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٣٦٣٣ ) \_ كتاب المناقب \_ باب (٦) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ٩٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) خشبة الباب التي يوطأ عليها .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير ( ٥٨٤ ) : ( ٢٦٣/١٩ ) . (٨) دلائل النبوة البيهقي ( ٢١/٦ ) ـــ باب ما جاء في أَشْكُفُّهِ الباب .

<sup>(</sup>٩) دلائلُ النبوة لأبي نُعيم ( ٣٤٠ ) : ( ٤٣٢ 🗕 ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه ( ٣٧١١ ) \_ كتاب الأدب \_ باب الرجل ما يقال له ، كيف أصبحت .

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري ( ٣٥٨٤ ) \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

يقوم الجمعة إلى الشجرة \_ أو نخلة \_ ، فقالت امرأة من الأنصار \_ أو رجل \_ : يا رسول الله ، ألا نجعل لك منبرًا ، قال : « إن شتتم » فجعلوا له منبرًا ، فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر ، فصاحت النخلةُ صياحَ الصبي ، ثم نزل النبي عَلَيْتُهُ فضمّه اليه ، يَتُ أَنْ النبي الله الذي يُسَكَّن ، قال : كانت تبكي على ما كانت تسمعُ من الذّكر عندها . كذا في البداية (٢) .

وعنده (<sup>٣)</sup> أيضًا عنه من طريق آخر : فلما صُنع له المنبر ، وكان عليه ، فسمعنا لذلك الحِدْع صوتًا كصوت العشار <sup>(٤)</sup> ، حتى جاء النبي عَيِّلِيَّةِ ، فوضع يده عليها ، فسكنَت .

وأخرجه أيضًا أحمد <sup>(٥)</sup> ، البزار من طرق عن جابر ، وفي بعض طرق أحمد <sup>(٢)</sup> : فلما صنع له منبره ، واستوى عليه ، اضطربت تلك السارية كحنين الناقة ، حتى سمعها أهل المسجد ، حتى نزل إليها رسول الله عليه ، فاعتنقتها ، فسكنت . وفي رواية : فسكنت . وهذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرُّجوه ، كما قال ابن كثير في البداية <sup>(٧)</sup> .

وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (^) عن جابر بهذا الإِسناد مثله ، وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (<sup>٩)</sup> وفي روايته : وقال : « لو لم أحتضنه لحنَّ إلى يوم القيامة » .

وأخرجه أحمد أيضًا (١٠) من حديث أنس رضي الله عنه . . . فذكر الحديث في بناء المنبر قال : فتحوّل من الخشبة إلى المنبر ، قال : فأخبرنى أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحنُّ حنين الوالِه ، قال : فما زالت تحنُّ حتى نزل رسول الله ﷺ عن المنبر ، فمشي إليها فاحتضنها ، فسكنت .

## وأخرجه البغوي عن أنس ، فذكره وزاد : فكان الحسن إذا حدَّث بهذا الحديث بكي ثم

- (١) يئن : يصوت ويتأوه . (٢) البداية والنهاية : ( ١٢٧/٦ ) .
- (٣) صحيح البخاري ( ٣٥٨٥ ) \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النبوة في الإسلام .
  - (٤) العشار : جمع عشراء ، وهي الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر .
    - (٥) مسند أحمد : ( ٣٠٠/٣ ) . (٦) مسند أحمد ( ٢٩٥/٢ ) .
      - (٧) البداية والنهاية : ( ١٢٩/٦ ) .
- (٨) جامع بيان العلم وفضله ( ١٩٧/٢ ) ــ باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة .
- (٩) دلائلَ النبوة ( ٣٠٣ ) : ( ٣٩٩ ) ، وأخرجه بهذا اللفظ الدارمي في سننه (٣٨) . المقدمة ـــ باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر .
  - (١٠) مسند أحمد : ( ٢٢٦/٣ ) .

قال : يا عباد الله ، الخشبةُ تحن إلى رسول الله ﷺ شوقًا إليه لمكانه من الله ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . ورواه أبو نعيم عن أنس فذكره كما في البداية (١) . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (٢) بسياق البغوي .

وأخرجه أيضًا أبو يَعْلى  $^{(7)}$  وفي روايته : « والذي نفس محمد بيده ، لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنًا على رسول الله  $^{(8)}$  فأمر به رسول الله  $^{(8)}$  فدفن . وأخرجه الترمذي  $^{(4)}$  وقال : صحيح غريب من هذا الوجه ، كما في البداية  $^{(9)}$  . وفي الباب عن أُبيّ بن كعب ، وسهل بن سعد ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وأبي سعيد ، وعائشة ، وأم سَلَمة ، رضي الله عنهم ، كما بسط أحاديث هؤلاء ابن كثير في البداية .

#### سهاء سلهان وأبي الدرداء تسبيح صفحة الطعام:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن أبي البختري ، قال : بينا أبو الدرداء رضي الله عنه يوقد تحت قِدْر له وسلمان رضي الله عنه عنده ، إذ سمع أبو الدرداء في القدر صوتًا ، ثم ارتفع الصوت بتسبيح كهيئة صوت الصبي ، قال : ثم ندرت (٢) ، فانكفأت ، ثم رجعت إلى مكانها لم ينصب منها شيء ، فجعل أبو الدرداء ينادي : يا سلمان ، انظر إلى العجب، انظر إلى مالم تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك ، فقال سلمان : أما إنك لو سكتً لسمعت من آيات الله الكبرى .

وأخرج أبو نعيم في الحلية (^) عن قيس قال : كان أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان ــ أو : سلمان كتب إلى أبي الدرداء ــ كتب إليه يذكّره بآية الصَّحْفة ، قال : وكنا نتحدث أنه بينما هما يأكلان من الصحفة ، فسبَّحت الصحفة وما فيها .

#### سهاع عبد الله بن عمرو صوت النار:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٩) عن جعفر بن أبي عمران ، قال : بَلَغنا أن عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ١٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) جامع بيَّانُ العلم وُفضله ( ٢/ ١٩٧ ) ــ باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٢٧٥٦ ) : ( ١٤٢/٥ ) - ١٤٣ ) ، ( ٣٣٨٤ ) : ( ٦/ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٣٦٢٧ ) \_ كتاب المناقب \_ باب (٦) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ١٢٦/٦ ) . (٦) حلية الأولياء : ( ١/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ندرت :سقطت . (٨) حلية الأولياء : ( ٢٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء : ( ٢٨٩/١ ) .

ابن العاص رضي الله عنهما سمع صوت النار ، فقال : وأنا ، فقيل : يا ابن عمرو ، ما هذا؟ قال : والذي نفسى بيده إنها لتستجير من النار الكبرى من أن تعاد فيها .

# سهاعهم كلام أهل القبور سهاع عمر رضي الله عنه كلام شاب متعبد:

أخرج الحاكم عن يحيى بن أيوب الخزاعي ، قال : سمعت من يذكر أنه كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب متعبِّد قد لزم المسجد وكان عمر به مُعجبًا ، وكان له أب شيخ كبير ، فكان إذا صلَّى العَتَمة انصرف إلى أبيه ، وكان طريقه على باب امرأةٍ ، فافتتنت به ، فكانت تنصبُ نفسها له على طريقه ، فمرَّ بها ذات ليلة فما زالت تُغويه حتى تبعها ، فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخلُ ، فذكر الله تعالى وجُلَّى عنه ، ومُثَّلَت هذه الآية على لسانه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْهِ قُ مِّنَ ٱلشَّيَطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّتِّصِرُونَ ﴾ (١) فخرٌ الفتي مغشيًا عليه ، فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه ، فحملتاه إلى بابه ، ( وأُجلس وُدقُّ على أبيه ) (٢) ، فخرج أبوه يطلبه ، فإذا به على الباب مغشيًا عليه ، فدعا بعض أهله فحملوه ، فأدخلوه ، فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فقال له أبوه : يا بني ، مالك ؟ قال : خيرٌ ، قال : فإني أسألك باللَّه فأخبره بالأمر ، قال : أي بني ، وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية التي كان قرأ ، فخرَّ مغشيًا عليه ، فحرّ كوه فإذا هو ميت ، فغشَّلوه فأخرجوه ودفنوه ليلًا ، فلما أصبحوا رُفع ذلك إلى عمر ، فجاء إلى أبيه فعزًّاه به وقال : ألا آذنتني ؟ قال يا أمير المؤمنين ، كان ليلًا ، قال عمر : فاذهبوا بنا إلى قبره ، فأتى عمر ومن معه القبر ، فقال عمر : يا فلان : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (٣) ، فأجابه الفتي من داخل القبر : يا عمر ، قد أعطانيهما ربي في الجنة مرّتين . كذا في الكنز (٤) وأخرجه ابن عساكر <sup>(٥)</sup> في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه ، فذكر نحوه كما في التفسير لابن كثير<sup>(١)</sup>. وأخرجه البيهقي عن الحسن مختصرًا ، كما في الكنز (٧) . وفي روايته : يا عم ، انطلق إلى عمر ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية (٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) عند ابن عساكر وكنز العمال : ﴿ وَاحْتَبْسُ عَلَى أَبِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن : الآية (٤٦) . ﴿ (٤) كنز العمال (٤٦٣٤ ) : ( ١٦/٢٥ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق : ( ۱۹۰/۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم : ( ٢٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٤٦٣٥ ) : ( ٢/ ١١٥ ) ، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان .

فاقرأه مني السلام ، وقل له : ما جزاء من خاف مقام ربه ؟ وفي آخره : فوقف عليه عمر ، فقال : لك جنتان ، لك جنتان .

## سهاع عمر كلام أهل بقيع الغرقد:

أخرج ابن أبي الدنيا وابن السمعاني عن محمد بن حِمْيَر ، أن عمر بن الخطاب مرَّ ببقيع الغرقد ، فقال : السلام عليكم يا أهل القبور ، أخبار ما عندنا : أن نساؤكم قد تزوّجت ، ودوركم قد شكنت ، وأموالكم قد فرقت ، فأجابه هاتف : أخبار ما عندنا : أن ما قدّمناه وجدناه ، وما أنفقناه ربحناه ، وما خلَّفناه فقد خسرناه . كذا في الكنز (١) .

## رؤيتهم عذاب المعذبين:

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : بينا أنا سائر بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة ، في عنقه سلسلة ، فناداني : يا عبد الله اسقني ، يا عبد الله اسقني ، يا عبد الله اسقنى ، فلا أدري عرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب ، وخرج رجل من ذلك الحفير ، في يده سوط ، فناداني : يا عبد الله لا تسقه ؛ أنه كافر ، ثم ضربه بالسيف ، فعاد إلى حفرته ، فأتيت النبي على مسرعًا ، فأحبرته ، فقال لي : « أو قد رأيته ؟ » قلت : نعم ، قال « ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة » . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرف — انتهى .

#### كالمهم بعد الموت

## قصة كلام زيد بن خارجة (٠) رضي الله عنه :

أخرج البيهقي (٣) عن سعيد بن المُسيِّب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن الحزرج رضي الله عنه توفي زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فسُجِّي بثوبه ، ثم إنهم سمعوا جلجلة (٤) في صدره ، ثم تكلَّم ، ثم قال : أحمد أحمد في الكتاب

- (١) كنز العمال ( ٤٢٩٧٧ ) : ( ٧٥١/١٥ ) .
  - (٢) مجمع الزوائد : ( ٨١/٦ ) .
- (٣) دلائلَ النبوة ( ٥٥/٦ ) ــ باب ما جاء في شهادة الميت لرسول اللَّه ﷺ .
  - (٤) جلجلة : حركة مع صوت .
- ه قال عنه البخارى : شهد بدرًا ، توفى فى زمن عثمان هو الذى تكلم بعد الموت ، ويعلق ابن الأثير على هذه الحادثة فيقول : وأما كلام زيد فإنه أغمى عليه قبل موته ، فظنُّوه ميتًا فسجوا عليه ثوبه ، ثم راجعته نفسه فتكلم بكلام حفظه عنه فى أى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ثم مات .

الأول، صَدَق صَدَق أبو بكر، الضعيف في نفسه ، القويُّ في أمر الله ، في الكتاب الأول. صدق صدق الأول. صدق صدق عدق عدق عدق عدق عنه بن عفان ، على منهاجهم. مضت أربع ، وبقيت ثنتان ، أتيت بالفتن ، وأكل الشديدُ الضعيفَ ، قامت الساعة ، وسيأتيكم عن جيشكم خبر ، بئر أريس (١) وما بئر أريس !.

قال يحيى : قال سعيد : ثم هلك رجل من بني خَطْمة ، فسجّي بثوبه ، فسُمع جلجلة في صدره ، ثم تكلّم ، فقال : إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق . وأخرجه البيقهي عن الحاكم ، فذكره بإسناده ، وقال (٢) : هذا إسناد صحيح وله شواهد . كذا في البداية (٣) ، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي أيضًا من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول وصححه البيهقي . كذا في البداية (٤) .

وأخرجه الطبراني (٥) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، قال : بينما زيد بن خارجة يمشي في بعض طرق المدينة ، إذ خرَّ ميتًا بين الظهر والعصر ، فنقل إلى أهله وسُجِّي بين ثوبين (١) وكساء ، فلما كان بين المغرب والعشاء ، اجتمعن (٧) نسوة من الأنصار ، فصرخوا (٨) حوله ، إذ سمعوا صوتًا من تحت الكساء يقول : أنصتوا أيها الناس \_ مرتين فصرخوا (١) حوله ، إذ سمعوا عن القال : محمد رسول الله النبي الأمي ، خاتم النبيين ، كان ذلك في الكتاب الأول ، ثم قيل على لسانه :وصدق صدق أبو بكر الصديق ، خليفة رسول الله أي أمر الله ، كان ذلك في الكتاب الأول ، ثم قيل على لسانه : صدق صدق \_ ثلاثًا \_ والأوسط عبد الله عمر أمير الكتاب الأول ، ثم قيل على لسانه : صدق صدق . ثلاثًا والأوسط عبد الله عمر أمير المؤمنين ، الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم ، وكان يمنع الناس أن يأكل قويُهم ضعيفَهم ، كان ذلك في الكتاب الأول ، ثم قيل على لسانه : صدق صدق ، ثم قال : عثمان أمير المؤمنين ، رحيم المؤمنين ، خلّت اثنتان وبقي أربع ، واختلف الناس ولا نظام عثمان أمير المؤمنين ، رحيم المؤمنين ، خلّت اثنتان وبقي أربع ، واختلف الناس ولا نظام

<sup>(</sup>١) بئر أريس : بئر معروف قريبة من مسجد قباء عند المدينة .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة : ( ٥٦/٦ ) . (٣) البداية والنهاية : ( ١٥٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البداية النهاية : ( ٢٩٣/٦ ) . (٥) المعجم الكبير : ( ١١٤٥ ) : ( ٢١٨/٥ ــ ٢١٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) في المعجم : بُردين .
 (٧) في المعجم : اجتمع .

<sup>(</sup>٨) في المعجم : يصرخن .

لهم وانتحبت الأجماء <sup>(١)</sup> يعني تنتهك المحارم ودنت الساعة ، وأكل الناس بعضهم بعضًا .

وفي رواية (٢) عن النعمان بن بشير ، قال : لما توفي زيد بن خارجة انتظرتُ خروج عثمان ، فقلت : يصلِّي ركعتين فكشف الثوب عن وجهه ، فقال : السلام عليكم ، السلام عليكم ، وأهل البيت يتكلّمون ، قال : فقلت : وأنا في الصلاة سبحان الله ، سبحان الله ، فقال : أنصتوا أنصتوا ، والباقي بنحوه .قال الهيثمي (٣) : رواه كله الطبراني في الكبير والأوسط باختصار كثير بإسنادين ، ورجال أحدهما في الكبير ثقات . انتهى .

وأخرجه أيضًا البيهقي (٤) عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن النعمان بن بشير بطوله . وفي روايته : الأوسط أجلد (٥) الثلاثة (٢) ، الذي كان لا يبالي في الله عزوجل لومة لائم ، كان لا يأمر الناس أن يأكل قويَّهم ضعيفَهم ، عبد الله أمير المؤمنين صدق صدق ، كان ذلك في الكتاب الأول ، قال : ثم [قال] : عثمان أمير المؤمنين وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة ، خلت النتان وبقي أربع (٧) ، ثم اختلف الناس ، وأكل بعضهم بعضًا ، فلا نظام وأبيحت الأحماء (٨) ، ثم ارعوى المؤمنون وقال : كتاب الله وقدره ، أيُّها اناس أقبلوا على أمير كم ، واسمعوا وأطبعوا ، فمن تولّى (٩) ؛ فلا يعهدن دمًا ، كان أمر الله قَدَرًا مقدورًا ، والله أكبر ، هذه الجنة وهذه النار ، ويقول النبيون والصديقون : سلامً عليكم . يا عبد الله بن رواحة ، هل أحسست لي خارجة لأبيه وسعدًا اللذين قتلا يوم أحد ﴿ كُلَّ أَنِهَا لَظَىٰ ﴿ وَا الله عَلَىٰ الله عليك يا وسول الله ورحمة الله وبركاته ؟ وأخرجه البيهقي من غير طريق ابن أبي الدنيا ، فذكره ، وقال : هذا إسناد صحيح كما في البداية (١١) . والحديث أخرجه أيضًا ابن منده ، وأبو نعيم ، وغيرهما كما هذا إسناد صحيح كما في البداية (١١) . والحديث أخرجه أيضًا ابن منده ، وأبو نعيم ، وغيرهما كما

1

<sup>(</sup>١) في المعجم : وأبيحت الأحماء .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٤٥ ) : ( ٢١٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ( ٥/ ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٥٦/٦ ) باب ما جاء في شهادة الميت لرسول الله ﷺ .

 <sup>(</sup>٥) أجلد الثلاثة : أقوى الثلاثة .
 (٦) عند البيهقي : القوم .

<sup>(</sup>٧) في الدلائل : خلت ليلتان وهي أربع .

 <sup>(</sup>A) في الأصل : وانتجت الأكما .
 (P) أي أصبح واليا .

<sup>(</sup>١٠) سورة المعارج : الآيات ( ١٨ ١٠ ) .

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية : ( ١٥٧/٦ ) .

في الإصابة <sup>(١)</sup> .

وأخرجه الطبراني عن النعمان بن بشير قال : مات رجل منا يقال له : خارجة بن زيد (٢) فسجيناه (٣) بثوب ، وقمت أصلّي ، إذ سمعت ضوضاء فانصرفت ، فإذا أنا به يتحرك ، فقال : أجلد القوم أوسطهم عبد الله عمر أمير المؤمنين ، القويُّ في أمره ، القوي في أمر اللّه عز وجل ، عثمان بن عفان أمير المؤمنين ، العفيف المتعفف ، الذي يعفو عن ذنوب كثيرة ، خَلَت ليلتان وبقيت أربع ، واختلف الناس ولا نظام لهم ؛ يا أيّها الناس ، أقبلوا على إمامكم واسمعوا وأطيعوا ، هذا رسول الله وابن رواحة ، ثم قال : وما فعل زيد ابن خارجة ؟ (٤) \_ يعني أباه \_ ثم قال : أُخذت بئر أريس ظلمًا ثم هذأ الصوت . قال الهيثمي (٥) : ورجاله رجال الصحيح . انتهى . أخرجه هشام بن عمّار في « كتاب البَعْث » ،

# إحياء الموتحد قصة امرأة مهاجرة وابن لها في هذا الشان:

أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : عُدْنا شابًا من الأنصار ، فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ، ومددنا عليه الثوب ، قال بعضنا لأمه : احتسبيه ، قالت : وقد مات ؟ قلنا : نعم ، فمدَّت يديها إلى السماء ، وقالت : اللهمَّ إني آمنت بك ، وهاجرت إلى رسولك ، فإذا نزلت بي شدة دعوتك ، ففرجتها ؛ فأسألك اللهمَّ ، لا تحمل عليً هذه المصيبة ، قال : فكشف الثوب عن وجهه ، فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا . وأخرجه البيهقي (٧) من طريق صالح بن بشير أحد زهّاد البصرة وعُبّادها مع لين في حديثه عن أنس . . . فذكر القصة ، وفيه : أن أم السائب كانت عجوزًا عمياء .

وأخرج البيهقي (٨) أيضًا عن عبد الله بن عون ، عن أنس رضى الله عنه ، قال :

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر : ( ٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الصواب : زيد بن خارجة . (٣) سجيناه : غطيناه .

<sup>(</sup>٤) الصواب : خارجة بن زيد .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ۲۳۰/۷ ) . (٦) البداية والنهاية : ( ١٥٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٦/٠٥ ـــ ٥١ ) ـــ باب ما جاء في المهاجرة التي أحيا الله تعالى بدعائها ولدها .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ١/٦٥ ــ ٥٢ ) ــ باب ما جاء في المهاجرة ...

## آثار الحياة فحد شهدائهم فعداء أحد رضي الله عنهم في هذا الأمر:

أخرج الحاكم (٢) عن أبي نَضَرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : لمّا حضر قتال أحد ، دعاني أبي من الليل ، فقال : إني لا أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب رسول الله عليه ، وأني والله ما أدم أحدًا \_ يعني أعز علي منك \_ بعد نفس رسول الله عليه ، وإنّ علي دينًا ؛ فاقض عني دَيْني ، استوص بأخواتك خيرًا . قال : فأصبحنا ، فكان أول قتيل ، فدفنته مع آخر في قبر ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر وضعته غير أذنه . قال الحاكم : هذا في قبر فاستخرجته بعد ستة أشهر ؛ فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن سعد (٧) عن أبي نضرة عنه نحوه حديث صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن سعد (٧) عن أبي نضرة عنه نحوه

 <sup>(</sup>١) في الدلائل: تقاسمتها.
 (٢) في الأصل: خالفت، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل : تقضَّي . ﴿ ٤) البداية والنهاية : ( ١٥٤/٦ ـــ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٦١١ ) : ( ٦١٧ — ٦١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ٢٠٣/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: ( ٥٦٣/٥ ) .

مختصرًا. وفي روايته : فلبثنا ستة أشهر ، ثم إنّ نفسي لم تدعني حتى أدفنه وحده ، فاستخرته من القبر ، فإذا الأرض لم تأكل شيئًا منه إلّا قليلًا من شحمة أذنه .

وفي رواية أخرى (١) عنده بهذا الإِسناد : فما أنكرتُ منه شيئًا إلا شَعرات كنَّ في لحيته مما يلى الأرض . وأخرجه البخاري عن عطاء عن جابر بنحو لفظ الحاكم . كما في البداية (٢) .

وأخرج ابن سعد <sup>(٣)</sup> عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ، قال : صُرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين <sup>(٤)</sup> ، فأخرجناهم بعد أربعين سنة ، لَّينةً أجسادهم ، تتثني أطرافهم . وأخرجه أبو نعيم في <sup>(٥)</sup> الدلائل عن أبي الزبير عن جابر نحوه .

وفي رواية <sup>(٦)</sup> أخرى عنده عن أبي الزبير عن جابر : فاستُخرجوا من قبورهم رطابًا تنثني أطرافهم بعد أربعين سنة . وأخرجه ابن أبي شيبة <sup>(٧)</sup> عن جابر نحوه ، كما في الكنز <sup>(٨)</sup> .

وقد ذكر ابن اسحاق القصة في المغازي ، فقال : حدثني أبي ، عن أشياخ من الأنصار ، قالوا : لما ضرب معاوية عينه التي مرّت على قبور الشهداء ، فانفجرت العين عليهم . فجئنا فأخر جناهما سيعني عمْرًا وعبد الله  $^{(P)}$  — وعليهما بردتان قد غُطي بهما وجوههما ، وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض ، فأخر جناهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس . وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . كذا في فتح الباري .

وعند أحمد (١٠) في حديث طويل عن جابر رضي الله عنه ، قال : فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ؛ إذ جاءني رجل فقال : يا جابر [ بن عبد الله ، والله ] لقد أثار أباك عُمّالُ معاوية فبدا ، فخرج طائفة منه ، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته ، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل \_ أو القتال \_ فواريتُه .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ( ٩٦٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ٤٣/٤ ) . (٣) الطبقات الكبرى : (٣/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أي جعل ماء عين أحد جارية فكشفت عن قبورهم فنقلت أجسادهم إلى موضع آخر .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٥١٦) : (٥٧٠) .(٦) دلائل النبوة : (١٧٥) : (٥٧٠) .

<sup>(</sup>٧) المصنف لابن أمي شيبة (٩٦) ــ كتاب المغازي ــ باب هذا ما حفظ أبو بكر في أحد .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٣٠٠٢٩) : (٤٢٧/١٠) .

<sup>(</sup>٩) عمرو : هو عمرو بن الجموح ، وعبد الله : وهو والدجابر .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : ( ٣٩٨/٣ ) .

قال الشيخ السمهودي في « وفاء الوفاء » <sup>(۱)</sup> : رواه أحمد برجال الصحيح خلا نُبَيح العَنَزي وهو ثقة . انتهى . وأخرجه الدرامي عن جابر نحوه ، كما في الأوجز .

وأخرج مالك في الموطأ (٢) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة ؛ أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ، ثم السَّلميَيْن رضي الله عنهما كانا قد حفر السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلي السيل ، وكانا في قبر واحد ، وهما ممن استُشْهد يوم أحد ، فحفر عنهما ليُغيَّرا من مكانهما ، فوُجدِا لم يتغيَّرا كأنهما ماتا بالأَمس ، وكان أحدهما قد مجرح ، فوضع يده على جرحه ، فدفن وهو كذلك فأمطيت يده عن مجرحه . ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، كان بين أحد وبين يوم مخفِر عنهما ستُ وأربعون سنة . قال أبو عمر : لم تختلف الرواة في قطعه ، ويتصل معناه من وجوه صحاح ، قاله الزرقاني ، كما في « الأوجز » .

وعند ابن سعد (٣): قال كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رجلًا أحمر أصلع ليس بالطويل ، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه رجلًا طويلًا ، فعُرفا فدفنا في قبر واحد ، وكان قبرهما مما يلي المسيل ، فدخله السيل . فحُفر عنهما نِمرتان (٤) ، وعبد الله قد أصابه مجُرْح في وجهه ، فيدُه على جرحه ، فأميطَتْ يده عن جُرحه ، فانبعث الدم ، فرُدّت يده إلى مكانها ، فسكن الدم . قال جابر رضي الله عنه : فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم ، وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير ، فقيل له فرأيت أكفانه ؟ قال : إنما كُفِّن في نمرة ، خُمِّر (٥) بها وجهه ، وجُعل على رجليه الحَرْمل (١) ، فوجدناه النمِرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته ؛ وبين ذلك ستة وأربعون سنة .

وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه ، قال : لمّا أجرى معاويه العين عند قتلى أحد بعد أربعين سنة ، استصرخناهم إليهم فأتيناهم ، فأخرجناهم ، فأصابت المسحاة (^) قدم

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ( تحقيق محيي الدين عبد الحميد ) : ( ٩٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ \_ كتاب الجهاد \_ باب الدفن في واحد من ضرورة .

<sup>(</sup>٣) الطبفات الكبرى: ( ٩٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) النمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود

<sup>(</sup>٥) خُمِّر بها : غُطِّى بها . (٦) الحرمل : نبات حبه السمسم .

<sup>(</sup>٧) المسحاة: المجرفة من الحديد.

حمزة فانبعث (١) دمًا . كذا في البداية (٢) .

وعند أبي نعيم في الدلائل (٣) عن عمرو بن دينار ، وأبي الزبير يقولان : إن المسحاة أصابت قدم حمزة ، فدّميت بعد أربعين سنة .

وقد حقق الشيخ السمهودى في « وفاء الوفاء »  $^{(1)}$  ، واستحسنه شيخنا في « الأوجز » : أن القصة وقعت ثلاث مرات : بعد ستة أشهر ، وبعد أربعين سنة عند إجراء العين ، وبعد ست وأربعين حين دخلة السيل ، وذلك لتعدد الروايات في كل من الثلاثة . قال الشيخ السمهودي  $^{(0)}$  : وفي ذلك كله ظهور المعجزة ، وهو السر في تكرّر ذلك . انتهي . فهج الهسك من قبهرهم

## فوح المسك من قبر سعد بن معاذ رضى الله عنه :

أخرج أبو نُعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل ، قال : اقتبض إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها فإذا هي مسك ، قال رسول الله عليه الله ، سبحان الله ، حتى عُرف ذلك في وجهه . كذا في الكنز (٦) وقال : سنده صحيح . وأخرجه ابن سعد (٧) عن محمد بن شرحبيل بن حسنة نحوه ، إلا أنه لم يذكر المرفوع . وفي رواية أخرى (٨) عنده عنه قال : أخذ إنسان قبضة من تراب قبر سعد ، فذهب بها ، ثم نظر إليها بعد ذلك ، فإذا هي مسك .

وأخرج ابن سعد (٩) أيضًا عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه عن جدِّة رضي الله عنه ، قال : كنت أنا ممَّن حفر لسعد رضي الله عنه قبره بالبقيع ، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا قُتْرة (١٠) من تراب ، حتى انتهينا إلى اللحد .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب فانثعب دمًا ، أي سال .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ٤ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٥١٨ ) : ( ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء: تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد: (٣/ ٩٣٨)

<sup>(</sup>٥) وفاء الوفاء : ( ٣ / ٩٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٣٧٠٩٠ ) : ( ١٣ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: (٣ / ٤٣١).

<sup>(</sup>٨) الطبقات : ( ٣ / ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات : ( ٣ / ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>١٠) القترة : ناحية أو جانب .

#### رفح قتلاهم إلك السماء

## رفح عامر بن فهيرة رضي الله عنه :

أخرج البخارى (١) عن عروة ، قال : لما قتل الذين ببئر معونه وأسر عمرو بن أمية الضَّمْري ، قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل ، فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فُهَيرة ، قال : لقد رأيته بعدما قتل رُفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ، ثم وضع ، فأتى النبي عَيِّلَةٍ خبرهُم ، فنعاهم ، فقال : « إن أصحابكم قد أصيبوا ، وإنهم قد سألوا ربهم ، فقالوا : ربنا أخبر عنّا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا ، فأحبرهم عنهم » ، وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصَّلْت فسمي عروة (١) به ، ومنذر بن عمرو (٣) وسمّي به منذر . هكذا وقع في رواية البخاري مرسلاً عن عروة . وقد رواه البيهقي (٤) عن هشام عن أبية عن عائشة رضي الله عنهما فساق من حديث الهجرة ، وأدرج في آخره ما ذكره البخاري ههنا .

وروى الواقدي عن أبي الأسود وعروة ... فذكر القصة ، وشأن عامر بن فهيرة ، وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء ، وذكر أن الذي قتله جبّار بن سلمى الكلابي ، قال : ولما طعنه بالرمح ، قال : فُرت ورب الكعبة ! ثم سأل جبار بعد ذلك : ما معنى قوله : فُرت ؟ قالوا : يعني بالجنة ، فقال : صدق والله ، ثم أسلم جبّار بعد ذلك لذلك رضي الله عنه وفي مغازي موسي بن عقبة عن عروة أنه قال : لم يوجد جسد عامر بن فهيرة ، يَرُون أن الملائكة وارته . كذا في البداية (°) .

وقد أخرج أبو نُعيم في الدلائل <sup>(١)</sup> هذه القصة من طرق الواقدي عن عروة بطولها ، وفيه : فقال رسول الله عليين » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ( ٤٠٩٣ ) - كتاب المغازى - باب غزوة الرجيع ورِعْل وذكوان وبئر معونة .

<sup>(</sup>٢) قيل المراد ابن الزبير ، وكان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد له باسم عروة بن أسماء المذكور .

<sup>(</sup>٣) هو منذر بن عمرو ، وهو صحابي ممن شهد بيعة العقبة وبدرًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجة البيهقي في السنن ( ٩ / ٢٢٥ - ٢٢٦ ) – كتاب الجزية – باب لا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا على أن يكفُّوا عنهم ، وفي دلائل النبوة ( ٣ / ٣٢٥ ) – باب ما وجد رسول الله ﷺ على من قتل بيثر معونه ودعائه على قتلهم .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٤٤١ ) : ( ١٣٥ - ١٥٥ )

وأخرجه ابن سعد (١) عن الواقدي نحوه بطوله . وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (٢) عن عروة أن عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم : لما قتل رُفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه ، قالوا : هو عامر بن فهيرة . وأخرجه (٣) أيضًا عن عروة عن عائشة نحوة رواية البخاري ؛ إلا أنه لم يذكر من قوله : ثم وضع – إلى آخره .

وأخرج أيضًا عن الزهري قال : فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة ، فلم يقدروا عليه ، قال : فَيرون أن الملائكة دفنته . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٤) عن عروة نحوه وابن سعد (٥) عن عروة نحوه .

#### حفظ موتاهم

## حفظ جسد خبيب بن عدي رضي الله عنه :

أخرج أحمد (٢) والطبراني (٧) عن عمرو بن أمية رضي الله عنه ، أن النبي عليه بعثه عينًا وحده (٨) إلى قريش ، وقال : فجئت إلى خشبة خُبيب رضي الله عنه وأنا أتخوّف العيون ، فرقيت فيها ، فحللت خبيبًا فوقع إلى الأرض ، فانتبذتُ غير بعيد ، ثم التفتُ ، فلم أرّ خبيبًا ، ولكأتما ابتلعته الأرض ، فلم يُر لخبيب أثر حتى الساعة . قال الهيشمي (٩) : وفيه إبراهيم بن اسماعيل بن مُجمِع وهو ضعيف . انتهى . وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم ابن اسماعيل عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية ، أن رسول الله عليه كان بعثه عينًا وحده ، قال : جئت إلى خشبة خبيب ... فذكر نحوه ، كما في البداية (١٠).

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بإسناده نحوه رواية البيهقي . وأخرجة ابن أبي شيبة عن عمرو بن أمية نحوه ، كما في الإصابة (١٢) .

```
(١) الطبقات الكبرى : ( ٣ / ٢٣١ ) .
```

- (٢) حلية الأولياء: (١/١١٠). (٣) الحليه: (١/١١٠).
- (٤) دلائل النبوة ( ٤٢٢ : ( ١٤٥ ) . (٥) الطبقات الكبرى : ( ٤ / ٢٣١ ) .
  - (٦) مسند أحمد : (٤ / ١٣٩ ) .
  - (٧) المعجم الكبير ( ٤١٩٣ ) : ( ٤ / ٢٢٣ ) .
  - (٨) في مسند أجمد والمعجم الكبير : بعثه وحده عينًا .
  - (٩) مجمع الزوائد : (٥/ ٣٢١) . (١٠) البداية والنهاية : (٤/ ٦٧) .
    - (١١) دلائل النبوة ( ٦٤٥ ) : ( ٦٢٥ ) .
    - (١٢) الإصابة: لابن حجر: (١/ ١٤٩)

وذكر أبو يوسف في كتاب « اللطائف » عن الضحاك ، أنّ النبي عَلِيُّكُم أرسل المقداد والزبير رضي الله عنهما في إنزال خبيب عن خشبته ، فوصلا إلى التنَّعيم ، فوجدا حوله أربعين رجلًا نَشاوى (١) ، فأنزلاه ، فحمله الزبير على فرسه وهو رَطْب لم يتغير منه شيء . فنُذِر بهم المشركون ، فلما لحقوهم قذفه الزبير ، فابتعلته الأرض ، فسمّي بليغ الأرض . كذافي الإصابة (٢)

#### حفظ جسد العلاء بن الخضرمي رضي الله عنه :

أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه ، قال : أدركت في هذه الأمة ثلاثًا ، لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم ... فذكر الحديث كما تقدم طرف منه ، وفيه ؛ قال فلم نلبث إلا يسيرًا حتى رُمي في جنازته ، قال : فحفرنا له ، وغسلناه ودفنًاه ، فأتي رجل بعد فراغنا من دفنه ، فقال : من هذا ؟ فقنا : هذا خير البشر هذا ابن الحضرمي ، فقال : إنَّ هذه الأرض تلفظ الموتي ؛ فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتي ، فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن نُعرِّضه للسباع تأكله ، قال : فاجتمعنا على نبشه ، فلما وصلنا إلى اللحد ؛ إذا صاحبنا ليس فيه ، وإذا اللحد مد البصر نور يتلألأ ، قال : فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا . كذا في البداية (٣) وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكن فيه انقطاع ، كما في البداية .

وعند الطبراني في الثلاثة (<sup>٤)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه .... فذكر الحديث ، وفيه : فمات فدفناه في الرمل ، فلمًا صرنا <sup>(٥)</sup> غير بعيد ، قلنا : يجيء سبع فيأكله ، فرجعنا فلم نره . قال الهيثمي <sup>(١)</sup> : وفيه إبراهيم بن معمر الهروي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وذكر ابن سعد (٧) عن أبي هريرة : وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له ، ودفناه ومضينا ، فقال رجل من أصحاب رسول الله عليه : ودفناه ولم نلحد له ، فرجعنا لنلحد له ، فلم نجد موضع قبره . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٨) عن أبي هريرة نحوة رواية الطبراني .

<sup>(</sup>١) نشاوى : أى سكارى . (٢) الإصابة : (١/ ١١٩)

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجة الطبراني في المعجم الكبير (١٦٧) : (١٨ / ٩٥) وفي الصغير (٣٩٢) : (١٦٠)

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني : فلما سرنا .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: ( ٩ / ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ألطبقات الكبري: (٤/٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٢١٥ ) : ( ٧٧٥ – ٧٧٤ ) .

حفظ جسد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه .

أخرج الشيخان (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال بعث رسول الله على سرية ، وأمَّر عليهم عاصم بن [ ثابت بن ] أبي الأقلح رضي الله عنه .... الحديث بطوله في قضية خبيب بن عدي رضي الله عنه ، وفيه لا يمسَّ مشركًا ولا يمسّه مشرك – فأرسلت قريش ليؤتوا بشيء من جسده – وكان قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر – فبعث الله عليه مثل الظَّلَه من الدَّبْر (٢) فحمته منهم ؛ ولذلك كان يقال : محميُّ الدَّبر . كذا في الإصابة (٣) وعند أبي نعيم في الدلائل (٤) عن عروة في تلك القصة : وأراد المشركون أن يقطعوا رأسه فيبعثوه إلى المشركين بمكة ، فبعث الله عليه الدَّبر تطير في وجوه القوم وتلدغهم ، فحالت بينهم وبينه أن يقطعوا رأسة .

#### خضوع السباع لهم وكالمها معهم .

#### خطابه عليه الصلاة والسلام للنئاب وخضوعها له:

أخرج البيهقي (°) عن حمزة بن [ أبى ] أُسيد رضي الله عنه ، قال : خرج رسول الله في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع ؛ فإذا الذئب مفترشًا ذراعيه على الطريق ، فقال رسول الله على الله على الطريق ، قال : الله على إلى الله ، قال : الله على الله ، قال : « من كل سائمة شاة في كل عام » . قالوا : كثير ، قال : فأشار إلى الذئب أنْ خالسهم ، فانطلق الذئب .

وروى الواقدي (٧) عن رجل سمّاه عن المطّلب بن عبدالله بن حَنْطب ، قال : بينا رسول الله ﷺ في المدينة إذ أقبل ذئب ، فوقف بين يديه ، فقال . « هذا وافد السباع

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى ( ۳۰٤٥ ) في كتاب الجهاد – باب هل يستأسر الرجل وبرقمى ( ۳۹۸۹ ) ، ( ۲۰۸۶ ) في كتاب المغازي – باب ( ۱۰ ) ، وباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة .

<sup>(</sup>٢) الدُّبْر : النحل ، وقيل الزنابير

<sup>(</sup>٣) الإصابة : ( ٢ / ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٤٣٨ ) : ( ٥٠٨ – ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ( ٦ / ٤٠ ) : – باب ما جاء في مجيء الذئب مجلس النبي ﷺ يطلب شيئًا، وأخرجه البزار ( ٢٤٣٢ ) في كتاب علامات النبوة – باب سؤال الذئب القوت ، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية : ( ٦ / ١٤٦ )

<sup>(</sup>٦) يستفرض: يطلب فريضة.

<sup>(</sup>٧) وأخرجه أيضًا أحمد في المسند برقم ( ٨٠٤٩ ) ، وابن سعد في الطبقات (١: ٣٥٩ ) ، وأبو نعيم في الدلائل ( ٢٧٢ ) : ( ٣٧٤ – ٣٧٥ ) والدارمي ( ٢٢ ) في المقدمة – باب ما أكرم الله به نبيه .

إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئًا لا يعدوه إلى غيره ، وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه ، فما أخذ فهو رزقه » ، فقالوا : يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء ، فأومأ إليه بأصابعه الثلاث أنْ خالسهم ، قال : فولّى وله عُواء .

وعند أبي نعيم عن رجل من جهينة ، قال : أتت وفود الذئاب قريب (١) من مائة ذئب ، حين صلَّى رسول الله فأقمَيْن (٢) فقال رسول لله ﷺ : « هذه وفود الذئاب ، جئنكم يسألنكم لتفرضوا لهن من قوت طعامكم ، وتأمنوا على ما سواه » فشكُوا إليه الحاجه ، قال : « فأدبروهم » (٢) قال : فخرجن ولهن عُواء .

وأخرجه البيهقي والبزّار عن أبى هريرة رضي الله عنه مختصرًا . كذا في البداية (١٠) خضوع الأسد لسفينة مولى النبى عليه السلام :

أخرج الحاكم (٥) عن محمد بن المنكدر ، أن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله عنه مولى رسول الله عنه مولى رسول الله على المنحدر والمنحسرت سفينتي التي كنت فيها ، فركبتُ لوحًا من ألواحها ، فطرحنى اللوح في أجَمَة (١) فيها الأسد ، وأقبل إلى يريدني ، فقلت : يا أبا الحارث (٧) ، أنا مولى رسول الله على أطأطأ رأسه ، وأقبل إلى ، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق ، وهمهم ، فظننت أنه يودعني ، فكان ذلك آخر عهدي به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه ووافقه الذهبي . وأخرج البخارى في التاريخ الكبير عن ابن المنكدر ، قال : سمعت سفينة ، فذكر نحوه ، وهكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨) والدلائل (١) عن ابن المنكدر عن سفينة ، وأخرجه ابن منده كما في البداية (١) والطبراني (١١) كما في المجمع (١٢) عن سفينة نحوه .

<sup>(</sup>٢) أقعين : جلسن

<sup>(</sup>١) كذا في البداية .

<sup>(</sup>٣) كذافي البداية

<sup>(</sup>٤) البدية والنهاية : ( ١٤٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٠٦) - كتاب معرفة الصحابة .

 <sup>(</sup>٦) الأجمة : الشجر الكثير الملتف (٧) أبا الحارث : كنية الأسد .

<sup>(</sup>٨) حليه الأولياء : ( ١ / ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة ( ٣٥٠ ) : ( ٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية (٥/٣١٦).

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير ( ٦٤٣٢ ) : ( ٧ / ٨٠ – ٨١ ) .

<sup>(</sup>١٢) مجمع الزوائد : ( ٩ / ٣٦٦ ) .

وعند البزار (۱) عنه ، قال : كنت في البحر ، فانكسرت سفينتنا ، فلم نعرف الطريق ؛ فإذا أنا بالأسد قد عرض لنا ، فتأخر أصحابي ، فدنوتُ منه ، فقلت : أنا سفينة صاحبُ رسول الله ﷺ ، وقد أضللنا الطريق ، فمشي بين يديَّ حتى وقفنا (۲) على الطريق ثم تنحَّى ، ودفعني كأنه يريني (۲) الطريق ، فظننت أنه يودِّعنا . قال الهيثمي (١) : رجالهما أي البزّار والطبراني - وُتُقوا .

وأخرجه البيهقي (°) عن ابن المنكدر ، أن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله عَيِّلِهِ أخطأ الجيش بأرض الروم ، أو أسر في أرض الروم ، فانطلق هاربًا يلتمس الجيش ، فإذا هو بالأسد فقال : يا أبا الحارث ، إني مولى رسول الله عَلِيَّةِ ، كان من أمري كَيْت وكَيْت ، فأقبل الأسد يبصبصه (١) حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتًا (٧) أهوى إليه ، ثم أقبل عشي إلى جنبه ، فلم يزل كذلك حتى أبلغه (٨) الجيش ، ثم رجع الأسد عنه . كذا في البداية (٩) .

## خضوع الأسد لابن عبر رضي الله عنهما :

أخرج ابن عساكر عن وَهْب بن أبان القرشي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه خرج في سفر ، فبينما هو يسير ، إذا قوم وقوف ، فقال : ما بال هؤلاء ؟ قالوا : أسد على الطريق قد أخافهم ؛ فنزل عن دابته ، ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه فعركها ، ثم نفذ قفاه ، ونتخاه عن الطريق ، ثم قال : ما كذب عليك رسول الله عليه على الله يتالي يقول : « إنما يُسلط على ابن آدم ما خافه ابن آدم ، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره ، وإنما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم ، ولو أن ابن آدم لم يَرْجُ إلا الله لم يكله إلى غيره » .

وأخرجه ابن عساكر عن نافع مختصرًا نحوه ، كما في الكنز (١٠) .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البرَّار ( ٢٧٣٣ ) - كتاب علامات النبوة - مناقب سفينة .

<sup>(</sup>٢) عند البزار : أوقفناً .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يوريني ، والصواب ما أثبتناه من كشف الأستار .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : ( ٩ / ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ( ٦ / ٤٦ ) - باب ما جاء في تسخير الله عزّ وجلُّ الأُسد لسفينة .

<sup>(</sup>٦) يبصبصه: يحرك ذنبة له.

<sup>(</sup>٧) في الأصل صوته ، والصواب ما أثبتناه من دلائل النبوة

<sup>(</sup>٨) عند البيهقي : بلغ . (٩) البداية والنهاية : (٦ / ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال ( ٣٧٢٥٧ ) : ( ١٣ / ٤٧٨ – ٤٧٩ ) .

#### كلام عوف بن مالك مع الأسد:

أخرج الطبراني (١) عن عوف بن مالك رضي الله عنه ، قال : كنت قائلًا (٢) في كنيسة بأريحا (٣) ، وهي يومئذ مسجد يصلًى فيه ، قال : فانتبه عوف بن مالك من نومته ؛ فإذا معه في البيت أسد يمشي إليه ، فقام فزعًا إلى سلاحه ، فقال له الأسد : صَهْ (٤) ، إنما أُرسلت إليك برساله لتبلّغها ، قلت : من أرسلك ؟ قال : الله أرسلني إليك لتعلم معاوية (٥) الرحال أنه من أهل الجنة ، قلت : من معاويه ؟ قال : ابن أبي سفيان رضي الله عنهما . قال الهيثمي (١٠) : وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . انتهي .

## تكليم الذئب لراع وإخباره له بخبر النبي عليه السلام:

أخرج أحمد (٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : عَدَا الذئب على شاة فأخذها ، فطلبه الراعي ، فانتزعها منه ، فأقمى الذئب على ذنبه فقال : ألا تتَّقي الله ؟ تنزع منى رزقًا ساقة الله إليً ، فقال : يا عجبي ، ذئب يكلِّمنى كلام الإنس !! فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ، محمد علي يشرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق ، قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول الله علي فأخبره ، فأمر رسول الله علي فنودي : الصلاة جامعة ، ثم خرج ، فقال للراعي : وأخبرهم » فأخبرهم ، فقال رسول الله علي : « صدق ، والذي نفس محمد بيده ، لا تقوم الساعة حتى يكلم السبائح الإنس ، ويكلم الرجل عذبة (٨) سوطه وشراك نعله ، ويخبره فَخِذُه بما أحدث أهله بعده » . وهذا إسناد على شرط الصحيح ، وقد صحّحه البيهقي (٩) ولم يروه إلا الترمذي (١٠) من قوله : « والذي نفسي بيده » إلى آخره ... ثم البيهقي (١٠) ولم يروه إلا الترمذي (١٠) من قوله : « والذي نفسي بيده » إلى آخره ... ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . كذا في البداية (١١) . وللحديث طريق أخرى

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٦٨٦ ) : ( ١٩ / ٣٠٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) من القيلوله .
 (۳) أريحا : بلدة بالغور قريبة من القدس .

<sup>(</sup>٤) في الطبراني : مَهْ . (٥) في الطبراني : أرسلني إليك الله لأن تعلم

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: ( ٩ / ٣٥٧ ) . (٧) مسند أحمد: ( ٣ / ٨٣ – ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) عذبة سوطه : علّاقته ، والعذبه : طرف كل شيء .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة : (٦ / ٤٢ ) ، وقال : هذا إسناد صَّحيح .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الترمذي ( ٢١٨١ ) في كتاب الفتن - بآب ما جاء في كلام السباع .

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية : (٦ / ١٤٣).

عند أحمد ، والبيهةي ، والحاكم (۱) ، وأبي نعيم (۲) . وأخرجه أحمد (۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه ، والبيهةي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، كما بسط ابن كثير في البداية (3) . وقد تكلَّم القاضي عياض على حديث الذئب ، فذكر عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعن أُهْبان بن أوس رضي الله عنهم ، أنه كان يقال له : مكلِّم الذئب ؛ قال : وقد روى ابن وَهْب أنه جرى مثلُ هذا لأبي سفيان ابن حرب ، وصفوان بن أمية ، مع ذئب وجداه أخذ ظَبْيًا ، فدخل الظبيُ الحرم ، فانصرف الذئب ، فعجبا من ذلك ، فقال الذئب : أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة ، يدعوكم إلى الجنه وتدعونه إلى النار ، فقال أبو سفيان : واللاَّت والعرَّى لئن ذكرتَ هذا بحكة ليتركنَّها أهلوها . كذا في البداية (٥) .

#### تسخير البحار لهم

## تسخير نيل مصر لعمر رضي الله عنه :

أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن عساكر (١) عن قيس بن الحبّاج ، عمّن حدثه ، قال : لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر ؛ أتي أهلها إليه حين دخل بؤُنّه من أشهر العجم (٧) فقالوا له : أيها الأمير ، إن لنيلنا هذا سُنّة لا يجري إلّا بها ، فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر ، عمدنا إلى جارية ، بكر بين أبويها ، فأرضينا أبويها ، وجعلنا عليها شيمًا من الحلّي والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل ، فقال لهم عمرو : إنَّ هذا لا يكون في الإسلام (٨) ؛ فإن الإسلام يهدم ما قبله ، فأقاموا بُؤنّة وأبيب ومَشرِي (٩) ، لا يجري قليلا ولا كثيرًا حتى همّوا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك ، فكتب إليه عمر ، قد أصبت (١) إن الإسلام يهدم ما قبله ، وقد بعثتُ إليك بيطاقة ، فألقهافي داخل النيل إذا أتاك كتابي ، فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فيها : بيطاقة ، فالقهافي داخل النيل إذا أتاك كتابي ، فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فيها :

(٨) عند ابن عساكر : إن هذا أمر لا يكون أبدًا في الإسلام

(١٠) عند ابن عساكر: أصبت بالذي فعلت .

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٤ / ٤٦٧ ) - كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم ( ٢٧٠ ، ٢٧١ ) : ( ٣٧٣ – ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٢ / ٣٠٦ ) . (٤) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٤٤ – ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : (٦ / ١٤٦ ) (٦) مختصر تاريخ دمشق : (١٨ / ٣٤٨ – ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>۷) أي القبط (۷) أي القبط

<sup>(</sup>٩) من الشهور القبطيه

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر . أما بعد : فإن كنتَ تجرِي من قِبَلك فلا تجرِ ، وإن كان الواحد القهار يجريك ؛ فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك .

فألقي عمرو البطاقه في النيل قبل يوم الصليب بيوم ، وقد تهيئاً أهل مصر للجلاء وللخروج منها ؛ لأنهم لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل ، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله سته عشر ذراعًا ، وقطع تلك الشنة السوء عن أهل مصر . كذا في منتخب الكنز (١) .

وأخرجه الحافظ أبو القاسم الَّلاَلكائي الطبري في «كتاب السنّة » عن قيس بن الحجاج نحوه ، كما في التفسير (٢) لابن كثير .

## تسخير البحر لأبي ريحانة رضي الله عنه :

أخرج إبراهيم بن الجنيد في «كتاب الأولياء » عن عروة الأعمي مولى بني سعد ، قال : ركب أبو ريحانة البحر ، وكانت له صحف ، وكان يخيط فسقطت إبرته في البحر ، فقال : عزمت عليك يا ربِّ إلا رددت عليَّ إبرتي ، فظهرت حتى أخذها . كذا في الإصابة (٣) .

## تسخير البحر للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : لما بعث النبي عليه العلاء بن الحضرمي رضي الله إلى البحرين تبعته ، فرأيت منه خصالًا ثلاثًا لا أدري أيتهن (٥) أعجب : انتهينا إلى شاطئ البحر ، فقال : سَمُّوا الله واقتحموا ، فسمَّينا واقتحمنا ، فعبرنا وما بلً الماء أسفلَ خفافِ إبلنا . فلما قفلنا سرنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء ، فشكونا إليه ، فصلًى ركعتين ، ثم دعا ؛ فإذا سحابة مثل الترس ، ثم أرخت عزاليها (١) ، فسَقينا واستقينا . ومات فدفنًاه في الرمل ، فلما سرنا غير بعيد ، قلنا : يجيء سبع فيأكله ، فرجعنا إليه فلم نره ويعنى في القبر .

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال : ( ٣٨٠ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : ( ٣ / ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة لابن حجر: (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٢١٥ ) : ( ٧٧٥ – ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في الدلائل : بأيتهن . (٦) العزالي : مصب الماء من قربة ونحوها .

وأخرجه أبو نعيم أيضًا في الحلية (١) عن أبي هريرة نحوه مقتصرًا على قصة البحر، وزاد: فلما رآنا ابن مُكَعْبِر عامل كسرى، قال: لا والله، لا نقابل (٢) هؤلاء، ثم قعد في سفينة فلحق بفارس، وأخرجه الطبراني (٣) في الثلاثة عن أبي هريرة نحوه. قال الهيثمي (٤): وفيه إبراهيم بن مَعْمَر الهروي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه ، قال : أدركت في هذه الأمة ثلاثًا ... فذكر الحديث ، وفيه . قال : ثم جهّز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشًا ، واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي ، قال أنس رضي الله عنه : وكنت في غَزاته فأتينا مغازينا ، فوجدنا العلاء بن الحضرمي ، قال أنس رضي الله عنه : وكنت في غَزاته فأتينا مغازينا ، فوجدنا القوم قد نُذِروا بنا (٥) ، فعَفُوا (١) آثار الماء - والحر شديد - فجهدَنا العطشُ ودوابّنا ، وذلك يوم الجمعة ، فلما مالت الشمس لغروبها ، صلّى بنا ركعتين ، ثم مدَّ يده إلى السماء ، وما نرى في السماء شيئًا ، قال : فوالله ، ما حطَّ يده حتى بعث الله ريحًا ، وأنشأ سحابًا ، وأفرغت حتى ملأت الغُدر والشّعاب (٧) ، فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا ، ثم أتينا عدوًنا وقد جاوزوا خليجًا في البحر إلى جزيرة ، فوقف على الخليج وقال : يا عليُّ ، يا عظيم ، يا حليم ، يا كريم ، ثم قال : أجيزوا باسم الله ، قال : فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا ، فلم نلبث إلاَّ يسيرًا فأصبنا العدو عليه ، فقتلنا ، وأسرنا ، وسبينا ، ثم أتينا الخليج ، فقال مثل مقالته : فأجزنا ، ما يبل الماء حوافر دوابنا .... فذكر الحديث .

وذكر البخاري في « التاريخ » لهذه القصة إسنادًا آخر ، وقد أسنده ابن أبي الدنيا عن سَهْم ابن مِنْجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي .... فذكره ، وقال في الدعاء : يا عليم ، يا علي ، يا عظيم ، إنا عبيدك ، وفي سبيلك نقاتل عدوك ، اسقنا غيثًا نشرب منه ونتوضاً ، فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبًا غيرنا ، وقال في البحر : اجعل لنا سبيلًا إلى عدوك . كذا في البداية (^) .

<sup>(</sup>١) حليه الأولياء: ( ١ / ٨ ) . (٢) في إحدى نسخ الحلية: لا نقاتل .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الطبراني في الصغير (٣٩٢) : (٩٦٠)، وفي الأوسط، وفي الكبير (١٦٧) : (١٨/٩٥).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ( ٩ / ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) نزروا بنا : أى أخبروا بمسيرنا إليهم .

<sup>(</sup>٦) عفوا : محوا

<sup>(</sup>٧) الغُدر : جمع غدير ، أي النهر ، والشعاب جمع شعب وهو مسيل الماء في باطن الأرض .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية : (٦/ ١٥٥).

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (١) عن سَهْم بن مِنْجاب نحو رواية ابن أبي الدنيا مقتصرًا على قصة البحر ، وفي روايته : فتقحّم بنا البحر ، فخضنا ما يبلغ لبودنا (١) الماء ، فخرجنا إليهم .

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه (٣) وابن كثير في البداية (٤) بَعْثَ أبي بكر العلاءَ ابن الحضرمي على قتال أهل الردّة بالبحرين ... فذكروا قصة نَفْر الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم وإقبال الإبل بما عليها ، وقصة خَلْق الله تعالى إلى جانبهم غديرًا عظيمًا من الماء القرّاح (٥) ، وقتالهم المرتدين . قال في البداية (١) : وقال – العلاء – للمسلمين: اذهبوا بنا إلى «دارين» لنغزوا من بها من الأعداء ، فأجابوا إلى ذلك سريمًا ، فسار بهم حتى أتي ساحل البحر ليركبوا في السفن ، فرأى أن الشقّة (٧) بعيدة ، لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله ، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول : يا أرحم الراحمين ، يا حكيم ، يا كريم ، يا أحد ، يا صمد ، يا حيّ ، يا محيى ، يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت يا ربنا . وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا . ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن الله ، يمشون على مثل رملة دَمِثة (٨) ، فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ، ولا يصل إلى رُكب الخيل ، ومسيرته للسفن يوم وليلة ، فقطعه إلى الجانب الآخر ، فعاد إلى الآخر ، فقاتل عدوه وقهرهم ، واحتاز (٩) غنائمهم ، ثم رجع فقطعه إلى الجانب الآخر ، فعاد إلى موضعه الأول ، وذلك كله في يوم . انتهى . وهكذاذ كره ابن جرير (١٠) عن السّري عن شعيب عن سيف بإسناده عن منجاب بن راشد ، فذكر القصة بطولها جدًا .

#### تسخير دجله للمسلمين في فتح المدائن :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (١١) عن ابن الرُّفيل ، قال : لما نزل سعد رضي الله عنه بَهُرَسِير (١٢)

```
(١) حليه الأولياء : ( ١ / ٧ )
```

<sup>(</sup>٢) لبودنا : جمع لبد ، وهو ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ( ٣ / ٣٠٤ - ٣١٢ ) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ( ٦ / ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الماء القَراح: هو الذي لم يخالطه شيء

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ٦ / ٣٢٩ ) . (٧) الشقة : المسافة .

<sup>(</sup>٨) دمثة : لينه سهلة . (٩) احتاز : ضم وجمع .

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ الطبری : ( ۳ / ۳۱۱ ) . (۱۱) دلائل النبوة ( ۲۲۰ ) : ( ۷۷۰ – ۷۷۰ ) .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وفي الدلائل: نهر شير ، وهو تصحيف ، وبَهُرسير ، وهي من نواحي سواد بغداد قرب المدائن (١٤)

وهي المدينة الدنيا ، طلب السفن ليعبر الناس إلى المدينة القصوي ، فلم يقدروا على شيء ، [ و ] وجدهم (١) قد ضموا السفن ، فأقاموا ببَهُرَسير أيامًا من صَفَر يريدونه على العبور ، فيمنعه الإبقاء على المسلمين ، حتى أتاه أعلاج (٢) ، فدلوه على مخاضة (٣) تخاض إلى صلب الوادي ، فأبي وتردد عن ذلك ، وفجأهم المد ، فرأى رؤيا ، أن خيول المسلمين اقتحمتها ، فعَبرتْ وقد أقبلت من المد بأمر عظيم ؛ فعزم لتأويل رؤياه على العبور ، فجمع سعد الناس ؛ فحمد الله وأثني عليه ، فقال : إنَّ عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر ؛ فلا تخلصون إليهم ، وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا ، فيناوشونكم (<sup>٤)</sup> في سفنهم ، وليس وراءكم شيء تخافون أن تُؤتوا منه ، وإني قد عزمتُ على قطع هذا البحر إليهم ، فقالوا جميعًا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل ، فندب سعد الناس إلى العبور ، فقال : من يبدأ ويحمى لنا الفراض <sup>(ه)</sup> حتى يتلاحق به الناس ، لكيلا يمنعوهِم <sup>(١)</sup> من الخروج ؟ فانتدب له عاصم بن عمرو <sup>(٧)</sup> ، وانتدب بعده ستمائة رجل من أهل التَّجَدات (٨) ، واستعمل عليهم عاصمًا ، فسار عاصم فيهم حتى وقف على شاطىء دِجلة ، ثم قال : مَن ينتدب معي نمنع الفِراض من عدوكم (٩) ؟ فانتدب له ستون منهم (١٠) ، فجعلهم نصفين : على خيول إناث وذُكور ليكون أسلس لعَوْم الخيل ، ثم اقتحموا دِجلة ، فلما رأى سعد عاصمًا على الفراض قد منعها ، أذن للناس في الاقتحام ، وقال : قولوا : نستعين بالله ونتوكل عليه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وتلاحق عظم الجند ، فركبوا اللُّجَّة وإن دجلة لترمى بالزُّبَد ، وإنها لمُشوَدّة ، وإن الناس ليتحدثون في عَوْمهم ، وقد ﴿ اقترنوا (١١) ، كما يتحدَّثون في مسيرهم على الأرض ، فعجبوا (١٢) أهل فارس بأمر لم يكن في حسابهم ، فأجهدوهم وعجلوهم (١٣) على حمل أموالهم ، ودخلها المسلمون في صَفَر سنة

(۱) أى الفرس

<sup>(</sup>٢) أعلاج : جمع عِلج ، وهو الكافر من العجم

<sup>(</sup>٣) المخاضة : موضع الخوض في الماء . (٤) يناوشونكم : يقاتلونكم

<sup>(</sup>٥) الفراضِ : جمع ٥ فرضة ٧ ، وهي مرسى السفن مِن البحر ، والمراد مكان ِ نزول الجند .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ولكن لا تمنعوهم من الحروج ، وما أثبتناه من دلائل النبوة لأبى نعيم .

<sup>(</sup>٧) في الأصل والدلائل : عاصم بن عمر ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من تاريخ الطبرى

<sup>(</sup>٨) النجدة : الشجاعة .

<sup>(</sup>٩) في الطبرى : نمنع الفراض من عدوِّكم ولنحميكم حتى تعبروا .

<sup>(</sup>١٠) في الطبرى : منهم أصمُّ بني ولأد وشرحبيل في أمثالهم .

 <sup>(</sup>١١) في الطبري وقد اقتربوا ما يكترثون ، واقترنوا أى عام كل اثنين مقا .
 (١٢) في الطبرى والدلائل : ففجأوا . (١٣) في الطبرى والدلائل : فأجهضوهم وأعجلوهم .

ستة عشرة ، واستولوا على كل ما بقي في بيوت كسرى من الليلة ألف  $^{(1)}$  ألف ، ألف ، وما جمع شيرويه ومَنْ بعده . وذكره الطبري في تاريخه  $^{(7)}$  عن سيف مع زيادات ، وذكره في البداية  $^{(7)}$  بطوله .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (٤) عن أبي بكر بن حفص بن عمر ، قال : كان الذي يساير سعدًا في الماء سلمان الفارسي رضي الله عنهما ، فعامت بهم الخيل ، وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن دينه ، وليهزمن الله عدوه ؛ إن لم يكن في الجيش بَغي (٥) أو ذنوب (٦) تغلب الحسنات ، فقال له سلمان : إن الإسلام جديد ، ذُلّت والله لهم البحار كما ذلّل لهم البر ، أما والذي نفس سلمان بيده ! ليَحْرُجُن منه (٧) أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا ، فطبّقوا الماء حتى ما يُرى الماء من الشطّين ، ولَهُمْ فيه أكثر حديثًا منهم في البر لو كانوا فيه ، فخرجوا منه - كما قال سلمان - لم يفقدوا شيئًا ، ولم يغرق منهم أحد . وأخرجه ابن جرير الطبري (٨) في تاريخه عن أبي بكر بن حفص نحوه مع زيادة في أوله .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (٩) عن أبي عثمان النَّهْدي رضي الله عنه ، أنهم سَلِموا من عند آخرهم إلَّا رجل من بارق يُدعى غَرقدة ، زال عن ظهر فرس له شقراء ، كأني أنظر اليها تَنْفض أعرافَها (١١) عرقا (١١) والغريق طاف ، فثنى (١٢) القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه، فأخذه بيده فجرَّه حتى عبر ، قال : وما ذهب لهم في الماء شيء إلا قَدَح كانت علاقته رثة ، فانقطعت ، فذهب به الماء ، فقال الرجل الذي يُعاومُ صاحب القدح معيِّرا له :

<sup>(</sup>١) في الطبري والدلائل: من الثلاثة آلاف ألف ألف.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبري : ( ٤ / ٨ - ١٠ ) . (٣) البداية والنهاية : ( ٧ / ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة : ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) بغي : ظلم .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: ديوث، وهو الذي لا يغار على أهل بيته، وما أثبتناه من تاريخ الطبرى ودلائل النبوة،
 وهو متسق مع سياق الخبر.

<sup>(</sup>۷) أى من دجلة . (۸) تاريخ الطبرى : ( ٤ / ١١ – ١٢ )

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة : ( ٧٦ – ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) أعرافها : جمع العرف وهو الشعر النابت في محدب رقبة الفرس

<sup>(</sup>١١) كذا في الأصل والدلائل ، وفي تاريخ الطبرى : عُريا ، أي ليس عليها أحد

<sup>(</sup>١٢) كذا في دلائل النبوة وتاريخ الطبرى ، وفي الأصل : فتناول .

أصابه القدر فطاح ، وقال : والله إني على جَدِيلة (١) ، ما كان الله ليسلبني قدحي مِن بين أهل العسكر . فلما عبروا إذا رجل ممن كان يحمي الفِراض ؛ إذا بالقدح قد ضربته الرياح والأمواج حتى وقع إلى الشاطئ ، فيتناوله برمحه ، فجاء به إلى العسكر يُعرِّفه (٢) ، فأخذه صاحبه . وأخرجه ابن جرير في تاريخه ( $^{(7)}$ ) عن أبى عثمان وغيره نحوه .

وأخرج ابن جرير في تاريخة  $^{(1)}$  عن عمير الصائدي ، قال : لما اقتحم سعد بالناس  $^{(0)}$  في دجلة اقترنوا ، فكان سلمان قرينَ سعد رضي الله عنهما إلى جانبة يسايرة في الماء ، وقال سعد : ذلك تقدير العزيز العليم  $^{(1)}$  والماء يطمو  $^{(2)}$  بهم ، وما يزال فرس يستوى قائمًا إذا أعيا تُنشز له تُلْعة  $^{(4)}$  ، فيستريح عليها ؛ كأنه على الأرض ، فلم يكن بالمدائن أمرُ أعجب من ذلك ، وذلك يوم الماء ، وكان يدعى يوم الجراثيم  $^{(9)}$  .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٠) عن عمير الصائدي نحوه ؛ إلا أن في روايته : فلم يكن بالمدائن أمر أعجب من ذلك ، ولذلك يدعى يوم الجراثيم ، لا يعيى أحد إلا نَشَزت له جرثومة يستريح عليها .

وأخرج ابن جرير في تاريخة (١١) عن قيس بن أبي حازم قال : خُضْنا دجلة وهي تطفح ، فلمّا كنّا في أكثرها ماء ، لم يزل الفارس واقفًا ما يبلغ الماء حزامه . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٢) عن قيس نحوه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن صُهبان (١٣) قال رجل من المسلمين وهو مُحجُر ابن عدي : ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو ؟ هذه النطفة ؟ يعنى دجله – ﴿ وَمَا كَانَ لِيَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلنَبًا مُؤَجَّلًا ﴾ (١٤) ثم أقحم فرسه دجله ، فلما أقحم ، أقحم

```
(١) الجديله : الحال . (٢) في الدلائل وتاريخ الطبرى : فعرفه .
```

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری: (٤/ ۱۲) . (٤) تاریخ الطبری: (٤/ ۱۲ - ۱۳) .

<sup>(</sup>٥) في الطبرى: لما أقحم سعد الناس.

<sup>(</sup>٦) سورة يس : من الآية ( ٣٨ )(٧) يطمو : يعلوا .

 <sup>(</sup>A) تلعة : المرتفع من الارض .
 (9) الجراثيم : الأماكن المرتفعة من الأرض .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة : ( ٧٧٠ ) . (١١) تاريخ الطبرى : ( ٤ / ١٣ )

<sup>(</sup>١٢) دلائلِ النبوة : ( ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وابن كثير : ظبيان ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عمران : من الآية ( ١٤٥ ) .

الناس ، فلمَّا رآهم العدو قالوا : ديوان (١) فهربوا . كذا في التفسير (٢) لابن كثير

وعند أبي نعيم في الدلائل  $(^{7})$  ، عن حبيب بن صُهبان أبي مالك ، قال : لمَّ عبر المسلمون يوم المدائن دجلة ، فنظروا إليهم  $(^{1})$  يعبرون ، جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمذ  $(^{\circ})$  ، قال بعضهم لبعض : إنكم والله ما تقاتون الإنس وما تقاتلون إلا الجن ، فانهزموا . وأخرجه ابن جرير في تاريخة  $(^{1})$  عن حبيب نحوه .

وأخرجه البيهقي عن الأعمش عن بعض أصحابه كما في البداية  $(^{\vee})$  قال : انتهينا إلى دجلة وهي مادّة ، والأعاجم خلفها ، فقال رجل من المسلمين : بسم الله، ثم اقتحم بفرسه ، فارتفع على الماء ، فقال الناس : بسم الله ، ثم اقتحموا ، فارتفعوا على الماء ، فنظر إليه الأعاجم وقالوا : ديوان ، ثم ذهبوا على وجوههم .

#### إطاعة النيران لهم

## إطاعة النار لتهيم الداري رضي الله عنه :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (^) عن معاوية بن حَرْمَل قال : قدمت المدينة ، فذهب بي تميم الداري رضي الله عنه إلى طعامه ، فأكلت أكلًا شديدًا ، وما شبعت من شدة الجوع ، فقد كنت أقمت في المسجد ثلاثًا لا أطعم شيئًا ، فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحرَّة ، فجاء عمر إلى تميم رضي الله عنهما ، فقال : قم إلى هذه النار ، فقال : يا أمير المؤمنين ، من أنا ؟ وما أنا ؟ فلم يزل به حتى قام معه ، قال : وتبعتهما ، فانطلقا إلى النار ، قال : فجعل يحوشها (٩) بيده هكذا حتى دخلت الشَّعْب ، ودخل تميم خلفها ، وجعل عمر يقول : ليس من رأى كمن لم ير !! .

<sup>(</sup>١) ديوان : كلمه فارسية تعنى العفاريت .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : ( ١ / ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة : ( ٧٧٥ – ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أى الفرس .

<sup>(</sup>٥) يعني قد جاء الشياطين .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى : ( ٤ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٣٤ ) : ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٩) يحوشها : يجمعها .

وأخرجه البيهقي (1) عن معاوية بن حَرْمَل ، قال : خرجت نار بالحرة ، فذكر نحوه ، كما في البداية (7) .

وأخرجه البغوي عن معاوية بن حَوْمَل قال : قدمت على عمر رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ، تائب من قبل أن يقدر على ، فقال : من أنت ؟ فقلت : معاوية بن حَوْمَل خَتَن (٢) مسيلمة ، قال : اذهب فانزل على خير أهل المدينة ، قال : فنزلت على تميم الدارى ، فبينا نحن نتحدث ، إذ خرجت نار بالحرة ، فجاء عمر إلى تميم ، فقال : يا تميم ، اخرج ، فقال : وما أنا ؟ وما تخشى أن يبلغ من أمري ؟ فصغًر نفسه ، ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه ، ثم اقتحم في أثرها ، ثم خرج فلم تضره . كذا في الإصابة (١) .

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل<sup>(٥)</sup> عن ضمرة عن مرزوق مختصرًا ، وفي روايته : فقال له عمر : لمثل هذا كنا نُجبك يا أبا رُقيَّة .

#### الإضاءة لهم

## الإضاءة للحسن والحسين رضي الله عنهها :

أخرج أحمد (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كنَّا نصلّي مع رسول الله عَلَيْتُهِ العشاء الآخرة ، فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره ، فإذا رفع رأسه أخذهما [ بيده ] من خلفه أخذًا رفيقًا ، فوضعهما عن ظهرة فإذا عاد عادا ، حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه (٧) ، قال : فقمت إليه فقلت : يا رسول عَلَيْتُهِ ، أردهما ؟ فبرقت برقة ، فقال لهما : « الحقا بأمكما » . قال : فمكث ضوؤها حتى دخلا

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ( ٦ / ٨٠ ) – باب ما جاء في الكرامة التى ظهرت على تميم الدارى . (٢) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) أى زوج ابنته . (٤) الإصابة لابن حجر : (٣/ ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٣٣٥ ) : ( ٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢ / ٥١٣ ) ، وفي فضائل الصحابة ( ١٤٠١ ) ، والحاكم في المستدرك ( ١٦٧/٣ ) ، والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٦٥٩ ) : (٣ / ٥١ – ٥٢ ) ، والبزار ( ٢٦٢٩ ) في كتاب علامات النبوة .

<sup>(</sup>٧) في المعجم الكبير : حتى قضى صلاته وانصرف ووضعهما على فخذيه .

على أمهما . قال الهيثمي <sup>(١)</sup> : رواه أحمد والبزَّار باختصار وقال : في ليلة مظلمة ، ورجال أحمد ثقات انتهى . وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة نحوه ؛ كما في البداية <sup>(٢)</sup> .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الحسن رضي الله عنه عند النبي عَلَيْهِ في ليلة ظلماء ، وكان يحبُّه حبًّا شديدًا ، فقال: أذهبُ إلى أمي ؟ فقلت أذهبُ معه يا رسول الله ؟ قال: « لا » ، فجاءت برقة من السماء ، فمشى في ضوئها حتى بلغ إلى أمه .

## إضاءة العرجون لقتادة بن النعمان رضي الله عنه :

أخرج أحمد (٤) في حديث طويل في قصة ساعة الجمعة عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : ثم هاجت السماء من تلك الليلة ، فلما خرج النبى عَلَيْ لصلاة العشاء الآخرة ، برقت برقة ، فرأى قتادة بن النعمان رضي الله عنه ، فقال : « ما السرى يا قتادة ؟ » (٥) قال : علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل ؛ فأحببت أن أشهدها ، قال : « فإذا صليت فاثبت حتى أمرً بك » ، فلما انصرف أعطاه العُرجون (٢) وقال : « خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرًا ، وخلفك عشرًا ، فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادًا في زاوية البيت ، فاضربه قبل أن تتكلم ، فإنه الشيطان » . قال الهيثمي (٧) : رواه أحمد والبرّار (٨) بنحوه ورجالهما رجال الصحيح . انتهى .

وأخرجه الطبراني في الكبير عن قتادة (١) كما في المجمع (١٠) ، وفي روايته : فأعطاني المُرجون فقال : « إن الشيطان قد خَلَفك في أهلك ، فاذهب بهذا العرجون ، فأمسك به حتى تأتى بيتك ، فخرجت من المسجد ،

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد : ( ٩ / ١٨١ ) . (٢) البداية والنهاية ( ٦ / ١٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٣٠٥ ) : ( ٢٥٠ ) . (٤) مسند أحمد : ( ٣ / ٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) أى ما سيرك في هذا الليل المظلم .

<sup>(</sup>٦) العرجون : أصل العذِق الذي يعوج ويبقي على النخل يابشا ، والعذق : غصن ذو شعب .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ۲ / ١٦٧ )

<sup>(</sup>٨) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٢٧٠٩ ) - كتاب علامات النبوة - مناقب قتادة بن النعمان .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير ( ٩ ) : ( ١٩ / ٥ ) ، ( ١٩ ) : ( ١٩ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (٢/ ٤٠ - ٤١) .

فأضاء العرجون مثل الشمعة نورًا ، فاستضأت به ، فأتيت أهلي ، فوجدتهم قد رقدوا (1) ، فنظرت في الزاوية ، فإذا فيها قنفذ (1) ، فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج . قال الهيثمي : رجاله موثقون .

## الإضاءة لأسيد بن حضير وعبّاد بن بشر:

أخرج البخاري (٣) عن أنس رضي الله عنه، أن رجلين من أصحاب النبي عَلِيْكُم خرجا من عند النبي عَلِيْكُم ، ومعهما مثل المصبحين [ يضيئان ] بين أيديهما ، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد ، حتى أتى أهله .

وعند عبد الرزاق عن أنس أن أُسيد بن مُحضّير الأنصارى رضي الله عنهما ورجلًا آخر من الأنصار ، تحدَّثا عند النبي عَلَيْتَ في حاجة لهما ، حتى ذهب من الليل ساعة ، وهي ليلة شديدة الظلمة ، حتى خرجا من عند رسول الله ينقلبان ، وبيد كل واحد منهما عُصَيَّة ، فأضاءت عصا أحدهما لهما ، حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى مشى في ضوئها ، حتى أتى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله . وقد علَّقه البخاري عن معمر عن ثابت عن أنس ، وعلقِه البخارى أيضًا عن حماد ابن سلمة ، عن ثابت عن أنس ، أن عبّاد بن بشر وأُسيد بن مُضّير رضي الله عنهما خرجا من عند النبي علَيْنَ ، فذكر مثله . وقد رواه النسائي والبيهقي (٤) من طريق محماد بن سلمة من عند النبي علَيْنَ ، فذكر مثله . وقد رواه النسائي والبيهقي (١٤) من طريق محماد بن سلمة به . كذا في البداية (٥) .

وأخرجه ابن سعد <sup>(١)</sup> من طريق حماد عن ثابت عن أنس قال : كان أُسيد بن الخضير وعباد بن بشر عند رسول الله عَلِيلِيم في ليله ظلماء حِنْدس ، فذكر نحوه .

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل <sup>(٧)</sup> نحوه .

<sup>(</sup>١) في المعجم : رقودًا .

<sup>(</sup>٢) القَّنفذ : دويبة ذات ريش في أعلاه يقي به نفسه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى ( ٤٦٥ ) في كتاب الصلاة ، وبرقم ( ٣٦٣٩ ) في كتاب المناقب ، وبرقم ( ٣٨٠٥ ) في كتاب مناقب الأنصار – باب منقبة أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٦ / ٧٨ ) - باب ما جاء في إضاءة عصى الرجلين

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٦/ ١٥٢) . (٦) الطبقات الكبرى (٦/ ٦٠٦)

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٥٠٣ ) : ( ٥١٦ ) ، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرُك ( ٣ / ٢٨٨ ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » .

#### إضاءة أصابح عمزة بن عمرو الأسلمي :

وذكر ابن سعد <sup>(٩)</sup> عن الواقدي قال حمزة بن عمرو : لما كنا بتبوك وأنفر المنافقون بناقة رسول الله في العقبة ، حتى سقط بعض متاع رّحُله ، قال حمزة : فُنوِّر لي في أصابعي الخمس فأُضيءَ حتى جعلت القط ما شذ من المتاع : السوطِ ، والحباءِ <sup>(١١)</sup> وأشباه ذلك .

#### إضاءة العصا لأبي عبس رضي الله عنه :

أخرج البيهقي (١١) عن عبد الحميد بن أبي عبس الأنصاري ، أخبرني ميمون بن زيد ابن أبي عبس ، أخبرني أبى أن أبا عبس رضي الله عنه كان يصلّي مع رسول الله عليات الصلوات ، ثم يرجع إلى بني حارثة ، فخرج في ليلة مظلمة مَطيرة ، فُنوِّر له عصاه حتى دخل دار بني حارثة . قال البيهقي : أبو عبس ممَّن شهد بدرًا . كذا في البداية (١٢) . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١٣) بهذا الإسناد نحوه ؛ إلا أن في روايته : أن أبا عيسى (١٤) .

<sup>(</sup>١) دِحْمسة : شديدة الظلمة ، وفي الطبراني دحسة . (٢) ظهرهم : إبلهم .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٦ / ٧٩ ) - باب ما جاء في إضاءة عصى الرجلين

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٢٩٩١ ) : (٣/ ١٥٩ ) . (٥) البداية والنهاية : (٦/ ١٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (٩/٤١١).
 (٧) البداية والنهاية: (٨/٢١٣).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٥٠٧ ) : ( ٩٦٠ ) . (٩) الطبقات الكبرى : ( ٤ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) كذا بالطبقات ، ولعلها مصحفة عن « والحبال » .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة ( ٦ / ٧٨ ) - باب ما جاء في إضاءة عصى الرجلين من أصحاب النبي علية .

<sup>(</sup>١٢) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٥٢ ) . (١٣) دلائل النبوة ( ٥٠٤ ) : ( ٥٦١ – ٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>١٤) الصواب : أبو عبس ، قال ابن عبد البر : أبو عبس بن جبر هو عبد الرحمن بن جبر شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله عليه وهو معدود بن كبار الصحابة من الأنصار .

وأخرجه الحاكم (١) عن عبد الحميد بن أبي عبس أن أبا عبس ، فذكره نحوه مرسلًا .

وقال في الإصابة (٢٠): قال الزبير بن بكار في الموفقيات: حدَّثني محمد بن الضحاك عن أبيه قال: أعطى رسول الله عليه أبا عبيس (٢) بن جبر بعد ما ذهب بصره (٤) عصا فقال: « تنوَّر بهذه » ، فكانت تضيء له ما بين كذا وكذا. انتهى .

## إضاءة السوط للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه :

أخرج ابن منده ، وابن عساكر عن الطفيل - ذى النور - بن عمرو الدوسي رضي الله على عنه ، وكان من أصحاب رسول الله على الكنر . سوطه ، فكان يستضىء به . كذا في الكنز .

وقد تقدّم في « باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله » في دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من النبي على آية تكون له عونًا على إسلام قومه ، قال : فقال : « اللهم اجعل له آية » ، قال : فخرجتُ إلى قومي حتى إذا كنت بثنيّة تُطلعني على الحاضر ، وقع بين عينيًّ نور مثل المصباح ، قال : فقلت : اللهم في غير وجهي ، فإني أخشى أن يظنّوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم ، قال : فتحوّل فوقع في رأس سوطي ، قال : فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلق ، وأنا هابطُ عليهم من الثنية حتى جئتهم .

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان العباس بن عبد المطلب كثيرًا ما يقول : ما رأيت أحدًا أحسنت إليه إلّا أضاء ما بيني وبينه ، وما رأيت أحدًا أسأت إليه إلّا أظلم ما بيني وبينه ، فعليك بالإحسان واصطناع المعروف ، فإن ذلك يقي مصارع السوء . كذا في الكنز (°) .

#### إظلال السحب إياهم

أخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عمران بن الحارث ، عن مولى لكعب ، قال :

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٣ / ٣٥٠ ) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٢) الإصابة: (٤/ ١٣٠). (٣) الصواب: أبو عبس

<sup>(</sup>٤) لعل المقصود ضعف البصر.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ( ١٦٩٩٣ ) : ( ٦ / ٧٨ ) .

انطلقنا مع المقداد بن الأسود ، وعمرو بن عَبَسة ، وشافع بن حبيب الهزلي رضي الله عنهم ، فخرج عمرو بن عَبَسة يومًا للرعية ، فانطلقت نصف النهار - يعني لأراه - فإذا سحابة قد أظلته ما فيها عنه مفصل ، فأيقظته فقال : إنَّ هذا شيء إن علمتُ أنك أخبرت به أحدًا لا يكون بيني وبينك خير ، قال : فوالله ما أخبرت به حتى مات . كذا في الإصابة (١) .

#### نزول الغيث بدعواتهم

## نزول الغيث بدعائه عليه الصلاة والسلام:

أخرج البخاري (٢) عن أنس رضي الله عنه ، أن رجلًا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وُجاه المنبر – ورسول لله عليه قائم يخطب – فاستقبل رسول الله عليه قائمًا ، فقال يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وتقطَّعت السُّبُل فادعُ الله لنا يغيثنا ، قال : فرفع رسول الله عليه ، فقال : « اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا » اللهم اسقنا » قال أنس : ولا والله ، ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعة (٣) ولا شيئًا ، وما بيننا وبين سَلْع (٤) من بيت ولا دار ، قال : فطلعتْ من ورائه سحابه مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرتْ ، ثم أمطرتْ .

قال : والله ما رأينا الشمس ستًا . ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - ورسول الله على المحملة الأموال ، ورسول الله على الله على الأموال ، وانقطعت الشبل ، ادع الله يمسكها ؛ قال : فرفع رسول الله على يدية ، ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام (٥) ، والجبال ، والظراب (١) ، ومنابت الشجر » . قال : فانقطعت وخرجنا نمشى في الشمس .

وفي طريق آخر عنده (٧) عنه ، قال : فلقد رأيت السحاب يتقطُّع يمينًا وشمالًا ،

<sup>(</sup>١) الإصابة: (٣/٣).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ( ۱۰۱۳) - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع ، وبرقم
 (۲) في الكتاب نفسه - باب الاستسقاء في خطبه الجمعة غير مستقبل القبلة .

<sup>(</sup>٣) القزعة : السحاب المتفرّق .

 <sup>(</sup>٤) سلع : جبل معروف بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) الآكام : جَمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٦) الظراب : جمع ظِرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ١٠١٥ ) - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء على المنبر .

أيمطرون، ولا أيمطر أهل المدينة .

وفي طريق آخر عنده (۱) عنه ، قال : فرفع رسول الله ﷺ يديه ( وما رأينا (۲) ) في السماء قَرَعة ، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره ، حتى رأيت المطر يتحادر (۳) على لحيته . وأخرجه مسلم (۱) أيضًا ، وأحمد (۵) ، وأبو داود بمعناه ؛ كما في البداية (۱) ، وأبو نُعيم في الدلائل (۷) ، وابن سعد في الطبقات (۸).

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل عن أبي لُبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: كان النبي على المنبر يوم الجمعة يخطب في الناس، فقال « اللهم اسقنا »، فقال أبو لبابة: يا رسول الله ، إنَّ التمرَ في المرابد (٩) ، فقال: « اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا يسد تُغلب (١٠) مربده بإزاره »، وما نرى في السماء سحابًا ، فأمطروا مَطِيرًا ، فأطافت الأنصار بأبي لُبابة ، فقالوا: يا أبا لبابة ، إن السماء لن تقلع (١١) حتى تفعل ما قال رسول الله عمرياتًا يسد تُغلب مربده بإزاره ، فأقلعت السماء . وأخرجه البيهقي عن أبي لُبابة نحوه كما في البداية (١١) . وقال: وهذا إسناد حسن ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب . انتهى .

وقد تقدم في « تحمل الشدائد » حديث عمر رضي الله عنه عند ابن جرير والبرّار والبرّار والطبراني وفيه: فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت (١٣) السماء، فأطلّت (١٤) ثم سكبت ، فملأوا ما معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (١٠٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن عياش بن سهل قال :

```
(١) صحيح البخاري ( ١٠٣٣ ) - كتاب الاستسقاء - باب من تمطّر في المطر حتى يتحادر على لحيته .
```

 <sup>(</sup>۲) ليست في الصحيح . يتحادر : أى ينزل ويقطر .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( AV9 ) - كتاب صلاة الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (٣ / ٢٥٦ ) (٥) البداية والنهاية : (٦ / ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٣٧٠ ، ٣٧١ ) . (٧) الطبقات الكبري : (١/ ١٧٦ – ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٣٧٢ ) : ( ٤٤٩ – ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) المرابد : جمع مربد . وهو المكان الذي يوضع فيه التمر .

<sup>(</sup>١٠) ثعلب مربده : مكان خروج الماء منه . (١١) لن تقلع : أى لن تمسك عن المطر .

<sup>(</sup>١٢) البداية والنهاية : ( ٦ / ٩٢ ) . (١٣) قالت : أخذت .

<sup>(</sup>١٤) أطلُّت : جاءت بالطلل وهو المطر الخفيف (١٥) دلائل النبوة (٤٥٢) : (٣٢٥) .

أصبح الناس ولا ماء معهم ، فشكُوا إلى رسول الله عَلِيْكُم ، فدعا الله عز وجل ، فأرسل سحابة ، فأمطرت حتى ارتوى الناس ، واحتملوا حاجتهم من الماء .

#### نزول الغيث بدعاء عمر رضي الله عنه :

أخرج ابن ابي الدنيا وابن عساكر عن خوّات بن جبير رضي الله عنه ، قال : أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر رضي الله عنه ، فخرج عمر بالناس ، فصلًى بهم ركعتين ، وخالف بين طرفي ردائه ، فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ، ثم بسط يديه فقال : اللهم إنا نستغفرك ، ونستسقيك . فما برح مكانه حتى مُطِروا ، فبينما هم كذلك إذا الأعراب قد قدموا ، فأتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، بينا نحن في بوادينا في يوم كذا ، في ساعة كذا ؛ إذ أظلّنا غمام فسمعنا فيها صوتًا : أتاك الغوث أبا حفص ، أتاك الغوث أبا حفص . كذا في الكنز (١) .

وأخرج البيهقي في الدلائل عن مالك الدار ، قال : أصاب الناس قحط في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فجاء رجل إلى قبر النبي عَيِّلَةٍ فقال : يا رسول الله ، استسقِ الله تعالى لأمتك ؛ فإنهم قد هلكوا ، فأتاه رسول الله عَلِيَّةٍ في المنام ، فقال : « ائتِ عمر ، فاقرأه السلام ، وأخبره أنهم يُسقون ، وقل له : عليك الكيْس الكيْس » ، فأتاه الرجل وأخبره ، فبكى ثم قال : يا رب ، لا آلو (٢) إلَّا ما عجزت عنه . كذا في الكنز (٣) .

قال ابن كثير في البداية (١) : وهذا إسناد صحيح . انتهى .

وعند ابن جرير الطبرى في تاريخه (٥) بإسناد فيه سَيْف عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك ، قال : كانت الرمادة جوعًا أصاب الناس بالمدينة ، وما حولها فأهلكهم ، حتى جعلت الوحش تأوى إلى الإنس ، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها وإنه لمقفر ، فكان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار؛ حتى أقبل بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه ، ، فاستأذن عليه ، فقال : أنا رسول رسول الله إليك ؛ يقول لك رسول الله عليه ، نقال : وما زلت على رجل (١) ، فما شأنك ؟ » فقال :

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٢٣٥٣٨ ) : ( ٨ / ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لا آلو : لا أقصر . (٣) كنز العمال ( ٢٣٥٣٥ ) : ( ٨ / ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ( ٧ / ٩٢ ) . (٥) تاريح الطبرى : ( ٤ / ٩٨ – ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أي ما زالت عاقلًا .

متى رأيت هذا ؟ قال : البارحة ؛ فخرج فنادى في الناس : الصلاة جامعة ، فصلًى بهم ركعتين ، ثم قام فقال : أيها الناس ، أنشُدكم الله ، هل تعلمون متّي أمرًا نيرهُ خيرٌ منه ، قالوا : اللهم لا ، قال : فإن بلال بن الحارث يزعم ذَيْتَ وذَيْتَ (١) ، فقالوا : صدق بلال ، فاستغث بالله وبالمسلمين ، فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورًا - فقال عمر : الله أكبر بلغ البلاءُ مدته فانكشف ، ما أُذن لقومٍ في الطلب إلا وقد رُفع عنهم البلاء ، فكتب إلى أمراء الأمصار : أغيثوا أهل المدينه ومَنْ حولها ، فإنه قد بلغ جَهْدهم ، وأخرج الناس إلى الاستسقاء ، فخرج وخرج معه بالعباس ماشيًا ، فخطب فأوجز ، ثم صلَّى ، ثم جثا (٢) لركبتيه ، وقال : اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ، اللهم أغفر لنا ، وارحمنا ، وارض عنا ، ثم انصرف ، فما بلغوا المنزل راجعين حتى خاضوا الغُدران .

وعنده (٣) أيضًا بإسناد فيه سَيْف عن عاصم بن عمر بن الخطاب ، فذكر الحديث بعناه ، وفيه : فقال أهل بيت من مُزينة ، من أهل البادية لصاحبهم : قد بَلَغْنا (١) ، فاذبح لنا شاة ، قال : ليس فيهن شيء ، فلم يزالوا به حتى ذبح لهم الشاة ، فسلخ عن عظم أحمر ، فنادى : يا محمداه ! فأرى فيما يرى النائم أن رسول الله عليه أتاه ، فقال : «أبشر بالحيا (٥) ، ائتِ عمر فأقرئه مني السلام ، وقل له : « إن عهدي بك - وأنت وفيّ العهد - شديد العقد ، فالكيس (١) يا عمر » فجاء حتى أتي باب عمر ، فقال لغلامه : استأذن لرسول رسول الله عناه .

# نزول الغيث بدعاء معاوية ويزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنهها:

أخرج ابن سعد (٧) عن سليم بن عامر الخبائري ، أن السماء قحطت ، فخرج معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأهل دمشق يستسقون ، فلما قعد معاوية على المنبر ، قال : أبن يزيد بن الأسود الجُرَشي ؟ قال : فناداه الناس ، فأقبل يتخطَّى ، فأمره معاوية ، فصعد المنبر ، فقعد عند رجليه ، فقال معاوية : اللهمَّ إنَّا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا ، اللهمَّ إنَّا نستشفع إليك اليوم بذيرنا وأفضلنا ، فلهم اللهمَّ إنَّا نستشفع إليك ايزيد بن الأسود الجُرشى ، يا يزيد ، ارفع يديك إلى الله ، فرفع

<sup>(</sup>١) أى كذا وكذا . (٢) جثا : جلس .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ( ٤ / ٩٩ ) . (٤) أى بلغ منا الجهد مداه .

<sup>(</sup>٥) الحياً : المطر . (٦) الكيس : الرفق وحسن التأتي للأمور .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى : ( ٧ / ٤٤٤ ) .

يزيد يديه ورفع الناس أيديهم ، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في المغرب ، وهبَّت لها ريح، فشقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى منازلهم .

## نزول الغيث بدعاء أنس رضي الله عنه :

أخرج ابن سعد (١) عن ثُمامة بن عبد الله ، قال : جاء أنسًا رضي الله عنه أكار (٢) بستانه في الصيف ، فشكا العطش ، فدعا بماء ، فتوضأ وصلّى ، ثم قال : هل ترى شيئًا ؟ فقال : ما أرى شيئًا ، قال : فدخل فصلّى ، ثم قال في الثالثة – أو في الرابعة – : انظر ، قال : أرى مثل جناح الطير من السحاب ، قال : فجعل يصلّي ويدعو ، حتى دخل عليه قال : أرى مثل جناح الطير من السحاب ، قال : فقال : اركب الفرس الذي بعث به بشر ابن القيّم ، فقال : قد استوت السماء ومطرت ، فقال : اركب الفرس الذي بعث به بشر ابن شَغاف ، فانظر أين بلغ المطر ؟ قال : فركبه فنظر ، قال : فإذا المطر لم يجاوز قصور المسيّرين ولا قصر الغضبان .

وأخرجه أيضًا <sup>(٣)</sup> عن ثابت البُناني مختصرًا . وفي روايته : شكا قيّم لأنس بن مالك في أرضه العطش . وفي آخره : فنظر فإذا هي لم تعدُ أرضه .

## نزول الغيث بدعاء حجر بن عدي رضي الله عنه :

أخرج إبراهيم بن الجُنيد في « كتاب الأولياء » بسند منقطع أن محجر بن عدى رضي الله عنه أصابته جنابة ، فقال للموكل به : أعطني شرابي أتطهّر به ، ولا تعطني غدًا شيئًا ، فقال : أخاف أن تموت عطشًا ، فيقتلني معاوية . قال : فدعا الله ، فانسكبت له سحابة بالماء ، فأخذ منها الذي احتاج إليه ، فقال له أصحابه : ادعُ الله أن يخلصنا ، فقال : اللهمم خور لنا (ئ) ، قال : فقتل هو وطائفة منهم . كذا في الإصابة (°) .

# نزول الغيث على أموات حيَّ من الأنصار بدعوة سابقة لهم مند عِيلَةٍ :

أخرج ابن عساكر عن الحسن قال : كان حيّ من الأنصار لهم دعوة سابقة من رسول الله عَلَيْتُ إذا مات منهم ميت ، جاءت سحابة فأمطرت قبره ، فمات مولى لهم ، فقال المسلمون : لننظر اليوم إلى قول رسول الله عَلَيْتُ : « مولى القوم من أنفسهم » ، فلما دُفن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : ( ٧ / ٢١ - ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأكَّار : الذي يحرث الأرض . (٣) الطبقات الكبرى : ( ٢ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) أى اختر لنا . (٥) الإصابة لابن حجر : (١/ ٣١٥) .

جاءت سحابة ، فأمطرت قبره . كذا في الكنز (١) .

#### السقاية بدلو من السهاء

أخرج ابن سعد (٢) عن عثمان بن القاسم ، قال : لما هاجرتُ أم أيمن رضي الله عنهما أمستُ بالمنصرف دون الرُّوْحاء ، فعطشت ، وليس معها ماء ، وهي صائمة ، فَجهِدها العطش ، فدُلَّي عليها من السماء دلوٌ من ماء ، برِشاء (٣) أبيض فأخذته ، فشربت منه حتى رويت ، فكانت تقول : ما أصابني بعد ذلك عطش ، لقد تعرَّضتُ للعطش بالصوم في الهواجر (٤) فما عطشت بعد تلك الشَّربة ، وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش . وأخرجه ابن السَّكن عن القاسم نحوه ؛ كما في الإصابة (٥)

#### البركة في الماء

### البركة في الماء بوضع يده عليه السلام فيه وجه فيه:

أخرج البخارى (١) عن أنس بن مالك رَضي الله عنه ، قال : رأيت رسول الله عَيْلَة ، وحانت صلاة العصر ، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ، فأتي رسول الله بوضوء ، فوضع رسول الله عَيْلَة يده في ذلك الإناء ، وأمر الناس أن يتوضأوا منه ، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم . وقد رواه مسلم (٧) والترمذي (٨) والنسائي (٩) من طرق عن مالك به ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أحمد (١) عنه أطول منه .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٣٧٩٤٧ ) : ( ١٤ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ( ٨ / ٢٢٤ ) . (٣) الرشاء: الحبل .

<sup>(</sup>٤) الهواجر : جمع هاجرة وهي نصف النهار في القيظ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر : ( ٤ / ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجة البخاري ( ١٦٩ ) في كتاب الوضوء – باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ، برقم ( ١٩٥ ) في باب الغسل والوضوء في المخضب ، ويرقم ( ٢٠٠ ) في باب الوضوء من التَّنُور ، وبأرقام ( ٢٠٠ ) من علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ( ٢٢٧٩ ) ( ٥ ) - كتاب الفضائل - باب في معجزات النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي ( ٣٦٣١ ) - كتاب المناقب - باب ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي ( ١ / ٦٠ ) - كتاب الطهارة - باب الوضوء من الإناء .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد : (٣ / ١٣٢ ) .

وعنده أيضًا (١) عنه ، قال : نُودي بالصلاة ، فقام كل قريب الدار من المسجد ، وبقي من كان أهله نائي الدار ، فأتي رسول الله ﷺ بِمخْضَب (٢) من حجارة [ فيه ماء] ، فصَغُر أن يبسط كفه فيه ، قال : فضم أصابعه ، قال : فتوضأ بقيتهم . قال حميد : وسئل أنس رضي الله عنه نحوه : كم كانوا ؟ قال : ثمانين أو زيادة . وأخرجه البخاري (٢) عنه نحوه .

وفي روايه أُخري عند البخارى عنه ، قال أُتي رسول الله ﷺ بإناء وهو في الرَّوْراء (٤) فوضع يده في الإناء ، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ، فتوضأ القوم . قال قتادة : فقلت لأنس رضي الله عنه كم كنتم ؟ قال : ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة . وأخرجه أحمد ومسلم نحوه . كذا في البداية (٥) . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن أنس نحوه . وأخرجه ابن سعد (٧) من طُرُق عن أنس بألفاظ مختلفة .

وأخرج البخاري (^) عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة ، والحديبية بئر ، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس رسول الله على الله على شفير البئر ، فدعا بماء فمضمض ، ومج في البئر ، فمكثنا غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا ورويت - أو صَدَرت (٩) - ركابنا . تفرد به البخاري إسنادًا ومتنًا . كذا في البداية (١٠) . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١١) عن البراء نحوه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣٥٧٥ ) - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام

<sup>(</sup>٢) المخضب: شبه الإناء الذي يغسل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣٥٧٢ ) - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٤) الزوراء : مكان بالمدينه بين السوق والمسجد .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ( ٦ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٣١٧ ) : ( ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبري : (١ / ١٧٨) .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٣٥٧٧ ) في كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام ، وبرقمي
 (٨) ، ( ٢١٥١ ) في كتاب المغازي - باب غزوة الحديبة .

<sup>(</sup>٩) أى كفتنا وخيولنا وإبلنا حتى انصرفنا .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية : ( ٦ / ٩٤ ) .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة ( ٣١٨ ) : ( ٤٠٩ ) .

وقد أخرج قصة الحديبية هذه البخاري عن المسوّر ومروان في حديث صلح الحديبية الطويل كما تقدم . وأخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، كما في البداية (١) · وأخرجه ابن سعد (٢) عن سَلَمة .

وأخرج البخاري (٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : عطش الناس يوم الحديبية ، والنبي ﷺ بين يديه رَكُوة (٤) يتوضأ (٩) ، فجهش (٦) الناس نحوه ، فقال (ما لكم ؟ » قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلّا ما بين يديك ، فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يفور (٧) من بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا ، قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنامائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة ، وأخرجه مسلم . كذا في البداية (٨) وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٩) وابن سعد (١٠) عنه نحوه .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (١١) عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : بينما نحن مع رسول على في سفر ؛ إذ حضرت الصلاة ، وليس معنا إلا شيء يسير ، فدعا رسول الله على الله عنه أصابعه ، ثم على الله عنه ألله في صَحْفة ، فجعل كفّه فيه ، فجعل الماء يتفجّر من بين أصابعه ، ثم نادي : « ألا هَلُمَّ إلى الوضوء ، والبركةُ من الله » فأقبل الناس ، فتوضأوا ، وجعلت أبادرهم إلى الماء ، أدخله بطني ، لقول رسول الله : « والبركةُ من الله » . وأخرجه البخاري (١٢) عنه بنحوه . كما في البداية (١٦) .

#### البركة في الماء بصبُّه في إناء النبي عليه السلام :

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله ﷺ

```
(۱) البداية والنهاية : ( ٦ / ٩٧ ) . (۲) الطبقات الكبري ( ١ / ١٧٩ ) . (٣) وأخرجه البخارى ( ٣٥٧٦ ) - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام ، وبرقم ( ٤١٥٢) في كتاب المغازى - باب غزوة الحديبية . (٤) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .
```

<sup>(</sup>٥) في الصحيح: فتوضّأ . (٦) جهشوا: أي فزعوا إليه متهيئين للبكاء

<sup>(</sup>٧) في الصحيح: يثور. (٨) البداية والنهاية: (٦/٩٦).

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة (٣١٤): (٤٠٧).

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبري : ( ٢ / ٩٨ ) . (١١) دلائل النبوة ( ٣١١ ) : ( ٤٠٠ – ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري ( ٣٥٧٩ ) – كتاب المناقب – باب علامات النبوة في الإسلام

<sup>(</sup>١٣) البداية والنهاية ( ٦ / ٩٧ ) . (١٤) دلائل النبوة ( ٣١٥ ) : ( ٤٠٨ – ٤٠٨ ) .

في سفر ، فقال : « أمعكم ماء ؟ » قلت : نعم ، معي مَيْضَأة (١) فيها شيء من ماء ، فقال : «ارت بها » ، فأتيته بها ، فقال : « مَسُوا » منها (٢) فتوضاً ، وبقي في الميضأة جرعة ، فقال : « ازدهر بها (٣) يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ » . قال : فلما اشتدت الظهيرة (٤) ، فقال : « الله (١٠) مَيْلِيَّم ، فقالوا : يا رسول الله ، هلكنا عَطَشًا ، تقطعت الأعناق ؛ فقال النبي مَيْلِيَّم : « لا هُلْك عليكم » ، ثم قال : « يا أبا قتادة ، ائت بالميَضَأة » ، فأتيته به ، فجعل يصب فيه بها ، فقال : « احلل لي غُمَري » - يعني قدحه - فحللته ، فأتيته به ، فجعل يصب فيه ويسقي الناس ، فازدحم الناس عليه فقال رسول لله مَيْلِيَّم : « يا أيها الناس ، أحسنوا الله (١٠) ، فكلُكم سيصدر عن ري (١) » ، فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله الله (١٠) ، فكلُكم سيصدر عن ري (١) » ، فشرب بعدي ، وبقي في الميضأة نحو مما كان « إن ساقي القوم آخرهم شربًا » فشربت ، ثم شرب بعدي ، وبقي في الميضأة نحو مما كان فيها ؛ وهم يومئذ ثلاثمائة . وقال إبراهيم بن الحجاج في حديثه : والقوم يومئذ سبعمائة . وأخرجه أحمد (١) ومسلم (٩) عن أبي قتادة أطول منه . كما في البداية (١٠) .

#### البركه في الماء بغسل وجهه ويديه عليه السلام فيه :

أخرج مسلم (١١) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فذكر حديث جمع الصلاة في غزوة تبوك ، إلى أن قال : وقال - يعني رسول الله عليه - : « إنكم ستأتون غدًا - إن شاء الله - عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يُضْحِى النهار ، فمن جاءها [ منكم ] ، فلا يَمسً من مائها شيعًا حتى آتي » قال : فجئناها ، وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشراك (١٢) تَبِض (١٣) بشيء ، فسألهما رسول الله عليه على مسئتما من مائها شيعًا ؟ » قال :

<sup>(</sup>١) الميضأة : أي الإناء الذي يتوضأ به . (٢) أي خذوا منها الماء وتوضأوا به .

<sup>(</sup>٣) ازدهر بها : احتفظ . (٤) الظهيرة : الهاجرة .

<sup>(</sup>٥) أى قام بينهم حتى رأوه . (٦) الملأ : الخلق والعشرة .

<sup>(</sup>٧) أى كلكم سيروى . (٨) مسند أحمد : ( ٥ / ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم ( ٣١١) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية : (٦/٩٨).

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب في معجزات النبي عليه .

<sup>(</sup>١٢) الشُّراك : سير النعل . (١٣) تبض : تسيل والمعنى أن الماء قليل جدًا .

نعم، فسبَّهما [ النبي عَلِيلِيُّ ] ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا ، حتى اجتمع في شيء ، [ قال : ] وغسل رسول الله عَلَيْتُ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير (١) فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلِيلَةٍ : « يا معاذ ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلئ (٢) جنانًا . كذا في البداية (٣) .

#### البركة في الماء بمسحه عليه السلام على إنائه:

ورواه مسلم . وفي رواية لهما ، فقال لها : « اذهبي بهذا معك لعيالك ، واعلمي أنَّا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم : فجرت العين بماء منهمر . أو قال غزيز ، شك أبو على أيهما قال .

<sup>(</sup>٢) أَى بساتين وعمرانًا ، وهو جمع جنة ، وهذا من معجزات النبي عليه .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : (٦/ ١٠٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٤٤ ) في كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفية من الماء ،
 وبرقم ( ٣٥٧١ ) في كتاب المناقب - باب علامات النبوة ، بهذا اللفظ الوارد في الكتاب .

 <sup>(</sup>٥) سادله : أى مرسلة ، مدليه .
 (٦) المزادة : أكبرمن القربة ، والمزادتان حمل بعير .

<sup>(</sup>٧) أى لم نخلها وشأنها حتى نملك أمرها .

 <sup>(</sup>٨) مؤتمة : أى ذات أيتام ، توفى زوجها وترك أولادًا صغارًا

<sup>(</sup>٩) العزَّلاوان : تثنية العذلاء ، وهو الفم الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ، ويطلق أيضًا على فمها الأعلى .

<sup>(</sup>١٠) تنض : تشق . وفي مسلم : تنضرج من الماء أى تنشق .

<sup>(</sup>١١) الصِّرم : البيوت المجتمعة ، أو النفر ينزلون بأهلهم على الماء .

نرزأك  $^{(1)}$  من مائك شيقًا ؛ غير أن الله سقانا » . كذا في البداية  $^{(7)}$  . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل  $^{(7)}$  مطولًا .

## البركة في الماء بإلقاء حصيات فيه عركها بيديه عليه السلام :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٤) عن زياد بن الحارث الصَّدائي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ في بعض أسفاره ، فقال « أمعك ماء ؟ » قلت: نعم ، قليل لا يكفيك ؛ قال: « صبَّه في إناء ثم ائتني به » ، فأتيته ، فوضع كفَّه فيه ، فرأيت بين كل أصبعين من أصابعة عينًا تفور ، فقال: « لولا أني أستحي من ربي لسقينا واستَقَينا ، نادِ في أصحابي: من كان يريد الماء فليغترف ما أحب » . قال زياد: وأتي وفد قومي بإسلامهم وطاعتهم ، فقال رجل من الوفد: يا رسول الله ، إن لنا بئرًا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه ، وإذا كان الصيف قل ماؤها ، فتفرقنا على مياه حولنا ، وإنا لا نستطيع اليوم التفرق ، كل من حولنا عدو لنا ، فادُع الله أن يَسَعنا ماؤها ، فدعا رسول الله عَيِّلِيَّ بسبع خصَيات ، ففرقهن (٥) في يده ودعا ، ثم قال: « إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة ، واذكروا اسم الله عليها » ، فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بَعُدها .

وأخرجه البيهقي <sup>(٦)</sup> عن زياد مطوّلًا ، وأصل هذا الحديث في المسند <sup>(٧)</sup> ، وسنن أبي داود <sup>(٨)</sup> ، والترمذي <sup>(٩)</sup> ، وابن ماجه <sup>(١٠)</sup> ؛ كما في البداية <sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) لم نرزأك : أى لم ننقص من مائك شيعًا .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ٦ / ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة : ( ٣٢٠ ) : ( ٤١٠ – ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٣٢١ ) : ( ١٦٤ – ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في الدلائل : ففركهن .

<sup>(</sup>٦) دلَّائل النبوة للبيهقي ( ٤ / ١٢٥ – ١٢٧ ) – باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله كان غير مرة .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد : ( ٤ / ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ( ٥١٤ ) - كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي ( ١٩٩ ) - كتاب الصلاة - باب منّ جاء أن من أذن فهُو يقيم .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه ( ٧١٧ ) - كتاب الأذان - باب السنه في الأذان .

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية : (٦ / ١٠١).

#### البرك في الماء بشرب الحسين بن على منه :

أخرج ابن سعد (١) عن أبي عون ، قال : لما خرج حسين بن على رضي الله عنهما من المدينة ، يريد مكة مرّ بابن مطيع وهو يحفر بئره ... فذكر الحديث وفيه : فقال له ابن مطيع : إن بئري هذه قد رشحتها (٢) ، وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو شيء من ماء ، فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة ، قال : هاتِ من مائها ، فأتي من مائها في الدلو ، فشرب منه ، ثم مضمض ، ثم رده في البئر ، فأعذبَ وأمهى (٣) .

# بركة الطغام في المغازي بدعائه عليه السلام : البركة في طعام المغازي بدعائه عليه السلام :

أخرج أحمد (أ) عن أبي عَمْرة الأنصاري رضي الله عنه: قال: كنا مع رسول الله عليه في غزاة ، فأصاب الناس مخمصة (أ) فاستأذن الناس رسول الله عليه في نحر بعض ظهورهم (أ) ، وقالوا: يُبلّغنا الله به ، فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم ، قال: يا رسول لله ، كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدًا جياعًا رجالًا (٢) ، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها ، ثم تدعوا الله فيها بالبركة ، فإن الله [ تبارك وتعالى ] سيبلغنا بدعوتك - أو سيبارك لنا في دعوتك - فدعا النبي عليه ببقايا أزوادهم ، فجعل الناس يجيئون بالحثية (أ) من الطعام وفوق ذلك ، فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر ، فجمعها رسول الله عليه من ثم قام فدعا ماشاء الله أن يدعوه ثم دعا الجيش بأوعيتهم ، وأمرهم أن يحتثوا ، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي مثله ، فضحك رسول الله عليه عند يؤمن بهما ؛ إلا في الجيش وعاء إلا الله وأشهد أني رسول الله ، لا يلقى الله عبد يؤمن بهما ؛ إلا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري (٥/ ١٤٤ - ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالطبقات.

<sup>(</sup>٣) أي أكثر ماؤها .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : (٣ / ٤١٧ – ٤١٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) مخمصة : جوع .
 (٦) الظهور : الإبل .

 <sup>(</sup>٧) رجالا : مشاة .
 (٨) الحثية : ملء الكف .

محجبت عنه الناريوم القيامة ». ورواه النسائي (١) نحوه . كذا في البداية (٢) . وأخرجه ابن سعد (٢) عن أبي عَمْرة نحوه . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٤) عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ، ومسلم (٥) عنهما ، وأحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة بنحوه ؛ كما في البداية (٢) .

وأخرجه البزّار (٧) عن أبي خُنيس الغفاري رضي الله عنه ، أنه كان مع رسول الله على الله على الله على غزوة تِهامة حتى إذا كنا بعُشفان جاءه أصحابه ... فذكر بمعناه ؛ إلّا أنه لم يقع عنده من قوله : فضحك ... إلى آخره ، وفيه بعده : ثم أذن بالرحيل ، فلما جاوز مُطِروا فنزل ونزلوا معه ، وشربوا من ماء السماء .... الحديث . وأخرجه أيضًا البيهقي (٨) عن أبي خُنيس نحوه ؛ كما في البداية (٩) . والطبراني في الأوسط ؛ كما في المجمع (١٠) .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (١٢) عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ، قالا : لما كانت غزوة تبوك ، أصاب الناس مجاعة ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا (١٣) فأكلنا وادَّهنا (١٤) ، فقال لهم رسول الله على « افعلوا » ، فجاء عمر رضي الله عنه .... فذكر بمعني حديث أبي عَمْرة . وأخرج مسلم وغيرة عنهما نحوه ؛ كما في الله اله (١٥) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجة النسائي في السنن الكبرى ، وفي عمل اليوم والليلة ( ١١٤٨ ) : ( ٣٢٣ - ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : (٦/ ١١٤) . (٣) الطبقات الكبري : (١/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٣٢٦ ) : ( ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٢٧ ) ( ٤٥ ) - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنه قطعًا .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ٦ / ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٢٤١٩ ) – كتاب علامات النبوة – باب آيته في الطعام .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٦ / ١٢٢ ) – باب ما ظهر في بقية أزواد القوم ببركة دعاء النبي عَيْلَكُمْ .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبري : ( ٦ / ١١٤ ) . (١٠) مجمع الزوائد : ( ٨ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>١١) الإصابة لابن حجر: (٤/٣٥).

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة ( ٣٢٦) : ( ٤١٩ ) وأخرجه أيضًا أحمد ( ٣ / ١١ ) ، ومسلم في الإيمان ( ٢٧ ) ( ٥٥ ) - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ، وأبو يعلي ( ١١٩٩ ) : ( ٢ / ٢١٢ ) (٣) النواضح من الإبل التي يستقى عليها . (١٤) ادّهنا : اتخذنا دهنًا من شحومها .

<sup>(</sup>١٥) البداية والنهاية : (٦/ ١١٤).

وأخرج أبو يعلي عن إياس بن سَلَمة عن أبيه رضي الله عنه ، قال : كنا مع رسول الله عليه غزوة خيبر ، فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا – يعني من التمر – فبسط نِطَعًا نشرنا عليه أزوادنا ، قال : فتمطّيت ، فتطاولتُ ، فنظرت ، فحزرته كربضة شاة ، ونحن أربع عشرة مائة ، قال : فأكلنا ، ثم تطاولتُ فنظرت ، فحزرته كربضة شاة .... فذكر الحديث في بركة الماء . وأخرجه مسلم عن إياس عن أبيه ، وقال : فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا مجربنا . كذا في البداية (١) .

# البركة في الطعام بوضع يده عليه السلام فيه في حفر الخندق:

أخرج الطبراني (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : احتفر رسول الله على الحندق ، وأصحابه قد شدُّوا الحجارة على بطونهم من الجوع ، فلما رأى ذلك رسول الله على رجل يطعمنا أكله » ، قال : رجل : نعم ، قال : « أمَّا لا ، عقدم فدلنا عليه » ، فانطلقوا إلى بيت الرجل ، فإذا هو في الحندق يعالج نصيبه منه ، فأرسلتُ امرأته أن جيء ، فإن رسول الله على ققال النبي عَيِّل : « الجدي من ووائها (٢) » وأمى ، وله معزة ومعها جَدْيها ، فوثب إليها ، فقال النبي عَيِّل : « الجدي من ورائها (٣) » فذبح الجدي ، وعمدت المرأة إلى طحينة لها ، فعجنتها وخبزت ، فأدركت القدر فثرَّدت قصعتها ، فقربتها إلى رسول الله عَيِّل وأصحابه ، فوضع رسول الله عَيِّل أصبعه فيها ، وقال : « بسم الله ، اللهم بارك فيها ، اطعموا » فأكلوا منها حتى صدروا ، ولم يأكلوا منها وقال : « بسم الله ، اللهم بارك فيها ، اطعموا » فأكلوا منها حتى صدروا ، ولم يأكلوا منها بعدَّتكم ، فذهبوا فجاء أولئك العشرة [ مكانهم ] ، فأكلوا منه حتى شبعوا ، ثم قام ودعا لربَّة البيت ، وسمّت (٤) عليها وعلى أهل بيتها ، ثم مشوا إلى الخندق ، فقال : « اذهبوا بنا إلى سلمان » وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها ، فقال النبي عَلِي : « دعوني فأكون أول من ضربها » ، فقال : « بسم الله » فضربها ، فوقعت فلقة ثلثها ، فقال : « الله أكبر !! قصور الشام (٥) ورب الكعبة » ، ثم ضرب أخرى ، فوقعت فلقة ، فقال « الله أكبر !!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٦ / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير : ( ١٢٠٥٢ ) : ( ١١ / ٣٧٦ ) – ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير : من ورائنا . ﴿ ٤) سمَّتْ عليها : دُعَا بالبركة .

<sup>(</sup>٥) في المعجم الكبير : الروم .

قصور فارس وربٌ الكعبة » ، فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم !! كذا في البداية (١٠) . قال الهيثمي (٢) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونُعيم العنبري وهما ثقتان . انتهى .

وقد تقدَّم في « باب الإنفاق » حديث جابر في إضافته ﷺ على صاع من شعير وعناق (٣) ، فعزم عليه السلام على أهل الحندق بكمالهم ، فكانوا ألفًا أو قريبًا من ألف ، فأكلوا كلهم من تلك العناق وذلك الصاع ، حتى شبعوا وتركوه كما كان .

# البركة في طغامهم في المضر البركة في قصعة الثريد التي أني بها عليه السلام :

أخرج أحمد (٤) عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه ، قال : بينما نحن عند النبي على الله عنه ، قال : بينما نحن عند النبي على إذ أُتي بقَصْعة فيها ثريد . قال : فأكل ، وأكل القوم ، فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر ، يأكل قوم ثم يقومون ، ويجيء قوم فيتعاقبونها ، قال : فقال له رجل : هل كنت تُمدُّ بطعام ؟ قال : أمّا من الأرض فلا ، إلا أن تكون كانت تُمدُّ من السماء . وفي روايه أخرى عنده (٥) عنه : قال له رجل : هل كانت تُمدُّ ؟ فقال له : فمن أين تعجب ؟ ما كانت تُمدُّ إلا من ههنا ، وأشار إلى السماء . وقد رواه الترمذي (٦) والنسائي أيضًا . كذا في البداية (٧) . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٨) عن سَمُرة نحوه .

#### البركة في طعام صنعه عليه السلام لأهل الصفة

أخرج أحمد (٩) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : كنت من أهل الصُّفَّة ، فدعا رسول الله ﷺ يومًا بقرص ، فكسره في القصعة ، وصنع فيها ماء سخنًا ، ثم صنع فيها

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : (٤/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٦ / ١٣٢ ) . (٣) العناق : الأنثى من أولاد المعز قبل الحول .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ( ١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : (٥ / ١٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ( ٣٦٢٥ ) -- كتاب المناقب - باب في آيات اثبات نبوة النبي عَلَيْكُ وما قد خصه الله عز وجل به .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : ( ٦ / ١١٢ ) . (٨) دلائل النبوة ( ٣٣٥ ) : ( ٢٨٨ – ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد : (٣ / ٩٩٠ ) .

وَدَكًا (١) ، ثم سفسفها (٢) ، ثم لبُقها (٣) ، ثم صَغنَبها (٤) ، ثم قال : « اذهب فائتني بعشرة أنت عاشرهم » ، فجئت بهم فقال : « كلوا ، وكلوا من أسفلها ، ولا تأكلوا من أعلاها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها » فأكلوا منها حتى شبعوا . قال الهيثمي (٥) : رجاله موثقون ، وعند ابن ماجه طرف من آخره . انتهي .

وعند الطبراني (٦) عنه أيضًا ، قال : كنت من أصحاب الصَّفة ، فشكا أصحابي الجوع، فقالوا: يا واثلة ، اذهب إلى رسول الله ﷺ فاستطعِم لنا ، فأتيتُ رسول الله عَلِيْتُ ، فقلت : يا رسول الله ، إن أصحابي شَكوا الجوع ، فقال رسول الله عَلِيْتُ لعائشة رضى الله عنها : « هل عندك من شيء » ، قالت يا رسول الله : ما عندك إلا فتات خبز ، قال: ﴿ فَاتَتَنَّى بِهِ ﴾ فجاءت بجراب ، فدعا رسول الله ﷺ بصَحْفة ، فأفرغ الخبز في الصّحفة ، ثم جعل يصلح الثريد بيده ، وهو يربو (٧)؛ حتى امتلأت الصّحفة ، فقال : « يا واثلة ، اذهب فجيء بعشرة من أصحابك وأنت عاشرهم » ، فذهبت فجئت بعشرة من أصحابي وأنا عاشرهم، فقال: « اجلسوا وخذوا باسم الله ، خذوا من حواليها ولا تأخذوا من أعلاها ، فإن البركة تنزل (^) من أعلاها » ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قاموا وفي الصَّحْفة مثل ما كان فيها ، ثم جعل يصلحها بيده ، وهي تربو حتى امتلأت وفي الصَّحْفة مثل ما كان فيها ، ثم جعل يصلحها بيده ، وهي تربو حتى امتلأت ، قال : « يا واثلة ، اذهب فجئ بعشرة من أصحابك » فجئت بعشرة ، فقال : « اجلسوا » ، فجلسوا فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قاموا ، فقال : «اذهب فجيء بعشرة من أصحابك » ، فذهبت فجئت بعشرة ، ففعلوا مثل ذلك ، قال : « هل بقى من أحد ؟ » قلت : نعم عشرة ، قال : « اذهب فجئ بهم » ، فذهبت فجئت بهم ، فقال : «اجلسوا » فجلسوا فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قاموا ، وبقى في الصحفة مثل ما كان ، ثم قال : ﴿ يَا وَاثُّلَّة ، اذهب بهذا إلى عائشة ».

<sup>(</sup>۱) ودكًا : أي دسمًا .

 <sup>(</sup>۲) سفسفها : خلطها ومزجها .
 (۳) لئِقها : خلطها خلطًا شديدًا .

<sup>(</sup>٤) الصَّعنبة : أن تصعنب الثريدة : أي تُضم جوانبها ، وتكوّم صومعتُها ويرفع رأسها .

<sup>(</sup>o) مجمع الزوائد : (  $\Lambda$  /  $\Pi$  ) . (7) المعجم الكبير (  $\Pi$  ) : (  $\Pi$  /  $\Pi$  ) . (  $\Pi$  -  $\Pi$  ) .

<sup>(</sup>٧) يربو : يزيد .

<sup>(</sup>٨) في المعجم: تنحدر.

وفي رواية (١) : كنت في الصُفَّة وهم عشرون رجلًا ، فذكر نحوه إلَّا أنه قال : قالوا ههنا كسرة وشيء من لبن . قال الهيثمي (١) : رواه كله الطبراني بإسنادين وإسناده حسن . انتهي . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٣) عن واثلة نحوه .

# البركة في الطعام الذي قدمته فاطهة لأبيها عليه السلام:

أخرج الحافظ أبو يعلي عن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ أقام أيامًا لم يطُّعَم طعامًا حتى شق ذلك عليه ، فطاف في منازل أزواجه ، فلم يجد عند واحدة منهن شيئًا ، فأتي فاطمة رضي الله عنها ، فقال : ﴿ يَا بَنَّيَّة ، هَلَ عَنْدُكُ شَيْءَ آكُلُهُ فَإِنِّي جَائِع ؟ ﴾ قالت: لا والله ، بأبي أنت وأمي ، فلما خرج من عندها ، بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جَفْنة لها ، وقالت : والله لأوثرنَّ بهذا رسول الله ﷺ على نفسي ومَنْ عندي ، وكانوا جميعًا محتاجين إلى شبعة طعام - فبعثت حسنًا أو حسينًا رضي الله عنهما جميعًا إلى رسول الله ﷺ ، فرجع إليها ، فقالت : بأبي أنت وأمي ، قد أتى الله بشيء فخَبَأته لك ، قال : « هَلُمي يا بنية » قالت : فأتيته بالجفنة ، فكشفت عنها ؛ فإذا هي مملوءة خبرًا ولحمًا ، فلمَّا نظرت إليها بُهتُّ ، وعرفت أنها بركة من الله ، فحمدت الله وصلَّيت على نبيه ؛ وقدمته إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فلما رآه حمد الله وقال : « من أين لك هذا يا بنية ؟ » قالت : يا أبت ، هو من عند الله ، إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فحمد الله وقال : « الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل ، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئًا – وسئلت عنه – قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ، فبعث رسول الله ﷺ إلى علىّ رضي الله عنه ، ثم أكل رسول الله ﷺ ، وأكل على وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي ﷺ وأهل بيته ، حتى شبعوا جميعًا ، قالت : وبقيت الجفنه كما هي ، قالت : فأوسعتُ ببقيتها على جميع الجيران ، وجعل الله فيها بركة وخيرًا كثيرًا . كذا في التفسير <sup>(1)</sup> لابن كثير

وقد تقدّم في « باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله » حديث على رضى الله عنه في

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٢١٦ ) : ( ٢٢ / ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٨ / ٣٠٥ ) . (٣) دلائل النبوة ( ٣٢٨ ) : ( ٤٢١ – ٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم : ( ١ / ٣٦٠ ) .

دعوته على بني هاشم : وكانوا نحوًا من أربعين فقدّم إليهم طعامًا من مُدٌ ، فأكلوا حتى شبعوا ، وتركوه كما هو ، ثلاثة أيام متنابعة ، ثم دعاهم إلى الله .

وقد تقدم في باب « تحمل الشدائد » بعض قِصَص أصحاب الصفة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وغيره .

وتقدّم بعض قصصهم في « ضيافة الأضياف » ، وما ظهر من البركة والرحمة في ضيافة أي طلحة ، وضيافة أبي بكر رضي الله عنهما في « باب الإنفاق » . وتقدم في نكاح زينب رضي الله عنها ما ظهر في وليمتها من البركة .

# البركة في السهن والشعير في قصة أم شريك :

أخرج البيهقي (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كانت امرأة من دَوْس ، يقال لها أم شَرِيك رضي الله عنها ، أسلمت في رمضان ..... فذكر الحديث في هجرتها ، وصحبة ذلك اليهودي لها ، وأنّها عطشت فأبي أن يسقيها حتى تَهَوَّد ، فنامت فرأت في النوم من يسقيها ، فاستيقظت وهي رَيّانة ، فلما جاءت رسول الله قصّت عليه القصّة ، فخطبها إلى نفسها ، فرأت نفسها أقل من ذلك ، قالت : بل زوجني من شئت ، فزوجها زيدًا ، وأمر لها بثلاثين صاعًا ، وقال : «كلوا ولا تكيلوا » ، وكانت معها عُكَّة (٢) سَمن هدية لرسول الله ، فأمرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله ، ففرغت ، وأمرها رسول الله إذا ردَّتها أن تعلقها ولا توكئها (١) ، فدخلت أم شريك ، فوجدتها ملأى ، فقالت للجارية : ألم آمرك أن تذهبي بها إلى رسول الله ؟ فقالت : قد فعلت ، فذكروا ذلك لرسول الله ، فأمرهم أن لا يوكئوها ، فلم تزل حتى أوكتها أم شريك ، ثم كألوا الشعير لحبدوه ثلاثين صاعًا لم ينقُص منه شيء . كذا في البداية (٥) .

<sup>(</sup>١) عُسِّ : قدح كبير .

<sup>(</sup>٣) العُكَّة : وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن .

<sup>(</sup>٤) لا توكثها : أي لا تشد رأسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : (٦/١٠٤).

وعند ابن سعد (۱) عن يحيى بن سعيد ، قال : هاجرت أم شريك الدُّوسية رضي الله عنها ، فصحبت يهوديًا في الطريق ، فأمست صائمة ، فقال اليهودي لامرأته : لئن سقيتها لأفعلنَّ ، فباتت كذلك ، حتى إذا كان في آخر الليل ؛ إذا على صدرها دلو موضوع وصُفْن (۲) فشربت ، ثم بعثتهم للدلجة ، فقال اليهودي : إني لأسمع صوت امرأة لقد شربت ، فقالت : لا والله ، إنْ سقتني . قال : وكانت لها عكة .... فذكر قصة البركة في السمن .

# البركة في شطر وَسْق شعير أعطاه النبي عليه السلام لرجل:

أخرج أحمد (٣) عن جابر رضي الله عنه عن النبي عَيِّكُم ، أنه أتاه رجل يستطعمه ، فأطعمه شَطر وَسْق شعير ، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته ووصيف (٤) لهم حتى كالوه ، فقال رسول الله عَيِّكُم : « لو لم تكيلوه لأكلتم منه ، ولقام لكم » . وأخرجه مسلم (٥) عن جابر ؛ كما في البداية (١) .

# البركة في شعير أعطاه النبي عليه السلام لنوفل بن الحارث:

أخرج الحاكم (٧) عن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، أنه استعان رسول الله عَيْلَيْم في التزويج ، فأنكحه امرأة ، فالتمس شيئًا فلم يجده ، فبعث رسول الله عَيْلِيْم أبا رافع وأبا أيوب رضي الله عنهما بدرعه ، فرهناه عند رجل من اليهود بثلاثين صاعًا من شعير ، فدفعه رسول الله عَيْلِيْم إليَّ ، فطَعِمنا منه نصف سنة ، ثم كِلْناه فوجدناه كما أدخلناه ، قال نوفل: فذكرت ذلك الرسول الله عَيْلِيْم فقال : « لو لم تكله لأكلت منه ما عشت » . وأخرجه البيههي (٨) عن نوفل بن الحارث نحوه ؛ كما في البداية (٩) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري : ( ٨ / ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الصُّفُّن : خريطة أو وعاء يستخدمه الراعي لوضع طعامه فيه وما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٣ / ٣٣٧ ، ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الوصيف : الخادم ، وعند مسلم : وضيفهما .

 <sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٢٢٨١ ) - كتاب الفضائل - باب في معجزات النبي عليه .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٠٤ ) . (٧) مستدرك الحاكم ( ٣ / ٢٤٦ ) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة ( ٦ / ١١٤ ) – باب ما ظهر فيما خلَّف رسول الله ﷺ من الشعير

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية : ( ٦ / ١١٩ ) .

#### البركة في رفُّ شعير بقى عند عائشة بعد وفاته عليه السلام:

أخرج الشيخان (١) والترمذي (٢) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : تُوفِّي رسول الله عنها ، وليس عندي شيء يأكله ذو كبد ؛ إلَّا شطر (٣) شعير في رفِّ (٤) لي ، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ ، فكلته ، ففني (٥) . كذا في الترغيب .

## البركة في التمر الذي خلُّفه والد جابر بفضل دعائه عليه السلام:

أخرج البخاري (٢) في دلائل النبوة عن جابر رضي الله عنه ، أن أباه (٢) توفي وعليه دين ، فأتيت النبي ﷺ ، فقلت : إن أبي ترك عليه دينا ، وليس عندي إلّا ما يُخرِج نخلُه ، ولا يبلغ ما يُخرِجُ سنبنَ ما عليه (٨) ، فانطلق معي لكيلا يفحش عليّ الغرماءُ (٩) ، فمشى حول بيدر (١٠) من بيادر التمر ، فدعا ، ثم آخر ، ثم جلس عليه ، فقال : « انزعوه » فأوفاهم الذي لهم ، وبقي مثل ما أعطاهم . كذا في البداية (١١) . وأخرجه ابن سعد (٢١) عن جابر نحوه .

وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (١٣) عنه أطول منه ؛ وفي روايته : وجلس عليه ، ثم قال : ادعُ أصحابك ، فما زال يكيل حتى أدَّى الله عز وجل أمانه والدي ، وأنا والله راض أن يؤدى الله عز وجل أمانة والدي ، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة ، فسلَّم الله عزَّ وجل البيادر كلَّها ، حتى إنى لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله علي كأنه لم ينقص تمرة واحدة .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري ( ٦٤٥١ ) في كتاب الرقاق – باب فضل الفقر ، ومسلم ( ٢٩٧٣ ) في كتاب الزهد والرقائق .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٤٦٧) - كتاب صفة القيامة - باب (٣١)، وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (٣٣٤٥) في كتاب الأطعمة - باب خبز الشعير، وأحمد : (٦ / ١٠٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦ / ٣١١).

 <sup>(</sup>٣) شطر شعير: أى شيء من شعير. (٤) الرف: خشب يرفع عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه.
 (٥) فنى: نفد وانتهى.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ٣٥٨٠ ) - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام .

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عمرو بن حرام . (٨) أى ما عليه من الدين .

<sup>(</sup>٩) الغرماء : جمع غريم وهو صاحب الدين .

<sup>(</sup>١٠) البيدر للتمر كالجرن للحب . (١١) البداية والنهاية : (٦/٦١) .

<sup>(</sup>١٢) الطبقات الكبري (٣ / ٥٦٣ - ٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) دلائل النبوة ( ٣٤٥ ) : ( ٣٤٥ – ٣٤٦ ) .

#### البركة في التمر في حفر الخندق:

أخرج أبو نعيم في الدلائل (١) عن سعيد بن ميناء ، أن ابنة (٢) بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت : دعتني عَمْرة بنت رواحة رضي الله عنهما ، فأعطتني حفنة (٣) من تمر في ثوبي ، ثم قالت : يا بنية ، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحه بغدائهما قالت : فأخذتها ، فانطلقت بها ، فمررت برسول الله يَوَلِيّ - وأنا ألتمس أبي وخالي - فقال : « تعالى يا بنية ، ما هذا معك ؟ » فقلت : يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغدّيان به ، قال : « هاتيه » ، فصببته في أبي بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغدّيان به ، قال : « هاتيه » ، فصببته في أمي الثوب ، ثم قال لإنسان عنده : « اصرخ في أهل الخندق ، هَلُمَّ إلى الغداء » ، فاجتمع أهل الخندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه ، وجعل يزيد حتى صَدَر أهل الخندق عنه ، وإنه ليسقط من أطراف الثوب . وذكره في البداية (٤) عن ابن اسحاق عن سعيد نحوه إلا أن فيه : ثم أمر بثوب فبسط له ، ثم دعا بالتمر فنبذ فوق الثوب .

#### البركة في سبع تهرات في غزوة تبوك :

أخرج ابن عساكر (°) عن العِرباض رضي الله عنه ، قال : كنت ألزم باب رسول الله عنه ، قال : كنت ألزم باب رسول الله عنه ، قال : كنت ألزم باب رسول الله عنه الحضر والسفر ، فرأينا ليلة (۱) ونحن بتبوك - أو ذهبنا - لحاجة ، فرجعنا إلى رسول الله عني وقد تعشّى ومَنْ عنده ، فقال : « أين كنت منذ الليلة ؟ » فأخبرته ، وطلع مجعال بن سراقة وعبد الله بن مُغفّل المزني رضي الله عنهما ، فكنا ثلاثة كلنا جائع ، فدخل رسول الله عنها مسلمة رضي الله عنها ، فطلب شيئًا نأكله فلم يجده ، فنادى بلالاً رضى الله عنه : « هل من شيء ؟ » فأخذ الجُرُب (۷) ينفقها (۸) ، فاجتمع سبع تمرات

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة : ( ٤٣١ ) : ( ٤٩٩ – ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الدلائل : أن ابنة لبشير بن سعد .

<sup>(</sup>٣) الحَّفنه : مَلَّ الكفين . (٤) البداية والنهاية : (٦ / ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق : ( ١٦ / ٣٤١ ) وفي النص زيادات عما هو مثبت في البداية .

<sup>(</sup>٦) كذا في المختصر والبداية والنهاية

<sup>(</sup>٧) الجرب : : جمع جراب وهو وعاء يحفظ فيه الزاد .

 <sup>(</sup>٨) ينفقها : أى يضربها ليخرج ما فيها ، وفي المختصر : ينفضها جرابًا جرابًا .

فوضعها في صَحْفة ، ووضع عليهن يده وسمَّى الله ، وقال : « كلوا بسم الله » ، فأكلنا فأحصيت أربعًا وخمسين تمرة ؛ كلها أعدها ، ونواها في يدي الأخرى ، وصاحباي يصنعان ما أصنع ، فأكل كل منهما خمسين تمرة ، ورفعنا أيدينا ، فإذا التمرات السبع كما هن ، فقال : « يا بلال ، ارفعهن في جرابك » ، فلما كان الغد وضعهن في الصحفة ، وقال : « كلوا باسم الله » فأكلنا حتى شبعنا - وإنا لعشرة - ثم رفعنا أيدينا ، وإنهنَّ كما هنَّ سبع ، فقال : « لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلت (١) من هذه التمرات حتى نُردًّ إلى المدينة عن آخرنا » . فلما رجع إلى المدينة طلع غُليَّم من أهل المدينة ، فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يلوكهن . كذا في البداية (١) .

# البركة في مزود تمر أعطاه النبي عليه السلام أبا هريرة :

أخرج البيهقي (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أُصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن : موت رسول الله عليه وكنت صويحبه ، وقتل عثمان رضي الله عنه ، والمؤوّد (٤) ، ، قالوا وما المؤوّد يا أبا هريرة ؟ قال : كنا مع رسول الله عليه في سفر ، فقال : « يا أبا هريره ، أمعك شيء ؟ » قال : قلت تمر في مِزُود ، قال : « جئ به » ، فأخرجت تمرًا فأتيته به ، قال : فمسه ودعا فيه ، ثم قال : « ادْعُ عشرة » فلاعوت عشرة ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم كذلك ، حتى أكل الجيش كله ، وبقي من تمر معي في المؤوّد ، فقال : « يا أبا هريرة ، إذا أردت أن تأخذ منه شيئًا ، فأدخل يدك فيه ولا تكفه (٥) » . قال : فأكلتُ منه حياة النبي عبيه ، وأكلتُ منه حياة أبي بكر رضي الله عنه [ كلها ] ، وأكلت منه حياة عمر رضى الله عنه [ كلها ] ، وأكلت منه حياة عثمان رضي الله عنه كلها ، فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي (١) وانتهب المزود ، ألا أخبركم كم أكلتُ منه ؟ أكلت منه أكثر من مائتي وشق . كذا في البداية (٧) .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (^) عن أبي هريرة نحوه وأحمد (٩)

(١) في ابن عساكر : لأكلنا . (٢) البداية والنهاية (٦ / ١١٨ ) .

(٣) دَلَائُلُ النبوة ( ٦ / ١١٠ – ١١١ ) – باُب ما جاء فَى مِزُودُ أَبِي هريرة رضْي الله عنه وما ظهر فيه ببركة دعاء النبي عَلَيْهِ .

(٤) المزود : وعاء يجعل فيه الزاد (٥) في دلائل النبوة : ولا تكبه ، وكذا عن أبي نعيم .

(٦) في دلائل النبوة : انتهب ما في بيتي .(٧) البداية والنهاية : ( ٦ / ١١٧ ) .

(٨) دلائل النبوة ( ٣٤٢ ) : ( ٣٣٤ ) (٩) مسند أحمد : ( ٢ / ٣٥٢ ) .

والترمذي<sup>(۱)</sup> عنه بمعناه مختصرًا .

# البركة في ثمار أنس بفضل دعائه عليه السلام:

أخرج ابن سعد (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : ذهبت بي أمي إلى رسول الله عنه ، قال : « اللهم ، أكثر ماله الله عمره ، واغفر ذنبه » . قال أنس : فقد دفنتُ من صُلبي مائه غير اثنين – أو قال : مائة واثنين – وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين ، ولقد بقيتُ حتى سئمت الحياة ، وأنا أرجو الرابعة (٣) .

وعند أبي نعيم عنه كما في الكنز (٤) قال : قالت أم سُلَيم رضي الله عنها : يا رسول الله ، ادعُ لأنس ، قال : « اللهمَّ أكثر ماله وولده ، وبارك له فيه » ، فلقد دفنت من صُلْبى سوى ولد ولدي خمسًا وعشرين ومائة ، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين ، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها . •

# البركة في اللبن والسهن المركة في اللبن والسهن المركة في سمن أم مالك البهزية الأنصارية :

أخرج أحمد (°) عن جابر ، أن أم مالك البهزية رضي الله عنهما كانت تُهدي في عُكة لها سمنًا للنبي عَيِّلِيَّم ، فبينما بنوها يسألونها الإدام - وليس عندها شيء - فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها السمن إلى النبي عَيِّلِيَّم ، فوجدت فيها سمنًا ، فما زال يقيم (۱) لها إدام بنيها حتى عصرته ، فأتت النبي عَيِّلِيَّم فقال : « أعصرتيه ؟ » ، فقالت : يقيم ، قال : « لو تركتيه ما زال ذلك [ لك ] مقيمًا » . كذا في البداية (۷) .

وعند الطبراني (٨) عن أم مالك الأنصارية رضي الله عنها ، أنها جاءت بعكّة سمن إلى رسول الله ﷺ ، فأمر رسول الله ﷺ بلالًا رضي الله عنه فعصرها ، ثم دفعها إليها ، فرجعت فإذا هي ممتلئة ، فأتت النبي ﷺ فقالت : نزل فئ شيء يا رسول الله ، فقال :

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٨٣٩ ) - كتاب المناقب - باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبري : ( ٧ / ١٩ ) . (٣) أى غفران الذنب ."

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ( ٣٦٨٣٤ ) : ( ١٣ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ( ٣ / ٣٤٠ ) . (٦) عند أحمد : يدوم .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : ( ٦ / ١٠٤ ) . (٨) المعجم الكبير ( ٣٥١ ) : ( ٢٥ / ١٤٥ – ١٤٥ ) .

«وما ذلك يا أم مالك ؟ » فقالت : لِمَ رددتَ هديتي ؟ فدعا بلالًا ، فسأله عن ذلك ، فقال : والذي بعثك بالحق ، لقد عصرتها حتى استحييت ، فقال رسول الله على : « هنيئًا لك يا أم مالك ، عجَّل الله ثوابها » ، ثم علَّمها في دُبُر كل صلاة ، سبحان لله عشرًا ، والحمد لله عشرًا ، والله أكبر عشرًا . قال الهيثمي (١) : وفيه راو لم يُسَمَّ ، وعطاء ابن السائب اختلط ، وبقيه رجاله رجال الصحيح . انتهي . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن أم مالك الأنصارية نحوه ؛ كما في الإصابة (٣) . وأخرجه مسلم (٤) عن جابر أنَّ أم مالك الأنصارية .... فذكر بمعنى ما رواه أحمد ؛ كما في الإصابة (٥) .

#### البركة في سهن أم أوس البهزية :

أخرج الطبراني (1) ، وابن منده ، وابن السُّكُن عن أم أوس البهزية ، أنها سلأت (٧) سمنًا لها ، فجعلته في عُكة ، ثم أهدته للنبي يَرِّالِيَّةٍ ، فقبله وأخذ ما فيه (٨) ، ودعا لها بالبركة ، ( وردّها إليها ، فرأتها ممتلئة سمنًا (٩) ) ، فظنت أنه لم يقبلها ، فجاءت ولها صراخ ، فقال : « أخبروها بالقصّة » فأكلتْ منه بقية عمر النبي يَرِّالِيَّة ، وولاية أبي بكر رضي الله عنه ، وولاية عمر رضي الله عنه ، حتى كان بين على ومعاوية رضي الله عنهما ما كان . كذا في الإصابة (١٠) . قال الهيثمي (١١) : رواه الطبراني ، وفيه عصمة بن سليمان ولم أعرفه ، وبقية رجاله وُثقوا ، انتهي .

وأخرجه البيهقي عنها بإسناد آخر بمعناه أطول منه ؛ كما في البداية (١٢) .

#### البركة في سهن أم سليم:

أخرج أبو يعلي (١٣) عن أنس ، عن أمه رضي الله عنهما ، قال : كانت لها شاة ،

```
(١) مجمع الزوائد : ٨ / ٣٠٩ ) . (٢) دلائل النبوة ( ٥٠٠ ) : ( ٥٥٩ ) .
```

- (٣) الإصابة لابن حجر : ( ٤ / ٤٩٤ ) .
- (٤) صحيح مسلم ( ٢٢٨٠ ) كتاب الفضائل باب في معجزات النبي عليه .
- (٧) سلأت : طبخت . (٨) كذا في المعجم الكبير ، وفي مجمع الزوائد : فيها
  - (٩) في المعجم : فردوها عليها وهي مملوءة سمنًا .
  - (١٠) الإصابة : ( ٤ / ٣١١ ) . (١١) مجمع الزوائد : ( ٨ / ٣١٠ ) .
    - (١٢) البداية والنهاية : (٦/ ١٠٤).
    - (١٣) مسند أبي يعلي الموصلي ( ٢١٣ ) : ( ٧ / ٢١٧ ٢١٨ ) .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (<sup>۷)</sup> عن أنس بن مالك عن أمه أم سُلَيم فذكرت نحوه . وفي روايته أيضًا : زينب بدل ربيبة . قال الحافظ في الإصابة (<sup>۸)</sup> : – وقد عَزَاه إلى الطبراني – وفي حفظي أنَّ قوله : زينب تصحيف ، وإنما هي ربيبة ؛ فليحرَّر هذا . انتهي

#### البركة في سهن أم شيك :

أخرج ابن سعد (٩) عن أم شَريك رضي الله عنها ، أنها كانت عندها عندها عُكّة تُهدي

<sup>(</sup>١) في المعجم الكبير ودلائل النبوة لأبي نعيم : زينب ، وهي امراءة كانت تخدم أم سليم .

<sup>(</sup>٢) أَى يجعلها إداما . (٣) قعب : كأس كبير .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : (٦/٦٠).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٢٩٣ ) : ( ٢٥ / ١٢٠ - ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٤٩٩ ) : ( ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٨) الإصابة لابن حجر : ( ٤ / ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبري: ( ٨ / ١٥٧ ) .

فيها سمنًا لرسول الله ، قال : فطلبها صبيانها ذات يوم سمنًا ، فلم يكن ، فقامت إلى العكة لتنظر ، فإذا هي تسيل ، قال : فصبت لهم منه ، فأكلوا منه حينًا ، ثم ذهبت تنظر ما بقي فصبته كله ففني ، ثم أتت رسول الله ، فقال لها : « أصببته ؟ أما إنك لو لم تصبيه لقام لك زمانًا » .

وعنده (۱) أيضًا من حديث يحيى بن سعيد ، قال : وكانت لها عكة تُعيرها من أتاها ، فاستامها رجل ، فقالت : ما فيها رُبُّ (۲) فنفختها ، فعلقتها في الشمس فإذا هي مملوءة سمنًا ، قال : فكان يقال : ومن آيات الله عُكّة أم شريك ، وقد تقدم بعض طريق حديث أم شريك .

## البركة في سهن عمرة بن عمرو الأسلمي :

أخرج الطبراني (٣) عن حمزة بن عمرو قال : كان طعام أصحاب رسول الله على يدور على يدي أصحابه ، هذا ليلة وهذا ليلة ، قال : فدار على ليلة ، فصنعت طعام أصحاب رسول الله على يدي أصحابه ، النبخي (٤) ولم أُوكه (٥) ، وذهبت بالطعام إليه ، فتحرك ، فأهريق ما فيه ، فقلت : أعلى يدي أُهريق طعام رسول الله على الله الله ، فرجعت مكاني فإذا النبخي يقول : قب قب قب (٢) ، فقلت : مَه ، فقلت : كه أهريق (٧) فَضْلة فضلت فيه ، فجئت أنظره (٨) ، فوجدته قد ملى الى ثديية فأخذته (٩) فجئت رسول الله على فأخبرته ، فقال : ﴿ إنك لو تركته لملى الى فيه ثم أوكى ﴾ . قال الهيثمي (١٠) : رواه الطبراني . وقد تقدّمت له طريق في غزوة تبوك ، وفيها : ﴿ لو تركته لسال واديًا سمنًا ﴾ ، ورجال الطريق التي هنا وثقوا . انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (١١) عن أبي بكر بن [ محمد بن ] حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده ، قال : خرج رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك ، وكنت على

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري : ( ٨ / ١٥٧ ) . (٢) الرُّب : أي السَّمن .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٩٩٢ ) : ( ٣ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) النَّحيي : زق السمن . (٥) أي أربطه وأحكم إغلاقه .

 <sup>(</sup>٦) حكاية صوت انصباب الماء وغيره . (٧) في المعجم : أهريقت .

<sup>(</sup>٨) في المعجم : أنظر فيه . (٩) في المعجم : فاجتذبته .

<sup>(</sup>١٠) مُجمع الزوائد : ( ٨ / ٣١٠ ) . (١١) دَلَائِلِ النبوة ( ٣٤٤ ) : ( ٣٣٠ ) .

النّحي ذلك السفر ، فنظرت إلى نِحي السمن قد قلَّ ما فيه ، وهيأت للنبي عَلَيْتُ طعامًا ، فوضعت النّحي في الشمس ونمت ، فانتبهت بخرير (١) النّحي ، فقمت ، فأخذت رأسه بيدي ، فقال رسول الله عِمْلِيَّمْ – ورآني – : « لو تركته لسال الوادي سمنًا » .

# البركة في شاة خباب بن الأرت بحلب النبي عليه السلام لها :

أخرج ابن سعد (٢) عن بنت خباب بن الأرت رضي الله عنه ، قالت : خرج أبي في غزوة ولم يترك لنا إلا شاة ، وقال : إذا أردتم أن تحلبوها فأتوا بها أهل الصُّفَّة ، قالت : فانطلقنا بها ؛ فإذا رسول الله عَلَيْهِ جالس ، فأخذها ، فاعتقلها ، فحلب ، ثم قال : « التوني بأعظم إناء عندكم » فذهبت ، فلم أجد إلا الجفنة التي نعجن فيها ، فأتيته بها ، فحلب حتى ملاها ، قال : « اذهبوا ، فاشربوا وأميهوا جيرانكم ، فإذا أردتم أن تحلبوا ، فأتوني بها » ، فكنا نختلف بها إليه ، فأخصر على فأخذها ، فاعتقلها ، فصارت إلى لبنها ، فقالت أمي : أفسدت علينا شاتنا ؛ قال : وما ذاك ؟ قالت : إن كانت لتحلب ملء هذه الجفنة ، قال : ومن كان يحلبها ؟ قالت : رسول الله عنه في الله عنه على الله عنه في « باب تحمل الشدائد » ، وحديث على في « باب أمي هريرة رضي الله عنه في تكثير اللبن في « باب تحمل الشدائد » ، وحديث على في « باب المعوة إلى الله تعالى » .

#### البركة في اللمر

#### البركة في لحم مسعود بن خالد :

أخرج الطبراني (٣) عن مسعود بن خالد رضي الله عنه ، قال : بعثُ لرسول الله عَيِّلِيَّم شاة ، ثم ذهبتُ في حاجة ، فردَّ إليهم رسول الله عَيِّلِيِّم شطرها فرجعت إلى أم خُناس - زوجته - فإذا عندها لحم ، فقلت : يا أم خُناس ، ما هذا اللحم ؟ قالت : رده إلينا خليلك عَيِّلِيِّم من الشاة التي بعثتَ بها إليه ، قال : ما لك لا تطعميه (٤) عيالك [ منذ غدوة ] ؟ قالت : هذا سؤرهم (٥) ، وكلهم قد أطعمت ، وكانوا يذبحون الشاتين والثلاثة ولا تجزئ (١) عنهم . قال الهيثمي (٧) : وفيه من لم أعرفهم . إ ه

<sup>(</sup>١) صوت الماء وهو يسيل . (٢) الطبقات الكبري : ( ٨ / ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٩٤ ) : ( ٢٠ / ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم : لا تطعمة . (٥) سؤرهم : ما بقي من أكلهم .

<sup>(</sup>٦) لا تجزئ : أي لا تكفي . (٧) مجمع الزوائد : ( ٨ / ٣١٠ ) .

#### البركة في لحم خالد بن عبد العزى:

وعند يعقوب بن سفيان في نسخته عن خالد بن عبد العزَّى ، أنه أجزر رسول الله عَيِّلِيَّةِ شَاة ، وكان عيال خالد كثيرًا ، فأكل منها النبي عِيِّلِيَّةٍ وبعض أصحابه ، فأعطى فضله خالدًا ، فأكلوا منها وأفضلوا . وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده ، والنَّسائي في الكُنّى له عن يعقوب به مطوّلًا . كذا في الإصابة (١) .

#### الرزق من حيث لا يحتسب

## رزقه عليه السلام بطعام أهل السهاء:

قال ابن سعد (۱) : روى عن سَلَمة بن نُفيل أيضًا من حديث أشعث بن شُعبة ، عن أرطاة بن المنذر ، عن ضَمْرة بن حبيب ، عن خالد بن أسد بن حبيب ، عن سَلَمة بن نُفيل رضي الله عنه ، قال : سألت رسول الله عليه قلت : أُتيت بطعام من السماء ؟ قال : « نعم » قلت : فما صُنع به ؟ قال : « رفع النعم » قلت : فهل فضل منه شيء ؟ قال : « نعم » ؛ قلت : فما صُنع به ؟ قال : « رفع إلى السماء » . قلت : أخرجه الحاكم (۱) عن سَلَمة بن نُفيل السَّكُوني ، يقول - وكان من أصحاب النبي عَيِه الله المسلم الله عنه عنه الله عنه أُتيت بطعام من السماء ؟ فقال : « أتيت بطعام [ في ] مِسْخَنة » (١) قال : فهل كان فيه فضل عنك ؟ قال : « نعم » قال . فما فُعل به ؟ قال : « رفع حتى إلى السماء ، وهو يوحى إلى أنني غير لابث فيكم إلا قليلا ، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا ، بل تلبثون حتى تقولوا : حتى متى ؟ ثم تأتون أفنادًا (٥) ، ويفني بعضكم بعضًا ، وبين يدي الساعة مَوْتان شديد ، وبعده سنوات الزلازل » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه . وقال الذهبي : والخبر من غرائب الصحاح . وقال الحافظ في الإصابة (١) في انسائي (٧) حديث يقال ما له غيره ، وهو من رواية ضَمْرة ولم يخرِّجاه . وقال الذهبي تراب نفيل السَّكوني يقول : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلِي ، فقال ابن حبيب ، سمعت سَلَمة بن نفيل السَّكوني يقول : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلَي مُنقال ابن حبيب ، سمعت سَلَمة بن نفيل السَّكوني يقول : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلَيْه ، فقال ابن حبيب ، سمعت سَلَمة بن نفيل السَّكوني يقول : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلَيْه ، فقال ابن حبيب ، سمعت سَلَمة بن نفيل السَّكوني يقول : كنَّا جلوسًا عند النبي عَلَيْه ، فقال

<sup>(</sup>٨) الإصابة لابن حجر : (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: (٧/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٤ / ٤٤٧ ) - كتاب الفتن والملاحم

<sup>(</sup>٤) مِسْخَنة : قدر يسخن فيها الطعام . (٥) أفنادًا : أي جماعات متفرقين .

<sup>(</sup>٦) الإصابة لابن حجر : ( ٢ / ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي ( ٦ / ٢١٤ – ٢١٥ ) - كتاب الخيل .

رجل : يا رسول الله ، وقد أُتيت بطعام من الجنة ..... الحديث . انتهى .

#### رزف الصحابة بدابة بحرية عظيهة بعد جوم شديد:

أخرج مسلم (١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، في حديث طويل ، قال فيه : وشكى الناس إلى رسول الله على الله أن يطعمكم » فأتينا سِيف (٢) البحر . فزخر (٣) البحر زَخْرة ، فألقي دابة ، فأورينا (٤) على شقّها النار ، فاطبخنا واشتوينا (٥) ، وأكلنا وشبعنا (١) . قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عدَّ خمسة في حِجَاج (٧) عينها ، ما يرانا أحد حتى خرجنا ، فأخذنا ضِلَعًا من أضلاعه ، فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب ، وأعظم جمل في الركب ، وأعظم جمل في الركب ، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه .

وأخرج مالك (٩) عن جابر رضي الله عنه ، قال : بعث رسول الله على بعثًا قِبل (١٠) الساحل ، فأمَّر (١١) عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم ثلاثمائة - قال : وأنا فيهم - فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ، فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بن الجارح بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي (١٢) تمر ، قال : فكان يقوتنا (١٣) في كل يوم قليلًا قليلًا ، حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغني تمرة ؟ قال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت ، ثم انتهينا إلى ساحل البحر ؛ فإذا حوت مثل الظَّرِب (١٤)، وجدنا فقدها حين فنيت ، ثم انتهينا إلى عامرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضِلَعين من أضلاعه فتصبتا ، ثم أمر براحلة (١٥) ، فرمحلت ثم مرَّت تحتها ، ولم تصبهما . وأخرجه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٣٠١٤ ) - كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .

<sup>(</sup>٢) سيف البحر: ساحله . (٣) زخر البحر: علا موجه .

<sup>(</sup>٤) أورينا : أوقدنا (o) في الأصلّ وأشوينا ، والصواب ما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٦) في مسلم : أكلنا حتى شبعنا .

<sup>(</sup>٧) حجاج عَيْنها : هو عظمها المستدير بها .

<sup>(</sup>٨) الكِفل : الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه لثلا يسقط فيحفظ الكفل الراكب .

<sup>(</sup>٩) موطأ مالك – ( ٤٩ ) كتاب صفة النبي عليه – ( ١٠ ) – باب جامع ما جاء في الطعام والشراب .

<sup>(</sup>١٠) قبل : جهة . (١١) أي جعله أميرًا على البعث .

<sup>(</sup>١٢) المزود : ما يجعل فيه الزاد .

<sup>(</sup>١٣) يقوتنا : يعطينا القوت .

<sup>(</sup>١٤) الظرب: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>١٥) الراحلة : المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى .

الشيخان (١) من حديث مالك بنحوه ؛ كما في البداية (٢) .

وعندهما (٣) أيضًا من طريق ابن عيبنة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر رضي الله عنه قال : بعثنا رسول لله علله في ثلاثمائة راكب ، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عيرًا لقريش ، فأصابنا جوع شديد ، حتى أكلنا الحبَط (١) ، فسمِّي ذلك الجيش جيش الحبَط ، قال : ونحر رجل (٥) ثلاث جزائر ، ثم نحر ثلاث جزائر ، ثم ثلاثًا ، فنهاه أبو عبيدة ، قال : وألقى البحر دابة يقال لها : العنبر ، فأكلنا منها نصف شهر وادَّهنا ، حتى ثابت (١) إلينا أجسامنا وصَلَحت ... ثم ذكر قصة الضَّلَع . كذا في البداية (٧) . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عمرو ونحوه .

وعند البيهقي (^) من طريق أبي الزبير عن جابررضي الله عنه ، كما في البداية (<sup>6)</sup> قال : بعثنا رسول الله على أو أمّر علينا أبا عبيدة نتلقَّى عيرًا لقريش ، وزوَّدنا جرابًا من تمر ، لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا نمصُها كما يَمُص الصبي ، ثم نشرب عليها الماء ، فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ، ثم نبله بالماء فنأكله ، قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب (١٠) الضخم ، فأتيناه فإذا به دابة تُدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا ، بل نحن رسلُ رسولِ الله عَيْنَا في سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، قالوا : فأقمنا عليه شهرًا – ونحن ثلاثمائة – حتى سمنًا ولقد كنا نغرف . من وَقْب (١١)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري ( ٢٤٨٣ ) في كتاب الشركة - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وبرقم ( ١٩٣٥ ) في كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة ميتات البحر .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ٤ / ٢٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجة البخاري ( ٤٣٦١ ) في كتاب المغازى – باب غزوة سيف البحر وهم يتلقّون عيرًا لقريش ، وأميرهم أبو عبيدة ، وبرقم ( ٤٩٤٥ ) في كتاب الصيد والذبائح – باب قول الله تعالى ﴿ أَحَلَ لكم صيد البحر ﴾ ومسلم ( ١٩٣٥ ) ( ١٨ ) في كتاب الصيد والذبائح – باب إباحة ميتات البحر .

 <sup>(</sup>٤) الخبط أى : الورق الساقط .
 (٥) هو قيس بن سعد بن عبادة .

 <sup>(</sup>٢) ثابت : رجعت إلينا قوتنا .
 (٧) البداية والنهاية : (٤ / ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة : ( ٤ / ٤٠٨ ) - باب سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى سيف البحر .

<sup>(</sup>٩) البدايّة والنّهاية : (٤ / ٢٧٦ ) . (١٠) الكثيب : الرمل المستطيل المحدودب .

<sup>(</sup>١١) وَقُب : نُقْرة فيها العين .

عينه بالقِلال (۱) الدهنَ ، ونقتطع منه الفِدَر كالثور (۲) – أو كَقدْر الثور – ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا ، فأقعدهم في عينه ، وأخذ ضِلَعًا من أضلاعه فأقامها ، ثم رَحَل (۲) أعظم بعير منها فمر تحتها ، وتزودنا من لحمها وشائق (٤) ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله على مغد من خمه منذ كرنا ذلك له ، فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا ؟ » قال : فأرسلنا إلى رسول الله علي فأكل منه . ورواه مسلم (٥) ، وأبو داود (١) عن أبي الزبير عن جابر (٧) به ؛ كما في البداية (٨) . وأخرجه ابن سعد (٩) عن أبي الزبير عنه بمعناه أخصر منه . وأخرجه الطبراني (١) عن جابر مختصرًا ؛ كما في الكنز .

#### رزق صحابي وامرأته من حيث لا محتسبان :

أخرج أحمد (١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : دخل رجل على أهله ، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرّية ، فلما رأت امرأته ، قامت إلى الرّحى فوضعتها ، وإلى التنور (٢١) فسجرته . ثم قالت : اللهم ارزقنا ؛ فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت ، قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلعًا ، قال : فرجع الزوج ، فقال : أصبتم بعدي شيعًا ؟ قال امرأته : نعم ، من ربنا ، فقام (١٣) إلى الرّحى فرفعها ، فذكر ذلك للنبي عليهم ، فقال : « أما إلى لور على يوم القيامة » .

قال الهيثمي (١٤) : رواه أحمد والبزّار ، وقال : فقالت امرأته : اللهمَّ ارزقنا ما نطحن وما نعجن ونخبز ؛ فإذا الجفنة ملأى خبزًا ، والرَّحي تطحن ، والتنور ملأى جنُوب (١٥)

<sup>(</sup>١) القلال: جمع قلة وهي الجرة العظيمة . (٢) الفِدر: جمع فدرة أي القطعة .

<sup>(</sup>٣) رحل : جعل عليه الرحل .

<sup>(</sup>٤) الوشائق : جمع وشيقة وهي أن يغلى اللحم قليلًا ولا ينضج ويحمل في الأسفار ، وقيل الوشيقة القديد

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١٩٣٥ ) - كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة الميتات .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ( ٣٨٤٠ ) - كتاب الأطعمة - باب في دواب البحر .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية : ( ٤ / ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>۷) أى بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى : ( ٣ / ٤١١ ) (١٠) المعجم الكبير ( ١٧٦٠ ) : ( ٣ / ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد : (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>١٢) التنور : نوع من الكوانين ، أو ما يخبز فيه وسجرته : أشعلته بالوقود .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل قام . وما أثبتناه من مسند أحمد . (١٤) مجمع الزوائد : (١٠ / ٢٥٦) .

<sup>(</sup>١٥) في دلائل النبوة للبيهقي : والتنور ملأى خبرًا وشواء .

شواء ، فجاء زوجها فقال : عندكم شيء ؟ قالت : رزق الله \_ أو قد رزق الله \_ فرفع الرحى فكنس (١) حولها ، فقال رسول الله ﷺ : « لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة » . ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه ، ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البرّار وشيخ الطبراني وهما ثقتان . انتهى .

وأخرجه البيهقى (٢) عن أبي هريرة بسياق البرّار . وعنده (٣) أيضًا بسند آخر عنه ، أن رجلًا من الأنصار كان ذا حاجة ، فخرج وليس عند أهله شيء ، فقالت امراته : لو [ أنّي ] حركتُ رحايَ ، وجعلت في تنوري سَعَفَات (٤) فسمع جيراني صوت الرحى ، ورأوا اللدخان ؛ فظنّوا أنّ عندنا طعامًا وليس بنا خصاصة (٥) ، فقامت إلى تنّورها فأوقدته ، وقعدت تحرّك الرحى . فقال : فأقبل زوجها وسمع الرحى ، فقامت إليه لتفتح له الباب ، فقال : ماذا كنت تطحنين ؟ فأخبرته ، فدخلا (٢) وإن رحاهما لتدور وتصب دقيقًا ، فلم ييق في البيت وعاء إلا مُلىء، ثم خرجت إلى تنورها ، فوجدته مملوءًا خبرًا ، فأقبل زوجها ، فذكر ذلك للنبي عَيِّلَةٍ ، قال : « فما فعلت الرحى ؟ » قال : رفعتها ونفضتها ، فقال رسول غذكر ذلك للنبي عَيِّلَةٍ ، قال : « فما فعلت الرحى ؟ » قال : رفعتها ونفضتها ، فقال رسول غريب سندًا ومتنًا . كذا في البداية (٧) .

# رزق النبي ﷺ وأبي بكر وأهل بيت من الأعراب من حيث لا يحتسبون :

أخرج البيهقى في (^) الدلائل ، وابن عساكر عن أبي بكر رضي الله عنه ، قال : خرجت مع رسول الله عليه من مكة ، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب ، فنظر رسول الله عليه إلى بيت متنحيًا ، فقصد إليه ، فلمًا نزلنا لم يكن فيه إلَّا امراة ، فقالت : ياعبد الله ، إنما أنا امراة وليس معي أحد ؛ فعليكما بعظيم الحي إذا أردتم القرى (¹) فلم يجبها — وذلك عند المساء — فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها ، فقالت له : يا بني ، انطلق بهذه العنز

- (١) عند البيهقي في الدلائل: فكنس ما حوله
- (٢) دلائل النبوة ( ١٠٥/٦ ) \_ باب ما جاء في دعاء المرأة بالرزق .
- (٣) دلائل النبوة ( ١٠٦/٦ ) \_ باب ما جاء في دعاء الراة بالرزق .
  - (٤) السعَفَات : جمع سعفة وهي أغصان النخيل .
- (٥) خصاصة : أى فقر وحاجة . (٦) في الدلائل : فدخل .
  - (٧) البداية والنهاية : ( ١١٩/٦ ) .
- (٨) دلائل النبوة ( ٤١٩/٢ ) باب اجتياز رسول لله ﷺ وابنها وما ظهر في ذلك من آثار النبوة .
  - (٩) القِرى: ما هيىء للضيف.

والشفرة إلى هذين الرجلين ، فقل لهما : تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا وأطعمانا ، فلما جاء قال له النبي على : « انطلق بالشفرة وجئني بالقدّح » قال : إنها قد عزبت (١) وليس لها لبن ، قال : « انطلق » فانطلق فجاء بقدّح ، فمسح النبي على ضرعها ، ثم حلب ملأ القدح ، ثم قال : « انطلق به إلى أمك » فشربت حتى رويت ، ثم جاء به فقال : « انطلق بهذه وجئني بأخرى » ففعل بها كذلك ، ثم سقى أبا بكر ؛ ثم جاء بأخرى ، ففعل بها كذلك ، ثم سقى أبا بكر ؛ ثم جاء بأخرى ، ففعل بها كذلك ، ثم انطلقنا ، وكانت تسميه المبارك ، ففعل بها كذلك ، ثم شرب النبي على ألى المدينة ، فمتر أبو بكر الصديق ، فرآه ابنها فعرفه ، وكثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة ، فمتر أبو بكر الصديق ، فرآه ابنها فعرفه ، فقال : يا عبد الله من المرجل الذي كان مع المبارك ، فقامت إليه فقالت : يا عبد الله من الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو ؟ قالت : لا ، قال : هو النبي على الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو ؟ قالت : لا ، قال : هو النبي على الله من الرجل الذي كان معله ، وأهدت له شيئًا من أقط ومتاع الأعراب ، فكساها وأعطاها وأسلمت . قال ابن كثير : سنده حسن . كذا في الكنز (١)

#### رزقه عليه السلام وأبي بكر من شاة لم ينزُ عليها الفحل :

أخرج أحمد (٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي مُعيط ، فمرَّ بي رسول الله ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه ، فقال « يا غلام ، هل من لبن ؟ » قال : فقلت : نعم ، ولكني مؤتمن ، قال : « فهل من شاة لم ينزُ عليها الفحل ؟ » فأتيته بشاة ، فمسح ضَرعها ، فنزل لبن فحلبه في إناء ، فشرب وسقى أبا بكر ، ثم قال للضرع : « اقلص » (<sup>4)</sup> فقلص ؛ قال : ثم أتيته بعد هذا ، فقلت : يا رسول الله علمني هذا القول (°) ، قال : فمسح رأسي وقال : « يا غلام ، يرحمك الله ، فإنك عليم مُعَلِّم » .

وأخرجه البيهقى  $^{(1)}$  عنه بمعناه ، قال فيه : فأتيته بعناقَ جَذعة  $^{(4)}$  ، فاعتقلها ، ثم جعل يمسح ضرعها ويدعوا ، وأتاه أبو بكر بجفنة ، فحلب فيها ، وسقى أبا بكر ثم شرب . كذا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: غربت والصواب ما أثبتناه من الدلائل وكنز العمال ، وعزبت أبعدت في المرعى . (۲) كنز العمال ( ٤٦٢٨٧ ) : ( ٦٦٥/١٦ ) ، ونقله الحافظ ابن كثير عن البيهقي في البداية والدوارة .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٣٧٩/١ ) . ( ٤) اقلص : اى اجتمع

<sup>(</sup>٥) يريد القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٨٤/٦ ) ــ باب ما جاء في ظهور بركته في الشاة التي لم يكن فيها لبن

<sup>(</sup>٧) العناق الجذعة : الانثى من ولد المعز مالم يتم له سنة .

في البداية <sup>(١)</sup> .

#### رزق خباب في جماعة معه من حيث لا يحتسبون:

أخرج الطبراني (٢) عن خباب رضي الله عنه ، قال : بعثنا رسول الله عليه في سريّة ، فأصابنا العطش \_ وليس معنا ماء \_ فتنوّخت (٣) ناقة لبعضنا ؛ وإذا بين رجليها مثل السّقاء فشربنا من لبنها . قال الهيثمي (٤) : وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي ، وفيه ضعف وقد وُثّق . انتهى .

## رزق خُبَيب بن عدي العنب وهو سجين من حيث لا يحتسب:

أخرج ابن إسحاق (°) عن ماويّة بنت حجير بن أبي إهاب \_ وكانت قد أسلمت رضي الله عنها \_ قالت : حبْس خُبَيب رضي الله عنه في بيتي ، فلقد اطَّلعت عليه من صير (١) الباب ؛ وإنَّ في يده لَقِطفًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما أعلم في الأرض من عنب يؤكل منه . وأخرج البخاري (٧) قصة العنب من غير هذا الوجه ، كذا في الإصابة (^)

#### رزق صحابين من حيث لا يحتسبان :

أخرج ابن سعد (٩) عن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه ، قال : بعث رسول الله عليه ورحلين في بعض أمره ، فقال : « ابتغيا لى سقاء » رجلين في بعض أمره ، فقال : يا رسول الله ، ما معنا ما نتزوّده ، فقال : « ابتغيا لى سقاء » فجاءاه بسقاء ، قال : فأمرنا فملأناه ، ثم أوكأه وقال : « اذهبا مكان كذا وكذا فإنَّ الله سيرزقكما » ، قال : فانطلقنا حتى أتيا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله عليه ، فأكلا وشربا حتى شبعا .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ١٠٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٣٧٩٧ ) : ( ٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تنوخت : أي بركت .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : ( ٢١٠/٦ )

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام : ( ١٦٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) صير الباب : شقه .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ٤٠٨٦ ) \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان .

<sup>(</sup>٨) الإصابة لابن حجر : ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى: (١٧٢/١)

## ريّهم بالشرب في النوم

### قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الأمر:

أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سَلاَم ، قال أتيت عثمان رضي الله عنه لأسلم عليه وهو محصور ، فدخلت عليه ، فقال : مرحبًا بأخي ، رأيت رسول الله عليه المليلة في هذه الحَوْخَة (۱) \_ قال : وخوخة في البيت \_ فقال « يا عثمان ، حصروك ؟ » قلت : نعم ، قال : « عطَّشوك ؟ » قلت : نعم ، فأدلى دلوًا فيه ماء ، فشربت حتى رويت ، حتى إني لأجد برده بين ثديبي وبين كتفيً ، وقال لي : « إن شئت نُصرت عليهم ، وإن شئت أفطرت عندنا » ، فاخترت أن أفطر عنده ، فقتل ذلك اليوم . كذا في البداية (۲) . وقد تقدّمت قصة أم شَريك أنها نامت فرأت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريًانة .

#### المال من حيث لا يحتسب

## إتيات المقداد بن الأسود المال من حيث لا يحتسب:

أخرج أبو نعيم في الدلائل (٣) عن ضُباعة بنت الزبير رضي الله عنهما ، وكانت تحت المقداد رضي الله عنه ، قالت : كان الناس إنما يذهبون لحاجتهم (٤) فَوْط (٥) اليومين والثلاث ، فيبعرون كما تبعر الإبل ، فلمًا كان ذات يوم ، خرج المقداد لحاجته حتى بلغ الحجبة \_ وهو ببقيع الغرقد \_ فدخل خربة لحاجته ، فبينما هو جالس إذ أخرج مجرد (١) من مجمحره دينارًا ، فلم يزل يخرج دينارًا دينارًا حتى بلغ سبعة عشر دينارًا ، فخرج بها حتى من مجمحره دينارًا ، فلم يزل يخرج دينارًا دينارًا حتى بلغ سبعة عشر دينارًا ، فخرج بها حتى جاء بها النبي عليهم ، فأخبره خبرها ، فقال : « هل أتبعت يدك الجحر ؟ » قال : لا والذي بعثك بالحق ، فقال : « لا صدقة عليك فيها ، بارك الله لك فيها » ، قالت ضُباعة : فمافني اخره ، حتى رأيت غرائر الوّرق (٧) في بيت المقداد .

<sup>(</sup>١) الخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة ، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ١٨٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٣٨٩ ) : ( ٦٤٦ 🗕 ٦٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أي قضاء حاجتهم .

<sup>(</sup>٥) أي بعد اليومين والثلاث .

<sup>(</sup>٦) الجرد : الذكر الكبير من الفأر .

<sup>(</sup>٧) غرائر الورق : الأكياس الكبيرة المملوءة فضة .

### إتيان السائب بن الأقرع والمسلمين المال من حيث لا يحتسبون :

أخرج الخطيب عن السائب بن الأقرع أنَّ عمر رضي الله عنهما استعمله على المدائن ، فبينما هو جالس في إيوان كسرى ، نظر إلى تمثال يشير بأصبعه إلى موضع ، قال : فوقع في رُوعي (١) أنه يشير إلى كنز ، قال : فاحتفرت ذلك الموضع ، فاستخرجت كنزًا عظيمًا ، فكتبت إلى عمر أخبره ، وكتبت أن هذا شيء أفاءه الله عليَّ دون المسلمين ، قال : فكتب إلى عمر : إنك أمير من أمراء المسلمين ، فاقسمه بين المسلمين . كذا في الكنز (٢)

وقال في الإصابة (٢): وحكى الهيثم بن عديٌ عن الشَّعْبي أن السائب شهد فتح مهرجان، ودخل دار الهرمزان، فرأى فيها ظَبيًا من جص (٤) مادًا يده، فقال: أقسم بالله إنه ليشير إلى شيء، فنظر فإذا فيها خبئة للهرمزان فيها سَفَط (٥) من جوهر. وروى ابن أبى شَيْبة من طريق الشيباني عن السائب بن الأقرع نحوه. انتهى.

## قصة أبي أمامة الباهلي في هذا الأمر:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . قال : حدثتني مولاة أبي أمامة رضي الله عنه . قالت : كان أبو أمامة يحب الصدقة ، ويجمع لها ، وما يرد سائلاً ولو ببصلة أو بشيء ثمّا يؤكل ، فأتاه سائل ذات يوم — وقد افتقر من ذلك كله ، وما عنده إلّا ثلاثة دنانير — فسأله فأعطاه دينارًا ، ثم أتاه سائل فأعطاه دينارًا ، قالت : فوضع رأسه أتاه سائل فأعطاه دينارًا ، قالت : فوضع رأسه للقائلة (١) ، قالت : فلمّا نودي للظهر أيقظتُه ، فتوضأ ثم راح إلى مسجده ، قالت : فرفقت عليه — وكان صائمًا — فتقرّضتُ وجعلتُ له عشاء ، وأسرجتُ له سرائحا ، وجئت إلى فراشه لأمهد له فإذا بذهب ، فعددتها ، فإذا ثلاثمائة دينار ، قالت : قلت : ما صنع الذي صنع إلّا وقد وثق بما خلّف ، فأقبل بعد العشاء ، قالت : فلما رأى المائدة ورأى السراج تبسّم ، قال : هذا خيّر من عنده . قالت : فقمت على رأسه حتى تعشّى ، فقلت :

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (١٦٨٩٧): (٦/٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من حصن.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ( ١٢٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) أي في خلدي وبالي .

<sup>(</sup>٣) الإصابة لابن حجر : ( ٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سفط: وعاء كالقفّة.

<sup>(</sup>٧) القائلة : النوم في الظهيرة .

يرحمك الله ، خلَّفت هذه النفقة سبيل مضيعة (١) ، ولم تخبرني فأرفعها ، قال : وأي نفقة ؟ ما خلَّفت شيئًا ؛ قالت : فرفعت الفراش ، فلما أن رآه فرح واشتد تعجُّبه ، قالت : فقمت فقطعت (٢) زُناري وأسلمتُ ، قال ابن جابر : فأدركتها في مسجد حمص وهي تعلم النساء القرآن والسنن والفرائض ، وتفقُّههن في الدين .

## البركة في الأموال

# البركة في مال أعطاه النبي عليه السلام لسلمان ليحرر نفسه:

أخرج أحمد (٣) في حديث طويل عن سلمان رضي الله عنه في قصة إسلامه ، قال : وبقى عليَّ المال ، فأتي رسول الله ﷺ بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المعادن ، فقال : « ما فعل الفارسيُّ المكاتَب ؟ » قال : فدُّعيت له ، فقال : « خذ هذه فأدُّ بها ما عليك يا سلمان » ، قال : قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله ممّا عليَّ ؟ قال : « خُذْها فإنَّ الله سيؤدّي ما عليك » . قال : فأخذتها فوزنت لهم منها \_ والذي نفس سلمان بيده \_ أربعين أوقية ، فأوقيتهم حقَّهم وعتقت . (١)

وفي رواية (°) عن سلمان رضي الله عنه ، قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذي عليَّ يارسول الله ؟ أخذها رسول الله عِلَيْنِي ، فقلَّبها على لسانه ، ثم قال : « خذها فأوفهم منها حقُّهم كلُّه أربعين أوقية » . قال الهيثمي <sup>(١)</sup> : رواه أحمد كله ، والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد ، وإسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح ؛ غير محمد ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع ، ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح ؛ غير عمرو بن أيي قرة الكندي وهو ثقة ، ورواه البرّار . انتهى .

وأخرج ابن سعد (٧) أيضًا في الحديث الطويل عن سلمان نحو الرواية الأولى ، ثم قال : قال ابن إسحاق (^): فأخبرني يزيد بن [ أبي ] حبيب أنه كان في هذا الحديث ، أن رسول الله ﷺ وضعها يومئذ على لسانه ، ثم قلَّبها ، ثم قال لي : « اذهب فأدِّها عنك » .

<sup>(</sup>١) أي في سبيل مضيعة ، وتريد أن وضع تلك الدنانير تحت الفراش أمر غير سديد .

<sup>(</sup>٢) الزُّنار والزُّنارة : ما يلبسه الذُّمي يشده على وسطه . (٤) أي تحررت من العبودية .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : ( ٤٤١/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : ( ٣٣٦/٩ ) . (٥) مسند أحمد : ( ٥/٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى : ( ٨٠/٤ ) . (٧) الطبقات الكبرى: ( ٧٥/٤ - ٨٠ )

# البركة في مال عروة البارقي بدعائه عليه السلام له :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (١) عن عروة البارقي ، أن رسول الله ﷺ لقي جَلَبًا ، فأعطاه (٢) دينارًا ، فقال : « اشتر لنا به شاة » فانطلق ، فاشترى شاتين بدينار ، فلقيه رجل ، فباعه شاة بدينار ، ثم أتى النبي ﷺ بدينار وشاة ، فقال له النبي ﷺ : « بارك الله لك في صَفْقة يمينك » . قال : فإن كنتُ أقوم من الكُناسة (٣) فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفًا . قال أبو نُعيم : ورواه عفان عن سعيد بن زيد ، قال : فلقد رأيتني أقف بكُناسة الكوفة فأربح أربعين دينارًا قبل أن أرجع إلى أهلي . قال في الإصابة (١) : والحديث مشهور في البخارى (٥) وغيره . انتهى . وأخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة عن عروة بنحوه ؛ كما في الكنز (١) . وفي روايتهما : فدعا له النبي ﷺ بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه .

# البركة في مال عبد الله بن هشام بدعائه عليه السلام له :

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٣٨٨ ) : ( ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي أعطى عروة .

<sup>(</sup>٣) الكناسة : سوق في الكوفة .

<sup>(</sup>٤) الإصابة لابن حجر : ( ٤٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) صحیح البخاری ( ٣٦٤٢ ) — کتاب المناقب ـــ باب ( ٢٨ ) ، وأخرجه الترمذی ( ١٢٥٧ ) فی کتاب البیوع ، وأبو داود ( ٣٣٨٤ ) فی کتاب البیوع ـــ باب فی المضارب یخالف .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ( ٣٧٢٨٤ ): ( ١٣ / ٩٩٣ ) . (

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخارى ( ٢٠٠٢ ) في كتاب الشركة – باب الشركة في الطعام وغيره ، وبرقم (٣٠) الحديث أخرجه البحارت ــ باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم .

<sup>(</sup>٨) أبو عقيل هو زهرة بن معبد .

<sup>(</sup>٩) أى من الربح

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية ( ١٦٦/٦ ) .

## إبراء الألام وإزالة الأسقام

## برء عبد الله بن أنيس من شجّة بنفته عليه السلام فيها :

أخرج الطبراني عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ، قال : ضرب المستنير بن ررام اليهودي وجهي بمخرش (١) من شوحط (٢) ، فشجني مُنقِّلة (٣) أو مأمومة (١) ، فأتيت بها النبي عَلِيَّةِ ، فكشف عنها ونفث فيها ، فما أراني منها شيئًا . قال الهيثمي (٥) : وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

# برء فلد بن عقبة من سلعته بنفثه عليه السلام فيها :

أخرج الطبراني (٢) عن مخلّد بن عقبة بن شرحبيل عن جده عبد الرحمن ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : أتيت رسول الله عليه وبكفي سِلْعة (٧) ، فقلت : يا نبى الله ، هذه السّلْعة قد أورمتني (٨) ، تحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه ، وعن عنان الدابة ، فقال رسول الله عِيلية « ادنُ مني » فدنوت [ منه ، فقال : « افتح يدك » ] ، ففتحتها ، [ ثم قال : « اقبضها » فقبضتها ، قال : « ادن منى » فدنوت منه ، قال : « افتحها » ففتحتها ] ، فنفث في كفي ، ثم وضع يده على السّلْعة ، فما زال يطحنها بكفه حتى رَفَع عنها ، وما أرى أثرها . قال الهيثمي (٩) : ومخلّد ومن فوقه لم أعرفهم ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

## برء أبيض بن خمال من حزازته بهسحه عليه السلام عليها ودعائه له :

أخرج أبو نعيم في الدلائل (١٠) عن أبيض بن حمَّال المأربي ، أنه كان بوجهه مُزازة \_\_ يعني القُوباء (١١) \_ قد التقمت أنفه ، فدعاه رسول الله ﷺ فمسح على وجهه ، فلم يمس

<sup>(</sup>١) المخرش : عصامعوجة .

<sup>(</sup>٣) منقَّلة : ما تنقل العظم عن موضعه .

<sup>(</sup>٢) الشوحط : نوع من الشجر .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ٢٩٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مأمومة : التي تبلغ أم الرأس .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٧٢١٠ ) : ( ٣٠٦/٧ \_ ٣٠٠ ) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٧) سلعة : غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت .

<sup>(</sup>٨) في المعجم : آذتني .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد : ( ۲۹۸/۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة ( ٥٥٨ ) : ( ٦١٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱) مرض جلدی يظهر في الجسم يتقشُّر ويتسع .

من ذلك اليوم وفيه أثر . وأخرجه ابن سعد (١) نحوه .

# بر، رافع بن خديج من وجع أصاب بطنه بهسحه عليه السلام عليه :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن رافع بن خَديج رضي الله عنه ، قال : دخلت يومًا على النبي عَلِيلَةٍ ، وعندهم قدر تفور لحمًا ، فأعجبتني شحمةً ، فأخذتها فازدردتها (٢) ، فاشتكيت عنها (٤) سنة ، ثم ذكرته لرسول الله عِلِيلَةٍ ، فقال : « إنه كان فيها نفس سبعة أناسيّ » ، ثم مسح بطني ، فألقيتها خضراء ، فوالذي بعثه بالحق ، ما اشتكيت بطني حتى الساعة .

## بر، على من وجعه بدعائه عليه السلام له :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٥) عن على رضي الله عنه ، قال : كنت شاكيًا ، فمرَّ بي النبي عَلِيَّةٍ وأنا أقول : اللهمَّ ، إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرًا فارفعني ، وإن كان بلاءً فصبرني ، فقال رسول الله عَلِيَّةٍ « كيف قلت ؟ » فأعدت عليه القول ، فضربني برجله ، ثم : « اللهمَّ اشفه » قال : فما اشتكيت وجعي بعد ذلك . وقد ثبت في الصحيح كما في البداية (١) : أن رسول الله عَلِيَّةٍ نَفَتْ في عيني علي يوم خيبر وهو أرمد ، فبرأ من ساعته ، ثم لم يرمد بعدها أبدًا ، وقد تقدّم ذلك في ذلك « باب الدعوة » من حديث سهل

وتقدَّم في « باب النَّصْرة » في قتل أبي رافع انكسارُ رجل عبد الله بن عَتيك رضي الله عنه من حديث البراء رضي الله عنه عند البخاري ، وفيه : فانتهيت إلى النبي عَيِّلِهُ ، فحدَّثته ، فقال : « ابشطْ رجلك » فبسطت رجلي ، فمسحها فكأنما لم أشتكها قط .

## إبراء حنظلة بن حِذيم الأمراض ببركة أصابها من النبي عليه السلام :

أخرج الطبراني عن حنظلة بن حِذْيم [ بن حنيفة ] رضي الله عنهم ، قال : وفدت مع

(١) الطبقات الكبرى: ( ٥٢٤/٥ ) .

(٢) دلائل النبوة ( ٥٥٩ ) : ( ٦١٥ ــ ٦١٦ ) .

(٣) ازدردتها : ابتلعتها .

(٤) في الدلائل : فاشتكيت منها

(o) دلائل النبوة ( ٣٧٤ ) : ( ٥٠٠ ــ ٥٠١ ) ، وأخرجه الترمذي ( ٣٥٦٤ ) في كتاب الدعوات ـــ

باب في دعاء المريض ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ١١٩٢ ) .

(٦) البداية والنهاية : ( ٢٩٥/٦ ) .

جدي حنيفة (١) إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، إنَّ لي بنين ذوي لحيّ وغيرهم ، وهذا أصغرهم ، فأدناني رسول الله ﷺ ومسح رأسي ، وقال : « بارك الله فيك » . قال الذيّال (٢) : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أوالشاة الوارم ضرعها ، فيقول : بسم الله على موضع كف رسول الله ﷺ ، فيمسحه ، فيذهب الورم . قال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير (٤) بنحوه ، وأحمد (٥) في الحديث طويل ورجال أحمد ثقات .

وقد ذكر الحافظ في الإصابة (٢) حديث حنظلة عن أحمد بطوله ، وفيه : قال الذيّال : فلقد رأيتُ حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه ، [ أو البهيمة الوارمة الضرع ] (٧) فيتفل على يديه ، ويقول : بسم الله ، ويضع يده على رأسه ، [ ويقول : على ] موضع كف رسول الله عينية ، فيمسحه ، ثم يمسح موضع الورم ، فيذهب الورم ، قال الحافظ : ورواه الحسن بن سفيان من وجه آخر عن الدّيال ، ورواه الطبراني بطولة منقطعًا ، ورواه أبو يعلى من هذا الوجه وليس بتمامه ، وكذا رواه يعقوب بن سفيان والمنجنيقي ، وأخرجه ابن سعد (٨) أيضًا بطوله بسياق أحمد

### برء جمل لعبد الله بن قرط لدعائه له :

أخرج الطبراني عن عبد الله بن قُوط قال : أزحَف (٩) عليَّ بعير لي وأنا مع خالد ابن الوليد رضي الله عنه ، فأردت أن أتركه ، فدعوت الله ، فأقامه لي فركبت . قال : الهيشمي (١٠) : وإسناده جيد .

<sup>(</sup>١) في الأصل والهيثمي : حذيم ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) هو الذيال بن عبيد أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ٤٠٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٣٥٠١ ) : ( ١٣/٤ – ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ( ٥/٧٧ ــ ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة لابن حجر : ( ٣٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من أحمد .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى: ( ٧٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٩) أي وقف من التعب .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد: (١٨٥/١٠).

#### دماب أثر السم

## شرب خالد بن الوليد السمِّ وذهاب أثره :

أخرج أبو يعلى (١) عن أبي السَّفر ، قال : نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة على أمر (٢) بنى المرازبة ، فقالوا له : احذر السمَّ لا تسقيكه الأعاجم ، فقال : التوني به ، فأتي به ، فأخذه بيده ثم اقتحمه ، وقال : بسم الله ، فلم يضرّه شيئًا ، قال الهيثمي (٣) : رواه أبو يعلى (١) والطبراني بنحوه ، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح ، وهو مرسل ورجالهما ثقات ؛ إلا أن أبا السَّفر وأبا بُردة بن أبي موسى لم يسمعا من خالد . انتهى .

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (°) عن أبي السَّفَر نحوه ، وذكر في الإصابة (١) عن أبي يَعْلَى وفي روايته : أُتَى بسمِّ فوضعه في راحته ، ثم سمَّى وشربه فلم يضرّه ، ثم قال : ورواه ابن سعد من وجهين آخرين . انتهى .

وأخرجه ابن جرير في تاريخه ( $^{(Y)}$  عن محمد بن أبي السَّفَر عن ذي الجوشن الضَّبابي رضي الله عنه وغيره ، قالوا : وكان مع ابن بُقيلة ( $^{(A)}$  مِنصف ( $^{(P)}$ ) له ، متعلق ( $^{(A)}$ ) كيسًا في حقوه ( $^{(A)}$ ) ، فتناول خالد رضي الله عنه الكيس ، ونثر ما فيه في راحته ، فقال : ما هذا ياعمرو  $^{(P)}$  قال : هذا \_ وأمانة الله \_ سم ساعة ، قال : ولم تحتقب ( $^{(Y)}$ ) السم  $^{(P)}$  قال : خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت ، وقد أتيت على أجلي ، والموت أحب إليَّ من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي ، فقال خالد : إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها وقال : بسم الله خير الأسماء ، رب الأرض ورب السماء ، الذي ليس يضر مع اسمه داء ، الرحمن الرحيم ، فأهروا إليه ليمنعوه منه ، وبادرهم فابتلعه ، فقال عمرو : والله يا معشر

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٧١٨٦ ) : ( ١٤١/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أُمير ، والصواب ما أثبتناه من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ( ٣٥٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٣٨٠٨ ) : ( ١٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٣٦٨ ) : ( ٤٤٥ ) . (٦) الإصابة لابن حجر : ( ١١٤/١ )

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری : ( ۳۹۳/۳ ) .

<sup>(</sup>٨) هو عمرو بن عبد المسيح ، وكان نصرانيا من زعماء الحيرة

<sup>(</sup>٩) المنصف : الخادم . (٩) في الطبرى : فعلَّق

<sup>(</sup>۱۱) حقوه : مقعد إزاره المتعد عقب : تدَّخر .

العرب ، لتملكنَّ ما أردتم ؛ ما دام منكم أحدٌ أيها القَوْن (١) ، وأقبل على أهل الحيرة ، فقال : لم أرّ كاليوم أمرًا أوضح إقبالًا .

#### دماب أثر المر والبرد

#### ذهاب أثر الحر والبرد عن على بدعائه عليه السلام له:

أخرج ابن أبي شيبة (٢) . وأحمد (٣) ، وابن ماجه (٤) ، والبزّار (٥) ، وابن جرير وصحّحه ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، والبيهةى في الدلائل (٢) ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال : كان على رضي الله عنه يخرج في الشتاء في إزار ورداء وثوبين خفيفين ، وفي الصيف في القباء المحشو والثوب الثقيل ، فقال الناس [ لعبد الرحمن ] : (٧) لو قلت لأبيك فإنه يسمر (٨) معه ، فسألت أبي فقلت : إن الناس قد رأوا من أمير المؤمنين شيئًا استنكروه ، قال : وما ذاك ؟ قال : يخرج في الحر الشديد في القباء المحشو والثوب الثقيل ولا يبالي ذلك ، ويخرج في البرد الشديد في الثوبين الحفيفين والملاءتين ولا يبالي ذلك ولا يتقي بردًا ، فهل سمعت في ذلك شيئًا ؟ فقد أمروني أن أسألك أن تسأله إن (٩) سَمَرت عنده فسمر عنده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ الناس قد تفقدوا منك شيئًا ، قال : وما هو ؟ قال : تخرج في الحر الشديد في القباء المحشو والثوب الثقيل ، وتخرج في البرد معنا يا أبا ليلى بخيبر ؟ قال [ قلت (١٠) : ] بلى والله كنت معكم ، قال : فإن رسول الله علي بعث أبا بكر فسار بالناس فانهزم حتى رجع عليه (١١) ، وبعث عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليه ، فقال رسول الله علي المه ، قال الله ورسوله ] (١٠) يفتح رسول الله علي المورسوله ، [ ويحبه الله ورسوله ] (١٠) يفتح

<sup>(</sup>١) القرن : أهل الزمان الواحد ، والمراد الصحابة رضى الله عنهم

<sup>(</sup>٢) المصنف ( ٤٩٧/٧ ) \_ كتاب الفضائل \_ فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه ، واللفظ له

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند : ( ٩٩/١ ، ١٣٣ ) ، وفي كتاب فضائل الصحابة برقمي ( ٩٥٠ ، ١٠٨ )

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( ۱۱۷ ) ــ المقدمة ــ فضل على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٢٥٤٦ ) ــ كتاب علامات النبوة ــ مناقب على بن أبي طالب

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٢١٣/٤ ) ــ باب ما جاء في بعث السرايا إلى حصون خيبر .

<sup>(</sup>٧) من المصنف : يسهر .

<sup>(</sup>٩) في المصنف : إذا . (١٠) زيادة من المصنف .

<sup>(</sup>١١) في المصنف : إليه . المصنف : إليه .

الله له ، ليس بفرّار » ، فأرسل إلىّ فدعاني ، فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئًا ، فتفل في عينى ، وقال : « اللهمّ اكفه الحرّ والبرد » ، فما آذاني بعده حر ولا برد . كذا في المنتخب (١)

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢) عن عبد الرحمن مختصرًا . وفي روايته : فتفل في راحتيه وألصق بهما عينيً ، وقال : « اللهم ً أذهب عنه الحر والبرد » ، والذي بعثه بالحق ، ما وجدت لواحد منهما أذى حتى الساعة . وقال الهيثمي (٣) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . وفي رواية أخرى عنده عن شوّيد بن غَفَلة رضي الله عنه ، قال : لقينا عليًا وعليه ثوبان في الشتاء ، فقلنا : لا تغتر بأرضنا هذه ، فإن أرضنا هذه مُقِرّة (١) ليست مثل أرضك ، قال : فإني كنت مقرورًا ، فلما بعثني رسول الله عليه الله عيني إلى خيبر ، قلت : إني أرمد ، فتفل في عيني ، فما وجدت حرًا ولا بردًا ولا رمدت عيناي . انتهى . وقال في موضع آخر (٥) بعد ما ذكر الحديث عن أبي ليلى : رواه البزار وفيه : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو سيىء الحفظ ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

## ذهاب أثر البرد عن الصحابة بدعائه عليه السلام في ليلة :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (٢) عن جابر عن بلال رضي الله عنهما قال : أذّنتُ الصبح في ليلة باردة ، فلم يأت أحد ، ثم أذنت فلم يأت أحد ، فقال النبي عَيِّلِيٍّ : « ما شأنهم يا بلال ؟ » قال : قلت كَبَدهم (٧) البرد بأبي أنت وأمي ، فقال : « اللهم اكسر عنهم البرد » قال بلال : فلقد رأيتهم يتروحون (٨) في السبحة أو الصبح \_ يعني بالسبحة صلاة الضحى \_ وأخرجه البيهقي (٩) عن جابر عن أبي بكر عن بلال رضي الله عنهم ، فذكر بعناه مختصرًا ؛ كما في البداية (١٠) . وفي روايته : « اللهم أذهب عنهم البرد » . ثم قال البيهقي تفرّد به أيوب بن سيّار . قال ابن كثير : ونظيره قد مضى في الحديث المشهور عن حذيفة رضى الله عنه في قصة الحندق . انتهى .

```
(١) منتخب كنز العمال ( ٥/٤٤ ) . (٢) دلائل النبوة ( ٣٩١ ) : ( ٣٦٣ ) .
```

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد : ( ١٢٢/٩ ) . (٤) مقرة : باردة .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ١٢٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٣٩٢ ) : ( ٤٦٤ ) . (٧) كبدهم البرد : شق عليهم .

<sup>(</sup>٨) يتروحون : أي يستعملون المروحة .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ( ٢٢٤/٦ ) ــ باب ما روى في دعائه بإذهاب البرد عن أهل مسجده .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية : ( ١٦٦/٦ ) .

## دهاب أثر الجوع

## قصة فاطهة رضي الله عنهما في هذا الأمر:

أخرج الطبراني في الأوسط عن عِمران بن مُحصَين رضي الله عنهما قال: إني لجالس عند النبي عَلِيلةً ، إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها ، فقامت بحذاء النبي عَلِيلةً مقابله ، فقال: «أَدْني يا فاطمة» فدنت دنوة ، ثم قال: «أَدْني يا فاطمة» فدنت دنوة حتى فدنت دنوة ، ثم قال: «أَدْني يا فاطمة» ، فدنت دنوة حتى قامت بين يديه ، قال عمران: فرأيت صُفْرة قد ظهرت على وجهها وذهب الدم ، فبسط رسول الله عَلِيلةً بين أصابعه ، ثم وضع كفَّه بين ترائبها ، فرفع رأسه . قال: «اللهمَّ مُشْبع الجوعة (۱) ، وقاضي الحاجة ، ورافع الوَضْعه (۱) ، لا تُجعُ فاطمة بنت محمد » ، فرأيت صفرة الجوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم ، ثم سألتها بعد ذلك ، فقالت : ما جعتُ بعد ذلك يا عمران . قال الهيثمي (۳) : وفيه عتبة بن مُحمَيد ، وثقة ابن حبان وغيره ، وضعَّفه جماعة وبقية رجاله وثقوا . انتهى . وأحرجه أبو نعيم في الدلائل (٤) عن عمران بنحوه .

## كماب أثر الهرم

#### ذهاب أثر المرم عن أبي زيد الأنصاري بدعائه له عليه السلام:

أخرج أحمد (°) عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه ؛ قال : قال لي رسول الله على المراك الله على الله على رأسي ، ثم قال : ( اللهم جمّله وأدم جماله » ( أَذْنُ مني » [ قال : ] فمسح بيده على رأسي ، ثم قال : ( اللهم جمّله والا نبذة يسيرة ، قال : فبلغ بضعًا ومائة \_ يعني سنة \_وما في [ رأسه و ] لحيته بياض إلا نبذة يسيرة ، ولقد كان منبسط الوجه [ و ] لم ينقبض وجهه حتى مات . قال السهيلى : إسناد صحيح موصول . كذا في البداية (٢) . وقال في الإصابة (٧) : وفي رواية لأحمد (٨) من وجه آخر عن أبي نُهيك : حدثنى أبو زيد رضى الله عنه قال : استسقى رسول الله عملية ماء ، فأتيته

<sup>(</sup>١) عند البيهقي وأبي نعيم في دلائل النبوة : الجاعة

<sup>(</sup>٢) كذا عند أبي نعيم ، وعند البيهقي : الوضعية (٣) مجع الزوائد : (٢٠٤/٩)

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٣٩٠) : (٣٩٠) ، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٣١٠/١) \_ باب ما جاء في دعائه لابنته فاطمه عليها السلام

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ( ٧٧/٥ ) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٧) الإصابة لابن حجر : ( ٧٨/٤ )

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ( ١٦٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد : ( ٣٤٠/٥ ) .

بقدح فيه ماء ، فكانت فيه شعرة ، فأخذتها ، فقال : « اللهم جمِّله » . قال : فرأيته ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء . وصحَّحه ابن حبان والحاكم . انتهى . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (١) من طريق أبي نهيك بنحوه . وفي روايته قال : فرأيته وهو ابن ثلاث وتسعين سنه وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء .

## ذهاب أثر المرم عن وجه قتادة بن مِلْحان لمسح النبي عليه السلام عليه :

أخرج (٢) أحمد عن أبي العلاء ، قال : كنت عند قتادة بن ملْحان رضي الله عنه في موضعه الذي مات فيه ، قال : فمرّ رجل في مؤخّر الدار ، قال : فرأيته في وجه قتادة ، وقال : كان رسول الله ﷺ قد مسح وجهه . قال : وكنت قبل ما رأيته إلا ورأيت كأن على وجهه الدهان . كذا في البداية (٣) .

وعند ابن شاهين عن حَيّان بن عمير ، قال : مسح النبي عَلِيَّةٍ وجه قتادة بن مِلْحان رضي الله عنه ، ثم كبر فبلي منه كل شيء غير وجهه ، قال : فحضرتُه عند الوفاة ، فمرت امراة فرأيتها في وجهه ، كما أراها في المرآة . كذا في الإصابة (٤)

## ذهاب أثر الحرم عن النابغة الجعدي (\*) لدعائه عليه السلام :

أخرج أبو نعيم في الدلائل (°) عن النابغة الجعْدي رضي الله عنه ، يقول : أنشدت رسول الله ﷺ هذا الشعر فأعجبه :

بلغنا السماء مجدُنا وثراؤنا (١) وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال النبي عَلَيْتُج : « إلى أين المظهريا أبا ليلى ؟ » قلت : إلى الجنة ، قال « أجل إن شاء الله تعالى » :

(٣) البداية والنهاية : ( ١٦٦/٦ ) .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٣٨٤ ) : ( ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ( ٥/٨ ، ٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) الإصابة لابن حجر : ( ٢٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٣٨٥ ) : ( ٤٥٨ ) - (٦) في الدلائل : مجدّنا وثراءَنا . وهو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدى ، شاعر مخضرم ، كان ممّن هجر الأوثان . ونهى عن المخمر قبل الإسلام ، وفد على النبي ﷺ فأسلم ، وأدرك صفين وشهدها مع على ، وتوفى في زمن معاوية رضى الله عنه ، وقد كف بصرة وجاوز المائة من عمره .

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدَّرًا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فقال النبي عَلِيَةٍ: « أَجدْتَ لا يَفْضُضِ الله فاكَ » . قال يَعلى : فلقد رأيته وقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن . وأخرجه البيهقي (١) عن النابغة نحوه إلا أن في روايته : تراثنا — بدل : ثراؤنا . وأخرجه البزار عنه نحوه إلا أن في روايته : عفّة وتكوُّمًا — بدل قوله : مجدنا وثراؤنا ، ولم يذكر قول يَعلى ، كما في البداية (٢) .

وأخرجه أيضًا الحسن بن سفيان في مسنده ، وأبو نُعيم في « تاريخ أصبهان » ، والشيرازى في « الألقاب » ، كلَّهم من رواية يَعلى بن الأشدق ، وهو ساقط الحديث لكنه تُوبع فقد وقعت لنا قصة في « غريب الحديث » للخطابي ، وفي كتاب « العلم » للمرحبى وغيرهما من طريق مهاجر بن سليم ، عن عبد الله بن جراد ، سمعت نابغة بني بَعدة يقول أنشدت النبي عَلَيْتُ قولي : علونا السماء ... البيت فغضب ، وقال : « أبن المظهر يا أبا ليلى ؟ » قلت : الجنة ، قال : « أجل إن شاء الله » ، ثم قال : « أنشدني من قولك » فأنشدته ولا خير في حلم ... البيتين ، فقال لي : « أجدت لا يفضض الله فاك » ، فرأيت أسنانه كالبَردَ (٢) المنهل (٤) ما انفصمت (٥) له سن ولا انفلتت . ورويناها في « المؤتلف والمختلف » للدارقطني ، وفي « الصحابة » لابن السّكن وفي غيرهما من طريق الرحال بن المنذر ، حدَّثني أبي عن أبيه كرز بن أسامة وكانت له وفادة مع النابغة الجعدي ، فذكرها المندر ، وأخرجها السّلفي في « الأربعين » من طريق نصر بن عاصم الليثي عن أبيه عن أبيه عن النابغة ... فذكر الحديث وفيه : فبقي عمره أحسن الناس ثغرًا ، كلمًا سقطت سنّ عادت أخرى وكان معمّرًا . كذا في الإصابة (١) مختصرًا .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ( ٣٣٢/٦ ــ ٣٣٣ ) ــ باب ما جاء في دعائه لنابغة .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ( ١٦٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البرد : ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط حبوبًا علي الأرض .

<sup>(</sup>٤) المنتهلُّ : المنصب .

<sup>(</sup>٥) انفصمت : ما انكسرت ، وفي دلائل النبوة للبيهقي : ما سقطت .

<sup>(</sup>٦) الإصابة لابن حجر : ( ٣٩/٣ ) .

#### دماب أثر الصحمة

# قصة أم اسحاق رضي الله عنها في هذا الأمر:

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (١) عن أم إسحاق رضي الله عنها ، قالت : هاجرت مع أخي إلى رسول الله على الملدينة ، فلما كنت في بعض الطريق قال لي : اقعدي يا أمَّ إسحاق ، فإني نسيت نفقتي بمكة ، فقالت : إني أخشي عليك الفاسق ــ تعني زوجها ــ قال : كلَّ إن شاء الله ، قالت : فأقمت أيامًا فمر بي رجل قد عرفته ولا أسمية ، قال : يا أم إسحاق ، ما يجلسك ههنا ؟ قلت : أنتظر أخي ، قال : لا أخ لك بعد اليوم ؛ قد قتله زوجك . فتحمَّلتُ ، فقدمت المدينة ، فأتيت عَيِّلِي وهو يتوضأ ، فقمت بين يديه ، فقلت : يا رسول الله ، قُتل أخي إسحاق . وجعلت كلما نظرت إليه نكَّس في الوضوء ثم أخذ كفًّا من ماء فنضحه في وجهي ، قال (٢) : قالت جدتي : وقد كانت تصيبها المصيبة فترى الدموع في عينيها ولا تسيل على خدها . وأخرجه البخاري في تاريخه ، وسمويه ، وأبو يعلى وغيرهم من طريق بشار بن عبد الملك المزني عن جدته أم حكيم بنت دينار المزنية عن مولاتها أم إسحاق الغنوية بمعناه ، كما في الإصابة (٣) . وفي رواية كما في الإصابة (١) قلت : يارسول الله وأنا أبكي قتل إسحاق ــ تعني أخاها ــ فأخذ كفًا من ماء فنضحه في وجهي ، قالت أم حكيم : فلقد كانت تصيبها المصيبة العظيمة ، فترى الدموع في عينها ، ولا تسيل على خذها . وبشار ضقفه ابن معين ؛ كما في الإصابة (٥) .

## الحفظ عن المطر بالدعاء:

أخرج ابن أبي الدنيا في « كتاب مجابي الدعوة » ، وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اخرجوا بنا إلى أرض قومنا ، فخرجنا ، فكنت أنا وأُبيّ بن كعب رضي الله عنه في مؤخّر الناس ، فهاجت سحابة ، فقال أبي : اللهم اصرف عنّا أذاها ، فلحقناهم وقد ابتلّت رحالهم ، فقال عمر : أما أصابكم الذي أصابنا ؟ قلت : إنّ أبا المنذر دعا الله أن يصرف عنا أذاها ، فقال عمر : ألا دعوتم لنا معكم . كذا في المنتخب (١) .

(٣) الإصابة لابن حجر :( ٣٢/١ ) .

(٥) الإصابة: ( ٣٢/١ ) .

- (١) دلائل النبوة ( ٣٩٩ ) : ( ٤٧٦ ٤٦٨ ) .
  - (۲) أي بشار بن عبد الملك
  - (٤) الإصابة لابن حجر: (٤٣٠/٤).
- (٦) منتخب كنز العمال : ( ١٣٢/٥ ١٣٣ .

### تحول الغصن سيفًا:

أخرج ابن سعد (١) عن زيد بن أسلم وغيره ، أن عُكاشة بن محِصن رضي الله عنه انقطع سيفه في يوم بدر ، فأعطاه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ جَذْلًا (٢) من شجرة ، فعاد في يده سيفًا صارمًا ، صافي الحديدة ، شديد المتن .

### تحول الخبر خلًا بالدعاء :

أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن خيثمة ، قال : أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه رجلُ معه زق خمر ، فقال : اللهم اجعله عسلا ، فصار عسلا . وفي رواية له من هذا الوجه : مرَّ رجل بخالد ومعه زق خمر ، فقال ما هذا ؟ قال : خلّ . قال : جعله الله خَلا ، فنظروا فإذا هو خل وقد كان خمرًا . كذا في الإصابة (٣) . قال ابن كثير في البداية (٤) : وله طريق ، وفي بعضها : مرَّ عليه رجل معه زق خمر ، فقال له خالد : ما هذا ؟ فقال : عسل ، فقال : اللهم اجعله خلا ، فلما رجع إلى أصحابه ، قال : جئتكم بخمر لم يشرب العرب مثله ، ثم فتحه فإذا هو خلَّ ، فقال : أصابته والله دعوة خالد رضي الله عنه انتهى .

## نجاة الأسير من الحبس

# قصة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهما في ذلك :

أخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن محمد بن إسحاق ، قال : جاء مالك الأشجعي رضي الله عنه إلى النبي عَلِيلَة ، فقال : أسِرَابني عوف ، فقال : « أرسل إليه أن رسول الله عليه الله عنه إلى النبي عَلِيلَة ، فقال : لا حول ولاقوة إلا بالله » ، فأتاه الرسول فأخبره ، فأكب عوف يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكانوا قد شدّوه بالقِد (°) ، فسقط القدّ عنه ، فخرج فإذا هو بناقة لهم ، فركبها ، فأقبل فإذا هو بشرح (١) القوم ، فصاح بهم فاتّبع آخرها أوّلها ، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب ، فقال أبوه : عوف وربّ الكعبة !! فقالت

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ( ۱۸۸/۱).

<sup>(</sup>٢) جذلًا : عودًا

<sup>(</sup>٣) الإصابة لابن حجر : ( ١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ( ١١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) القد : سير يقد من جلد غير مدبوع ، يقيد به الأسير .

<sup>(</sup>٦) سرح القوم : ماشيتهم .

أمه: واسوأتاه وعوف كئيب بألم ما فيه من القد فاستبق الأب [ الباب ] والخادم إليه؛ فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلًا ، فقصَّ على أبيه أمره وأمر الإبل ، فأتى أبوه رسول الله ﷺ ، فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ، فقال له رسول الله ﷺ : « اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعًا بإبلك » ونزل ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴿ لَيْ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَوْكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ (١) ، كذا في الترغيبُ (٢) وقال : ومحمد بن إسحاق لم يدرك مالكًا . إهـ . وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق نحوه ، كما في التفسير <sup>(٣)</sup> لابن كثير ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره <sup>(١)</sup> عن الشُّدِّي بمعناه مختصرًا ولم يذكر أمر الحوقلة . وفي روايته : فكان أبوه يأتي النبي عَيِّكُ ، فيشكو إليه ابنه وحالته التي هو بها وحاجته ، فكان رسول الله ﷺ يأمره بالصبر ، ويقول له : ﴿ إِنَّ الله سيجعل له مخرجًا » ، وأخرجه ابن جرير أيضًا عن سالم بن أبي الجَعْد مختصرًا .

### ما أصاب العصاة بإيدائهم

# ما أصاب اثنين من الصحابة بعصيانهما النبي عليه السلام :

أخرج ابن إسحاق (°) عن عبد الله بن أبي بكر ، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي ، أنَّ رسول الله عليه حين مرّ بالحجر (١) ونزلها ، استقى الناس من بئرها ، فلما راحوا منها ، قال رسول الله عَلَيْتُ للناس : « لا تشربوا من مائها شيئًا ، ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ، ولا تأكلوا منه شيئًا ، ولا يخرجنَّ أحد منكم الليلة إلَّا ومعه صاحب له » ، ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله عليه ، إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعير له ، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه نُحنق على مَذْهبه (٧) ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره ، فاحتملته الريح حتى ألقته بجبلي طتيء (^) ، فأخبر رسول الله ﷺ بذلك ، فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجل إِلَّا ومعه صاحب له؟» ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى ، وأما الآخر فإنه

- (١) سورة الطلاق : من الآيتين ( ٣٢ ) .
- (٢) الترغيب والترهيب ( ٢٥٦/٢ ) الترغيب في قوله : لا حول ولاقوة إلا بالله . (٤) تفسير الطبرى : ( ۲۸ /۸۹ ) . (٣) تفسير القرآن العظيم : ( ٣٨٠/٤ ) .
- (٥) السيرة النبوية : ( ٢٠٦/٤ ٢٠٠ ) . (٧) المذهب : المتوضّأ الذي يذهب إليه .
  - (٦) الحجر : أرض ثمود
  - (٨) جبلاطييء : هما أَجَأُ وسلمي .

## وصل إلى رسول الله ﷺ من تبوك .

وفي رواية زياد عن ابن إسحاق أن طبيًا أهدته إلى رسول الله عَيْكَ حين رجع إلى المدينة . كذا في البداية (١) . وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (٢) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن الزهري ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر ، وعاصم بن عمر ابن قتادة بنحوه .

## ما أصاب جهجاه الغفاري بإيدائه عثمان رضي الله عنه :

أخرج أبو نعيم في الدلائل  $(^{7})$  عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن جهجاه العفاري قام إلى عثمان رضي الله عنه \_ وهو على المنبر يخطب \_ فأخذ العصا من يده ، وضرب بها ركبته ، وشقَّ ركبة عثمان ، وانكسرت العصا ، فما حال الحول على جهجاه حتى أرسل الله في يده الآكله  $(^{4})$  ، فمات منها . وأخرجه الباوّرْدي وابن السَّكن عنه بمعناه ، كما في الإصابة  $(^{9})$  : وقال : ورويناه في « المحامليات » من طريق سليمان بن يسار نحوه ، ورواه ابن السَّكن من طريق فُليح بن سليمان عن عمته عن أبيها وعمها ؛ أنهما حضرا عثمان . وقال : فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري ، حتى أخذ القضيب من يده فوضعها على ركبته فكسرها ، فصاح به الناس ، ونول عثمان فدخل داره ، ورمى الله الغفاري في ركبته ، فلم فكسرها ، فصاح حتى مات . انتهى مختصرًا .

#### ما أصاب الرجل الذي آذى سعدًا يوم القادسية :

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (<sup>1)</sup> عن عبد الملك بن عمير ، قال : جاء رجل من المسلمين . إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ، فقال :

نقاتلُ حتى يُنزِلَ اللّهُ نصرَه وسعدٌ بباب القادسية معصِمُ (٧) فأُبْنا وقَدْ آمَتْ (٨) نساءٌ كثيرةٌ ونِشوة سعد ليس فيهن أيمُ فبلغ سعدًا ذلك ، فرفع يده وقال : اللهمَّ كُفَّ لسانه ويده عتِّي بما شئت ، فرمى يوم القادسية ، فقطع لسانه ، وقطعت يده ، وقتل .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ١١/٥ ) . (٢) دلائل النبوة (٤٥٣) : (٥٣٠ ـ ٥٢٣)

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٥٢٩ ) : ( ٥١٨ ) . (٤) الآكلة : داء يقع في العضو فيأتكل منه .

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر : ( ٢٥٣/١ ) . (٦) دلائا النمة ( ١٤٥ ) : ( ٦٨٥ \_ ١٩٥٥

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ( ٥١٤ ) : ( ٥٦٨ ـــ ٥٦٩ ) . (٧) يريد أن سعدًا واقف لا يقاتل .

<sup>(</sup>٨) أى مات أزواجهن .

وأخرجه الطبراني (١) عن قبيصة بن جابر ، قال ابن عم لنا يوم القادسية ..... فذكر البيتين إلا أنَّ في روايته : ألم ترَ أن الله أنزل نصره ، فبلغ سعدًا قوله ، فقال : عيي (٢) لسانه ويده . فجاءت نَشَّابة (٣) ، فأصابت فاه ، فخرس ثم قطعت يده في القتال ، فقال [ سعد ] : احملوني على باب ، فخُرج به محمولًا ، ثم كُشف عن ظهره وفيه قروح ، فأُخير الناس بعذره فعذروه ، وكان سعد لا يجبن [ وقال : إنما فعلت هذا لما بلغني من قولكم ] .

وفي رواية : يقاتل حتى ينزل الله نصره ، وقال : وقطعت يده وقتل . قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادَين رجال أحدهما ثقات . انتهى .

## ما تقدَّم في هذا الأمر من شأن سعد :

وقد تقدم في « الغضب للأكابر » دعاء سعد على من كان يشتم عليًا وطلحة والزبير رضي الله عنهم من حديث عامر بن سعد عند الطبراني (١) ، وفيه : فجاءت بخُتية ، فأفرج الناس لها فتخبُّطته . ودعاؤه على من كان يشتم عليًا من حديث قيس بن أبي حازم، وفيه : فوالله ، ما تفرُّقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار ، فانفلق دماغه ومات .

. في الدلائل (°) من حديث سعيد بن المسيِّب رضي الله عنه ، فأقبل فَحل هائج يشقُ الناس ، حتى انتهى إلى الرجل ، فضربه فصرعه ، ثم برك عليه ، فلم يزل يطحنه ما بين الأرض وكِركِرته (٦) حتى قطُّعه . قال سعيد بن المسيِّب : فأنا رأيت الناس يسعون إلى سعد ، يقولون : تُهنئك الإجابة .

#### ما أصاب زياد بن أبيه بدعاء ابن عمر عليه :

أخرج ابن عساكر عن ابن شَوْذب ، قال : بلغ ابن عمر رضي الله عنهما أن زيادًا يريد الحجاز (٧) ، فكره أن يكون في سلطانه ، فقال : اللهمَّ ، إنك تجعل في القتل كفَّارة لمن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٣١١ ) : ( ١٤١/١ - ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نشابة :سهم (٢) عيى لسانه ويده : أي أرمهما بعاهة

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ١٦٥ ) : ( ١٦٥ ) . (٤) المعجم الكبير ( ٣٠٧ ) : ( ١٤٠/١ ) . (٧) أي يريد ولاية الحجاز . (٦) کر کرته : أی صدره .

شئت من خلقك ؛ فموتًا لابن سمية لا قتل (١) ، فخرج في إبهامه طاعون ، فما أتت عليه جمعة حتى مات . كذا في المنتخب (٢)

## ما أصاب من آذی الحسین بن على :

أخرج الطبراني (٣) عن ابن وائل — أو وائل — بن علقمة ، أنه شهد ما هناك (١) ، قال : قام رجل ، فقال : أفيكم حسين ؟ قالوا : نعم . قال : أبشر بالنار ، قال (°) : أُبتُّسُرُ برب رحيم ، وشفيع مطاع (٦٠) . قالوا : من أنت ؟ قال أنا ابن جريزة أو حويزة ، قال [ فقال ] : اللهمَّ مُجزُّه (٧) إلى النار ، فنفرت به الدابة ، فتعلقت رجله في الركاب . قال : فوالله ، مابقي عليها منه إلا رجله . قال الهيثمي (^) : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط .

وأخرج الطبراني <sup>(٩)</sup> عن الكلبي ، قال : رمى رجل الحسين رضى الله عنه وهو يشرب ، فشلُّ شدقيه (١٠) ، فقال : لا أرواك الله ، فشرب حتى تفطُّر (١١) . قال الهيثمبي (١١) : رجاله إلى قائله ثقات

وأخرج الطبراني (١٣) عن حاجب عبيد الله بن زياد ، قال : دخلت القصر خلف عبيدالله بن زياد حين قَتَلَ الحسين رضي الله عنه ، فاضطرم (١٤) في وجهه نارًا ، فقال : هكذا بكمه على وجهه ، فقال : هل رأيتَ ؟ قلت : نعم ؛ وأمرني أن أكتم ذلك . قال الهيثمي (١٠°) : وحاجب عبيدالله لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وأخرج الطبراني (١٦) عن سفيان ، قال : حدَّثتني جدتي أم أبي ، قالت : شهد رجلان

(۱۱) أى تشقق بطنه .

(١٣) المعجم الكبير ( ٢٨٣١ ) : ( ١١٢/٣ ) .

(١٥) مجمع الزوائد: ( ١٩٦/٩ ) .

<sup>(</sup>١) كذا بالمنتخب ، ولعل الصواب : لا قتلًا . (٢) منتخب كنز العمال : ( ٢٣١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٨٤٩ ) : ( ١١٦/٣ \_ ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في المعجم: فقال ، أي الحسين .

<sup>(</sup>٤) أى ماوقع فى كربلاء . (٦) الشفيع المطاع : هو النبي عليه .

<sup>(</sup>٧) في المعجم : حزه .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد: ( ١٩٣/٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) في المعجم : شدقه

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير ( ٢٨٤١ ) : ( ١١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد : ( ۱۹۳/۹ ) .

<sup>(</sup>١٤) أي اشتعل في القصر .

<sup>(</sup>١٦) المعجم الكبير (٢٨٥٧): (١١٠/٣).

من الجُعُفيين قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما : فأمًّا أحدهما فطال ذكره حتى كان يلفه ، وأما الآخر فكان يستقل الراويه (١) بفيه حتى يأتي على آخرها ؛ قال سفيان : رأيت ولد أحدهما كان به خبل وكأنه مجنون . قال الهيثمي (٢) : رجاله إلى جدة سفيان ثقات .

وعنده (٣) أيضًا عن الأعمش قال : خَرِي رجل على قبر الحسين رضي الله عنه . فأصاب أهل ذلك البيت خَبَل وجنون ومجذام وبَرص وفقر . ورجاله رجال الصحيح ، كما قال الهيثمي (١) .

#### ما وقع من التغير في نظام العالم بقتلهم

## نزول الدم العبيط في عام الجهاعة :

أخرج ابن عساكر عن ربيعة بن قُسيط أنه كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه عام الجماعة (°) وهم راجعون ، فمُطِروا دمًا عبيطًا (٢) ، قال ربيعة : فلقد رأيتني أنصب الإناء دمًا عبيطًا ، فظنَّ الناس أنها هي دماء الناس بعضهم في بعض ، فقام عمرو بن العاص فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : يا أيها الناس ، أصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى ، لا يضركم لو اصطدم هذان الجبلان . كذا في الكنز (٧) وقال : سنده صحيح .

## رؤيتهم الدم تحت الحصى يوم قتل الحسين:

أخرج الطبراني (^) عن الزُّهري قال قال لي عبد الملك : أي واحد أنت إن أعلمتني (<sup>1)</sup> أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين رضي الله عنه ؟ فقال : قلت : لم تُرفع حصاة بيت المقدس إلَّا وجد تحتها دمّ عبيط ، فقال لي عبد الملك : إني وإياك في هذا الحديث لقرينان قال الهيثمي (<sup>(1)</sup> : ورجاله ثقات

<sup>(</sup>١) في الأصل : الراية ، والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ١٩٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٨٦٠ ) : ( ١٢٠/٣ ) . ( ٤) مجمع الزوائد : ( ١٩٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هو سنة ٤١ هـ (٦) عبيطًا : طريًا .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال : ( ٢٣٥٥٢ ) : ( ٤٣٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير ( ٢٨٥٦ ) : ( ١١٩/٣ ) . (٩) في المعجم : أخبرتني .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ١٩٦/٩ ) .

وعنده أيضًا (١) عنه قال : ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما إلا عن دم ، قال الهيثمي (٢) : رجاله رجال الصحيح .

## احرار السهاء وكسوف الشهس يوم قتل الحسين :

وعنده (<sup>T)</sup> أيضًا عن أم حكيم رضي الله عنهما ، قالت : قتل الحسين رضي الله عنه وأنا يومئذ مُجوَيرية ، فمكثت السماء أيامًا مثَل العَلقة (<sup>1)</sup> . قال الهيثمي (<sup>()</sup>) : رجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح .

وعنده (٢) أيضًا عن أبي قبيل ، قال : لمَّا قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما انكسفت الشمس كسفة ، حتى بدت الكواكب نصف النهار ، حتى ظننا أنها هي . قال الهيشمي : (٧) إسناده حسن . وقد ضعَف ابن كثير في البداية (٨) تلك الأحاديث كلَّها سوى الحديث الأول ، وجعلها من وضع الشيعة . فالله أعلم .

#### نهمة الجن علك قتلاهم

## نوج الجن على عهر رضي الله عنه :

أخرج الحاكم (٩) عن مالك بن دينار ، قال : سُمع صوتُ بجبل تَبالة (١٠) حين قتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

ليبكِ على الإسلام مَنْ كان باكيًا فقد أوشكوا هَلْكى وما قَدُم العهدُ وأدبرتِ الدنيا وأدبر خيرُها وقد ملَّها من كان يوقنُ بالوعد فنظروا فلم يروا شيئًا .

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (١١) عن معروف الموصلي ، قال : لمَّا أصيب عمر رضي الله

```
(١) المعجم الكبير ( ٢٨٣٥ ) : ( ١١٣/٣ ) . (٢) مجمع الزوائد : ( ١٩٦/٩ ) .
```

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٨٣٦ ) : ( ١١٣/٣ ) . (٤) أي حمراء .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد : ( ١٩٧/٩ ) . (٦) المعجم الكبير ( ٢٨٣٨ ) : ( ١١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد : ( ١٩٧/٩ ) . (٨) البداية والنهاية : ( ٢٠١/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم ( ٩٤/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١٠) تبالة : بلد باليمن

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة ( ٣٣٥ ) : ( ٧٧٥ ) .

عنه سمعت صوتًا ... فذكر البيتين . وهكذا أخرجه الطبراني <sup>(١)</sup> عن المعروف ، كما في المجمع <sup>(٢)</sup>

وأخرج ابن سعد <sup>(٣)</sup> عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سمعت ليلًا – ما أراه إنسيًا – نَعْيَ عمر رضي الله عنه ، وهو يقول :

جزى الله خيرًا من أمير وباركث يبدُ الله في ذاك الأديم المُمَرِّقِ فمن يمش أو يركب جناحي نعامة ليدركَ ما قدَّمتَ بالأمس يُسبق قضيت أمورًا ثم غادرتَ بعدها بوائق (أ) في أكمامها لم تُفتَّق وعنده (٥) أيضًا عن سليمان بن يَسَار أنَّ الجِنّ ناحت على عمر رضي الله عنه:

عليك سلام من أمير وباركث يد الله في ذاك الأديم المخرّقِ قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تُفتَّقِ فمن يسعَ أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدَّمتَ بالأمس يُسبقَ أبعد قتيلِ بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه (١) بأسْؤَقُ (٧)

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (^) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : بكت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ثلاث .. فذكر هذه الأشعار الأربعة بغير هذا الترتيب ، وزاد :

فلقَّاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس مالم يُمزَّقِ نوح الجن على الحسين بن على رضي الله عنهما:

أخرج الطبراني <sup>(٩)</sup> عن أم سَلَمة رضي الله عنها ، قالت : سُمعت الجن تنوح على الحسين بن علي رضي الله عنهما . قال الهيثمي <sup>(١٠)</sup> : رجاله رجال الصحيح .

وعنده أيضًا (١١) عنها ، قالت : ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي ﷺ إلا الليلة ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٦٢ ) : ( ٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٧٩/٩ ) . (٣) الطبقات الكبرى : ( ٣٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البوائق: جمع بائقة وهي الداهية . (٥) الطبقات الكبرى: (٣٧٤/٣).

<sup>(</sup>٦) العضاة : جمع عضة ، وهو شجر أم غيلان ، وكل شجر عظيم له شوك .

<sup>(</sup>٧) أسؤق : جمع ساق . (٨) دلائل النبوة ( ٢٤٥ ) : ( ٥٧٨ )

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير ( ٢٨٦٢ ، ٢٨٦٧ ) : ( ١٢١/٣ 🗕 ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ١٩٩/٩ ) . (١١) المعجم الكبير ( ٢٨٦٩ ) : ( ١٢٢/٣ )

وما أرى ابني إلَّا قبض ــ تعني الحسين رضي الله عنه ــ فقالت لجاريتها : اخرجي اسألي ، فأخبرت أنه قد قتل ، إذا جنيّة تنوح :

ألا يَاعَيْنُ فَاحْتَفِلي بِجُهْدي ومن يَبْكي على الشَّهداء بَعْدي عَلَى ومن يَبْكي على الشَّهداء بَعْدي عَلى رَهْطِ تَقُودُهُم النَّايا إلى مُتَجبِّر (١) في مُلْكِ عَبْد قال الهيثمي (٢): وفيه عمرو بن ثابت بن هُمُز وهو ضعيف انتهى .

وعنده أيضًا  $(^{7})$  عن ميمونة رضي الله عنها ، قالت : سمعتُ الجن تنوح على الحسين ابن على رضى الله عنهما . قال الهيثمي  $(^{1})$  : رجاله رجال الصحيح . انتهى .

### رؤيتهم النبي ﷺ في المنام

#### رؤية أبي موسى النبي عليه السلام:

أخرج ابن سعد (°) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قال : رأيت كأني أخذتُ جوادٌ كثيرة ، فاضمحلت ، حتى بقيت جادة واحدة فسلكتها حتى انتهت إلى جبل ؛ فإذا رسول الله عنه ، وإذا هو يومئ ، إلى عمر رضى الله عنه أن تعال ، فقلت : : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات والله أمير المؤمنين ، فقلت (١٠) : ألا تكتب بهذا إلى عمر ؟ فقال : ماكنت لأنعي له نفسه .

#### رؤية عثمان النبي عليه السلام:

أخرج الحاكم (٢) عن كثير بن الصَّلْت ، قال : أغفى (٨) عثمان بن عفان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه ، فاستيقظ ، فقال : لولا أن يقول الناس : تمني عثمان الفتنة لحدَّثتكم ، قال قلنا : أصلحك الله فحدِّثنا ، فلسنا نقول ما يقول الناس ، فقال : أني رأيت رسول الله عَلَيْتِ في منامي هذا ، فقال : « إنك شاهد معنا الجمعة » . قال الحاكم : هذا

<sup>(</sup>١) في المعجم : متحيّر . (١) مجمع الزوائد : ( ١٩٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٢٨٦٨ ) : ( ١٢٢/٣ ) . (٤) مجمع الزوائد : ( ١٩٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ( ٣٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) القائل : هو أنس بن مالك راوى الخير عن أبى موسى الأشعرى كما في الطبقات .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحكم ( ٩٩/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة

<sup>(</sup>٨) أغفى : نام .

حديث صحيح الإسناد لم يخرُّجاه . قال الذهبي : صحيح . وأخرجه ابن سعد (١) عن كثير بن الصَّلْت نحوه وزاد : وذلك يوم الجمعة . وهكذا أخرجه أبو يَعْلى . قال الهيثمي (٢) : وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وعند الحاكم (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن عثمان رضي الله عنه أصبح فحدَّث ، فقال : إني رأيت النبي عَيْلِيَّ في المنام الليلة ، فقال : « ياعثمان ، أفطر عندنا » فأصبح عثمان صائمًا ، فقتل من يومه رضى الله عنه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . وقال الذهبي : صحيح . وأخرجه أبو يَعْلَى والبزار (؛) نحوه ، كما في المجمع <sup>(°)</sup> . وأخرج ابن سعد <sup>(١)</sup> عن نافع نحوه .

وعند عبد الله وأبي يَعْلَى عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أن عثمان بن عفان أعتق عشرين عبدًا مملوكًا ، ودعا بسراويل فشدُّها عليه \_ ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام ـــ وقال : إنى رأيت رسول الله ﷺ البارحة في المنام وأبا بكر وعمر ، \_ فقالوا لى : اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة (V) ، ثم دعا بمصحف ، فنشره بين يديه ، فقتل وهو بين يديه . قال الهيثمي (^) : ورجالهما ثقات . وللحديث طرق أخرى ذكرها في المجمع والبداية وغيرهما .

#### رؤية على النبي عليه السلام في المنام:

أخرج العدني عن الحسن أو الحسين أن عليًا رضي الله عنهم قال : لقيني حبيبي في المنام – يعني نبي الله ﷺ – فشكُوت إليه ما لقيت من أهل العراق بعده ، فوعدني الراحة منهم إلى قريب ، فما لبث إلا ثلاثًا (٩) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : ( ٧٥/٣ ) ، وأخرجه أيضًا البزار ( ٢٥١٦ ) ــ في كتاب علامات النبوة -باب مناقب عثمان .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد : ( ٢٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ١٠٣/٣ ) \_ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٢٥١٧ ) ــ كتاب علامات النبوة ــ مناقب عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ( ٢٣٢/٧ ) . (٦) الطبقات الكبرى: ( ٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) القابلة : الليلة الآتية .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد : ( ٢٣٢/٧ ) . (٩) منتخب كنز العمال : ( ٦١/٥ ) .

وعند أبي يَعْلى (١) عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه ، قال : رأيت النبي عَلِيَّ في منامي ، فشكُوتُ إليه ما لقيتُ من أمته من التكذيب والأذى (١) ، فبكيت ، فقال لي : « لا تبِك يا علي » ، والتفت فالتفتُ فإذا رجلان يتصفّدان (١) ، وإذا جلاميد (١) يرضَخُ بها رؤوسهما ، حتى تنضح ثم تعود (٥) ، قال : فغدوت إلى علي كما كنت أغدو عليه كل يوم ، حتى إذا كنت في الجرارين (١) ، لقيت الناس ، فقالوا : قتل أمير المؤمنين . كذا في المنتخب (٧) .

### رؤية الحسن بن على النبي عليه السلام في المنام:

أخرج الطبراني (^) عن فلفلة الجُعْفي ، قال : سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول : رأيت النبي على إلله عنه المنام متعلّقًا بالعرش ، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذًا بحقوي أبي بكر ، ورأيت عثمان بحِقْوي (^) النبي على ، ورأيت عمر رضي الله عنه آخذًا بحقوي أبي بكر ، ورأيت عثمان رضي الله عنه آخذًا بحقوي عمر ، ورأيت الدم ينصب من السماء إلى الأرض . فحدّث الحسن بهذا وعنده قوم من الشيعة ، فقالوا : وما رأيت عليًا ؟ فقال الحسن : ما كان أحد أحب إلي أن أراه آخذًا بحقوي رسول الله على ؛ ولكنها رؤيا رأيتها ... فذكر الحديث . قال الهيثمي (١٠) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وإسناده حسن .

وعند أبي يَعْلَى (١١) عن الحسن رضي الله عنه أيضًا ، قال : يا أيها الناس ، رأيت البارحة عجبًا في منامي ، رأيت الربُّ تعالى فوق عرشه ، فجاء رسول الله عَلِيلِيَّهِ حتى قام عند قائمة من قوائم العرش ، فجاء أبو بكر رضى الله عنه فوضع يده على منكب رسول

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى الموصلي (۲۰) : ( ۳۹۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي يعلى : من الأُود واللَّدُد .

<sup>(</sup>٣) يتصفُّدان : يتقيدان ، وعند أبي يعلى : يتصعدان .

<sup>(</sup>٤) جلاميد : جمع جلمود وهو الصخر .

<sup>(°)</sup> عند أبي يعلى : « حتى تفضخ ، ثم يرجع - أو قال : يعود » ، والفضخ : كسر الشيء الأجوف .

<sup>(</sup>٦) عند أبي يعلى : في الحُرَّازين . (٧) منتخب كنز العمال : ( ٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير ( ٢٧٥٩ ) : ( ٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الحقو : مقعد الإزار ويسمى به الإزار للمجاورة ، ويقال أيضًا : أخذ بحقو فلان إذا استجاربه .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد : ( ٩٦/٩ ) .

<sup>(</sup>١١) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٦٧٦٧ ) : ( ١٢ / ١٣٧ ) .

الله على الله على الله عنه نوضع يده على منكب أبي بكر ، ثم جاء عثمان رضي الله عنه ، فكان نبذة (١) ، فقال : رَبِّ سَلْ عبادك فيما قتلوني ، قال : فانبعث (١) من السماء ميزابان (١) من دم في الأرض ، قال : فقيل لعلي رضي الله عنه : ألا ترى ما يحدّث به الحسن ؟ قال : يحدّث بما رأى .

وفي رواية (<sup>1)</sup> أن الحسن قال: لا أقاتل بعد رؤيا رأيتها ... فذكر نحوه إلا أنه قال: ورأيت عثمان رضي الله عنه واضعًا يده على عمر رضي الله عنه ، ورأيت دماء دونهم ، فقلت: ما هذا (<sup>0)</sup> ؟ فقيل: دماء عثمان يطلب الله به . قال الهيثمي (<sup>1)</sup>: رواه كله أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما من لم أعرفه ، وفي الآخر: سفيان بن وكيع وهو ضعيف . انتهى .

# رؤية ابن عباس النبي عليه السلام في المنام :

أخرج الخطيب في تاريخه (٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله عنهما قال : رأيت رسول الله عنهما يرى النائم نصف النهار ، أشعث أغبر بيده قارورة ، فقلت : ما هذه القارورة ؟ قال : دم الحسين رضي الله عنه وأصحابه ، مازلت ألتقطه منذ اليوم ، فنظرنا ؛ فإذا هو في ذلك اليوم قُتِل . وأخرجه ابن عبد البرّ في الاستيعاب (٨) عن ابن عباس نحوه وزاد : بيده قارورة فيها دم .

# رؤية بغض الصحابة بغضًا في الهنام رؤية العباس وابنه عبد الله عمر رضي الله عنهم في المنام :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٩) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، قال : كنت جارًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فما رأيت أحدًا من الناس كان أفضل من عمر ، إنَّ ليله صلاة ، وإنَّ نهاره صيام وفي حاجات الناس ، فلمَّا توفي عمر ، سألت الله عز وجل أن يريّيه في النوم ، فرأيته في النوم مقبلًا متَّشحًا (١٠) من سوق المدينة ، فسلَّمت عليه وسلَّم

(١) قال الزبيدى في « تاج العروس » : ومن المجاز : جلس نبذة بفتح النون وبضمّها وبالباء الموحدة من تحت : أى ناحية .

(٢) عند أبي يعلى : فانثعب . (٣) ميزابان : أى قناتان يجرى فيها الماء .

(٤) مسند أَبي يعلى الموصلي ( ٦٧٦٨ ) : ( ١٣٨/١٢ ) .

(٥) عند أبي يعلى : ما هذه الدماء . (٦) مجمع الزوائد : ( ٩٦/٩ ) .

(٧) تاريخ بغداد : ( ١٤٢/١ ) .
 (٨) الاستيعاب : ( ٣٨١/١ ) .

(٩) حَلَيْةَ الْأُولِيَاءَ : ( ١٠/١ ) . (١٠) متشحًا : متقلَّدًا ثوبه .

عليٌّ ، ثم قلت : كيف أنت ؟ قال : بخير ، فقلت له : ما وجدتَ ؟ قال : الآن فرَغت من الحساب ، ولقد كاد عرشي يهوي (١) بي ؛ لولا أني وجدت ربًا رحيمًا .

وأخرجه ابن سعد (٢) عن العباس رضي الله عنه ، قال : كان عمر رضي الله عنه لي خليلًا ، وإنه لمَّا توفي لبثت حولًا أدعو الله أن يريَنيه في المنام ، قال : فرأيته على رأس الحول يمسح العرق عن جبهته ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، ما فعل بك ربك ؟ قال : هذا أوان فرغت ، وإن كاد عرشي ليُهدّ (٣) لولا أني لقيت ربي رؤوفًا رحيمًا .

وأخرج ابن سعد <sup>(٤)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : دعوت الله سنة أن يَريني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : فرأيته في النوم ، فقلت : ما لقيت ؟ قال : رؤوفًا رحيمًا ، ولولا رحمتُه لهوى عرشي .

## رؤية ابن عمر وأنصاري عمر في المنام :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه قال : ما كان شيء أحب إليَّ أن أعلمه من أمر عمر ، فرأيت في المنام قصرًا ، فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر ابن الخطاب ، فخرج من القصر ، عليه مِلْحَفة (١) كأنه قد اغتسل ، فقلت : كيف صنعت ؟ قال : خيرًا ، كاد عرشي يهوي بي ، لولا أني لقيت ربًا غفورًا ، فقال : منذ كم فارقتكم ؟ فقلت : منذ اثنتي عشرة سنة ، فقال : إنما انفلت الآن من الحساب .

وأخرج ابن سعد  $(^{\vee})$  عن سالم بن عبد الله ، قال: سمعت : رجلًا من الأنصار يقول : دعوت الله أن يريَني عمر رضي الله عنه في النوم ، فرأيته بعد عشر سنين – وهو يمسح العرق عن جبينه – فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما فعلت ؟ فقال : الآن فرغتُ ولولا رحمة ربى لهلكتُ .

<sup>(</sup>۱) أي وهي أمرى وذهب عزِّي .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: ( ۳۷٥/۳ )

<sup>(</sup>٣) ليُهَد : ليسقط .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى : ( ٣٧٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء : ( ١/٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الملحفة : المُلاءة أو ثوب يشتمل به .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى: ( ٣٧٦/٣ ) .

#### رؤية عبد الرحمن بن عوف عمر رضي الله عنهما في المنام:

أخرج ابن سعد (١) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، قال : نِمت بالسُّقْيا (٢) وأنا قافل من الحج. فلمَّا استيقظ (٣) قال : والله ، إني لأرى عمر آنفًا ، أقبل يمشى حتى ركض (٤) أم كلثوم بنت عقبة (٥) وهي نائمة إلى جانبي ، فأيقظها ، ثم ولَّى مدبرًا ، فانطلق الناس في طلبه ، ودعوت بثيابي فلبستها ، فطلبته مع الناس ، فكنت أول من أدركه . والله ما أدركتُه حتى حَسِرتُ (٦) ، فقلت : والله يا أمير المؤمنين ، لقد شققتَ على الناس . والله لا يدركك أحد حتى يَحْسَر ، والله ما أدركتك حتى حَسِرت ، فقال : ما أحسبني أسرعت ، والذي نفس عبد الرحمن بيده ، إنه لعمله (٧) .

#### رؤية عبد الله بن سَلَام سلمان رضي الله عنهما في المنام:

أخرج ابن سعد  $^{(\Lambda)}$  عن عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه ، أن سلمان رضي الله عنه ، قال له : أي أخى : أيُّنا مات قبل صاحبه فليتراء له (٩) ، قال عبد اللَّه بن سلام : أوَ يكون ذلك ؟ قال : نعم ، إن نَسَمة (١٠) المؤمن مُخلَّاة تذهب في الأرض حيث شاءت ، ونَسَمة الكافر في سجن . فمات سلمان ، فقال عبد الله : فبينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لى فأغفيت (١١) إغفاءة ، إذ جاء سلمان فقال : السلام عليك ورحمة الله ، فقلت: السلام عليك ورحمة الله أبا عبد الله ، كيف وجدت منزلك ؟ قال : خيرًا ، وعليك بالتوكُّل فنعم الشيء التوكُّل ، وعليك بالتوكُّل فنعم الشيء التوكُّل ، وعليك بالتوكُّل فنعم الشيء التوكُّل .

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (١٢) عن المغيرة بن عبد الرحمن مختصرًا . وفي روايته : قال : فمات سلمان فرآه عبد الله بن سلام ، فقال : كيف أنت يا أبا عبد الله ؟ قال : بخير ، قال : أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: وجدت التوكل شيئًا عجيبًا. وأخرجه ابن سعد (١٣) عن المغيرة نحوه.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : ( ٣٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الشقيا : قرية بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٤) ركض : ضرب برجله .

<sup>(</sup>٦) حسرت : تعبت .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى: (٩٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) نسمة المؤمن : روحه .

<sup>(</sup>١٢) حلية الأولياء ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) هي زوجة عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٧) أي إن عمله هو الذي سبق به الناس .

<sup>(</sup>٩) أي ليجتهد أن يراه في المنام .

<sup>(</sup>١١) أغفيت : نمت .

<sup>(</sup>۱۳) الطبقات الكبرى: (۹۳/٤).

#### رؤية عوف بن مالك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في المنام:

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١) عن عوف بن مالك ، أنه رأى في المنام قبة من أَدم ومرجًا أخضر ، وحول القبة غنم رُبوض (٢) تجتر (٣) وتبعَر العجوة (٤) ، قال : قلّت : لمن هذه القبة ؟ قبل : لعبد الرحمن بن عوف ، قال : فانتظرنا حتى خرج ، قال : فقال : يا عوف ، هذا الذي أعطانا الله بالقرآن ، ولو أشرفتَ على هذه الثنية ؛ لرأيت مالم ترّ عينك ولم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك ، أعدّه الله سبحانه وتعالى لأبي الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر .

## رؤية عبد الله بن عمرو بن حرام مبشر بن عبد المندر في المنام :

أخرج الحاكم (٥) من طريق الواقدي عن شيوخه ، قالوا : قال عبد الله بن عمرو ابن حَرَام رضي الله عنه : رأيت في النوم قبل أُحد كأني رأيت مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت قادم علينا في الأيام ، فقلت : وأين أنت ؟ قال : في الجنة نسرح فيها كيف نشاء ، قلت له : ألم تقتل يوم بدر ؟ قال : بلى ثم أُحييت ... فذكر ذلك لرسول الله عَلِيلًا ، فقال رسول الله عَلِيلًا ، فقال رسول الله عَلِيلًا ، فقال رسول الله عَلِيلًا . « هذه الشهادة يا أبا جابر » .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ( ٢١٠/١) . (٢) ربوض : جمع رابض وهو الجالس .

<sup>(</sup>٣) تجتر : تعبُّد الأكل من بطنها فتمضغة ثانية .

<sup>(</sup>٤) العجوة : نوع من تمر المدينة .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٠٤/٣ ) - كتاب معرفة الصحابة .

# الباب التاسع عشر

# بــابـ أَسْبَابِ النُّصْرَةِ الغَيْبِيَّةِ للصَّحَابِةِ

بأي أسباب كانوا ينصرون بنصرة غيبية ، وكيف كانوا يتعلَّقون بها ، ويلفتون النظر عن الأسباب المادية والأمتعة الفانية !! 

# أَسْاتُ النُّصْرَةِ الْغَيْبِيَّةِ للصَّمَابِةِ تحهل الهكروم والشدائد

# حديث ابن عوف في أن الصحابة وجدوا الخير في المكروه والشدائد:

أخرج البزار (١) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، قال : نزل الإسلام بالكره والشدَّة ، فوجدنا خير الخير في الكراهة ، فخرجنا مع رسول اللَّه ﷺ من مكة ، فجُعل لنا في ذلك العلاء والظفر ، وخرجنا مع رسول اللَّه إلى بدر على الحال التي ذكر اللَّه عز وجل وتبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَنْرِهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآمِفَتَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورٌ ﴾ (٢) والشوكةُ : قريش ، فجعل الله لنا في ذلك العلاء والظفر ، فوجدنا خير الخير في الكره . قال الهيثمي <sup>٣)</sup> : وفيه : عبد العزيز بن عِمران وهو ضعيف.

## كتاب أبي بكر لخالد رضي الله عنهما في هذا الأمر:

أخرج البيهقي في سننه (٤) عن محمد بن إسحاق بن يَسَار ، في قصة خالد بن الوليد رضي الله حين فرغ من اليمامة ، قال : فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد ابن الوليد وهو باليمامة :

« ومن عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ إلى خالد بن الوليد والذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان . سلامٌ عليكم ، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إِلَّا هو . أما بعد : فالحمد لله الذي أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ وليه ، وأذلُّ عدَّوه وغلب الأحزاب فردًا ، فإنّ اللّه الذي لا إله لا هو ، قال : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِلُواْ الصَّلِيحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيرَ كِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَّكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱلْآَيْفَ أَمْمُ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٢١٤) - كتاب التفسير - سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآيات (٥-٧) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٢٧/٧).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي (١٧٩/٩) - كتاب السير - باب إظهار دين النبي علي على الأديان .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : من الآية (٥٥) .

وكتب الآية كلّها وقرأ الآية ؛ وغدًا منه لا نُحلف له ، ومقالًا لاريب فيه ، وفرض الجهاد على المؤمنين ، فقال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ﴾ (١) . حتى فرغ من الآيات . فاستتمُوا بوعد الله إياكم ، وأطيعوه فيما فرض عليكم ، وإن عظمت فيه المؤنة ، واستبدَّت الرزيّة ، وبعدت الشُّقَة ، وفُجعتم في ذلك بالأموال والأنفس ، فإن ذلك يسير في عظيم ثواب الله ، فاغزوا رحمكم الله في سبيل الله ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا وَأَنفُوكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ العراق ، وأَمُولِكُمْ وَأَنفُوكُمُ وَكُولُوا معه ، ولا تتثاقلوا عنه ، فإنَّه سبيل يعظُم الله فيه الأجر فلا يبرحها حتى يأتيه أمري ، فسيروا معه ، ولا تتثاقلوا عنه ، فإنَّه سبيل يعظُم الله فيه الأجر لمن حسنت فيه نيته ، وعظمت في الخير رغبته ، فإذا وقعتم العراق ، فكونوا بها حتى يأتيكم أمري ، كفانا الله وإياكم مهمات الدنيا والآخرة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وقد تقدّمت قصص الصحابة رضي الله عنهم في تحمُّل المكروه والشدائد في « باب تحمل الشدائد والأذى » ، و « باب الهجرة » ، و « باب التُصْرة » ، و « باب الجهاد » ، و غير ذلك مفصّلة ..

## امتثال الأمر مع خلاف الظاهر:

أخرج أحمد (٢) عن عتبة بن عبد الشَّلَمي ، أن النبي عِلَيْ قال لأصحابه :

« قوموا فقاتلوا » فقالوا : نعم يا رسول الله ، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَرَلاً إِنّا هَهُنَا فَيُودُونَ ﴾ . ولكن انطلق أنت وربُّك يا محمد وإنَّا معكم نقاتل . قال الهيثمي (٣) : رجاله ثقات . وقد تقدم في « باب الجهاد » قولُ المقداد رضي الله عنه نحوه عند ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما ، وقول سعد ابن عبادة رضي الله عنه : والذي نفسي بيده ، لو أمرتنا أن نُخيضها البحار لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكُ الغماد (٤) لفعلنا ؛ عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه ، وقولُ سعد بن معاذ رضي الله عنه عند ابن مردوريه عن علقمة بن وقاص الليثي : فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ، ما سلكتها قطّ ، ولا لي بها علم ، ولئن سرت حتى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : من الآية (٢١٦) . (٢) مسند أحمد : ( ١٨٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: (٧٥/٦) . (٤) برك الغماد: موضع باليمن .

تأتي برك الغماد من ذي يَمَن ، لنسيرنَّ معك ، ولا نكون كالذين قالوا لموسى عليه السلام : ﴿ فَآذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلآ إِنّا هَنهُنَا قَعِدُون ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنَّا معكم متبعون ، ولعلَّ أن تكون خرجتَ لأمر وأحدثَ الله إليك غيره ، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض ، فصِلْ حبال من شئت ، واقطعْ حبال من شئت ، وعادِ من شئت ، وسالِمْ من شئت ، وخُذْ من أموالنا ما شئت ، فتنزل القرآن على قول سعد : ﴿ كُمَا آخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ بَيْتِكَ أَلُمُونِينَ لَكُوهُونَ ﴾ (١) . وزاد الأموي : وأعطنا ما شئت ، وما أخذت منا كان أحبَّ إلينا مما تركت ، وما أمرت به من أمر فأمرُنا تَبَعُ لأمرك .

# التوكل علد الله تعالد وتكديب أهل الباطلَ قصة أمير المؤمنين على رضي الله عنه في هذا الأمر مع منجم:

أخرج الحارث والخطيب في « كتاب النجوم » ، عن عبد الله بن عوف بن الأحمر ، أنّ مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النّهروان : يا أمير المؤمنين ، لا تَسِرْ في هذه الساعة وسِرْ (٢) في ثلاث ساعات يمضين من النهار ، قال علي : ولم ؟ قال : لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء وضرر شديد ، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت ، وظهرت ، وأصبت ، وطلبت ، فقال علي : ما كان لمحمد عليه منجم ولا لنا من بعده ، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه ؟ قال : إن حسبتُ علمتُ ، قال : من صدَّقك بهذا القول كذَّب القرآن ؛ قال اللّه تعالى : ﴿ إِنَّ اللّه عِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِكُ الْعَيْتُ وَيَمَلَمُ مَا فِي السَّاعة التي يصيب السوء من سافر فيها ؟ قال : نعم ، قال : من صدَّقك بهذا القول علم الساعة التي يصيب السوء من سافر فيها ؟ قال : نعم ، قال : من صدَّقك بهذا القول اللّه ربه ؛ لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي ينجو من السوء مَنْ سافر فيها ؛ فمن آمن اللّه ربه ؛ لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي ينجو من السوء مَنْ سافر فيها ؛ فمن آمن طيرك ، ولا إله غيرك . نكذبُك (٤) ونخالفك ، ونسير في هذه الساعة بهذا القول لن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ دون اللّه يَدًا وضدًا ، اللهمَّ لا طائر إلا طيرك ، ولا إله غيرك . نكذبُك (٤) ونخالفك ، ونسير في هذه الساعة الساعة الساعة التي ينجو من السوء مَنْ سافر فيها ؟ فمن آمن

سورة الأنفال : الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وسره ، والصواب ما أثبتناه من كنز العمال .

<sup>(</sup>٣) سُورة لقمان : من الآية (٣٤) . (٤) الخطاب للمنجم .

التي تنهانا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ، إياكم وتعلَّم هذه النجوم إلا ما يُهتدى به في ظلمات البر والبحر ، إنَّما المنجِّم كالكافر ، والكافر في النار . والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم ، وتعمل بها لأُخلدنَّك في الحبس ما بقيت وبقيت ، ولأحرمنَّك العطاء ما كان لي سلطان ، ثم سار في الساعة التي نهاه عنها ، فأتى أهلَ النَّهْروان ، فقتلهم ، ثم قال : لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها ، فظفرنا - أو ظهرنا - لقال قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم ، ما كان لمحمد مَرِّكُ منجِّم ولا لنا من بعده ، ففتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان . أيها الناس ، توكَّلوا على الله وثِقوا به ، فإنه يكفي ما سواه . كذا في الكنز (١) .

### طلب الغز بها أعز الله به

## قصص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الشأن :

أخرج الحاكم (٢) عن طارق بن شهاب ، قال : خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحرج الحاكم (٢) عبيدة بن الجارح رضي الله عنه -فأتوا على مخاضة (٢) وعمر على ناقة له ، فنزل عنها ، وخلع خفية ، فوضعهما على عاتقه ، وأخذ بزمام ناقته ، فخاض بها المخاضة ، فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين ، أأنت تفعل هذا ؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك ، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة ؟! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك (٤) ، فقال عمر : أوّه !! لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد عليه ، إنًا كنّا أذلَّ قوم ، فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العزَّ بغير ما أعزَّنا الله به أذلَّنا الله . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه ، ووافقه الذهبي ، فقال : على شرطهما .

وعنده (°) أيضًا عنه ، قال : لما قدم عمر رضي اللّه عنه الشام ، لقيه الجنود وعليه إزار وخُفَّان وعمامة ، وهو آخذ برأس بعيره يخوض الماء ، فقال له – يعني قائل –: يا أمير المؤمنين ، تلقاك الجنود وبطارقة (١) الشام وأنت على حالك هذه ؟! فقال عمر : إنّا قوم

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ( ۲۹۳۹ ) : ( ۱۰ /۲۷۸ – ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٦١/١) - كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٣) مخاضة : موضع الخوص في الماء . (٤) استشرفوك : نظروا إليك .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم : نظروا إليك .

<sup>(</sup>٦) البطارقة : هو الحاذق بالحرب وأمورها ، وهو ذو منصب وتقدّم عند الروم .

أعزّنا اللّه بالإسلام ، فلن نبتغي العزّ بغيره .

وعنده أيضًا (۱) عنه ، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : لقد فعلتَ يا أمير فعلاً عظيمًا عند أهل الأرض !! نزعت خُفَيْك ، وقدمت (۲) راحلتك ، وخضت المخاضة !! قال : فصك عمر بيده في صدر أبي عبيدة ، فقال : أوّه !! لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ، أنتم كنتم أقلَّ الناس ، وأذلَّ الناس ، فأعزَّ كم الله بالإسلام ، فمهما تطلبوا العزّة بغيره ، يذلكم الله تعالى . وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (۳) عن طارق نحوه ، وابن المبارك (٤) بغيره ، والبيهقي في شُعَب الإيمان عنه نحوه ؛ كما في منتخب الكنز (٥) .

وعند أبي نعيم أيضًا في الحلية (٦) عن قيس ، قال : لمَّا قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لو ركبت بِرذونًا (٧) ، تلقَّاك عظماء الناس ووجوههم ، فقال : لا أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا - وأشار بيده إلى السماء - خلُّوا سبيل جملي .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الغالية الشامي ، قال : قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية على طريق إيلياء (^) على جمل أورق (^) تلوح صلعته للشمس ، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة ، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرَّحُل بلا رِكاب ، وطاؤه كساء أنبجاني ('\') ذو صوف ، هو وطاؤه إذا ركب ، وفراشه إذا نزل حقيبته نَمِرة أو شملة محشوة ليفًا ، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل ، وعليه قميص من كرابيس ('\') قد رسم راً وتخرّق جنبه ، فقال : ادعوا لي رأس القوم ، فدعوا له الجلومس ، فقال : اغسلوا

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٨٢/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والمستدرك ، ولعلها : وقدت .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء : (٤٧/١ ) . (١) كتاب الزهد : (٥٨٤) : (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٥) منتخب كنز العمال : (٤٠٠/٤) . (٦) حية الأولياء : ( ٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٧) البرذون : التركى من الخيل ، وفي ركبه خيلاء .

 <sup>(</sup>A) إيلياء: مدينة بيت المقدس .
 (٩) أورق: أسمر .

<sup>(</sup>١٠) الكساء الأنبجاني ، كساء منسوب إلى مدينة « منبح ، وقيل : إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان، وهو كساء من الصوف له خَمَل ولا علم له ، وهي من أدون الثياب الغليظة .

<sup>(</sup>١١) الكرابيس : جمع كرباس ، وهو ثوب مصنوع من قطن .

<sup>(</sup>۱۲) رسم : رسمت فيه خطوط خفية .

قميصى وخيطوه وأعيروني ثوبًا أو قميصًا ، فأتى بقميص كتّان ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : كتّان ، قال : وما الكتّان ؟ فأخبروه ، فنزع قميصه فغُسل ورُقع وأُتي به ، فنزع قميصهم ولبس قميصه ، فقال له الجلومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل ؛ فلو لبست شيئًا غير هذا ، وركبت برذونًا ؛ لكان ذلك أعظم في أعين الروم ، فقال : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فلا نطلب بغير الله بديلًا ، فأتي ببرذون ، فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رَحْل فركبه بها ، فقال : احبسوا احبسوا ، ما كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا ، فأتي بجمله فركبه . كذا في البداية (١) .

## رعاية أهل الدمة في حال العزة

أخرج أبو نُعيم في الحلية (٢) عن أبي نُهَيك وعبد الله بن حنظلة قال : كنا مع سلمان رضي الله عنه في جيش ، فقرأ رجل سورة مريم ، قال : فسبّها رجل وابنها ، قال : فضربناه حتى أدميناه ، قال : فأتى سلمان فاشتكى ، وقبل ذلك ما كان قد اشتكى إليه ، قال : وكان الإنسان إذا ظُلم اشتكى إلى سلمان ، قال : فأتانا ، فقال : لم ضربتم هذا الرجل ؟ قال : قلنا : قرأنا سورة مريم فسبّ مريم وابنها ، قال : ولَم تسمعونهم ذاك ؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَّبُوا اللهِ عَرْ وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَّبُوا اللهِ عَرْ وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَبُوا اللهِ عَرْ وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَبُون اللهِ عَرْ وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَبُوا اللهِ عَرْ وجل ؟ ﴿ وَلا تَدَبِي اللهِ وأعلام ؟ ألم تكونوا شرّ الناس دينًا ، وشرّ الناس دارًا ، وشرّ الناس عيشًا ؛ فأعزّ كم الله وأعطاكم ؟ أتريدون أن تأخذوا الناس بعزّة الله ؟ والله لتنتهنّ أو ليأخذن الله عز وجل ما في أيديكم فليعطينه غيركم ، ثم أخذ يعلّمنا ، فقال : صلّوا ما بين صلاتي العشاء فإن أحدكم يخفّف عنه من حزبه ، ويذهب عنه مَلْغاة أول الليل ؛ فإن مَلْغاة أول الليل ؛ فإن مَلْغاة أول الليل ، مهدّمة لآخره .

## الاعتبار بحال من ترك أمر الله تعالى :

أخرج أبو نُعيم في الحلية (1) عن مجبير بن نفير رضي الله عنه قال : لما فتحت

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ( ٦٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ( ٢٠١/١ - ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : من الآية : (١٠٨) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء : (٢١٦/١ - ٢١٧ ) .

قبرص (١) ، فُرِّق بين أهلها ، فبكى بعضهم إلى بعض ، ورأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسًا وحده يبكي ، فقلت : يا أبا الدرداء ، ما يبكيك في يوم أعزّ الله فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ويحك يا مجبير ، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك ، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى . وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢) عن مجبير نحوه وزاد بعد قوله : فصاروا إلى ما ترى ؛ فسلَّط عليهم السِّباء وإذا سُلَّط السِّباء على قوم فليس لله فيهم حاجة .

# إخلاص النية لله تخالك وإراكة الأخرة قول معاذ لعمر رضي الله عنهما في هذا الشان :

أخرج ابن جرير عن ابن أبي مريم ، قال : مرّ عمر بن الخطاب بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما ، فقال : ما قِوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإخلاص وهي الفطرة - فطرة الله التي فطر الناس عليها - ، والصلاة وهي الملّة ، والطاعة وهي العِصْمة . فقال عمر : صدقت ، فلما جاوزه ، قال معاذ لجلسائه : أما إنّ سِنيَّك خير من سِنيِّهم ويكون بعدك اختلاف ، ولن يبقى (٣) إلّا يسيرًا . كذا في الكنز (٤) .

## قصة عامر بن عبد قيس في هذا الأمر:

أخرج ابن جرير في تاريخه (°) عن أبي عبدة العنبري ، قال : لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض (۲) ، أقبل رجل بمُحتَّ ( $^{()}$ ) معه ، فدفعه إلى صاحب الأقباض ، فقال الذين معه : ما رأينا مثل هذا قط !! ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه !! فقالوا : هل أخذت منه شيئًا ؟ فقال : أما والله ، لولا الله ما أتيتكم به ، فعرفوا أنَّ للرجل شأنًا ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوني ، ولا غيركم ( $^{()}$ ) ليقرّطوني ( $^{()}$ ) ، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه ، فأتبعوه رجلًا ، حتى انتهى إلى أصحابه ، فسأل عنه ؛ فإذا هو عامر بن عبد قيس ( $^{()}$ ) .

<sup>(</sup>١) قبرص: إحدى جزء البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى : ( ٢٦٢/٤ ) طبعة دار المعارف بتحقيق محمد أبو الفضل إبارهيم .

<sup>(</sup>٣) يقصد عمر بن الخطاب . (٤) كنز العمال (٤٤٢٧٦) : (٢٣١/١٦) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: (١٩/٤). (٦) يريد الغنائم.

<sup>(</sup>٧) بمحق : وعاء كوعاء الطيب .(٨) أى ولا أخبر غيركم .

<sup>(</sup>٩) يقرَّظُوني : يطروني ويثنون عليّ . (١٠) عامر بن قيس من كبار التابعين .

#### شهادة سعد وجابر في جند القادسية:

أخرج ابن جرير في تاريخه (١) من طريق سيف ، عن محمد وطلحة والمهلب وغيرهم ، قالوا : قال سعد رضي الله عنه : والله ، إنَّ الجيش لذو أمانة ، ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت : واثيمُ الله - على فضل أهل بدر - !! لقد تتبَّعتُ من أقوام منهم هَنات وهَنات (٢) فيما أحرزوا ، ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القوم .

وأخرج ابن جرير في تاريخه (٣) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : والله الذي لا إله إلا هو ، ما اطَّلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة ، ولقد اتهمنا ثلاثة نفر ، فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم : طليحة بن خويلد ، وعمرو بن معدِ يكرب ، وقيس بن المكشوح .

# قول عهر فيهن أتاه بزينة كسرى وسيفه :

أخرج ابن جرير في تاريخه (<sup>1)</sup> عن قيس العِجْلي ، قال : لمّا قُدم بسيف كسرى على عمر رضي الله عنه ومنطقته وزِبْرِجه (<sup>0)</sup> قال : إن أقوامًا أدَّوا هذا لذوو أمانة ، فقال علي رضى الله عنه : إنك عففت ، فعفتِ الرعية .

### الاستنصار بالله تعالم والقرآن العظيم والأذكار

# كتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في الاستنصار بالله تعالى:

أخرج ابن عبد الحكَم عن زيد بن أسلم ، قال : لما أبطأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عنه فتخ مصر ، كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه :

أما بعدُ : فقد عجبتُ لإبطائكم عن فتح مصر ، تقاتلونهم منذ سنين ، وما ذاك إلّا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحبّ عدوُكم ، وإنَّ الله تعالى لا ينصرُ قومًا إلا بصدق، نياتِهم ، وقد كنتُ وجَّهتُ إليك أربعة نفر ، وأعلمتُك أنَّ الرجل منهم مقام ألف رجل على

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى : (١٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) هنات : جمع هنة وهي الهفوة والخطأ الصغير .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ( ١٩/٤ - ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری : (۲۰/۱) . (٥) زبرجه : زینته .

ما أعرِفُ ؛ إلا أن يكون غيَّرهم ما غيِّر غيرهم ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فاخطُبِ النَّاسَ ، وحُضَّهم على قتال عدوهم ، ورغِّبهم في الصبر والنية ، وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس ، وأمُر الناس أن يكونوا لهم صدمة [ كصدمة ] رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة ؛ فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة ، وليعجَّ (1) الناس إلى الله ، وليسألوه النصر على عدوهم .

فلما أتى عَمْرًا الكتابُ ، جمع الناس ، وقرأه عليهم ، ثم دعا أولئك النفر ، فقدَّمهم أمام الناس ، وأمر الناس أن يتطهّروا ، ويصلُّوا ركعتين ، ثم يرغبون إلى الله ، ويسألونه النصر ، ففتح الله عليهم (٢) .

وعنده أيضًا عن عبد الله بن جعفر ، وعيّاش بن عباس ، وغيرهما - يزيد بعضهم على بعض - أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، لمّا أبطأ عليه فتح مصر ، كتب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يستمده ، فأمده عمر بأربعة آلاف رجل ، على كل ألف رجل [منهم] رجل ، وكتب إليه عمر بن الخطاب :

إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل : على كل ألفٍ رجلٌ منهم مقام الألف : الزبير بن العوام ، والمقداد بن الأسود بن عمرو ، وعبادة بن الصامت ، ومَشلَمة بن مخلَّد رضي الله عنهم ، واعلم أن معك اثني عشر ألف رجل ، ولا يُغلب اثنا عشر ألفًا من قلّة . كذا في الكنز (٣) .

# كتاب أبي بكر إلى أمراء الجند في الشام في هذا الأمر:

ذكر في الكنز (٤) في خلافة أبي بكر رضي الله عنه - وسقط عنه ذكر مخرِّجه - عن عِياض الأشعري ، قال : شهدت اليرموك وعليها خمسة أمراء : أبو عبيدة ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وخالد بن الوليد ، وعِياض (٥) رضي الله عنهم - وليس عياض هذا الذي حدَّث - فقال : إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة ، فكتبنا إليه : إنه قد جاش (٥) إلينا الموت ،

- (١) يعج الناس إلى الله : أي يرفعوا أصواتهم بالدعاء .
- (٢) كنز العمال (١٤٢٢٠) : (٥/٥٠ ٧٠٦) .
  - (٣) كنز العمال (١٤٢٢١) : (٧٠٦/٥) .
- (٤) كنز العمال (٤١١٧٣) : (٥/٦٣٧) . (٥) جاش : فار وارتفع
- \* هو عياض بن غنم الفهرى ، أسلم قديمًا قبل الحديبية ، وشهد الحديبية مع رسول الله عليه ، وكان مع أي عبيدة بالشام ، ومات في خلافة عمر بن الخطاب سنة ٢٠هـ . الطبقات (٣٩٨/٧) . سير أعلام النبلاء : (٣٥٤/٢ ٣٥٥) .

واستمددناه ، فكتب إلينا : إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني ، وإنيِّ أدلكم على من هو أعزُّ نصرًا ؟ وأحضر جندًا ، اللَّهُ عز وجل ؟ فاستنصروه ؟ فإن محمدًا على قد نصر يوم بدر في أقلَّ من عِدَّتكم . قلت : أخرجه أحمد (١) عن عياض الأشعري . . . فذكر نحوه إلا أنه قال : وقال عمر : إذا كان عليكم قتال ، وزاد في آخره : فإذا أتاكم كتابي هذا ، فقاتلوهم ، ولا تراجعوني ، قال : فقاتلناهم فهز مناهم وقتلناهم أربعة فراسخ ، قال : وأصبنا أموالًا ، فتشاورنا ، فأشار علينا عِياض أن نُعطي عن كل رأس عشرة . قال : وقال أبو عبيدة : من يراهني (٢) ؟ فقال شاب : أنا إن لم تغضب ، قال : فسبقه ، فرأيت عقيصتي (٣) أبي عبيدة تنقُران (٤) وهو خلفه على فرس عُرْي (٥) . قال الهيشمي (٢) : وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه رجاله رجال الصحيح . انتهى . وقال ابن كثير في تفسيره (٧) : وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حِبّان في صحيحه (٨) ، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه . انتهى .

#### استنصار المسلمين بالقرآن العظيم يوم القادسية:

أخرج ابن جرير في تاريخه (٩) من طريق سيف ، عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم ، قالوا : لما صلَّى سعد رضي الله عنه الظهر ؛ أمر الغلام الذي كان ألزمه عمر رضي الله عنه إياه – وكان من القرّاء – أن يقرأ سورة الجهاد (١٠) ، وكان المسلمون يتعلَّمونها كلُّهم ، فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد ، فقُرئت في كل كتيبة ، فهشَّت قلوب الناس وعيونهم ، وعرفوا السكينة مع قراءتها .

وعنده أيضًا من طريق سيف ، عن حلّام ، عن مسعود بن خِراش ... فذكر الحديث ، وفيه : وأمر سعد الناس أن يقرأوا على الناس سورة الجهاد ، وكانوا يتعلَّمونها .

#### تعليهه عليه السلام أصابه الاستنصار بآيات القرآن العظيم:

أخرج أبو نُعيم في المعرفة ، وابن منده عن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي رضي الله عنه ، قال : وجَّهنا رسول الله عَلِيَّةٍ في سريّة ، فأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصحبنا :

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : (٤٩/١) . (٢) أى في السباق .

<sup>(</sup>٣) العقيصة : الضفيرة . (٤) أي تتحركان بسرعة .

<sup>(</sup>٥) فرس عُرْي : : أي غير مسرج ، وفي المسند وابن حبان : فرس عربيّ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد: (٢١٣/٦) . (٧) تفسير القرآن العظيم: (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٨) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٧٦٦) - كتاب السير - باب الخروج وكيفية الجهاد .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبرى : ( ٣٦/٣ ) . (١٠) هي سورة الأنفال .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا ﴾ (١) فقرأناها ، فغنمنا وسلمنا . كذا في الكنز . قال في الإصابة (١) لطريق ابن منده : لا بأس بها .

# أمر سعد الناس بالاستنصار بالتكبير والحوقلة يوم القادسية:

أخرج ابن جرير في تاريخه (٢) من طريق سيف ، عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم ، قالوا : قال سعد رضي الله عنه : الزمُوا مواقفَكم ، لا تحركوا شيئًا حتى تصلُّوا الظهر ، فإذا صلَّيتم الظهر فإني مكبِّر تكبيرة ، فكبِّروا واستعدوا ، واعلموا أن التكبير لم يعطَه أحدُّ قَبْلكُم ، واعلموا أنما أُعطيتموه تأييدًا لكم ، ثم إذا سمعتم الثانية فكبِّروا ولتُستَتمَّ عُدتكم ، ثم إذا كبَّرت النالثة فكبِّروا ، ولينشِّط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا ، فإذا كبَّرت الرابعة فازحفوا جميعًا حتى تخالطوا عدوكم ، وقولوا : لاحول ولاقوة إلا بالله . وأخرجه أيضًا من طريق سيف ، عن عمرو بن الريَّان ، عن مصعب بن سعد مثله .

وعنده  $^{(1)}$  أيضًا من طريق سيف ، عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا : لمَّا فرغ القرّاء كبَّر سعد رضي اللّه عنه ، فكبَّر الذين يلونه تكبيره  $^{(\circ)}$  ، وكبَّر بعض الناس بتكبير بعض ، فتحشحش  $^{(1)}$  الناس ، ثم ثنَّى فاستَتَمَّ الناس ، ثم ثلَّث فبرز أهلُ النَّجَدات ، فأنشبوا القتال . . فذكر الحديث .

#### الاستنصار بشعر النبي عَيْنَ :

أخرج الطبراني (٧) عن جعفر بن عبد الله بن الحكم ، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك ، فقال : اطلبوها ، فلم يجدوها ، فقال : اطلبوها ، فوجدوها ؛ فإندر فإذا هي قلنسوة خَلَقة (٨) ، فقال خالد : اعتمر رسول الله ﷺ ، فحلق رأسه ، فابتدر الناس جوانب شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته ، فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالًا وهي معي إلَّا رُزقت النصرة . قال الهيثمي (٩) : رواه الطبراني وأبو يَعْلى (١٠) بنحوه

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآية (١١٥) . (٢) الإصابة لابن حجر : (١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : (٣٥/٥٣ ) . (١) تاريخ الطبرى : (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) عند الطبرى: تكبيرة.

<sup>(</sup>٦) تحشحش الناس: تحركوا. (٧) المعجم الكبير (٣٨٠٤): (١٠٤/٤ - ١٠٠).

<sup>(</sup>٨) خلقة : بالية . (٩) مجمع الزوائد : (٣٤٩/٢) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أبي يعلى الموصلي (٧١٨٣) : (١٣٩/١٣) .

ورجالها رجال الصحيح ، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة ؛ فلا أدري سمع من خالد أم V . انتهى .وأخرجه الحاكم V عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه مثله . قال الذهبي : منقطع . وأخرجه أبو نُعيم في الدلائل V عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه مثله .

وذكر في الكنز <sup>(٣)</sup> عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه ، قال : كان في قلنسوة خالد ابن الوليد رضي الله عنه من شعر رسول الله عَلَيْكُم ، فقال خالد : ما لقيتُ قومًا قط وهي على رأسى ، إلا أعطيت الفَلْج <sup>(١)</sup> . ورواه أبو نُعيم .

#### المنافسة في الفضائل:

أخرج ابن جرير في تاريخه  $^{(\circ)}$  من طريق سيف ، عن عبد الله بن شُبرُمة ، عن شقيق ، قال : اقتحمنا القادسية صدر النهار ، فتراجعنا وقد أتى الصلاة  $^{(1)}$  ، وقد أصيب المؤذّن ، فتشاحٌ  $^{(V)}$  الناس في الأذان ، حتى كادوا أن يجتلدوا  $^{(\Lambda)}$  بالسيوف ، فأقرع سعد رضي الله عنه بينهم ، فخرج سهم رجل ، فأذّن .

#### الاستخفاف ببهجة الدنيا وزينتها

#### قصة المغيرة بن شعبة مع ملك الفرس ذي الحاجبين في هذا الأمر:

أخرج الحاكم (٩) في حديث طويل عن مَعْقل بن يَسَار في فتح أصبَهان في إمارة النعمان ابن مقرِّن رضي الله عنه، وفيه: فأتاهم النعمان وبينه وبينهم نَهَر، فبعث إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رسولًا، وملكهم ذو الحاجبين، فاستشار أصحابه، فقال: ما ترون أقعدُ لهم في هيئة الحرب أو في هيئة الملك وبهجته]، فجلس في هيئة الملك وبهجته على سريره، ووضع التاج على رأسه، وحوله سِماطان (١٠) عليهم ثياب الديباج والقِرَطه (١١)

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢٩٩/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة (۳۱۷) : (۳۷) . (۳) كنز العمال (۳۷۰۲۵) : (۳٤٧/۱۳) .

<sup>(</sup>٤) الفلج : الظفر والفوز والنصر . (٥) تاريخ الطبرى : (٥٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) أي حان وقتها .

<sup>(</sup>٧) أى تبادروا إليه لا يريد كل واحد منهم أن يفوته فضيلة الأذان .

<sup>(</sup>٨) يجتلدوا : يتضاربوا .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم (٢٩٣/٣) - كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>١٠) سماطان : صفَّان . (١١) القرطة : جمع قرط وهو ما يعلَّق في شحمة الأذن .

والأسورة ، فجاء المغيرة بن شعبة فأُخذ بِضَبُعيه (١) وبيده الرمح والترس ، والناس حوله سِماطان (٢) على بساط له ، فجعل يطعنه برمحه ، فخرّقه (٦) لكي يتطيّروا ، فقال له ذو الحاجبين : إنكم يا معشر العرب أصابكم جوع شديد و بحهد فخرجتم ؛ فإن شئتم مِرْناكم (٤) ورجعتم إلى بلادكم ، فتكلَّم المغيرة فحمد الله وأنثى عليه ، وقال : إنا كنا معشر العربِ نأكل الجيفة والميتة ، وكان الناس يطؤونا ولا نطؤهم ، فابتعث الله منا رسولًا في شرف منا ، أوسَطَنا [حسبًا] (٥) وأصدقنا حديثًا ، وإنه قد وعدنا أن ههنا (١) ستفتح علينا ، وقد وجدنا جميع ما وعدنا حقًا ، وإني لأرى ههنا بزّة وهيئة ما أرى من معي (٧) بذاهبين حتى يأخذوه (٨) ... الحديث . وأخرجه الطبراني (٩) عن معقل نحوه بطوله . قال الهيثمي (١٠) : رجاله رجال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة .

#### قصة ربعى وحديفة والمغيرة مع رستم في هذا الأمر في القادسية:

أخرج ابن جرير في تاريخه (١١) من طريق سيف ، عن محمد وطلحة وعمرو وزياد ياسنادهم ، قالوا : أرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وذَكر جماعة ، فقال : إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم ، فما عندكم ؟ قالوا جميعًا : نتّبع ما تأمرنا به ، وننتهي إليه ؛ فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس ، فكلّمناهم به . فقال سعد : هذا فعل الحرّمة ، اذهبوا فتهيأوا ، فقال ربعيّ بن عامر (١٢) : إنَّ الأعاجم لهم آراء وآداب ، ومتى نأتهم جميعًا يروا أنا قد احتفلنا (١٣) بهم ؛ فلا تزدهم على رجل ، فمالؤوه (١٤) جميعًا على ذلك ، فقال : فسرّحوني ، فسرّحه ، فخرج ربعيُّ ليدخل على رستم عسكره ، فاحتبسه الذين على القنطرة ، وأرسِل إلى رستم لمجيئه ، فاستشار عظماء أهل فارس ،

<sup>(</sup>١) أى أخذ رجلان بذراعيه . (٢) في المجمع : على سماطين .

<sup>(</sup>٣) في المجمع : يخرقه .

<sup>(</sup>٤) مرَّناكم : أي أعطيناكم الميرة ، وهي الطعام الذي يجلب للبيع .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المجمع .

<sup>(</sup>٦) في المجمع : أنا ههنا سيفتح علينا ، وفي الطبرى : أن ما ههنا .

<sup>(</sup>٧) في المجمع: ما أرى أن من بعدى .

<sup>(</sup>٨) في الطبرى : حتى يصيبوها .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٨٦١) : (٣٦٩/٢٠) .

<sup>(</sup>١٠) معجم الزوائد : (٢١٧/٦) . (١١) تاريخ الطبري : (٢١٥-٢١٥) .

<sup>(</sup>١٢) أحد رجال الوفد . (١٣) احتفلنا بهم : بالينابهم .

<sup>(</sup>١٤) مالؤوه : وافقوه .

فقال: ما ترون؟ أنْباهي أم نتهاوَن؟ فأجمع ملؤهم على التهاون ، فأظهروا الزُّبْرِج؛ وبسطوا البُسُط والنَّمارق ، ولم يتركوا شيئًا ، ووضع لرستم سرير الذهب ، وألبس زينته من الأنماط (١) والوسائد المنوسجة بالذهب ، وأقبل ربعي يسير على فرس له زَبّاء (٢) قصيرة ، معه سيف له مَشُوف (٣) ، وغِمده لِفافةُ ثوب خَلَق ، ورمحه معلوب (١) بقِدّ (٥) ، معه حَجَفة <sup>(٦)</sup> من جلود البقر ، على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف ، ومعه قوسه ونَبْله ، فلما غشى الملكَ وانتهى إليه وإلى أدنى البُسُط ، قيل له : انزل : فحملَها على البساط ، فلما استوت عليه ، نزل عنها وربطها بوسادتين فشقُّهما ، ثم أدخل الحبل فيهما ، فلم يستطيعوا أن ينهَوه ، وإنما أروه التهاون وعرف ما أرادوا فأراد استخراجهم <sup>(٧)</sup> ، وعليه درع له كأنها أضاة (^) ، ويَلْمَقُه (٩) عباءة بعيره قد جابها (١٠) وتدرَّعها (١١) وشدُّها على وسطه بسَلَب (۱۲) ، وقد شد رأسه بمعجرته (۱۳) - وكان أكثر العرب شعرة - ومِعجرته نِشعة (۱۱) بعيره، ولرأسه أربع ضفائر قد قمنَ قيامًا ، كأنهن قرون الوَعِلة (١٠٥ ، فقالوا : ضَعْ سلاحك، فقال : إنى لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم ، أنتم دعوتموني ، فإن أبيتم أن آتيكم إلَّا كما أريد ؛ وإلَّا رجعت ، فأخبروا رستم فقال : ائذنوا له ، هل هو إلَّا رجل واحد؟! فَأَقْبَل يَتُوكَّأُ عَلَى رَمْحَه ؛ وزُجُّه (١٦) نَصْلُ ، يَقَارِب الخَطْو ، ويزج (١٧) النمارق والبُسُط ، فما ترك لهم نُمرقة ولا بساطًا إلا أفسده ، وتركه منهتكًا مخرَّقًا ، فلما دنا من رستم تعلُّق به الحرس ، وجلس على الأرض وركز رمحه بالبُسُط فقالوا : ما حملك على هذا ؟ قال : إنَّا لا نستحب (١٨) القعود على زينتكم هذه ، فكلُّمه فقال : ما جاء بكم ؟

<sup>(</sup>١) الأتماط : جمع نمط وهو ضرب من البسط .

<sup>(</sup>٢) زباء: أي طويلة الشعر كثيرته . (٣) المشوف: المجلو .

<sup>(</sup>٤) أى حزم مقبضه بعلباء البعير ، وهي عصبة صفراء في صفحة العنق .

<sup>(</sup>٥) القدّ : سير من الجلد . (٦) الحجفة : الترس .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبرى: استحراجهم(٨) الأضاة: الغدير.

<sup>(</sup>٩) اليلمق : القباء . (١٠) قد جابها : قرّر فتحة عنقها .

<sup>(</sup>١١) تدرعها: لبسها (١٢) السلب: الليف.

<sup>(</sup>١٣) العجرة : نوع من العِمّة ، والاعتجار بالعمامة : هو أن يُلفها على رأسه ويَرُدّ طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه . (١٤) النسعة : سير مضفورة يجعل زماتما للبعير وغيره .

<sup>(</sup>١٥) الوعلة : الشاة الجبلية .

<sup>(</sup>١٦) الزُّجُ : الحديدة التي تركب في أسفل الوُّمح ، والزج تركز به الرمح في الأرض .

<sup>(</sup>١٧) يزج: يطعن بالزج. (١٨) في إحدى نسخ الطبرى: لا نستحل.

قال: الله ابتعثنا ، والله جاء بنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضِيق الدنيا إلى سَعتها ، ومن جَوز الأديان إلى عدل الإسلام ... فذكر الحديث كما تقدم في دعوة الصحابة في عهد عمر إلى أن قال: فقال رستم: ويحكم لا تنظروا إلى الثياب ، ولكن انظروا إلى الرأى والكلام والسِّيرة: إنَّ العرب تستخفُّ باللباس والمأكل ويصونون الأحساب ، ليسوا مثلكم في اللباس ، ولا يَرون فيه ما تَرون ، وأقبلوا إليه (۱) يتناولون سلاحه ويزهِّدونه فيه ، فقال لهم: هل لكم إلى أن تُروني فأريكم ؟ فأخرج سيفه من خِرقه كأنه شُعله نار ، فقال القوم: اغمده ، فعمده ، ثم رمى ترسًا ورَموا حَجَفته ، فخرق ترسُهم ، وسلمت حَجَفته ، فقال: يا أهل فارس ، إنكم عظَّمتم الطعام واللباس والشارب ، وإنَّا صغَّر ناهنً . ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل .

فلما كان من الغد بعثوا: أن إلينا ذلك الرجل ، فبعث إليهم سعد حديفة بن مِحْصَن فأقبل في نحو ذلك الرِّيِّ ، حتى إذا كان على أدنى البساط ، قيل له : انزل ، قال : ذلك لو جئتكم في حاجتي ، فقولوا لملككم : أله الحاجة أم لي ؟ فإن قال : لي ، فقد كذب ، ورجعت وتركتكم ، فإن قال : له ، لم آتكم إلا ما أحب ، فقال : دَعُوه ؛ فجاء حتى وقف عليه (٢) ، ورستم على سريره ، فقال : انزل ، قال : لا أفعل ، فلم أبى سأله : ما بالك جئت ولم يجيء صاحبنا بالأمس ؟ قال : إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدَّة والرخاء فهذه نَوْبتي ، قال : ما جاء بكم ؟ قال : إنَّ الله عز وجل مَنَّ علينا بدينه ، وأرانا آياته ، حتى عرفناه وكنا له منكرين ، ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث ؛ فأيُّها أجابوا إليها قبلناها : الإسلام وننصرف عنكم ، أو الجزّاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك ، أو المابذة (٣) فقال : ويحكم إ! ألا ترون إلى ما أرى ؟ جاءنا المنابذة (٣) فقال : ويحكم !! ألا ترون إلى ما أرى ؟ جاءنا وربطه به ، فهو على أرضنا ، وحقَّ ما نعظم ، مع فَصْل عقله !!. وجاءنا هذا اليوم فوقف في يُمنِ الطائر ، ذهب بأرضنا وما فيها إليهم ، مع فَصْل عقله !!. وجاءنا هذا اليوم فوقف من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجلًا ، فبعثوا إليهم المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>١) أى إلى ربعي . (٢) أى على البساط .

<sup>(</sup>٣) المنابذة : المقاتلة . (٤) الموادعة : المصالحة .

ثم أخرج ابن جرير (١) من طريق سيف عن أبي عثمان النّهدي ، قال : لمّا جاء المغيرة إلى القنطرة فعبَرها إلى أهل فارس حبسوه واستأذنوا رستم في إجازته ، ولم يغيّروا شيئًا من شارتهم (٢) تقوية لتهاونهم ، فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيّهم ، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب ، وبُشطهم على غَلْوة (٣) لا يصل إلى صاحبهم ، حتى يمشي عليهم (٤) غلّوة ، وأقبل المغيرة له أربع ضفائر يمشي ، حتى جلس معه على سريره ووسادته ، فوثبوا عليه فترتروه (٥) وأنزلوه ومغثوه (١) ، فقال : كانت تَبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قومًا أسفه منكم ، إنا معشر العرب سواء ، لا يستعبد بعضنا بعضًا ؛ إلا أن يكون صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، و أن هذا الأمر لايستقيم فيكم فلا نصنعه ، مثلكًا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول ، فقالت السّفِلة (٧) : صدق والله العربي ، وقالت الدهاقين : واللّه لقد رمى بكلام لا يزال عبيدُنا ينزعون إليه !! قاتل اللّه العربي ، وقالت الدهاقين : واللّه لقد رمى بكلام لا يزال عبيدُنا ينزعون إليه !! قاتل اللّه أوّلينا ، ما كان أحمقهم حين كانوا يصغّرون أمر هذه الأمة ... فذكر الحديث في كلام رستم وما أجابه المغيرة .

# عدم الالتفات إله كثرة الغدو وما عنده قول ثابت بن أقرم لأبي هريرة يوم مؤتة في هذا الأمر:

أخرج البيهقي (^) من طريق الواقدي (<sup>٩)</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدت مؤتة ، فلما دنا منًا المشركون ، رأينا ما لا قِبلَ لأحد به من العدّة والسلاح والكُراع والديباج والحرير والذهب ، فبرق بصري ، فقال لي ثابت بن أقرم رضي الله عنه : يا أبا هريرة ، كأنك ترى جموعًا كثيرة ؟! قلت : نعم . قال إنك لم تشهد بدرًا معنا ، إنا لم ننصر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى : (٢١/٣٥ - ٢٣٥ ) . (٢) شادتهم : لباسهم الحسن الجميل .

<sup>(</sup>٣) الغلوة : قدر رمية السهم .

<sup>(</sup>٤) كذا عند الطبرى ، ولعل الصواب : يمشى عليها ، أي على البسط .

<sup>(</sup>٥) ترتروه : حركوه . (٦) مغثوه : ضربوه ضربًا ليس بالشديد .

<sup>(</sup>٧) السَّفِلة : عامة الناس .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٣٦٢/٤) - باب ما جاء في غزوة مؤتة .

<sup>(</sup>٩) رواه الواقدى في المغازى (٧٦٠/٢) .

بالكثرة . كذا في البداية (١) وذكره في الإصابة (٢) عن الواقدي مقتصرًا على قول ثابت . كتاب أبي بكر لعمرو بن العاص في هذا الأمر :

أخرج الطيالسي من طريق الواقدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، قال : كتب أبو بكر رضي الله إلى عمرو بن العاص :

« سلام عليك ، أما بعد : فقد جاءني تذكر ما جمعت الرومُ من الجموع ، وإنَّ الله لم ينصرنا مع نبيه عليه بكثرة عدد ولا بكثرة جنود ، وقد كنا نغزو مع رسول الله عليه وما معنا إلا فرسان؛ وإن نحن إلا نتعاقبُ الإبل ، وكنا يوم أحد مع رسول الله عليه وما معنا إلا فرس واحد ؛ كان رسول الله يركبه ، ولقد كان يظهرُنا ويعيننًا على من خالفنا ؛ واعلم يا عمرو أن أطوّع الناس لله أشدهم بغضًا للمعاصي ؛ فأطِع الله ومُرْ أصحابك بطاعته » .

كذا في الكنز (٣) . وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . قال الهيثمي (١) : وفيه الشاذكوني والواقدي وكلاهما ضعيف . انتهى .

#### قول خالد بن الوليد لرجل يوم اليرموك في هذا الأمر:

أخرج ابن جرير في تاريخه (°) عن عبادة وخالد رضي الله عنهما ، قالا : قال رجل لحالد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين ؟! فقال خالد : ما أقلَّ الروم وأكثر المسلمين ؟! إنما تكثرُ الجنود بالنصر وتقلَّ بالخِذلان لا بعدد الرجال ، والله لوددتُ أن الأشقر (٦) براء من توجِّيه (٧) ، وأنهم أُضعفوا في العدد ، وكان فرسه قد حَفِي (٨) في مسيره (٩) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (١٤١١١) : (٣٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (١١٧/٦) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى : (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٦) الأشقر من الخيل : الأحمر في مغرة حمرة ، يحمر منها السبيب والمعرفة والناصبة ، ويطلق على عدة أفراس لأصحابها .

<sup>(</sup>٧) وجي الفرس وتوجي ، أي أصيب بالوجا ، وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره .

<sup>(</sup>٨) حفى : رقت قدمه من كثرة المشى .

<sup>(</sup>٩) أي في مسيره من العراق إلى الشام .

# ماذا قالت الأعداء في غلبة الصمابة عليهم قول رجل من أهل الردة في شجاعة الصحابة رضي الله عنهم :

أخرج البيهقي (١) عن الزُهري قال: لمّا استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه وارتد من العرب عن الإسلام ، خرج أبو بكر غازيًا ، حتى إذا بلغ نَقْعًا من نحو البقيع ، خاف على المدينة ، فرجع وأمَّر خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله ، و ندب (٢) معه الناس ، وأمره أن يسير في ضاحية مُضَر ، فيقاتل من ارتد منهم عن الإسلام ، ثم يسير إلى اليمامة فيقاتل مسيلمة الكذاب . فسار خالد بن الوليد ، فقاتل طليحة الكذَّاب الأسديّ فهزمه الله ، وكان قد اتبعه عُيينة بن حِصن بن حذيفة - يعني الفَراري - فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه ، قال : ويلكم ! ما يهزمكم ؟ قال رجل منهم : وأنا أحدِّثك ما يهزمنا ؛ إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله ، وإنا لنلقى قومًا كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه . وكان طليحة شديد البأس في القتال ، فقتلَ طليحة يومئذِ عكاشة بن محصن رضي الله عنه وابنَ أقرم ، فلما غلب الحقُّ طليحة ، ترجَّل ثم أسلم (٣) ، وأهلً بعمرة . . . فذكر الحديث .

#### قول صاحب الإسكندرية لعمرو بن العاص في هذا الشأن :

أخرج الطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية ، فقال صاحبها : أخرجوا إليَّ رجلًا منكم أكلّمه ويكلّمني ، فقلت : لايخرج إليه غيري ، فخرجت ومعي ترجمان ومعه ترجمان ، حتى وُضع لنا منبران ، فقال : من أنتم ؟ فقلنا : نحن العرب ، ونحن أهل الشوك والقرط (ئ) ، ونحن أهل بيت الله ، كنا أضيق الناس أرضًا ، وأشده عيشًا ، نأكل الميتة ، ويُغير بعضنا على بعض ، بشرٌ عيش عاش به الناس ؛ حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفًا ، ولا أكثرنا مالًا ، فقال : أنا رسول الله ، يأمرنا بما لا نعرف ، وينهانا عما كنا عليه ، وكانت عليه آباؤنا ، فشنعنا له ، وكذّبناه ، ورددنا عليه مقالته ، حتى خرج إليه قوم من غيرنا ، فقالوا : نحن نصدّقك ، ونؤمن بك ، ونتّبعك ، ونقاتل من قاتلك ، فخرج إليهم وخرجنا فقالوا : نحن نصدّقك ، ونؤمن بك ، ونتّبعك ، ونقاتل من قاتلك ، فخرج إليهم وخرجنا

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١٧٥/٨) - كتاب قتال أهل البغى - باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله عليه . (٢) ندب : دعا .

<sup>(</sup>٣) وكان قد ارتد وادَّعي النبوة ، ثم أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات .

<sup>(</sup>٤) القرظ: هو ورق السلم الذي يدبغ به .

إليه ، فقاتلناه وظهر علينا وغلبنا ، وتناول من يليه من العرب ، فقاتلهم حتى ظهر عليهم ، فلو يعلم مَنْ ورائي ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم ، حتى يشر ككم فيما أنتم فيه من العيش ؛ فضحك ثم قال : إن رسولكم قد صدق ، قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاءكم به رسولكم ، فكنّا عليه حتى ظهر فينا ملوك ، فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم ، ويتركون أمر الأنبياء ، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ، ولم يتناولكم أحد إلا ظهرتهم عليه ، فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا ، وتركتم أمر الأنبياء ، وعملتم مثل الذي عملوا بأهوائهم ، خلَّى بيننا وبينكم ، فلم تكونوا أكثر منا عددًا ولا أشد منا قوة . قال عمرو بن العاص : فما كلمت رجلًا أذْكَرَ (1) منه . قال الهيثمي (1) : وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .

وأخرجه أبو يَعْلى <sup>(٣)</sup> عن علقمة بن وقّاص قال : قال عمرو بن العاص ... فذكر نحوه . قال الهيثمي <sup>(٤)</sup> : رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن علقمة وهو ثقة . انتهى .

#### قول رجل من عظها، الروم لمرقل في أسباب غلبة الصحابة :

أخرج أحمد بن مروان بن المالكي في المجالسة ، عن أبي إسحاق ، قال : كان أصحاب رسول الله على لا يثبت لهم العدو فُواق (°) ناقة عند اللقاء ، فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمتْ منهزمة الروم : ويلكم !! أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرًا مثلكم ؟! قالوا : بلى ، قال : فأنتم أكثر أم هم ؟! قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافًا في كل موطن ، قال فما بالكم تنهزمون ؟! فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون لليل ، ويصومون النهار ، ويُوفون بالعهد ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويتناصفون بينهم . ومن أجل أنًا نشرب الخمر ، ونزني ونركب الحرام ، وننقض العهد ، ونغضب ، ونظلم ، ونأمر بالشخط ، ننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض ، فقال : ونغضب ، ونظلم ، ونأمر بالشخط ، ننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض ، فقال :

<sup>(</sup>١) عند ابن حبان : أمكر . (٢) مجمع الزوائد : (٢١٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى (٧٣٥٣) : ( ٣٣٧/١٣ - ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد : (٢٣٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) فواق : قدر ما بين الحلبتين من الناقة لأجل الراحة .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : (٧/ ١٥) . (٧) مختصر تاريخ دمشق : (١٩٩/١) .

# وصف رجل من نصارى العرب الصحابة أمام بطريق دمشق:

قال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغشاني يحدِّث عن رجلين من قومه ، قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدِّثنا بيننا أن دمشق ستحاصر ، فذهبنا نتسوّق (۱) منها قبل ذلك ، فبينا نحن فيها ؛ إذ أرسل إلينا بِطْريقها ، فجئناه ، فقال : أنتما من العرب ؟ قلنا : نعم ، فقال : ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم ، وليثبت الآخر على متاع صاحبه ، ففعل ذلك أحدنا ، فلبث مليًا ثم جاءه ، فقال : جئتك من عند رجال دِقاق ، يركبون خيولاً عتاقًا ؛ أما الليل فرهبان ، وأما النهار ففرسان ، يريشون (۱) النبل ويبرونها (۳) ويثقّفون (۱) القنا ، لو حدثتَ جليسك حديثًا ما فهمه عنك ؛ لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر ؛ قال : فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم منهم مالا طاقة لكم به . كذا في البداية (۵) . وأخرجه ابن عساكر (۲) عن يحيى بن يحيى الغشاني بنحوه ،، وفي روايته : مشاقًا (۷) بدل عتاقًا ، ويقوّمون القنا بدل يثقّفون .

#### وصف نصراني عربي للصحابة أمام القبقلار

أخرج ابن جرير في تاريخه (٨) عن عروة قال : لمّا تدانى العسكران بعث القُبُقْلار رجلًا عربيًا ، قال : فحُدِّثت أن ذلك الرجل رجل من قضاعة من تَزِيد بن حَيْدان ، يقال له ابن هُزارف ، فقال : ادخل في هؤلاء القوم ، فأقم فيهم يومًا وليلة ، ثم أتني بخبرهم ، قال : فدخل في الناس رجل عربي لا يُنكر ، فأقام فيهم يومًا وليلة ، ثم أتاه ، فقال له : ما وراءك ؟ قال : بالليل رهبان وبالنهار فرسان ، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ، ولو زنى رُجم لإقامة الحق فيهم ، فقال له القُبُقُلار : لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ، ولو ددتُ أن حظي من الله أن يخلّي بيني وبينهم ، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم عليً .

<sup>(</sup>١) نتسوق : أي نبيع ونشتري .

<sup>(</sup>٢) يريشون : يجعلون لها ريشًا ، إشارة إلى كمال النبل واستقامته .

<sup>(</sup>٣) يبرون : ينحتون . (٤) يثقفون القنا : يقومونها .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : (٧/١) . (٦) مختصر تاريخ دمشق : (١٩٨/١) .

<sup>(</sup>٧) الخيول المشاق : الخفيفة اللحم .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبرى : (٤١٧/٣ - ٤١٧) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

#### وصف الجاسوس الفارسي الصحابة أمام رستم:

أخرج ابن جرير في تاريخه (١) عن ابن الرُّفَيل قال : لما نزل رستم النَّجف ، بعث منها عَيْنًا إلى عسكر المسلمين ، فانغمس فيهم بالقادسية كبعض من ندَّ منهم ، فرآهم يستاكون عند كل صلاة ، ثم يصلُّون فيفترقون إلى مواقفهم ، فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم ، حتى سأله ، ما طعامهم ؟

فقال: مكثت فيهم ليلة ، لا والله ما رأيت أحدًا منهم يأكل شيئًا ، إلا أن يمصوا عيدانًا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا ، فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق ، وافقهم وقد أذَّن مؤذن سعد الغداة ، فرآهم يتحشحشون (٢) ، فنادى في أهل فارس أن يركبوا ، فقيل له : ولم ؟ قال : أما ترون إلى عدِّوكم قد نودي فيهم ، فتحشحشوا لكم ، قال عينه ذلك : إنَّمَا تحشحشهم هذا للصلاة ، فقال بالفارسية وهذا تفسيره بالعربية : أتاني صوت (٣) عند الغداة ؛ وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب (٤) فيعلمهم العقل . فلما عبروا تواقفوا وأذَّن مؤذن سعد للصلاة ، فصلّى سعد رضي الله عنه ، وقال رستم : أكل عمر كبدي .

## وصف رومئ للصحابة أمام هرقل

قال ابن جرير أيضًا (°): ذكر سيف ، عن أبي الزهراء القُشَيري ، عن رجل من بني قُشَير ، قال : لما خرج هرقل نحو القسطنطينية ، لحقه رجل من الروم كان أسيرًا في أيدي المسلمين ، فأفلت ، فقال : أحبرني عن هؤلاء القوم ؟ فقال : أحدثك كأنَّك تنظر إليهم : فرسان بالنهار ، ورهبان بالليل ، ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن (١) ، ولا يدخلون إلا بسلام ، يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه ، فقال : لئن كنت صدقتني ليرثُنَّ ما تحت قدمي هاتين .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى : ( ٥٣٢/٣ - ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) التحشحش: التحرك للنهوض.

<sup>(</sup>٣) صوت : هاتف .

<sup>(</sup>٤) يكلم الكلاب: يريد العرب.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى : (٦٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) أي لا يتناولون طعام أهل الذمة إلا بثمن .

#### قول ملك الصين في الصحابة:

ذكر ابن جرير أيضًا في تاريخه (١) أن يزدجرد كتب إلى ملك الصين يستمده ، فقال (٢) للرسول : قد عرفتُ أنَّ حقًا على الملوك إنجاد (٢) الملوك على من غلبهم ، فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم ؛ فإني أراك تذكر قلّة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم ، فقلت : سلني عما أحببت ؟ فقال : أيوفون بالعهد ؟ قلت : نعم ، قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم ؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم فإن أجبناهم أجْرُونا مُجراهم ، أو الجزية والمُنَعة (٤) ، أو المنابذة ؛ قال : فكيف طاعتهم أمراءَهم؟ قلت : أَطْوَعُ قوم لمرشدهم ، قال : فما يحلُّون وما يحرِّمون ؟ فأخبرته ، فقال : أيحرِّمون ما مُحلِّل لهم أو يحلُّون ما حرِّم عليهم ؟ قلت : لا ، قال : فإن هؤلاء القوم لا يهلِكون أبدًا حتى يحلُّوا حرامهم ويحرِّموا حلالهم ؛ ثم قال : أخبرني عن لباسهم ، فأخبرته ؛ وعن مطاياهم ، فقلت : الحيل العِرَاب (°) ووصفتها ، فقال : يعمتِ الحصون هذه ، ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بجملها ، فقال : هذه صفة دواب طوال الأعناق . وكتب له (٦) إلى يزدرجرد : إنّه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو (٧) وآخره بالصين الجهالةُ بما يحق عليٌّ ؛ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدُّوها ، ولو خُلِّي لهم سَربهم (^) أزالوني ما داموا على ما وُصِف ، فسالمهم ، وارض منهم بالمساكنة ، ولا تهجهم مالم يهيجوك .

 $\star\star\star$ 

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : (۱۷۲/٤) .

<sup>(</sup>٢) أي ملك الصين .

<sup>(</sup>٣) إنجاد : إعانة ومساعدة .

<sup>(</sup>٤) المنعة : الحماية .

<sup>(</sup>٥) الخيل العراب: الكرائم السالمة من الهجنة .

<sup>(</sup>٦) في الطبري : معه .

<sup>(</sup>٧) مدينة في خراسان .

<sup>(</sup>٨) سربهم: طريقهم.

وهذا آخر ما أردنا في هذا الكتاب ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاً أن هدانا الله .

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وبهذا تم كتاب حياة الصحابة على يد العبد الضعيف محمد يوسف - سلّمه الله تعالى عن التلهف والتأسّف - يوم الأربعاء في شهر الله المحرم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية .

\* \* \*

# فهرس الموضوعات

| قصة ابن مسعود مع زوجته ۱۶۲۷                 |      |
|---------------------------------------------|------|
| قصة ابن رواحة مع زوجته ١٤٢٨                 | ١٤   |
| قصة عمر مع النبي عليه السلام                | ١٤   |
| يوم الحديبية                                |      |
| فرحه عليه السلام بنزول القرآن عليه          | ١٤   |
| بالمغفرة والفتح مرجعه من الحديبية ١٤٣١      |      |
| قصة نيل مصر في عهد عمر ١٤٣٢                 | ١٤   |
| تقحم العلاء بن الخضرمي البحر بالمسلمين ١٤٣٣ | ١٤   |
| طرد تميم الداري لنار خرجت في                |      |
| الحرة ١٤٣٣                                  | ١٤   |
| ما رأى عليه السلام حين ضرب                  |      |
| الصخرة يوم الخندق وما بشر به                | ١٤   |
| أصحابه١٤٣٤                                  | ١٤   |
| شرب خالد السم وقول نصراني                   | ١٤   |
| في الصحابة ١٤٣٦                             | ١٤   |
| أقوال الصحابة في أن النصر ليس               | ١٤   |
| بالكثرة١٤٣٦                                 |      |
| حقيقة الإِيمان وكماله ١٤٣٧                  | 113  |
| قول عليه السلام للحارث بن مالك :            | 1 13 |
| كيف أصبحت وجواب الحارث ١٤٣٧                 | \    |
| قوله عليه السلام لمعاذ : كيف                | \    |
| أصبحت وجواب معاذ ١٤٣٩                       | 1    |
| قوله عليه السلام لسويد بن الحارث            | 1    |
| وأصحابه : ما أنتم وجوابهم ١٤٣٩              | ١,   |

| الباب الحادي عشر                             |     |  |
|----------------------------------------------|-----|--|
| باب إيمان الصحابة بالغيب الماكا              |     |  |
| عظمة الإيمان ١٤١٩                            |     |  |
| تبشيره عليه السلام من شهد أن لا              |     |  |
| إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بالجنة ١٤١٩   |     |  |
| تبشيره عليه السلام لمن مات لا                |     |  |
| يشرك باللّه شيئًا بدحول الجنة . ١٤٢٠         |     |  |
| قصة الأعرابي الذي فقه ١٤٢١                   | *   |  |
| خديث عثمان في تحريم من تشهد                  |     |  |
| على النار                                    |     |  |
| تبشيره عليه السلام بالمغفرة لأصحابه          |     |  |
| الذين تشهدوا معه في مجلس ١٤٢٢                | *** |  |
| تبشيره عليه السلام لأصحابه وهو بالكُديد ١٤٢٢ |     |  |
| تكفير الشهادة لمن حلف كاذبًا ١٤٢٣            |     |  |
| خروج أهل الشهادة من النار 12۲۳               |     |  |
| نجاة جماعة من أهل الشهادة من النار ٢٤٢٤      |     |  |
| أقوال علي وأبي الدرداء وابن مسعود            |     |  |
| في الشهادة وأهلها ١٤٢٥                       |     |  |
| مجالس الإِيمان ١٤٢٥                          |     |  |
| رغبة ابن رواحة في مجالس الإِيمان ١٤٢٥        |     |  |
| رغبة عمر ومعاذ في مجالس الإِيمان ١٤٢٦        |     |  |
| تجديد الإيمان                                |     |  |
| تكذيب التجربات والمشاهدات ١٤٢٧               |     |  |
| قصة الرحل الذي استطات بطنه                   |     |  |

| قول عائشة حين ماتت امرأة وهي         | قصة منافق جاء إلى النبي عليه               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ساجدة في بيتها                       | السلام ليستغفر له ١٤٣٩                     |
| الإِيمان بالملائكة ١٤٤٧              | الإيمان بذات اللَّه عز وجل وصفاته          |
| قول علي في طغيان الماء والريح يوم    | تبارك وتعالى                               |
| نوح ويوم عاد على الملكين ١٤٤٧        | إكثار صحابي من قراءة سورة الإِخلاص ١٤٤٠    |
| قول سليمان عند الموت ، إن لي         | تصديقه عليه السلام لحبر يهودي              |
| زوارًا يدخلون عليَّ١٤٤٧              | تكلم عن الله سبحانه ١٤٤١                   |
| الإِيمان بالقدر ١٤٤٨                 | حديث أنس وأبي ذر في كيف                    |
| قوله عليه السلام لعائشة حين حضر      | يحشر الله الناس ١٤٤١                       |
| جنازة صبي من الأنصار ١٤٤٨            | أمره عليه السلام وأصحابه بأن يقولوا        |
| وصية عبادة بن الصامت لابنه           | ما شاء الله وحده لا شريك له . ١٤٤٢         |
| بالإِيمان بالقدر وخيره وشره ١٤٤٩     | سؤال يهودي النبي عليه السلام               |
| بكاء أحد الأصحاب وهو يموت            | عن المشيئة وجوابه له ١٤٤٣                  |
| لأنه لا يدري ما قدَّر الله له ١٤٤٩   | نومه عليه السلام وأصحابه عن                |
| بكاء معاذ حين حضره الموت لأنه        | الصلاة بالمشيئة ١٤٤٣                       |
| لا يدري ما قدَّر الله له ١٤٤٩        | سؤال يهودي عمر بن الخطاب عن آية :          |
| قول ابن عباس فيمن تكلم في القدر ١٤٥٠ | وجنة عرضِها السموات والأرض ١٤٤٤            |
| مقاطعة ابن عمر لصديق له تكلم في      | محاججة علي لرجل يقول في المشيئة ١٤٤٤       |
| القدر ١٥٥١                           | قوله عليه السلام لأصحابه : « ليس           |
| قول علي في القدر وفيمن تكلم فيه ١٤٥١ | ذلكم النفاق ، ١٤٤٤                         |
| ما كان ينشد عمر على المنبر في        | قصته عليه السلام مع أعرابي في              |
| القدر ١٤٥٢                           | شأن الحساب ١٤٤٥                            |
| الإيمان بأشراط الساعة ١٤٥٢           | قصة معاذ حين بعثه عمر ساعيًّا ١٤٤٥         |
| ما قاله عليه السلام حين نزلت :       | حديث عائشة في قصة المجادلة المجاد          |
| « فإذا نقر في الناقور » ١٤٥٢         | أقوال أبي بكر في الإيمان بالله سبحانه ١٤٤٦ |

| خوف سودة اليمانية من خروج             |
|---------------------------------------|
| الدجال ١٤٥٢                           |
| قول الصدِّيق وابن عباس في             |
| الدجال الدجال                         |
| لإِيمان بما هو كائن في القبر          |
| والبرزخ                               |
| قول الصدِّيق وهو على فراش الموت  ١٤٥٣ |
| فول عمر وهو على فراش الموت   1٤٥٥     |
| کاء عثمان حینما کان یقف               |
| على القبور                            |
| نول حذيفة وهو على فراش الموت ١٤٥٦     |
| نول أبي موسى وهو يحتضر 🥠 ١٤٥٧         |
| نمني أسيد بن حضير أن يكون             |
| ني أحد أحوال ثلاثة ١٤٥٧               |
| لإِيمان بالآخرة ١٤٥٨                  |
| وصفه عليه الصلاة والسلام للجنة ١٤٥٨   |
| نصة فاطمة مع أبيها عليه السلام        |
| حين ذهبت إليه للدنيا ورجعت            |
| س عنده بالآخرة ١٤٥٨                   |
| نول أبي موسى في سبب صد                |
| لناس عن الآخرة ١٤٥٩                   |
| لإِيمان بما هو كائن يوم القيامة ١٤٥٩  |
| ِجاؤه عليه السلام أن تكون أمته        |
| صف أهل الجنة ١٤٥٩                     |
| سؤال الزبير النبي عليه السلام عن بعض  |
|                                       |

| أقوال أبي بكر وعمر وسعد في                   | سؤال الأعراب النبي عليه السلام         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| اليقين بما وعد الله من نصر المؤمنين ٤٧٨      | عن شجر الجنة ١٤٦٨                      |
| اليقين بما أخبر به رسول اللّه عَلِيْتُهُ ٤٧٩ | سؤال أعرابي النبي عليه السلام          |
| تصديق خزيمة بن ثابت للنبي عليه               | عن فاكهة الجنة وجوابه ١٤٦٨             |
| السلام في خصومته مع الأعرابي ٤٧٩             | موت رجل حبشي في مجلسه عليه             |
| تصديق أبي بكر للنبي عليه السلام              | السلام حينما سمع وصف الجنة ١٤٦٩        |
| في قصة الإِسراء ٤٨٠                          | تبشير علي لعمر بالجنة وهو يحتضر ١٤٧٠   |
| تصديق عمر للنبي عليه السلام فيما             | بكاء عمر عن ذكر الجنة ١٤٧٠             |
| أخبر به عن هلاك الأمم ٤٨٠                    | رجاء سعد بدخول الجنة وهو               |
| يقين علي فيما أخبره عليه السلام              | يحتضر ٤٤٧٠                             |
| في شأن مقتله ٤٨١                             | جزع عمرو بن العاص وهو يحتضر            |
| يقين عمار فيما أخبره به عليه                 | خوفًا مما بعد الموت ١٤٧٠               |
| السلام في شأن مقتله ٤٨٣                      | ما تقدم من أقوال بعض الصحابة           |
| يقين أبي ذر فيما أخبره به عليه               | في الإِيمان بالجنة والنار ١٤٧٢         |
| السلام في شأن موته ٤٨٣                       | بكاء عائشة عند ذكرها النار لقوله       |
| يقين خريم بن أوس فيما أخبر به                | عليه السلام لها ١٤٧٤                   |
| عليه السلام في شأن الشيماء بنت               | موت شیخ کبیر وفتی عند ذکر              |
| بقيلة ٤٨٥                                    | جهنم ١٤٧٥                              |
| يقين المغيرة فيما أحبر به عليه               | ما تقدم من أقوال بعض الصحابة           |
| السلام من النصر والظفر لأصحابه ٤٨٦           | في الخوف من النار ١٤٧٥                 |
| يقين أبي الدرداء فيما أخبر به عليه           | اليقين بما وعد اللّه تبارك وتعالى ١٤٧٦ |
| السلام من حفظ الله سبحانه                    | يقين أبي بكر بما وعد الله في حرب       |
| وتعالى لمن قال كلمات ٤٨٧                     | الروم والفرس                           |
| ما تقدم من كلام الصحابة في                   | يقين كعب بن عدي بما وعد اللّه          |
| اليقين بأخباره عليه السلام ٤٨٧               | من إظهار دينه١٤٧٧                      |

| سؤال الأعراب النبي عليه السلام         |
|----------------------------------------|
| عن شجر الجنة ١٤٦٨                      |
| سؤال أعرابي النبي عليه السلام          |
| عن فاكهة الجنة وجوابه ١٤٦٨             |
| موت رجل حبشي في مجلسه عليه             |
| السلام حينما سمع وصف الجنة ١٤٦٩        |
| تبشير علي لعمر بالجنة وهو يحتضر ١٤٧٠   |
| بكاء عمر عن ذكر الجنة ١٤٧٠             |
| رجاء سعد بدخول الجنة وهو               |
| يحتضر                                  |
| جزع عمرو بن العاص وهو يحتضر            |
| خوفًا مما بعد الموت                    |
| ما تقدم من أقوال بعض الصحابة           |
| في الإِيمان بالجنة والنار ١٤٧٢         |
| بكاء عائشة عند ذكرها النار لقوله       |
| عليه السلام لها ١٤٧٤                   |
| موت شیخ کبیر وفتی عند ذکر              |
| جهنم ٥٧٤١                              |
| ما تقدم من أقوال بعض الصحابة           |
| في الخوف من النار ١٤٧٥                 |
| اليقين بما وعد اللّه تبارك وتعالى ١٤٧٦ |
| يقين أبيي بكر بما وعد الله في حرب      |
| الروم والفرس١٤٧٦                       |
| يقين كعب بن عدي بما وعد الله           |

| اليقين بمجازاة الأعمال ١٤٨٨                         | زلزلت ﴾ ا                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| يقين أبي بكر بما أخبره به عليه                      | ما أخبر به عليه السلام عمر عما      |
| السلام من مجازاة الأعمال ١٤٨٨                       | سيجري معه في القبر ١٤٩٦             |
| يقين عمر في مجازاة الأعمال ١٤٩٠                     | قول عمر في قوة إيمان عثمان          |
| يقين عمرو بن سمرة وعمران ابن                        | رضي الله عنهما ١٤٩٧                 |
| حصين بالجزاء                                        | ما تقدم من أقوال الصحابة في قوة     |
| ما تقدم عن إيمان أبي بكر ورجل                       | الإِيمان ١٤٩٧                       |
| من الصحابة بالجزاء ١٤٩١                             | أباب الثاني عشر                     |
| قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم ١٤٩١                | باب اجتماع الصحابة على              |
| تحمل الصحابة آية : ﴿ وَإِنْ تَبَدُوا                | الصلوات ١٤٩٩                        |
| ما في أنفسكم أو تخفُّوه ﴾ ١٤٩١                      | ترغيب النبي عَلِيْكُ في الصلاة ١٥٠١ |
| ما فعل الصحافة عندما نزلت :                         | حديث عثمان وسلمان في ذلك ١٥٠١       |
| ﴿ وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانُهُمْ بِظُلُّمْ ﴾ . ١٤٩٣ | قصة الأخوين الَّذيْنِ مات أحدهما    |
| ما فعلت نساء الصحابة حين                            | شهيدًا وأخّر الآخر١٥٠٢              |
| نزلت : ﴿ وليضربن بخمرهن على                         | قوله عليه السلام لرجل عن            |
| جيوبهن ﴾                                            | الصلاة : « إنها كفارة ذنبك » ١٥٠٣   |
| قصة شيخ كبير أكثر من الذنوب                         | قوله عليه السلام لرجل سأله عن       |
| وقصة أبي فروة أيضًا ١٤٩٤                            | أفضل الأعمال١٥٠٣                    |
| قصة امرأة مذنبة مع أبي هريرة ١٤٩٤                   | قوله عليه السلام لمن أدى أركان      |
| ما فعل شعراء النبي عليه السلام                      | الإِسلام: « أنت من الصديقين         |
| حين نزلت : ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِّعُهُمْ          | والشهداء » ١٥٠٤                     |
| الغاوون ﴾ ١٤٩٥                                      | وصيته عليه السلام بالصلاة حين       |
| حقيقة محبة لقاء الله وحقيقة كراهية                  | حضرته الوفاة ٥٠٤                    |
| ذلكدلك                                              | ترغيب أصحاب النبي عَلِيْتُهُ في     |
| بكاء الصدِّيق حين نزلت : ﴿ إِذَا                    | الصلاة ٥٠٥                          |

| انتباه عمر من إغمائه حين نودي     | قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| عليه بالصلاة ١٥١٣                 | في الصلاة١٥٠٥                         |
| إحياء عثمان الليل كله في ركعة     | أقوال زيد وحذيفة وابن عمر وابن        |
| يجمع بها القرآن ١٥١٤              | عمرو في الصلاة ١٥٠٥                   |
| رفض ابن عباس ترك الصلاة           | أقوال ابن مسعود وسلمان وأبي           |
| لمداواة بصره بعد أن عمي ١٥١٥      | موسى في الصلاة ١٥٠٦                   |
| رغبة ابن مسعود في الصلاة ١٥١٥     | رغبة النبي عَلِيلَةٍ في الصلاة وشدة   |
| رغبة سالم مولى أبي حذيفة في       | اهتمامه بها۱۵۰۷                       |
| الصلاة ١٥١٦                       | قوله عليه السلام : « جعلت قرة         |
| رغبة أبي موسى وأبي هريرة في       | عيني في الصلاة وقول جبريل له في       |
| الصلاة ١٥١٦                       | شأنها » ۱۵۰۷                          |
| رغبة أبي طلحة الأنصاري ورجل       | قوله عليه السلام : « إن شهوتي في      |
| آخر في الصلاة١٥١٧                 |                                       |
| رغبة ابن الزبير وعدي بن حاتم في   | أقوال الصحابة في قيامه عليه           |
| الصلاة ١٥١٧                       | السلام الليل١٥٠٨                      |
| بناء المساجد                      | قصة حذيفة معه عليه السلام في          |
| حديث أبي هريرة وطلق بن علي في     | قيام الليل                            |
| بناء المسجد النبوي ١٥١٨           | حديث عائشة في قراءته عليه             |
| رغبة النبي في أن يكون مسجده       | السلام في قيام الليل ١٥١١             |
| كعريش موسى عليهما السلام ١٥١٩     | أمره عليه السلام في مرضه بأن          |
| سجوده عليه السلام في الماء والطين | يصلي أبو بكر بالناس ١٥١١              |
| في مسجده ١٥١٩                     | فرح المسلمين برؤيته عليه السلام حين   |
| رفضه عليه السلام أن يبني مسجده    | نظر إليهم وأبو بكر يصلي بهم ١٥١٢      |
| على بنيان الشام                   | رغبة أصحاب النبي عَيْلِكُمْ في الصلاة |
| توسيع المسجد النبوي في عهد عمر    | وشدة اهتمامهم بها ١٥١٣                |

| قصته عليه السلام مع الذين         | وعثمان رضي اللّه عنهما ١٥٢٠           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| علسوا في المسجد                   | خطه عليه السلام لقيبلة جهينة          |
| قصته عليه السلام مع النفر الثلاثة | مسجدًا في المدينة ١٥٢١                |
| وجلوسه إلى أصحاب القرآن . ١٥٢٧    | كتاب عمر إلى أمراء الأمصار ببناء      |
| قول علي في قرّاء القرآن ١٥٢٧      | المساجد                               |
| قصة أبي هريرة مع أهل السوق ١٥٢٨   | تنظيف المساجد وتطهيرها المماعد        |
| ثناء عمر على أهل المجالس في       | أمره عليه السلام ييناء المساجد في     |
| المساجد ١٥٢٨                      | البيوت وتطهيرها١٥٢٢                   |
| انطلاقه عليه السلام من المسجد     | رؤيته عليه السلام المرأة التي كانت    |
| مع أصحابه إلى يهود ١٥٢٩           | تنظف المسجد في الجنة بعد أن ماتت ١٥٢٣ |
| وضعه عليه السلام سعد بن معاذ      | تجمير عمر المسجد النبوي محمر المسجد   |
| في المسجد حين جرح يوم الخندق ١٥٢٩ | المشي إلى المساجد ١٥٢٣                |
| نوم أهل الصفة وأبي ذر وبعض        | قصة الأنصاري الذي كان يسعى            |
| الصحابة في المسجد                 | إلى المسجد من بيته البعيد ١٥٢٣        |
| فزع الرسول عليه السلام إلى المسجد | مقاربته عليه السلام الخطى في          |
| عند اشتداد الريح والكسوف ١٥٣١     | سيره إلى المسجد                       |
| إنزاله عليه السلام وفد ثقيف في    | مقاربة أنس بن مالك الخطى في           |
| المسجد                            | السير إلى المسجد ١٥٢٥                 |
| ما كان يفعله عليه السلام          | سعي ابن مسعود إلى الصلاة . ١٥٢٥       |
| وأصحابه في المسجد غير العبادة     | نهيه عليه السلام عن الإسراع إلى       |
| والذكر ١٥٣٢                       | الصلاة ١٥٢٥                           |
| ماذا كان النبي عليه وأصحابه       | لاذا بنيت المساجد وماذا كانوا         |
| يكرهون في المساجد ١٥٣٣            | بفعلون فيها١٥٢٦                       |
| كراهيته عليه السلام الاحتباء في   | نكار الصحابة على أعرابي بال في        |
| المسجد                            | المسجد وموقفه عليه السلام منه ١٥٢٦    |
|                                   |                                       |

| كراهيته عليه السلام أن يدخل المسجد   | والمؤذنين ٤٠                                  | 108. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| ن أكل الثوم أو البصل ١٥٣٣            | قول ابن عمر لرجل يتغنى في                     |      |
| كراهيته عليه السلام التنخم في        | أذانه ويأخذ عليه الأجر ٤١                     | 1011 |
| السجد                                | أمره عليه السلام وأبي بكر بقتال               |      |
| كراهيته عليه السلام وأصحابه          | القبائل التي لا يسمع فيها الأذان ٤١ د         | 1051 |
| سل السيف في المسجد ١٥٣٤              | انتظار النبي عَيِّلِيَّةٍ وأصحابه الصلاة ٤٢ د | 1027 |
| كراهيته عليه السلام وأصحابه          | هديه عليه السلام في هذا الأمر ٤٢ د            | 1027 |
| شدان الضالة في المسجد ١٥٣٥           | انتظار الصحابة الصلاة حتى                     |      |
| كراهية عمر ورفع الصوت واللغط         | ذهب نصف الليل ١٤٥                             | 1027 |
| إنشاد الشعر في المسجد ١٥٣٦           | قوله عليه السلام لمن جلس بعد                  |      |
| كراهية ابن مسعود إسناد الظهر         | المغرب ينتظر الصلاة الثانية ٤٢ د              | 1027 |
| ى قبلة المسجد ١٥٣٧                   | قوله عليه السلام لمن انتظر صلاة               |      |
| كراهة حابس الطائي الصلاة في          | العشاء إلى شطر الليل ٢٥٠                      | 1028 |
| قدم المسجد من السحر ١٥٣٧             | ترغيبه عليه السلام في انتظار                  |      |
| كراهية ابن مسعود الصلاة خلف          | الصلاة 330                                    | 1022 |
| كل أسطوانة في المسجد ١٥٣٧            | قول أبي هريرة في المرابطة في                  |      |
| هتمام النبي علي وأصحابه بالأذان ١٥٣٨ | عهده عليه السلام 33 ه                         | 1022 |
| فضه عليه السلام اتخاذ الناقوس        | قول أنس في نزول : تتجافى                      |      |
| البوق للإعلام بالصلاة قبل            | جنوبهم عن المضاجع ١٤٤                         | 1022 |
| لاهتداء للأذان ١٥٣٨                  | تأكيد الجماعة واهتمامه بها ٥٤٥                | 1020 |
| لناداة بالصلاة جامعة في عهده         | اهتمامه عليه السلام بالجماعة وعدم             |      |
| عليه السلام قبل الاهتداء للأذان ١٥٣٨ |                                               | 1020 |
| ذان سعد القَرَظ للنبي عليه السلام    | قول ابن مسعود ومعاذ في الجماعة ٥٤٥            | 1020 |
| ي قباء                               | إساءة الصحابة الظن فيمن ترك                   |      |
| قوال بعض الصحابة في الأذان           | الجماعة في الفجر والعشاء ٤٦                   | 1027 |

| قول عمر فيمن شغله قيام الليل          | قول أبي سفيان في طاعة الصحابة للنبي |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| عن جماعة الفجر                        | عليه السلام حينما رآهم يصلون ٥٥٣    |
| قول أبي الدرداء في الجماعة ،          | صلاة المسلمين خلف أبي بكر           |
| وفعل ابن عمر إذا فاتته العشاء         | بأمر النبي عليه السلام ٥٥٥          |
| في الجماعة                            | قول عمر وعلي في إمامة أبيي بكر      |
| خروج الحارث بن حسان لصلاة             | رضي الله عنهم ٥٥٥                   |
| الفجر ليلة زواجه وقوله لمن عاتبه ١٥٤٨ | قول سلمان في إمامة العرب ٥٥٦        |
| تسوية الصفوف وترتيبها مماما           | اقتداء الصحابة بالموالي ٥٥٦         |
| اهتمامه عليه السلام بتسوية            | صلاة ابن مسعود خلف أبي              |
| صفوف أصحابه في الصلاة ١٥٤٨            | موسى في بيته ٥٥٧                    |
| أمر عمر وعثمان وعلي بتسوية            | صلاة فرات بن حيان في مسجده          |
| الصفوف قبل التكبير ١٥٤٩               | خلف حنظلة بن الربيع لأمر            |
| قول ابن مسعود في تسوية                | النبي عليه السلام بذلك ٥٥٨          |
| الصفوفا۱۵۰۰                           | استخلاف أمير مكة ابنَ أبزى          |
| قوله عليه السلام وقول ابن عباس        | على الصلاة بالناس وثناء عمر         |
| ني الصف الأول١٥٥١                     | على فعله ٥٥٨                        |
| نوله عليه السلام : « لا يقوم في       | تأخير المسور إمامًا لا يفصح         |
| لصف الأول إلا المهاجرون               | بكلامه ورضي عمر بذلك هـ ٥٥٥         |
| والأنصار »ا۱۹۵۰                       | قول طلحة بن عبيد الله لجماعة        |
| لاشتغال بحوائج المسلمين بعد           | صلى بهم: أرضيتم بصلاتي ١٥٥٥         |
| لإِقامة ٢٥٥٢                          | مخالفة أنس لعمر بن عبد العزيز ،     |
| شتغاله عليه السلام بذلك ١٥٥٢          | ومخالفة أبي أيوب لمروان ابن         |
| شتغال عمر وعثمان في ذلك 🧠 ١٥٥٣        | الحكم في الصلاة ٥٦٠                 |
| لإِمامة والاقتداء في عهد النبي        | قول ابن أبي هريرة وأنس وعدي في      |
| وأصحابه رضي الله عنهم ١٥٥٣            | صلاة الصحابة خلفه عليه السلام ٥٦٠   |

| قبل الظهر                                  | بكاء النبي عَلِيْنَةٍ وأصحابه في             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| هتمام البراء وابن عمر بالسنة قبل           | الصلاة١٥٦١                                   |
| الظهر ١٥٦٨                                 | بكاؤه عليه السلام في الصلاة ١٥٦١             |
| هتمام علي بالسنة قبل العصر                 | بكاء عمر رضي الله عنه في                     |
| واهتمامه وابن عمر بالسنّة بين              | الصلاة ١٥٦٢                                  |
| المغرب والعشاء ١٥٦٩                        | الخشوع والخضوع في الصلاة ١٥٦٣                |
| اهتمام النبي عليلت وأصحابه بصلاة           |                                              |
| التهجد ١٥٦٩                                |                                              |
| قول عائشة في اهتمامه عليه                  | رضي الله عنهما ١٥٦٣                          |
| السلام بقيام الليل المام الليل المام الليل |                                              |
| قول جابر في فرض قيام الليل ثم              |                                              |
| نزول الرخصة                                | اهتمام النبي عَيْلِيُّهُ بالسنن الرواتب ١٥٦٤ |
| سؤال سعيد بن هشام عائشة عن                 | قول عائشة في سنن النبي عليه                  |
| وتره عليه السلام وجوابها ١٥٧٠              | السلام ١٥٦٤                                  |
| قول ابن عباس في وتر الصحابة                | شدة اهتمامه عليه السلام بصلاة                |
| لما نزلت سورة المزمل ١٥٧١                  | ركعتين قبل صلاة الصبح ١٥٦٥                   |
| تهجد أبي بكر وعمر رضي اللّه                |                                              |
| عنهما                                      | أربع ركعات قبل الظهر ١٥٦٦                    |
| تهجد عبد اللّه بن عمر رضي اللّه            | 1                                            |
| عنهما                                      | وبعد المغرب ١٥٦٧                             |
| تهجد ابن مسعود وسلمان رضي اللّه            | • •                                          |
| عنهما ١٥٧٣                                 | الرواتب ١٥٦٧                                 |
| اهتمام النبي عليلة وأصحابه بالنوافل        | اهتمام عمر بالسنة قبل الصبح                  |
| بين طلوع الشمس وزوالها ١٥٧٤                | وقبل الظهر ١٥٦٧                              |
| حديث أم هانئ وعائشة في                     | اهتمام على وابن مسعود بالسنة                 |

| تنوير عمر بالمساجد لتصلى فيها         | صلاته الضحى عليه السلام ١٥٧٤         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| التراويح ودعاء علي له بذلك ٧٩٥        | حديث أنس وابن أبي أوفى في            |
| إمامة أبيّ وتميم الدراي وسليمان       | صلاته عليه السلام الضحى ١٥٧٤         |
| ابن أبي حثمة بالناس في التراويح ﴿ ٥٧٩ | حدیث ابن عباس عن أم هانئ             |
| صلاة أُبيّ بنسوته إمامًا في           | في صلاته عليه السلام الضحى ١٥٧٥      |
| التراويح في بيته ٥٨٠                  | حثه عليه السلام على صلاة الضحى       |
| صلاة التوبة٠٠٠                        | وتبيينه فضلها ١٥٧٥                   |
| صلاة الحاجة                           | صلاة علي وابن عباس وسعد              |
| صلاة أنس من أجل الحاجة                | الضحى ١٥٧٦                           |
| وانقضاء حاجته                         | الاهتمام بالنوافل بين الظهر          |
| صلاته عليه السلام من أجل              | والعصر ١٥٧٦                          |
| شفاء علي ، وشفاء علي بذلك ١٥٨١        | الاهتمام بالنوافل بين المغرب         |
| استجابة دعاء الصحابي أبي معلق         | والعشاء                              |
| حين أراد لص قتله                      | صلاته عليه السلام بين المغرب         |
| الباب الثالث عشر                      | والعشاء وصلاة عمار أيضًا ١٥٧٧        |
| باب رغبة الصحابة في العلم             | صلاة ابن مسعود وابن عباس بينُ        |
| وترغیبهم به۱۰۸۳                       | المغرب والعشاء١٥٧٧                   |
| ترغيب النبي عَلِيْقُ في العلم ١٥٨٥    | الاهتمام بالنوافل عند دخول           |
| ترحيبه عليه السلام بصفوان ابن         | المنزل والخروج منه١٥٧٧               |
| عسّال الذي جاء يطلب العلم ١٥٨٥        | صلاة التروايح١٥٧٨                    |
| مجيء قبيصة إلى النبي عليه السلام      | ترغيبه عليه السلام بصلاة             |
| لطلب العلم وقول النبي له ١٥٨٥         | التراويح١٥٧٨                         |
| إحباره عليه السلام بأن طلب            | صلاة أبيُ بن كعب بالناس              |
| العلم يكفر الذنوب١٥٨٦                 | التراويح في عهده عليه السلام وفي عهد |
| قوله عليه السلام في فضل العالم        | عمر١٥٧٨                              |

| الإِنكار والتشديد على من اشتغل        | على العابد                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| في علم آخر غير ما جاء به النبي        | ترغيبه عليه السلام في طلب العلم ١٥٨٧      |
| 1091                                  | قوله عليه السلام لرجل محترف               |
| إنكاره عليه السلام على قوم فِعْل      | اشتكى أخًا له يطلب العلم ١٥٨٧             |
| ذلك                                   | ترغيب أصحاب النبي ﷺ في                    |
| إنكار عمر على من نسخ كتاب             | العلم١٥٨٧                                 |
| دانيال وقصته معه عليه السلام في       | ترغيب على في العلم وحديث                  |
| هذا الأمر ١٥٩٨ 🕳                      | كميل بن زياد عنه في هذا الأمر ١٥٨٩        |
| رواية جابر في إنكاره عليه السلام على  | ترغيب ابن مسعود في العلم ١٥٩٠             |
| عمر نسخ بعض ما في التوراة     ١٥٩٩    | ترغيب أبي الدرداء في العلم ١٥٩١           |
| إنكار عمر على رجل قال له :            | ترغيب أبي ذر وأبي هريرة في                |
| أصبتُ كتابًا فيه كلام معجب ١٦٠٠ ر     | العلم ١٥٩٢                                |
| إنكار ابن مسعود وابن عباس على         | ترغيب ابن عباس في العلم ١٥٩٢              |
| سؤال أهل الكتاب                       | ترغيب صفوان بن عشال في                    |
| التأثر بعلم الله تعالى وعلم           | العلم ١٥٩٣                                |
| ا رسوله عَلِيْقِ                      | رغبة أصحاب النبي عَلِيُّ في العلم ١٥٩٣    |
| تأثر أبي هريرة ومعاوية لحديث          | قول معاذ عند موته في رغبته في العلم ٩٣ ١٥ |
| النبي عليه السلام ١٦٠١                | رغبة أبي الدرداء في العلم ١٥٩٣            |
| بكاء ابن عمر لحليث سمعه من            | رغبة عبد اللّه بن عباس في العلم ١٥٩٥      |
| ابن عمرو عن النبي عليه السلام ١٦٠٣    | حقيقة العلم وما الذي يقع عليه             |
| بكاء ابن رواحة وحسان حين              | اسم العلم مطلقًا ١٥٩٦                     |
| ا نزلت : والشعراء يتيعهم الغاوون ١٦٠٣ | . ما روي عنه عليه السلام في               |
| بكاء أهل اليمن حين سمعوا              | حقيقة العلم ١٥٩٦                          |
| القرآن أيام أبي بكر١٦٠٣ ر             | قول ابن عمر وابن عباس في                  |
| التهديد على عالم لا يعلّم وعلى        | حقيقة العلم ١٥٩٦                          |

| م تعليمه عليه السلام الصلاة لأصحابه ١٦١٠                | جاهل لا يتعلم                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تعليمه عليه السلام وأبي بكر                             | من يرد العلم والإِيمان يؤته الله 🔹 ١٦٠٥ |
| وعمر وابن مسعود التشهد ١٦١١                             | أقوال معاذ في هذا الأمر لمن بكي         |
| تعليم حذيفة الصلاة لرجل لا                              | عليه حين حضره الموت ١٦٠٥                |
| ١٦٢١ اهنقتيا                                            | _ تعلم الإيمان والعلم والعمل معًا ١٦٠٦  |
| تعليم الأذكار والأدعية ١٦٢١                             | أقوال ابن عمر وجندب ابن                 |
| تعليمه عليه السلام عليًا الأذكار                        | س عبد الله وعلى رضي الله عنهم           |
| والأدعية                                                | في هذا الأمر                            |
| تعليم على عبد الله بن جعفر                              | كيف كانت الصحابة تتعلم                  |
| الأذكار والأدعية ١٦١٣                                   | الآيات من القرآن فلا يجاوزونها          |
| تعليمه عليه السلام بعض                                  | حتى يتعلموا العمل بها ١٦٠٧              |
| أصحابه بعض الأذكار والأدعية ١٦١٣                        | الأخذ من العلم قدر ما يحتاج             |
| تعليم على الصلاة على النبي عليه                         | إليه في أمر دينه                        |
| السلام ١٦١٥                                             | قول سلمان لرجل عبسي في هذا              |
| رِتعليم الأضياف الواردين إلى                            | الأمر ١٦٠٧                              |
| المدينة الطيبة ١٦١٦                                     | قول ابن عمر لرجل كتب إليه               |
| أمره عليه السلام أصحابه بتعليم                          | يسأله عن العلم١٦٠٨                      |
| وفد عبد القيس ١٦١٦                                      | تعليم الدين والإِسلام والفرائض ١٦٠٨     |
| أخذ العلم في السفر ١٦١٧                                 | تعليمه عليه الصلاة والسلام أبا          |
| تعليمه عليه السلام أمور الدين                           | رفاعة الدين ١٦٠٨                        |
| في سفره في حجة الوداع ١٦١٧                              | تعليمه عليه السلام الدين لأعرابي        |
| قصة جابر الغاضري في طلبه                                | ولفروة بن مسيك ولوفد بهراء ١٦٠٨         |
| العلم في سفره عليه السلام ١٦١٨                          | تعليم أبي بكر وعمر رضي الله             |
| تفسير ابن جرير لقوله تعالى :                            | عنهما الدين                             |
| ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَةً ﴾ ١٦١٩ | تعليم الصلاة١٦١٠                        |

| الرفع والنصب والخفض للقرآن . ١٦٢٤              | الجمع بين الجهاد والعلم ١٦١٩                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترك الإِمام رجلًا من أصحابه                    | قول أبي سعيد في جمع الصحابة                                                                                    |
| التعليم ١٦٢٤                                   | بين الغزو والعلم ١٦١٩                                                                                          |
| هل يحبس الإمام رجلًا من                        | الجمع بين الكسب والعلم ١٦١٩ .                                                                                  |
| أصحابه عن الخروج في سبيل اللّه                 | حديث أنس في جمع الصحابة بين                                                                                    |
| للعلم ١٦٢٤                                     | الكسب والعلم ١٦١٩                                                                                              |
| ۔<br>حبس عمر زید بن ثابت فی                    | تناوب عمر وجاره الأنصاري على                                                                                   |
| المدينة لتعليم الناس ١٦٢٤                      | طلب العلم ١٦٢٠                                                                                                 |
| تعليم زيد الناس في خلافة عثمان                 |                                                                                                                |
| ر يه الريب<br>وقول عمر في خروج معاذ للشام ١٦٢٥ |                                                                                                                |
| إرسال الصحابة إلى البلدان للتعليم ١٦٢٥         |                                                                                                                |
|                                                | نبي الله طرفي النهار ١٦٢١                                                                                      |
| أصحابه إلى عضل والقارة ١٦٢٥                    | تعلم الدين قبل الكسب ١٦٢٢                                                                                      |
| إرساله عليه السلام عليًا وأبا                  | تعليم الرجل وأهله ١٦٢٢                                                                                         |
| ·                                              | ·                                                                                                              |
|                                                | قول علي في تفسير : ﴿ قُوا أَنفُسَكُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ |
| إرساله عليه السلام وعمرو ابن                   | 1                                                                                                              |
| حزم وأبا موسى ومعاذًا إلى اليمن ١٢٦٢           | أمره عليه السلام بتعليم الأهل ١٦٢٢                                                                             |
| إرساله عليه السلام عمارًا إلى                  |                                                                                                                |
| حي من قيس١٦٢٧                                  | للضرورة الدينية                                                                                                |
| إرسال عمر عمارًا وابن مسعود                    | •                                                                                                              |
| إلى الكوفة وإرساله عمران ابن                   | اليهود١٦٢٢                                                                                                     |
| حصين إلى البصرة ١٦٢٧                           | معرفة ابن الزبير لغات غلمانه ١٦٢٣                                                                              |
| إرسال عمر معاذًا وعبادة وأبا                   | حرر أمر عمر بتعلم علم النجوم                                                                                   |
| الدرداء إلى الشام ١٦٢٨                         | والأنساب ١٦٢٣                                                                                                  |
| الرحلة في طلب العلم ١٦٢٨                       | 🖊 أمر علمي أبا الأسود الدؤلي برسم                                                                              |
| (4A)                                           |                                                                                                                |

| خطبة عمر بالجابية في أخذ العلم                     | رحلة جابر إلى الشام وإلى مصر                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| عن علماء الصحابة ١٦٣٤                              |                                                                    |
| الترحيب والتبشير لطالب العلم ١٦٣٥                  | السلام ١٦٢٨                                                        |
| ترحيبه عليه السلام بصفوان ابن                      | رحلة أبي أيوب إلى مصر ليسمع                                        |
| عسّال المرادي ١٦٣٥                                 | حديثًا من عقبة بن عامر ١٦٣٠                                        |
| ترحيب أبي هريرة بطلاب العلم ١٦٣٦                   | رحلة عقبة بن عامر إلى مسلمة                                        |
| تبسم أبي الدرداء في تحديثه الناس ١٦٣٦              | ابن مخلَّد ورحلة صحابي إلى                                         |
| مجالس العلم ومجالسة العلماء ١٦٣٨                   | بين معاد ورف معادي يمي<br>فضاله بن عبيد ١٦٣١                       |
| ترغيبه عليه السلام بمجالس العلم                    | رحلة عبيد الله بن عدي إلى علي                                      |
| وجلوس أصحابه حوله حلقًا . ١٦٣٧                     | ابن أبى طالب وقول ابن مسعود                                        |
| مجالس الصحابة بعد صلاة الصبح ١٦٣٧                  | في الرحلة في طلب العلم ١٦٣٢<br>أي الرحلة في طلب العلم              |
| جلوسه عليه السلام في مجلس                          | في الرهمان في طلب المنام<br>أخذ العلم من أهله والثقات وما          |
| ضم فقراء من أصحابه ١٦٣٧                            | حال العلم إذا كان عند غير أهله ١٦٣٢                                |
| تفضيله عليه السلام الجلوس في                       | إرساله عليه السلام أبا ثعلبة لأبي                                  |
| مجلس العلم على الجلوس في                           | إرساله عليه السارم ابا تعلبه دبي<br>عبيدة وقوله له : دفعتك إلى رجل |
| مجلس الذكر ١٦٣٨                                    | يحسن تعليمك١٦٣٢                                                    |
| جلوس أبي موسى وعمر ليلًا في                        | _                                                                  |
| مجلس علم ١٦٣٨                                      | إخباره عليه السلام بان من أشراط                                    |
| , 0 .                                              | الساعة أن يلتمس العلم في غير                                       |
| قصة جندب البجلي مع أيّ بن<br>كعب في طلب العلم ١٦٣٨ | أهله ١٦٣٢                                                          |
| ٠ ٠ ٠                                              | أقوال عمر وابن مسعود في أخذ                                        |
| تحديث عمران بن حصين في                             | العلم من الاكابر ١٦٣٣                                              |
| مسجد البصرة ٦٣٩                                    | تحذير معاوية وعمر من أخذ                                           |
| تجمع المسلمين على باب ابن عباس                     | العلم من غير أهله ١٦٣٤                                             |
| وتعليمه إياهم جميع مسائل العلم ٦٣٩                 | وصية عقبة بن عامر أولاده بأن لا                                    |
| ثناء ابن مسعود على مجالس العلم ٦٤٠                 | يقبلوا الحديث إلا من ثقة ١٦٣٤                                      |

| علم لي ٦٤٦                       | قول أبي جحيفة وأبي الدرداء في      |
|----------------------------------|------------------------------------|
| " '                              | the con-                           |
| <b>"</b>                         |                                    |
| أقوال ابن مسعود وعلي وابن عباس   | احترام مجلس العلم وتعظيمه . ١٦٤١   |
| في قول العالم : لا أعلم ٦٤٧      | غضب سهل بن سعد الساعدي             |
| أدب عمر وعلي وعثمان في           | على من تلهى في مجلسه ١٦٤١          |
| التعليم ٦٤٨                      | أداب العلماء والطالبين ١٦٤١        |
| ترك الرجل حضوره مجلس العلم       | حسن منطقه عليه السلام مع فتئ       |
| لتحصل الجماعة العلم ٩            | طلب منه أن يسمح له بالزني ١٦٤١     |
| قصة عقبة بن عامر مع قومه حين     | تكلمه عليه السلام ثلاثًا لكي       |
| قدموا على النبي عليه السلام ٦٤٩  | يفهم عنه ١٦٤٢                      |
| قصة عثمان بن أبي العاص مع        | أمر عائشة ابن أبي السائب بالتزام   |
| قومه حين قدموا على النبي عليه    | للاثة أمور في تعليمه ١٦٤٢          |
| السلام ١٤٩                       | ادب ابن مسعود في التعليم ١٦٤٢      |
| مدارسة العلم ومذاكرته وما        | وصف على للفقيه الحقيقي ١٦٤٣        |
| ينبغي من السؤال وما لا ينبغي ٢٥٠ | قوله عليه السلام لمعاذ وأبي موسى   |
| مذاكرة الصحابة العلم في مجلسه    | حين أرسلهما إلى اليمن ١٦٤٣         |
| عليه السلام وأسئلتهم إياه ٢٥٠    | قول أبي سعيد في مجالس الصحابة      |
| قول فضالة بن عبيد لأصحابه في     | وقول ابن عمر في العالم الحق ١٦٤٤   |
| هذا الأمر ٦٥٠                    | نول عمر في آداب العالم ١٦٤٤        |
| أقوال أبي سعيد وعلي وابن مسعود   | فول علي في آداب المتعلم   ١٦٤٤     |
| وابن عباس في مذاكرة العلم ٦٥١    | دب ثابت البناني مع أستاذه أنس ١٦٤٥ |
| سؤال عمر عليًا عن ثلاث مسائل     | دب ابن عباس مع عمر وهيبته له ١٦٤٥  |
| وفرحه بجوابه ۲۰۱                 | هيبة سعيد بن المسيب لسعد ابن       |
| سؤال عمر ابن عباس عن             | بي وقاص                            |
| اختلاف هذه الأمة ٢٥٢             | نول جبير بن مطعم في سؤال : لا      |

| وسماعه عليه السلام له ١٦٥٩       | سؤال عمر أصحابه عن معنى آيةٍ      |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| تعليم أبي موسى القرآن في جامع    | إعجابه بجواب ابن عباس ١٦٥٢        |
| البصرة ١٦٥٩                      | سؤال عمر ابن عباس عما عنته        |
| حفظ علي القرآن بعد وفاته عليه    | سورة النصر                        |
| السلام ١٦٦٠                      | ىذاكرة عمر وابن عباس في آية       |
| تعلم ابن عمر سورة البقرة في      | رفي شأن علي ١٦٥٤                  |
| أربع سنين١٦٦٠                    | سؤال ابن عمر عائشة عن حديث        |
| قراءة سلمان سورة يوسف على        | رويه أبو هريرة في الجنائز ٢٦٥٤    |
| الناس في مسجد المدائن ١٦٦٠       | نول ابن عباس في قلة أسئلة         |
| تعليم ابن مسعود القرآن للناس     | لصحابة له عليه السلام ١٦٥٥        |
| وترغيبه بذلك١٦٦٠                 | سؤال نساء الأنصار عن الدين        |
| أمر عمر رجلًا بالانصراف عن<br>-  | وسؤال أم سليم له عليه السلام      |
| بابه لتعلم القرآن ١٦٦١           | عن الاحتلام ١٦٥٦                  |
| أي قدر من القرآن ينبغي لكل       | ما كان ينتج عن كثرة السؤال        |
| مسلم أن يتعلمه١٦٦١               | وإنكار ابن مسعود على ذلك ١٦٥٦     |
| ماذا يفعل من شق عليه القرآن ١٦٦٢ | نكار الصحابة على السؤال فيما لم   |
| ترجيح الاشتغال بالقرآن ١٦٦٢      | کن۱۹۰۷ <u> </u><br>-              |
| التشديد على من سأل عن متشابه     | علم القرآن وتعليمه وقراءته على    |
| القرآن١٦٦٣                       | لقوم ۱۹۰۸                         |
| عقوبة عمر لصبيغ لسؤاله عن        | رغيبه عليه السلام لرجل أخبره      |
| متشابه القرآن۱٦٦٣                | نه اشتری وربح بتعلم القرآن . ۱۹۵۸ |
| ما جری بین عمر وناس قدموا من     | عليمه عليه السلام أبيّ بن كعب فضل |
| مصر في هذا الأمر ١٦٦٤            | سورة الفاتحة١٦٥٨                  |
| كراهة أخذ الأجر على تعليم        | عليمه عليه السلام أهل الصفة ١٦٥٩  |
| القرآن وتعلمه١٦٦٥                | نراء أبي موسى القرآن على قوم      |

| قوله عليه السلام لعباد وأبيّ في        | دعاؤه عليه السلام لمن يروون         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| هذا الشان ١٦٦٥                         | أحاديثه ويعلمونها الناس ١٦٧٢        |
| قوله عليه السلام لعوف بن مالك          | تحديث أبي هريرة في المسجد           |
| ولرجل من أصحابه في هذا الشأن           | النبوي قبل صلاة الجمعة ١٦٧٢         |
| ايضًا                                  | تحرج عمر وعثمان وعلي من رواية       |
| كراهية عمر أخذ الأجر على               | الحديث                              |
| القرآنا۱۹۹۷                            | تحرج ابن مسعود من رواية الحديث ١٦٧٣ |
| خوف الاختلاف عند ظهور                  | قول أبي الدرادء وأنس وابن عمر       |
| القرآن في الناس ١٦٦٧                   | في روايتهم الحديث : نحو هذا أو      |
| خوف ابن عباس وقصته مع عمر              | شبه هذا ۱۹۷۶                        |
| في ذلك١٦٦٧                             | ثقة عمران بن حصين في حفظه           |
| قصة أخرى لابن عباس في خوفه             | الحديث وروايته ١٦٧٤                 |
| من هذا الأمر ١٦٦٨                      | تهيب صهيب أن يقول : قال             |
| مواعظ أصحاب النبي علي لقراء            | رسول الله ﷺ                         |
| القرآنا ١٦٦٨                           | تحديث واثلة بن الأسقع               |
| موعظة عمر بن الخطاب ١٦٦٨               | الأحاديث بالمعنى ١٦٧٥               |
| موعظة أبي موسى الأشعري ١٦٦٩            | إنكار عمر على من أكثر من            |
| موعظة عبد الله بن مسعود ١٦٧٠           | الحديث من الصحابة ١٦٧٥              |
| الاشتغال بأحاديث رسول الله عليلية      | تحرج زید بن أرقم من روایة           |
| وما ينبغي لمن يشتغل بها ١٦٧١           | الحديث حين كبر ١٦٧٦                 |
| سؤال أعرابي النبي عليه السلام          | الاعتناء بالعمل فوق الاعتناء        |
| عن الساعة وهو يحدُّث ١٦٧١              | بالعلم ١٦٧٦                         |
| تبليغ وابصة حديث النبي عليه            | قول معاذ وأبي الدرداء وأنس في هذا   |
| امتثالًا لأمره في خطبة الوداع ١٦٧١     | الأمر١٦٧٦                           |
| أمر أبي أمامة أصحابه بالتبليغ عنه ١٦٧٢ | قوله عليه السلام لرجل في هذا        |

|      | قول ابن الزبير لابنه حين قعد مع | الأمر ، وقول عمر ١٦٧٧                |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ١٦٨٣ | جماعة يذكرون الله ويُرعدون      | أقوال علي في هذا الأمر ١٦٧٧          |
|      | إنكار صلة بن الحارث وابن        | ترغيب ابن مسعود بالجمع بين           |
|      | مسعود على من قص في المسجد       | العلم والعمل ١٦٧٨                    |
| ١٦٨٤ | وهو قائم                        | خوف أبي الدرداء من أن يقال له        |
|      | الاحتراز عن اتباع الرأي على     | يوم القيامة : ما عملت فيما عملت ١٦٧٨ |
| ١٦٨٥ | غير أصل                         | ترغيب معاذ وأنس بالجمع بين           |
| ١٦٨٥ | أقوال عمر في هذا الأمر          | العلم والعمل ١٦٧٩                    |
|      | قول ابن مسعود وابن عباس في      | اتباع السنة واقتداء السلف            |
| ١٦٨٥ | هذا الأمر                       | والإِنكار على البدعة ١٦٧٩            |
| ۲۸۲۱ | اجتهاد أصحاب النبي علية         | ترغيب أُبيّ بن كعب في ذلك ١٦٧٩       |
|      | قول معاذ للنبي عليه السلام :    | ترغيب عمر وابن مسعود في ذلك ١٦٨٠     |
| ١٦٨٦ | أجتهد رأيي ولا آلو              | ترغيب عمران بن حصين في ذلك ١٦٨٠      |
|      | هيبة أبي بكر وعمر رضي اللّه     | ترغيب ابن مسعود بالتأسّي             |
| ۲۸۲۱ | عنهما لما لا يعلمان             | بأصحاب النبي عليه السلام ١٦٨١        |
|      | كتاب عمر إلى شريح في هذا        | ترغيب حذيفة القراء بأخذ طريق         |
| ۱٦٨٧ | الأمرالأمر                      | من كان قبلهم١٦٨١                     |
|      | قول ابن مسعود في الاجتهاد       | قول سعد لابنه : إنا أئمة يقتدى       |
| ۱٦٨٧ | بالرأي                          | بنا۱۸۲۱                              |
|      | اجتهاد ابن عباس وأُبيّ رضي      | قول ابن مسعود : اتبعوا ولا           |
| ۱۱۸۷ | الله عنهماا                     | تبتدعوا ، وقوله في حب أبي بكر        |
|      | الاحتياط في الفتوى ومن كان      | وعمر١٦٨٢                             |
| ለለናነ | يفتي من الصحابة                 | نهي علي عن الاقتداء بالرجال ١٦٨٢     |
|      | قول عبد الرحمن بن أبي ليلى في   | إنكار ابن مسعود على جماعة            |
| ۸۸۶۱ | احتياط الصحابة في الفتوى        | خالفوا وغيروا في الذكر ١٩٨٢          |
|      |                                 |                                      |

فهرس الموضوعات

| قول ابن مسعود وحذيفة وعمر في       | علم عبد الله بن مسعود ١٦٩٣          |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| الاحتياط في الفتوى ١٦٨٨            | قول علي في علم ابن مسعود وأبي       |
| احتياط زيد بن أرقم والبراء من      | موسى وعمار وحذيفة وسلمان            |
| الإِجابة على سؤال وفعل في هذا      | في علمه ١٦٩٤                        |
| الشأنا ١٦٨٩                        | قول ابن مسعود في معاذ بن جبل ١٦٩٤   |
| فتيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي      | أقوال مسروق في علم الصحابة ١٦٩٥     |
| وابن عوف في زمن النبي عليه         | علم عبد الله بن عباس ١٦٩٥           |
| السلام ١٦٨٩                        | ما قیل عند موت ابن عباس ۱۲۹۷        |
| قول أبي موسى عن ابن مسعود :        | علم ابن عمر وعبادة وشداد ابن        |
| لا تسألوني وهذا الحبر بين          | أوس وأبي سعيد ١٦٩٨                  |
| أظهركم ١٦٨٩                        | علم أبي هريرة١٦٩٨                   |
| من كان يفتي الناس في عهده          | علم أم المؤمنين عائشة ١٦٩٨          |
| عليه السلام وفي عهد الخلفاء        | العلماء الربانيون وعلماء السوء مماء |
| الراشدين١٦٩٠                       | قول ابن مسعود لأصحابه في هذا        |
| علوم أصحاب النبي على ورضي          | الأمرا                              |
| الله عنهم١٦٩١                      | قول ابن عباس في العلماء             |
| قول أبي ذر في سعة علم الصحابة ١٦٩١ | الربانيين                           |
| قول عمرو بن العاص فيما وعي         | أقوال ابن مسعود وابن عباس في        |
| عن النبي عليه السلام ، وقول        | علماء السوء ١٧٠١                    |
| عائشة في علم الصدّيق ١٦٩١          | أقوال أبي ذر وكعب وعلي في           |
| قول ابن مسعود وحذيفة في علم        | طلب العلم للدنيا                    |
| عمر                                | تخوّف عمر على الأمة من علماء        |
| قوله عليه السلام في علي : إنه      | السوء ١٧٠٢                          |
| أكثر أصحابي علمًا ، وقول علي في    | تحذير حذيفة وابن مسعود العلماء      |
| علمه بالقرآن١٦٩٣                   | من أبواب الأمراء١٧٠٣                |

| ذهاب العلم ونسيانه ۱۷۰۳                  | ذكر الله تعالى أنجى الأعمال من    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| قوله عليه السلام : هذا أوان              | النار وأعظمها أجرًا ١٧١١          |
| يرفع العلم ، ومعنى ذلك ١٧٠٣              | قوله عليه السلام : « لا يزال      |
| قول ابن مسعود وابن عباس في               | لسانك رطبًا من ذكر الله . » ١٧١١  |
| ذهاب العلم وقول ابن عباس                 | ترغيب أصحاب النبي عَلِيْنَةٍ في   |
| حین مات زید بن ثابت                      | الذكر ١٧١٢                        |
| تبليغ العلم وإن لم يُعمل به              | ترغيب عمر وعثمان وابن مسعود       |
| والاستعاذة من علم لا ينفع ١٧٠٥           | رضي الله عنهم في الذكر ١٧١٢       |
| قول حذيفة في تبليغ العلم ١٧٠٥            | ترغيب سلمان وأبي الدرداء رضي      |
| تعوّذه عليه السلام من علم لا             | الله عنهما في الذكر               |
| ينفع                                     | ترغيب معاذ وابن عمرو رضي          |
| البائب الرابغ عشر                        | اللَّه عنهم في الذكر ١٧١٣         |
| باب رغبة الصحابة في الذكر                | رغبة النبي عَلِيْكُ في الذكر ١٧١٤ |
| وترغیبهم به۱۷۰۷                          | تفضيله عليه السلام ذكر الله على   |
| ترغيب النبي ﷺ في ذكر الله                | عتق الرقاب١٧١٤                    |
| تبارك وتعالى ۱۷۰۹                        | تفضيله عليه السلام الذكر على      |
| قوله عليه السلام : « ليتخذ أحدكم         | حمل المجاهدين على الجياد وعلى     |
| لسانًا ذاكرًا »                          | العتق أيضًا                       |
| قوله عليه السلام : « سبق المفرِّدون<br>  | تفضيله عليه السلام التسبيح        |
| ومعنی ذلك » ۱۷۱۰                         | والتحميد والتهليل والتكبير على ما |
| قوله عليه السلام : « من أحب أن           | في الدنيا ١٧١٥                    |
| يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر<br>        | رغبة أصحاب النبي عليلية ورضي      |
| الله الله الله الله الله الله الله       | عنهم في الذكر ١٧١٦                |
| إخباره عليه السلام أن أفضل               | رغبة ابن مسعود رضي الله عن        |
| عباد اللّه الذاكرون اللّه كثيرًا الكاكار | في الذكر الدكر المرات             |

| رغبة أبي الدرداء ومعاذ رضي الله  | عمرو بدعاء كفارة الحجلس ١٧٢١       |
|----------------------------------|------------------------------------|
| عنهما في الذكر ١٧١٦              | تلاوة القرآن العظيم ١٧٢٢           |
| رغبة أنس وأبي موسى وابن عمر      | وصيته عليه السلام لأبي ذر بتلاوة   |
| رضي الله عنهم في الذكر ١٧١٧      | القرآن ١٧٢٢                        |
| مجالس ذكر الله تبارك وتعالى ١٧١٧ | قراءته عليه السلام كل ليلة حزبًا   |
| فضل أهل مجالس الذكر في يوم       | من القرآن ١٧٢٢                     |
| القيامة١٧١٧                      | رغبة عمر بتلاوة القرآن وطلبه من    |
| قصة بعث أرسله عليه السلام        | أبي موسى القراءة واستماعه لها ١٧٢٣ |
| وتفضيله أهل الذكر عليهم ١٧١٨     | رغبة عثمان بن عفان بتلاوة          |
| جلوسه عليه السلام مع أهل         | القرآن ١٧٢٤                        |
| الذكر بعد نزول : واصبر نفسك ١٧١٨ | رغبة ابن مسعود وابن عمر            |
| جلوسه عليه السلام في مجلس        | وعكرمة بن أبي جهل بالتلاوة ١٧٢٤    |
| ضم ابن رواحة وقوله لهم ١٧١٩      | قراءة السور من القرآن في الليل     |
| جلوسه عليه السلام مع جماعة       | والنهار والسفر والحضر              |
| فيهم سلمان وقوله لهم ۱۷۱۹        | وصيته عليه السلام عقبة بن عامر     |
| جلوسه عليه السلام في مجلس<br>ء   | الجهني بتلاوة الإخلاص              |
| ذكر وقوله لأهله : ارتعوا في      | والمعوذتين كل ليلة ١٧٢٥            |
| رياض الجنة١٧١٩                   | ماذا كان يقرأ عليه السلام قبل      |
| قوله عليه السلام في غنيمة مجالس  | النوم ٢٧٢٦                         |
| الذكر وقوله ابن مسعود فيها ١٧٢٠  | قول ابن مسعود في قراءة الملك       |
| كفارة المجلس                     | وقول ابن عمر في قراءة البقرة       |
| قوله عليه السلام : « كفارة       | وآل عمران والنساء ۱۷۲۷             |
| المجلس: سبحانك اللهم             | تعليمه عليه السلام جبير ابن        |
| وبحمدك »١٧٢٠                     | مطعم أن يقرأ السور الخمسة          |
| ترغيبه عليه السلام وترغيب ابن    | ا الأخيرة                          |
|                                  |                                    |

|      | _                                 |                                         |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|      | إخبار الله تبارك وتعالى موسى      |                                         |
| 1771 | عليه السلام بفضل لا إله إلا الله  | خبيب قراءة الإِخلاص والمعوذتين          |
|      | إخبار النبي بوصية أخيه نوح        | في الصباح والمساء ١٧٢٨                  |
| ۱۷۳۲ | عليهما السلام لابنه               | قول علي في قراءة الإِخلاص بعد           |
|      | تبشيره عليه السلام بالمغفرة       | صلاة الصبح ١٧٢٨                         |
|      | لأصحابه الذين تشهدوا معه في       | قراءة آيات من القرآن في الليل           |
| ١٧٣٣ | مجلس                              | والنهار والسفر والحضر ١٧٢٨              |
|      | قوله عليه السلام في لا إله إلا    | قوله عليه السلام وقول علي في            |
| ١٧٣٣ | اللّه : « هي أفضل الحسنات »       | قراءة آية الكرسي ١٧٢٨                   |
|      | قول عمر وعلى في أن لا إله إلا     | قول على وعثمان وابن مسعود في            |
| ١٧٣٤ | <b>.</b> .                        | قراءة آيات من البقرة وآل عمران 1٧٢٩     |
|      | أذكار التسبيح والتحميد والتهليل   | قصة أبيّ بن-كعب مع جني في               |
| ۱۷۳٤ | والتكبير والحوقلة                 |                                         |
|      | إخباره عليه السلام عن هذه         | قصة عبد الله بن بسر مع جماعة            |
| ۱۷۳٤ | الأذكار بأنهن الباقيات الصالحات   | من الجن وماذا قرأ عليهم من              |
|      | إخباره عليه السلام بأن هذه        | القرآن١٧٣٠                              |
| ١٧٣٥ | الأذكار وقاية من النار            | وصية العلاء بن اللجلاج لبنيه            |
|      | إخباره عليه السلام بأن ثواب       | بماذا يفعلون إذا أدخلوه قبره ١٧٣١       |
| 1770 | هذه الأذكار كبير كجبل أُحد        | قول على في « سبحان ربك رب               |
|      | إخباره عليه السلام عن غراس        | العزة » . وقراءة ابن عوف آية            |
| ١٧٣٦ | الجنة وأمره بالرتع في رياضها      | الكرسى في زوايا بيته ١٧٣١               |
|      | إخباره عليه السلام عن كلمات       | ذكر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ١٧٣١  |
| ١٧٣٦ | من الذكر ينفضن الخطايا            | قوله عليه السلام: رَ أُسعد الناس        |
| 1777 | تعليمه عليه السلام أعرابيًا الذكر | بشفاعتي من قال لا إله إلا الله          |
|      | إخباره عليه السلام أبا ذر عن      | خالصًا من قلبه » ۱۷۳۱                   |
|      | إحباره حيد مسرع به در س           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| كلمات قالها أحد الصحابة في          | حب الكلام إلى الله ١٧٣٧            |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| مجلس                                | خباره عليه السلام عن عظيم          |
| قول عمر حینما رأی رجلًا یسبح        | واب التهليل                        |
| ېسابح                               | خباره عليه السلام عن عظيم          |
| الأذكار بعد الصلوات وعند النوم ١٧٤٥ | ضل الحوقلة ١٧٣٩                    |
| تعليمه عليه السلام فقراء            | ول إبراهيم عليه السلام في          |
| الصحابة أذكارًا يؤجرون بها ١٧٤٥     | لحوقلة ١٧٣٩                        |
| تعليمه عليه السلام أبا الدرداء      | ول ابن عباس في فضل الحوقلة         |
| أذكارًا يقولها عقب الصلاة ١٧٤٥      | قول عمران في فضل الحمد ١٧٤٠        |
| تعليمه عليه السلام عليًا وفاطمة     | ول علي في معنى الحمد والتسبيح ١٧٤٠ |
| ذكرًا يقولانه بعد الصلاة وقبل       | خفيف عمر الضرب عن رجل              |
| النوم ١٧٤٧                          | خذ يسبح وهو يضرب ۱۷٤١              |
| ما كان يقوله عليه السلام عقب        | ول ابن مسعود في معنى : إليه        |
| الصلاة ١٧٤٩                         | صعد الكلم الطيب ١٧٤١               |
| أذكار الصباح والمساء                | ختيار الجوامع من الأذكار على       |
| الذكر في الأسواق ومواقع الغفلة ١٧٥١ | کثیرها۱۱۲۱                         |
| الأذكار في السفر١٥١                 | عليمه عليه السلام جويرية ذكرًا     |
| أمره عليه السلام لمن حملهم على      | جامعًا                             |
| إبل الصدقة للحج بذكر الله إذا       | عليمه عليه السلام امرأة ذكرًا      |
| ركبوها۱۷٥١                          | جامعًا                             |
| ما قاله عليه السلام لابن عباس       | عليمه عليه السلام أبا أمامة ذكرًا  |
| حين أردفه وراءه ١٧٥٢                | جامعًا                             |
| تعليمه عليه السلام لرجل ردفه        | هليمه عليه السلام أبا الدرداء      |
| ذكرًا يقوله إذا عثرت دابته ١٧٥٢     | کرّا جامعًا                        |
| قوله عليه السلام إذا علا نشزًا      | وله عليه السلام في تعظيم شأن       |

| قوله عليه السلام في الاستغفار        | رقول الصحابة إذا نزلوا منزلًا ﴿ ٢٥٣ |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| سبعین مرة کل یوم ۱۷۵۹                | ىا كان يقوله ابن مسعود إذا خرج      |
| قصة علي معه عليه السلام في           | ىن بىتە ١٧٥٣                        |
| استغفاره وضحكه في جانب الحرة ٩٥٥     | لصلاة على النبي عَيْلِيْنِهِ ١٧٥٣   |
| قول أبي هريرة في كثرة استغفاره       | نول أبي بن كعب له عليه السلام       |
| عليه السلام١٧٦٠                      | جعل لك صلاتي كلها ١٧٥٣              |
| تعليمه عليه السلام لرجل كثير         | صته عليه السلام مع ابن عوف          |
| الذنوب دعاء الاستغفار ١٧٦٠           | قوله في فضل الصلاة عليه ١٧٥٤        |
| ترغيب عمر وعلي وأبي الدرداء          | وله عليه السلام في فضل الصلاة       |
| بالاستغفارا۱۷٦٠                      | عليه                                |
| قول ابن مسعود في الاستغفار ١٧٦١      | لوله عليه السلام : « أبخل الناس من  |
| قول أبي هريرة والبراء بن عازب        | كرت عنده فلم يصلٌ علي » ١٧٥٦        |
| في الاستغفار١٧٦١                     | عليمه عليه السلام أصحابه كيف        |
| ما يدخل في الذكر ١٧٦٢                | صلون علیه۱۲۵٦                       |
| قوله عليه السلام في المتحابين في     | عليم ابن مسعود كيفية الصلاة         |
| الله ٢٢٧١                            | على النبي عليه السلام ١٧٥٧          |
| قوله عليه السلام لأصحابه حينما       | ول أبي بكر وعمر في الصلاة على       |
| جلسوا يذكرون الجاهلية ونعمة          | لنبي عليه السلام ١٧٥٧               |
| الإيمان١٧٦٢                          | ول علي وابن عباس في الصلاة          |
| قول ابن عباس وعائشة في ذكر           | على النبي عليه السلام ١٧٥٨          |
| عِمر ، وقولها في الصلاة على النبي    | لاستغفار                            |
| 1777                                 | ول ابن عمر في استغفاره عليه         |
| آثار الذكر وحقيقته ١٧٦٣              | لسلام في المجلس الواحد ١٧٥٩         |
| قوله عليه السلام في أولياء الله عزَّ | ا قاله عليه السلام لحذيفة حين       |
| وجلُّ۱۷٦٣                            | شتكى إليه حدة لسانه ١٧٥٩            |

| امتناعه عليه السلام أن يدعو                 | قوله عليه السلام لحنظلة ولأبي          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| لبشير بن الخصاصية أن يميته الله             | هريرة لو كنتم كما تكونون عندي          |
| قبله                                        | الخ ١٧٦٣                               |
| ابتداؤه عليه السلام بنفسه حين               | تخایل ابن عمر اللّه عز وجل بین         |
| يدعو وتجنبه السجع                           | عينيه وهو يطوف إلى المادة              |
| تعليم عمر رجلًا آداب الدعاء                 | الذكر الخفي ورفع الصوت<br>بالذكربالذكر |
| ودعاء ابن مسعود سحرًا ۱۷۷۲                  | بالذكر ١٧٦٤                            |
| رفع اليدين في الدعاء والمسح بهما            | قوله عليه السلام في فضل الذكر          |
| وجهه ۱۷۷۳                                   | الخفي                                  |
| فعله عليه السلام ذلك ١٧٧٣                   | قصة دفن الرجل الذي كان يرفع صوته       |
| فعله عليه السلام ذلك وقد دعا                | بالذكر ودفن عبد الله ذي                |
| على الأحزاب وفعل ابن عمر                    | البجادين ١٧٦٥                          |
| وابن الزبير ١٧٧٤                            | عد التسبيح وأصل السبحة ١٧٦٦            |
| الدعاء في الجماعة ورفع الصوت                | قوله عليه السلام لصفية وقد رآها        |
| والتأمين ١٧٧٤                               | تسبح بالنوى                            |
| تأمينه عليه السلام على دعاء زيد             | تسبيح أبي صفية وأبي هريرة              |
| وأبي هريرة ورجل آخر ١٧٧٤                    | وسعد بالحصى١٧٦٦                        |
| دعاء عمر وطلبه التأمين من                   | أدب الذكر ومضاعفة الحسنات ١٧٦٧         |
| الناس ودعاؤه عام الرمادة ١٧٧٤               | الباب الخاهس عشر                       |
| جلوس عمر مع جماعة في المسجد                 | باب دعوات الصحابة                      |
| ودعاؤهم جميعًا واحدًا بعد الآخر (١٧٧٥       | آداب الدعاء                            |
| دعاء حبيب بن مسلمة والنعمان                 | تعليمه عليه السلام لبعض                |
| ابن مقرن قبل القتال ١٧٧٥                    | أصحابه آداب الدعاء ١٧٧١                |
| رفع ذي البجادين صوته بالدعاء                | قصته عليه السلام مع رجل كان            |
| وقوله عليه السلام فيه : « إنه أوَّاه » ١٧٧٦ | يدعو بأن تعجل له عقوبته ١٧٧١           |

| قصته عليه السلام مع رجلين                 | طلب دعاء من الصالحين ١٧٧٦           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| صليا ودعوا الله ١٧٨٢                      | طلبه عليه السلام من عمر الدعاء      |
| طلب ابن مسعود ممن يدعو أن                 | وطلب أبي أمامة منه عليه السلام      |
| يبدأ بالثناء                              | الدعاء ١٧٧٦                         |
| دعوات النبي عَيْلِيَّةٍ لأمته ١٧٨٣        | قصة الرجل الذي أخذ يتمرغ في         |
| دعاؤه عليه السلام بالمغفرة لأمته          | الرمضاء وطلبه عليه السلام منه       |
| عشية عرفة ١٧٨٣                            | أن يدعو لإخوانه١٧٧٧                 |
| دعاؤه عليه السلام لأمته وقول الله         | طلبه عليه السلام ممن لقي أويس       |
| له : « إنا سنرضيك في أمتك »  ١٧٨٣         | القرني أن يطلب منه الاستغفار . ١٧٧٨ |
| دعاؤه عليه السلام لأمته ودعاؤه            | دعاء أنس لأصحابه حينما طلبوا        |
| لعائشة١٧٨٣                                | منه ذلك ۱۷۷۸                        |
| دعوات النبي عَلِيْكُ للخلفاء الأربعة ١٧٨٤ | الدعاء لمن عصى ١٧٧٨                 |
| دعاؤه عَلِيْتُ لأبي بكر وعمر ١٧٨٤         | قصة عمر مع رجل تتابع في             |
| دعاؤه عليه لعثمان ١٧٨٥                    | الشراب فكتب إليه ودعا له فنزع ١٧٧٨  |
| دعاؤه عَلِيْتُ لعلي ١٧٨٥                  | الكلمات التي تستفتح بها الدعاء ١٧٧٩ |
| دعواته ﷺ لسعد والزبير ١٧٨٦                | قوله عليه السلام لرجل دعا ،         |
| دعواته ﷺ لأهل بيته ١٧٨٧                   | ولأبي عياش : لقد سألت الله          |
| دعواته عَيْلِيُّ للحسنين ٢٧٨٨             | باسمه الأعظم ١٧٧٩                   |
| دعواته ﷺ للعباس وأبنائه ١٧٨٩              | إهداؤه عليه السلام الذهب            |
| دعواته ﷺ لجعفر وولده وزيد ابن             | لأعرابي أحسن الثناء على اللَّه في   |
| حارثة وابن رواحة١٧٩٠                      | دعائه                               |
| دعواته ﷺ لآل ياسر وأبي سلمة               | دعاؤه عليه السلام أمام عائشة        |
| وأسامة بن زيد١٧٩١                         | باسم الله اعظم١٧٨١                  |
| دعواته ﷺ لعمرو بن العاص                   | استفتاحه عليه السلام دعاءه          |
| وحکیم بن حزام وجریر وآل بسر ۱۷۹۲          | واختتامه إياه١٧٨١                   |

| قوله عليه السلام : « أصبحنا                  | دعواته عِيْلِيْرُ للبراء بن معرور   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| وأصبح الملك لله إلخ » ١٧٩٩                   | وسعد بن عبادة وأبي قتادة ١٧٩٣       |
| قوله عليه السلام : « أصبحنا على              | دعواته عَلِيلَةٍ لأنس بن مالك وغيره |
| ملة الإِسلام إلخ » ١٧٩٩                      | من الصحابة١٧٩٤                      |
| قوله عليه السلام : « رضيت باللّه             | دعاؤه ﷺ لضعفة أصحابه الم ١٧٩٥       |
| ربًا وبالإِسلام دينًا إلخ » ١٨٠٠             | دعواته عليه بعد الصلوات ١٧٩٥        |
| حديث ابن عمر في دعائه عليه                   | دعاؤه عليه السلام : « اللهم أعني    |
| السلام في الصباح والمساء                     | على ذكرك وشكرك إلخ » ١٧٩٥           |
| ما أمر به عليه السلام أبا بكر أن             | قوله عليه السلام : « اللهمّ أنت     |
| يقوله في الصباح والمساء                      | السلام ومنك السلام إلخ » ١٧٩٦       |
| ما علَّمه عليه السلام من الدعاء              | دعاؤه عليه السلام : « اللهمّ        |
| لرجل كان يخاف على نفسه وماله                 | أذهب عني الهم والحزن » ١٧٩٦         |
| وأهله                                        | قول أبي أيوب وابن عمر في دعائه      |
| دعواته عَيِّلِيَّةٍ عند النوم والانتباه ١٨٠١ | عليه السلام عقب الصلاة ١٧٩٧         |
| قوله عليه السلام : « الحمد للَّه             | حديث أم سلمة وعائشة في دعائه        |
| الذي أطعمنا وسقانا وكفانا إلخ » ١٨٠١         | عليه السلام عقب الصلاة ١٧٩٧         |
| قوله عليه السلام : « اللهمّ قني              | قول أبي بكرة ومعاوية وأبي موسى      |
| عذابك يوم تبعث عبادك                         | ني دعائه عليه·السلام عقب            |
| قوله عليه السلام : « بسم الله                | لصلاة                               |
| وضعت جنبي للَّه إلخ » ١٨٠٢                   | لول زيد بن أرقم وعلي في دعائه       |
| قوله عليه السلام : « اللهمّ إني              | عليه السلام عقب الصلاة ١٧٩٨         |
| أعوذ بوجهك الكريم إلخ » ١٨٠٢                 | عواته ﷺ في الصباح والمساء ١٧٩٨      |
| قوله عليه السلام : « اللهمّ فاطر             | وله عليه السلام : « اللهتم إني      |
| السموات والأرض                               | عوذ بك من عذاب القبر ومن            |
| قول على في دعائه عليه السلام                 | تنة القبر ،                         |

| النوم ١٨٠٣                     | الرهاوي ورجل آخر                 | ١٨٠٩ |
|--------------------------------|----------------------------------|------|
| البراء في دعائه عليه السلام    | دعواته عليله عند الطعام والشراب  |      |
| . النوم ١٨٠٤                   | واللباس ١٠٩                      | ١٨٠٩ |
| ، حذيفة في هذا الأمر ١٨٠٤      | دعواته علية عند رؤية الهلال      |      |
| ، عائشة في هذا الأمر ١٨٠٤      | وعند الرعد والسحاب والريح ١٠.    | ۱۸۱۰ |
| راته ﷺ في المجالس وعند         | دعاؤه عليه السلام عند رؤية       |      |
| ول المسجد والبيت والخروج       | الهلال ١٠                        | ۱۸۱۰ |
| ١٨٠٥ لم                        | دعاؤه عليه السلام عند الرعد      |      |
| ؤه عليه السلام حين يقوم من     | والسحاب والريح١١                 | ١٨١١ |
| لس ۸۸۰۰                        | دعواته عَلِيَّةٍ غير المؤقتة ١٢  | 1111 |
| ؤه عليه السلام عند دخول        | جوامع الدعاء ١٥                  | ١٨١٥ |
| ت والمسجد والحروج منهما . ١٨٠٥ | محبته عليه السلام الجوامع من     |      |
| واته عَيْلِيَّةٍ في السفر ١٨٠٦ | الدعاء وتعليمه لعائشة إياها ٥    | ١٨١٥ |
| يث علي في دعائه عليه السلام    | تعليمه عليه السلام أبا أمامة     |      |
| السفر ١٨٠٦                     | وأصحابه دعاءً جامعًا ١٦          | 7111 |
| يث ابن عمر والبراء في دعائه    | الاستعاذة ١٧                     | ١٨١٧ |
| به السلام عند السحر في         | ما كان يتعوذ منه النبي عليه      |      |
| غر وعند رؤيته قرية يريد أن     | الصلاة والسلام١٧                 | ١٨١٧ |
| خلها                           | عوذة الجن١٩                      | ١٨١٩ |
| واته ﷺ في الوداع ١٨٠٨          | ما قاله النبي عليه السلام ليلة   |      |
| ه عليه السلام في الوداع :      | كادته الجن١٩                     | ١٨١٩ |
| استودع الله دينك إلخ » ١٨٠٨    | ما عوذ به النبي عليه السلام      |      |
| له عليه السلام لرجل أخبره أنه  | أعرابيًا                         | 174. |
| مافر ۱۸۰۸                      | ما يقول إذا أرق أو فزع بالليل ٢١ | 1771 |
| له عليه السلام في وداع قتادة   | ما علمه النبي عليه السلام خالد   |      |

| ا دعوات علي رضي الله عنه ١٨٣١       | ابن الوليد أن يقوله لطرد ما يراه         |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| دعوات عبد الرحمن بن عوف             | في نومه۱۸۲۱                              |
| رضي الله عنه ١٨٣٢                   | دعوات الكرب والهم والحزن . ١٨٢٢          |
| دعوات ابن مسعود رضي الله عنه ١٨٣٢   | تعليمه عليه السلام عليًا دعاء            |
| دعوات معاذ وبلال رضي اللّه          | الكرب                                    |
| عنهما ١٨٣٤                          | ما كان قوله عليه السلام إذا نزل          |
| دعاء زید بن ثابت وسعد ابن           | به كرب وما علمه بني عبد المطلب ١٨٢٢      |
| عبادة رضي الله عنهما ١٨٣٥           | دعاء أبي الدرداء وابن عباس               |
| دعوات أبي الدرداء رضي الله عنه ١٨٣٦ | لكشف الكرب والشدة                        |
| دعوات ابن عمر رضي الله عنهما ١٨٣٧   | دعوات خوف السلطان ۱۸۲٤                   |
| دعوات ابن عباس رضي الله             | تعليمه عليه السلام عليًا هذا             |
| عنهما ا                             | الدعاء وتعليم ابن جعفر ابنته له ١٨٢٤     |
| دعاء فضالة بن عبيد رضي الله         | تعليم ابن عباس هذا الدعاء ١٨٢٤           |
| عنه                                 | تعليم ابن مسعود هذا الدعاء ١٨٢٥          |
| دعاء أبي هريرة رضي اللّه عنه ١٨٣٨   | دعوات قضاء الدين                         |
| دعاء الصحابة رضي الله عنهم إذا      | تعليم علي هذا الدعاء لمكاتب . ١٨٢٥       |
| دخلت السنة أو الشهر وإذا دخلوا      | تعليمه عليه السلام أبا أمامة             |
| قرية ١٨٣٨                           | الأنصاري هذا الدعاء ١٨٢٦                 |
| دعاء أنس رضي الله عنه ١٨٣٩          | تعليمه عليه السلام معاذًا هذا            |
| ما كان يقوله ابن الزبير إذا سمع     | الدعاء                                   |
| الرعد ١٨٣٩                          | دعاء الحفظ                               |
| دعوات الصحابة بعضهم لبعض ١٨٣٩       | تعليمه عليه السلام عليًا هذا الدعاء ١٨٢٧ |
| دعوة عمر لسماك بن مخرمة             | دعوات أصحاب النبي عَلِيْنَةٍ ١٨٢٨        |
| ورجلين آخرين                        | دعوات أبي بكر رضي الله عنه ١٨٢٨          |
| دعوة كعب بن مالك لأسعد ابن          | دعوات عمر رضي اللّه عنه ١٨٢٩             |
| (45)                                |                                          |

| زرارة                              |
|------------------------------------|
| دعوة بريدة الأسلمي لعلي وعثمان     |
| وطلحة والزبير رضي الله عنهم ١٨٤٠   |
| الباب السّادس عشر                  |
| باب خطب الصحابة ١٨٤١               |
| أول خطبة لمحمد رسول الله ﷺ ١٨٤٣    |
| خطبته عليلة في الجمعة ١٨٤٤         |
| خطباته عَيْثُ في الغزوات ١٨٤٥      |
| خطبة له عليه السلام في غزوق 📗 ١٨٤٥ |
| خطبته عليه السلام لما نزل الحجر    |
| في غزوة تبوك١٨٤٥                   |
| خطبة أخرى له عليه السلام في        |
| تبوك ١٨٤٦                          |
| خطبة له عليه السلام لما فتحت       |
| مكة ٢٤٨١                           |
| خطبة أخرى له عليه السلام لما       |
| فتحت مکة١٨٤٧                       |
| خطباته ﷺ لشهر رمضان ١٨٤٨           |
| خطبة عظيمة له عليه السلام في       |
| استقبال رمضان يرويها سلمان 📗 ١٨٤٨  |
| خطبته عليه السلام في مغفرة         |
| ذنوب المسلمين في أول ليلة من       |
| رمضان                              |
| خطبة له عليه السلام في حبس         |
| الشياطين واستجابة الدعاء في        |
|                                    |

| خطبة له في التقوى والاعتبار بمن  | الأخلاق١٨٦٣                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| مضى ۸۸٤                          | خطبه عليه في التحذير من الكبائر 🛚 ١٨٦٤     |
| رواية الطبري لهذه الخطبة ٨٨٤     | خطبته عَلِيْتُ في الشكر ١٨٦٤               |
| خطبة جامعة له رضي الله عنه 🛮 ۸۸٥ | خطبته عَلِيْتُ في خير العيش ١٨٦٥           |
| خطبة له في حال من يكفر بنعمة     | خطبته ﷺ في الرغبة عن الدنيا ١٨٦٦           |
| اللَّه في الآخرة ٨٨٦             | خطبته ﷺ في الحشر ١٨٦٧                      |
| خطب متفرقة له رضي اللّه عنه ٨٨٦  | خطبته ﷺ في القدر ١٨٦٧                      |
| خطبات عمر رضي الله عنه ۸۸۹       | خطبته سَلِيْتُ في نفع رحمه ١٨٦٨            |
| خطبته حين فرغ من دفن أبي بكر     | خطبته عَيْلِيَّةٍ في الولاة والعمال 💮 ١٨٦٨ |
| رضي الله عنهما ۱۸۸۹              | خطبته ﷺ في الأنصار ١٨٦٩                    |
| خطبته حين ولي الخلافة ١٨٨٩       | لخطب المتفرقة عن النبي عَلِيْكُ ﴿ ١٨٧٠     |
| خطبته في طريقة معرفته الناس      | لجوامع من خطباته ﷺ                         |
| وفي أمور أخرى١٨٩٠                | خطبة جامعة له عليه السلام في تبوك ١٨٧٢     |
| خطبة له في النهي عن المغالاة في  | خطبة أخرى جامعة له عليه السلام ١٨٧٤        |
| المهور وعن قول : فلان شهيد ١٨٩٠  | خطبة جامعة له عليه السلام                  |
| خطبة له في النهي عن الكلام في    | برويها أبو سعيد ١٨٧٥                       |
| القدر ١٨٩١                       | خطبة جامعة له عليه السلام                  |
| خطبة له في الجابية ١٨٩٢          | ثرها عنه عمر۱۸۷٦                           |
| خطبة جامعة له في الجابية ١٨٩٣    | خر خطباته علیه میانه                       |
| خطبة له في الجابية يروي بها      | حطبة النبي عَلِيْكُ من الفجر إلى           |
| كلامًا عن النبي عليه السلام ١٨٩٥ | لمغربلمعرب                                 |
| خطبة له في الجابية في عام        | كيفية النبي عَيِّلِيَّةٍ وقت الخطبة ١٨٧٩   |
| عمواس حين أراد الرجوع ١٨٩٥       | خطبات أبي بكر رضي الله عنه ١٨٧٩            |
| خطبتان له في ولايته وبيان حق     | خطباته لما ولي الخلافة ١٨٧٩                |
| رعيته عليه۱۸۹٦                   | خطبة له في التقوى والعمل للآخرة ١٨٨٢       |

| خطبة له يأثر فيها كلامًا عن النبي  | عطبة له في نصح الرعية وبيان            |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| عليه السلام ٩١٩                    | عقها عليه                              |
| خطب له في فضل أبي بكر وعمر         | طبة له عظيمة في بيان نعم اللّه         |
| رضي اللّه عنهم٩٢٠                  | ىلى المسلمين وفي الحض على              |
| خطب متفرقة له رضي الله عنه ٩٢١     | لمكرها                                 |
| خطبات الحسن رضي الله عنه بر ٩٢٣    | عطبة له في يوم أُحد  ١٨٩٩              |
| خطبته بعد وفاة أبيه ٩٢٣            | عطب متفرقة له رضي الله عنه             |
| خطبته بعد أن طعن يخنجر ٩٢٤         | طب عثمان رضي الله عنه                  |
| خطبته حين صالح معاوية ٩٢٥          | عطب متفرقة له رضي اللّه عنه            |
| خطبات معاوية رضي اللّه عنه ٩٢٥     | خر خطبة له رضي اللّه عنه 💮 ١٩٠٩        |
| خطبات ابن الزبير رضي اللّه عنه ٩٢٧ | طبات على رضي الله عنه                  |
| خطبة له في موسم الحج ٩٢٧           | ول خطبة له رضي اللّه عنه ١٩٠٩          |
| خطب له متفرقة ۹۲۷                  | عطبة له في فضل العشيرة للرجل           |
| خطبات ابن مسعود رضي الله عنه ٩٢٩   | عطبته إذا حضر رمضان  ١٩١٠              |
| خطبته أمام النبي عليه السلام 979   | عطبة لي في القبر وأهواله               |
| خطب له متفرقة ۹۳۰                  | عطبة له في الدنيا القبر والآخرة  ١٩١١  |
| خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه ٩٣١ | عطبة له في تشييع جنازة  ١٩١٣           |
| خطبات حذيفة بن اليمان رضي          | مطبة له في الحض على العمل للآخرة  ١٩١٤ |
| الله عنه ٩٣٢                       | مطبة له بعد وقعة النهروان              |
| خطبة أبي موسى رضي الله عنه ٩٣٣     | حطبة له في الأمر بالمعروف والنهي       |
| خطبة ابن عباس رضي الله عنهما ٩٣٤   | من المنكر١٩١٦                          |
| خطبة أبي هريرة رضي الله عنه ٩٣٤    | حطبة له في الكوفة ١٩١٦                 |
| خطبة عبد الله بن سلام رضي الله     | حطبة له بليغة نافعة جامعة ١٩١٧         |
| عنه                                | عطبة له فيما سينزل بذرية النب <i>ي</i> |
| خطبة الحسين بن علي رضي اللّه       | مليه السلام١٩١٩                        |

| ا بيانه حقيقة الخير في موعظة 💎 ١٩٥١  | عنهما ١٩٣٦                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| موعظته لابنه الحسن بعدما طعن         | خطبة يزيد بن شجرة رضي اللّه عنه ١٩٣٧ |
| ومواعظ أخرى له١٩٥١                   | خطبة عمير بن سعد رضي اللّه عنه ١٩٣٨  |
| مواعظ أبي عبيدة رضي الله عنه ١٩٥٢    | خطبة سعد بن عبيد القاري              |
| موعظته لجنده۱۹٥۲                     | رضي اللّه عنه ١٩٣٩                   |
| وصيته بعد أن أصابه الطاعون           | خطبة معاذ بن جبل رضي الله عنه ١٩٣٩   |
| وقوله في قلب المؤمن ١٩٥٢             | خطبة أبي الدرداء رضي اللّه عنه ١٩٣٩  |
| مواعظ معاذ بن جبل رضي الله عنه  ١٩٥٣ | الباب السّابع عشر                    |
| مواعظ ابن مسعود رضي اللّه عنه ١٩٥٤   | باب مواعظ الصحابة                    |
| مواعظ سلمان الفارسي رضي الله         | مواعظ النبي ﷺ١٩٤٣                    |
| عنه۱۹٥۸                              | موعظة عظيمة له عليه السلام           |
| مواعظ أبي الدرداء رضي الله عنه ١٩٥٩  | لأبي ذر۱۹٤٣                          |
| مواعظ أبي ذر رضي الله عنه ١٩٦٤       | أتدرون ما مثل أحدكم ومثل أهله        |
| مواعظ حذيفة بن اليمان رضي            | وماله وعمله ١٩٤٤                     |
| اللّه عنه ١٩٦٥                       | مواعظ عمر رضي اللّه عنه ١٩٤٦         |
| ميت الأحياء                          | موعظته لرجل ١٩٤٦                     |
| القلوب الأربعة١٩٦٦                   | ئماني عشرة حكمة له رضي الله          |
| مواعظه في الفتنة وفي أمور أخرى 1977  | عنه۹٤٧                               |
| مواعظ أبي بن كعب رضي اللّه           | الرجال ثلاثة والنساء ثلاث ١٩٤٨       |
| عنه                                  | موعظته للأحنف بن قيس ١٩٤٨            |
| مواعظ زيد بن ثابت رضي اللّه عنه ١٩٦٨ | ن للّه عبادًا يميتون الباطل          |
| مواعظ ابن عباس رضي الله عنهما ١٩٦٩   | هجره ، ويحيون الحق بذكره ب ١٩٤٩      |
| مواعظ ابن عمر رضي الله عنهما ١٩٧٠    | مواعظ متفرقة له                      |
| مواعظ ابن الزبير رضي الله عنهما ١٩٧٠ | مواعظ علي رضي الله عنه   ١٩٥٠        |
| مواعظ الحسن بن على رضى الله          | ىوعظته لعمر رضي اللّه عنهما 🧎 ١٩٥٠   |

Y14Y

| عنهما                                 | رؤية ابن عباس لجبريل عند        |      |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| مواعظ شداد بن أوس رضي اللّه عنه ١٩٧١  |                                 | ۸۸۶  |
| مواعظ جندب البجلي رضي الله            | رؤية العرباض بن سارية لملك في   |      |
| عنه۱۹۷۱                               | <del></del>                     | 444  |
| مواعظ أبي أمامة رضي اللّه عنه ١٩٧٢    |                                 | 9.49 |
| موعظته في جنازة١٩٧٢                   |                                 | 9.49 |
| موعظته لنفر دخلوا عليه ١٩٧٣           | سماع كلام الملائكة              | 99.  |
| مواعظ عبد الله بن بسر رضي الله        | تكلم الملائكة على لسانهم        | 99.  |
| عنه ۱۹۷٤                              | تكلم الملائكة على لسان عمر      | 99.  |
| الباب الثاهن عشر                      | تكلم الملائكة على لسان أبي مفزر | 99.  |
| باب التأييدات الغيبية للصحابة ١٩٧٥    | ً نزول الملائكة لقرآنهم         | 991  |
| المدد بالملائكة ١٩٧٧                  | تولي الملائكة غسل جنائزهم       | 997  |
| إمداد الصحابة بالملائكة يوم بدر ١٩٧٧  | غسل الملائكة حنظلة الشهيد       | 997  |
| إمداد الصحابة بالملائكة يوم حنين ١٩٧٩ | غسل الملائكة سعد بن معاذ "      | 998  |
| إمداد الصحابة بالملائكة بوم أحد       | حفاوة الملائكة بجنائزهم         | 998  |
| ويوم الخندق١٩٨٠                       | حفاوتهم بوالد جابر              | 998  |
| أسر الملائكة وقتالهم المشركين ١٩٨١    | حفاوتهم بسعد بن معاذ            | 992  |
| فعلهم ذلك يوم بدر ١٩٨١                | رعبهم في قلوب الأعداء ه         | 990  |
| إيذاء جبريل للمستهزئين بمكة ١٩٨٥      | رعب معاوية بن حيدة              | 990  |
| إغاثة ملك للصحابي أبي معلق ١٩٨٦       | رعب المشركين يوم حنين د         | 990  |
| إغاثة ملك لزيد بن حارثة ١٩٨٦          | بطش الأعداء                     | 990  |
| رؤيتهم الملائكة ١٩٨٧                  | صد سراقة بن مالك عن النبي       |      |
| رؤية عائشة وبعض الأنصار لجبريل        | عليه السلام وصاحبه في الهجرة و  | 990  |
| عليه السلام ١٩٨٧                      | إهلاك أربد بن قيس وعامر ابن     |      |
| رؤية أنصاري لجبريل وكلامه معه ١٩٨٧    | الطفيلا                         | 997  |
|                                       |                                 |      |

| هزيمة الأعداء برمي الحصاة             | رد بصر زنیرةه                 | ۲٥      |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|
| والتراب ١٩٩٨                          | انتقاض غرفات الأعداء بالتهليل |         |
| هزيمتهم برميته عليه السلام يوم        | والتكبير ٦                    | ۲.۰٦    |
| حنين                                  | انتقاض غرفة هرقل الروم ٦      | ۲٠٠٦    |
| هزيمتهم برميته عليه السلام يوم        | انتقاض حمص بأهلها من الروم .  | ۲٠١.    |
| بدر ۱۹۹۸                              | بلوغ الصوت إلى الآفاق ١       | ۲٠١١    |
| تقليل الأعداء في أعينهم الم ١٩٩٩      | بلوغ صوت عمر الآفاق وسماع     |         |
| النصرة بالصبا                         | سارية وجنده له۱               | ۲٠۱۱    |
| خسف الأعداء وهلاكهم ٢٠٠٠              | بلوغ صوت أبي قرصافة الآفاق ٢  | 7 • 1 7 |
| ذهاب البصر بدعواتهم                   | سماعهم الهواتف ٣              | ۲٠۱۳    |
| أخذ أبصار شباب من قريش                | سماعهم الهاتف عند غسل النبي   |         |
| بدعاء النبي عليه السلام يوم           | ٣                             | 7.18    |
| الحديبيةا                             | سماع أبي موسى في سرية بحرية   |         |
| ذهاب بصر رجل بدعاء علي ٢٠٠١           | الهاتف۳                       | 7.18    |
| ذهاب بصر امرأة بدعاء سعيد ابن         | سماع الناس هاتفًا بالقرآن يوم |         |
| زید                                   | وفاة ابن عباس ٤               | ۲۰۱٤    |
| ذهاب بصر رجل لأنه دعا على             | إمداد الجن والهواتف ٤         | ۲۰۱٤    |
| الحسين بن علي ٢٠٠٢                    | سماع خريم بن فاتك هاتف        |         |
| رد البصر بدعواتهم ۲۰۰۳                | الجن يدعوه للإِيمان ٤         | ۲۰۱٤    |
| رد بصر جماعة من قريش بدعائه           | مجيء الجن سواد بن قارب بخبر   |         |
| عليه السلام                           | نبوته عليه السلام             | 7 . 1 7 |
| رد عين قتادة بدعائه عليه السلام       | مجيء الجن العباس بن مرداس     |         |
| يوم أُحد ِ                            | بخبر نبوته عليه السلام        | ۲.۲.    |
| ذهاب الأذى عن بصر بعض                 | مجيء الجن امرأة بالمدينة بخبر |         |
| الأصحاب بدعائه وفعله عليه السلام ٢٠٠٤ | بعثته عليه السلام ٢           | 7.77    |

| سماع أبي ذر لتسبيح الحصى في يده       | مجيء الجن كاهنة بأطراف الشام       |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| عليه السلام وفي أيدي بعض الأصحاب ٢٠٣٢ | بخبره عليه السلام ٢٠٢٢             |
| سماع ابن مسعود لتسبيح الطعام ٢٠٣٣     | قصة أخرى في هذا الشأن لرجل ٢٠٢٢    |
| سماعهم حنين الجذع إليه عليه           | تحريض شيطان قريشًا على النبي       |
| السلام ٢٠٣٣                           | عليه السلام وأصحابه ٢٠٢٣           |
| سماع سلمان وأبي الدرداء تسبيح         | سماع رجال من خثعم هاتف الجن        |
| صحفة الطعام                           | بخبره عليه السلام ٢٠٢٤             |
| سماع عبد الله بن عمرو صوت             | سماع تميم الداري هاتف الجن ٢٠٢٤    |
| النار ٢٠٣٥                            | إسلام الحجاج بن علاط لسماعه        |
| سماعهم كلام أهل القبور ٢٠٣٦           | هاتف الجن                          |
| سماع عمر كلام شاب متعبد ۲۰۳٦          | نجاة جماعة من المسلمين بفضل        |
| سماع عمر كلام أهل بقيع                | جني                                |
| الغرقد                                | نأييد الجن للمسلمين في غزو         |
| رؤيتهم عذاب المعذبين ٢٠٣٧             | خيبر                               |
| كلامهم بعد الموت ٢٠٣٧                 | نسخير الجن والشياطين ٢٠٢٦          |
| قصة كلام زيد بن خارجة                 | خذه عليه السلام الشيطان            |
| إحياء الموتى                          | والجني                             |
| قصة امرأة مهاجرة وابن لها في          | خذ معاذ شيطانًا على عهد النبي      |
| هذا الشأن                             | عليه السلام ٢٠٢٧                   |
| آثار الحياة في شهدائهم ٢٠٤١           | أخذ أبي هريرة وأبي أيوب شيطانًا    |
| قصة شهداء أحد في هذا الأمر ٢٠٤١       | على عهده عليه السلام ٢٠٢٨          |
| فوح المسك من قبورهم ٢٠٤٤              | صرع عمر لجني وتصفيد الشياطين       |
| فوح المسك من قبر سعد بن معاذ ٢٠٤٤     | ني إمارته                          |
| رفع قتلاهم إلى السماء ٢٠٤٥            | نتهار ابن الزبير لرجل من الجن ٢٠٣١ |
| رفع عامر بن فهيرة ٢٠٤٥                | سماعهم أصوات الجمادات ۲۰۳۲         |

| إ إضاءة العرجون لقتادة بن النعمان ٦٦١      | حفظ موتاهم ٢٠٤٦                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| الْإِضاءة لأسيد بن حضير وعباد              | حفظ جسد خبیب بن عدي ٢٠٤٦           |
| ابن بشر ۱۹۰۰                               | حفظ جسد العلاء بن الحضرمي ٢٠٤٧     |
| إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي ٢٠٦٣      | حفظ جسد عاصم بن ثابت ابن           |
| إضاءة العصا لأبي عبس                       | أبي الأقلح                         |
| إضاءة السوط للطفيل بن عمرو ٢٠٦٤            | خضوع السباع لهم وكلامها            |
| إظلال السحب إياهم ٢٠٦٤                     | معهم                               |
| نزول الغيث بدعواتهم                        | خطابه عليه السلام للذئاب           |
| نزول الغيث بدعائه عَيْلِيُّهِ ٢٠٦٥         | وخضوعها له ۲۰۶۸                    |
| نزول الغيث بدعاء عمر ٢٠٦٧                  | خضوع الأسد لسفينة مولى النبي       |
| نزول الغيث بدعاء معاوية ويزيد              | عليه السلام ٢٠٤٩                   |
| ابن الأسود الجرشي ٢٠٦٨                     | خضوع الأسد لابن عمر ٢٠٥٠           |
| نزول الغيث بدعاء أنس ٢٠٦٩                  | كلام عوف بن مالك مع الأسد ٢٠٥١     |
| نزول الغيث بدعاء حجر ابن عدي ٢٠٦٩          | تكليم الذئب لراع وإخباره له        |
| نزول الغيث على أموات حي من                 | بخبر النبي عليه السلام ٢٠٥١        |
| الأنصار بدعوة سابقة لهم منه ﷺ ٢٠٦٩         | نسخير البحار لهم ٢٠٥٢              |
| السقاية بدلو من السماء ٢٠٧٠                | نسخير نيل مصر لعمر ۲۰۵۲            |
| البركة في الماء                            | نسخير البحر لأبي ريحانة ٢٠٥٣       |
| البركة في الماء بوضع يده عليه              | نسخير البحر للعلاء بن الحضرمي ٢٠٥٣ |
| السلام فيه ومجه فيه                        | نسخير دجلة للمسلمين في فتح         |
| البركة في الماء بصبه في إناء النبي         | لمدائن                             |
| علق ۲۰۷۲                                   | طاعة النيران لهم                   |
| البركة في الماء بغسل وجهه ويديه            | طاعة النار لتميم الداري ٢٠٥٩       |
| عليه السلام فيه ٢٠٧٣                       | لإضاءة لهم ٢٠٦٠                    |
| البركة في الماء بمسحه متالة على إنائه ٢٠٧٤ | لإضاءة للحسن والحسين ٢٠٦٠          |

حياة الصحابة (٣)

| جابر بفضل دعائه عليه السلام ٢٠٨٤      | البركة في الماء بإلقاء حصيات فيه     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| البركة في التمر في حفر الخندق ٢٠٨٥    | عركها بيديه عليه السلام ٢٠٧٥         |
| البركة في سبع تمرات في غزوة           | البركة في الماء بشرب الحسين منه ٢٠٧٦ |
| تبوك                                  | بركة الطعام في المغازي ٢٠٧٦          |
| البركة في مزود تمر أبي هريرة ٢٠٨٦     | البركة في طعام المغازي بدعائه        |
| البركة في ثمار أنس                    | ٢٠٧٦                                 |
| البركة في اللبن والسمن ٢٠٨٧           | البركة في الطعام يوضع يده عليه       |
| البركة في سمن أما مالك البهزية ٢٠٨٧   | السلام فيه في حفر الخندق ٢٠٧٨        |
| البركة في سمن أم أوس البهزية ٢٠٨٨     | البركة في طعامهم في الحضر ٢٠٧٩       |
| البركة في سمن أم سليم ٢٠٨٨            | البركة في قصعة الثريد التي أتي       |
| البركة في سمن أم شريك ٢٠٨٩            | بها عَلِيْنَ ٢٠٧٩                    |
| البركة في سمن حمزة بن عمرو            | البركة في طعام صنعه عليه             |
| الأسلمي                               | السلام لأهل الصفة ٢٠٧٩               |
| البركة في شأن ختاب بفعله ﷺ ٢٠٩١       | البركة في الطعام الذي قدمته          |
| البركة في اللحم                       | فاطمة لأبيها عليه السلام ٢٠٨١        |
| البركة في لحم مسعود بن خالد ٢٠٩١      | البركة في الحبوب والثمار ٢٠٨٢        |
| البركة في لحم خالد ابن                | البركة في السمن والشعير في           |
| عبد العزى                             | قصة أم شريك ٢٠٨٢                     |
| الرزق من حيث لا يحتسب ٢٠٩٢            | البركة في شطر وسق شعير أعطاه         |
| رزقه عليه السلام بطعام من السماء ٢٠٩٢ | النبي عليه السلام لرجل ٢٠٨٣          |
| رزق الصحابة بدابة بحرية               | البركة في شعير أعطاه النبي عليه      |
| عظیمة بعد جوع شدید ۲۰۹۳               | السلام لنوفل بن الحارث ۲۰۸۳          |
| رزق صحابي وامرأته من حيث لا           | البركة في رف شعير بقي عند            |
| يحتسبان                               | عائشة بعد وفاته عليه السلام ٢٠٨٤     |
| رزقه ﷺ وأبي بكر وأهل بيت من           | البركة في التم الذي خلفه والد        |

| عليه السلام فيها                         | الأعراب من حيث لا يحتسبون ٢٠٩٦      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| برء أبيض بن حمّال من حزازته              | رزقه عليه السلام وأبي بكر من        |
| بمسحه عليه السلام عليها ودعائه له ٢١٠٣   | شاة لم ينز عليها الفحل ٢٠٩٧         |
| برء رافع بن خدیج من وجع                  | رزق خباب في جماعة معه من            |
| أصاب بطنه بمسحه عليه السلام              | حيث لا يحتسبون ٢٠٩٨                 |
| عليه                                     | رزق خبيب بن عدي العنب وهو           |
| برء علي من وجعه بدعائه عليه              | سجين من حيث لا يحتسب ٢٠٩٨           |
| السلام له ۲۱۰۶                           | رزق صاحبيين من حيث لا يحتسبان ٢٠٩٨  |
| إبراء حنظلة بن حذيم الأمراض              | ريهم بالشرب في النوم ٢٠٩٩           |
| ببركة أصابها من النبي عليه               | قصة عثمان بن عفان في هذا الأمر ٢٠٩٩ |
| السلام ۲۱۰۶                              | المال من حيث لا يحتسب ٢٠٩٩          |
| برء جمل لعبد اللّه بن قرط بدعائه له ٢١٠٥ | إتيان المقداد بن الأسود المال من    |
| ُ ذهاب أثر السم ٢١٠٦                     | حيث لا يحتسب ٢٠٩٩                   |
| شرب خالد بن الوليد السم                  | إتيان السائب بن الأقرع والمسلمين    |
| وذهاب أثره ۲۱۰٦                          | المال من حيث لا يحتسبون ٢١٠٠        |
| ذهاب أثر الحر والبرد ۲۱۰۷                | قصة أبي أمامة في هذا الأمر ٢١٠٠     |
| ذهاب أثر الحر والبرد عن علي              | البركة في الأموال ٢١٠١              |
| بدعائه عليه السلام له ٢١٠٧               | البركة في مال أعطاه النبي عليه      |
| ذهاب أثر البرد عن الصحابة                | السلام لسلمان ليحرر نفسه ٢١٠١       |
| بدعائه عليه                              | البركة في مال عروة البارقي ٢١٠٢     |
| ذهاب أثر الجوع ۲۱۰۹                      | البركة في مال عبد الله بن هشام ٢١٠٢ |
| قصة فاطمة في هذا الأمر ٢١٠٩              | إبراء الآلام وإزالة الأسقام ٢١٠٣    |
| ذهاب أثر الهرم ۲۱۰۹                      | برء عبد الله بن أنيس من شجة         |
| ذهاب أثر الهرم عن أبي زيد                | بنفثه عليه السلام فيها ٢١٠٣         |
| الأنصاري بدعائه له عليه السلام ٢١٠٩      | برء مخلد بن عقبة من سلعته بنفثه     |

| ما وقع من التغيير في نظام العالم      | ذهاب أثر الهرم عن قتادة بن       |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| بقتلهم                                | ملحان لمسح النبي عليه السلام     |  |
| نزول الدم العبيط في عام الجماعة ٢١١٨  | عليه                             |  |
| رؤيتهم الدم تحت الحصى يوم             | ذهاب أثر الهرم عن النابغة الجعدي |  |
| قتل الحسين ٢١١٨                       | لدعائه عليه السلام له ٢١١٠       |  |
| احمرار السماء وكسوف الشمس             | ذهاب أثر الصدمة ٢١١٢             |  |
| يوم قتل الحسين ٢١١٩                   | قصة أم إسحاق في هذا الأمر ٢١١٢   |  |
| نوحة الجن على قتلاهم ٢١١٩             | الحفظ عن المطر بالدعاء ٢١١٢      |  |
| نوح الجن على عمر رضي الله عنه ٢١١٩    | تحول الغصن سيفًا ٢١١٣            |  |
| نوح الجن على الحسين رضي               | تحول الخمر خلًا بالدعاء ٢١١٣     |  |
| الله عنه                              | خلاص الأسير عن الحبس ٢١١٣        |  |
| رؤيتهم النبي عَلِيلَةٍ في المنام ٢١٢١ | قصة عوف بن مالك الأشجعي          |  |
| رؤية أبي موسى النبي عليه السلام ٢١٢١  | في ذلك                           |  |
| رؤية عثمان النبي عليه السلام ٢١٢١     | ما أصاب العصاة بإيذائهم          |  |
| رؤية علي النبي عليه السلام ٢١٢٢       | ما أصاب النبي ﷺ                  |  |
| رؤية الحسن بن علي النبي عليه          | ما أصاب جهجاه الغفاري بإيذائه    |  |
| السلام ۲۱۲۳                           | عثمان                            |  |
| رؤية ابن عباس النبي عليه              | ما أصاب الرجل الذي آذي           |  |
| السلام ۲۱۲۶                           | سعدًا يوم القادسية ٢١١٥          |  |
| رؤية بعض الصحابة بعضًا في             | ما تقدم في هذا الأمر من شأن      |  |
| المنام ۲۱۲٤                           | سعد                              |  |
| رؤية العباس وابنه عبد الله عمرَ ٢١٢٤  | ما أصاب زياد بن أبيه بدعاء ابن   |  |
| رؤية ابن عمر ورجل أنصاري              | عمر عليه                         |  |
| عمرَ ۲۱۲۰                             | ما أصاب من آذى الحسين ابن        |  |
| رؤية عبد الرحمن بن عوف عمر ٢١٢٦       | عليعلي                           |  |

| قصة عامر بن عبد قيس في هذا           | رؤية عبد الله بن سلام سلمان           |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| الأمر ٢١٣٧                           | الفارسي ۲۱۲٦                          |
| شهادة سعد وجابر في جند               | رؤية عوف بن مالك عبد الرحمن           |
| القادسية ٢١٣٨                        | ابن عوف                               |
| قول عمر فيمن أتاه بزينة كسرى         | رؤية عبد اللّه بن عمرو بن حرام        |
| وسيفه ۲۱۳۸                           | مبشر بن عبد المنذر ۲۱۲۷               |
| الاستنصار باللّه تعالى ٢١٣٨          | البائب التاسع عشر                     |
| كتاب أبي بكر إلى أمراء الجند في      | باب أسباب النصرة الغيبية للصحابة ٢١٢٩ |
| الشام في هذا الأمر ٢١٣٩              | تحمل المكروه والشدائد ٢١٣١            |
| استنصار المسلمين بالقرآن العظيم      | حديث عبد الرحمن بن عوف في             |
| يوم القادسية ٢١٤٠                    | أن الصحابة وجدوا الخير في             |
| تعليمه عليه السلام أصحابه            | المكروه والشدائد ٢١١٣                 |
| الاستنصار بآيات القرآن العظيم ٢١٤٠   | كتاب أبي بكر لخالد في هذا الأمر ٢١٣١  |
| أمر سعد الناس بالاستنصار             | امتثال الأمر مع خلاف الظاهر ٢١٣٢      |
| بالتكبير والحوقلة يوم القادسية ٢١٤١  | التوكل على الله وتكذيب أهل            |
| الاستنصار بشعر النبي عَيْلُكُمْ ٢١٤١ | الباطل                                |
| المنافسة في الفضائل ٢١٤٢             | قصة علي مع منجم في هذا الأمر ٢١٣٣     |
| الاستخفاف ببهجة الدنيا وزينتها ٢١٤٢  | طلب العز بما أعز الله به ٢١٣٤         |
| قصة المغيرة بن شعبة مع ملك           | قصص عمر في هذا الشأن ٢١٣٤             |
| الفرس ذي الحاجبين في هذا الأمر ٢١٤٢  | رعاية أهل الذمة في حال العزة ١٢٣٦     |
| قصة ربعي وحذيفة والمغيرة مع          | الاعتبار بحال من ترك أمر الله         |
| رستم في هذا الأمر في القادسية ٢١٤٣   | تعالی                                 |
| عدم الالتفات إلى كثرة العدو وما      | إخلاص النية للّه تعالى وإرادة         |
| عنده ۲۱۲۲                            | الآخرة                                |
| قول ثابت بن أقرم لأبي هريرة يوم      | قول معاذ لعمر في هذا الشأن ٢١٣٧       |

| مؤتة في هذا الأمر ١٤٦       | قول رجل من عظام الروم لهرقل     |
|-----------------------------|---------------------------------|
| كتاب أبي بكر لعمرو بن العاص | في أسباب غلبة الصحابة ٢١٤٩      |
| في هذا الأمر ١٤٧            | وصف رجل من نصاری العرب          |
| قول خالد بن الوليد لرجل يوم | الصحابة أمام بطريق دمشق ٢١٥٠    |
| اليرموك في هذا الأمر ١٤٧    | وصف نصراني عربي الصحابة         |
| ماذا قالت الأعداء في غلبة   | أمام القبقلار                   |
| الصحابة عليهم ١٤٨           | وصف الجاسوس الفارسي             |
| قول رجل من أهل الردة في     | للصحابة أمام رستم ٢١٥١          |
| شجاعة الصحابة١٤٨            | وصف رومي للصحابة أمام هرقل ٢١٥١ |
| قول صاحب الإِسكندرية لعمرو  | قول ملك الصين في الصحابة ٢١٥٢   |
| ابن العاص في هذا الشأن ١٤٨  | فهرس الموضوعات ۲۱۰٤             |
|                             |                                 |

تمَّ الجزء الثالث من كتاب ، حياة الصحابة ، والحمد للّه الذي بنعمته تتمُّ الصالحات